# TRU WILL RUNG

قصص الأنبياء أخب الماضين

تَأْلِيفُ

ٱلإِمَامِ ٱلْحَافِظِ ٱلمُؤَرِّخِ أَبِي ٱلفِدَاءِ إِسِمَاعِيْل بِرَجَّ ثِيرِ ٧٠١ ـ ٧٧٤هِ

> حَقَّقَهُ وَخَرَّع أَحَاد يَثَهُ وَعَلَّنَ عَلَيه و. پخلي لُزوزير رلُد لُرُوزير ر

> > رَاجَعَتُهُ

لالكتوريث ارجحلاه تعروف

المشيخ بجدّ له لفا ورالكُونا وُوط

الخئ الثاني

إصدارات

فَرَلْكُرَةُ لَالْأُوقَا لَكُ وَلَكُسَّوُوكُ لَا لِمِنْ لَا لِمَا لَكُ لَا مِنْ لَا لِمَا لَكُ مِنْ لَا مِنْ ل بتمويل الإدارة العامة للأوقّاف

إدَارَةِ الشَّوْكُونِ إِلاشِكَامِيَّةِ

دُوْلِةِ قطرُ

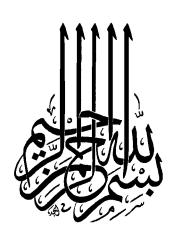

المَرْزِلِ بَرِيْ الْمِيْلِ الْمُورِدِيْ الْمُعْلِيْلِ الْمُورِدِيْلِ الْمُؤْلِدِيْلِ الْمُؤْلِدِينِ تصصرالأنبيا, أنبارالماضين

الناقاف

🇖 🔾 الموضوع: تاريخ

العنوان: البداية والنهاية ٢١١١

تأليف: الإمام ابن كثير

تحقيق: مجموعة من المحققين

إشراف: الشيخ عبد القادر الأرناؤوط والدكتور بشار عواد معروف

# طبعة خاصة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية دولة قطر ۲۳31 هـ – ۲۰۱۰ م

ISBN 978-9953-520-84-1

# C مقوق الطبع معفوظة

يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل والترجمة والتسجيل المرئي والمسموع والحاسوبي وغيرها من الحقوق إلا بإذن خطى من الناشر.



○ الورق: كريم / الطباعة: لونان / التجليد: فني /كعب لوحة

○ القياس: ۲۰×۲۸ / عدد الصفحات: ١٠٣٠٤ / الوزن: ٢٦ كغ

حلبوني . جادة ابن سينا . بناء الجابي - حالة الهبيعات تلفاكس: ٢٢٢٥٨٧٧ - ٢٢٢٨٤٥٠ الإحارة تلفاكس: ٢٢٥٣٥٠٢ - ٢٢٥٨٥٤١

برج أبي حيدر . خلف دبوس الأصلي . بناء الحديقة – تلفاكس : ١٨١٧٨٥٧ – جوال : ٢٠٤٤٥٩ ٣.

www.ibn-katheer.com - info@ibn-katheer.com



للطباعة والنشر والتوزيع

# قصة موسى الكليم

وهو موسى بن عِمْرَان بن يافث<sup>(۱)</sup> بن عازَر بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السَّلام . قال تعالى : ﴿ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِنْبِ مُوسَىٰٓ إِنَّلُمُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نِّبِيًّا ۞ وَنَكَيْنَهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبَنَهُ نِحَيًّا۞ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَنِنَاۤ أَخَاهُ هَنُرُونَ نَبِيًّا ﴾ [ مريم : ٥١ ـ ٥٣ ] .

وقد ذكره الله تعالى في مواضع كثيرةٍ متفرِّقةٍ من القرآن . وذكر قصّته في مواضع متعدَّدةٍ مبسوطةٍ مطوَّلةٍ وغيرِ مطوّلة ، وقد (٢) ، وسنوردُ سيرته هاهنا من ابتدائها إلى آخرها من الكتاب والسُّنَّة ، وما ورد في الآثار المنقولة من الإسرائيليات التي ذكرها السَّلَف وغيرهم إن شاء الله ، وبه الثقة وعليه التُّكلان (٤) .

قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ طَسَمَ ۞ يَلْكَ ءَايَنُ ٱلْكِنَبِ ٱلْمُبِينِ۞ نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَبَا مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِاللهِ تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ طَسَمَ ۞ يَلْكَ ءَايَنُ ٱلْكِنَبِ ٱلْمُبِينِ۞ نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَبَا مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ۞ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَكَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُواْ فِ ٱلْأَرْضِ وَبَعْعَلَهُمُ أَيِمَةً وَبَعْعَلَهُمُ وَيَسْتَخِيء فِسَاءَهُمُ أَيِنَا وَهُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُوْيَ فِرْعَوْنَ وَهُمْمَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْذَرُونَ ﴾ [القصص: ١-٢] . الوَرِثِينَ ۞ وَنُمِي فِرْعَوْنَ وَهُمْمَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْذَرُونَ ﴾ [القصص: ١-٢] .

يذكر تعالى ملخّص القصّة ، ثم يبسطها بعد هذا ، فذكر أنّه يتلو على نبيّه خبر موسى وفرعونَ بالحقّ ، أي : بالصدق الذي كأنَّ سامعه مشاهد للأمر معاين له : ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ ٱهْلَهَا شِيعًا ﴾ ، أي : تجبّر ، وعتا ، وطغى ، وبغى ، وآثر الحياة الدُّنيا ، وأعرض عن طاعة الرَّبِّ الأعلى ﴿ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا ﴾ أي قسم رعيته إلى أقسام وفرق وأنواع يستضعف طائفة منهم ، وهم شعب بني إسرائيل الذين هم من سُلالة نبيِّ الله يعقوب بن نبي الله إسحاق بن إبراهيم خليل الله ، وكانوا إذ ذاك خيار أهل الأرض . وقد سُلطَ عليهم هذا الملكُ الظالم الغاشم الكافر الفاجر ، يستعبدهم ويستخدمهم في أخسً الصنائع والحرف ، وأرداها وأدناها ، ومع هذا ﴿ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمُّ وَيَسْتَحِي نِسَاءَهُمُّ إِنّهُ كَاكُ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ . وكان الحامل له على هذا الصنيع القبيح أنّ بني إسرائيل كانوا يتدارسون فيما بينهم ما كانوا يأثرونه عن

 <sup>(</sup>١) في الأصول: قاهث. والتصويب من: التكملة والإتمام لكتاب التعريف والإعلام فيما أبهم من الأسماء والأعلام.
 الورقة ٦٨.

<sup>(</sup>٢) في ب: أماكن متعددة مبسوطة مطولة ، وقد تكلمنا .

<sup>(</sup>۳) تفسیر ابن کثیر ( ۲/ ۲۳۰ \_ ۲۰۰ ) .

<sup>(</sup>٤) قوله : « وبه الثقة وعليه التكلان » ليس في ب .

إبراهيم عليه السَّلام من أنّه سيخرج من ذريته غلام يكون هلاكُ ملك مِصْرَ على يديه ، وذلك والله أعلم حين كان جرى على سارَة امرأة الخليل من ملك مصر من إرادتِهِ إيّاها على السوء (١) ، وعصمةِ الله لها . وكانت هذه البشارة مشهورةً في بني إسرائيل فتحدَّث بها القبط فيما بينهم ، ووصلت إلى فرعون ، فذكرها له بعض أُمرائه وأَساورته (٢) وهم يسمُرون عنده ؛ فأمر عند ذلك بقتل أبناء بني إسرائيل حذراً من وجود هذا الغلام ، ( ولَنْ يُغْني حَذَرٌ مِنْ قَدَر ) (٣) .

وذكر الشّدِي (أن معنود ، وعن الناس من الصحابة أن فرعون رأى في منامه كأن ناراً قد أقبلت من نحو بيت المَقْدس فأحرقت دور مصر أناس من الصحابة أن فرعون رأى في منامه كأن ناراً قد أقبلت من نحو بيت المَقْدس فأحرقت دور مصر وجميع القبط ، ولم تضرَّ بني إسرائيل ، فلما استيقظ هاله ذلك ، فجمع الكهنة والحَزَأَة (٥) والسَّحرة ، وسألهم عن ذلك فقالوا : هذا غلامٌ يولد من هؤلاء يكون سببُ هلاكِ أهل مِصْرَ على يديه ، فلهذا أمر بقتل الغلمان وترك النسوان ، ولهذا قال الله تعالى : ﴿ وَثُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى اللَّذِينَ استَصْعَفُوا فِ الأَرْضِ ﴾ وهم بنو إسرائيل ، ﴿ وَجُعَلَهُمُ أَيْمَةُ وَجُعَلَهُمُ الْوَرِثِينَ ﴾ أي الذين يؤول ملك مِصْرَ وبلادها إليهم ﴿ وَنُمكِنَ لَمُمْ فِي الأَرْضِ وَثُوىَ فِرْعَوْنَ وَهَنَعَن وَجُعُلَهُمُ الْوَرِثِينَ ﴾ أي الذين يؤول ملك مِصْرَ وبلادها إليهم ﴿ وَنُمكِنَ لَمُمْ فِي الأَرْضِ وَنُوىَ فِرْعَوْنَ وَهَنَعَن وَجُعُلَهُمُ الْوَرِثِينَ ﴾ أي الذين يؤول ملك مِصْرَ وبلادها إليهم ﴿ وَنُمكِنَ لَمُمْ فِي اللهَ والمقهور الأَرْضِ وَنُوىَ وَهَعَدَن وَجُعُودَ هُمَا مِنْهُم مَا صَالُوا يَعَذَرُونَ ﴾ أي الشعيف قويا ، والمقهور عامل عزيزاً ، وقد جرى هذا كله لبني إسرائيل كما قال تعالى : ﴿ وَأُورَثُنا الْقَوْمُ اللّذِينَ عِلَى بَنِي إسْرَعِيل بِمَا عَلْمَ وَمُؤْوِ هِ وَمُعَالِ كَرِيمِ هِ كَنَالِك عَلَمْ اللهُ وَمُعَالِ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله .

<sup>(</sup>١) في ب: السفه.

<sup>(</sup>٢) أساورته : مفردها أسوار ، بضم الهمزة وكسرها ، وهو القائد ، أو بمنزلة الأمير عند العرب . التاج .

<sup>(</sup>٣) قطعة من حديث جرى مجرى المثل ، رواه أحمد في المسند ( ٥/ ٢٣٤ ) من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه بلفظ : « لن ينفع حذر من قدر » وذكره بهذا اللفظ الهيثمي في مجمع الزوائد ( ١٤٦/١٠ ) من حديث معاذ وقال : رواه أحمد والطبراني ، وشهر بن حوشب لم يسمع من معاذ ، ورواية إسماعيل بن عيَّاش عن أهل الحجاز ضعيفة . وساق رواية أخرى له من حديث عائشة رضي الله عنها وهو عند البزار وإسناده ضعيف جداً ، وهو عنده بنحوه ( ٧/ ٣٠ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، وهو في كشف الأستار عن زوائد البزار للهيثمي ( ٣٧/٤ ) ، وإسناده ضعيف جداً فيه إبراهيم بن خثيم متروك .

وهو في الأمثال لأبي عبيد ص(٣٢٧) ، ومجمع الأمثال للميداني ( ٢/ ٢٣٧ ) ولفظه فيهما : لا ينفع حذر من قدر . (٤) هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة الحجازي ثم الكوفي الأعور السُّدِّي ، أبو محمد ، أحد موالي قريش ، وأحد الأئمة المفسرين الكبار ، مات سنة ( ١٠٩/١ )هـ . ترجمته في طبقات المفسرين للداوودي ( ١٠٩/١ ) . وتفسيره مخطوط لم يطبع بعد ، والنقل الذي أورده ابن كثير ساقه بنحوه الطبري في تفسيره ( ٢٠/١٠) وفي تاريخه ( ٣٨/١) .

<sup>(</sup>٥) الحزأة : جمع حَزَّاء ، وهو الذي ينظر النُّجوم وأحكامها بظنَّه وتقديره فربما أصاب . النهاية : (حزأ ) .

والمقصودُ أنّ فرعون احترز كُلَّ الاحتراز أن لا يوجدَ موسى ، حتى جعل رجالًا وقوابلَ يدورون على الحبالى ، ويَعلمون ميقات وضعهن ، فلا تلد امرأةٌ ذكراً إلا ذبحه أولئك الذبّاحون من ساعته .

وعند أهل الكتاب: أنَّه إنَّما كان يأمر بقتل الغلمان ليُضعف شوكة بني إسرائيلَ فلا يقاومونهم إذا غالبوهم أو قاتلوهم. وهذا فيه نظرٌ ، بل هو باطلٌ ، وإنّما هذا في الأمر بقتل الولدان بعد بعثة موسى ، كما قال تعالى : ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُم بِاللَّحَقِ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ اَقْتُلُواْ أَبْنَآءَ اللَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَهُ وَاسْتَحْيُواْ فِسَآءَهُم ﴿ اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ وَمِنْ بَعَدِ مَا جِئَتَنَا ﴾ [ الأعراف : ١٢٩] ، والهذا قالت بنو إسرائيل لموسى : ﴿ أُوذِينَا مِن قَبِلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعَدِ مَا جِئَتَنَا ﴾ [ الأعراف : ١٢٩] ، فالصّحيح أن فرعون إنّما أمر بقتل الغلمان أولًا حذراً من وجود موسى \_ كما قدمناه \_ (١٠) .

هذا والقدر يقول: يا أيّهذا الملكُ الجبّار المغرور بكثرة جنوده ، وسلطة بأسه ، واتّساع سلطانه ، قد حكم العظيم الذي لا يغالَب ، ولا يمانَع ، ولا تخالَف أقدارُه ، أنّ هذا المولود الذي تحترز منه ، وقد قتلت بسببه من النفوس ما لا يُعَدُّ ولا يُحْصى ، لا يكون مرباه إلا في دارك وعلى فراشك ، ولا يغذّى إلّا بطعامك ، وشرابك في منزلك ، وأنت الذي تتبنّاه ، وتربّيه ، وتتعدّاه (٢٠) ، ولا تطّلع على سرّ معناه ، ثم يكون هلاكُك في دنياك وأخراك على يديه ، لمخالفتك ما جاءك به من الحقّ المبين ، وتكذيبك ما أوحي إليه لتعلم أنت وسائر الخلق أن ربّ السماوات والأرض هو الفعّال لما يريدُ ، وأنّه هو القويّ الشديد ، ذو البأس العظيم ، والحول ، والقوّة ، والمشيئة التي لا مردّ لها .

وقد ذكر غيرُ واحدٍ من المفسّرين أن القِبْط شكوا إلى فرعون قِلّة بني إسرائيل بسبب قتل ولدانهم الذكور ، وخشوا<sup>(٣)</sup> أن تتفانى الكبار مع قتل الصِّغار ، فيصيرون هم الذين يلُون ما كان بنو إسرائيل يعالجون ، فأمر فرعونُ بقتل الأبناء عاماً وأن يُتركوا عاماً ، فذكروا أن هارون عليه السلام ولد في عام المسامحة عن قتل الأبناء ، وأن موسى عليه السلام ولد في عام قتلِهم ، فضاقت أمُّه به ذَرْعاً ، واحترزت من أوّل ما حَبِلت ، ولم يكن يظهر عليها مخاييل الحبل (٤) ، فلما وضعت أُلهمت أنِ اتخذتْ له تابوتاً ، فربطته في حبلٍ ، وكانت دارها متاخمة للنيل ، فكانت ترضعه ؛ فإذا خشيت من أحدٍ وضعته في ذلك التابوت ، وأرسلته في البحر ، وأمسكت طرف الحبل عندها ، فإذا ذهبوا استرجعته (٥) إليها به .

قال الله تعالى : ﴿ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أُمِّرُ مُوسَىٰٓ أَنْ أَرْضِعِيةٍ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِ ٱلْيَحِّرُ وَلَا تَحَافِى وَلَا تَحْزَفِيَّ إِنَّا وَاللهُ تَعَالَى : ﴿ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أُمِّرُ مُوسَىٰۤ أَنْ أَرْضِعِيةً فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَكَالْقِيهِ فِ ٱلْيَحْدُونُ وَلَا تَحْزَفِيَّ إِنَا وَعَوْنَ وَهَامَانَ وَاللهُ مَا اللهُ مَا عَدُولًا وَحَزَنًا إِنَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ

<sup>(</sup>١) من قوله : وعند أهل الكتاب . . . إلى هنا زيادة من ب وط ، وقوله : كما قدمناه . ليس في ط .

<sup>(</sup>٢) أي تتجاوزه إلى غيره فتقتل غيره وتُمنع منه . قال ابن منظور : التَّعدِّي مجاوزة الشيء إلى غيره . اللسان ( عدا ) .

<sup>(</sup>٣) كذا في ب ، وفي أ وط : وخشي .

<sup>(</sup>٤) مخاييل الحبَل : علاماته ودلائله .

<sup>(</sup>٥) في ب : استخرجته .

وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَلَطِعِينَ ﴿ وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَّ لَا نَقْتُلُوهُ عَسَىٰٓ أَن يَنفَعَنَآ أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ [القصص: ٧-٩] .

هذا الوحي : وحيُ إلهام وإرشادٍ كما قال تعالى : ﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلْغَلِ أَنِ ٱتَّخِذِى مِنَ ٱلِجْبَالِ بَيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿ أَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَرْشُونَ ﴿ أَكُمْ كُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَرْشُونَ ﴿ أَلُولُ اللَّهُ عَرْشُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مِن كُلِّ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالجماعة .

قال السُّهَيلي (٢): واسم أم موسى أيارخا. وقيل: أياذخت. والمقصود أنها أُرشدت إلى هذا الذي ذكرناه ، وأُلقيَ في خَلَدها ورُوعها أَنْ لا تخافي ، ولا تحزني ؛ فإنه إِنْ ذَهَب فإن الله سيردّه إليك ، وإن الله سيجعله نبياً مرسلاً يُعلي كلمته في الدنيا والآخرة ، فكانت تصنع ما أُمرت به ، فأرسلته ذات يوم وذَهَلَتْ أَن تربط طرف الحبل عندَها ، فذهب مع النيل ، فمرّ على دارِ فرعون ﴿ فَٱلْقَطَهُمَ ءَالُ فِرْعَوْنِ ﴾ قال الله تعالى : ﴿ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ﴾ . قال بعضهم (٣) : هذه لام العاقبة ، وهو ظاهر إن كان متعلقاً بقوله ﴿ فَٱلْفَقَطَهُمُ ﴾ ، وأمّا إن جعل متعلقاً بمضمون الكلام ، وهو أنّ آل فرعون قُيِّضوا لالتقاطه ليكون لهم عدواً وحزناً ، صارت اللّام معللة كغيرها ، والله أعلم . ويقوّي هذا التقييض ليكون أبلغ في ليكون لهم عدواً وحزناً ، صارت اللّام معللة كغيرها ، والله أعلم . ويقوّي هذا التقييض ليكون أبلغ في إلى فَرَعُونِ وَهَنُودَهُمَا كَانُواْ خَلطِيبَ ﴾ ؛ أي : هم أهل لهذا التقييض ليكون أبلغ في إهانتهم ، وأقوى في حسرتهم ؛ أن يربّوا عدوّهم في دارهم . ولهذا قال : ﴿ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوّاً وَحَزَناً إِنَ عَلْمَوْنَ السَّوْء ﴿ وَجُنُودَهُمَا ﴾ المتابعين لهما ﴿ كَانُواْ خَلْمِينَ ﴾ ؛ أي كانوا على خلاف الصّواب ، فاستحقّوا هذه العقوبة والحسرة .

وذكر المفسّرون (٢٠) : أنّ الجواري التقطنه من البحر في تابوتٍ مغلق عليه ، فلم يتجاسرْنَ على فتحه حتى وضعنه بين يدي امرأة فرعون آسية بنت مزاحم بن عُبَيْد بن الرَّيَّان بن الوليد الذي كان فرعون مصر في زمن يوسف ، وقيل : بل كانت عمته . حكاه السُّهيلي (٧٠) ، فالله أعلم .

<sup>(</sup>١) في ب: عن مذهب أهل.

<sup>(</sup>٢) في التعريف والإعلام فيما أُبهم في القرآن من الأسماء والأعلام ( مخطوط ) الورقة ( ٤٦ ) .

<sup>(</sup>٣) كأبي حيان في البحر المحيط ( ٧/ ١٠٥ ) ، والزمخشري في الكشاف ( ٣/ ١٦٦ ) .

<sup>(</sup>٤) ليست في ب .

<sup>(</sup>٥) من قوله: إن فرعون وهامان وجنودهما . . إلى قوله : . . . عدواً وحزناً . سقط من ط .

<sup>(</sup>٦) كالطبري في : تفسيره ( ٢١/٢٠ ) .

<sup>(</sup>٧) التعريف والإعلام الورقة (٤٦).

وسيأتي مدحُها والثناءُ عليها في قصّة مريمَ بنتِ عمران ، وأنّهما يكونان يوم القيامة من أزواجِ رسولِ الله ﷺ في الجنَّة . فلما فتحتِ الباب ، وكشفت الحجاب ، رأت وجهه يتلألأ بتلك الأنوار النبويّة ، والجلالة الموسويّة ، فلمّا رأته ووقع نظرها عليه أحبَّته حبًّا شديداً جدًّا ، فلما جاء فرعونُ قال : ما هذا ؟ وأمرَ بذبحه ، فاستوهبته منه ، ودفعت عنه ﴿ وَقَالَتِ . . . قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَلَكُ ﴾ ، فقال لها فرعون : أمّا لكِ فنعم ، وأمّا لي فلا ، أي : لا حاجة لي به . والبلاءُ مُوكَلٌ بالمنطِقِ (١) .

وقولها: ﴿ عَسَىٰٓ أَن يَنفَعَنَا ٓ ﴾ ، وقد أنالها الله ما رَجَت منه من النفع ، أَمّا في الدُّنيا فهداها الله به ، وأمّا في الآخرة فأسكنها جنته بسببه ، ﴿ أَوْ نَتَخِذَهُ وَلَدًا ﴾ ؛ وذلك أنّهما تبنّياه لأنه لم يكن يولد لها(٢) ولد.

قال الله تعالى: ﴿ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ ؛ أي: لا يدرون ماذا يريد الله بهم أَنْ قيضهم لالتقاطه من النقمة العظيمة بفرعون وجنوده (٣). ﴿ وَأَصْبَحَ فَوَّادُ أُمِّرَ مُوسَى فَنرِغًا إِن كَادَتَ لَنُبْدِع بِهِ لَوَلا أَن رَّبَطْنَا عَلَى النقمة العظيمة بفرعون وجنوده (٣). ﴿ وَأَصْبَحَ فَوَّادُ أُمِّرَ مُوسَى فَنرِغًا إِن كَادَتُ لَنُبْدِع بِهِ لَوَلا أَن رَّبَطْنَا عَلَى قَلْمِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقَالَتَ لِأَخْتِهِ وَقُصِيةٍ فَهُمْ لَهُ نَصِحُونَ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمُراضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَذْلُكُم عَلَى أَهْلِ بَيْتِ يَكَفْلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصِحُونَ ﴿ وَلَا يَصْعَلَهُ وَلَا الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى ا

قال ابن عبَّاس ، ومجاهد ، وعكرمة <sup>(٤)</sup> ، وسعيد بن جُبير ، وأبو عُبيدة ، والحسن <sup>(٥)</sup> ، وقتادة ،

<sup>(</sup>۱) قطعة من حديث جرى مجرى المثل ، ذكره السخاوي في « المقاصد الحسنة » ص( ١٤٧ ـ ١٤٨ ) وأطال الكلام عليه ، والسيوطي في الجامع الصغير ( ١/ ٤٣٥ ) .

وأورده أبو عبيد ( ٧٥ ) بلفظ : « البلاء موكل بالقول » . وهو في : الفاخر ( ٢٣٥ ) وجمهرة الأمثال ( ٢٠٧ ) وفصل المقال ( ٩٥ ) والمستقصى ( ٢٠٥ ) ومجمع الأمثال ( ١٧/١ ) ونهاية الأرب ( ٣٠٨/١٦ ) وتمثال الأمثال ( ٢٦٣ ) ) .

ـ وهو يضرب في كلمة يتكلم بها الرجل فتكون باعثة للبلاء . وأوله : « ما من طامة إلا وفوقها طامة . والبلاء . . » وهو حديث ضعيف .

\_ وقد اختلف فيمن هو قائله ، فذكر صاحب الفاخر ، وعنه أخذ الميداني أن أبا بكر \_ رضي الله عنه \_ أول من قاله ، عندما عرض النبي على نفسه على وفد ربيعة ، وأخذ أبو بكر يسألهم عن أنسابهم ، ونسبه في الجمهرة إلى الرسول \_ على - .

وقد نظمه بعضهم في بيت شعر فقال:

احفظ لسانك أن تقول فتُبتلى إن البلاء موكل بالمنطق

<sup>(</sup>٢) كذا في أ . وفي ب ، وط : لهما .

<sup>(</sup>٣) زاد في ب : وعند أهل الكتاب أن التي التقطت موسى وربته ابنة فرعون . وليس لامرأته ذكر بالكلية . وهذا في غلطهم على كتاب الله عز وجل .

<sup>(</sup>٤) هو عكرمة البربري .

<sup>(</sup>٥) إذا أطلق الحسن فهو الحسن بن يسار البصري .

والضحّاك ، وغيرهم ﴿ وَأَصّبَحَ فَوَادُ أَيْرِ مُوسَى فَنَوِغًا ﴾ أي : من كلِّ شيء من أمور الدنيا إلاّ من موسى ﴿ إِن كَادَتُ لَنَبْدِع لِهِ ﴾ أي : لتظهر أمرَه وتسأل عنه جهرة ، ﴿ لَوَلآ أَن رَبَطَنَا عَلَى قَلْبِها ﴾ أي : صبرناها وثبتناها ﴿ لِتَكُورَ مِن اَلْمُؤْمِنِين ﴾ وقالت لأخته ، وهي ابنتها الكبيرة : ﴿ قُصِيدٍ ﴾ أي اتَبعي أثره واطلبي لي (١) خبره ﴿ فَصَرَتَ لِهِ عَن جُشُ ﴾ قال مجاهد : عن بُعدٍ . وقال قتادة : جَعَلَتْ تنظر البعه وكأنها لا تريده ؛ ولهذا قال : ﴿ وَهُمْ لا يَشْعُرُون ﴾ ، وذلك لأن موسى عليه السلام لما استقرَّ بدار فوعون أرادوا أن يغذّوه برضاعة ، فلم يقبل ثدياً ، ولا أخذ طعاماً ، فحاروا في أمره ، واجتهدوا على نغذيته بكل ممكن ، فلم يفعل ، كما قال تعالى : ﴿ ﴿ وَمَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن فَبْلُ ﴾ ، فأرسلوه مع القوابل والنساء إلى السوق لعل يجدون من يوافق رضاعته ، فبينما هم وقوف به والناس عكوف عليه ؛ إذ القوابل والنساء إلى السوق لعل يجدون من يوافق رضاعته ، فبينما هم وقوف به والناس عكوف عليه ؛ إذ عالم ابن عباس : لمّا قالت ذلك قالوا لها : ما يدريك بنصحهم وشفقتهم عليه ؟ فقالت : رغبة في صهر وأخذ يمتصه ويرتضعه ، ففرحوا بذلك فرحاً شديداً ، وذهب البشير إلى آسية يُعلمها بذلك ، فاستدعتها وأن منزلها ، وعرضت عليها أن تكون عندها ، وأن تحسن إليها ، فأبت عليها ، وقالت : إن لي بعلا وأولاداً ، ولست أقدر على هذا إلا أن ترسليه معي ، فأرسلته معها ، ورتبت لها رواتب ، وأجرت عليها وأولاداً ، ولست أقدر على هذا إلا أن ترسليه معي ، فأرسلته معها ، ورتبت لها رواتب ، وأجرت عليها . وأنكساً ، والكساً والله ، والله ، والكساً ، والله والوله والمؤلف والمؤلف والموسولة والمؤلف والمؤلف والمؤلف والمؤلف والمؤلف والمؤلف والمؤلف والمؤلف والمؤلف واله

قَـالَ الله تعـالى : ﴿ فَرَدَدْنَكُ إِلَىٰٓ أُمِّهِ ـ كَنَّ نَفَرَّ عَيْنُهُ كَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْـلَمَ أَنَ وَعْدَ اللّهِ حَقُّ ﴾ ، أي : كما وعدناها بردِّه ورسالته ، فهذا ردُّه ، وهو دليل على صدق البشارة برسالته ﴿ وَلَاكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْـلَمُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في ب : واطلعي . وفي ط : واطلبي له .

<sup>(</sup>٢) في تاريخ الطبري ( ١/ ٣٩٤ ) . ورغبتهم في ظؤورة الملك .

<sup>(</sup>٣) في أصولنا : والكساوي ، وهو خطأ . فالكساء جمعه : أكسية وهو اللباس . والكُسْوَة : الثوب يستتر به ويتحلى ، وجمعه : كُساً . أما النسبة إلى الكساء فهي : كِساويّ ، ولا مكان لها هنا .

<sup>(</sup>٤) تحوزه : تضمه .

<sup>(</sup>٥) في ب: وقد امتن الله تعالى بهذا على موسى ليلة كلمه . . .

<sup>(</sup>٦) زاد في ب: وذلك أنه كان لا يراه أحد إلا أحبه .

<sup>(</sup>٧) كابن زيد ، وابن جريج ، وأبي نُهيك . كما في تفسير الطبري ( ١٢٣/١٦ ) .

بأطيب المآكل ، وتلبس أحسن الملابس () بمرأىً مني ، وذلك كلّه بحفظي وكلاءتي لك فيما صنعت بك ولك ، وقدرته من الأمور التي لا يقدر عليها غيري ﴿ إِذْ تَمْشِىَ أُخَتُكَ فَنَقُولُ هَلَ أَدُلُكُمُ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ وَلك ، وقدرته من الأمور التي لا يقدر عليها غيري ﴿ إِذْ تَمْشِىَ أُخَتُكَ فَنَقُولُ هَلَ أَدُلُكُمُ عَلَىٰ مَن يَكُفُلُهُ وَلك ، وقدرته كُونًا أَيْكُ فَنُونًا ﴾ [طه: ٤٠] ، وسنورد حديث الفتون في موضعه بعد هذا إن شاء الله تعالى وبه الثقة وعليه التُّكلان .

﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَهُ وَاسْتَوَى ءَانَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَا وَكَنَالِكَ جَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَهُ وَالْمَنْ عَلَى حِينِ عَفْ لَةٍ مِّنَ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَئِلَانِ هَنْذَا مِن شِيعَئِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوّهُ فَاسْتَعَنَهُ ٱلَّذِى مِن شِيعَئِهِ عَلَى ٱلَّذِى مِنْ عَدُوِّهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوهُ فَاسْتَعَنَهُ ٱلَّذِى مِن شِيعَئِهِ عَلَى ٱلَّذِى مِنْ عَدُوِّهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهُ وَوَهَذَا مِن شَيعَئِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُولُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهُ وَعَلَى مَن عَدُولُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهُ وَلَا مَعْ فَعَلَى مَنْ عَدُولُ الْعَفُولُ ٱلرَّحِيمُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّذِى مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

لما ذكر تعالى أنّه أنعم على أمّه بردّه (٣) لها ، وإحسانه بذلك ، وامتنانه عليها ، شرع في ذكر أنه لما ﴿ بَلَغَ أَشُدَهُ وَاَسْتَوَىٰ ﴾ وهو احتكام (٤) الخَلْق والخُلُق ، وهو سنّ الأربعين في قول الأكثرين ، آتاه الله حكماً وعلماً ، وهو النبوّة والرسالة التي كان بَشَّر بها أمّه حين قال : ﴿ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِن الْمُرْسَلِينَ ﴾ [القصص : ٧] . ثم شرع في ذِكر سبب خروجه من بلاد مصر ، وذهابه إلى أرض مَدين ، وإقامته هنالك حتى كمل الأجل ، وانقضى الأمد (٥) ، وكان ما كان من كلام الله له ، وإكرامه بما أكرمه به ، كما سيأتي . فقال تعالى : ﴿ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفَّ لَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا ﴾ . قال ابن عبَّاس ، وسعيد بن جُبير ، وعِكْرمة ، وقتادة ، والسُّدِي (٢) : وذلك نصف النهار .

وعن ابن عبَّاس : بين العشاءين ﴿ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَئِلَانِ ﴾ أي : يتضاربان ويتهاوشان ﴿ هَندَا مِن شِيعَئِهِ ﴾ أي : قبطي . قاله ابن عبَّاس ، وقتادة ، والسّدّي ، شِيعَئِهِ ﴾ أي : قبطي . قاله ابن عبَّاس ، وقتادة ، والسّدّي ، ومحمد بن إسحاق . ﴿ فَاسْتَغَنَّهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَئِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوّهِ ﴾ وذلك أن موسى عليه السلام كانت له بديار مِصْرَ صَولةٌ بسبب نسبته إلى تبني فرعون له ، وتربيته في بيته ، وكانت بنو إسرائيل قد عزّوا وصارت لهم وجاهةٌ ، وارتفعت رؤوسهم بسبب أنّهم أرضعوه وهم أخواله ، أي : من الرَّضاعة .

فلما استغاث ذلك الإسرائيلي موسى عليه السلام على ذلك القبطي أقبل إليه موسى ﴿ فَوَكَّزُمُ ﴾ . قال

<sup>(</sup>١) في ب: أشرف الملابس.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: فرددناك. وهو سهو، التبس بقوله تعالى: ﴿ فَرَدَدْنَهُ إِلَىٰٓ أُمِّهِۦكَىٰٓ نَقَرُّ عَيْنُهُكَا... ﴾ الآية: [القصص: ١٣].

<sup>(</sup>٣) في ب : بوصالها .

<sup>(</sup>٤) في ب: إحكام .

<sup>(</sup>٥) في ب: الأمل.

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبري ( ٢٠/ ٢٩ ) .

مجاهد(١) : أي : طعنه بجُمع كفِّه . وقال قتادة : بعصاً كانت معه ، ﴿ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ۖ ﴾ ، أي : فمات منها .

وقد كان ذلك القبطي كافراً مشركاً بالله العظيم ، ولم يُرِدْ موسى قتله بالكلّية ، وإنما أراد زَجْره وردْعَه ، ومع هذا قال موسى : ﴿ هَذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ عَدُو ٌ مُضِلٌ مُّيِنٌ ۚ فَيَ قَالَ رَبِّ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِى فَأَغْفِر لِي وَمَعَ هذا قال موسى : ﴿ هَذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ عَدُو ٌ مُّضِينٌ فَي قَالَ رَبِّ إِمَا أَنْعَمْتَ عَلَى ﴾ أي : من العزِّ والجاه ﴿ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ فَي فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفَا يَرَقَبُ فَإِذَا ٱلّذِي ٱستنصرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ فَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَعُويٌ مُبِينٌ فَي فَلَمَا أَنَ اللهُ وَمُ الْمَدِينَةِ خَآبِفَا يَرُقَبُ فَإِذَا ٱلّذِي ٱستَنصرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنّكَ لَعُونُ مُبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا أَرْدَ أَن يَبْعُونَ مَنَ ٱلْمُولِينَ فَي مَنْ الْمُولِينَ فَي مَنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَنْمُوسَى إِن تُرِيدُ إِنّا فَي لِي فَتُلُوكَ فَاخُرُجُ إِنِي لَكُ مِنَ الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَنْمُوسَى إِن اللهِ لِي لِيقَتْلُوكَ فَاخُرُجُ إِنِي لَكُ مِنَ الْمُولِينَ فَي وَمُنَا اللهُ لَيْ مَنْ أَقُولُ اللّهُ مُوسَى إِن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

يخبر تعالى أنّ موسى أصبح بمدينة مصر خائفاً ، أي : من فرعون ومَلَئِهِ أن يعلموا أنَّ هذا القتيل الذي رُفِع إليه أمرُه إنما قتله موسى في نصرة رجل من بني إسرائيل ، فتقوى ظنونهم أنّ موسى منهم ، ويترتَّب على ذلك أمرٌ عظيم ، فصار يسير في المدينة في صبيحة ذلك اليوم ﴿ خَابِفاً يَرَفَّ ﴾ أي : يتلفّتُ (٢) ، فبينما هو كذلك إذا ذلك الرجل الإسرائيلي الذي استنصره بالأمس يستصرخه ، أي : يصرخ به ويستغيثه على آخر قد قاتله ، فعنقه موسى ، ولامه على كثرة شرّه ومخاصمته ، قال له : ﴿ إِنَّكَ لَنَوِيُّ مُبِينٌ ﴾ ، ثم أراد أن يبطش بذلك القبطي الذي هو عدوٌ لموسى وللإسرائيلي فيردعه عنه ، ويخلصه منه ، فلما عزم على ذلك ؛ وأقبل على القبطي ﴿ قَالَ يَنْمُوسَى آثُرِيدُ أَن تَقْتُلُنِي كُمَا قَنَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِن تُرِيدُ إِلَا أَن تَكُونَ جَبَارًا فِي ٱلأَرْضِ وَمَا تُريدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصَلِّ فِينَ الْمُصَلِّ فِينَ ﴾ .

قال بعضهم : إنما قال هذا الكلام الإسرائيلي الذي اطلع على ما كان صنع موسى بالأمس ، وكأنّه لما رأى موسى مقبلاً إلى القبطي اعتقد أنّه جاء إليه لمّا عنّفه قبل ذلك بقوله : ﴿ إِنّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ ﴾ ، فقال ما قال لموسى ، وأظهر الأمر الذي كان وقع بالأمس ، فذهب القبطي فاستعدى موسى إلى فرعون ، وهذا الذي لم يذكر كثيرٌ من النّاس سواه . ويحتمل أن قائل هذا هو القبطي ، وأنه لما رآه مقبلاً إليه خافه ، ورأى من سجيّته انتصاراً جيداً للإسرائيلي ، فقال ما قال من باب الظن والفراسة إن هذا لعلّه قاتل ذاك القتيل بالأمس ، أو لعلّه فهم من كلام الإسرائيلي حين استصرخه عليه ما دلّه على هذا . والله أعلم .

والمقصود أن فرعون بلغه أن موسى هو قاتل ذلك المقتول بالأمس ، فأرسل في طلبه ، وسبقهم رجلٌ ناصحٌ من طريق أقرب ، وجاءه من أقصى المدينة ساعياً إليه مشفقاً عليه ، فقال : ﴿ يَـٰمُوسَىٰۤ إِنَّ ٱلْمَـٰكُأَ

<sup>(</sup>۱) في تفسيره : ( ۱/ ٤٨٢) . وقول ابن كثير : أي طعنه . لم يرد فيه ، وعنده : بجميع كفه ، والذي عند الطبري (۱) . بجمع كفه .

<sup>(</sup>٢) في ط: يلتفت.

يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْرُجْ ﴾ أي : من هذه البلدة (١٠ ﴿ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ ﴾ ، أي : فيما أقوله لك .

قال الله تعالى: ﴿ فَرَجَ مِنْهَا خَآبِهَا بَرَقَبَ ﴾ ، أي: فخرج من مدينة مِصْرَ من فوره على وجهه ، لا يهتدي إلى طريق ولا يعرفه قائلًا: ﴿ رَبِّ نِجَنِي مِنَ ٱلْقَوْرِ ٱلظّلِمِينَ ۞ وَلَمَّا تَوَجَّهُ تِلْقَآءَ مَذْيَكَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّ أَنْ أَلْوَرِ ٱلظّلِمِينَ ۞ وَلَمَّا تَوَجَّهُ تِلْقَآءَ مَذْيَكَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّ أَمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ ٱمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ أَلَى الطّبُكُمَّ قَالَتَ لَا نَسْقِي حَتَىٰ يُصَّدِرَ ٱلرِّعَآةُ (٢) وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرُ ۞ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى ٱلظِّلِ فَقَالَ رَبِ إِنِي قَالَ مَنْ خَيْرٍ فَقِيدٌ ﴾ [القصص: ٢١-٢٤].

يخبر تعالى عن خروج (٣) عبده ورسوله وكليمه من مصر خائفاً يترقّب ؛ أي : يتلفّت خشية أن يدركه أحدٌ من قوم فرعون، وهو لا يدري أين يتوجَّه ، ولا إلى أين يذهب ، وذلك لأنّه لم يخرج من مصر قبلها.

﴿ وَلَمَّا تَوَجَّهُ يَلْقَآءَ مَذْيَكَ ﴾ أي: اتجه له طريقٌ يذهب فيه ﴿ قَالَ عَسَىٰ رَقِتَ أَن يَهْدِيَنِي سَوَآءَ ٱلسَّكِيلِ ﴾ . أي: عسى أن تكون هذه الطريق موصلة إلى المقصود ، وكذا وقع ، أوصلته (٤) إلى مقصودٍ ، وأي مقصود .

﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَذَيَكَ ﴾ وكانت بئراً يستقون منها ، ومَدْيَنُ (٥) هي المدينة التي أهلك الله فيها أصحاب الأَيْكة ، وهم قوم شعيب ، عليه السَّلام ، وقد كان هلاكهم قبل زمن موسى عليه السَّلام في أحد قولي العلماء (٦) ، ولما ورد الماء المذكور ﴿ وَجَدَعَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونِ وَوَجَكَ مِن دُونِهِمُ ٱمُرَاتَيْنِ تَدُودَانِ ﴾ أي : تكفكفان غنمهما أن تختلط بغنم النَّاس (٧) . ﴿ قَالَ مَاخَطْبُكُما قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَى يُصَّدِرَ ٱلرِّعَالَةُ

<sup>(</sup>١) قوله : أي : من هذه البلدة . زيادة في ب ، وط .

<sup>(</sup>٢) الرعاء ، بكسر الراء المهملة : جمع راعٍ ، ويجمع أيضاً على رُعاة ، ورُعيان . تفسير الطبري ( ٣٦/٢٠ ) .

<sup>(</sup>٣) ليست في ب .

<sup>(</sup>٤) في ب : ووصلته .

<sup>(</sup>٥) مدين : على بحر القلزم ( الأحمر ) محاذية لتبوك على نحو ست مراحل ، وبها البئر التي استقى منها موسى عليه السلام للسائمة .

<sup>(</sup>٦) وهو قول ابن عبَّاس وقتادة ، وقد نقله المؤلف عن تفسير الطبري ( ٣٥/٢٠) بتصرف .
وأما القول الثاني فقد قال الطبري في تفسيره ( ٣٤/٢٠) : وقوله : ( عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ) يقول :
عسى ربي أن يبين لي قصد السبيل إلى مدين ، وإنما قال ذلك لأنه لم يكن يعرف الطريق إليها ، وذُكر أن الله قيض له
إذ قال : ( رب نجني من القوم الظالمين ) فهيأ الله الطريق إلى مدين ، فخرج من مصر بلا زاد ولا حذاء ولا ظهر
ولا درهم ولا رغيف خائفاً يترقب حتى وقع إلى أمة من الناس يسقون بمدين .

<sup>(</sup>٧) زاد في ب : وعند أهل الكتاب أنهن كن سبع بنات ، وهذا أيضاً من الغلط ، ولعله كان له سبع ، وإنما كان يستقي منهن اثنتان ، وهذا الجمع ممكن إن كان ذاك محفوظاً ، وإلا فالظاهر أنه لم يكن له سوى اثنتين . وواضح وزاد مثل هذا في ط ، وفيهما : . . الغلط وكأنه كُنَّ سبعاً ولكن إنما كان تسقي اثنتان منهن . . سوى بنتان . وواضح في هذه الزيادة الضعف والخطأ .

وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرٌ ﴾ أي : لا نقدر على وِرد الماء إلَّا بعد صدور الرِّعاء لضعفنا ، وسبب مباشرتنا هذه الرعْية ضعف أبينا وكبره . قال الله تعالى : ﴿ فَسَقَىٰ لَهُمَا ﴾ .

قال المفسرون (١): وذلك أن الرِّعاء كانوا إذا فرغوا من وِردهم وضعوا على فم البئر صخرةً عظيمةً ، فتجيء هاتان المرأتان ، فيشرعان غنمهما في فضل أغنام الناس . فلما كان ذلك اليوم ، جاء موسى ، فرفع تلك الصخرة وحدَه ، ثم استقى لهماوسقى غنمهما ، ثم ردَّ الحجر كما كان .

قال أمير المؤمنين عمر (٢): وكان لا يرفعه إلا عشرة ، وإنما استقى ذَنُوباً (٣) واحداً فكفاهما . ثمّ تولّى إلى الظلّ ، قالوا : وكان ظلّ شجرة من السَّمُو<sup>(٤)</sup> .

روى ابن جرير<sup>(٥)</sup> ، عن ابن مسعود ؛ أنه رآها خضراء ترفّ<sup>(٦)</sup> ﴿ فَقَـالَ رَبِّ إِنِّى لِمَآ أَنزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِـيُرُ ﴾ .

قال ابن عبَّاس : سار من مصر إلى مَدْيَن لم يأكل إلا البقل وورق الشجر ، وكان حافياً فسقطت نعلا قدميه (٧) من الحفاء ، وجلس في الظِّل ، وهو صفوة الله من خلقه ، وإن بطنه لاصق بظهره من الجوع ، وإنّ خُضْرَةَ البقل لتُرى من داخل جوفه ، وإنّه لمحتاج إلى شقّ تمرة .

قال عطاء بن السَّائب: لما قال ﴿ رَبِّ إِنِي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴾ أسمع المرأة ﴿ فَجَاءَتُهُ إِحْدَنهُمَا تَمْشِى عَلَى ٱسْتِحْيَاءِ قَالَتْ إِنَ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَعَفَّ بَعْوْتَ مِنَ ٱسْتَخْبِرَةً وَلَى الْمَعْنَ مِنَ السَّعْجَرِتَ ٱلْقَوْقُ ٱلْأَمِينُ إِنَّ قَالَ إِنِّ أُرِيدُ أَنَ الْمَعْنَ عَلَيْكَ أَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ أَيْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّ

لَمَّا جلس موسى عليه السَّلام في الظلِّ ، وقال ﴿ رَبِّ إِنِّي لِمَاۤ أَنْزَلْتَ إِلَىٰٓ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴾ سمعته

<sup>(</sup>۱) كالطبري ( ۲۰/ ۳۷) ، والقرطبي ( ۲۱۹/ ۲۹۹ ) والزمخشري ( ۳/ ۱۷۰ ) .

<sup>(</sup>٢) ساق المؤلف هذا الخبر هنا باختصار وبالمعنى ، ولكنه ساقه بتمامه في تفسيره (٣/٣٨٣).

<sup>(</sup>٣) الذنوب : الدلو .

<sup>(</sup>٤) السمر ، بفتح السين وضم الميم : ضرب في شجر الطلح ، واحدته : سَمُرة .

 <sup>(</sup>٥) في تفسيره ( ۲۰/ ۳۷) وذكر الخبر فيه بسياق أطول من هذا .

<sup>(</sup>٦) يقال : رفّ لونه يرفُّ ، بالكسر ، رفّاً ورفيفاً ، بَرَقَ وتلألأ ، اللسان ( رفف ) .

<sup>(</sup>٧) أورد الخبر المؤلف في تفسيره ( ٣/ ٣٨٣ ـ ٣٨٤ ) وفيه : . . . وكان حافياً ، فما وصل إلى مدين حتى سقطت نعل قدميه وجلس في الظل . . . وإن بطنه للاصق .

المرأتان (۱) \_ فيما قيل \_ فذهبتا إلى أبيهما ، فيقال : إنّه استنكر سرعة رجوعهما ، فأخبرتاه ما كان من أمر موسى عليه السّلام ، فأمر إحداهما أن تذهب إليه فتدعوه ﴿ فَجَاءَتُهُ إِحَدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْياَءٍ ﴾ ، أي : مَشْيَ الحرائِر ، قالت : ﴿ إِنَ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ﴾ صرّحت له بهذا لئلا يوهم كلامُها ريبةً . وهذا من تمام حيائها وصيانتها . ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ ﴾ وأخبره خبره ، وما كان من أمره في خروجه من بلاد مِصْرَ فراراً من فرعونها ﴿ قالَ لَهُ ﴾ ذلك الشيخ : ﴿ لَا تَخَفَّ نَجُوتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ الظّالِمِينَ ﴾ ، أي : خرجت من سلطاتهم فلست في دولتهم .

وقد اختلفوا في هذا الشيخ من هو ؟ فقيل: هو شعيبٌ عليه السَّلام، وهذا هو المشهور عند كثيرين (٢). وممَّن نص عليه: الحسن البصري، ومالك بن أنس. وجاء مصرحاً به في حديث (٣)، ولكن في إسناده نظر. وصرّح طائفةٌ بأن شعيباً عليه السلام عاش عمراً طويلًا بعد هلاك قومه حتى أدركه موسى عليه السلام وتزوَّج بابنته (٤).

وروى ابن أبي حاتم وغيره ، عن الحسن البصري ، أن صاحب موسى عليه السَّلام هذا اسمه شعيب ، وكان سيّد الماء ، ولكن ليس بالنَّبيِّ صاحب مَدْيَن .

وقيل : إنَّه ابن أخي شعيب .

وقيل : ابن عمه .

وقيل: رجل مؤمن من قوم شعيب.

وقيل: رجل اسمه يثرون ، هكذا هو في كتب أهل الكتاب: يثرون كاهن مَدْين ؛ أي : كبيرها وعالمها . قال ابن عبَّاس وأبو عُبَيْدة بن عبد الله : اسمه بترون (٥٠) . زاد أبو عبيدة وهو ابن أخي شعيب . زاد ابن عبَّاس : صاحب مَدين (٢٠) .

<sup>(</sup>۱) قال السُّهيلي في التعريف والإعلام الورقة (٤٦): هما صَفُوريَا وليا ابنتا بترون ، وبتَرون هو شعيب ، وقيل: ابن أخي شعيب وأن شعيباً كان قد مات ، وأكثر المفسرين على أنهما ابنتا شعيب وقال بعضهم: ليستا ابنتي شعيب ، وهو الصواب .

<sup>(</sup>٢) في ب: الأكثرين ، وقد أورد المؤلف هذه الأقوال في تفسيره ( ٣/ ٤٨٣ ) .

<sup>(</sup>٣) وقد ساقه المؤلف في تفسيره ( ٣/ ٤٨٣ ) من رواية الطبراني ( وهو في معجمه الكبير ٦٣٦٤ ) عن سلمة بن سعد العنزي أنه وفد على رسول الله \_ ﷺ \_ فقال : « مرحباً بقوم شعيب وأختان موسى » .

<sup>(</sup>٤) وهي ابنته صَفُوريَا كما ذكر السهيلي في التعريف والإعلام الورقة ( ٤٧ ) وزاد : وهي أهله التي قال [ الله تعالى ] فيها : ﴿ إِذْرَءَانَارًافَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱمۡكُنُواۤ ﴾ [ طه : ١٠ ] .

<sup>(</sup>٥) في أصولنا يثرون . وفي تاريخ الطبري ( ٣٨٥/١ ) : يترون ، وكلاهما مصحف ، والتصويب من التعريف والإعلام : للسهيلي الورقة (٤٦ ) .

<sup>(</sup>٦) ما قاله ابن عباس رضي الله عنه : الذي استأجر موسى يثربي صاحب مدين كما أورده ابن كثير في تفسيره =

والمقصود أنّه لما أضافه ، وأكرم مثواه ، وقصَّ عليه ما كان من أمره ، بشَّره بأنّه قد نجا ، فعند ذلك قالت إحدى البنتين لأبيها : ﴿ يَكَأَبَتِ ٱسۡتَءْجِرُهُ ۚ ﴾ ، أي : لرعي غنمك ، ثم مدحته بأنه قويٌّ أمينٌ .

قال عَمْرو<sup>(۱)</sup> وابن عبَّاس ، وشريح القاضي ، وأبو مالك ، وقتادة ، ومحمد بن إسحاق ، وغير واحد : لمّا قالت ذلك قال لها أبوها : وما علمك بهذا ؟ فقالت : إنّه رفع صخرةً لا يطيق رفعها إلا عشرة . وإنّه لما جئت معه تقدمتُ أمامه ، فقال : كوني من ورائي ، فإذا اختلفت الطريق فاحذفي  $(^{(1)})$  لي بحصاةٍ أعلم بها كيف الطريق .

قال ابن مسعود: أفرسُ النَّاسِ ثلاثة: صاحب يُوسف حين قال لامرأته ﴿ أَكْرِمِي مَثُونَهُ ﴾ [يوسف: ٢١]. وصاحبة موسى حين قالت: ﴿ يَتَأْبَتِ ٱسْتَغْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَغْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ ﴾. وأبو بكر حين استخلف عمر بن الخطَّاب (٣).

﴿ قَالَ إِنِّ أُرِيدُ أَنْ أَنْكِ حَكَ إِحْدَى آبْنَتَى هَنتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرُنِي ثَمَنِيَ حِجَجَ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ ﴾ .

استدلّ بهذا جماعةٌ من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله على صحّة ما إذا باعه أحد هذين العبدين أو الثوبين ، ونحو ذلك أنّه يصحُّ لقوله : ﴿ إِحْدَى ٱبْنَتَىَ هَنتَيْنِ ﴾ . وفي هذا نظر ؛ لأنّ هذه مُراوضةٌ لا معاقدةٌ . والله أعلم .

واستدلّ أصحابُ أحمد على صحّة الإيجار بالطعمة والكسوة كما جرت به العادة ، واستأنسوا بالحديث الذي رواه ابن ماجه في « سننه » مترجماً عليه كتابه (٤) : باب استئجار الأجير على طعام بطنه .

حدثنا محمد بن مصفّى (<sup>()</sup> الحمصي ، حدثنا بقيَّة بن الوليد ، عن مَسْلَمة بن علي ، عن سعيد بن أبي أيوب ، عن التُلَّر (<sup>(1)</sup> يقول : كُنَّا عند

<sup>= (</sup> ٣/ ٣٨٥ ) . والخبر ذكره الطبري في تفسيره ( ٢٠/ ٤٠ ) ، وفيه : يثري .

<sup>(</sup>۱) في أصولنا ، وتفسيره : عمرو ابن عباس ، وعمرو هو ابن ميمون . وقد أورد قوله الطبري في تفسيره : ( ٤١/٢٠ ) ، مع بقية الأقوال .

<sup>(</sup>٢) الحذف: الرمي عن جانب.

<sup>(</sup>٣) هو في تفسير المؤلف (٣/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٤) في ب : مترجماً عليه في باب استئجار . . وفي ط : . . . مترجماً في كتابه . . .

<sup>(</sup>٥) في أصولنا : ابن الصفي وهو سهو ، ومحمد بن مصفى بن بُهلول ، الحمصي القرشي ، قال فيه ابن حجر في التقريب : صدوق ، له أوهام ، وكان يدلس ( ٢٠٨/٢ ) .

 <sup>(</sup>٦) في ط: ابن الدر وهو تحريف. وعتبة بن النُّدَر، بضم النون، وتشديد الدال المهملة المفتوحة. صحابي شامي، توفي سنة ( ٨٤هـ ). مترجم في سير أعلام النبلاء ( ٣/ ٤١٧ ) ومصادر ترجمته ثمة.

رسول الله ﷺ فقرأ ﴿ طس ﴾ حتى إذا بلغ قصة موسى قال: « إنَّ موسى عليه السَّلام أَجَرَ نفسه ثماني سنين أو عشرة (١) على عِفَّةِ فَرْجهِ وطعام بطنه (٢) » .

وهذا من هذا الوجه لا يصح ؛ لأن مَسْلَمة بن عُلي الخشني<sup>٣)</sup> الدمشقي البلاطي ضعيف عند الأئمّةِ لا يُحتج بتفرّده <sup>(٤)</sup> ولكن قد روي من وجهٍ آخر .

### وقال ابن أبي حاتم:

حدّثنا أبو زرعة ، حدّثنا يحيى بن عبد الله بن بُكَيْر ، حدّثني ابن لَهِيعة . (ح) (٥) ، وحدّثنا أبو زرعة ، حدّثنا صفوان ، حدّثنا الوليد ، حدّثنا عبد الله بن لَهيعة ، عن الحارث بن يزيد الحضرمي ، عن عُلَي بن رَباح اللَّخْمي ، قال : سمعت عتبة بن النُّدَّر السّلمي صاحب رسول الله على يحدِّث أن رسول الله قال : « إنَّ مُوسَى عليه السلام أجرَ نَفْسَه لِعِفةِ فَرْجِهِ وَطعْمَةِ بَطْنِهِ »(٢) .

ثم قال تعالى ﴿ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُوَنَ عَلَى أَوْلَكُمْ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴾ [القصص: ٢٨]. يقول: إن موسى قال لصهره: الأمر على ما قلت، فأيّهما قضيت (٧) فلا عدوان عليّ، والله على مقالتنا سامع، ومشاهد، ووكيل عَليّ وعليك، ومع هذا فلم يقض موسى إلا أكملَ الأجلين وأتمّهما، وهو العشر سنين كوامل تامّة.

قال البخاري: حدَّثنا محمد بن عبد الرَّحيم، حدثنا سعيد بن سُليمان، حدَّثنا مروان بن شجاع، عن سالم الأفْطس، عن سعيد بن جُبير، قال: سألني يَهودي من أهل الحِيْرةِ: أيِّ الأجلين قضى موسى؟ فقلت: لا أدري حتى أقدم على حَبرِ العرب فأسأله، فقدمتُ، فسألت ابنَ عبَّاس، فقال: قَضَى أكثرَهما وأطيبهما، إن رسول الله إذا قال فعلَ<sup>(٨)</sup>. تفرّد به البخاري من هذا الوجه.

<sup>(</sup>١) في سنن ابن ماجه : أو عشراً .

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجه رقم ( ٢٤٤٤ ) في الرهون : باب إجارة الأجير على طعام بطنه ، وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٣) في أصولنا : الحسني وهو تصحيف ، والخُشَني ، بضم الخاء ، وفتح الشين المعجمتين ، كما ضبطه ابن حجر وقال : متروك . التقريب ( ٢٤٩/٢ ) . وقال ابن حبَّان : كان ممن يقلب الأسانيد ، ويروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم توهماً ، فلما فحش ذلك منه بطل الاحتجاج به . المجروحين ( ٣٣/٣ ) .

 <sup>(</sup>٤) وفي إسناده أيضاً بقية بن الوليد وهو ضعيف ، أيضاً قالوا فيه : احذر أحاديث بقية ، وكن منها على تقية ، فإنها غير نقية . الأمصار ذوات الآثار ، للذهبي ص( ٣٦ ـ ٣٧ ) .

<sup>(</sup>٥) علامة التحويل هذه في السند لم ترد في النسخة ب.

<sup>(</sup>٦) وهذه الرواية ضعيفة أيضاً في سندها عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف عند التفرد ، وفي غير رواية العبادلة عنه ، كما في تحرير التقريب (٢/ ٢٥٨) .

<sup>(</sup>٧) من قوله: والله على . . . إلى قوله: فأيهما قضيت . سقط من ب ، بنقلة عين .

<sup>(</sup>A) رواه البخاري في الشهادات ( ٢٦٨٤ ) .

وقد رواه النسائي في حديث الفتون ـ كما سيأتي ـ من طريق القاسم بن أبي أيوب ، عن سعيد بن جبير (١) .

وقد رواه ابن جرير<sup>(۲)</sup> عن أحمد<sup>(۳)</sup> بن محمد الطُّوسي ، وابن أبي حاتم عن أبيه ، كلاهما عن الحُميدي ، عن سفيان بن عُيينة ، حدثني إبراهيم بن يحيى بن أبي يعقوب ، عن الحكم بن أبان ، عن عكرمة ، عن ابن عبَّاس : أن رسول الله ﷺ قال : « سألتُ جِبْرِيْلَ : أيَّ الأَجَلَيْن قَضَى مُوْسَى ؟ قَالَ : أَتَّمَهُمَا وَأَكْمَلَهُما »<sup>(٤)</sup> . وإبراهيم هذا غير معروف إلّا بهذا الحديث .

وقد رواه البزّار عن أحمد بن أبان القرشي ، عن سفيان بن عُيينة ، عن إبراهيم بن أعين ، عن الحاكم بن أَبَان ، عن عِكْرمة ، عن ابن عبَّاس ، عن النَّبيِّ ﷺ فذكره .

وقد رواه سُنيد ، عن حجّاج ، عن ابن جُريج ، عن مُجاهدٍ مرسلًا ، أن رسول الله سأل عن ذلك جبريلَ ، فسأل إسرافيلَ الربَّ عَزَّ وجلَّ فقال : « أبرّهما وأوفاهما » .

وبنحوه رواه ابن أبي حاتم من حديث يوسف بن سرح مُرسلًا .

ورواه ابن جرير<sup>(٦)</sup> من طريق محمد بن كعب أن رسول الله ﷺ سُئِل : أيَّ الأجلين قضى موسى ؟ قال : أوفاهما وأتمّهما .

وقد رواه البزّار وابن أبي حاتم من حديث عُوْبَد (٧) بن أبي عمران الجَوْني، وهو ضعيف عن أبيه ، عن عبد الله بن الصَّامت ، عن أبي ذَرِّ ، أن رسول الله ﷺ سُئِل : أيَّ الأجلين قضى موسى ؟ قال : « أوفاهما

<sup>(</sup>١) رواه النسائي في السنن الكبرى (١١٣٢٦).

<sup>(</sup>۲) في تفسيره ( ۲۰/ ٤٤ ) ، ولهذا الخبر روايات أخرى عنده .

<sup>(</sup>٣) في أوب. محمد بن محمد الطوسي. وهو تحريف لأنه متوفى سنة ( ٣٤٤)هـ. الأنساب ( ٨/ ٣٦٠\_ ٣٦٥ ) أي عقب وفاة الطبري. والصواب ما جاء في ط، وهو كذلك عند الطبري وعند المؤلف في تفسيره ( ٣/ ٣٨٦ ) وهو الذي أثبتناه. وأحمد بن محمد الطوسي توفي سنة ( ٢٤٨ )هـ.

<sup>(</sup>٤) في أ : أو أكملها . والصواب ما جاء في ب وط وهو ما أثبتناه ، وهو موافق لما في تفسير الطبري .

<sup>(</sup>٥) في ب: أن رسول الله ﷺ قال : سألت جبريل أي الأجلين قضى موسى ؟ . . . فذكره ، وفي سنده إبراهيم بن أعين ، ضعيف .

<sup>(</sup>٦) في تفسيره (٢٠/٤٤).

<sup>(</sup>۷) في ب: عوف ، وهو تحريف ، وعند المؤلف في تفسيره (٣/ ٣٨٦) : عويذ . وكذلك في التاريخ الصغير للبخاري (٢/ ٢٠٥/) ، والكبير (٧/ الترجمة ٤١٣) ، وما أثبتاه هو الصواب كما جاء في تهذيب الكمال (٢٩٩/١٨) ، والضعفاء للنسائي (٤٦٥)، والضعفاء الصغير للبخاري (الترجمة ٢٩٠)، وميزان الاعتدال للذهبي (٣٠٤/٣)، وهو كذلك بخطه في النسخة الخطية من «الميزان» .

وأبرّهما ». قال : وإن سُئِلتَ : أيَّ المرأتين تزوّج ؟ فقل : الصغرى منهما (١) .

وقد رواه البزار وابن أبي حاتم ، من طريق عبد الله بن لَهيعة ، عن الحارث بن يزيد الحضرمي ، عن عُلَيّ بن رَباح ، عن عُتبة بن النُّدَّر ، أن رسول الله قال : « أِنَّ مُوسى أَجَرَ نَفْسَه بِعِفَّةِ فَرْجِهِ وَطَعامِ بَطْنِهِ » فلمّا وقى الأجل ، قيل : يا رسول الله أيَّ الأجلين ؟ قال : « أبرَّ هما وأوفاهما » . فلما أراد فراق شعيب سأل امرأته أن تسأل أباها أن يعطيها من غنمه ما يعيشون به ، فأعطاها ما ولدت من غنمه من قالب لون (٢) من وُلْدِ ذلك العام ، وكانت غنمه سوداً حساناً ، فانطلق موسى عليه السّلام إلى عصا قسمها من طرفها ، ثمّ وضعها في أدنى الحوض ، ثمّ أوردها فسقاها ، ووقف موسى عليه السلام بإزاء الحوض فلم يصدر منها شاةً إلا ضرب جنبها شاةً شاةً ، قال فأتأمت وألبنت (٣) ووضعت كلّها قوالب ألوان ، إلا شاةً أو شاتين ، ليس فيها فَشُوش ولا ضَبُوب ولا عَزُوز ولا ثَعُول ، ولا كَمْشَة (٤) تفوت الكف ، قال النبي عليه التسامرية .

قال ابن لَهيعة : الفَشُوش : واسعة الشَّخْب<sup>(٥)</sup> ، والضَّبوب : طويلة الضَّرع تجرُّه<sup>(٢)</sup> . والعَزُوز : ضيَّقة الشخب<sup>(٧)</sup> . والتَّعُول : الصغيرة الضَّرع كالحلمتين<sup>(٨)</sup> . والكَمْشة : التي لا يحكم الكفُّ على ضرعها لصغره<sup>(٩)</sup> .

وفي صحّة رفع هذا الحديث نظر . وقد يكون موقوفاً كما قال ابن جرير ؛ حدثنا محمد بن المثنى ، حدّثنا مُعاذ بن هشام ، حدّثنا أبي ، عن قتادة ، حدثنا أنس بن مالك قال : لما دعا نبيُّ الله موسى صاحبَه

<sup>(</sup>۱) وهو مخالف لما ذكره السهيلي في التعريف والإعلام . الورقة ص( ٤٧ ) من أن موسى عليه السلام تزوج صَفُوريَا وهي الكبرى .

<sup>(</sup>٢) قالب لون : قال ابن الأثير في النهاية ( ٤/ ٩٧) تفسيره في الحديث : أنها جاءت على غير ألوان أمهاتها ، كأن لونها قد انقلب .

<sup>(</sup>٣) في ط وأ : فأتمأت وآنثت . وفي ب : فأنمت وأنبتت . وأثبتنا رواية التفسير ( ٣/ ٣٨٧ ) .

<sup>(</sup>٤) في ط: ولا كموش. وفي تفسيره: ولا كميشة، والكموش والكمشة بمعنى.

<sup>(</sup>٥) الشخب : ما خرج من الضرع من اللبن إذا احتُلب . وعبارة النهاية في غريب الحديث ( ٣/ ٤٤٨ ) : وهي التي ينفشُّ لبنها من غير حلب ؛ أي : يجري ، وذلك لِسَعة الإِحْليل . ومثله في اللسان ( فش ) .

 <sup>(</sup>٦) وكذلك قال في تفسيره . والذي في النهاية (٣/٧٠) : الضّبوب : الضيقة ثقب الإحليل . ومثله في اللسان
 ( ضبب ) .

<sup>(</sup>٧) وفي النهاية ( ٣/ ٢٢٩ ) : والعزوز : الشاة البكيئة القليلة اللبن الضيقة الإحليل .

 <sup>(</sup>٨) عبارته في التفسير ( ٣/ ٣٨٧ ) : التي ليس لها ضرع إلا كهيئة حلمتين . وفي النهاية ( ٢١٢/١ ) : الثعول : الشاة التي لها زيادة حَلَمة ، وهو عيب .

<sup>(</sup>٩) وفي النهاية ( ٢٠٠/٤ ) : الكموش : الصغيرة الضرع ؛ سميت بذلك لانكماش ضرعها ؛ وهو تقلصه . ومثله في اللسان ( كمش ) .

إلى الأجل الذي كان بينهما قال له صاحبُه: كلّ شاةٍ ولدت على غير لونها فلك ولدها ، فعمد فوضع خيالًا على الماء ، فلما رأت الخيال فزعت ، فجالت جولة ، فولدت كلهن بلقاً إلا شاةً واحدةً ، فذهب بأولادهن ذلك العام . وهذا إسناد رجاله ثقات . والله أعلم .

وقد تقدّم عن نقل أهل الكتاب عن يعقوب عليه السلام حين فارق خاله لابان أنّه أطلق له ما يولد من غنمه بُلقاً ، ففعلَ نحو ما ذكر عن موسى عليه السلام . فالله أعلم .

﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجُلُ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ءَانَسَ مِن جَانِ ٱلطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُوا إِنِّ ءَانَسْتُ نَارًا لَعَلِّيَ ءَاتِيكُم مِنْ فَلَمَّا وَعَبَرٍ أَوْ جَكَذُوهِ مِن الْلَهِ وَمِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿ فَلَمَّا أَتَنَهَا نُودِئَ مِن اللَّهُ عَلَى الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْلَقْعَةِ الْمُنْرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَكُوسَى إِنِّ أَنَا اللَّهُ رَبَّ الْعَكَمِينَ ﴿ وَأَنْ اللَّهُ عَصَاكً فَلَمَّا رَءَاهَا نَهُ الْأَيْمَ عَلَى اللَّهُ مَن الشَّجَرَةِ أَن يَكُوسَى إِنِّ اللَّهُ رَبِّ الْعَكَمِينَ ﴿ وَاللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَن الشَّجَرَةِ أَن يَكُوسَى أَنْ اللَّهُ رَبِّ الْعَكَمِينَ أَنْ اللَّهُ مَن الْآمِنِينَ ﴿ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَلُولُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا الْعَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ

تقدم أنَّ موسى قضى أَتَمَّ الأجلين وأكملهما ، وقد يؤخذ هذا من قوله : ﴿ ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰمُوسَى ٱلأَجَلَ ﴾. وعن مجاهد أنّه أكمل عشراً وعشراً بعدها .

وقوله : ﴿ وَسَارَ بِأَهْلِهِ عَ اَي : من عند صهره ذاهباً ، فيما ذكره غير واحد من المفسّرين وغيرهم ، أنّه اشتاق إلى أهله ، فقصد زيارتهم ببلاد مصر في صورة مختف ، فلما سار بأهله ومعه ولدان منهم وغنم قد استفادها في مدَّة مقامه ، قالوا : واتّفق ذلك في ليلة مظلمة باردة ، وتاهوا في طريقهم ، فلم يهتد إلى السّلوك في الدَّرب المألوف ، وجعل يوري (١) زناده فلا يوري شيئاً ، واشتد الظلام والبرد ، فبينما هو كذلك إذ أبصر عن بُعدٍ ناراً تأجّج في جانب (٢) الطّور ، وهو الجبل الغربيّ منه عن يمينه ، فقال لأهله : كذلك إذ أبصر عن بُعدٍ ناراً تأجّج في جانب (٢) الطّور ، وهو الجبل الغربيّ منه عن يمينه ، فقال لأهله : ﴿ امْكُثُواْ إِنِّ عَاشَتُ نَارًا ﴾ ، وكأنّه ـ والله أعلم ـ رآها دونهم ، لأنّ هذه النار هي نور في الحقيقة ، ولا تصلح رؤيتها لكلّ أحدٍ ، ﴿ لَعَلَيْ عَاتِيكُمْ مِنْهُ كَا يَخْبَرٍ ﴾ ، أي : لعلّي أستعلم من عندها عن الطريق ، ولا تصلح رؤيتها لكلّ أحدٍ ، ﴿ لَعَلَيْ عَاتِيكُمْ مَنْهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ إِذْ رَءَا نَارًا فَقَالَ لِأُهْلِهِ اَمْكُثُواْ إِنِي عَانَسْتُ نَارًا وَقَالَ لِأَهْلِهِ اَمْكُثُواْ إِنِي عَانَسْتُ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ الْمَكُنُوا إِنِي عَانَسْتُ نَارًا وَعَالَ لِلْهُ لِهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله على الله الله على عَلَيْ الله الله وجود الظلام ، وكونهم تاهوا عن الطريق . وجمع الكلّ في قوله في النمل : ﴿ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنّه عَلَى وجود الظلام ، وكونهم تاهوا عن الطريق . وجمع الكلّ في قوله في النمل : ﴿ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّ عَانَسْتُ نَارًا مَنَانِ يَكُمْ مِنْهَا بِغَبَرٍ أَوْ عَلَى النمل : ﴿ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّ الْسَنَاتِيكُمْ مِنْهَا يِغْبَرٍ أَوْ عَلَى عَلَى وجود الظلام ، وكونهم الموريق بَنْ الطريق . وجمع الكلّ في قوله في النمل : ﴿ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّ الْسَنَاتِ لَوْ مَنْها لِهُ الْمَالَ اللهِ الله الله النمل : ﴿ إِذْ قَالَ مُؤْمِنَها لِهُ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ اللهِ الله الله المَالَ الْمَالَ اللهِ اللهِ الله المُؤْمِنَه المُؤْمِنَها الله المُؤْمِنَ المَالِ اللهِ المَالَ اللهِ المُؤْمِنَ المَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالْمُؤْمُونَ اللهِ اللهِ اللهِ المَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالْمَا اللهِ الْمَالِ الْمَالَ الْمَالِه

<sup>(</sup>١) يوري : يقدح .

<sup>(</sup>٢) جبل الطور : جبل بالقرب من مصر عند موضع يسمى مدين ، وعليه كان الخطاب الثاني لموسى عليه السلام عند خروجه من مصر ببني إسرائيل .

لَّعَلَّكُوْ تَصَّطَلُونَ ﴾ [الآية: ٧] . وقد أتاهم منها بخبرٍ ، وأي خبرٍ ، ووجد عندها هُدًى ، وأي هدًى ، واقتبس منها نوراً ، وأي نور .

قال الله تعالى: ﴿ فَلَمَّا أَتَنَهَا نُودِئ مِن شَلِطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبُكَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَكُمُوسَنَ إِنِّتَ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَكَمِينَ ﴾ [القصص: ٣٠] .

وقال في النمل : ﴿ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكِ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبَّحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [ النمل : ١ ] أي : سبحان الله الذي يفعلُ ما يشاء ، ويحكم ما يريد . ﴿ يَنْمُوسَىۤ إِنَّهُۥٓ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [ النمل : ١ ] .

وقال في سورة طه ﴿ فَلَمَّا أَنْنَهَا نُودِى يَنْمُوسَىٰ ۞ إِنِّ أَنَا رَبُّكَ فَٱخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۗ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوَى ۞ وَأَنَا الْخَفِيمَ الْحَادُ أَنْ فَأَعْبُدُنِى وَأَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ لِذِكْرِى ۞ إِنَّ ٱلسَّكَاعَةَ ءَالِيَـ أُ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُحْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا تَسْعَىٰ ۞ فَلَا يَصُدَّنَكَ عَنْهَا مَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَأَقَبَعَ هَوَكُ فَتَرْدَىٰ ﴾ [الآيات: ١١-١٦] .

قال غير واحدٍ من المفسّرين من السّلف والخلف (١): لمّا قصد موسى إلى تلك النار التي رآها فانتهى إليها ، وجدها تأجّع في شجرةٍ خضراء من العَوْسَع (٢) ، وكلّ ما لتلك النار في اضطرام ، وكلّ ما لخضرة تلك الشجرة في ازدياد ، فوقف متعجّباً ، وكانت تلك الشجرة في لِحْف (٣) جبل غربي منه عن يمينه ، كما قال تعالى : ﴿ وَمَا كُنتَ بِعَانِي ٱلْفَرِينِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى ٱلْأَمْرَ ﴾ (٤) [القصص : ٤٤] وكان موسى في واد اسمه طُوى ، فكان موسى مستقبل القبلة ، وتلك الشجرة عن يمينه من ناحية الغرب (٥) ، فناداه ربّه بالواد (١) المقدّس طُوى ، فأمر أولاً بخلع نعليه تعظيماً وتكريماً وتوقيراً لتلك البقعة المباركة ، ولا سيّما في تلك اللية المباركة .

وعند أهل الكتاب: أنّه وضع يده على وجهه من شدّة ذلك النور مهابةً له، وخوفاً على بصره، ثم خاطبه تعالى كما يشاء قائلًا له: ﴿ إِنِّتِ أَنَا اللهُ لَا إِللهَ إِلاَّ أَنَا فَأَعَبُدُنِي وَأَقِمِ الصَّلَوٰةَ لِعَالَى كما يشاء قائلًا له: ﴿ إِنِّتِ أَنَا اللهُ لَا تَعَلَّمُ رَبُّ الْعَكَلَمِينَ ﴾ ، ﴿ إِنَّنِي أَنَا اللهُ إِلاَ له . ثمّ أخبره أنّ هذه الدنيا لِنِكِينَ ﴾ أي : أنا رب العالمين (٧) الذي لا تصلح العبادة وإقامة الصلاة إلّا له . ثمّ أخبره أنّ هذه الدنيا ليست بدار قرار ، وإنّما الدار الباقية يوم القيامة التي لا بدّ من كونها ووجودها ﴿ لِتُجْزَئِ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ﴾ ليست بدار قرار ، وإنّما الدار الباقية يوم القيامة التي لا بدّ من كونها ووجودها ﴿ لِتُجْزَئِ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ﴾ أي: من خيرٍ وشرٍ . وحضّه وحثّه على العمل لها ، ومجانبة مَن لا يؤمن بها ممن عصى مولاه واتبع هواه .

<sup>(</sup>١) تفسير الطبرى ( ١٠٨/١٦ ) .

<sup>(</sup>٢) العوسج : شجر كثير الشوك ، واحدته عوسجة .

<sup>(</sup>٣) اللَّحْف : أصل الجبل .

 <sup>(</sup>٤) زاد في ط تتمة الآية : ﴿ وَمَا كُنتَ مِنَ ٱلشَّلِهِدِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في ب: الغربي .

<sup>(</sup>٦) الوادي : معروف . وربما اكتفوا بالكسرة عن الياء . اللسان .

 <sup>(</sup>٧) زاد في ط : ﴿ ٱلَّذِي لَا ٓ إِلَّهُ إِلَّا هُوَّ ﴾ .

ثم قال له مخاطباً ومؤانساً ومبيّناً له أنّه القادر على كلِّ شيء ، الذي يقول للشيء كن فيكون ﴿ وَمَا تِلْكَ بِيمِينِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴾ أي : أما هذه عصاك التي نعرفها منذ صَحِبْتها !؟ ﴿ قَالَ هِي عَصَاىَ أَتَوَكَّوُو أَلَهُمُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِي فِيهَا مَثَارِبُ أُخْرَىٰ ﴾ . أي : بل هذه عصاي التي أعرفها وأتحققها ، ﴿ قَالَ ٱلْقِهَا يَنْمُوسَىٰ ﴿ وَاللّهُ عَلَيْهَا وَاللّهُ عَلَى أَن الذي يَنْمُوسَىٰ ﴿ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى أَن الذي يكون عليه الله الله على أن الذي يكون عليه الله على أن الذي يكون عليه الله على أن الذي يكون عليه الله على أن الذي يكون الله على أنه الفعّال بالاختيار .

وعند أهل الكتاب: أنه سألَ برهاناً على صِدْقه عند مَن يكذَّبُه من أهل مصر، فقال له الربّ عز وجل: ما هذه التي في يدك ؟ قال: عصا. قال: ألقها إلى الأرض، ﴿ فَٱلْقَنْهَا فَإِذَا هِي حَيَّةٌ ﴾، فهرب موسى من قدَّامها ، فأمره الربّ عز وجل أن يبسط يده ، ويأخذها بذنبها ، فلما استمكن منها ارتدت عصاً في يده ، وقد قال الله تعالى في الآية الأخرى: ﴿ وَأَنْ ٱلْقِ عَصَاكٌ فَلَمّارَءَاهَا أَهْتَرُ كُأَهُما جَانٌ وَلَي مُرْووَلَمُ عَصالَ فَي يده ، وقد قال الله تعالى في الآية الأخرى: ﴿ وَأَنْ ٱلْقِ عَصاكٌ فَلَمّارَءَاهَا أَهْتَرُ كُأَهُما جَانٌ وَلَي مُرْووَلَمُ وَلَي مُعَلِي وَلَمْ يَقِي سرعة حركة يُعقِب ، أي : قد صارت حيَّة عظيمة لها ضخامة هائلة وأنيابٌ تصطك ، وهي مع ذلك في سرعة حركة الجانّ ، وهو لطيف لكنه سريع الاضطراب والحركة جداً ، فهذه جمعت الضخامة والسرعة الشديدة ، فلمّا عاينها موسى عليه السلام ﴿ وَلَى مُدْبِرًا ﴾ أي : جداً ، فهذه جمعت الضخامة والسرعة الشديدة ، فلمّا عاينها موسى عليه السلام ﴿ وَلَى مُدْبِرًا ﴾ أي : هارباً منها ، لأن طبيعة البشريّة تقتضي ذلك ﴿ وَلَمْ يُعَقِبُ ﴾ أي : ولم يلتفت ، ( فناداه ربّه ) قائلاً له : هنموسي أقيل وَلا تَخفَلُ إِنّكُ مِنَ ٱلأَمورِي ﴾ ولم نقما : إنّه هابَها شديداً ، فوضع يده في كمّ مِدْرَعَته (٢) ، ثم وضع يده في وسط فمها . وعند أهل الكتاب : بذنبها . فلمّا استمكن منها ، إذا هي قد عادت كما كانت عصا ذات شعبتين . فسبحان القدير العظيم ربّ المشرقين والمغربين .

ثم أمره تعالى بإدخال يده في جيبه ، ثم أمره بنزْعها ، فإذا هي تتلألأ كالقمر بياضاً ﴿ مِنْ غَيْرِسُوءٍ ﴾ ، أي : من غير برص ولا بَهَق (٣) ، ولهذا قال : ﴿ أَسُلُكُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوّءٍ وَاصْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ ﴾ [القصص : ٣٢] قيل : معناه إذا خِفتْ فضع يدك على فؤادك يسكن جأشُك . وهذا وإن كان خاصاً به ، إلا أنّ بركة الإيمان به حق بأن (٤) تنفع من استعمال ذلك على وجه الاقتداء بالأنبياء (٥).

وقال في النمل : ﴿ وَأَدْخِلُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَءً فِي تِسْعِ ءَايَتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَوْمًا فَسِقِينَ ﴾ [آية : ١٢] أي : هاتان الآيتان ، هما : العصا واليد ، هما البرهانان المشار إليهما في قوله : ﴿ فَلَانِكَ

<sup>(</sup>١) في اللسان ، والجانُّ : ضرب من الحيات أكحل العينين ، يَضرِب إلى الصفرة ، لا يؤذي . . والجمع جِنَّان .

<sup>(</sup>٢) المدرعة : ضرب من الثياب ، ولا تكون إلا من الصوف ، اللسان : درع .

<sup>(</sup>٣) البهق ، بفتحتين : بياض يعتري الجسد بخلاف لونه ؛ ليس من البرص .

<sup>(</sup>٤) في ب: حق الإيمان ينفع من استعمل.

<sup>(</sup>٥) من قوله: ثم أمره تعالى . . . إلى هنا زيادة من ب وط .

بُرْهَدُنَانِ مِن رَّيِكِ إِلَى فِرْعَوْرَكَ وَمَلَإِيْهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَكَسِقِينِ ﴾ ومع ذلك سبع آياتٍ أُخر ، فذلك تسع آياتٍ بيّنات ، وهي المذكورة في آخر سورة ﴿ سُبْحَنَ ﴾ حيث يقول الله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ ءَالَيْنَا مُوسَىٰ يِسْعَ ءَيْنَتٍ بِيَنْتِ فَسَكُورًا فِي المذكورة في آخر سورة ﴿ سُبْحَنَ ﴾ حيث يقول الله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ ءَالَيْنَا مُوسَى قِسْمُورًا فِي المُسْعَوْتِ وَٱلأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِي لَأَظُنُكَ يَنِفِرْعَوْنُ إِنِي لَأَظُنُكَ يَنِفِرْعَوْنُ إِنِي لَأَظُنُكَ يَنِفِرْعَوْنُ مَنْ السَّمِورة وَلَا المُبسوطة في سورة الأعراف ، في قوله تعالى ﴿ وَلَقَدْ أَخَذُنَا عَالَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصِ مِنَ ٱلشَّمَرَتِ لَعَلَهُمْ يَذَكَّرُونَ فَي فَإِذَا عَلَيْهُمُ اللَّعِينِ وَنَقْصِ مِنَ ٱلشَّمَرَتِ لَعَلَهُمْ يَذَكَّرُونَ فَي فَإِذَا عَلَيْهُمُ اللَّعِينِ وَنَقْصِ مِنَ ٱلشَّمَرَتِ لَعَلَهُمْ يَذَكَّرُونَ فَي فَإِذَا يَعْفِقُهُمْ اللَّعَلَقُونُ وَاللَّهُ وَالْكُونَ فَي قَالُوا لَنَا هَذِيْهِ وَانِ تُصِبُهُمْ سَيِّنَهُ يُقَلِّي وَمَوْنِ بِلَكُمْ وَمَن مَعَثُمُ أَلَا إِنّمَا طَعَى مَا اللَّهُ وَلَكِنَّ أَحَلُونَ وَاللَّهُ وَلَكِنَ أَعَلَمُ وَلِكُنَ أَعْلَمُ وَاللَّهُ وَلَكُنَ أَعْلَقُ وَاللَّهُ وَلَكُنَ أَعْلَى اللَّهُ وَلَكُنَ اللَّهُ وَلَكُنَ وَالْقُمُلُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُنَ اللَّهُ وَلَاللَهُ وَلَا اللَّهُ اللَّه

<sup>(</sup>۱) في تفسير قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَتِ بَيِّنَتِ فَسْتَلْ بَنِيٓ إِسْرَآهِ بِلَ إِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِي لَأَظُنَّكَ يَنْمُوسَىٰ مَسْحُورًا ﴾ .

وتوهّم بعض الرواة أن الكلمات هن الآيات ، مصدره الحديث الذي روي من طرق ، عن عبد الله بن سلمة عن صفوان بن عسّال المرادي قال : قال يهودي لصاحبه : اذهب بنا إلى هذا النبي حتى نسأله عن هذه الآيات ﴿ وَلَقَدُ وَلَقَدُ وَسَىٰ فِسَعَ ءَايَنَ بِيَوْنَتُ ﴾ . فقال : لا تقل له نبي ، فإنه لو سمعك لصارت له أربع أعين . فسألاه ، فقال النبي على الله عن عنه الله ، فقال النبي عنه ولا تشركوا بالله شيئاً ، ولا تسرقوا ، ولا تزنوا ، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ، ولا تسحروا ، ولا تأكلوا الربا ، ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله ، ولا تقذفوا محصنة ـ أو قال : لا تفرُّوا من الزحف ـ (شعبةُ الشاكُ ) وأنتم يا يهود عليكم خاصة أن لا تعدوا في السبت . فقبَّلا يديه ورجليه ، وقالا : نشهد أنك نبي . قال : « فما يمنعكما أن تتبعاني؟ قالا : لأن داود ـ عليه السلام ـ دعا أن لا يزال من ذريته نبي ، وإنا نخشى إن أسلمنا أن تقتلنا يهود » .

وهذا الحديث أورده ابن كثير في تفسيره ، كما أورده من طرق الطبري ( ١١٥/١٥ ـ ١١٦ ) في تفسير قوله تعالى ﴿ وَلَقَدْءَانَيْنَامُوسَىٰ تِشْعَ . . ﴾ .

وهو في : مسند أحمد ( ٢٣٩/٤ ، ٢٤٠ ) والترمذي : (٣١٤٤ ) ، في التفسير : باب ( ١٨ ) ومن سورة بني إسرائيل ، والنسائي ( ١٨ / ١١١ ) في التحريم باب السحر .

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال ابن كثير: وهو حديث مشكل، وعبد الله بن سلمة في حفظه شيء، وقد تكلموا فيه، ولعله اشتبه عليه التسع الآيات بالعشر الكلمات، فإنها وصايا في التوراة لا تَعَلُّقَ لها بقيام الحجة على فرعون، والله أعلم.

وقال ابن كثير أيضاً (٣/ ٦٦ \_ ٦٧ ) : وقد أوتي موسى عليه السلام آيات أُخَر كثيرة ، منها : ضربه الحجر بالعصا وخروج الماء منه ، ومنها تظليلهم بالغمام ، وإنزال المن والسلوى ، وغير ذلك مما أوتيه بنو إسرائيل بعد مفارقتهم بلاد مصر ، ولكن ذكر ههنا التسع آيات التي شاهدها فرعون وقومه من أهل مصر فكانت حجة عليهم ، فخالفوها وعاندوها كفراً وجحوداً .

والمقصود أنّ الله سبحانه لما أمر موسى عليه السلام بالذهاب إلى فرعون ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِي قَلَتُ مِنْهُمْ نَقْسَا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴿ فَيَ اللّهِ سَبَحَانَهُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُيِّ إِنِيَ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿ قَالَ سَنَشُدُ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجَعَلُ لَكُمَا سُلْطَنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِتَاينَيْنَا أَنتُمَا وَمَنِ ٱتَبَعَكُمَا ٱلْغَلِبُونَ ﴾ [القصص: ٣٠-٣٥].

يقول تعالى ، مخبراً عن عبده ورسوله وكليمه موسى عليه السلام في جوابه لربّه عز وجل حين أمره بالذهاب إلى عدق الذي خرج من ديار مصر ، فراراً من سطوته وظلمه ، حين كان من أمره ما كان في قتل ذلك القبطي ، ولهذا ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِي قَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴿ وَأَخِي هَنُرُونُ هُو أَفْصَحُ مِنِي لِسَاناً فَلْكُ القبطي ، ولهذا ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِي قَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴿ وَأَن يُكَذِّبُونِ ﴾ . أي : اجعله معي مُعيناً ، ورِدْاً ، ووزيراً يساعدني ويعينني على أداء رسالتك إليهم ، فإنّه أفصح مني لساناً ، وأبلغ بياناً . قال الله تعالى مجيباً له إلى سؤاله ﴿ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلطَنا ﴾ أي : برهاناً ﴿ فَلاَ يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا ﴾ أي : فلا ينالون منكما مكروهاً بسبب قيامكما بآياتنا ، وقيل : ببركة آياتنا ﴿ أَنتُمَاوَمَنِ اتَبْعَكُمَا الْفَعَلِبُونَ ﴾ .

وقال في سورة طه : ﴿ أَذْهَبَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۞ قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِى صَدْرِى ۞ وَيَسِّرْ لِيَ أَمْرِي ۞ وَٱحْلُلْ عُقْدَةُ مِن لِسَانِیْ ۞ يَفْقَهُواْ قَوْلِي ﴾ [الآیات : ۲۵ \_ ۲۸ ] .

قيل: إنّه أصابه في لسانه لثغةٌ بسبب تلك الجمرة التي وضعها على لسانه ؛ التي كان فرعون أراد اختبار عقله حين أخذ بلحيته وهو صغير ، فهمَّ بقتله فحاجَّت عنه (١) آسية ، وقالت : إنّه طفلٌ ، فاختبره بوضع تمرة وجمرة بين يديه ، فهمّ بأخذ التمرة ، فصرفَ الملكُ يدَه إلى الجمرة ، فأخذها فوضعها على لسانه ، فأصابه لثغةٌ بسببها ، فسأل زوال بعضها بمقدار ما يفهمون قوله ، ولم يسأل زوالَها بالكليّة .

قال الحسن البصري: والرّسل إنّما يسألون بحسب الحاجة ، ولهذا بقيت في لسانه بقية ، ولهذا قال فرعون قبّحه الله فيما زعم أنّه يعيب به الكليم: ﴿ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴾ [الزخوف: ٢٥] أي : يُفصح عن مراده ويعبّر عمّا في ضميره وفؤاده . ثم قال موسى عليه السلام ﴿ وَأَجْعَل لِي وَزِيرًا مِّنَ أَهْلِي هَمْرُونَ أَخِي هَا اَشْدُدُ بِهِ وَيعبّر عمّا في ضميره وفؤاده . ثم قال موسى عليه السلام ﴿ وَأَجْعَل لِي وَزِيرًا مِّنَ أَهْلِي هَمْرُونَ أَخِي هَا أَمْرِي هَا أَمْرِي هَا كُنْ شُوسَى ﴾ أَذْرِي هَ وَأَمْرِي هَ وَأَمْرِي هَ كُنْ شُوسَكُ كُثِيرًا هَ وَنَذُكُركَ كُثِيرًا هَ إِنّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا هَ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤُلكَ يَنْمُوسَى ﴾ أَذْرِي هَ وَأَمْرِي هَ وَهَذَا الذي طلبت ، وهذا من وَجاهته عند ربّه عَزّ وَجَلّ حين شفع أن يوحي الله إلى أخيه ، فأوحى إليه ، وهذا جاهٌ عظيمٌ . قال الله تعالى : ﴿ وَكَانَ عِندَ اللهِ وَجِيمًا ﴾ [الأحزاب : ٢٩] وقال تعالى : ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَيْنَا أَخَاهُ هَدُونَ نَبِيبًا ﴾ [الأحزاب : ٢٩] وقال تعالى : ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَيْنَا أَخَاهُ هَدُونَ نَبِيبًا ﴾ [الأحزاب : ٢٩] وقال تعالى : ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَيْنَا أَخَاهُ هَدُونَ نَبِيبًا ﴾ [الأحزاب : ٢٩] وقال تعالى : ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَيْنَا أَخَاهُ هَدُونَ نَبِيبًا ﴾ [الأحزاب : ٢٩] وقال تعالى : ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَيْنَا أَخَاهُ هَدُونَ نَبِيبًا ﴾ [الأحزاب : ٢٥]

وقد نظم بعضهم هذه الآيات التسع فقال:

عصا ، سَنَةٌ ، بَحْرٌ ، جَرَادٌ وقُمَّلٌ دَمٌ ، ويَدٌ ، بعد الضفادع ، طوفانُ

القاموس المحيط للفيروزأبادي (تسع).

<sup>(</sup>١) في ط: فخافت عليه.

وقوله: ﴿ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكُ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَيْفِرِينَ ﴾ أي: وقتلت الرجل القبطي ، وفررت منّا ، وجحدت نعمتنا ، ﴿ قَالَ فَعَلْنُهَاۤ إِذَا وَأَناْ مِنَ ٱلضَّالِينَ ﴾ أي: قبل أن يوحَى إليَّ وينزَل عليَّ ﴿ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي مُكُمّاً ﴾ أي: نبوَّة ، ﴿ وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١]. ثم قال ، مجيباً لفرعون عما امتن به من التربية والإحسان إليه: ﴿ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُهُا عَلَى آنَ عَبَدَتَ بَنِي إِسْرَةِيلَ ﴾ [الشعراء: ٢٢] ، أي: وهذه النعمة التي ذكرت من أنّك أحسنت إليّ ، وأنا رجل واحد من بني إسرائيل تقابل ما استخدمت هذا الشعب العظيم بكماله ، واستعبدتهم في أعمالك ، وخدمك ، وأشغالك .

﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّا ۚ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ۞ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُۥ أَلَا وَشَيْهُمَّا ۚ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ۞ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُۥ أَلَا وَسُولَكُم ٱلَّذِى أَرْسِلَ إِلَيْكُو لَمَجْنُونُ ۞ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمُّ أَلْا وَكُن مُ تَعْقِلُونَ ﴾ [الشعراء: ٢٣-٢٨] .

يذكر تعالى ما كان بين فرعون وموسى من المقاولة ، والمحاجَّة ، والمناظرة ، وما أقامه الكليم على فرعونَ اللئيمِ من الحجّة العقليّة المعنويّة ثم الحسيِّة . وذلك أنَّ فرعون قَبَّحه الله أظهر جحد الصانع تبارك وتعالى ، وزعم أنّه الإله ﴿ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ ﷺ فَقَالَ أَنَاْرَبُكُمُّ ٱلأَعْلَىٰ ﴾ [النازعات : ٢٣ ـ ٢٤] . وقال : ﴿ يَتَأَيُّهُمَا ٱلْمَلَأُ

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في الدر المنثور (٥/٧٦٥).

مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَاهِ غَبِرِي ﴾ [القصص: ٣٦]. وهو في هذه المقالة معاند يعلم أنّه عبدٌ مربوب ، وأنّ الله هو الخالق البارىء المصوّر الإلّه الحقُّ ، كما قال تعالى : ﴿ وَجَمَدُواْ بِهَا وَالسَلَمْ على سبيل الإنكار لرسالته ، كَيْفَ كَانَ عَلِقِبُهُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ [النسل: ١٤] ، ولهذا قال لموسى عليه السلام على سبيل الإنكار لرسالته ، والإظهار أنّه ما ثمّ ربّ أرسله : ﴿ وَمَارَبُ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ ؟ لأنّهما قالا له : ﴿ إِنّارَسُولُ رَبّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ ، فكأنه يقول لهما : ومن ربّ العالمين الذي تزعمان أنّه أرسلكما وبعثكما؟ فأجابه موسى قائلاً : ﴿ رَبُّ السّمَواتِ وَالْرُضِ المشاهدة ، وما وَالْأَرْضِ وَمَا يَنَهُمُّ أَلِن كُنُمُ مُوقِينِينَ ﴾ يعني : ربُّ العالمين خالق هذه السموات والأرض المشاهدة ، وما بينهما من المخلوقات المتجدّدة من السّحاب ، والرياح ، والمطر والنبات ، والحيوانات التي يعلم كلّ بينهما من المخلوقات المتجدّدة من السّحاب ، والرياح ، والمطر والنبات ، والحيوانات التي يعلم كلّ موقن أنّها لم تحدث بأنفسها ، ولا بدّ لها من موجدٍ ومُحْدِثٍ وخالق ، وهو الله الذي لا إلّه إلا هو ربُ العالمين ﴿ قَالَ ﴾ أي : فرعون لمن حوله من أُمرائه ومَرَازِبته ( ووزرائه على سبيل التهكّم والتنقّص لما قرّره موسى عليه السلام : ﴿ أَلَا تُسْتَمِعُونَ ﴾ يعني كلامه هذا ، قال موسى مخاطباً له ولهم : ﴿ رَبُّكُمْ وَرَبُ مُنَالِمُ مُن أَلاَّ وَلِينَ ﴾ أي : هو الذي خلقكم والذين من قبلكم من الآباء والأجداد والقرون السّالفة في الآباد ، فإنّ كلّ أحدٍ يعلم أنّه لم يخلق نفسه ، ولا أبوه ولا أمه ، ولم يَحدُث من غير مُحدِث ، وإنّما أوجده وخلقه فإنّ كلّ أحدٍ يعلم أنّه لم يخلق نفسه ، ولا أبوه ولا أمه ، ولم يَحدُث من غير مُحدِث ، وإنّما أوجده وخلقه الله ربُ العالمين .

فلما قامت الحجج على فرعون ، وانقطعت شبهه ، ولم يبق له قولٌ سوى العناد ، عدل إلى استعمال سلطانه ، وجاهه ، وسطوته ﴿ قَالَ لَهِنِ اتَّخَذَتَ إِلَهَا غَيْرِي لَأَجْعَلَنّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ﴿ قَالَ أَوْلَوْ حِثْتُكَ بِثَنَيْءٍ مُبِينِ ﴿ قَالَ فَأْتِ بِهِ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَصَاهُ فَإِذَا هِي تُعْبَانُ مُبِينٌ ﴾ [الشعراء: قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِن ٱلصّلاِقِينَ ﴾ [الشعراء: ١٥ - ٣٣] . وهذان هما البرهانان اللذان أيّده الله بهما ، وهما العصا واليد . وذلك مقامٌ أظهر فيه الخارقُ العظيم الذي بَهر به العقول والأبصار حين ألقى عصاه ؛ فإذا هي ثعبان مبين ، أي : عظيم الشكل ، بديعٌ العظيم الذي بَهر به العقول والأبصار حين ألقى عصاه ؛ فإذا هي ثعبان مبين ، أي : عظيم الشكل ، بديعٌ

<sup>(</sup>١) المرازبة : واحدها : مرزبان ، وهو الفارس الشجاع المقدَّم على القوم ، دون الملك ، وهو معرَّب . اللسان .

في الضخامة ، والهول ، والمنظر العظيم الفظيع الباهر ، حتى قيل : إنّ فرعون لمّا شاهد ذلك وعاينه أخذه رَهَبٌ شديد ، وخوف عظيم ، بحيث إنه حصل له إسهالٌ عظيم أكثر من أربعين مرّة في يوم ، وكان قبل ذلك لا يتبرّز في كل أربعين يوماً إلا مرة واحدة ، فانعكس عليه الحال . وهكذا لما أدخل موسى عليه السلام يده في جيبه واستخرجها ، أخرجها وهي كفِلْقَةِ القمر تتلألأ نوراً يبهر الأبصار ، فإذا أعادها إلى جيبه رجعت إلى صفتها الأولى ، ومع هذا كلّه لم ينتفع فرعون لعنه الله بشيء من ذلك ، بل استمر على ما هو عليه ، وأظهر أنّ هذا كلّه سحر ، وأراد معارضته بالسَّحَرة ، فأرسل يجمعهم من سائر (١) مملكته ، ومن في رعيته ، وتحت قهره ودولته ، كما سيأتي بسطه وبيانه في موضعه من إظهار الله الحق المبين والحجّة الباهرة القاطعة على فرعون وملئه وأهل دولته وملّته ، ولله الحمد والمِنّة .

وقال تعالى في سورة طه : ﴿ فَلَيِثْتَ سِنِينَ فِي آهَلِ مَدْيَنَ ثُمَّ حِثْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَكُمُوسَىٰ ۞ وَأَصَطَنَعْتُكَ لِنَفْسِى ۞ أَذْهَبَ أَنتَ وَأَخُوكَ بِنَايَعِي وَلَا نَبْيَا فِي ذِكْرِى ۞ أَذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۞ فَقُولَا لَهُ وَقُلًا لَيْنَالَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ۞ قَالَا رَبَّنَا إِنَّا يَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَىٰ ۞ قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُما آسَمَعُ وَأَرَىٰ ﴾ [الآيات : ١٠ - ٢١] .

يقول تعالى مخاطباً لموسى ، فيما كلّمه به لَيلة أُوحى إليه ، وأنعم بالنبوة عليه ، وكلّمه منه إليه : قد كنتُ مشاهداً لكَ وأنت في دار فرعون ، وأنت تحت كنفي ولطفي ، ثمّ أخرجتك من أرض مصر إلى أرض مَدين بمشيئتي وقَدَري وتدبيري ، فلبثت فيها سنين . ﴿ ثُمّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ ﴾ ، أي : منّي لذلك ، فوافق ذلك تقديري وتسييري ﴿ وَاصَطَنعتُكَ لِنَفْسِى ﴾ أي : اصطفيتك لنفسي برسالتي وبكلامي ﴿ اَذْهَبَ أَنتَ وَالْخُوكَ بِنَانِي وَلا تفتُرا في ذِكري إذا قَدِمتما عليه ، ووفدتما إليه ، فإن ذلك عونٌ لكما على مخاطبته ، ومجاوبته ، وإهداء النصيحة إليه ، وإقامة الحجّة عليه .

وقد جاء في بعض الأحاديث : « يقول الله تعالى : إنَّ عَبْدي كُلَّ عَبْدي الذي يذكرني وهو ملاق<sup>(٢)</sup> قِرْنه » .

وقال تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَٱثْبَتُواْ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا . . . ﴾ [ الأنفال : ٤٥ ] .

ثم قال تعالى : ﴿ اَذْهَبَاۤ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۞ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنَا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴾ وهذا من حلمه تعالى (٣) ، وكرمه ، ورأفته ، ورحمته بخلقه ، مع علمه بكفر فرعون وعتوّه ، وتجبُّره وهو إذ ذاك أردى خلقه ، وقد بعث إليه صفوته من خلقه في ذلك الزمان ، ومع هذا يقول لهما ويأمرهما أن يدعواه إليه بالتي

<sup>(</sup>١) سائر الشيء : بقيته .

<sup>(</sup>٢) في ب : كل عبدي لمن يذكرني وهو مناجز قرنه ، والحديث رواه الترمذي : ( ٣٥٨٠ ) في الدعوات ، باب ١١٩ ، وقال : «هذا حديث غريب (ضعيف) لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وليس إسناده بالقوي . . . ومعنى قوله : وهو ملاق قِرنه ، إنما يعني عند القتال ، يعني أن يذكر الله في تلك الساعة » .

<sup>(</sup>٣) في ب: وهذا من حكمة الله تعالى .

هي أحسن ؛ برفقٍ ولين ، ويعاملاه معاملةَ مَنْ يرجو أن يتذكّر أو يخشى ، كما قال تعالى لرسوله : ﴿ اَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكِ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴿ النحل : ١٢٥ ] وقال تعالى : ﴿ ﴾ وَلَا تَجُكِدِلُوۤاْ أَهۡلَ ٱلۡصِحَتَٰبِ إِلّا بِٱلّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلّا ٱلّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُم ۚ . . . ﴾ [العنكبوت : ٤٦ ] .

قال الحسن البصري : ﴿ فَقُولَا لَهُ فَوَّلَا لَيْنَا ﴾ : أعذرا إليه ، قُولا له : إن لك ربّاً ولك معاداً ، وإن بين يديك جنةً وناراً (' ) .

وقال وهب بن مُنبَّه : قولا له : إنِّي إلى العفو والمغفرة أقرب منِّي إلى الغضب والعقوبة (٢) .

وقال يزيد الرَّقَاشي (٣) عند هذه الآية : يا من يتحبّب إلى من يعاديه ؛ فكيف بمن يتولّاه ويناديه .

﴿ قَالَا رَبَّنَاۤ إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفُرُطَ عَلَيْنَاۤ أَوْ أَن يَطْغَى ﴾ وذلك أنّ فرعون كان جباراً عنيداً وشيطاناً مَريداً ، له سلطان في بلاد مِصر ، طويل عريض ، وجاه وجنود وعساكر وسطوة ، فهاباه من حيث البشرية ، وخافا أن يسطو عليهما في بادىء الأمر ، فثبتهما سبحانه وتعالى وهو العليُّ الأعلى فقال : ﴿ لَا تَخَافاً إِنَّنِى مَعَكُم أُسْتَمِعُونَ ﴾ [الشعراء: ١٥] .

﴿ فَأْنِيَاهُ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيَ إِسْرَتِهِ يلَ وَلَا تُعَذِّبُهُمَّ قَدْ جِثْنَكَ بِثَايَةٍ مِّن رَبِّكَ وَٱلسَّلَامُ عَلَى مَنِ ٱنَّبَعَ ٱلْهُكَنَ ﷺ إِنَّا قَدْ أُوحِىَ إِلَيْـنَا أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴾ [طه: ٤٧ ـ ٤٨] .

يذكر تعالى أنّه أمرهما أن يذهبا إلى فرعون فيدعواه إلى الله تعالى أن يعبُدَه وحده لا شريك له ، وأن يرسل معهم بني إسرائيل ، ويُطلقهم من أسره وقهره ، ولا يعذبهم ﴿ قَدْ جِئْنَكَ بِثَايَةٍ مِّن رَّبِكً ﴾ ، وهو البرهان العظيم في العصا واليد ﴿ وَالسَّلَمُ عَلَى مَنِ اتَبَّعَ الْهُدَىٰ ﴾ تقييدٌ مفيدٌ بليغٌ عظيمٌ . ثم تهدداه وتوعداه على التكذيب فقالا : ﴿ إِنَّا قَدْ أُوحِى إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَولَىٰ ﴾ أي : كذّب بالحق بقلبه ، وتولّى عن العمل بقالبه .

وقد ذكر السُّدِّي وغيره أنه لما قدم من بلاد مَدين دخل على أمّه وأخيه هارون ، وهما يتعشيان من طعام فيه الطفشيل (٤) ؛ وهو اللِّفْتُ ، فأكل معهما . ثم قال : يا هارون إنَّ الله أمرني وأمرك أن ندعو فرعون إلى

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير ( ٣/ ١٥٣ ) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

 <sup>(</sup>٣) الخبر في المصدر السابق . والرَّقَاشي ، بفتح الراء المهملة ، والقاف المخففة : نسبة إلى امرأة اسمها : رَقَاش ،
 كثرت أولادها حتى صاروا قبيلة ، وهي من قيس عيلان . الأنساب ( ١٤٦/٦ ) .
 ويزيد بن طهمان الرقاشي ، أبو المعتمر ، من أهل البصرة .

<sup>(</sup>٤) في المحيط : الطَّفَيْشل ، بالمعجمة ، كَسَميدع : نوع من المرق . وفي تفسيره ( ٣/ ١٥٤ ) : وكان طعامهما ليلتئذِ الطفيل ، وهو اللفت .

عبادته ، فقم معي ، فقاما يقصدان باب فرعون ، فإذا هو مغلق ، فقال موسى للبوَّابين والحجَبة : أعلموه أنَّ رسولَ الله بالباب ، فجعلوا يسخرون منه ويستهزئون به .

وقد زعم بعضهم أنّه لم يؤذَن لهما عليه إلّا بعد حينٍ طويلٍ.

وقال محمد بن إسحاق : أُذن لهما بعد سنتين ، لأنّه لم يكُ أحدٌ يتجاسر على الاستئذان لهما (١) ، فالله أعلم .

ويقال: إنّ موسى تقدَّم إلى الباب فطرقه بعصاه، فانزعج فرعون، وأمر بإحضارهما، فوقفا بين يديه، فدعواه إلى الله عز وجل كما أمرهما.

وعند أهل الكتاب : أن الله قال لموسى عليه السلام : إن هارون اللاوي ، يعني الذي من نسل لاوي بن يعقوب ، سيخرج ويتلقّاك ، وأمره أن يأخذ معه مشايخ بني إسرائيل إلى عند فرعون ، وأمره أن يُظهر ما أتاه من الآيات ، وقال له : سأُقسّي قلبه فلا يرسل الشعب ، وأُكثر آياتي وأعاجيبي بأرض مصر .

وأوحى الله تعالى إلى هارون أن يخرج إلى أخيه يتلقّاه بالبرّيّة عند جبل حوريب ، فلما تلقّاه أخبره موسى بما أمره به ربّه ، فلما دخلا مِصر جمعا شيوخ بني إسرائيل ، وذهبا إلى فرعون ، فلما بلّغاه رسالة الله ، قال : مَنْ هو الله ؟ لا أعرفه ، ولا أُرْسِلُ بني إسرائيل .

وقال الله تعالى مخبراً عن فرعون : ﴿ قَالَ فَمَن رَّيُكُمَا يَمُوسَىٰ ﴿ قَالَ رَبُنَا الَّذِى آَعُطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُم ثُمَّ هَدَىٰ ﴿ قَالَ الله تعالى مخبراً عن فرعون : ﴿ قَالَ فَمَن رَبِّى فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُ رَبِّى وَلَا يَسَى ﴿ اللَّهُ وَلَا يَسَى ﴾ اللَّهُ وَلَا يَسَى ﴾ اللَّهُ وَلَا يَسَى ﴾ اللَّهُ وَلَا يَسَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَسَى اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

يقول تعالى ، مخبراً عن فرعون : إنّه أنكر إثبات الصّانع تعالى قائلًا : ﴿ فَمَن رَّيُكُمُا يَنُمُوسَى ﴿ قَالَ رَبُنَا الصّانع تعالى قائلًا : ﴿ فَمَن رَّيُكُمُا يَنْمُوسَى ﴿ قَالَ رَبُنَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ

وهذه الآية كقوله تعالى : ﴿ سَبِّحِ اَسَّمَ رَبِّكِ الْأَعْلَى ۚ إِنَّ اللَّاعَلَى خَلَقَ فَسَوَّىٰ ۚ وَالَّذِى قَدَرَ فَهَدَىٰ ﴾ [الأعلى: ١-٣] أي : قدّر قدراً وهدى الخلائق إليه .

﴿ قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولِى ﴾ يقول فرعونُ لموسى : فإذا كان ربُّك هو الخالق المقدِّر ، الهادي الخلائق لما قَدَّره ، وهو بهذه المثابة من أنّه لا يستحقُّ العبادة سواه ، فلِمَ عبد الأوَّلون غيرَه ، وأشركوا به من

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري (١/ ٤٠٥).

الكواكب والأنداد ما قد علمت ، فهلا اهتدى إلى ما ذكرته القرونُ الأولى؟! ﴿ قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَقِي فِي كِتنَ لِ لَا يَضِلُ رَقِي وَلَا يَسَى ﴾ أي : هم وإن عبدوا غيرَه ، فليس ذلك بحجة لك ، ولا يدلُّ على خلافِ ما أقول ؛ لأنهم جهلة مثلك ، كل شيءٍ فعلوه مستطرٌ عليهم في الزُّبر من صغيرٍ وكبيرٍ ، وسيجزيهم على ذلك رتبي عز وجل ، ولا يظلم أحداً مثقال ذرّة ، لأن جميع أفعال العباد مكتوبة عنده في كتابٍ لا يضلُّ عنه شيءٌ ، ولا ينسى ربي شيئاً .

ثم ذكر له عظمة الرَّبِ وقدرته على خلق الأشياء ، وجَعْلِه الأرضَ مهاداً والسماءَ سقفاً محفوظاً ، وتسخيره السحاب والأمطار لرزق العباد ودواتهم وأنعامهم ، كما قال تعالى : ﴿ كُلُواْ وَارْعَواْ أَنْعَلَمُكُم اِنَّ فِى ذَلِكَ لَاَيْكِ لِلْأَوْلِي ٱلنَّهَىٰ ﴾ أي : لذوي العقول الصحيحة المستقيمة ، والفِطَر القويمة غير السقيمة (١) ، فهو تعالى الخالق الرازق .

وكما قال تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴿ اللَّهُ مَا عَلَكُمْ اللَّذِى خَلَقَكُمْ وَالْذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَعْفَدُواْ يَتَهَ الْدَادَا وَالْتَمْ تَعْلَمُونَ ﴾ اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى المعاد فقال: اللَّهُ وَلَمَا ذكر إحياء الأرض بالمطر، واهتزازها بإخراج نباتها فيه، نبّه به على المعاد فقال: اللَّهُ وَمِنْهَا نُعْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴾، أي : من الأرض خلقناكم ﴿ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُعْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴾، كما قال تعالى: ﴿ وَهُو اللَّهُ مَا يَكُمْ تَعُودُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٩]، وقال تعالى: ﴿ وَهُو الَذِى يَبْدَؤُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُو أَهُونَ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّه

ثم قال تعالى (٢): ﴿ وَلَقَدْ أَرَيْنَهُ ءَايَئِنَا كُلُهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى ۞ قَالَ أَجِئَتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَـْمُوسَىٰ ۞ فَلَنَـأْتِينَا كُلُهُ وَكُنَّ أَنْكَ مَكَانَاسُوكِ ۞ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحَشَرَ فَلَنَا أَنِيَنَكَ مِعْرِمَ أَلزِّينَةِ وَأَن يُحَشَرَ النَّاسُ ضُحَى ﴾ [طه: ٥٦-٥٩].

يخبر تعالى عن شَقاء فرعون ، وكثرة جهله ، وقلّة عقله في تكذيبه بآيات الله ، واستكباره عن اتّباعها ، وقوله لموسى : إنّ هذا الذي جئت به سحرٌ ، ونحن نعارضك بمثله ، ثم طلب من موسى أن يواعده إلى وقتٍ معلوم ، ومكان معلوم ، وكان هذا من أكبر مقاصد موسى عليه السّلام أن يُظهر آياتِ الله وحججه ، وبراهينه جَهْرة بحضرة النّاس ، ولهذا قال : ﴿ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ ﴾ ، وكان يوم عيدٍ من أعيادهم ، ومجتمع لهم ، ﴿ وَأَن يُحْشَرَ ٱلنّاسُ ضُحَى ﴾ أي : من أوّل النهار في وقت اشتداد ضياء الشمس ، فيكون الحق أظهر وأجلى ، ولم يطلب أن يكون ذلك ليلاً في ظلامٍ ، كيما يروج عليهم محالاً وباطلاً ، بل طلب أن يكون نهاراً جهرة لأنه على بصيرة من ربّه ، ويقينٍ أن الله سيظهر كلمته ودينه ؛ وإن رغمت أنوف القبط .

<sup>(</sup>١) قوله : والفطر . . . السقيمة . سقط من ب .

<sup>(</sup>٢) قوله: ثم قال تعالى . . . زيادة من ط .

قال الله تعالى : ﴿ فَتَوَلَى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَنَى ۚ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمُ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُم بِعِذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ اَفْتَرَىٰ ۚ فَهُ فَنَنزَعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُواْ النَّجُوىٰ ۚ قَالُواْ إِنْ هَلَانِ لَسَحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن فَيُسْحِتَكُم بِعِذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ اَفْتَرَىٰ فَي فَلَنزَعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسْرُواْ النَّجُوىٰ فَي قَالُواْ إِنْ هَلَانِ لَسَحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن كُنْ اللّهُ فَي فَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ فَي اللّهُ وَمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ فَي فَاجُمُواْ كَيْدَكُمْ ثُمَّ اَثْتُواْ صَفّاً وَقَدْ أَفْلَحَ الْيُومَ مَنِ السّتَعْلَىٰ ﴾ يَخْرِجَاكُم مِن السّتَعْلَى الله الله عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللللللل

يخبر تعالى عن فرعون أنّه ذهب فجمع من كان ببلاده من السّحرة ، وكانت بلاد مصر في ذلك الزمان مملوءةً سَحَرةً فضلاء في فنّهم غاية ، فجمعوا له من كلِّ بلدٍ ، ومن كلِّ مكان ، فاجتمع منهم خلقٌ كثيرٌ وجَمُّ غفيرٌ ، فقيل : كانوا ثمانين ألفاً ، قاله محمد بن كعب . وقيل : سبعين ألفاً ، قاله القاسم بن أبي بَزَّة (١) . وقال السُّدِي : بضعة وثلاثين ألفاً . وعن أبي أمامة : تسعة عشر ألفاً . وقال محمد بن إسحاق : خمسة عشر ألفاً . وقال كعب الأحبار : كانوا اثني عشر ألفاً . وروى ابن أبي حاتم ، عن ابن عباس : كانوا سبعين رجلًا ، وروي عنه أيضاً : أنّهم كانوا أربعين غلاماً من بني إسرائيل ، أمرهم فرعون أن يذهبوا إلى العرفاء فيتعلّموا السّحر ، ولهذا قالوا : ﴿ وَمَاۤ أَكۡرَهۡتَنَاعَلَيۡهِ مِنَ السِّحَرِ ﴾ [طه: ٣٧] وفي هذا نظر .

وحضر فرعون ، وأمراؤه ، وأهل دولته ، وأهل بلده عن بَكرة أبيهم (٣) . وذلك أنّ فرعون نادى فيهم أن يحضروا هذا الموقف العظيم ، فخرجوا وهم يقولون : لعلّنا نتّبع السّحرة إن كانوا هم الغالبين . وتقدّم موسى عليه السلام إلى السّحرة فوعظهم ، وزجرهم عن تعاطي السّحر الباطل الذي فيه معارضةٌ لآيات الله وحججه فقال : ﴿ وَيَلكُمُ لَا تَفْتَرُوا عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمُ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ ٱفْتَرَىٰ اللّهُ فَنَنَزَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ ﴾ وحججه فقال : ﴿ وَيَلكُمُ لَا تَفْتَرُوا عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمُ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ ٱفْتَرَىٰ اللّهُ فَنَنَزعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ ﴾ قيل : معناه أنّهم اختلفوا فيما بينهم ؛ فقائل يقول : هذا كلام نبيّ وليس بساحر ، وقائل منهم يقول : بل هو ساحر ، فالله أعلم .

وأسرّوا التناجي بهذا وغيره ﴿ قَالُوَاْ إِنْ هَلَا نِ لَسَحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا ﴾ يقولون : إنَّ هذا وأخاه هارون ساحرانِ (٤) عليمان مطبقان متقنان لهذه الصّناعة ، ومرادهم أن يجتمع النّاس عليهما ، ويصولا على الملك وحاشيته ، ويستأصلاكم عن آخركم ، ويستأمرا (٥) عليكم بهذه الصناعة ، ﴿ فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُمْ ثُمَّ ٱئْتُواْ صَفَّاً وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيُوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَىٰ ﴾ .

 <sup>(</sup>١) في ط: أبي بردة ، وهو خطأ . والقاسم بن أبي بَزَّة ـ بفتح الموحدة وتشديد الزاي ـ المكي ، مولى بني مخزوم .
 قارىء ، ثقة . تقريب التهذيب ( ٢/ ١١٥ ) .

 <sup>(</sup>۲) قوله: ألفاً. ليس في ب، ورواية المتن موافقة لما أورده في تفسيره ( ٣/ ١٥٨ ) .

<sup>(</sup>٣) يقال : جاؤوا على بكرة أبيهم : إذا جاؤوا جميعاً على آخرهم . اللسان ( بكر ) .

<sup>(</sup>٤) قوله : ﴿ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم . . ﴾ . . هارون ساحران سقط من ب بنقلة عين .

<sup>(</sup>٥) في ب : وليستأصلاكم . . وليستأمرا .

وإنما قالوا الكلام الأوّل ليتدبّروا ويتواصّوا ويأتوا بجميع ما عندهم من المكيدة ، والمكر ، والخديعة ، والسّحر ، والبُهتان ، وهيهات ، كذبت والله الظنون ، وأخطأت الآراء . أنّى يعارِضُ البهتان ، والسحرُ والهذيان ، خوارق العادات التي أجراها الدَّيّان ، على يدي عبده الكليم ، ورسوله الكريم المؤيد بالبرهان الذي يبهر الأبصار ، وتحار فيه العقول والأذهان .

وقولهم : ﴿ فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُمُ ﴾ أي : جميع ما عندكم ﴿ ثُمَّ آثَتُواْ صَفَّاً ﴾ أي : جملةً واحدةً ، ثمّ حَضُّوا بعضهم بعضاً على التقدّم في هذا المقام ، لأن فرعون كان قد وعدهم ومَنَّاهم ﴿ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيَطَانُ إِلَّا غُرُولًا ﴾ [النساء: ١٢٠] .

﴿ قَالُواْ يَنُمُوسَىٰٓ إِمَّا أَن تُلْقِى وَإِمَّا أَن نَكُونَ أَوَلَ مَنْ أَلْقَىٰ ۞ قَالَ بَلْ أَلْقُواْ فَإِذَا حِبَالْهُمُّمُ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا سَعَىٰ ۞ فَأَنَا لَا تَخَفَّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ۞ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ نَلْقَفَ مَاصَنَعُواْ أَيْمَا صَنَعُواْ كَيْدُ سَنَحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَنَى ﴾ [طه: ٦٥- ٦٩] .

لما اصطفّ السَّحرةُ ، ووقف موسى وهارون عليهما السلام تجاههم قالوا له : إمّا أن تلقيَ قبلنا ، وإما أن نلقيَ قبلك . ﴿ قَالَ بَلۡ ٱلْقُوا ﴾ أنتم ، وكانوا قد عمدوا إلى حبالٍ وعِصِيِّ ، فأودعوها الزئبقَ وغيرَه من الآلات التي تضطرب بسببها تلك الحبال والعصي اضطراباً يخيّل للرائي أنّها تسعى باختيارها ، وإنّما تتحرّك بسبب ذلك . فعند ذلك سحروا أعين النّاس ، واسترهبوهم ، وألقوا حبالهم وعصيّهم وهم يقولون : بعزّة فرعون إنّا لنحن الغالبون (١٠) .

قال الله تعالى: ﴿ قَالَ أَلْقُواْ فَلَمَّآ أَلْقُواْ سَحَكُواْ أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ﴾ [الأعراف: ١١٦].

وقال تعالى : ﴿ فَإِذَا حِبَالْهُمُّمْ وَعِصِيَّهُمْ يُحَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِخْرِهِمْ أَنَّا نَسْعَىٰ ﴿ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ عِنْفَةً مُّوسَىٰ ﴾ أي : خاف على النّاس أن يفتتنوا بسحرهم ومحالهم قبل أن يُلْقِي ما في يده فإنّه لا يصنع شيئاً قبل أن يُؤمّر ، فأُوحي إليه في السَّاعة الراهنة ﴿ لا تَخَفُ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ وَٱلْتِي مَا فِي يَمِينِكَ نَلْقَفَ مَاصَنَعُوا ۚ إِنَّاصَنَعُوا كَيْدُ سَخِرٍ وَلا فَيُعْلِي وَاللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ لا يُصْلِحُ يُقْلِحُ ٱلسَّاحِرُ إِن الله سيُبْطِله إِنَّ الله لا يُصْلِحُ عمل المفسدين ﴿ وَيُحِقُ ٱللهُ ٱلْحَقَ بِكَلِمَتِهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ [ يونس : ٨٢] .

وقال تعالى: ﴿ فَأَلْقَى مُوسَىٰ (٢) عَصَاهُ فَإِذَا هِى تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴾ [الشعراء: ٤٥] ﴿ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ الشعراء: ٤٥] ﴿ فَوَقَعَ ٱلْحَقَّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ يَعْمَلُونَ ﴿ فَعَالِمِينَ ﴿ فَالَوَا عَامَنَا بِرَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَهَا مُوسَى وَهَارُونَ ﴾ يعمَّلُونَ ﴿ فَعَالِمَ اللهِ عَلَيه السلام لمَّا ألقاها صارت حيةً عظيمةً ذات قوائم \_ فيما ذكره غيرُ الأعراف : ١١٨ - ١٢٢ ] وذلك أنَّ موسى عليه السلام لمَّا ألقاها صارت حيةً عظيمةً ذات قوائم \_ فيما ذكره غيرُ

<sup>(</sup>١) قال الله تعالى في كتابه العزيز : ﴿ فَأَلْقَوَا حِبَالْهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَـالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْفَالِبُونَ ﴾ [ الشعراء : ٤٤ ] .

<sup>(</sup>٢) كلمة ﴿ موسى ﴾ ليست في ب . وبذلك تكون الآية من قوله عَزَّ وجل في سورة الأعراف : ﴿ ﴿ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنَّ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَاهِىَ تَلْقَفُما يَأْفِكُونَ ﴾ .

واحد من علماء السّلف ـ وعُنُقٍ عظيم ، وشكلٍ هائلٍ مزعج ، بحيث إنّ النّاس انحازوا منها وهَربوا سِراعاً ، وتأخّروا عن مكانها ، وأقبلت هي على ما ألقوه من الحبال والعِصيّ فجعلت تلقفه واحداً واحداً في أسرع ما يكون من الحركة ، والنّاس ينظرون إليها ويتعجّبون منها .

وهذا الذي قاله من البهتان الذي يعلم كل عاقل<sup>(۱)</sup> ما فيه من الكفر ، والكذب ، والهذيان ، بل لا يروج مثله<sup>(۲)</sup> على الصِّبيان ، فإنَّ النَّاس كلهم من أهل دولته وغيرهم يعلمون أنَّ موسى لم يَرَه هؤلاء يوماً من الدّهر ، فكيف يكون كبيرهم الذي علّمهم السِّحر . ثم هو لم يجمعهم ولا علم باجتماعهم حتى كان

<sup>(</sup>١) في ط: البهتان يعلم كل فرد عاقل . . .

<sup>(</sup>۲) كذا في ب وط . وفي أ : قيله .

فرعون هو الذي استدعاهم ، واجتباهم من كلِّ فجِّ عميقٍ ، ووادٍ سحيقٍ ، ومن حواضر بلاد مصر والأطراف ، ومن المدن والأرياف .

قال الله تعالى في سورة الأعراف: ﴿ ثُمُّ بَعَثَنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ بِغَايِتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلاِيهِ وَظَلَمُوا بِمَا أَنْظُرْ كَيْفَ كَارَتَ عَقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَى يَغِرْعَوْنُ إِنِي رَسُولُ مِن رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَعَيْنَ عَلَى أَن لاَ أَقُولَ عَلَى اللّهِ إِلاَ الْحَقَّ فَذَ حِنْ لَحَمْ مَا يَبِينَةِ مِن رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِى بَنِيَ إِسْرَةِ بِلَى إِلَى الْمَا يَكُن مِن اللّهُ عَلَى اللّهِ الْمَحْوِينَ ﴿ فَالَا إِن كُنتَ مِن السَّرَةِ عَلِيمُ وَاللّهُ النَظِينِ فَي فَالَهُ الْمَكُونُ مِن فَعْبَانُ مُّهِينُ ﴿ وَنَوْنَ إِنَّ مِن اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْمَكُونُ إِن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمَعْ وَعَوْنَ إِنَّ اللّهُ مُولِينَ اللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَوْنَ إِنَّ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَمِعْ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْكُمُ أَنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَمُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْ

وقال تعالى في سورة يونس: ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَى وَهَنُرُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عِنَا يَكُبُواُ وَكَانُواُ وَكَانُواُ وَقَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ هُمُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ إِنَّ هَذَا لَسِحْرُ مُّبِينٌ ﴿ قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِ لَمَّا جَآءَ هُمُ الْحَقُ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ إِنَّ هَذَا لَسِحْرُ مُّبِينٌ ﴿ قَالَ مُوسَى أَلْكُمُا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا غَنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقَالَ يَعْفِرُ وَلَا كُمُا بِمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقَالَ لَهُمْ مُوسَى مَا عِنْمُ مِهِ فَوَقَالَ مُوسَى مَا عِنْمُ مِهِ فَرَعُونُ اثْنُونِ بِكُلِّ سَنْحِرٍ عَلِيمٍ ﴿ فَيَ فَلَمَا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَى أَلْقُواْ مَا أَنْتُم مُّلُقُونَ ﴿ وَهَا كَمُ مَن مِنْ عَلَى اللّهُ الْحَقَ بِكُلِمَنْ إِلَيْ اللّهُ الْحَقَ بِكُلِمَنْ بِهِ اللّهُ اللّهُ الْحَقَ بِكُلِمَنْ إِنَّ اللّهُ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَيُحِقُّ اللّهُ الْحَقَ بِكُلِمَنْ بِهِ وَلَوْ حَرَهُ اللّهُ الْحَقَ بِكُلِمَنْ بِهِ وَلَوْ حَرَهُ اللّهُ الْحَقَ بِكُلِمَنْ إِنَّ اللّهُ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَيُعِقُ اللّهُ الْحَقَ بِكُلِمَنْ وَلَوْ كَوْ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْعُولُ اللّهُ الْحَقَ بِكُلِمُنْ اللّهُ الْحَقَ بِكُلُمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمِلُونَ ﴾ واللّهُ اللّهُ الْعَوْلُ اللّهُ الْعَقَ بِكُلِمُنْ اللّهُ الْمُعْمِلُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمِلُولُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وقال تعالى في سورة الشعراء: ﴿ قَالَ لَهِنِ اتَّخَذَت إِلَهَا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ﴿ قَالَ اَوْلُو جِنْتُكَ بِشَيْءٍ مُمْ قَالَ فَأْتِ بِهِ قِينَ هِ عَلَىٰ الْمَلَا حَوْلَهُ إِنَّ هَلَا السَحِرُ عَلِيمُ ﴿ فَاللَّهِ السَّحِرِي فَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَلَأُصَلِبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ۞ قَالُواْ لَا ضَيْرٌ لِنَّاۤ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ۞ إِنَا نَظْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَنيَنَنَاۤ أَن كُنَّآ أَوَلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الآيات: ٢٩ ـ ٥١] .

والمقصود أنّ فرعون كذب وافترى ، وكفر غاية الكفر في قوله : ﴿ إِنَّهُ لِكَيْرِكُمُ ٱللَّذِى عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرِ ﴾ ، وأتى ببهتان يعلمه العالِمون ، بل العالَمون في قوله : ﴿ إِنَّ هَذَا لَمَكُرٌ مُكَرَّتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِلُخْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ ، وقوله : ﴿ لَأُقطِّعَنَّ أَيْدِيكُمُ وَأَرَّجُلكُمُ مِّنَ خِلَفٍ ﴾ يعني : يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى وعكسه ، ﴿ وَلَأُصَلِبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ أي : ليجعلهم مثلةً ونكالًا لئلّا يقتدي بهم أحد من رعيته وأهل مِلّته ، ولهذا قال : ﴿ وَلَأُصَلِبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ ﴾ أي : على جذوع النّخل ؛ لأنّها أعلى وأشهر ﴿ وَلَنَعْلَمُنَ آيُنًا وَلَهُ عَذَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنى : في الدنيا .

وفي الآية الأخرى : ﴿ قَالُواْ لَا ضَيْرٌ لِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ۞ إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَيَنَنَا ﴾ أي : ما اجترمناه من المآثم والمحارم ﴿ أَن كُنَّا ٓ أَوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أي : من القبط ، بموسى وهارون عليهما السلام .

وقالوا له أيضاً: ﴿ وَمَا نَنقِمُ مِنَآ إِلَآ أَنْ ءَامَنَا بِّايَنتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتُناً ﴾ أي : ليس لنا عندك ذنب إلا إيماننا بما جاءنا به رسولنا واتِّباعنا آيات ربنا لمَّا جاءتنا ، ﴿ رَبَّنَاۤ أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبِّرًا ﴾ أي : ثَبّتنا على ما ابتُلينا به من عقوبة هذا الجبّار العنيد ، والسلطان الشديد ، بل الشيطان المريد ﴿ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴾ .

وقالوا له (۱) أيضاً يعظونه ، ويخوّفونه بأس ربّه العظيم : ﴿ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْمَرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴾ ، يقولون له : فإيّاك أن تكون منهم ، فكان منهم ﴿ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّلِحَنْ فَأُولَتِكَ لَهُمُ اللّهَ يَكُونُ مَنْ تَوْلِي كَا لَهُ اللّهَ اللّهَ يَكُونُ مَن تَوْلِي اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللهُ مَن أَلَهُ اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ اللهُ مَن أَلَهُ اللّهُ مَن أَهِل الجحيم ، ليباشر العذاب الأليم ، يُصبُّ من فوق رأسه الحميم ، ويقال له على بأن فرعون لعنه الله من أهل الجحيم ، ليباشر العذاب الأليم ، يُصبُّ من فوق رأسه الحميم ، ويقال له على

<sup>(</sup>١) في ط: وقالوا أيضاً.

وجه التقريع والتوبيخ ، وهو المقبوح المنبوح (١) الذَّميم اللَّئيم : ﴿ ذُقَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْمَـزِيزُ ٱلْكَرِيمُ ﴾ [الدخان : ٤٩] .

والظّاهر من هذه السياقات<sup>(۲)</sup> أن فرعون لعنه الله ، صلبهم وعذَّبهم ، رضيَ الله عنهم . قال عبد الله بن عباس ، وعُبيد بن عُمير : كانوا من أوّل النّهار سَحَرةً فصاروا من آخره شهداء بَرَرة . ويؤيّد هذا قولهم : ﴿ رَبَّنَاۤ أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبۡرًا وَتَوَفَّنَا مُسۡلِمِينَ ﴾ .

\* \* \*

## فصل

ولمّا وقع ما وقع من الأمر العظيم ، وهو الغَلَبُ الذي غُلِبَتْهُ القِبط في ذلك الموقف الهائل ، وأسلم السَّحَرة الذين استنصروا بهم (٣) ، لم يزِدْهم ذلك إلا كُفراً وعِناداً وبُعداً عن الحقّ .

قال الله تعالى بعد قَصَصِ ما تقدّم في سورة الأعراف: ﴿ وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَنَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَنَكَ قَالَ سَنُقَنِلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَجِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَنْهِرُونَ شَيْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اللّهُ مَا لَا رَضَ لِلّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِةٍ وَ وَالْعَنقِبَةُ لِلمُتَقِينَ شَيْ قَالُواْ أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن اللّهُ وَاصْبِرُوا إلله وَاصْبِرُوا إلله وَاصْبِرُوا إلله وَاصْبِرُوا الله وَاصْبِرُوا إلله وَاصْبِرُوا إلله وَاصْبِرُوا الله وَاصْبِرُوا الله وَاصْبِرُوا الله وَاصْبِرُوا الله وَاصْبِرُوا إلله وَاللّهِ وَاصْبِرُوا الله وَاللّهُ وَاصْبِرُوا الله وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاصْبِرُوا اللّهُ وَاللّهُ وَاصْبِرُوا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاصْبِرُوا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّل

يخبر سبحانه وتعالى عَنِ الملأ من قوم فرعون ، وهم الأمراء والكبراء ، أنّهم حَرَّضوا ملِكهم فرعون على أذيّة نبيّ الله موسى عليه السلام ، ومقابلته بدل التصديق بما جاء به بالكفر والردِّ والأذى فقالوا : ﴿ أَنَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَ ﴾ ، يعنون - قَبَّحهم اللهُ - أنّ دعوته إلى عبادة الله وحده لا شريك له ، والنهي عن عبادة ما سواه ، فسادٌ بالنسبة إلى اعتقاد القِبط ، لعنهم الله . وقرأ بعضهم (١٠) :

<sup>(</sup>١) المنبوح: المشتوم. يقال: نبحتني كلابك: أي لحقتني شتائمك. وأصله من نباح الكلب، وهو صياحه. اللسان.

<sup>(</sup>٢) في ب: الآيات.

<sup>(</sup>٣) في ط : استنصروا ربهم . وهو خطأ . وقراءة نافع وابن كثير : ﴿ سَنَقْتُلُ ﴾ بالتخفيف . حجة القراءات : ( ٢٩٤ ) والنشر ( ٢/ ٢٧١ ) .

<sup>(</sup>٤) قال عبد الفتاح القاضي في القراءات الشاذة ( ص٤٨ ) : وقرأ الحسن وابن محيصن : ﴿ وَإِلَهَتَكَ ﴾ ، بكسر الهمزة وقصرها وفتح اللام وألف بعدها ، فقيل : إنه مصدر بمعنى العبادة مضاف لمفعوله ، أي : ويترك عبادته لك ، وقسر وقيل : مصدر أريد به المفعول ، أي : ويترك المعبود الذي تعبده . وكذا في : شواذ ابن خالويه ( ٤٥ ) ، وتفسير الطبري ( ١٧/٩ ) ، وفيه : والقراءة التي لا نرى القراءة بغيرها هي القراءة التي عليها قرّاء الأمصار ، لإجماع المحجة من القرّاء عليها .

﴿ ويذرك وإِلَهتك ﴾ أي : وعبادتك (١) ، ويَحتمل شيئين : أحدهما : ويذر دينك ، وتقوّيه القراءة الأخرى . الثاني : ويذر أنْ يعبدَك ، فإنّه كان يزعم أنّه إلَهٌ ، لعنه الله .

﴿ قَالَ سَنُقَنِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحَى مِنِسَاءَهُمْ ﴾ ، أي : لئلا يكثر مقاتِلتهم ، ﴿ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ﴾ ، أي : غالبون .

﴿ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِاللّهِ وَاصْبِرُوَّا إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ ، أي : إذا همّوا هم بأذيّتكم ، والفتكِ بكم ، فاستعينوا أنتم بربّكم ، واصبروا على بليّتكم ﴿ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاهُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ ، أي : فكونوا أنتم من (٢) المتقين لتكونَ لكم العاقبة ، كما قال في الآية الأخرى : ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِاللّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِاللّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ ﴾ [يونس : ٨٤-٨٦] . رَبَّنَا لَا جَعَلْنَا فِتْمَا وَالْطَالِمِينَ ﴾ [يونس : ٨٤-٨٦] .

وقولهم: ﴿ أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئْتَنَا ﴾ أي: قد كانت (٣) الأبناء تُقَتَّل قبل مجيئك، وبعد مجيئك إلينا ﴿ جِتْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾.

وقال الله تعالى في سورة ﴿ حَمّ ﴾ المؤمن : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَىٰتِنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينِ ۖ إِلَىٰ فِرَعُوْنَ وَهَامَانَ الوزير ، فِرَعُوْنَ وَهَامُونَ فَقَالُواْ سَحِرُ كَذَابُ ﴾ [غافر : ٢٣ ـ ٢٤] وكان فرعون الملك ، وهامان الوزير ، وكان قارون (٤) إسرائيليّا من قوم موسى ، إلّا أنّه كان على دين فرعون وَمَلَئِهِ ، وكان ذا مال جَزيلِ جدّاً ، كما ستأتي قِصَّته فيما بعد إن شاء الله تعالى . ﴿ فَلَمّا جَآءَهُم بِاللّهَ عِنْ عِندِنَا قَالُواْ اَقْتُلُواْ أَنْتُكُواْ أَبْنَاءَ اللّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وَمَا كَنْ مُنَا عَلَى وَمَا اللّهُ عَلَى القِبْط بسببها ، وكانت القبط منهم يحذرون ، فلم ينفعهم ذلك ، ولم يردّ عنهم قدر الله الذي يقول للشيء كُنْ فَيَكُون .

﴿ وَقَالَ فِرْعَوْرُثُ ذَرُونِ ٓ أَقَتُلُ مُوسَىٰ وَلَيَدْعُ رَبَّهُ ۗ إِنِّ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ﴾ [ غافر : ٢٦] . ولهذا منه ، فإنّ فرعون في زعمه يخاف على النّاس على سبيل التهكّم : صار فرعون مُذَكِّراً ، وهذا منه ، فإنّ فرعون في زعمه يخاف على النّاس أن يضلهم موسى عليه السّلام .

﴿ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَتِي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴾ [ غافر : ٢٧]. أي : عذت

<sup>(</sup>۱) في تاريخ الطبري ( ٤١٣/١ ) وآلهته ـ فيما زعم ابن عباس ـ كانت البقر ، كانوا إذا رأوا بقرة حسناء أمرهم أن يعبدوها ، فلذلك أخرج لهم عجلًا بقرة .

<sup>(</sup>٢) الحرف ( من ) ليس في ط .

<sup>(</sup>٣) في ب : أي كانت .

<sup>(</sup>٤) في ب: وقارون كان . .

بالله، ولجأت إليه واستجرت (١) بجنابه من أن يَسْطُوَ فِرْعُونُ وغيرُه عليَّ بسوءٍ . وقوله : ﴿ مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ ﴾ أي : جبّار عنيدٍ لا يَرْعُوي ، ولا ينتهي ، ولا يخافُ عذابَ الله وعقابه (٢) ؛ لأنّه لا يعتقد معاداً ولا جزاءً . ولهذا قال : ﴿ مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنُ مِّنَ اللهِ وَعَوْرَ يَكُنُمُ إِيمَانَهُ وَأَنْتَ تُلُونَ وَلَهِذَا قال : ﴿ مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنُ مِّنَ اللهِ وَقَدَ جَاءَكُمُ بِاللهِ يَعْوَمِ ٱلْحِسَابِ فَاللهُ وَقَلْ رَجُلُ مُّوْمِنُ اللهِ وَلَى يَكُ صَادِقًا يُصِبَكُمُ وَاللهُ أَن يَقُومِ ٱللّهُ وَقَدْ جَاءَكُمُ بِاللّهِ يَسْتِ مِن رَبِّكُمْ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبَكُمُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبَكُمُ اللّهُ لِللّهُ وَلَوْدَ وَقِدْ جَاءَكُمُ إِلَّا لِيَسْرِفُ كَذَابُ ﴿ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبَكُمُ اللّهُ لِللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللهُ اللّهُ وَعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلّا مَا أَرَى وَمَا أَهُدِيكُو إِلّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴾ [غافر: ٢٧ - ٢٧] . هذا الرجل مِنْ بأسِ اللّهِ إِن جَآءَنَا قَالَ فِرْعُونُ مَا أُرِيكُمْ إِلّا مَا أَرَى وَمَا أَهَدِيكُو إِلّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴾ [غافر: ٢٧ - ٢٥] . هذا الرجل هو ابن عم فرعون ، وكان يكتم إيمانه من قومه خوفًا منهم على نفسه . وزعم بعض النّاس أنّه كان إسرائيلياً ، وهو بعيدٌ ومخالف لسياق الكلام لفظاً ومعنى ، والله أعلم .

قال ابن جُرَيج: قال ابن عباس: لم يُؤْمِن من القِبط بموسى إلّا هذا، والذي جاء من أَقْصى المدينة، وامرأةُ فرعون. رواه ابن أبي حاتم. قال الدَّارَقُطْني: لا يُعْرف من اسمُه شمعان، بالشين المعجمة، إلا مؤمن آل فرعون، حكاه السّهيلي (٣).

وفي تاريخ الطبري أن اسمه : خير ، فالله أعلم .

والمقصود أنّ هذا الرجل كان يكتم إيمانَه ، فلما هَمَّ فرعون لعنه الله بقتل موسى عليه السلام وعزم على ذلك ، وشاور ملأه فيه ، خاف هذا المؤمن على موسى ، فتلطّف في ردِّ فرعون بكلام جمع فيه الترغيبَ والترهيبَ ، فقال على وجه المشورة والرّأي ، وقد ثبت في الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال : ﴿ أَفْضَلُ الجِهادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائرٍ ﴾ (٤) . وهذا من أعلى مراتب هذا المقام ، فإن فرعون لا أشدَّ جَوْراً منه ، وهذا الكلام لا أعدل منه ، لأن فيه عصمة نبي . ويحتمل أنّه كاشرهم (٥) بإظهار إيمانه ، وصرّح لهم بما كان يكتمه ، والأوّل أظهر . والله أعلم .

قال ﴿ أَنْقَتْلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَقِبَ ٱللَّهُ ﴾ أي : من أجل أنّه قال : ربي الله ، فمثل هذا لا يقابَل بهذا ؛ بل بالإكرام والاحترام ، أو الموادعة وترك الانتقام ، يعني لأنّه إن ﴿ وَقَدْجَآءَكُمْ بِٱلْبَيِّنَتِ مِن رَّبِكُمْ ۖ ﴾ أي :

<sup>(</sup>١) قوله : واستجرت ليس في ط .

<sup>(</sup>۲) في ب : ولا عقابه .

٣) في التعريف والإعلام فيما أبهم من القرآن : ورقة ٥٥ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (٢١٧٤) في الفتن، باب ما جاء في أفضل الجهاد كلمة عدل وأبو داود (٢١٧٤) في الملاحم، وابن ماجه (٤٠١١)، في الفتن، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله. وأخرجه أحمد (٤٠٤٤) وإسناده ضعيف لضعف عطية العوفي، راويه عن أبي سعيد النسائي (٧/ ١٦١) عن طارق بن شهاب أن رجلًا سأل النبي على ، وهذا مرسل لأن طارق بن شهاب رأى النبي على ولم يسمع منه (وينظر تهذيب الكمال (١٣/ ٣٤٣) والتعليق عليه) لكنه مرسل صحابي، فيصح به الحديث كما قال المصنف.

<sup>(</sup>٥) كاشرهم : ضحك في وجههم وباسطهم .

بالخوارق التي دلّت على صدقه فيما جاء به عمَّن أرسله ، فهذا إن وادعتموه كنتم في سلامةٍ لأنه ﴿ وَإِن يَكُ صَادِقًا ﴾ وقد تعرّضتم له ﴿ يُصِبُّكُم بَعْضُ ٱلَّذِى يَعِدُكُمْ ۖ ﴾ وقد تعرّضتم له ﴿ يُصِبُّكُم بَعْضُ ٱلَّذِى يَعِدُكُمْ ۖ ﴾ أي: وأنتم تشفقون أن ينالكم أيسر جزاءٍ مما يتوعدكم به، فكيف بكم إن حلَّ جميعه عليكم.

وهذا الكلام في هذا المقام من أعلى مقامات التلطُّف ، والاحتراز ، والعقل التَّام .

وقوله: ﴿ يَفَوِّمِ لَكُمُّ ٱلْمُلُكُ ٱلْيَوْمَ ظَيَهِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ يُحذِّرهم أن يُسلبوا هذا الملك العزيز فإنه ما تعرّض الدول للدِّينِ إلا سُلبوا مُلْكَهم وذلوا بعد عزِّهم ، وكذا وقع لآل فرعون ؛ ما زالوا في شك ، وريب ، ومخالفة ، ومعاندة لما جاءهم موسى به حتى أخرجهم الله مما كانوا فيه من الملك والأملاك ، والدُّور والقصور والنِّعمة والحبور ، ثمّ حوِّلوا إلى البحر مهانين ، ونُقِلَتْ أرواحهم بعد العلوِّ والرِّفعة إلى أسفل السّافلين . ولهذا قال هذا الرجل المؤمن الصّادق (١) البارُّ الراشد ، التابع للحقّ ، الناصح لقومه ، الكامل العقل : ﴿ يَفَوِّمِ لَكُمُ ٱلمُلُكُ ٱلْيَوْمَ ظَيَهِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ أي : عالين على الناس حاكمين عليهم ﴿ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَنَا ﴾ أي : لو كنتم أضعاف ما أنتم فيه من العدد والعدّة ، والقوّة والشدّة لما نفعنا ذلك ، ولا ردّ عنا بأس مالك الملك .

﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ ﴾ أي : في جواب هذا كلّه : ﴿ مَا أُرِيكُمْ إِلّا مَا أَرَىٰ ﴾ أي : ما أقول لكم إلا ما عندي ، ﴿ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلّا مَا أَرَىٰ ﴾ أي : ما أقول لكم إلا ما عندي ، ﴿ وَمَا أَهَٰدِيكُمُ إِلّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴾ ، وكذب في كلِّ من هذين القولين ، وهاتين المقدِّمتين ، فإنّه قد كان يتحقَّق في (٢) باطنه وفي نفسه أنّ هذا الذي جاء به موسى من عند الله لا محالة ، وإنّما كان يُظْهِرُ خلافه بغياً وعدواناً وعتواً وكفراناً .

قال الله تعالى إخباراً عن موسى أنه قال له (٣) : ﴿ لَقَدْ عَلِمْتَ مَاۤ أَنزَلَ هَـُـوُّلَآءِ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِّ لَأَطُنْكُ يَنفِرْعَوْثُ مَثْبُورًا ﴿ فَالْمَارَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

وقال تعالى : ﴿ فَلَمَّا جَاءَتُهُمْ ءَايَنُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَاذَا سِحْرٌ ثَبِينٌ ۞ وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتُهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوّاً فَٱنظْرَ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ [النمل: ١٣ ـ ١٤] .

وأما قوله: ﴿ وَمَا آَهَدِيكُمُ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴾ ، فقد كذب أيضاً ، فإنّه لم يكن على رشادٍ من الأمر ، بل كان على سَفَهٍ وضلالٍ وخَبَلٍ وخَيالٍ ، فكان أولًا ممن يعبد الأصنام والأمثال ، ثم دعا قومه الجَهَلَةَ الضُّلَالَ إلى أن اتَّبعوه وطاوعوه وصدَّقوه فيما زعم من الكفر المحال في دعواه أنّه ربُّ ، تعالى الله ذو الجلال (٤٠).

<sup>(</sup>١) في ط: المصدق.

<sup>(</sup>٢) في ب: يتحقق ويعلم في . .

<sup>(</sup>٣) قوله: أنه قال له. زيادة من ب.

<sup>(</sup>٤) في ب: مولانا ذو الجلال.

قال الله تعالى: ﴿ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِى قَوْمِهِ ۚ قَالَ يَنَقُومِ أَلَيْسَ لِى مُلْكُ مِصْرَ وَهَلَذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجَرِى مِن تَحْقِى ۖ أَفَلَا تُبَصِّرُونَ ۚ وَالَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿ فَالَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿ فَالَوْلَا ٱلْقِى عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَآءَ مَعَ لُهُ ٱلْمَلَئِيكَ لَهُ مُعْدُونًا اللّهَ مَعَ لُهُ اللّهَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَآءَ مَعَ لُهُ الْمَلَئِيكَ أَنْ فَلَمْ اللّهُ وَمَا لَكُوا فَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ فَلَمّا عَلَيْهِ أَسْفُونَا النَّقَمَّنَا مِنْهُمْ فَأَعْرَفْنَاهُمْ مُنْ فَاعْرَفْنَاهُمْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُمْ مَا لَكُوا وَمُثَلًا لِلْلْأَخِرِينَ ﴾ [الزخرف: ٥١ - ٥٠] .

و قال تعالى : ﴿ فَأَرَنَهُ ٱلْآيَةَ ٱلْكَبْرَىٰ ۞ فَكَذَبَ وَعَصَىٰ ۞ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ ۞ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ ۞ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعَلَىٰ ۞ فَاَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعَلَىٰ ۞ فَاَلَ ٱلْآخِرَةِ وَٱلْأُولَٰ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَيَ ﴾ [النازعات: ٢٠ \_ ٢٦] .

وقال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِتَايَنِتَنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينٍ ۞ إِلَىٰ فِـرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِـ فَٱنَّبَعُواْ أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَاۤ أَمْرُ فِرْعَوْنَ وَمَاۤ أَمْرُ فِرْعَوْنَ وَمَاۤ أَمْرُ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ وَقِيلَمَ وَوَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَيَوْمَ الْقِيدَمَةِ يَوْمَ الْقِيدَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النّبَارِّ وَبِنْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ ۞ وَأُتَبِعُواْ فِي هَدَذِهِ لَغَنَةً وَيَوْمَ الْقِيدَمَةِ بِنُسَ الرِقْدُ الْمَرْفُودُ ﴾ [هود: ٩٦ ـ ٩٩] .

والمقصود بيان كذبه في قوله: ﴿ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ ﴾ ، وفي قوله: ﴿ وَمَا أَهَدِيكُوْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ۞ وَقَالَ اللَّذِي َ عَامِنَ يَنقُومِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَخْزَابِ ۞ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمٍ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَاللَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمُ الرَّسُادِ ۞ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ ۞ وَمَا يَنقُومِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْمَ النَّنادِ ۞ يَوْمُ تُولُونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٌ وَمَن يُصْلِلِ اللَّهُ مُن هَا لِهُ مِنْ هَا ذِي اللَّهُ مِنْ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَلَيْكُمْ فَى اللَّهُ مِنْ هَمْ وَمُسْرِفُ مُرْتَابُ ۞ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَلَيْكِ اللَّهُ مِنْ عَلَيْكِ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفُ مُرْتَابُ ۞ اللَّذِينَ يَجْدَلُونَ فِي عَايِبُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَلَيْكِ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفُ مُرْتَابُ ۞ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَلَيْكِ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفُ مُرْتَابُ ۞ اللَّذِينَ عَلَيْكِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ عَامَاكُ أَلْكَ يَطْبُعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْمُ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْ مُتَاكِمٌ مُنَامِ وَعِنْدَ الَّذِينَ عَامَاكُ أَلَكُ عَلَى عَلَى اللَّهُ مَا مُنَاقِلُ مَا اللَّهُ عَلَى ال

يحذِّرهم وليُّ الله إن كذبوا برسول الله موسى أن يَحُلَّ بهم ما حلَّ بالأمم من قبلهم من النقمات والمثُلات مما تواتر عندهم ، وعند غيرهم ما حلَّ بقوم نوح وعادٍ وثمودَ ومَن بعدهم إلى زمانهم ، ذلك مما أقام الله به الحجج على أهل الأرض قاطبة في صدق مَّا جاءت به الأنبياء لما أنزل من النقمة بمكذّبيهم من الأعداء ، وما أنجى الله من اتَّبعهم من الأولياء ، وخوّفهم يومَ القيامة ، وهو ﴿ يَوْمَ النّنادِ ﴾ بمكذّبيهم من الأعداء ، وما أنجى الله من اتَّبعهم من الأولياء ، وخوّفهم يومَ القيامة ، وهو ﴿ يَوْمَ النّنادِ ﴾ أي : حين ينادي الناسُ بعضهم بعضاً ، حين يولون ـ إن قدروا على ذلك ـ ، ولا إلى ذلك سبيل ﴿ يَقُولُ الْإِنْسُنُ يُومَيذٍ أَنِنَ المَنْ فَنْ اللّه وَزَدَ إِلَى إِلَى رَبِّكَ يَوْمَ إِلْلَتْمَاتُ ﴾ [القيامة : ١٠ ـ ١١] . وقال تعالى : ﴿ يَمَعْشَرَ الجِينِ وَالْإِنِسِ إِن اَسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقَطَارِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا نَنفُذُونَ إِلّا بِسُلطَنِ ﴿ إِلّا بِسُلطَنِ اللّه فَلَا تَنفِرانِ ﴿ يَقُولُ عَلَيْ مَا لَكَة بَانِ اللّه عَلَى اللّه عَلَا اللّه عَلَى الللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى الللّه اللّه اللّه الللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى الللّه عَلَى الللّه عَلَى الللّه عَلَى الللّه عَلَى الللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى الللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى الللّه عَلَى الللّه عَلَى الللّه عَلَى الللّه عَلَى الللّه اللللّه عَلَى الللّه عَلَى الللّه عَلَى اللللّه عَلَى اللللّه عَلَى الللللّه عَلَى اللللّه عَلَى الللّه عَلَى الللللّه عَلَى اللللّه عَلَى اللللّه عَلَى الللللّه عَلَى اللللّه عَلَى اللللّه عَل

وقرأ بَعْضُهُم (٢) ﴿ يوم ٱلتنادِّ ﴾ ، بتشديد الدال : أي : يوم الفرار ، ويحتمل أن يكون يوم القيامة ،

<sup>(</sup>۱) المثُلات: مفردها مَثْلَة وهي النقمة تنزل بالإنسان فيُجعل مثالًا يرتدع به غيره ، وذلك كالنكال. مفردات الراغب الأصفهاني .

<sup>(</sup>٢) هي قراءة ابن عباس والضحاك . قال : أي يندون كما تند الإبل . شواذ ابن خالويه ( ١٣٢ ) .

ويحتمل أن يكون يوم يُحِلُّ الله بهم البأس فيريدون (١) الفرار ولاتَ حِيْنَ مَناص . ﴿ فَلَمَّاۤ أَحَسُّواْ بَأْسَنَآ إِذَا هُم مِنْهَا يَرُكُنُهُونَ ۚ إِنَا مُناعِدُ وَاللَّهُ بَهُمَ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ لَعَلَكُمْ تُشْتُلُونَ ﴾ [ الأنبياء : ١٢ ـ ١٣ ] .

ثم أخبرهم عن نبوّة يوسف في بلاد مصر وما كان منه من الإحسان إلى الخلق في دنياهم وأخراهم ، وهذا من سلالته وذريته ، ويدعو النّاس إلى توحيد الله تعالى وعبادته ، وأن لا يشركوا به أحداً من بريّته ، وأخبر عن أهل الديار المصرية في ذلك الزمان ، أن من سجيَّتهم التكذيب بالحق ومخالفة الرسل ، ولهذا قال : ﴿ فَمَا زِلْمُ فِي شَكِ مِمَّا جَآءَ كُم بِهِ مَ حَتَى إِذَا هَلَكَ قُلْتُم لَن يَبْعَثَ اللّهُ مِن بَعَدِه رَسُولًا ﴾ أي : وكذّبتم في هذا ، ولهذا قال : ﴿ كَذَلِكَ يُضِلُ اللّهُ مَنْ هُوَ مُسَرِفُ مُرْزَابُ ﴿ اللّهِ عَلَيْكِ اللّهِ بِغَيْرِ سُلطَنٍ اللّهِ بِغَيْرِ سُلطَنٍ اللهِ بِغَيْرِ سُلطَنٍ اللهِ عَلَى عَبِد الله وبراهينه ودلائل توحيده بلا حجّة ولا دليلٍ عندهم من الله ، فإن هذا أمر يمقته (٢٠) الله غاية المقت ، أي يبغض من تلبَّس به من الناس ، ومن اتَّصَف به من الخلق ﴿ كَذَلِكَ يَطُبُعُ اللّهُ عَلَى كُلّ مَلَى عَلَى اللهِ عليه أي يختم عليه أي يختم عليها (٤) .

كذّب فرعونُ موسى عليه السلام في دعواه أن الله أرسله ، وزَعْمُ فرعونَ لقومه ما كذبه وافتراه في قوله لهم : ﴿ مَا عَلِمْتُ لَكُمُ مِنْ إِلَهِ عَيْرِع فَأَوْقِدُ لِي يَهَامَنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَل لِي صَرِّحًا لَعَكِيّ أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِي لَأَظُنّهُ مِنَ ٱلسَّمَوَتِ ﴾ أي : طُرُقها وَإِنِي لَأَظُنتُهُ صَكِدْباً ﴾ . ويحتمل هذا معنيين : أحدهما : وإني لأظنه ومَسَالِكها ، ﴿ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِي لَأَظُنتُهُ صَكَذِباً ﴾ . ويحتمل هذا معنيين : أحدهما : وإني لأظنه كاذباً في قوله : إن للعالم ربًا غيري . والثاني : في دعواه أن الله أرسله . والأوّل أشبه بظاهر حال فرعون ، فإنه كان ينكر ظاهر إثبات الصانع (٥) ، والثاني أقرب إلى اللفظ حيث قال : ﴿ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِللهِ مُوسَىٰ ﴾ أي : في دعواه ذلك .

وإنما كان مقصود فرعون أن يَصُدَّ النَّاس عن تصديق موسى عليه السلام وأن يحتَّهم على تكذيبه . قال الله تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ شُوَّءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِ ﴾ ،

<sup>(</sup>١) في ط: فيودون .

<sup>(</sup>٢) في ب: فإن هذا مما يمقت الله . وفي ط: فإن هذا أمر يمقته .

<sup>(</sup>٣) قرّاً أبو عمرو وابن عامر : ﴿ عَلَىٰ صَّحُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ ﴾ بالنعت . وقرأ الباقون بغير تنوين ، على الإضافة . حجة القراءات ( ٦٣٠ ـ ٦٣١ ) ، النشر ( ٢/ ٣٦٥ ) .

<sup>(</sup>٤) زاد هاهنا في ب : بما فيها .

 <sup>(</sup>٥) من قوله: والثاني في دعواه . . . . إلى هنا سقط من أبنقلة عين .

وقُرئ (۱) : ﴿ وَصُدَّعَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَا فِي تَبَابٍ ﴾ . قال ابن عباس ومجاهد : يقول : إلا في خسار ، أي : باطل لا يحصل له شيء من مقصوده الذي رامه ، فإنّه لا سبيل للبشر أن يتوصّلوا بقواهم إلى نيل السماء أبداً ، أعني السماء الدنيا ، فكيف بما بعدها من السماوات العُلى وما فوق ذلك من الارتفاع الذي لا يعلمه إلا الله عَز وجَل (٢) . وذكر غير واحد من المفسّرين أن هذا الصرح ، وهو القصر الذي بناه وزيره هامان له ، لم يُرَ بناءٌ أعلى منه ، وإن كان مبنياً من الآجر المشويّ بالنار ، ولهذا قال : ﴿ فَأَوْقِدُ لِي يَهَامَنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَكُ لِي صَرِّحًا ﴾ .

وعند أهل الكتاب أن بني إسرائيل كانوا يُسَخَّرون في ضرب اللَّبِن ، وكان مما حملوا من التكاليف الفرعونية أنَّهم لا يُساعدون على شيء مما يحتاجون إليه فيه ، بل كانوا هم الذين يجمعون تُرابه وتبنه ومَاءه ، ويُطلب منهم في كلِّ يوم قسط معين ، إنْ لم يفعلوه وإلاّ ضُربوا وأُهينوا غاية الإهانة ، وأُوذوا غاية الأَذيّة . ولهذا قالوا لموسى : ﴿ أُوذِينَامِن قَبُلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعَدِ مَاجِئَتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمُ أَن يُهُلِكَ عَدُوّكُمُ وَيَسْتَخْلِفَكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفُ تَعْمَلُونَ ﴾ ، فوعدهم بأن العاقبة لهم على القبط وكذلك وقع ، وهذا من دلائل النبوة .

ولنرجع إلى نصيحة المؤمن ، وموعظته ، واحتجاجه قال الله تعالى : ﴿ وَقَالَ اللَّهِ تَامَنَ يَنْقُومِ النَّبِعُونِ أَهَّدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكَرٍ أَوْ أَنْقُ وَهُو مُؤْمِنُ فَأَوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُزُوقُونَ فِيها سَيّتَهَ فَلَا يُجُرِّقَ إِلَّا مِثْلُهَا وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكَرٍ أَوَ أُنثَ وَهُو مُؤْمِنُ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ يُزُوقُونَ فِيها بِغَيْرِحِسَابٍ ﴾ [عافر: ٣٨-٤٠] يدعوهم رضي الله عنه إلى طريق الرشاد والحق ، وهي متابعة نبي الله موسى وتصديقه فيما جاء به من ربه ، ثم زهّدهم في الدنيا الدنيّة الفانية المنقضية لا محالة ، ورغّبهم في طلب الثواب عند الله الذي لا يضيع عمل عامل لديه ، القدير الذي ملكوت كل شيء بيديه ، الذي يعطي على القيل كثيراً ، ومِن عدله لا يجازي على السيئة إلا مثلها . وأخبرهم أن الآخرة هي دار القرار ؛ التي مَن وافاها مؤمناً قد عمل الصالحات فلهم الجنات العاليات والغرف الآمنات ، والخيرات الكثيرة الفائقات ، والأرزاق الدائمة التي لا تبيد . والخير الذي كل ما لهم منه في مزيد .

ثم شرع في بيان إبطال ما هم عليه ، وتخويفهم مما يصيرون إليه فقال : ﴿ ﴿ وَيَنقَوْمِ مَا لِىٓ أَدَّعُوكُمْ إِلَى النَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِـ مَا لَيْسَ لِى بِهِـ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ إِلَى النَّارِ شَى اللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِـ مَا لَيْسَ لِى بِهِـ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَرِ شَى اللَّهُ وَعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعُونٌ فِى اللَّنْيَا وَلَا فِى الْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا ۚ إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهُ وَعُونَ اللَّهُ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهُ وَأَنَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَعُونَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالِ

 <sup>(</sup>١) قرئ ﴿ صَدَّ ﴾ بالبناء للمعلوم ، وهي قراءة الجمهور إلا عاصماً وحمزة والكسائي ، فقد قرؤوها بالبناء للمجهول .
 حجة القراءات (٦٣٢) وتفسير الطبري (٤٣/٢٤) .

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري : ( ٤٤ ـ ٤٤ ) .

أَصْحَنَ النَّارِ شَ فَسَتَذَكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمُّ وَأُفَوِضُ أَمْرِيَ إِلَى اللَّهَ إِلَى اللَّهَ بَصِيرُا بِالْعِبَادِ شَ فَوَقَدَهُ اللَّهُ سَيِّعَاتِ مَا مَكَرُولُ فَسَيِّعَاتِ مَا مَكَرُولُ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ الْعَذَابِ شَ النَّادُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُذُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ مَا مَكَ رُولُولًا عَالَ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ الْعَذَابِ شَاعَةُ الْعَذَابِ اللَّهُ اللَّادُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُذُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ اللَّهُ ا

كان يدعوهم إلى عبادة ربّ السماوات والأرض ، الذي يقول للشيء : كن فيكون ، وهم يدعونه إلى عبادة فرعون الجاهل الضّال الملعون ، ولهذا قال لهم على سبيل الإنكار : ﴿ ﴿ وَيَنقَوْمِ مَا لِنَ آدَعُوكُمْ إِلَى النَّجَوَةِ وَتَدَعُونَنِي إِلَى النَّارِ ﴿ وَلَهَذَا قال لهم على سبيل الإنكار : ﴿ ﴿ وَيَنقَوْمِ مَا لِنَ آدَعُوكُمْ إِلَى النَّجَوَةِ وَتَدَعُونَنِي إِلَى النَّارِ ﴾ النَّارِ ﴾ النّارِ ﴾ النّار هم عليه من عبادة ما سوى الله من الأنداد والأوثان ، وأنّها لا تملك من نفع ولا إضرار (٢) فقال : ﴿ لا جَرَمَ أَنّمَا تَدّعُونَنِي ٓ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعُوةٌ فِي الدُّنْكَ وَلا فِي الْأَخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدُنَا ٓ إِلَى اللّهِ وَأَنَ اللّهُ وَأَنَ اللّهُ وَأَنَ اللّهُ وَأَنْ اللّهُ عَرْ وَجِلٌ فَإِنّهُ اللّهُ عَرْ وَجِلٌ فَإِنه الخالق الرازق للأبرار والفجّار ، وهو الذي أحيا العباد ويميتهم ويبعثهم فيدخل طائعهم الجنة وعاصيهم إلى النار .

<sup>(</sup>١) الآية الأخيرة لم ترد في ب.

<sup>(</sup>٢) في ب : لا تملك نفعاً ولا ضراً .

<sup>(</sup>٣) الطغام : أرذال الناس وأوغادهم ، الواحد والجمع سواء .

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير (٤/ ٨٠ ٨٠).

يخبر تعالى أنه ابتلى آل فرعون ، وهم قومه من القبط ، بالسّنين : وهي أعوام الجَدْب التي لا يُستغل فيها زرع ولا يُنتفع بضرع ، وقوله : ﴿ وَنَقْصِ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ ﴾ . وهي قلّة الثمار من الأشجار ﴿ لَعَلَّهُمُ يَدَّكُرُونَ ﴾ أي : فَلَم ينتفعوا ولم يرعَوُوا ، بل تمرّدوا واستمروا على كفرهم وعنادهم ﴿ فَإِذَا جَآءَتُهُمُ الْخَسَنَةُ ﴾ وهو الخصب ونحوه ، ﴿ قَالُواْ لَنَا هَلَاقًا ﴾ أي : هذا الذي نستحقّه ، وهذا الذي يليق بنا ، ﴿ وَإِن تُصِبّهُمْ سَيِّتَهُ يُطّيّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَثّم ﴾ أي : يقولون : هذا بشؤمهم أصابنا هذا ، ولا يقولون في الأوّل إنه بركتُهم وحسن مجاورتهم ، ولكنْ قلوبهم منكرة مستكبرة ، نافرة عن الحق ، إذا جاء الشرُّ أسندوه إليه ، وإن رأوا خيراً ادّعوه لأنفسهم .

قال الله تعالى : ﴿ أَلَآ إِنَّمَا طَآبِرُهُمْ عِندَ اللهِ ﴾ أي : الله يجزيهم على هذا أوفر الجزاء ﴿ وَلَكِنَّ أَكُمُ مُّمَّ لَكَ يَمُؤْمِنِينَ ﴾ أي : مهما جئتنا به من الآيات ، وهي الخوارق للعادات ، فلسنا نؤمن بك ولا نتَّبعك ولا نطيعك ولو جئتنا بكلِّ آية .

وهكذا أخبر الله عنهم في قوله : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتُ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونُ ۚ ۚ وَلَوْ جَآءَ تُهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرُواْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴾ [يونس : ٩٦ ـ ٩٧ ] .

قال الله تعالى : ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجُرَادَ وَٱلْقُمَلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَاينَتِ مُّفَصَّلَتِ فَٱسْتَكَبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَلَيْهِمُ الطُّوفَان ، فعن ابن عباس : هو كَثْرةُ الأمطار المُتْلِفَةِ للزروع والثمار . وبه قال سعيد بن جُبير وقتادة والسُّدي والضحّاك . وعن ابن عباس وعطاء : هو كثرة الموت (١١ . وقال مجاهد الطوفان : الماء والطاعون على كلِّ حال . وعن ابن عباس : أمرٌ طافَ (٢) بهم .

وقد روى ابن جرير ، وابن مردويه ، من طريق يحيى بن يَمَان ، عن المنهال بن خليفة ، عن الحجّاج ، عن الحكم بن مِيْنا ، عن عائشة ، عن النبي ﷺ « الطُّوفانُ الموْتُ »(٣) وهو غريب .

وأما الجراد: فمعروف. وقد روى أبو دَاود (١) ، عن أبي عثمان ، عن سلمان الفارسي قال: سُئل رسول الله عن الجراد فقال: ﴿ أَكْثَرُ جُنُوْدِ اللهِ لا آكُلُهُ وَلاَ أُحَرِّمُهُ ﴾ وترك النبي ﷺ أكله إنما هو على وجه التقذُّر له ، كما ترك أكل الضَّبِّ ، وتنزَّه عن أكل البَصَل والثوم والكرّاث ؛ لما ثبت في ﴿ الصحيحين ﴾ (٥) عن عبد الله بن أبي أَوْفي قال: غزونا مع رسول الله ﷺ سبع غزوات نأكلُ الجراد.

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ( ٩/ ٢٢ \_ ٢٧ ) .

<sup>(</sup>٢) في ب : حاق بهم .

<sup>(</sup>٣) هو في تفسيره : ( ٢٧/٩ ) من طريق أخرى عن مجاهد . وهو عن عائشة في الجامع الصغير ( ٢٠٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود رقم ( ٣٨١٣ ) في الأطعمة ، باب في أكل الجراد ، وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٥) في البخاري ( ٥٤٩٥ ) في الذبائح والصيد ، باب أكل الجراد ، ومسلم ( ١٩٥٢ ) في الصيد ، باب إباحة الجراد .

وقد تكلّمنا على ما ورد فيه من الأحاديث والآراء في « التفسير »(١) والمقصود أنه استاف(١) خضراءهم فلم يترك لهم زروعاً ولا ثماراً ولا سَبَداً(١) ولا لَبَداً . وأما القُمَّل (١) : فعن ابن عباس : هو السوس الذي يخرج من الحنطة . وعنه : أنّه الجرادُ الصغار الذي لا أجنحة له . وبه قال مجاهد وعكرمة وقتادة . وقال سعيد بن جبير ، والحسن : هو دوابٌّ سودٌ صغار . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هي البراغيث .

وحكى ابن جَرير<sup>(°)</sup> عن أهل العربية أنها الحَمْنان ، وهو صغار القِرْدان ، فوق القَمْقَامة ، فدخل معهم البيوت والفُرش ، فلم يَقِرَّ لهم قرارٌ ، ولم يُمكنْهم معه الغمض ولا العيش . وفسَّره عطاء بن السائب بهذا القَمْل المعروف . وقرأها الحسن البصري كذلك بالتخفيف .

وأمّا الضفادع: فمعروفة ، لبستهم حتى كانت تسقط في أطعماتهم (٦) وأوانيهم ، حتى إن أحدهم إذا فتح فمه لطعام أو شراب سقطت في فيه ضفدعة من تلك الضفادع.

وأمّا الدم: فكان قد مَزج ماءهم كلّه (٧) ، فلا يستَقُون من النيل شيئاً إلا وجدوه دماً عَبِيطاً (^) ، ولا من نهرٍ ولا بئرٍ ولا شيء إلا كان دماً في الساعة الراهنة .

هذا كله ، ولم ينل بني إسرائيل من ذلك شيء بالكلّية . وهذا من تمام المعجزة الباهرة والحجّة القاطعة ، أن هذا كلّه يحصل لهم من فعل موسى عليه السلام . فينالهم عن آخرهم ولا يحصل هذا لأحدٍ من بني إسرائيل ، وفي هذا أدل دليل .

قال محمد بن إسحاق : فَرَجع عدوُّ الله فرعونُ حين آمنت السّحرة مغلوباً مفلولاً ، ثمّ أبى إلا الإقامة على الكفر والتمادي في الشر ، فتابع الله عليه بالآيات ، فأخذه (٩) بالسنين ، فأرسل عليه الطّوفان ، ثمّ الجراد ، ثم القُمَّل ، ثمّ الضفادع ، ثمّ الدم ، آيات مفصلات .

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير ( ۲/ ۲٤۰ ـ ۲٤۲ ) .

<sup>(</sup>٢) في ط استاق . واستاف : أهلك .

<sup>(</sup>٣) السبد : ما يطلع من رؤوس النبات قبل أن ينتشر ، والسبد : الوبر ، وقيل : الشعر . والعرب تقول : ماله سَبَد ولا لَبَد ؛ أي: ماله وبر ولا صوف متلبد ، يكنى بهما عن الإبل والغنم . وقيل : أي ماله قليل ولا كثير . اللسان (سبد).

<sup>(</sup>٤) تفسيره ( ٢٢/٩ ) ، وقد أورد مختلف الأراء في تفسير القمل .

<sup>(</sup>٥) القُراد أول ما يكون وهو صغير لا يكاد يرى من صِغره يقال له : قمقامة ، ثم يصير حمنانة ، ثم قراداً ، ثم حلمة . اللسان ( حمن ) .

<sup>(</sup>٦) جمع طعام: أطعمة ، وجمع الجمع: أطعمات.

<sup>(</sup>٧) في ط: مُزج ماؤهم كله به.

<sup>(</sup>٨) دم عبيط: طري.

<sup>(</sup>٩) كَذَا في ط . وفي أ وب : فواخذه . قال ابن منظور : آخذه ، كأخذه . وفي التنزيل : ﴿ وَلَوْ يُوَاخِـٰذُ ٱللَّهُ ٱلنَّـاسَ بِمَا كَسَبُواْ ﴾ . والعامة تقول : واخَذَه . اللسان ( أخذ ) .

فأرسل الطوفان ، وهو الماء ، ففاض على وجه الأرض ثمّ ركد . لا يقدرون على أن يخرجوا (١٠ ولا يعملوا شيئاً حتى جهدوا جوعاً ، فلما بلغهم ذلك ﴿ قَالُواْ يَكُوسَى آدُعُ لِنَارَبَكِ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَبِن كَشَفَتَ عَنّا ٱلرِّجِّرَ لَنُوْمِ مَنَ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَ مَعَكَ بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴾ [الأعراف : ١٣٤] افدعا مُوْسَى رَبّه فكشفه عنهم ، فلم يفوا له بشيء ، فأرسل الله عليهم الجراد ، فأكل الشجر \_ فيما بلغني \_ حتى أن كان ليأكل مسامير الأبواب من المحديد حتى تقع دورهم ومساكنهم ، فقالوا مثل ما قالوا ، فدعا ربّه ، فكشف عنهم ، فلم يفوا له بشيء مما قالوا ، فأرسل الله عليهم القُمَّل ، فذكر لي أن موسى عليه السلام أُمر أن يَمْشي إلى كثيب حتى يضربه بعصاه ، فمشى إلى كثيب أهيل عظيم ، فضربه بها ، فانثال عليهم قملاً حتى غلب على البيوت والأطعمة ، ومنعهم النومَ والقرار ، فلما جهدهم قالوا له مثل ما قالوا له ، فدعا ربّه فكشفه عنهم ، فلم يفوا له بشيء مما قالوا ، فأرسل الله عليهم المثل ما قالوا له مثل ما قالوا له مثل ما قالوا ، مثل ما قالوا ، فدعا ربّه فكشف عنهم ، فلم يفوا له بشيء مما قالوا ، فأرسل الله عليهم الدم ، فصارت مياه آل فرعون دما ؛ لا يستقون من بثر ولا نهر ولا يغترفون (٤) من إناء إلا عاد دماً عَبِيْطاً . وقال زيد بن أسلم : المراد بالدم : الرعاف ، رواه ابن أبي حاتم .

قال الله تعالى : ﴿ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَكُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَّ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيَ إِسْرَءِيلَ ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰٓ أَجَلٍ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴿ لَنُومِنَ لَكُ وَلَنُو اللهُ مَا عَنَهُمُ فَأَعْرَفَنَهُمْ فَا أَغْرَقْنَهُمْ فِي ٱلْمَيْرِ بِأَنَهُمْ كَذَّبُواْ بِعَايَلِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَلِينَ ﴾ [الأعراف: ١٣٤ ـ ١٣١] .

يخبر سبحانه وتعالى عن كفرهم ، وعتوهم ، واستمرارهم على الضلال والجهل ، والاستكبار عن اتباع آيات الله وتصديق رسوله ، مع ما أُيد به من الآيات العظيمة الباهرة ، والحجج البليغة القاهرة ، التي أراهم الله إياها عَياناً ، وجعلها عليهم دليلاً وبرهاناً . وكلّما شاهدوا آية وعاينوها وجهدهم وأضنكهم حَلَفوا وعاهدوا موسى لئن كشف عنهم هذه ليؤمنن به وليرسلُنَ معه مَن هو من حِزبه ، فكلّما رُفعت عنهم تلك الآية عادوا إلى شرّ مما كانوا عليه ، وأعرضوا عما جاءهم به من الحق ولم يلتفتوا إليه ، فيرسل الله عليهم آية أخرى هي أشد مما كانت قبلها وأقوى ، فيقولون فيكذبون ، ويعدون ولا يفون : هي فيرس الوبيل . ثمّ كَشَفْتَ عَنّا ٱلرِّجْزَ لَنُوْمِنَ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَ مَعَكَ بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴾ فيكشف عنهم ذلك العذاب الوبيل . ثمّ

<sup>(</sup>١) في ب: يحرثوا.

<sup>(</sup>٢) في ط: فكشف عنهم فلما لم . . . أرسل .

<sup>(</sup>٣) في ب : علت .

<sup>(</sup>٤) كذا في ب . وفي أ : ولا نهر يعرفون . . . ، وفي ط : ولا نهر يفترقون .

يعودون إلى جهلهم العريض الطويل ، هذا والعظيم الحليم القدير يُنظرهم ولا يُعَجّل عليهم ، ويؤخِّرهم ويتقدَّم بالوعيد إليهم ، ثم أخذهم بعد إقامة الحجة عليهم والإنذار إليهم أخْذَ عزيز مقتدر ، فجعلهم عِبرةً ونكالاً وسلفاً (۱) لمن أشبههم من الكافرين ، ومَثَلاً لمن اتّعظ بهم من عباده المؤمنين ، كما قال تبارك وتعالى \_ وهو أصدق القائلين \_ في سورة ﴿ حمد الله وَالْكِتَبِ ٱلْمُبِينِ ﴾ :

يذكر تعالى إرسالَه عبده الكليم الكريم إلى فرعون الخسيس اللئيم ، وأنّه تعالى أيّد رسولَه بآيات بيّنات واضحات تستحق أن تقابَل بالتعظيم والتصديق ، وأن يرتدعوا عمّا هم فيه من الكفر ويرجعوا إلى الحق والصراط المستقيم ، فإذا هم منها يضحكون وبها يستهزؤون ، وعن سبيل الله يصدّون ، وعن الحق يصدّون ، فأرسل الله عليهم الآيات تَثرى يتبع بعضُها بعضاً ، وكلّ آية أكبر من التي تتلوها ، لأن التوكيد أبلغ مما قبله ﴿ وَأَخَذْنَهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَهُم م نقصاً ولا عيباً ؛ لأن علماءهم في ذلك الوقت هم السَّحَرة ، ولهذا خاطبوه به في حال احتياجهم إليه وضراعتهم لديه .

قال الله تعالى : ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴾ . ثم أخبر تعالى عن تبجُّح فرعون بملكه وعظمة بلده وحسنها ، وتخرُّق الأنهار فيها ، وهي الخلجانات التي يكسرونها أمام (٢) زيادة النيل ، ثمّ تبجّح بنفسه وحِلْيته ، وأخذ يتنقّص رسولَ الله موسى عليه السلام ويزدريه بكونه ﴿ وَلاَيكَادُ يُبِينُ ﴾ يعني : كلامه ؛ بسبب ما كان في لسانه من بقيّة تلك اللثّغة التي هي شرف له وكمال وجمال ، ولم تكن مانعةً له ، أن كلمه الله تعالى ، وأوحى إليه ، وأنزل بعد ذلك التوراة عليه ، وتنقّصه فرعون \_ لعنه الله \_ بكونه لا أساور في يديه ولا زينة عليه (٣) ، وإنما ذلك من حلية النّساء لا يليق بشهامة الرجال فكيف بالرسل الذين

<sup>(</sup>١) قال الله تعالى في سورة الزخرف : ٥٥ ـ ٥٦ : ﴿ فَلَـمَّآ ءَاسَفُونَا ٱننَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ ٱَجْمَعِينَ ۞ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ ﴾ أي : جعلناهم متقدمين ليتعظ بهم الآخِرون .

<sup>(</sup>۲) في ب : أيام .

<sup>(</sup>٣) في ب : ولا زينة على موسى .

هم أكمل عقلًا ، وأتمّ معرفة ، وأعلى همَّة ، وأزهد في الدنيا ، وأعلم بما أعدّ الله لأوليائه في الأخرى .

وقوله: ﴿ أَوْجَآءَ مَعَهُ ٱلْمَكَيِّكَ مُقَتَرِنِينَ ﴾ لا يحتاج الأمر إلى ذلك إن كان إنما المراد أن تعظّمه الملائكة ، فالملائكة يعظّمون ويتواضعون لمن هو دون موسى عليه السلام بكثير ، كما جاء في الحديث : ﴿ إِنَّ الملائِكةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَها لِطَالِبِ العِلْمِ رِضَى بما يَصْنَعُ ﴾ (١) فكيف يكون تواضعهم وتعظيمهم لموسى الكليم ، عليه الصلاة والتسليم والتكريم .

وإن كان إنما المراد شهادتهم له بالرسالة فقد أيّد من المعجزات بما يدل قطعاً لذوي الألباب ، ولمن قصد إلى الحقّ والصواب ، ولعمي عما جاء به من البيّنات والحجج الواضحات من نظر إلى القشور وترك اللباب ، وطبع على قلبه ربّ الأرباب ، وختم عليه بما فيه من الشكّ والارتياب ، كما هو حال فرعون القبطى العمى الكذّاب .

قال الله تعالى : ﴿ فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُم فَأَطَاعُوهُ ۚ ﴾ ، أي : استخف عقولهم الفاسدة (٢) ، ودَرَجهم من حالٍ إلى حالٍ إلى أن صدَّقوه في دعواه الربوبية ، لعنه الله وقبّحهم ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴾ .

﴿ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا ﴾ أي: أغضبونا ﴿ أَنفَقَمْنَا مِنْهُمْ ﴾ (٣) أي: بالغرق والإهانة ، وسَلْب العزِّ ، والتبدّل بالذُّلِّ ، وبالعذاب بعد النِّعمة ، والهوان بعد الرفاهية ، والنار بعد طيب العيش ، عياذاً بالله العظيم وسلطانه القديم من ذلك . ﴿ فَجَعَلْنَهُمْ سَلَفًا ﴾ أي: لمن اتبعهم في الصفات ﴿ وَمَثَلًا ﴾ أي: لمن اتّعظ بهم وخاف من وبيل مصرعهم ممن بَلَغه جليَّةُ خبرهم ، وما كان من أمرهم ، كما قال الله تعالى :

﴿ فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسَى بِعَايَئِنَا بَيِنَتِ قَالُواْ مَا هَذَا إِلَّاسِحْ مُّ مُّفَتَرَى وَمَاسَمِعْنَا بِهَذَا فِي ءَابِكَإِنَا ٱلْأَوَٰ لِيَهُ وَقَالَ مُوسَى بِعَايَئِنَا بَيْنَتِ قَالُواْ مَا هَذَا إِلَّا سِحْ مُّ مُّفَتِحُ الظَّيلِمُونَ فَي وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيُّهُمَ الْمَلأُ مَا كَلِي الْفَالِمُونَ فَي وَعَنْ اللَّهُ وَمَن تَكُونُ لَمُ عَقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّيلِمُونَ فَي وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيُّهُمَ الْمَلأُ مَا عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ ال

يخبر سبحانه وتعالى أنهم لما استكبروا عن اتباع الحق ، وادَّعي مَلِكُهم الباطلَ ، ووافقوا عليه

<sup>(</sup>۱) قطعة من حديث صفوان بن عسال المرادي ، أخرجه الترمذي (٣٥٣٦) في الدعوات ، باب في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله لعباده . وقال الترمذي : حسن صحيح ، وهو كما قال .

<sup>(</sup>٢) قوله: الفاسدة . زيادة في ب .

<sup>(</sup>٣) في ب: ﴿ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا ٱننَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ .

وأطاعوه فيه ، اشتد غضب الربّ القدير العزيز الذي لا يُغَالَب ولا يمانَع عليهم ، فانتقم منهم أشد الانتقام ، وأغرقه هو وجنوده في صبيحة واحدة ، فلم يفلت منهم أحدٌ ولم يبق<sup>(١)</sup> منهم ديَّار ، بل كلُّ قد غرق فدخل النار ، وأُتبعوا لعنة في هذه الدار بين العالمين ، ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ، ويوم القيامة هم من المقبوحين .

## ذکر هلاک فرعون وجنوده<sup>(۲)</sup>

لما تمادئ قبطُ مصر على كفرهم وعتوِّهم وعنادهم ، متابعةً لملكهم فرعون ، ومخالفةً لنبي الله ورسوله وكليمه موسى بن عمران عليه السلام ، وأقام الله على أهل مصر الحجج (٣) العظيمة القاهرة ، وأراهم من خوارق العادات ما بَهر الأبصار وحيَّر العقول ، وهم مع ذلك لا يرعوون ، ولا ينتهون ، ولا ينزعون ، ولا يرجعون ، ولم يؤمن منهم إلا القليل ، قيل : ثلاثة ، وهم : امرأة فرعون ـ ولا علم لأهل الكتاب بخبرها ـ ومؤمن آل فرعون الذي تقدمت حكاية موعظته ، ومشورته ، وحجّته عليهم ، والرجل الناصح الذي جَاءَ يَسْعَى من أقصى المدينة فقال : ﴿ يَنمُوسَى إِنكَ الْمَلَا يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقُتُلُوكَ فَأَخْرَجَ إِنّي لَكُ مِنَ النّصِ عنه ، ومراده غيرَ السَّحَرة ، فإنّهم كانوا من القبط .

وقيل: بل آمن طائفة من القبط من قوم فرعون ، والسّحرة كلّهم ، وجميع شعب بني إسرائيل . ويدلُّ على هذا قوله تعالى : ﴿ فَمَا ٓءَامَنَ لِمُوسَى ٓ إِلَّا ذُرِيَّةٌ مِن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفِ مِن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمْ أَن يَفْلِنَهُمْ وَإِنّ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمْ أَن يَفْلِنَهُمْ وَإِنّ فِرْعَوْن وَاللّهِ اللّهُ وَلِينَةٌ مِن قَوْمِهِ ﴾ عائلًا على لَمَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنّهُ لِمِن ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾ [يونس: ٨٣] فالضمير في قوله : ﴿ إِلّا ذُرْيَّةٌ مِن قَوْمِهِ ﴾ عائلًا على فرعون ، لأن السياق يدلُّ عليه ، وقيل : على موسى لقربه ، والأول أظهر كما هو مقرر في «التفسير » في وإيمانهم كان خفية لمخافتهم من فرعون وسَطوته وجبروته وسلطته ، ومن ملئهم أن ينمُّوا عليهم إليه فيفتنهم عن دينهم . قال الله تعالى مخبراً عن فرعون ، وكفى بالله شهيداً : ﴿ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي اللّهُ مَلْ اللهِ عَنْدِ مستعلِ بغير الحقّ ﴿ وَإِنّهُ لِمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾ أي : في جميع أموره ، وشؤونه ، وأحواله ، ولكنّه جرثومةٌ قد حان انجعافها (°) ، وثمرةٌ خبيثة قد آن قطافها ، ومهجةٌ ملعونة قد حُتم إتلافها . وعند ذلك قال موسى : ﴿ يَقَوْم إِن كُنُمُ ءَامَنهُم إِللّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَلُوا إِن كُنُمُ مُسْلِينِينَ هُمَا فَقَالُوا عَلَى اللّهِ تَوَكَلُمَا رَبّنَا لَا وعند ذلك قال موسى : ﴿ يَقَوْم إِن كُنُمُ ءَامَنهُم إِللّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكُلُوا إِن كُنُمُ مُسْلِينِينَ هُمَا فَقَالُوا عَلَى اللّهِ تَوَكَلُمَا رَبّنَا لَا

<sup>(</sup>١) كذا في ب وط . وفي أ : ولا يبقى .

<sup>(</sup>۲) في ط: هلاك فرعون و جنوده .

<sup>(</sup>٣) في ب: الحجج البالغة العظيمة .

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير ( ٢/ ٤٢٧ ) .

 <sup>(</sup>٥) انجعافها : انقلاعها . يقال : جعفه فانجعف : أي صرعه وضرب به الأرض فانصرع .

جَّعَلْنَا فِتْـنَةَ لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ۞ وَنِجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ [ يونس : ٨٤ ـ ٨٦ ] ، يأمرهم بالتوكّل على الله ، والاستعانة به ، والالتجاء إليه ، فأتمَروا بذلك ، فجعل الله لهم مما كانوا فيه فَرَجاً ومخرجاً .

﴿ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَأَجْعَلُواْ بُيُوتَكُمُّ قِبْلَةً وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوَةُ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١) [ يونس: ٨٧] .

أوحى الله تعالى إلى موسى وأخيه هارون عليهما السلام أن يتَّخذا لقومهما بيوتاً متميِّزة فيما بينهم عن بيوت القبط ؛ ليكونوا على أُهبة في الرحيل إذا أُمروا به ، ليعرف بعضهم بيوت بعض .

وقوله: ﴿ وَأَجْعَلُواْ بِيُوْتَكُمُ قِبَلَةً ﴾ قيل: مساجد. وقيل: معناه كثرة الصلاة فيها. قاله مجاهد، وأبو مالك، وإبراهيم النَّخعي، والربيع، والضحاك، وزيد بن أسلم، وابنه عبد الرحمن، وغيرهم. ومعناه على هذا: الاستعانة على ما هم فيه من الضرّ والشّدة والضّيق بكثرة الصلاة، كما قال تعالى: ﴿ وَٱسْتَعِينُواْ بِالصَّلَوْ قَالُمَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ إذا حَزَبه أمر صَلّى (٢).

وقيل: معناه أنّهم لم يكونوا حينئذٍ يقدرون على إظهار عباداتهم في مجتمعاتهم ومعابدهم ، فأُمروا أن يصلّوا في بيوتهم عوضاً عمّا فاتهم من إظهار شعار الدين الحق في ذلك الزمان الذي اقتضى حالُهم إخفاءَه خوفاً من فرعون وملئه . والمعنى الأول أقوى ، لقوله : ﴿ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ وإن كان لا ينافي الثاني أيضاً ، والله أعلم .

وقال سعيد بن جبير ﴿ وَأَجْعَـٰلُواْ بِيُوتَكُمْ قِبْـٰلَةً ﴾ : أي متقابلة .

﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَانَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَّهُ زِينَةً وَأَمُولاً فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَّا رَبَّنَا لِيضِهُ أَمُوكَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَّا رَبَّنَا لِيضِهُ عَلَى الْمُوسِيلِكُّ رَبَّنَا اَلْطِيسَ عَلَى الْمُولِهِمْ وَاللهُ وَعَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَى يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلأَلِيمَ فَيَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعُوتُكُما فَاللهُ تَقِيما وَلاَ نَتَيَّعَانِ سَجِيلَ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَدَو الله فرعون ، غضباً الله عليه ليم الله على عدو الله فرعون ، غضباً لله عليه لتكبّره عن اتباع الحق ، وصده عن سبيل الله ، ومعاندته وعتوه وتمرُّده واستمراره على الباطل ، ومكابرته الحق الواضح الجلي الحسّي والمعنوي ، والبرهان القطعي فقال : ﴿ رَبَّنَا ٓ إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ كَ

<sup>(</sup>١) زاد في (ب) الآية التي تليها: ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةُ وَأَمُولًا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣/ ٣٥)، وأبو داود (١٣١٩) والطبري في تفسيره (١/ ٢٦٠)، وأبو عوانة (٢٨٤٦)، والبيهقي في الدلائل (٣/ ٤٥١)، والخطيب في تاريخه (٧/ ٢٥٨) (ط. د. بشار) وغيرهم من طرق عن عكرمة بن عمار عن محمد بن ابن عبد الله الدؤلي، عن عبد العزيز ابن أخي حذيفة، ويقال: أخيه، عن حذيفة، به. وهذا إسناد ضعيف، محمد بن عبد الله، ويقال: ابن عُبيد، مجهول لم يرو عنه سوى عكرمة بن عمار ولم يوثقه أحد، ولذلك ذكره الذهبي في الميزان (تحرير التقريب ٢/ ٢٧٢)، وعبد العزيز روى عنه اثنان من المجهولين، وقال الذهبي: لا يعرف (تحرير التقريب ٢/ ٣٧٥). وأيضاً فإن الحديث قد اختلف فيه على عكرمة. أقول: ولكن له شاهد عند الطبراني في «الأوسط» رقم (٨٩٠) من حديث عبد الله بن سلام قال: كان النبي على المنه الفيق أمرهم بالصلاة، ثم قرأ ﴿ وَأَمُرُ أَهَلُكَ بِالْصَلَوْوَا وَالَّ عَلَيْمَ ﴾ [طه: ١٣٢] فهو به حسن .

وَمَلَامُ ﴾ يعني قومَه من القبط ومَن كان على ملّته ودان بدينه ﴿ زِينَةً وَأَمَوٰلَا فِي ٱلْحَبُوْ ٱلدُّنِيَّا لِيُصِدُوا عَن سَيبِلِكُ ﴾ أي: وهذا يغترُّ به من يُعظِّم أمرَ الدنيا فيحسب الجاهلُ أنّهم على شيء لكون هذه الأموال، وهذه الزِّينة من اللباس ، والمراكب الحسنة الهنيَّة، والدُّور الأنيقة، والقصور المبنيَّة، والماكل الشهية، والمناظر البهية، والمملك العزيز والتمكين، والجاه العريض في الدنيا لا الدين ﴿ رَبَّنَا أَطُوسَ عَلَىٓ أَمُولِهِم ﴾، قال ابن عباس ومجاهد : أي أهلكها . وقال أبو العالية ، والربيع بن أنس ، والضحاك : اجعلها حجارة منقوشة كهيئة ما كانت . وقال قتادة : بلغنا أن زروعهم صارت حجارةً . وقال محمد بن كعب : جعل سُكَّرَهُم مُ حجارةً، وقال أيضاً: صارت أموالهم كلّها حجارة . ذُكر ذلك لعمر بن عبد العزيز، فقال عمر بن عبد العزيز عبد العزيز حيام أبي لغلام (١١) : قم إيتني بكيس ، فجاءه بكيس ، فإذا فيه حِمّصٌ وبَيضٌ قد قطع وقد حُوّل حجارة، رواه ابن أبي حاتم . وقوله : ﴿ وَاشَدُدُ عَلَى قَلُوهِم فَلا يُؤْمِنُوا حَقَى يَرُوا الْمَدَابُ اللهُ تعالى ولها وتقبّلها ، كما استجاب لنوح في دعوة غضب لله تعالى ولدينه ولبراهينه ، فاستجاب الله تعالى لها وحققها وتقبّلها ، كما استجاب لنوح في قومه حيث قال : ﴿ رَبِّ لانَذَرْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنُ وَلَى الْمُؤْمِنُ وَلَى اللهُ اللهُ على فرعون وملئه وأمّن أخوه هارون على دعائه، ونزل ذلك منزلة الداعي أيضاً : ﴿ قَالَ قَدْ أُجِيبَتَ دَعَوتُكُمَا فَاسْتَقِيما وَلاَ نَذَيْمَ اللّهِ عِلَى وَمُ من الذور على دعائه، فنزل ذلك منزلة الداعي أيضاً : ﴿ قَالَ قَدْ أُجِيبَتَ دَعَوتُكُمَا فَاسْتَقِيما وَلاَ نَقِيما وَلاَ نَقِيما اللهِ وأَمَن أَنْوه هارون على دعائه، فنزل ذلك منزلة الداعي أيضاً : ﴿ قَالَ قَدْ أُجِيبَتَ دَعَوتُكُما فَاسَتَهِ على فرعون وملئه وأمّن أنوجه هارون على دعائه، فنزل ذلك منزلة الداعي أيضاً في أيضاً الله على الله على ولا الله على الله على الله على الله وهذه المؤلف أيضاً الله على الله المؤلف الله المؤلف ا

قال المفسرون (٢) وغيرهم من أهل الكتاب: استأذن بنو إسرائيل فرعون في الخروج إلى عيدٍ لهم ، فأذن لهم وهو كارة ، ولكنّهم تجهّزوا للخروج ، وتأهّبوا له ، وإنّما كان في نفس الأمر مكيدة بفرعون وجنوده ليتخلّصوا منهم ويخرجوا عنهم ، وأمرهم الله تعالى \_ فيما ذكره أهل الكتاب \_ أن يستعيروا حليّاً منهم ، فأعاروهم شيئاً كثيراً ، فخرجوا بليل ، فساروا مستمرّين ذاهبين من فورهم ، طالبين بلاد الشام ، فلما علم بذهابهم فرعونُ حَنِق عليهم كلّ الحنق ، واشْتَدّ غضبه عليهم ، وشرع في استحثاث جيشه ، وجمع جنوده ليلحقهم ويمحقهم (٣) .

قال الله تعالى : ﴿ ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسَرِ بِعِبَادِى إِنَّكُمْ مُّتَبَعُونَ ۞ فَأَرْصَلُ فِرْعَوْنُ فِي الْمَكَآبِنِ حَشِرِينَ ۞ إِنَّا لَجَمِيعُ حَذِرُونَ ۞ فَأَخْرَجْنَهُم مِّن جَنَّتِ وَعُيُونِ ۞ وَكُنُوزِ وَمَقَامِ كَرِيمِ ۞ كَذَلِكَ لَشِرْذِمَةُ قَلِيلُونَ ۞ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَايِظُونَ ۞ وَإِنَّا لَجَمِيعُ حَذِرُونَ ۞ فَأَخْرَجْنَهُم مِّن جَنَّتِ وَعُيُونِ ۞ وَكُنُوزِ وَمَقَامِ كَرِيمِ ۞ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَهَا بَنِي إِسْرَهِ يلَ ۞ فَأَتَبَعُوهُم مُشْرِقِينَ ۞ فَلَمَّا تَرَهُ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَلُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ۞ قَالَ كَلَّ إِنَّ مَعِى رَبِّ سَيَهْدِينِ ۞ فَأَوْحَيْنَ إِلَى مُوسَىٰ أَن أَصْرِب يِعَصَاكَ ٱلْبَحْرِينَ ﴿ فَأَنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَوْدِ ٱلْعَظِيمِ ۞ وَأَزَلَفْنَا ثَمَّ ٱلْآخَرِينَ ۞ وَأَنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَوْدِ ٱلْعَظِيمِ ۞ وَأَزلَفْنَا ثَمَّ ٱلْآخَرِينَ ۞ وَأَنْكَفَى فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَوْدِ ٱلْعَظِيمِ ۞ وَأَزلَفْنَا ثَمَّ ٱلْآخَرِينَ ۞ وَأَنْكَفَى فَكُونَ الْكَالْمُونِ اللّهُ عَلَى اللهُ وَلَوْ كَاللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ وَلَيْ رَبِّكَ لَمُونَى اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ وَمُلْعُولُولُونَ فَي وَاللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ وَمُونَ اللّهُ عَلَيْدُونَ ﴾ وَمَن مَّعَهُ وَ أَجْمِعِينَ ۞ وَإِنْ رَبِّكَ لَمُونَ الْلَاحُرِينَ ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاكُونَ لَكُونَ أَلْكُونُهُمُ مُوْقِمِينِينَ ۞ وَإِنْ رَبِّكَ لَمُو الْعَرْفِينَ اللّهُ كُونُهُمُ مُونِينَ وَ الشَعْرِاء : ٢٥ - ١٦٤ ] .

<sup>(</sup>١) في ط: لغلام له. وقد ساق الطبري الكثير من الآراء في تفسير ذلك ( ١٠٨/١١) وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) انظر الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) ( ١١/ ٢٣٥ ) .

<sup>(</sup>٣) من قوله: واشتد غضبه . . . إلى هنا زيادة من ب وط .

قال علماء التفسير (۱): لما ركب فرعون في جنوده طالباً بني إسرائيل يقفو أثرهم ، كان في جيش كثيف عرمرم ، حتى قيل: إنه كان في خيوله مئة ألف فحل أدْهَم ، وكانت عدّة الجنود تزيد على ألف ألف وستمئة ألف . فالله أعلم . وقيل: إن بني إسرائيل كانوا نحواً من ستمئة ألف مقاتل غير الذرّية ، وكان بين خروجهم من مصر (7) صحبة موسى عليه السلام ، ودخولهم إليها صحبة أبيهم إسرائيل أربعمئة سنة وست وعشرون سنة شمسية .

والمقصود أنّ فرعون لحقهم بالجنود ، فأدركهم عند شروق الشمس ، وتراءى الجمعان ، ولم يبق ثُمَّ ريب ولا لَبس ، وعاين كلٌّ من الفريقين صاحبه ، وتحققه ورآه ولم يبق إلا المقاتلة والمجاولة والمحاماة ، فعندها قال أصحاب موسى ، وهم خائفون : ﴿ إِنَّا لَمُدَرَّكُونَ ﴾ وذلك لأنهم اصْطُرَوا في طريقهم إلى البحر ، فليس لهم طريق ولا محيد إلا سلوكه وخوضه (٢٠) . وهذا ما لا يستطيعه أحد ولا يقدر عليه ، والجبال عن يسرتهم وعن أيمانهم ، وهي شاهقة منيفة ، وفرعون قد غالقهم وواجههم ، وعاينوه في جنوده وجيوشه وعَدده وعُدده ، وهم منه في غاية الخوف والذُّعر لِما قاسوا في سلطانه من الإهانة والنكر ، فشكوا إلى نبي الله ما هم فيه مما قد شاهدوه وعاينوه ، فقال لهم الرسول الصّادق المصدوق : ﴿ كُلَّدُ إِنَّ مَعِى رَبِي سَبَهِينِ ﴾ ، وكان في السّاقة (٤) فتقدّم إلى المقدمة ، ونظر إلى البحر وهو يتلاطم بأمواجه ، ويتزايد زَبَدُ أُجاجه (٥) ، وهو يقول : هاهنا أمرت ، ومعه أخوه هارون ويوشع بن نون ، وهو يومئذ من سادات بني إسرائيل وعلمائهم وعُبًادهم الكبار ، وقد أوحى الله إليه وجعله نبياً بعد موسى وهارون عليهما السلام كما سنذكره فيما بعد إن شاء الله ، ومعهم أيضاً مؤمن آل فرعون ، وهم وقوف ، ويقال : إن مؤمن آل فرعون جَعل يَقْتَحم بفرسه مراراً في البحر هل يمكن سلوكه فلا يمكن ، ويقول لموسى عليه السلام : يا نبي الله أهاهُنا أُمِرت ؟ فيقول : نعم .

فلما تفاقم الأمر ، وضاق الحالُ ، واشتد الأمرُ ، واقترب فرعون وجنوده في جَدَّهم ، وحَدَّهم ، وحَدَّهم ، وحَديدهم ، وغضبهم ، وحنقهم ، وزاغت الأبصار ، وبلغت القلوب الحناجر ، فعند ذلك أوحى الحليم العظيم القدير ربُّ العرش الكريم إلى موسى الكليم : ﴿ أَنِ ٱضَرِب بِعَصَاكَ ٱلْبَحَرُ ﴾ فلمّا ضربه يقال : إنّه قال له : انفلق بإذن الله ، ويقال : إنّه كنّاه بأبي خالد (٢) ، فالله أعلم .

<sup>(</sup>١) انظر الجامع لأحكام القرآن ( ١/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>٢) قوله: مصر. سقط من ب.

<sup>(</sup>٣) في ب : وخروجه .

<sup>(</sup>٤) الساقة: مؤخرة الجيش.

<sup>(</sup>٥) الأجاج: الماء الملح. والأجيج: صوت انصباب الماء.

<sup>(</sup>٦) في ط: خلد . وأبو خالد : كنية البحر . المرصع ( ١٥٢ ) .

قال اللهُ تَعَالَى : ﴿ فَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنِ ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْبَحَرِّ فَأَنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ . ويقال : إنّه انفلق اثنتي عشرةَ طريقاً ، لكلِّ سِبطِ (١) طريقٌ يسيرون منه ، حتى قيل : إنّه صار أيضاً شبابيك ليرى بعضهم بعضاً ، وفي هذا نظر ، لأنّ الماء جُرم شفّاف إذا كان من ورائه ضياءٌ حَكَاه .

وهكذا كان ماءُ البحر قائماً مثل الجبال، مكفوفاً بالقدرةِ العظيمةِ الصّادرة من الذي يقول للشيء: كن، فيكون، وأَمَرَ الله ريحَ الدّبور (٢) فَلقحت حال البحر فأذهبته حتى صار يابساً لا يعلق في سنابك الخيول والدواب.

قال الله تعالى : ﴿ وَلَقَدُ أَوْحَيْنَاۤ إِلَى مُوسَىٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَأُضْرِبْ لَهُمُّ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ يَبَسَا لَا تَحَاثُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ ﴿ فَاللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَنَالُهُمْ مِّنَ ٱلْمُمِّ مَا غَشِيَهُمْ إِنَّ أَلْمَ مَا غَشِيَهُمْ ﴿ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ ﴾ [طه: ٧٧-٧١] .

فقوله تعالى : ﴿ وَٱتْرُكِ ٱلْبَحْرَرَهَوَّا ﴾ أي : ساكناً على هيئته لا تغيّره عن هذه الصفة . قاله عبد الله بن عباس ، ومجاهد ، وعكرمة ، والربيع ، والضحاك ، وقتادة ، وكعب الأحبار ، وسِمَاك بن حرب ، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، وغيرهم ، فلما تركه على هيئته وحالته ، وانتهى فرعون فرأى ما رأى وعاين ما عاين ، هالَهُ هذا المنظر العظيم ، وتحقق ما كان يتحققه قبل ذلك من أنّ هذا من فعل ربّ العرش الكريم ، فأحجم ولم يتقدّم ، وندم في نفسه على خروجه في طلبهم ، والحالة هذه حيث لا ينفعه الندم ، لكنّه أظهر لجنوده تجلّداً ، وعاملهم معاملة العدا ، وحملته النّفس الكافرة ، والسجيّة الفاجرة على أن قال

<sup>(</sup>١) الأسباط من اليهود : كالقبائل من العرب ، الذين يرجعون إلى أب واحد . وقيل : السبط : الفرقة .

<sup>(</sup>٢) ريح الدبور: الريح الغربية.

لمن استخفّهم فأطاعوه ، وعلى باطله تابعوه : انظروا كيف انحسر البحرُ لي لأدرك عبيدي الآبقين من يدي ، الخارجين عن طاعتي وبلدي ، وجعل يوري (١) في نفسه أن يذهب خلفهم ويُجوّز (٢) أن ينجو ، وهيهات ، ويقدم تارة ولكنه يحجم تارات . فذكروا أن جبريل عليه السلام تبدَّى في صورة فارس راكب على رَمَكَةٍ حائل (٣) ، فمرّ بين يدي فحل فرعون لعنه الله فَحمحم إليها وأقبل عليها ، وأسرع جبريل بين يديه ، فاقتحم البحر واستبق الجواد وقد أجاد ، فبادر مسرعاً هذا وفرعون لا يملك من نفسه شيئاً ولا لنفسه ضرّاً ولا نفعاً ، فلما رأته الجنود قد سلك البحر اقتحموا وراءه مسرعين ، فحصلوا في البحر أجمعين أكتعين أبصعين (٤) ، حتى هَمَّ أولُهم بالخروج منه ، فعند ذلك أمر الله تعالى كليمَه فيما أوحاه إليه أن يضرب البحر بعصاه ، فضربه فارتَطَم عليهم البحرُ كما كان ، فلم ينج منهم إنسان .

قال الله تعالى : ﴿ وَأَنِحَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥَ أَجْمَعِينَ ﴿ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم قَالَ الله تعالى : ﴿ وَأَنِحَيْنَ أَلْرَحِيمُ ﴾ أي : في إنجائه أولياءه فلم يَغْرَق منهم أحد ، وإغراقه أعداءه فلم يخلص منهم أحد ، آية عظيمة ، وبرهان قاطع على قدرته تعالى العظيمة ، وصدق رسوله فيما جاء به عن ربّه من الشريعة الكريمة والمناهج المستقيمة .

يخبر تعالى عن كيفية غرق فرعون زعيم كَفَرة القبط ، وأنّه لما جعلت الأمواج تخفضه تارةً وترفعه أخرى، وبنو إسرائيل ينظرون إليه وإلى جنوده ماذا أحل الله به وبهم من البأس العظيم ، والخطب الجسيم، ليكون أقرّ لأَعْيُن بني إسرائيل ، وأشفى لنفوسهم ، فلما عاين فرعون الهلكة ، وأُحيط به ، وباشر سكرات المموت ، أناب حينئذ وتاب ، وآمن حين لا ينفع نفساً إيمانُها(٥) ، كما قال تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّينَ حَقَّتُ عَلَيْمٍ مَ كَلِمَ مُ كَلِّمَ مَكُلُ عَايَةٍ حَتَى يَرُوا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴾ [يونس : ٩٦ ـ ٧٧] .

وقال تعالى : ﴿ فَلَمَّا رَأَوًا بَأْسَنَا قَالُواْ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَحَدَمُ وَكَ فَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ۞ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنُهُمْ لَيَا رَأُواْ بَأْسَنَا اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>١) في ب : يروّي .

<sup>(</sup>۲) في ط: ويرجو.

<sup>(</sup>٣) الرمكة : الفرس ، والحائل : التي لم تحمل .

<sup>(</sup>٤) من صيغ التوكيد في العربية .

<sup>(</sup>٥) قال عز وجل في سورة الأنعام : ١٥٨ ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيهُمُ ٱلْمَلَكَيِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْقِى بَعْضُ ءَايَتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَتِ رَبِّكَ لَا يَنْفُونُونَ ﴾ .

وهكذا دعا موسى على فرعون وملئه أن يطمس على أموالهم ، ويشدد على قلوبهم ، فلا يؤمنوا ﴿ حَتَّى يَرُوا الْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴾ أي : حين لا ينفعهم ذلك (١) ، ويكون حسرة عليهم ، وقد قال تعالى لهما ، أي لموسى وهارون ، حين دعوا بهذا ﴿ قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُما ﴾ ، فهذا من إجابة الله تعالى دعوة كليمه وأخيه هارون عليهما السلام .

ومن ذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد (٢) ؛ حدّثنا سليمان بن حَرب ، حدّثنا حماد بن سلمة ، عن علي بن زيد ، عن يوسف بن مِهران ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : « لما قَالَ فِرْعَوْنُ : ﴿ عَلَى بَنَ زِيد ، عن يوسف بن مِهران ، عن ابن عباس قال : قالَ لي جِبْرِيْلُ : لَوْ رَأَيْتَنِي وَقَدْ أَخَذْتُ مِنْ حَالِ البَحْرِ فَرَا مَنْتُ بِهِ مَخَافَةَ أَنْ تَنَالَهُ الرَّحْمَةُ » ورواه الترمذي (٢) ، وابن جرير (١) ، وابن أبي حاتم عند هذه الآية ؛ من حديث حمّاد بن سلمة . وقال الترمذي : حديث حسن (٥) .

وقال أبو داود الطيالِسِي<sup>(٦)</sup>: حدَّثنا شعبة ، عن عدي بن ثابت وعطاء بن السائب ، عن سعيد بن جُبير ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : « قال لي جِبْريلُ : لَوْ رَأَيْتَنِي وَأَنَا آخُذُ مِنْ حَالِ البَحْرِ خُبير ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : « قال لي جِبْريلُ : لَوْ رَأَيْتَنِي وَأَنَا آخُذُ مِنْ حَالِ البَحْرِ فَأَدُسّه في فَم فِرْعَوْنَ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الرَّحْمَةُ » . ورواه الترمذي (٧٠) ، وابن جرير (٨) ، من حديث شعبة (٩٠) وقال الترمذي : حسن صحيح غريب ، وأشار ابن جرير في روايةٍ إلى وقفه (١٠) .

وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا أبو سعيد الأشج، حدّثنا أبو خالد الأحمر، عن عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس قال: لما غرّق الله فرعون، أشار بإصبعه ورفع صوته: ﴿ ءَامَنتُ أَنَّهُ لِاۤ إِلَٰهَ إِلَّا ٱلَّذِي ٓءَامَنتُ بِهِۦبُنُواْ إِسْرَءِيلَ ﴾ قال: فخافَ جبريل أن تسبق رحمةُ الله فيه غضَبه، فجعل يأخذ الحالَ بجناحَيه فيضرب به وجهه فيرمسه، ورواه ابن جرير من حديث أبي خالد به. وقد رواه ابن جرير من طريق كثير بن زاذان، وليس بمعروف، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: قال

<sup>(</sup>۱) في ب: فلم يكن ينفعهم إيمانهم ذلك . . .

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ( ٣٠٩/١ ).

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي رقم ( ٣١٠٧ ) ، في التفسير ، باب ومن سورة يونس ، وهو حديث صحيح بطرقه .

<sup>(</sup>٤) تفسيره ( ١١٢/١١ ) .

<sup>(</sup>٥) إسناده ضعيف ، لضعف علي بن زيد بن جدعان ، وقد صح موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٦) في مسنده (٢٦١٨).

<sup>(</sup>٧) سنن الترمذي رقم ( ٣١٠٨ ) وهو حديث صحيح بطرقه ولكن الصحيح وقفه .

<sup>(</sup>۸) في تفسيره ( ۱۱۲/۱۱ ) .

<sup>(</sup>٩) من قوله: شعبة عن عدي . . . إلى هنا سقط من ب بنقلة عين .

<sup>(</sup>١٠) أكثر أصحاب شعبة أوقفوه، فالموقوف أصح.

<sup>(</sup>۱۱) في تفسيره ( ۱۱/ ۱۱۲ ـ ۱۱۳ ) .

رسول الله ﷺ : « قال لي جِبْرِيْلُ : يا مُحَمد لَوْ رَأَيْتَنِي وَأَنا أَغُطّهُ وَأَدُسُّ مِنَ الحالِ في فِيْهِ مَخَافَةَ أَنْ تُدْرِكَهُ رَحْمَةُ اللهِ فَيَغْفِر لَهُ » . يعني : فرعون (١٠) .

وقد أرسله غير واحد من السلف كإبراهيم التيمي ، وقتادة ، وميمون بن مهران ، ويقال : إن الضحاك بن قيس خطب به الناس . وفي بعض الروايات أنّ جبريل قال : ما بغضت أحداً بغضي لفرعون حين قال : أنا ربكم الأعلى ، ولقد جَعَلت أدسُّ في فيه الطين حين قال ما قال .

وقوله تعالى : ﴿ ءَ اَلْتَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبّلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ استفهام إنكارٍ ، ونصِّ على عدم قبوله تعالى منه ذلك ، لأنه \_ والله أعلم \_ لو رُدَّ إلى الدنيا كما كان لعاد إلى ما كان عليه ، كما أخبر تعالى عن الكفّار إذا عاينُوا النارَ وشاهدوها أنّهم يقولون : ﴿ يَلْيَنْنَا نُرَدُّ وَلَا نُكُوّنَ بِعَايَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُوْمِنِينَ ﴾ قال الله تعالى : ﴿ بَلْ بَدَاهُمُ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِثَالًا وَلُورُدُوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴾ [الانعام : ٢٧ - ٢٨] وقوله : ﴿ فَالْيُومَ نُنجِيكَ بِبَدَيْكَ لِبَكُونَ لِمِنَ غَلْفَكَ ءَايَةً ﴾ قال ابن عباس وغير واحد : شكّ بعضُ بني إسرائيل في موت فرعون ، حتى قال بعضهم : إنه لا يموت ، فأمر الله البحر فرفعه على مرتفع . قيل : على وجه الماء ، وقيل : على نَجْوَةٍ (٢) من الأرض وعليه درعُه التي يعرفونها من ملابسه ليتحقّقوا بذلك هلاكه ، ويعلموا قدرة الله عليه . ولهذا قال : ﴿ فَالْيَوْمَ نُنجِيكَ بِبَدَيْكَ ﴾ أي : مصاحباً درعك المعروفة بك ويعلموا قدرة الله الذي أهلكه . ولهذا قرأ بعض السلف : ﴿ لِمَكُونَ لِمَنْ خَلَفَكَ ﴾ أي من بني إسرائيل ، دليلاً على قدرة الله الذي أهلكه . ولهذا قرأ بعض السلف : ﴿ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ آية ﴾ (٢) .

ويحتمل أن يكون المراد ننجّيك مصاحباً درعك لتكون درعُك علامةً لمن وراءك من بني إسرائيل على معرفتك وأنّك هُلِكْت . والله أعلم .

وقد كان هلاكه وجنوده في يـوم عاشوراء ، كما قال الإمام البخاري في «صحيحه» : حدّثنا محمد بن بشّار (١٤) ، حدّثنا غُندَر ، حـدّثنا شعبة ، عن أبي بشرٍ ، عن سعيد بن جُبير ، عن ابن عباس قال : قدم النبيّ ﷺ المدينة واليهودُ تصوم عاشوراء (٥) فقالوا : هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون ، قال

<sup>(</sup>١) ورواه الطبراني في «الأوسط» رقم (٥٨٢٣) وفي سنده قيس بن الربيع ، وثقه شعبة والثوري ، وضعفه جماعة ، والصحيح وقفه على ابن عباس كما مر .

<sup>(</sup>٢) النجوة : ما ارتفع من الأرض .

<sup>(</sup>٣) في حاشية أ : بالقاف ، أي : ولتكون لخالقك آية كسائر آياته . وهي قراءة على بن أبي طالب رضي الله عنه . البحر المحيط ( ٥/١٨٩ ) .

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن بشار بن عثمان العبدي البصري أبو بكر ، لقبه بندار ، لأنه كان بندار حديث بلده ، أي جمع حديث بلده .

<sup>(</sup>٥) في ط: يوم عاشوراء.

النبي ﷺ (١): « أَنْتُم أَحَقُّ بموسَى مِنْهُم (٢) فَصَامُوا » . وأصل هذا الحديث في « الصحيحين » وغيرهما (٣). والله أعلم .

\* \* \*

## فصل

# فيما كان من أمر بني إسرائيل بعد هلاك فرعون (٤)

قال الله تعالى: ﴿ فَالنَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقَنَهُمْ فِي ٱلْمِيْمِ مِأْتَهُمْ كَذَبُواْ بِعَايَنِنَا وَكَاثُواْ عَنْهَا عَنْهِا عَنْهِا عَنْهِا عَنْهِا عَنْهِا الْقَوْمَ اللَّهِ الْمَرَّ الْمَاكُنَا فِيهَا وَتَمْتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَى بَنِ إِسْرَةِ يَلَ اللَّهِ بَرَكُنَا فِيها وَتَمْتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَى بَنِ إِسْرَةِ يَلَ اللّهِ عَرْفُولَ فَيْ وَعَوْثُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ فَي وَجَوْزُنَا بِبَنِي إِسْرَةٍ يِلَ ٱلْبَحْرَ فَالْتَوَا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُنُونَ عَلَى أَصَنَامِ لَهُمْ قَالُواْ يَكُوسَى ٱجْعَلَ لَنَا إِلَيها كَمَا لَمُمْ عَلِيهُ قَالَ إِنّكُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ﴿ وَقَوْمُهُ وَمَا كَاللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَهُو فَضَلَاكُمْ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا كَالْمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ إِنّهُ مَنْوَا لَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

يذكر تعالى ما كان من أمر فرعون وجنوده في غرقهم ، وكيف سلبَهم عِزَّهم ومالَهم وأنفسهم ، وأورث بني إسرائيل جميع أموالهم وأملاكهم ، كما قال : ﴿ كَذَلِكَ وَأَوْرَثَنَهَا بَنِيَ إِسْرَةِ يِلَ ﴾ [الشعراء: ٥٩] ، وقال : ﴿ وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى اللَّذِينَ اسْتُضْعِفُواْ فِ الْأَرْضِ وَبَعْعَلَهُمْ أَيْمِتَا لَهُمْ الْوَرِثِينَ ﴾ [القصص: ٥] ، وقال هاهنا : ﴿ وَأُورَثُنَا اللَّقُومُ اللَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشْنَرِقَ الْأَرْضِ وَمَعَنْرِبَهَا اللَّي بَنرَكُنَا فِيها وَتَمَّتُ وقال هاهنا : ﴿ وَأَوْرَثُنَا اللَّقُومُ اللَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشْنَرِقَ الْأَرْضِ وَمَعَنْرِبَهَا اللَّي بَنرَكُنَا فِيها وَتَمَّرُكُنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ ﴾ وقال هاهنا : ﴿ وَأَوْرَثُنَا اللَّهُ مِن اللَّهُ عِلَى بِمَا صَبُرُواْ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ ﴾ وقال هاهنا : ﴿ وَأَوْرَثُنَا القَوْمُ اللّذِينَ إِسَرَةٍ يلَ بِمَا صَبَرُواْ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ ﴾ وقال على الملك ، وحاشيته ، وهلك ذلك جميعه وسلبهم عزَّهم العزيز العريضَ في الدنيا ، وهلك الملك ، وحاشيته ، وأمراؤه ، وجنودُه ، ولم يبقَ ببلد مصرَ سوى العامّة والرعايا . فذكر ابن عبد الحكم (٥) في « تاريخ مصر » أنّه من ذلك الزمان تسلَّط نساء مصر على رجالها ؛ بسبب أن نساء الأمراء والكبراء تزوجْن بمن دونَهُنَّ

<sup>(</sup>١) زاد في ب : ألاصحابه .

<sup>(</sup>۲) في ط : فصوموا .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري : رقم ( ٢٠٠٤ ) في الصوم ، باب صيام يوم عاشوراء ، ومسلم ( ١١٣٠ ) في الصيام ، باب صوم يوم عاشوراء . يوم عاشوراء ، وأبو داود رقم ( ٢٤٤٤ ) ، في الصوم ، باب في صوم يوم عاشوراء .

 <sup>(</sup>٤) في ط: أمر بني إسرائيل بعد هلاك فرعون.

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري ، فقيه عصره . له عدة مؤلفات ، منها «تاريخ مصر » ، و «أدب القضاة » و « سيرة عمر بن عبد العزيز ». توفي سنة ( ٢٦٨هـ ) . كشف الظنون ( ٢/٤/١ ) والأعلام ( ٢٢٣/٦ ).

من العامة ، فكانت لهنَّ السَّطوة عليهم ، واستمرت هذه سُنَّة نساء مصر إلى يومك هذا .

وعند أهل الكتاب: أنّ بني إسرائيل لما أُمِروا بالخروج من مصر جعل الله ذلك الشهر أول سَنتهم ، وأُمروا أن يذبح كلُّ أهل بيت حَمَلاً من الغنم ، فإن كانوا لا يحتاجون إلى حَمَل فليشترك الجار وجاره فيه ، فإذا ذبحوه فلينضحوا من دمه على أعتاب أبوابهم ليكون علامة لهم على بيوتهم ولا يأكلوه مطبوخاً ولكن مشوياً برأسه وأكارعه وبطنه ، ولا يُبقوا منه شيئاً ، ولا يكسروا له عظماً ، ولا يُخرجوا منه شيئاً إلى خارج بيوتهم ، وليكن خبزهم فطيراً سبعة أيام ، ابتداؤها من الرابع عشر من الشهر الأوّل من سَنتهم ، وكان ذلك في فصل الربيع ، فإذا أكلوا فلتكن أوساطهم مشدودة ، وخفافهم في أرجلهم ، وعصيّهم في أيديهم ، وليأكلوا بسرعةٍ قياماً . ومهما فَضُل عن عشائهم فما بقي إلى الغد فليحرقوه بالنار ، وشُرعَ هذا لهم عيداً لأعقابهم مادامت التوراة معمولاً بها ، فإذا نُسخت بَطَل شرعُها . وقد وقع .

قالوا: وقتل الله عزّ وجلّ في تلك الليلة أبكارَ القِبط وأبكارَ دوابهم ؛ ليشتغلوا عنهم ، وخرج بنو إسرائيل حتى انتصف الليل<sup>(۱)</sup> ، وأهل مصر في مناحةٍ عظيمةٍ على أبكار أولادهم وأبكار أموالهم ، ليس من بيت إلا وفيه عويلٌ . وحين جاء الوَحي إلى موسى خرجوا مُسرعين ، فحملوا العجينَ قبل اختماره وحملوا الأزواد في الأردية وألقوها على عواتقهم . وكانوا استعاروا من أهل مصر حُليّاً كثيراً ، فخرجوا وهم ستمئة ألف رجلٍ سوى الذراري بما معهم من الأنعام ، وكانت مدة مقامهم بمصر أربعمئة سنةٍ وثلاثين سنةً . هذا نصُّ كتابهم .

وهذه السَّنة عندهم تسمى سنة الفسخ ، وهذا العيد عيد الفسخ (٢) . ولهم عيد الفَطير وعيد الحَمَل وهو أوّل السنة . وهذه الأعياد الثلاثة آكد أعيادهم ، منصوص عليها في كتابهم .

ولما خرجوا من مصر أخرجوا معهم تابوت يوسف عليه السلام وخرجوا على طريق بحر سوف . وكانوا في النهار يسيرون والسحاب بين أيديهم يسير أمامهم ، فيه عامود نور ، وبالليل أمامهم عالمود نار ، فانتهى بهم الطريق إلى ساحل البحر ، فنزلوا هنالك ، وأدركهم فرعون وَجنوده من المصريين وهم هناك حلول على شاطئ اليم ، فقلق كثير من بني إسرائيل ، حتى قال قائلهم : كان بقاؤنا بمصر أحب إلينا من الموت بهذه البرية . وقال موسى عليه السلام لمن قال هذه المقالة : لا تخشوا فإن فرعون وجنوده لا يرجعون إلى بلدهم بعد هذا .

قالوا: وأمر الله موسى عليه السلام أن يضرب البحر بعصاه وأن يقسمه ولِيَدْخُلَ بنو إسرائيل في البحر

<sup>(</sup>١) في ط: النهار.

 <sup>(</sup>۲) في حاشية أ وب : الفصح ، وفي اللسان : والفِصح ، بالكسر : فطر النصارى ، وهو عيد لهم . وأفصحوا : جاء فصحهم ، وهو إذا أفطروا وأكلوا اللحم ( فصح ) .

واليَبَس (١) . وصار الماء من هاهنا وهاهنا كالجبلين ، وصار وسطه يَبَساً ، لأن الله سلّط عليه ريحَ الجنوب والسّموم (٢) ، فجاز بنو إسرائيل البحر واتَّبعهم فرعون وجنوده ، فلما توسّطوه (٣) أمر الله موسى فضرب البحر بعصاه فرجع الماء كما كان عليهم .

لكن عند أهل الكتاب أن هذا كان في الليل ، وأن البحر ارتطم عليهم عند الصبح ، وهذا من غلطهم وعدم فهمهم في تعريبهم ، والله أعلم .

قالوا: ولما أغرق الله تعالى فرعون وجنوده ، حينئذ سبّح موسى وبنو إسرائيل بهذا التسبيح للربّ وقالوا: نسبّح الربّ البهيَّ الذي قهر الجنود ، ونبذ فرسانها في البحر ، المنيع المحمود . وهو تسبيحٌ طويلٌ . قالوا: وأخذت مريم النبيّة (٥) أختُ هارون دُفّاً بيدها ، وخرج النساء في أثرها كلهنَّ بدفوف وطبول ، وجعلت مريم ترتّل لهن وتقول: سبحان الربّ القهار الذي قهر الخيول وركبانها إلقاءً في البحر . هكذا رأيته في كتابهم . ولعل هذا هو من الذي حمل محمد بن كعب القُرظي على زعمه أن مريم بنت عمران أم عيسى هي أخت هارون وموسى مع قوله: ﴿ يَتَأَخْتَ هَنُونَ ﴾ [مريم : ٢٨] وقد بيّنًا غلطه في ذك ، وأن هذا لا يمكن أن يقال ، ولا يتابعه أحدٌ عليه ، بل كل أحدٍ خالفه فيه ، ولو قدّر أن هذا محفوظ فهذه مريم بنت عمران أخت موسى وهارون عليهما السلام ، وأم عيسى عليهما السلام وافقتها في الاسم واسم الأب واسم الأخ ، لأنهم كما قال رسول الله على للمغيرة بن شعبة لما سأله أهلُ نجران عن قوله: ﴿ يَتَأُخْتَ هَنُونَ ﴾ ، فلم يدر ما يقول لهم حتى سأل رسول الله على عن ذلك ، فقال: ﴿ أَمَا عَلِمْتَ أَنّهُم كانُوا يُسمّون بَاشماء أنْبِيائِهِم » ، رواه مسلم (٢٠) .

وقولهم: النبيَّة ، كما يقال للمرأة من بيت الملك: ملكة ، ومن بيت الإمرة: أميرة ، وإن لم تكن مباشِرَةً شيئاً من ذلك ، فكذا ، هذه استعارة لها لا أنّها نبيّة حقيقة يوحى إليها ، وضَرْبُها بالدُّفِّ في مثل هذا اليوم الذي هو أعظم الأعياد عندهم دليلٌ على أنه قد كان شرع من قبلنا ضرب الدُّف في العيد . وهذا مشروع لنا أيضاً في حقّ النّساء ، لحديث الجاريتين اللتين كانتا عند عائشة تضربان بالدّف في أيام مِنى ، ورسول الله على مضطجعٌ مولً ظهره إليهم ووجهه إلى الحائط ، فلما دخل أبو بكر زَجَرهن وقال : أبمزمور

الیَبَس ، بفتحتین : المکان یکون رطباً ثم ییبس .

<sup>(</sup>٢) السَّموم: الريح الحارة ، وقيل: الباردة ليلًا كان أو نهاراً. اللسان.

<sup>(</sup>٣) أي فلما توسط فرعون وجنوده البحر .

<sup>(</sup>٤) كذا في ب ، وط . وفي أ : يضرب .

<sup>(</sup>٥) كما يقال للمرأة من بيت الملك: ملكة ، أميرة وليس المقصود أنها نبية يوحى إليها ، وسيذكر المؤلف ذلك بعد قلبا .

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم رقم ( ٢١٣٥ ) في الآداب ، باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء .

الشيطان في بيت رسول الله ﷺ ؟ فقال : « دَعْهُنَّ يا أَبا بَكْرٍ ، فإنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيْداً ، وَهذا عِيْدُنا »(١) . وهكذا يُشرع عندنا في الأعراس ، ولقُدُوم الغُيَّاب ، كما هو مقرر في موضعه . والله أعلم .

وذكروا أنّهم لما جاوزوا البحر ، وذهبوا قاصدين إلى بلاد الشام ، مكثوا ثلاثة أيام لا يجدون ماءً ، فتكلّم من تكلّم منهم بسبب ذلك ، فوجدوا ماءً زعاقاً أُجاجاً (٢) لم يستطيعوا شربه ، فأمر الله موسى فأخذ خشبةً فوضعها فيه فحَلا وساغ شربه . وعلَّمه الربُّ هنالك فرائضَ وسنناً ، ووصاه وصايا كثيرةً .

وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز المهيمن على ما عداه من الكتب: ﴿ وَجَنَوَزُنَا بِبَنِيٓ إِسْرَٓءِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوَاْ عَلَىٰ قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ لَهُمَّ قَالُواْ يَنْمُوسَى ٱجْعَل لَنَاۤ إِلَىٰهَا كَمَا لَهُمُّ ءَالِهُ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ۞ إِنَّ هَنَوُلآءِ مُتَبَّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَطِلُ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٣٨ ـ ١٣٩].

قالوا: هذا الجهل والضلال وقد عاينوا من آيات الله وقدرته ما دلَّهم على ما جاءهم به رسول ذي الجلال والإكرام ، وذلك أنّهم مَرُّوا على قوم يعبدون أصناماً ، قيل : كانت على صور البقر ، فكأنهم سألوهم لِمَ يعبدونها؟ فزعموا لهم أنها تنفعهم وتنصرهم (٣) ويسترزقون بها عند الضرورات ، فكأن بعض الجهّال منهم صدَّقوهم في ذلك ، فسألوا نبيَّهم الكليم الكريم العظيم أن يجعل لهم آلهة كما لأولئك آلهة ، فقال لهم مبيّناً لهم أنّهم لا يعقلون ولا يهتدون : ﴿ إِنَّ هَنَوُلاً عِمْتَرُّما هُمْ فِيهِ وَبَطِلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُون ﴾ .

ثم ذكّرهم نعمة الله عليهم في تفضيله إيّاهم على عالمي زمانهم بالعلم ، والشرع ، والرسول الذي بين أظهرهم وما أحسن به إليهم ، وما امتنَّ به عليهم من إنجائهم من قبضة فرعون الجبّار العنيد ، وإهلاكه إياه وهم ينظرون ، وتوريثه إياهم ما كان فرعون وملؤه يجمعونه من الأموال والسعادة ، ﴿ وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ ﴾ وبين لهم أنّه لا تصلح العبادة إلا لله وحده لا شريك له ، لأنه الخالق الرازق القهّار ، وليس كلّ بني إسرائيل سأل هذا السؤال ، بل الضمير عائد على الجنس في قوله : ﴿ وَجَنوزْنَا بِبَنِي إِسْرَهِ بِلَ ٱلْبَحْرَ فَاتُواْ يَكُوسَى ٱجْعَل لَنا ٓ إِلَيها كُمَا لَهُمُ عَالِهُ ۗ ﴾ أي قال بعضهم كما في قوله ' ﴿ وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نَعَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا إِنَّ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًا لَقَدْ حِنْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُمُ أَوَّلَ مَرَّ إِلَى الْمِعْمَ الله عَنْهُمْ فَلَمْ نَعَادِر مِنْهُمْ أَحَدًا إِنَّ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًا لَقَدْ حِنْتُمُونَا كُمَا خَلَقْنَكُمُ أَوَّلَ مَرَّ إِلَى الله الإمام أحمد (٥) : حدثنا لكُمُ مَوْعِكًا ﴾ [الكهف : ٧٤ \_ ٤٨] فالذين زعموا هذا بعضُ الناس لا كلُّهم ، وقد قال الإمام أحمد (٥) : حدثنا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ( ۹۵۲ ) في العيدين ، باب : سنة العيدين لأهل الإسلام ، وابن ماجه ( ۱۸۹۸ ) ، في النكاح ، باب الغناء والدف .

 <sup>(</sup>۲) كذا في ب ، وط . وفي أ : زهاقا .
 وماء زعاق : مرَّ غليظ لا يطاق شربه . وماءٌ أُجاج : ملح . وقيل شديد المرارة .

<sup>(</sup>٣) في ط: وتضرهم . وكتب في حاشية ب لعله : وتضرهم .

<sup>(</sup>٤) في ب: كما قال بعضهم في قوله .

<sup>(</sup>٥) في مسنده ( ٢١٨/٥ ) .

عبد الرزاق ، حدثنا مَعْمَر ، عن الزُّهْري ، عن سِنان الدِّيْلي (۱) ، عن أبي واقد اللَّيثي قال : خرجنا مع رسول الله على قبل حُنيَّن ، فمررنا بسِدْرَة (۲) ، فقلنا : يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط ، وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة ويعكفون حولها ، فقال النبي على : « اللهُ أَكْبَرُ ! هذا كَما قَالَتْ بَنُو إسْرائيْلَ لِموسَى ﴿ آجْعَل لَنَا ٓ إِلَاهًا كُما لَهُمُ ءَالِهَةً ﴾ إنَّكُم تَرْكَبُونَ سُنَنَ الذيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ » .

ورواه النسائي $^{(7)}$  عن محمد بن رافع ، عن عبد الرزاق $^{(1)}$  ، به .

ورواه الترمذي<sup>(ه)</sup> ، عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، به . ثم قال : حسن صحيح .

والمقصود أنّ موسى عليه السلام لما انفصل من بلاد مصر، وواجه بلاد بيت المقدس، وجد فيها قوماً من الجبارين من الحيثانيين والفزاريين والكنعانيين وغيرهم، فأمرهم موسى عليه السلام بالدخول عليهم ومقاتلتهم وإجلائهم إياهم عن بيت المقدس، فإن الله كتبه لهم، ووعدهم إيّاه على لسان إبراهيم الخليل وموسى الكليم الجليل، فأبوا ونكلوا عن الجهاد، فسلط الله عليهم الخوف، وألقاهم في التيه يسيرون ويحلون ويرتحلون ويذهبون ويجيئون في مدّة من السنين طويلة، هي من العدد أربعون، كما قال الله تعالى وإذ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَيَقَوْمِ اذ كُرُواْ نِعْمَة اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيكُمْ أَنْبِيكُمْ مُلُوكًا وَءَاتَنكُم مَّا لَمْ يُؤتِ أَحدًا مِن الْعَلْمِينَ هَا لَهُ يُؤتِ أَحدًا مِن الْعَلْمِينَ هَا لَهُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَلا نَرْدُولُونَ فَنَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ هَا لَوْ يَمُكُونُ مِن الْقَدُ لَهُ وَا مَنْهَا لَوْ اللهُ وَمَا الله عَلَيْكُمْ وَلا نَرْدُولُونَ فَنَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ هَا لَوْ يَعْمُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَلا نَرْدُولُوا عَلَى اللهُ وَاللهُ وَمَا اللهُ وَمَا لَوْ اللهُ وَمَا لَهُ اللهُ وَاللهُ وَمَا اللهُ عَلَيْكُمْ وَلا نَرْدُولُونَ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالَا لَوْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ وَلِي اللهُ وَلَيْ اللهُ وَاللهُ وَالله

الدِّيلي ، بكسر الدال المهملة وسكون الياء ، وكسر اللام . لغة في الدؤلي . اللباب ( ١١٤/١ ) الدؤلي .

<sup>(</sup>٢) السِّدْر : شجر النبق .

<sup>(</sup>٣) في تفسيره (٢٠٥)، وهو في الكبرى (١١١٨٥).

<sup>(</sup>٤) وهو في مصنفه (٢٠٧٦٣) .

<sup>(</sup>٥) في الفتن من جامعه (٢١٨٠).

<sup>(</sup>٦) تفسيره ( ٣١/٩ ) .

<sup>(</sup>٧) في المطبوع: «خيبر » خطأ، والصواب ما أثبتناه، وينظر تعليق الدكتور بشار على طبعته في جامع الترمذي (٤/ ٥٠).

يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَ الدَّخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابِ فَإِذَا دَحَلَتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كَنْتُم مُّوَّمِنِينَ ﴿ قَالُواْ يَنْمُوسَى إِنَّا لَا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي لاَ أَمْلِكُ وَالْمَاكُواْ فِيهَا فَاذَهِبَ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴿ قَالَ رَبِ إِنِي لاَ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِى وَأَخِي فَاقُولُ قَبِينَ سَنَةٌ يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلا يَا لَمُ عَلَى اللَّهُ وَمِ الْفَرْقِينَ اللَّهُ وَمِ الْفَاسِقِينَ فَي الْأَرْضِ فَلا تَأْسَعَلَى اللَّهُ الْفَاسِقِينَ سَنَةٌ يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلا تَأْسَعَلَى اللَّهُ الْفَاسِقِينَ ﴾ [المائدة: ٢٠-٢١].

يذكّرهم نبيُّ الله نعمةَ الله عليهم، وإحسانه إليهم بالنعم الدينية والدنيوية، ويأمرهم بالجهاد في سبيل الله ومقاتلة أعدائه فقال: ﴿ يَنَقَوْمِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِى كَنَبَ ٱللهُ لَكُمْ وَلَا نَرْنَدُواْ عَلَى أَدَبَادِكُو، أي: تنكصوا على أعقابكم وتنكلوا عن قتال أعدائكم، ﴿ فَنَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ﴾ أي: فتخسروا بعد الربح، وتنقصوا بعد الكمال.

﴿ قَالُواْ يَكُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّادِينَ ﴾ أي : عتاة كفرة متمردين ﴿ وَإِنَّا لَن نَّدَخُلَهَا حَتَىٰ يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَىٰ يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا لَا غَلْمُ عَلَى الْجَبارين ، وقد عاينوا هلاك فرعون وهو أجبر من هؤلاء وأشد بأساً وأكثر جمعاً وأعظم جنداً ، وهذا يدلّ على أنّهم ملومون أن في هذه المقالة ، ومذمومون على هذه الحالة من الذلّة عن مصاولة الأعداء ومقاومة المَرَدة الأشقياء .

وقد ذكر كثيرٌ من المفسّرين (٢) هاهنا آثاراً فيها مجازفاتٌ كثيرةٌ باطلةٌ ، يدلّ العقل والنقل على خلافها ، من أنهم كانوا أشكالاً هائلة ضخاماً جداً ، حتى إنهم ذكروا أن رُسَل بني إسرائيل لما قدموا عليهم تلقّاهم رجل من رسل الجبارين ، فجعل يأخذهم واحداً واحداً ويلفّهم (٣) في أكمامه وحجزة سراويله (٤) ، وهم اثنا عشر رجلاً ، فجاء بهم فنثرهم بين يدي ملك الجبّارين ، قال : ما هؤلاء؟ ولم يعرف أنّهم من بني آدم حتى عرفوه . وكل هذه هذيانات وخرافات لا حقيقة لها ، وأن الملك بعث معهم عنباً ، كل عنبة تكفي الرجل ، وشيئاً من ثمارهم ليعلموا ضخامة أشكالهم . وهذا ليس بصحيح .

وذكر هاهنا أن عوج بن عنق خرج من عند الجبارين إلى بني إسرائيل ليهلكهم ، وكان طوله ثلاثة آلاف ذراع وثلاثمئة ذراع وثلاثة وثلاثين ذراعاً وثلث ذراع ، هكذا ذكره البغوي وغيره ، وليس بصحيح كما قدمنا بيانه (٥) عند قوله ﷺ : « إنَّ الله خَلَق آدَمَ طُوله سِتُّونَ ذِراعاً » ، ثمّ لم يزل الخلق ينقص حتى الآن . قالوا : فعمد عوج إلى قلة جبل (٢) فاقتلعها ، ثمّ أخذها بيديه ليلقيها على جيش موسى ، فجاء طائر فنقر تلك الصخرة فخرقها ، فصارت طوقاً في عنق عوج بن عنق ، ثمّ عمد موسى إليه فَوثَب في الهواء

<sup>(</sup>١) كذا في ب ، وط . وأ : ملزمون .

<sup>(</sup>٢) انظر القرطبي وابن كثير.

<sup>(</sup>٣) في ب : ويجعلهم .

<sup>(</sup>٤) حُجْزة السراويل: موضع التِّكَّة.

<sup>(</sup>٥) في الجزء الأول من هذا الكتاب ، في الأحاديث الواردة في خلق آدم .

<sup>(</sup>٦) في ط: قمة . والقلَّة : أعلى الجبل ، وقلَّة كل شيء : أعَّلاه .

عشرة أذرع ، وطوله عشرة أذرع ، وبيده عصاه وطولها عشرة أذرع ، فوصل إلى كعب قدمه فقتله .

يروى هذا عن نوف (۱) البِكَالي ، ونقله ابن جرير (۲) عن ابن عباس . وفي إسناده إليه نظر . ثم هو مع هذا كله من الإسرائيليات ، وكل هذه من وضع جهال بني إسرائيل ، فإن الأخبار الكذب قد كثرت عندهم ولا تمييز لهم بين صحتها وباطلها . ثمّ لو كان هذا صحيحاً لكان بنو إسرائيل معذورين في النكول عن قتالهم ، وقد ذمّهم الله على نكولهم ، وعاقبهم بالتيه على ترك جهادهم ومخالفتهم رسولهم ، وقد أشار عليهم رجلان صالحان منهم بالإقدام ، ونهياهم عن الإحجام . ويقال : إنهما يوشع بن نون وكالب بن يوقنا ، قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطية والسُّدّي والربيع بن أنس وغير واحد ( $^{(7)}$ ) .

﴿ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ ﴾ أي يخافون الله ، وقرأ بعضهم (٤) : ﴿ يُخافون ﴾ أي : يهابون ﴿ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَ ٱلْبَابِ فَإِذَا دَخَلَتُمُوهُ ﴿ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَ ٱلْبَابِ فَإِذَا دَخَلَتُمُوهُ وَإِنْكُمْ غَلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ ﴾ أي : إذا توكلتم على الله واستعنتم به ولجأتم إليه نصركم على عدوّكم وأيدكم عليهم وأظفركم بهم .

﴿ قَالُواْ يَكُوسَىٰ إِنَّا لَن نَدْخُلَهَ آ أَبَدًا مَّا دَامُواْ فِيهَ أَ فَاذْهَبُ آنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ فصمّم ملؤهم على النكول عن الجهاد ، ووقع أمرٌ عظيمٌ وَوَهَنٌ كبيرٌ . فيقال : إن يوشع وكالب لمّا سمعا هذا الكلام شقّا ثيابهما ، وإنّ موسى وهارون سَجدا إعظاماً لهذا الكلام وغضباً لله عزّ وجلّ وشفقةً عليهم من وبيل هذه المقالة .

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِي لَا آَمَلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِى فَأَفْرُقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَنسِقِينَ ﴾ قال ابن عباس : اقض بيني وبينهم (٥) . ﴿ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ ٱرْبَعِينَ سَنَةُ يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَنسِقِينَ ﴾ عوقبوا على نكولهم بالتيهان في الأرض ، يسيرون إلى غير مقصد ليلاً ونهاراً وصباحاً ومساءً ، ويقال : إنّه لم يخرج أحدٌ من التيه ممن دخله ، بل ماتوا كلّهم في مدة أربعين سنة ، ولم يبق إلا ذراريهم ، سوى يوشع وكالب عليهما السلام .

لكن أصحاب محمد يوم بدر لم يقولوا له كما قال قوم موسى لموسى ، بل لما استشارهم في الذهاب

<sup>(</sup>۱) في الأصل «عوف»، وهو تحريف، وهو نَوْف بن فَضَالة البِكالي ، ابن امرأة كعب، مات بعد سنة ( ۹۰هـ) . قال في تقريب التهذيب : شامي مستور، وإنما كذّب ابن عباس ما رواه عن أهل الكتاب ( ۳۰۹/۲) . والبِكالي : نسبة إلى بني بِكال ، بطن من حمير . اللباب ( ۱٦٨/۱) ، ولا نعرف في الرواة من اسمه عوف البكالي .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ( ١/ ٤٣١).

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري (١١٣/٦).

<sup>(</sup>٤) هي قراءة ابن عباس ، ومجاهد وسعيد بن جبير . تفسير الطبري ( ٦/ ١١٣ ـ ١١٤ ) والبحر المحيط ( ١٢٣ / ١

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبري (١١٦/٦).

إلى النفير تكلّم الصِّدِّيقُ فأحْسَنَ، وغيره من المهاجرين، ثم جعل يقول: « أشِيْروا عَلَيَّ » حتى قال سعدُ بن مُعاذ : كأنك تُعَرِّض بنا يا رسول الله ، فوالذي بعثك بالحق (١) لو استعرضتَ بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلّف منّا رجلٌ واحدٌ، وما نكره أن تلقى بنا عدوّنا غداً، إنّا لصبُرٌ في الحرب ، صُدُق في اللِّقاء، لعلّ اللهَ يَسِلُ بقول سعد وبسطه ذلك (٢) . لعلّ اللهَ يَريكَ منّا ما تَقَرُّ به عينُك . فَسِرْ بنا على بركة الله . فَسُرَّ رسول الله ﷺ بقول سعد وبسطه ذلك (٢) .

وقال الإمام أحمد (٣): حدَّثنا وكيع ، حدَّثنا سفيان ، عن مخارق بن عبد الله الأحْمسي (١) ، عن طارق ـ هو ابن شهاب ـ أن المِقْداد قال لرسول الله ﷺ يوم بدر : يا رسول الله إنّا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى : ﴿ فَأَذْهَبَ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَنتِلا ٓ إِنّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ [المائدة : ٢٢] ولكن : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون .

وهذا إسنادٌ جيِّدٌ من هذا الوجه ، وله طريق<sup>(٥)</sup> أخرى : قال أحمد<sup>(٢)</sup> : حدَّثنا أسود بن عامر ، حدَّثنا إسرائيل ، عن مخارق ، عن طارق بن شهاب قال : قال عبد الله بن مسعود : لقد شهدت من المقداد مشهداً لأن أكون أنا صاحبه<sup>(٧)</sup> أحبّ إليَّ مما عدل به ، أتى رسول الله ﷺ وهو يدعو على المشركين ، قال : والله يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى ﴿ فَأَذَهَبَ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَنتِلا ٓ إِنّا هَهُنَا قَال : والله يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى ﴿ فَأَذَهَبَ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَنتِلا ٓ إِنّا هَهُنَا قَال : والله يَا نقاتل عن يمينك وعن يسارك ، ومن بين يديك ومن خلفك . فرأيتُ وجه رسول الله ﷺ وَيُشرِق لذلك ، وسُرً بذلك ، رواه البخاري في التفسير ، والمغازي من طرق ، عن مخارق ، به (^^) .

وقال الحافظ أبو بكر بن مَردويه: حدّثنا علي بن الحسن بن علي ، حدثنا أبو حاتم الرازي ، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ، حدثنا حميد ، عن أنس: أن رسول الله على لما سار إلى بدر استشار المسلمين ، فأشار عليه عمر ، ثم استشارهم فأشار عليه عمر ، ثم استشارهم ، فقالت الأنصار: يا معشر الأنصار إيّاكم يريدُ رسول الله على . قالوا: إذا لا نقول له كما قال بنو إسرائيل لموسى: ﴿ فَٱذْهَبُ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَنْتِلا إِنَّا هَمُهُنَا قَعِدُونَ ﴾ والذي بعثك بالحق إن ضربتَ أكبادَها إلى بَرْك الغِمَاد (٩) لاتّبعناك .

<sup>(</sup>١) كذا في ب ، وط . وفي أ : فوالذي نفسي بيده .

<sup>(</sup>۲) انظر سیرة ابن هشام . غزوة بدر .

<sup>(</sup>۳) في مسنده (۶/ ۳۱۶).

<sup>(</sup>٤) ( الأُحْمَسِي ) : نسبة إلى أحمس ، وهي طائفة من بجيلة نزلوا الكوفة . الأنساب ( ١٤٦/١ ) .

<sup>(</sup>٥) في ط: طرق.

<sup>(</sup>٦) في مسنده (١/ ٣٩٠).

<sup>(</sup>٧) في ب : لأن أكون صاحبه .

<sup>(</sup>٨) قوله : به ، ليس في ب . والحديث في البخاري برقم ( ٣٩٥٢ ) في المغازي ، باب قوله تعالى ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُّمُ فَأَسْتَجَابَ لَكُمُّمْ ﴾ ، و ( ٤٦٠٩ ) ، في التفسير سورة المائدة ، باب ﴿ فَٱذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَنْتِلاً ﴾ .

<sup>(</sup>٩) في حاشية ب: برك الغماد: مدينة النجاشي ملك الحبشة.

وقيل: هو موضع وراء مكة بخمس ليال مما يلي البحر. وموضع في أقاصي أرض هجر. وقيل: هو أقصى حَجْر =

ورواه الإمام أحمد عن عبيدة بن حميد ، عن حميد الطويل ، عن أنس<sup>(۱)</sup> ، ورواه النسائي عن محمد بن المثنى ، عن خالد بن الحارث ، عن حميد ، عن أنس ، به نحوه<sup>(۲)</sup> .

وأخرجه ابن حبّان في « صحيحه » $^{(7)}$  عن أبي يعلى $^{(3)}$  ، عن عبد الأعلى بن حمّاد ، عن معتمر ، عن حميد عن أنس ، به نحوه .

\* \* \*

#### فصل

# في دخول بني إسرائيل التِّيه ومَا جرى لهم من الأمور العجيبة (٥)

قد ذكرنا نكول بني إسرائيل عن قتال الجبّارين ، وأن الله تعالى عاقبهم بالتيه ، وحكم بأنّهم لا يخرجون منه إلى أربعين سنة ، ولم أرّ في كتاب أهل الكتاب قصّة نكولهم عن قتال الجبّارين ، ولكن (٢) فيها أن يوشع جهّزه موسى لقتال طائفةٍ من الكفّار ، وأن موسى وهارون وخور ( $^{(Y)}$  جلسوا على رأس أُكَمَةٍ ، ورفع موسى عصاه ، فكلّما رفعها انتصر يوشَعُ عليهم ، وكلّما مالت يدُه بها من تعب أو نحوِه غلبهم أولئك ، وجعل هارون وخور يدعَمان يديه عن يمينه وشماله ذلك اليوم إلى غروب الشمس ، فانتصر حزب يوشع عليه السلام .

وعندهم : أن يثرون كاهن مدين وخَتَن (^^) موسى عليه السلام بلغه ما كان من أمر موسى ، وكيف أظفره الله بعدوّه فرعون ، فقدم على موسى مسلماً ، ومعه ابنته صفُّورا(٩) زوجة موسى وابناها منه جِرْشُون

<sup>=</sup> باليمن . معجم البلدان .

<sup>(1)</sup> Ilamit (7/100 e 11).

<sup>(</sup>٢) أخرجه في السير (٨٥٨٠) والمناقب (٨٣٤٨)، والتفسير (١١١٤١) من سننه الكبرى .

<sup>(</sup>٣) ابن حبان ( ٤٧٢١ ).

<sup>(</sup>٤) وهو في مسنده ( ٣٨٠٣ ) وهو حديث صحيح .

 <sup>(</sup>٥) كذا في الأصل ، وفي ب : فصل في دخول بني إسرائيل التيه وما جرى لهم فيه . . وفي ط : دخول بني إسرائيل التيه وما فيه من الأمور العجيبة .

<sup>(</sup>٦) وردت هذه القصة في العهد القديم ، سفر الخروج ، الإصحاح السابع عشر .

<sup>(</sup>٧) كذا في أصولنا . ( خور ) بالخاء المعجمة . وفي العهد القديم : ( حور ) بالمهملة .

 <sup>(</sup>A) الخَتَنُ : أبو امرأة الرجل ، وأخو امرأته ، وكل من كان من قبل امرأته . والجمع : أختان ، والأنثى خَتَنَة .
 اللسان .

وهذا الخبر في سفر الخروج ، الإصحاح الثامن عشر .

<sup>(</sup>٩) كذا في أصولنا . وفي العهد القديم : صفورة .

وعازر(١) ، فتلقّاه موسى وأكرمه ، واجتمع به شيوخ بني إسرائيل وعظّموه وأجلُّوه .

وذكروا أنّه رأى كثرة اجتماع بني إسرائيل على موسى في الخصومات التي تقع بينهم ، فأشار على موسى أن يجعل على الناس موسى أن يجعل على الناس موسى أن يجعل على الناس رجالًا أمناء أتقياء أعفّاء ، يبغضون الرِّشَا والخيانة ، فيجعلهم على الناس رؤوس ألوف ، ورؤوس مئين ، ورؤوس خمسين ، ورؤوس عشرة ، فيقضون بين الناس ، فإذا أشكل عليهم أمر جاؤوك ففصلْتَ بينهم ما أشكل عليهم ، ففعل ذلك موسى عليه السلام .

قالوا<sup>(٢)</sup> ودخل بنو إسرائيل البرية عند سيناء في الشهر الثالث من خروجهم من مصر، وكان خروجهم في أوّل السنة التي شُرِعت لهم، وهي أول فصل الربيع، فكأنهم دخلوا التيه في أول فصل الصيف والله أعلم.

قالوا( $^{(7)}$  ونزل بنو إسرائيل حول طور سيناء وصَعِد موسى الجبلَ فكلّمه ربّه ، وأمره أن يذكّر بني إسرائيل ما أنعم الله به عليهم من إنجائه إيّاهم من فرعون وقومه ، وكيف حملهم على مثل جناحي نسرٍ من يده وقبضته ، وأمره أن يأمر بني إسرائيل بأن يتطّهروا ويغتسلوا ويغسلوا ثيابَهم ، وليستعدّوا إلى اليوم الثالث ، فإذا كان في اليوم الثالث فليجتمعوا حول الجبل و لا يقتربنَّ أحدٌ منهم إليه ، فمن دنامنه قُتِل ، حتى ولا شيء من البهائم ماداموا يسمعون صوت القرن ، فإذا سكن القرن فقد حلّ لكم أن ترتقوه  $^{(3)}$  ؛ فسمع بنو إسرائيل ذلك ، وأطاعوا ، واغتسلوا ، وتنظّفوا ، وتطبّبوا ، فلما كان اليوم الثالث ركب الجبلَ غمامةٌ عظيمةٌ وفيها أصواتٌ وبروقٌ وصوت الصور شديدٌ جداً ، ففزع بنو إسرائيل من ذلك فزعاً شديداً ، وخرجوا عظيمةٌ وفيها أصواتٌ وبروقٌ وصوت الصور شديدٌ جداً ، ففزع بنو إسرائيل من ذلك فزعاً شديداً ، وخرجوا شديدة ، واستمر صوت الصور – وهو البوق  $^{(0)}$  – واشتد ، وموسى عليه السلام فوق الجبل والله يكلّمه شديدة ، واستمر صوت الصور – وهو البوق  $^{(0)}$  – واشتد ، وموسى عليه السلام فوق الجبل والله يكلّمه ويناجيه ، وأمر الربّ عز وجل موسى أن ينزل فيأمر بني إسرائيل أن يقتربوا من الجبل ليسمعوا وصيّة الله ، ويأمر الربّ عز وجل موسى أن ينزل فيأمر بني إسرائيل أن يقتربوا من الجبل ليسمعوا وصيّة الله ، وقوع النسخ لا محالة ، فقال موسى : يا رب إنّهم لا يستطيعون أن يَضعدوه ، وقد نَهيتَهم عن ذلك ، وقوع النسخ لا محالة ، فقال موسى : يا رب إنّهم لا يستطيعون أن يَضعدوه ، وقد نَهيتَهم عن ذلك ، فأمره الله تعالى أن يذهب فيأتي معه بهارون أخيه ، وليكن الكهنة – وهم العلماء – والشعب – وهم بقية بني إسرائيل –غير بعيد ففعل موسى ، وكلّمه ربّه عز وجل فأمره حينقذِ بالعشر كلمات .

<sup>(</sup>١) في المصدر السابق : جرشوم ؛ لأنه قال : كنت نزيلًا في أرض غريبة . واسم الآخر : أليعازر ؛ لأنه قال : إلّه أبي كان عوني وأنقذني من سيف فرعون .

<sup>(</sup>٢) في سفر الخروج ، الإصحاح التاسع عشر .

<sup>(</sup>٣) في المصدر السابق نفسه .

<sup>(</sup>٤) في العهد القديم: أما عند صوت البوق فهم يصعدون إلى الجبل.

<sup>(</sup>٥) في ب : وهو القرن .

<sup>(</sup>٦) في ط: ليتقدموا.

وعندهم (۱) أن بني إسرائيل سمعوا كلام الله ، ولكن لم يفهموا حتى فهمهم موسى ، وجعلوا يقولون لموسى : بلِّغنا أنتَ عن الرب عز وجل فإنا نخاف أن نموت ، فبلِّغهم عنه ، فقال هذه العشر الكلمات وهي : الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له ، والنّهي عن الحلف بالله كذباً ، والأمر بالمحافظة على السّبت ، ومعناه تفرُّغ يومٍ من الأسبوع للعبادة ، وهذا حاصل بيوم الجمعة الذي نسخ الله به السّبت .

كرّم (٢) أباك وأمك ليطول عمرك بالأرض (٣) الذي يعطيك الله ربك ، لا تقتل ، لا تزن ، لا تسرق ، لا تشهد على صاحبك شهادة زور ، لا تمدّ عينك إلى بيت صاحبك ، ولا تشتّه امرأة صاحبك ولا عبدَه ولا أمته ولا ثورَه ولا حمارَه ولا شيئاً من الذي لصاحبك ، ومعناه النّهي عن الحسد .

وقد قال كثيرٌ من علماء السلف وغيرهم (٤): مضمون هذه العشر الكلمات في آيتين من القرآن ، وهما قوله تعالى في سورة الأنعام ﴿ فَقُلْ تَعَالَوْا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالْ اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُكُمُ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًا وَلَا تَقْدَبُواْ الْفَوَحِثَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْدَبُواْ الْفَوَحِثَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْدُنُوا اللهَوَاحِثَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلا تَقْدُنُوا اللهَوَ مِنْهُ اللهَ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَيْلِكُو وَصَّنَكُم بِهِ الْعَلَيْ فَاللهُ وَلا نَقْرَبُواْ مَالَ الْلِيتِهِ إِلَا بِاللّهِ هِي الْحَسَنُ وَلا تَقْدَلُوا وَلُو اللهُ وَاللهُ اللهُ وَمَا لَكُونَ وَمَا لَكُو بَعُهُ لِهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ وَمَا لَكُونُ وَلَا تَقْدُلُوا وَلُو اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا لَكُونُ وَمَا لَكُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَسَعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعَدِلُوا وَلُوكُوكَ وَلَا قَالُهُ وَمَا لَكُو اللهُ اللهُ

وذكروا بعد العشر الكلمات وصايا كثيرةً وأحكاماً متفرّقةً عزيزةً كانت فزالت ، وعملت بها حيناً من الدهر ، ثمّ طرأ عليها عصيانٌ من المكلّفين بها ، ثمّ عمدوا إليها فبدّلوها وحَرَّفوها وأوَّلوها . ثمّ بعد ذلك كلّه سَلَبوها فصارت منسوخةً مبدَّلة بعد ما كانت مشروعةً مكملة ، فلله الأمر من قبلُ ومن بعدُ ، وهو الذي يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد ، ألا له الخَلْقُ والأمر ، تبارك الله ربُّ العالمين .

وقد قال الله تعالى: ﴿ يَبَنِيَ إِسْرَءِيلَ قَدْ أَبَيْنَكُم مِنْ عَدُوَكُمُ وَوَعَدْنَكُو جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَ وَالسَّلُويُ وَوَعَدْنَكُو جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَ وَالسَّلُويُ فَيَ كُمُ الْمَنَ عَلَيْكُم وَلَا تَطْعَوْاْ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ وَكَا يَطْعَوْاْ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُم وَكَا يَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَكَا لَمْ يَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَن يَعْلِلْ عَلَيْهِ عَضِيمِي فَقَدْ هَوَى إِنْ لَعَفَّالُ اللهُ عَلَيْهُ وَكُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقُنْكُمْ وَلَا تَطْعَوْاْ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ وَكَا يَطْعُواْ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ وَمَن يَعْلِلْ عَلَيْهِ عَضِيمِى فَقَدْ هَوَى إِنِّ لَعَلَيْكُمُ وَلَا تَطْعَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ وَكُوا مِن طَيْبَاتِ مَا رَزَقُنْكُمْ وَلَا تَطْعَوْاْ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ وَكُوا مِن عَلِيكُولُ عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ وَكُولُوا مِن عَلِيكُ اللَّهُ عَلَى مَا يَعْفِي لَا عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ وَكُولُولِ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَلَا تَطْعَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمُ وَكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَكُولُ مِن عَلِيكُوا مِن طَيْبَاتِ مَا رَوْقَالِكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَي فَي فَعَلَا عَلَيْكُمُ وَكُولُ مَا لِكُولُ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُمُ وَلَا مَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ وَالْمُن وَعَمِلَ صَلِيكُوا مِن عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَى عَلَيْكُولُولُ مِن طَلِيكُولُ عَلَيْكُولُ مِنْ مُؤْتِكُمْ وَالْعُلُولُ عَلَيْكُمْ وَالْمِن عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُ

يذكر تعالى منته وإحسانه إلى بني إسرائيل بما أنجاهم من أعدائهم ، وخلّصهم من الضيق والحرج ، وأنه وعدهم صحبة نبيهم كليمه إلى جانب الطور الأيمن ؛ أي : منهم ، لينزّل عليه أحكاماً عظيمةً فيها مصلحةٌ لهم في دنياهم وأخراهم ، وأنّه تعالى أنزل عليهم في حال شدَّتهم وضرورتهم في سفرهم في

<sup>(</sup>١) سفر الخروج ، الإصحاح العشرون .

<sup>(</sup>٢) كذا في أ ، وب . وفي ط : أكرم ، وكذلك لفظ العهد القديم .

<sup>(</sup>٣) في ب ، وط : في الأرض . وفي العهد القديم : على الأرض .

<sup>(3)</sup> ذكره السيوطي في الدر المنثور (% (% ) .

الأرض التي ليس فيها زرع ولا ضرع مناً من السماء يصبحون فيجدونه خلال بيوتهم ، فيأخذون منه قدر حاجتهم في ذلك اليوم إلى مثله من الغد ، ومن ادّخر منه لأكثر من ذلك فسد . ومن أخذ منه قليلًا كَفَاه ، أو كثيراً لم يفضل عنه ، فيصنعون منه مثل الخبز وهو في غاية البياض والحلاوة ، فإذا كان من آخر النهار غَشِيَهم طيرُ السَّلْوي ، فيقتنصون منه بلا كُلْفةٍ ما يحتاجون إليه بحسب كفايتهم لعشاهم ، وإذا كان فصل الصيف ظلَّل الله عليهم الغمامَ ، وهو السّحاب الذي يستر عنهم حرّ الشمس وضوءها الباهر . كما قال تعالى في سورة البقرة : ﴿ يَنبَنِيٓ إِسْرَءِيلَ اَذَكُرُواْ نِعْمَتِيَ الَّتِيٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِيٓ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّنِي فَأَرْهَبُونِ ۞ وَءَامِنُواْ بِمَآ أَسْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوٓاْ أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ ۚ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَابِتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيّلَى فَٱتَّقُونِ ﴾ إلى أن قال: ﴿ وَإِذْ نَجَيْنَكُمْ مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَلَابِ يُذَبِحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلآءٌ مِّن رَبِكُمْ عَظِيمٌ ١ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنجَيْنَكُمُ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ١ وَإِذْ وَعَذْنَا مُوسَى آرْبَعِينَ لَيْلَةَ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ - وَأَنتُمُ ظَالِمُونَ ۞ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَابُ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَكُمْ نَهْتَدُونَ ١ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - يَنَقُومِ إِنَّكُمْ ظَلَمَتُمْ أَنفُسَكُم بِأَيِّخَاذِكُمُ ٱلْمِجْلَ فَتُوبُوٓا إِلَى بَارِيكُمْ فَأَقْنُلُوٓا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ ۚ إِنَّهُ هُو ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْـرَةً فَأَخَذَتْكُمُ ٱلصَّعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ۞ ثُمَّ بِعَثْنَكُم مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوَيُّ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَكُمُ ۚ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ . . . إلى أن قال : ﴿ ﴿ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - فَقُلْنَا ٱضْرِب بِعَصَالَ ٱلْحَجَرُ فَأَنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَا ۖ قَدْ عَـلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَّشْرَبَهُمٌّ كُلُواْ وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْمَوْاْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۞ وَإِذْ قُلْتُمْ يَهُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَحِدٍ فَٱذْعُ لَنَا رَبُّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّ آبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسَ تَبْدِلُونِ كَ ٱلَّذِى هُوَ أَدْنَ بِٱلَّذِي هُوَ خَيُّ ۚ أَهْبِطُواْ مِصْدًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمُّ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَكَانُواْ يَمْتَدُونَ ﴾ [ ٢٠ \_ ٢٠ ] .

فذكر تعالى إنعامه عليهم ، وإحسانه إليهم بما يسَّر لهم من المَنِّ والسَّلوى طعامين شهيِّين بلا كُلفةٍ ولا سعي لهم فيه ، بل ينزّل اللهُ المنَّ باكراً ، ويرسل عليهم طير السلوى عشياً . وأنبع الماء لهم بضرب موسى عليه السلام حَجَراً كانوا يحملونه معهم بالعصا فتفجر منه اثنتا عشرة عيناً ، لكل سِبْط عينٌ منه تنبُجِس ، ثمّ تتفجر ماءً زُلالًا فيستقون فيشربون (١) ويسقون دوابهم ، ويدَّخرون كفايتهم . وظلّل عليهم الغمام من الحرِّ ، وهذه نعمٌ من الله عظيمةٌ ، وعطيّات جسيمةٌ ، فما رَعَوها حق رعايتها ، ولا قاموا بشكرها وحق عبادتها ، ثمّ ضجر كثيرٌ منها ، وتبرّموا بها ، وسألوا أن يستبدلوا منها ببدلها ﴿ مِتَا تُنْبِتُ اللهُ عَلَيْمُ مِنَ اللهُ عَلَيْمُ عَلَى هذه المقالة وعنَّهم الكليمُ ووبَّخَهم وأنَّبُهُم على هذه المقالة وعنَّهم

<sup>(</sup>١) قوله : فيشربون . ليس في ط .

قائلًا ﴿ أَتَسَتَبْدِلُونَ الَّذِى هُوَ أَدْفَ بِآلَذِى هُو خَيْرٌ آهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَالَتُمُ ﴾ أي: هذا الذي تطلبونه وتريدونه ، بدل هذه النعم التي أنتم فيها ، حاصل (() لأهل الأمصار الصغار والكبار ، موجود بها ، وإذا هبطتم إليها ، أي : ونزلتم عن هذه المرتبة التي لا تصلحون لمنصبها ، تجدون بها ما تشتهون وما ترومون مما ذكرتم من المآكل الدَّنِيَّة والأغذية الرديّة ، ولكني لست أجيبكم إلى سؤال ذلك هاهنا ، ولا أبلّغكم ما تعنتم به من المنى ، وكل هذه الصفات المذكورة عنهم الصادرة منهم تدلّ على أنّهم لم ينتهوا عما نهوا عنه ، كما قال الله تعالى ﴿ وَلاَ تَظْغَوْاْ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ عَضَبِي وَمَن يَعْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ﴾ ولكنه المبتار ، وقد حلّ عليه غضب الملك الجبّار ، ولكنه تعالى مزج هذا الوعيد الشديد بالرجاء لمن أنابَ وتاب ، ولم يستمر على متابعة الشيطان المريد ، فقال : قالى مَزْ وَالِي لَغَنَّارُ لِمَن تَابَوَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِاحًاء لمن أنابَ وتاب ، ولم يستمر على متابعة الشيطان المريد ، فقال :

\* \* \*

### سؤال الرُّؤية

قال تعالى : ﴿ ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ تَلَيْعِ كَيْلَةُ وَأَتْمَنْنَهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَتُ رَبِّهِ آرَبَعِينَ لَيَاةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِكِيْهِ هَدُورِنَ الْغُلْقِي فِي قَوْمِى وَأَصَلِحْ وَلَا تَنْبِعْ سَكِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَنِنَا وَكُلَمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِفِ الْفَلْرُ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ السَّتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَيْقَ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَكُلُ اللَّهُ وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ السَّتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَيْقَ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَكُلَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَلَكُنِ النَّلْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِن السَّتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَيْقً فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَكُلُ اللَّهُ وَلَا لَكُونَ مِنَ الشَّيْكِينَ اللَّهُ فِي ٱلْأَلُواحِ مِن كُلِ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِ لِمِلْ لِمِلْكَتِي وَيَكُنُو اللَّهُ وَلَى السَّيَحِينَ ﴿ وَالْمَلْفِيقِينَ اللَّهُ فِي ٱلْأَلُواحِ مِن كُلِ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ لِمِلْكَتِي وَيِكُلِنَ مُوا عَلْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ فِي الْأَلُواحِ مِن كُلِ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ مِن كُلِ شَيْءٍ وَوَلَمُ كُلُوا عَلْمَ اللَّهُ وَلَا لَلْمُولِينَ فَي وَالْمَلُولِينَ اللَّهُ وَالْمَالِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ ا

قال جماعةٌ من السّلَف ، منهم ابن عباس ومَسْروقٌ ومجاهد (٢) : الثلاثون ليلةً : هي شهر ذي القعدة بكماله ، وأُتِمَّت أربعين ليلةً بعشر ذي الحجة ، فعلى هذا يكون كلام الله له يوم عيد النّحر ، وفي مثله أكمل الله عَزَّ وجل لمحمد ﷺ دينه ، وأقام حججه وبراهينه .

والمقصود أنّ موسى عليه السلام لما استكمل الميقات وكان فيه صائماً ، يقال : إنّه لم يستطعم

<sup>(</sup>١) في ب: بل هذه النعم التي أنتم تطلبونها حاصلة لأهل . . .

<sup>(</sup>٢) جمع هذه الأقوال الطبري في تفسيره (  $^{8}$   $^{8}$   $^{9}$  ) .

بطعام ، فلما كَمُلَ الشهر أخذ لِحاء شجرة (١) فمضغه ليطيب ريح فمه ، فأمر الله أن يُمْسِك عشراً أخرى فصارت أربعين ليلة . ولهذا ثبت في الحديث (٢) أن خُلُوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك (٣) . فلما عزم على الذهاب استخلف على شعب بني إسرائيل أخاه هارون المحبّب المبجّل الجليل ، وهو ابن أمّه وأبيه ووزيره في الدعوة إلى مُصْطَفِيه ، فوصّاه وأمره (٤) ، وليس في هذا لِعُلُوّ منزلته في نبوته منافاةٌ .

قال الله تعالى : ﴿ وَلَمَّاجَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَائِنَا ﴾ أي : في الوقت الذي أُمِر بالمجيء فيه ، ﴿ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ ﴾ أي : كلّمه الله من وراء الحجاب إلا أنّه أسمعه الخطابَ ، فناداه ، وناجاه ، وقرّبه ، وأدناه ، وهذا مقامٌ رفيعٌ ، ومعقلٌ منيعٌ ، ومنصبٌ شريفٌ ، ومنزلٌ منيفٌ ، فصلوات الله عليه تَتْرى ، وسلامه عليه في الدنيا والأخرى .

ولما أُعطي هذه المنزلةَ العليَّة، والمرتبة السّنية، وسمع الخطاب، سأل رفعَ الحجاب، فقال للعظيم الذي لا تُدركه الأبصارُ ، القويِّ البرهان : ﴿ قَالَ رَبِّ أَرِفِيٓ أَنظُرُ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَيْنِي ﴾ . ثم بيّن تعالى أنّه لا يستطيع أن يثبت عند تجلّيه تبارك وتعالى ، لأن الجبل الذي هو أقوى وأكبر ذاتاً ، وأشد ثباتاً من الإنسان لا يثبت عند التجلّي من الرحمن . ولهذا قال : ﴿ وَلَكِن ٱنظُرُ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَيْنِيً ﴾ .

وفي الكتب المتقدّمة أن الله تعالى قال له : يا موسى إنّه لا يراني حيٌّ إلا ماتَ ، ولا يابسٌ إلا تَدَهْدَه<sup>(ه)</sup> .

وفي الصحيحين (٦): عن أبي موسى ، عن رسول الله ﷺ أنّه قال : « حِجَابُهُ النُّوْرُ » . وفي رواية : « لله عَلَيْهِ أنّه قال : « حِجَابُهُ النُّوْرُ » . وفي رواية : « النار . لَوْ كَشَفَه لأَحْرَقَتْ سُبُحاتُ وَجْهِهِ ما انْتَهَى إلَيْهِ بَصَره من خلقه » .

وقال ابن عباس في قوله تعالى ﴿ لَا تُدَرِكُهُ ٱلأَبْصَئرُ ﴾ [الأنعام: ١٠٣] ذاك نورُه الذي هو نورُه ، إذا تجلّى لشيء لا يقوم له شيء ، ولهذا قال تعالى : ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقاً فَلَمَّا مَا لَكُ لَا يَعُومُ له شيء ، ولهذا قال تعالى : ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَننَكَ ثَبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) لحاء كل شجرة : قشرها .

<sup>(</sup>٢) قوله: الحديث زيادة من ط. وفي ب: ثبت الحديث في أن خلوف...

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري : برقم ( ١٨٩٤ ) في الصوم ، باب فضل الصوم . و( ١٩٠٤ ) باب هل يقول الصائم إني صائم إذا شتم ، و( ٧٩٢٧ ) في اللباس ، باب ما يذكر في المسك ، و( ٧٤٩٢ ) في التوحيد ، باب قوله تعالى : ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّوُا كُلَمَ ٱللَّهِ ﴾ و( ٧٥٣٨ ) في التوحيد ، باب ذكر النبي ﷺ وروايته عن ربه . ومسلم برقم ( ١١٥١ ) في الصيام ، باب فضل الصيام .

<sup>(</sup>٤) في ب : وأمره ونهاه .

<sup>(</sup>٥) في ب: يَدُّهده . والدهدهة : الدحرجة .

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم ( ١٧٩ ) في الإيمان ، باب في قوله عليه السلام : إن الله لا ينام ، ولم يرد في البخاري خلافاً لقول المؤلف وفي الصحيحين .

قال مجاهد ﴿ وَلَكِنِ ٱنْظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَننِ ﴾ : فإنه أكبر منك ، وأشدّ خلقاً ، فلما تجلّى ربّه للجبل فنظر إلى الجبل لا يتمالك ، وأقبل الجبل فدُكَّ على أوله ، ورأى موسى ما يصنع الجبل ، فخر صَعِقاً .

وقد ذكرنا في « التفسير »(۱) ما رواه الإمام أحمد(۲) ، والترمذي(۴) وصحّحه ، وابنُ جرير(٤) والحاكم(٥) ، من طريق حماد بن سلمة ، عن ثابت ـ زاد ابن جرير وليث ـ عن أنس : أن رسول الله على قرأ : ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًا ﴾ قال : هكذا بإصبعه ووضع النبي على الإبهام على المفصل الأعلى من الخنصر ، فساخ الجبل . لفظ ابن جرير .

وقال السُّدِّي عن عكرمة ، وعن ابن عباس : ما تجلّى \_ يعني من العظمة \_ إلَّا قدر الخنصر ، فجعل الجبل دكاً ، قال : تراباً ﴿ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقاً ﴾ أي : مَغْشِيّاً عَلَيه . وقال قتادة : ميتاً . والصحيح الأول ؟ لقوله ﴿ فَلَمَّاۤ أَفَاقَ ﴾ فإن الإفاقة إنما تكون عن غشي .

قال ﴿ شُبْحَنَكَ ﴾ تنزيةٌ وتعظيمٌ وإجلالٌ أن يراه بعظمته أحدٌ ﴿ تُبْتُ إِلَيْكَ ﴾ أي : فلستُ أسأل بعد هذا الرؤيةَ ﴿ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أنّه لا يراك حيٌّ إلا مات ، ولا يابس إلا تَدَهْدَه (١٠) .

وقد ثبت في « الصحيحين » من طريق عمرو بن يحيى بن عُمارة بن أبي حسن المازني الأنصاري ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخُدري قال: قال رسول الله ﷺ: « لا تُخَيِّرُوني مِنْ بَيْنِ الأَنْبياءِ ، فإنَّ النَّاسَ يُصْعَقُوْنَ يَوْمَ القِيامَةِ فَأَكُوْنُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيْقُ ، فإذا أَنا بِمُوْسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ العَرْشِ (٧) فلا أَدْرِي أَفَاقَ قَبْلي أم (٨) جُوْزِيَ بِصَعْقَةِ الطُّوْرِ »(٩) . لفظ البخاري . وفي أوله قصة اليهودي الذي لطم وجهه الأنصاريُّ حين قال :

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير ( ٣/ ٢٤٤ ) وما بعدها .

<sup>(</sup>۲) في مسنده (۳/ ۱۲۵ . و۲۰۹) .

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي رقم ( ٣٠٧٤ ) في التفسير ، باب ومن سورة الأعراف .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري ( ٣٧/٩ ) .

<sup>(</sup>٥) المستدرك (١/ ٢٥ و٢/ ٣٢٠ و٧٧٥).

<sup>(</sup>٦) في ب: يَدَّهْدَه.

<sup>(</sup>٧) في ب : فأجد موسى باطشاً بقائمة العرش ، وسيرد الحديث بعد قليل بهذا اللفظ .

<sup>(</sup>٨) كذا في ب ، والبخاري ، وهو وفاق ما عليه أهل النحو . وفي أ ، وط : أو

<sup>(</sup>٩) في البخاري : برقم ( ٢٤١٢ ) في أول الخصومات . و ( ٣٣٩٨ ) في الأنبياء ، باب قوله تعالى : ﴿ ﴿ وَوَاعَدُنَا مُوسَىٰ لَلَائِينَ لَيَلَةً ﴾ ، و ( ٤٦٣٨ ) في تفسير سورة الأعراف ، باب ﴿ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَائِنَا ﴾ ، و ( ٢٩١٦ مُوسَىٰ لِمِيقَائِنَا ﴾ ، و ( ٢٩١٦ و ( ٢٩١٧ ) في الديات ، باب ﴿ وَكَانَ عَنْدُ الغضب . و ( ٧٤٢٧ ) في التوحيد ، باب ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَاءِ ﴾ .

ومسلم رقم ( ٢٣٧٤ ) في الفضائل ، باب من فضائل موسى عليه السلام . وفي الروايات بعض اختلاف .

لا والذي اصطفى موسى على البشر ، فقال رسول الله : « لا تخيِّروني مِن بين الأنبياءِ » .

وفي « الصحيحين » (١) من طريق الزُّهْري ، عن أبي سلمة وعبد الرحمن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَلَى مُوسى » وذكر تمامه . وهذا من باب الهضم والتواضع ، أو نهي عن التفضيل بين الأنبياء على وجه الغضب والعصبية ، أو ليس هذا إليكم ، بل الله هو الذي رفع بعضهم فوق بعض درجات ، وليس يُنالُ هذا بمجرد الرأي ، بل بالتوقيف . ومن قال : إن هذا قاله قبل أن يعلم أنه أفضل ، ثم نُسخ باطّلاعه على أفضليته عليهم كلّهم ، ففي قوله نظر ؛ لأن هذا من رواية أبي سعيد وأبي هريرة ، وما هاجر أبو هريرة إلاّ عام حُنين متأخّراً ، فيبعد أنّه لم يعلم بهذا إلا بعد هذا . والله أعلم .

ولا شك أنّه صلوات الله وسلامه عليه أفضل البشر ، بل الخليقة . قال الله تعالى : ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ الْخَرِجَتُ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران : ١١٠] وما كملوا إلا بشرف نبيّهم . وثبت بالتواتر عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال : « أنا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يوْمَ القِيَامَةِ وَلاَ فَحْر »(٢) ، ثمّ ذكر اختصاصه بالمقام المحمود الذي يغبِطُه به الأوّلون والآخرون الذي تحيد عنه الأنبياء والمرسلون ، حتى أولو العزم الأكملون نوحٌ وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم .

وقوله ﷺ: « فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيْقُ فَأَجِدُ مُوسَى باطِشاً بِقائِمَةِ العَرْشِ » أي : آخذاً بِها « فلا أدْرِي أَفَاقَ قَبْلي أَمْ جُوْزِيَ بِصَعْقَةِ الطُّوْرِ » دليلٌ على أنّ هذا الصعق الذي يحصل للخلائق في عَرَصَات القيامة حين يتجلّى الربُّ لِفَصْل القضاء بين عباده ، فيُصْعَقون من شدّة الهيبة والعَظَمةِ والجلال فيكون أوَّلَهم إفاقة محمدٌ خاتم الأنبياء ومصطفى ربِّ الأرض والسماء على سائر الأنبياء ، فيجد موسى باطشاً بقائمة العرش ، قال الصدوق : « لا أدْري أصعق فأفاق قَبْلي » أي : كانت صعقته خفيفة ، لأنّه قد ناله بهذا السبب في الدنيا صعق ، أو جوزي بصعقة الطور ، يعني فلم يصعق بالكلّية ، وهذا فيه شرف كبيرٌ لموسى عليه السلام من هذه الحيثية . ولا يلزم تفضيله بها مطلقاً من كلِّ وجه . ولهذا نَبَّه رسول الله ﷺ على شرفه وفضيلته بهذه الصفة ، لأن المُسْلِم لمّا ضرب وجه اليهودي حين قال : لا والذي اصطفى موسى على البشر ، قد يحصل في نفوس بعض المشاهدين لذلك هضمٌ بجناب موسى عليه السلام فبين النبي ﷺ البشر ، قد يحصل في نفوس بعض المشاهدين لذلك هضمٌ بجناب موسى عليه السلام فبين النبي شي فضيلته وشرفه .

<sup>(</sup>١) في البخاري: برقم ( ٢٤١١ ) في أول الخصومات. ومسلم ( ٢٣٧٣ ) في الفضائل، باب من فضائل موسى على الله على المسلم

<sup>(</sup>٢) اللَّفظ للترمذي . وهو قطعة من حديث فيه من طريق أبي سُعيد الخدري ، رقم ( ٣١٤٨ ) في التفسير ، باب ومن سورة بني إسرائيل .

وأخرجه البخاري : برقم ( ٣٣٤٠) في الأنبياء ، باب قوله عز وجل ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوَّا إِلَىٰ قَوْمِهِ ﴾ ومسلم ( ١٩٤ ) في الإيمان ، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها . والترمذي ( ٢٤٣٤ ) في صفة القيامة ، باب ما جاء في الشفاعة . من طريق أبي هريرة .

- وقوله تعالى : ﴿ قَالَ يَنْمُوسَى ٓ إِنِي أَصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَلَكِي وَبِكَلَّكِي ﴾ أي : في ذلك الزمان لا ما قبله ، لأن إبراهيم الخليل أفضلُ منه ـ كما تقدم بيان ذلك في قصة إبراهيم (١) ـ ولا ما بعده لأن محمداً على أفضل منهما ، كما ظهر شرفه ليلة الإسراء على جميع المرسلين والأنبياء ، وكما ثبت أنه قال : « سَأَقُومُ مَقَاماً يَرْ غَبُ إِليَّ الخَلْقُ حَتَّى إِبْرَاهِيم »(٢) .

وقوله تعالى : ﴿ فَخُذْمَا ءَاتَيْتُكَ وَكُن مِنَ الشَّكِرِينَ ﴾ أي : فخذ ما أعطيتك من الرسالة والكلام ، ولا تسأل زيادة عليه ، وكن من الشاكرين على ذلك .

قال الله تعالى : ﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي اَلْأَلُواحِ مِن كُلِ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَقْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ وكانت الألواح من جوهر نفيس . ففي « الصحيح » أنّ الله كتب له (٢) التوراة بيده ، وفيها مواعظ عن الآثام وتفصيلٌ لكلً ما يحتاجون إليه من الحلال والحرام : ﴿ فَخُذْهَا بِقُوّةٍ ﴾ أي : بعزم ونيّة صادقة قويّة ﴿ وَأَمْرَ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا ﴾ أي : يضعوها على أحسن وجوهها وأجمل محاملها ﴿ سَأَمْرِثُ وَارَ الْفَسِقِينَ ﴾ أي : سترون عاقبة الخارجين عن طاعتي المخالفين لأمري المكذّبين لرسلي . ﴿ سَأَصْرِفُ عَنَ ايَدِيَ ﴾ عن فهمها وتدبُرها وتعقُّل معناها الذي أريد منها ، ودلّ عليه مقتضاها ﴿ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي اللَّرَضِ بِغَيْرِ اللَّحِقِ وَإِن يَرَوَأُ كَايَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا ﴾ أي : ولو شاهدوا مهما شاهدوه من الخوارق والمعجزات لا ينقادون لاتباعها ﴿ وَإِن يَرَوَأُ سَكِيلًا أَذَلِكَ بِأَنَهُمُ لَلْ اللّهُ عِنْ يَنْخِذُوهُ سَكِيلًا ﴾ أي : لا يسلكوه ولا يتبعوه ﴿ وَإِن يَرَوَأُ سَكِيلَ الْفَيِّ يَتَخِذُوهُ سَكِيلًا ذَلِكَ بِأَنَهُمُ مَلُ اللّهُ عَلَى النّه المعمل بمقتضاها ﴿ وَالَذِينَ كَذَبُوا بِعَائِلَينَا وَلِقَكَةً الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعَمَالُهُمُ هَلً والتفكّر في معناها و ترك العمل بمقتضاها ﴿ وَالَذِينَ كَذَبُوا بِعَائِلِينَا وَلِقَكَةً الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعَمَالُهُمُ هَلً والتفكّر في معناها و ترك العمل بمقتضاها ﴿ وَالَذِينَ كَذَبُوا بِعَائِلَةً وَلِقَامَةً وَلَوْكَةً الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعَمَالُهُمُ هَلً والتفكّر في معناها و ترك العمل بمقتضاها ﴿ وَالَذِينَ كَذَبُوا بِعَائِلْتِا وَلِقَالَةً الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعَمَالُهُمُ هَلُ

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الجزء الأول.

<sup>(</sup>٢) ورد تخريجه في الجزء الأول .

<sup>(</sup>٣) في ب : كتب التوراة . والحديث في البخاري (٦٦١٤) ، ومسلم (٢٦٥٢) .

## قصَّة عِبادتهم العجْل في غيبَة كليم الله عنهم (١)

قال الله تعالى: ﴿ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيّهِ مَّ عِجْلاَ جَسَدَا لَهُ خُوارُّ اَلَة يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلا يَهْدِيهِمْ وَرَاوَا أَنَّهُمْ فَدْ صَلُواْ قَالُواْ لَإِن لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُنَا وَيَعْ فِرْ سَيِيلًا التَّخَدُوهُ وَكَانُواْ طَلِمِينَ ﴿ وَلَمَا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفَا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُهُونِ مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمَنَ لَنَا لَنَكُ مُنَ الْخَلِمِينَ ﴿ وَلَمَا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفَا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُهُونِ مِنْ بَعْدِي أَعْجِلْتُمْ أَمَنَ لَيَ وَلِا جَعَمُ أَلَا لَوَا مَا لَكُونَ مِنْ بَعْدِي كُونُهُ وَلِمَا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفَا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُهُونِ مِنْ بَعْدِي كُونُهُ وَلِمَا لَا يَعْفِرُ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِى رَجْمَتِكُ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِينَ ﴿ وَلَا لَكُمْ عَلَى مَا الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِى رَجْمَتِكُ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِينَ ﴾ وَالْأَخِي وَالْمَعْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ وَلِهُ وَلَا لَيْ مَعْدِهَا لَا خَلُولُوا السَّيْعَاتُ الْمُعْرَفِي وَلَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وقال الله تعالى: ﴿ هُومَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَهُوسَىٰ ﴿ قَالَ هُمْ أُولَاهِ عَنَ أَثْرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِ لِتَرْخَىٰ ﴿ قَالَ فَإِنَا قَدْ فَتَنَا قَوْمِكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السّامِيُ ﴿ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَى قَوْمِهِ عَضَبْنَ أَسِفًا قَالَ يَقَوْمِ النّم يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًا وَلَكَمَا أَفَطَالُ عَلَيْحُمُ السّامِيُ ﴿ فَاكَمَ عَصَبُ مِن رَبِكُمْ فَأَخْلَفَتُم مَّوْعِدِي ﴾ قَالُواْ مَا أَخْلَفْنَا مُوعِدكَ بِمَلَكِنَا مُحِلُنَا أَفْوَالُ عَلَيْكُمْ عَصَبُ مِن رَبِكُمْ فَأَخْلَقَهُم عَجْلَاجَسَدًا لَمُ خُوارٌ فَقَالُواْ هَذَا إِلَهُ حُمُم وَلِيَكَنَا مُحِلُنَا أَوْزَارًا مِن زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَدَفْنَهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السّامِيُ ﴿ فَالَّافَعُمْ عَالَمُ عَلَيْكُ مُ اللّهُ مُولِكُ مِن قَلْكُولُكُ اللّهُ اللّهُ مُعْرَا وَلاَ نَفْعا ﴾ وَلِيكِنَا مُوسَىٰ فَسَى ﴿ فَالَا لَهُمُ هَرُونُ مِن فَلَى يَعْمُونُ وَالْمِعُواْ أَمْرِي ﴾ قَالُوالْمَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكُ مَن وَلَكُ مَن فَلَكُ مُوسَىٰ فَسَى ﴿ وَلِلّهُ مُوسَىٰ فَسَى ﴾ وَلِللهُ مُوسَىٰ فَسَى ﴾ وَلِيتُ مُوسَىٰ فَسَى ﴿ وَلَا يَعْمَلُونُ مِن اللّهُ مُعْمَلُولُ مُوسَىٰ فَلَكُمُ الرَّحُمُنُ فَالْبَعُوفِ وَالْمِعُواْ أَمْرِي ﴾ قَالُوالْمَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَلَيْمِ عَلَيْكُمْ مُوسَىٰ فَيْنِ مَوْمِ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مُوسَىٰ فَيْعُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَالْكُمُ وَالْتُولُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

يذكر تعالى ما كان من أمر بني إسرائيل حين ذهب موسى عليه السلام إلى ميقات ربّه ، فمكث على الطور يناجيه ربّه ويسأله موسى عليه السلام عن أشياءَ كثيرةٍ ، وهو تعالى يجيبه عنها ، فعمد رجلٌ منهم يقال له : هارون السّامري (٢) ، فأخذ ما كان استعاروه من الحليّ ، فصاغ منه عجلاً ، وألقى فيه قبضةً من التراب كان أخذها من أثر فرس جبريل حين رآه يوم أغرقَ الله فرعونَ على يديه ، فلما ألقاها فيه خارَ كما

<sup>(</sup>١) في ب: في غيبة كليم الله موسى عليه السلام عنهم . وفي ط: في غيبة موسى .

<sup>(</sup>٢) في تاريخ الطبري ( ١/ ٤٢٥ ) : وكان اسم السامري موسى بن ظفر .

يخور العجل الحقيقي . ويقال : إنّه استحال عجلًا جسداً ، أي: لحماً ودماً حيّاً يخور. قاله قتادة وغيره.

وقيل: بل كانت الريح إذا دخلت من دُبره خرجت من فمه فيخور كما تخور البقرة ، فيرقصون حوله ويفرحون ﴿ فَقَالُواْ هَلَاَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ فَلَسِى ﴾ أي: فنسي موسى ربّه عندنا ، وذهب يتطلّبه وهو هاهنا ، تعالى الله عما يقولون (١) علوّاً كبيراً ، وتقدّست أسماؤه وصِفاته ، وتضاعفت آلاؤه وعِداته .

قال الله تعالى مبيناً بطلان ما ذهبوا إليه ، وما عوّلوا عليه من إلّهية هذا الذي قُصاراه أن يكون حَيواناً بَهيماً ، وشيطاناً رجيماً ﴿ أَفَلا يَرُونَ أَلا يَرَجِعُ إِليّهِمْ قَوْلاً وَلا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرَّا وَلا نَفْعًا ﴾ وقال : ﴿ أَلَمْ يَرَوْا أَنّهُ لا يُكَلّمُهُمْ وَلا يَهْدِيهِمْ سَكِيلاً أَتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَلَمِينَ ﴾ فذكر أنّ هذا الحيوان لا يتكلّم ولا يرد جواباً ، ولا يملك ضرّاً ولا نفعاً ، ولا يهدي إلى رشدٍ ، اتخذوه وهم ظالمون لأنفسهم عالمون في أنفسهم بطلان ما هم عليه من الجهل والضلال : ﴿ وَلَا سُقِط فِ آيَدِيهِمْ ﴾ أي : ندموا على ما صنعوا ﴿ وَرَأَوا أَنّهُمْ قَدْ ضَلُوا قَالُوا لَكِن لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرُ لَنَا لَنكَ وَنَى مِن الْجَهْلِ وَالضلال : ﴿ وَلَمَا اللّهُ عَلَى مَا صنعوا ﴿ وَرَأَوا أَنّهُمْ قَدْ صَلُوا قَالُوا لَكِن لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرُ لَنَا لَنكَ وَنَى مِن الْجَهْلِ وَالضلال : ﴿ وَلَمَا اللّهُ عِنْ مِن الْجَهْلُ وَالْفَلالِ وَلَا يَعْدِيمُ وَلَى الْخَيْسِرِينَ ﴾ .

ولمّا رجع موسى عليه السلام إليهم ، ورأى ما هم عليه من عبادة العجل ، ومعه الألواح المتضمّنة التوراة ، ألقاها ، فيقال : إنّه كسرها . وهكذا هو عند أهل الكتاب (٢) ، وأن الله أبدله غيرها . وليس في اللفظ القرآني ما يدلّ على ذلك ، إلا أنه ألقاها حين عاين ما عاين . وعند أهل الكتاب أنّهما كانا لوحين (٢) وظاهر القرآن أنّها ألواح متعددة ، ولم يتأثر بمجرّد (٤) الخبر من الله تعالى عن عبادة العجل فأمره (٥) بمعاينة ذلك . ولهذا جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد (٦) ، وابن حِبّان (٧) . عن ابن عباس قال : قال رسول الله على الخبر كالمُعاينة » ، ثمّ أقبل عليهم فعنّفهم ، ووبّخهم ، وهجّنهم في صنيعهم هذا القبيح ، فاعتذروا إليه بما ليس بصحيح ، ﴿ حُبِلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى ٱلسّامِيُ ﴾ تحرّجوا من تملّك حُليّ آل فرعون وهم أهل حرب ، وقد أمرهم الله بأخذه وأباحه لهم ، ولم يتحرّجوا بجهلهم وقلّة علمهم وعقلهم من عبادة العجل الجسد الذي له خُوار مع الواحد الأحد الفرد الصمد القهّار .

ثم أقبل على أخيه هارون عليهما السلام قائلًا له : ﴿ يَهَنُرُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ نَأَيْنَهُمْ ضَلُّوا ۖ ۚ ۚ أَلَا تَتَبِعَنِ ۗ ﴾ أي : هَلَّا لما رأيت ما صنعوا اتَّبعتني فأعلمتني بما فعلوا ؟ فقال : ﴿ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيَ

١) في ب: تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً .

<sup>(</sup>٢) سفر الخروج: الإصحاح الثاني والثلاثون.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) في ب : بوجود .

 <sup>(</sup>٥) في ب : عن عبادتهم العجل تأثره بمعاينة ذلك .

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد ( ١/ ٢٧١ ) .

<sup>(</sup>٧) صحيح ابن حبان ( ٢٤١٣ ) في كتاب التاريخ ، باب بدء الخلق .

إِسْرَءِيلَ ﴾ أي : تركتهم وجئتني وأنت قد استخلفتني فيهم : ﴿ قَالَ رَبِّ اَغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِ رَمْمَتِكُ وَانْتَ أَرْحَمُمُ ٱلرَّحِينَ ﴾ .

وقد كان هارون عليه السلام نهاهم عن هذا الصنيع الفظيع أشدَّ النهي ، وزجرهم عنه أتمَّ الزجر . قال الله تعالى : ﴿ وَلَقَدُ قَالَ لَمُمَّ هَنُرُونُ مِن قَبُلُ يَنقَوْمِ إِنَّمَا فَتِنتُم بِهِ ۚ ﴾ أي : إنّما قدّر الله أمر هذا العجل وجعله يخور فتنة واختباراً لكم ﴿ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّمْنَ ﴾ أي : لا هذا ﴿ فَالبَّعُونِ ﴾ أي : فيما أقول لكم ﴿ وَأَطِيعُواْ أَمْرِى ۞ قَالُواْ لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِفِينَ حَتَى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ﴾ يشهد الله لهارون عليه السلام وكَفَى باللهِ شَهيداً ، أنّه نهاهم ، وزجرهم عن ذلك فلم يطيعوه ، ولم يتبعوه .

ثم أقبل موسى على السّامري ﴿ قَالَ فَمَاخَطْبُكَ يَسَامِرِيُ ﴾ أي : ما حملك على ما صنعت ؟ ﴿ قَالَ بَصُرْتُ بِمَالَمْ يَبْصُرُواْ بِهِ ـ ﴾ أي : بَصُرْتُ بِمَالَمْ يَبْصُرُواْ بِهِ ـ ﴾ أي : رأيت جبريل وهو راكب فرساً ﴿ فَقَبَضْتُ قَبْضَكَةً مِّنَ أَشَرِ ٱلرَّسُولِ ﴾ أي : من أثر فرس جبريل .

وقد ذكر بعضهم أنّه رآه وكلّما وطئت بحوافرها على موضع اخضرَّ وأعشبَ ، فأخذ من أثر حافرها ، فلما ألقاه في هذا العجل المَصُوْع (۱) من الذهب كان من أمره ما كان ، ولهذا قال : ﴿ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتَ لِى نَفْسِى ﴿ وَهذا دعاء عليه بأن وَكَذَلِكَ سَوَّلَتَ لِى نَفْسِى ﴿ وَهذا دعاء عليه بأن لا يَمَسَّ أحداً معاقبة له على مسّه مالم يكن له مسه . هذا معاقبة له في الدنيا ، ثم توعّده في الأخرى فقال : ﴿ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلِفُهُ ﴾ وقرئ ﴿ لَنْ تُخْلِفُه ﴾ (٢) ﴿ وَانظُرْ إِلَى النّهِكَ الّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِفَتَهُ مُوفَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخَلِفُهُ ﴾ وقرئ ﴿ لَنْ تُخْلِفُه ﴾ (٢) ﴿ وَانظُرْ إِلَى النّهِكَ الّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِفَتَهُ مُوفَّ لَلْكَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحُرِفَتَهُ مُونَا لَكَ اللّهُ عَلَيْهُ فَيَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ فَي اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الكتابِ (٣) ، ثمّ ذراه في وغيره . وقيل : بالمبارد ، كما قاله علي وابن عباس وغيرهما ، وهو نص أهل الكتاب (٣) ، ثمّ ذراه في البحر ، وأمر بني إسرائيل فشربوا ، فمن كان من عابديه عَلِق على شفاههم من ذلك الرماد منه ما يدل عليه ، وقيل : بل اصفرت ألوانهم .

ثمّ قال تعالى إخباراً عن موسى أنّه قال لهم: ﴿ إِنَّكُمَا إِلَاهُكُمُ ٱللّهُ ٱلّذِى لَآ إِلَاهُ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءِ عِلْمًا ﴾ وقال تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا ٱلْمِجْلَ سَيَنَا لَهُمّ غَضَبٌ مِّن رَبِّهِمْ وَذِلَةٌ ۖ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيا ۖ وَكَذَالِكَ جَزِى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴾

<sup>(</sup>١) في ط: المصنوع.

 <sup>(</sup>۲) قوله: وقرئ: لن تخلفه . سقط في ب . وفي ط : نخلفه : بالنون .
 وقراءة ﴿ لن تُخْلَفه ﴾ بفتح اللام هي قراءة الجمهور . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ﴿ تُخْلِفه ﴾ بكسر اللام . أي : لن تغيب عنه . على وجه التهديد . أي : ستصير إليه مريداً أو كارها ، فلا يكون لك سبيل إلى أن تخلفه . حجة القراءات ( ٤٦٢ ـ ٤٦٣ ) .

 <sup>(</sup>٣) الذي قاله أهل الكتاب في سفر الخروج ، الإصحاح الثاني والثلاثين : ثم أخذ العجل الذي صنعوا ، وأحرقه بالنار ،
 وطحنه حتى صار ناعماً ، وذراه على الماء ، وسقى بني إسرائيل .

وهكذا وقع. وقد قال بعض السلف: ﴿ وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴾ مسجَّلةٌ لكلِّ صاحب بِدعةٍ إلى يوم القيمة.

ثمّ أخبر تعالى عن حلمه ، ورحمته بخلقه ، وإحسانه على عبيده في قبوله توبة من تاب إليه بتوبته عليه فقال : ﴿ وَالّذِينَ عَبِلُوا السّيِّعَاتِ ثُمّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُوا إِنَّ رَبّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ لكن لم يقبل الله توبة عابدي العجل إلا بالقتل كما قال تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ-ينقوهِ إِنّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسكُم بِالتِّعَاذِكُمُ الْعِجْلَ عَابدي العجل إلا بالقتل كما قال تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ-ينقوهِ إِنّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسكُم بِالتِّعَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِيكُمْ فَاقْنُلُوا أَنفُسكُم فَيْرٌ لَكُمْ عِند بَارِيكُمْ فَنابَ عَلَيْكُمْ إِنّهُ هُو النّوابُ الرّحِيمُ ﴾ [البقرة : ٤٥] فيقال : إنّهم أصبحوا يوماً وقد أخذ من لم يعبد العجل في أيديهم السيوف ، وألقى الله عليهم ضباباً حتى لا يعرف القريبُ قريبَه ولا النسيب نسيبه ، ثمّ مالوا على عابديه فقتلوهم وحصدوهم . فيقال : إنّهم قتلوا في صبيحةٍ واحدة سبعين ألفا .

ثمّ قال الله تعالى : ﴿ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلْوَاحُ وَفِى نُشَخَتِهَا هُدُى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمَّ لِرَبِّهِمَّ يَرْهَبُونَ ﴾ استدل الله بعضهم بقوله : ﴿ وَفِي نُشَخَتِهَا ﴾ على أنّها تكسّرت ، وفي هذا الاستدلال نظر ، وليس في اللفظ ما يدلّ على أنّها تكسّرت . والله أعلم .

وقد ذكر ابن عباس في حديث الفتون \_ كما سيأتي (١) \_ أن عبادتهم العجل كانت على أثر خروجهم من البحر ، وما هو ببعيد ؛ لأنهم حين خرجوا ﴿ قَالُواْ يَـٰمُوسَى ٱجْعَل لَناۤ إِلَـٰهَا كَمَا لَمُمَّ ءَالِهَ ۗ ﴾ .

وهكذا عند أهل الكتاب أن عبادتهم العجل كانت قبل مجيئهم بلاد بيت المقدس ، وذلك أنّهم لما أُمروا بقتل من عبد العجل قَتَلوا في أول يوم ثلاثة آلاف . ثمّ ذهب موسى يستغفر لهم فغفر لهم بشرط أن يدخلوا الأرض المقدّسة .

﴿ وَاَخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلا لِمِيقَنِنَا فَلَمَا آخَذَتُهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِ لَوْشِنْتَ آهَلَكُنْهُم مِن قَبْلُ وَإِنَّنَا أَلَمْنَ الْمَا عَنْدُ اللَّهُ وَمَا السَّفَهَا أَهُ مِنَا أَلْمَ اللَّهُ وَاَلَّهُ الْمَنْفِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنَا أَلْمَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَ

ذكر السُّدِّي وابن عباس وغيرهما أن هؤلاء السبعين كانوا علماءَ بني إسرائيل ، ومعهم موسى وهارون ويوشع وناداب وأبيهو ، ذهبوا مع موسى عليه السلام ليعتذروا عن بني إسرائيل في عبادة من عبد منهم العجل ، وكانوا قد أُمروا أن يتطيّبوا ويتطهّروا ويغتسلوا ، فلما ذهبوا معه واقتربوا من الجبل ، وعليه

<sup>(</sup>١) صفحة : (٩٢) من هذا الجزء .

الغمام ، وعمود النور ساطعٌ ، وصعد موسى الجبل ، فذكر بنو إسرائيل أنّهم سمعوا كلام الله ، وهذا قد وافقهم عليه طائفةٌ من المفسّرين وحملوا عليه قوله تعالى : ﴿ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ اللّهِ ثُمَّ يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة : ٧٥] ، وليس هذا بلازم ، لقوله تعالى : ﴿ فَأَحِرُهُ حَتَى يَسْمَعَ كُلَمَ اللّهِ ﴾ [التوبة : ٢] أي مبلّغاً ، وهكذا هؤلاء سمعوه مبلّغاً من موسى عليه السلام ، وزعموا أيضاً أن السبعين رأوا الله ، وهذا غلط منهم ، لأنّهم لما سألوا الرؤية أخذتهم الرجفة كما قال تعالى : ﴿ وَإِذَ قُلْتُمْ يَمُونَى لَنَ نُوْمِنَ لَكَ حَتَى نَرَى اللّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّعِقَةُ وَأَنتُمْ نَظُرُونَ ﴾ [البقرة : ٥٥ - ٥٦] وقال هاهنا: ﴿ فَلَمَّا آخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِ لَوْشِتْتَ أَهُلَكُنَهُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَى ﴿ (١٠).

قال محمد بن إسحاق: اختار مُوْسى من بني إسرائيلَ سَبعينَ رجُلًا الخيِّر فالخيِّر ، وقال: انطلقوا إلى الله فتوبوا إليه مما صنعتم ، وسلوه التوبة على من تركتم وراءكم من قومكم ، صوموا ، وتطهّروا ، وطهّروا ثيابكم ، فخرج بهم إلى طور سيناء لميقات وَقَّته له ربُّه ، وكان لا يأتيه إلا بإذنِ منه وعلم ، فقال له طلب مني السبعون أن يسمعوا كلامَ الله ، فقال : أَفْعَلُ ، فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه عمود الغمام حتى تغشّى الجبل كلَّه ، ودنا موسى فدخل في الغمام وقال للقوم : ادنوا ، وكان موسى إذا كلّمه الله وقع على جبهته نورٌ ساطعٌ لا يستطيع أحدٌ من بني آدم أن ينظر إليه ، فضرب دونه بالحجاب ، ودنا القوم حتى اذ دخلوا في الغمام وقعوا سجوداً فسمعوه وهو يكلِّم موسى ؛ يأمره (٢٠) وينهاه ، افعل ، لا تفعل . فلما فرغ الله من أمره وانكشفَ عن موسى الغمام ، وأقبل عليهم ، قالوا : ﴿ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَقَّى نَرَى اللّهَ جَهْرَةً ﴾ وهي الصّاعقة ، فالتقت أرواحهم فماتوا جميعاً ، فقام موسى يناشد ربّه ، ويدعوه ، ويرغب إليه ويقول : ﴿ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكُنَهُم مِّن قَبَلُ وَإِنَيْنَ أَمُّلِكُنَا عِافَعَلُ السُّفَهَاءَ وَيَّا الله عبدوا العجل منّا فإنا برآءُ مما عملوا .

وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن جريج: إنّما أخذتهم الرجْفة لأنهم لم ينْهَوا قومهم عن عبادة العجل (٣). وقوله: ﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا فِنْنَكُ ﴾ أي: اختبارُك وابتلاؤك وامتحانك، قاله ابن عباس وسعيد بن جبير وأبو العالية والربيع بن أنس، وغير واحد من علماء السّلف والخلف. يعني: أنت الذي قدّرت هذا وخلقت ما كان من أمر العجل اختباراً تختبرهم به، كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْقَالَ لَهُمْ هَنُرُونُ مِن قَبْلُ يَقَوْمِ إِنّمَا فَيْنَتُم بِهِ أَي: اختُبرتم، ولهذا قال: ﴿ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِى مَن تَشَاءٌ ﴾ أي: من شئت أضللته باختبارك إياه، ومن شئت هديته، لك الحكم والمشيئة، ولا مانع ولا راد لما حكمت وقضيت ﴿ أَنتَ وَلِيّنًا فَاغْفِرُ لَنَ وَارْحَمَناً وَأَنتَ خَيْرُ الْعَنْفِرِينَ ﴿ وَاصَّتَ مَن اللّهُ الْمَدْنَا إِلَيْكُ ﴾

<sup>(</sup>١) ساق الطبري عدداً من الآراء في تفسيره (٩٠/٥).

<sup>(</sup>٢) في ط : يأمر ، والخبر في تفسير الطبري ( ٩/ ٥٠ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير القرطبي ( ٧/ ٢٩٥ ) .

أي : تبنا إليك ، ورجعنا ، وأنبنا ، قاله ابن عباس ، ومجاهد ، وسعيد بن جُبير ، وأبو العالية ، وإبراهيم التيمي ، والضحَّاك ، والشُّدِي ، وقتادة ، وغير واحد . وهو كذلك في اللغة (١) .

﴿ قَالَ عَذَاهِنَ أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ أي : أنا أعذّب من شئتُ بما أشاء من الأمور التي أخلقها وأقدِّرها ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ كما ثبت في « الصحيحين »(٢) عن رسول الله الأمور التي أخلقها وأقدِّرها ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ كما ثبت في « الصحيحين »(٢) عن رسول الله على أنه قال : « إنّ الله لَما فَرَغَ مِنْ خَلْقِ السَّمواتِ والأرْضِ كَتَبَ كِتاباً فَهُو مَوْضُوعٌ عِنْدَهُ فَوْقَ العَرْشِ : إنّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي » ﴿ فَسَأَحَتُنُهُما لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِعَايَظِنا يُؤْمِنُونَ ﴾ أي : فسأوحيها حتماً لمن اتصف بهذه الصفات ﴿ الَّذِينَ يَنَّعِعُونَ الرَّسُولَ النَّيِّيَ الأُمِّرَكِ ﴾ الآية . وهذا فيه تنويه بذكر محمد ﷺ وأمّته من الله لموسى عليه السلام في جملة ما ناجاه به ، وأعلمه ، وأطلعه عليه . وقد تكلّمنا على هذه الآية وما بعدها في « التفسير »(٣) بما فيه كفاية ومقنع ، ولله الحمد والمِنَّة .

وقال قتادة: قال موسى يا رب أجد في الألواح أمّة خير أمّة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، ربّ اجعلهم أمتي ، قال: تلك أمّة أحمد . قال: ربّ إني أجد في الألواح أمّة هم الآخِرون في دخول الجنة ، ربّ اجعلهم أمتي . قال: تلك أمّة أحمد . قال: رب إني أجد في الألواح أمّة أناجِيلُهم في صدورهم يقرؤونها وكان مَن قبلهم يقرؤون كتابهم نظراً حتى إذا رفعوها لم يحفظوا شيئاً ولم يعرفوه ، وإن الله أعطاكم أيتها الأمة من الحفظ شيئاً لم يعطه أحداً من الأمم ، قال: ربّ اجعلهم أمتي : قال: تلك أمّة أحمد . قال: ربّ إني أجد في الألواح أمّة يؤمنون بالكتاب الأول وبالكتاب الآخر ويقاتلون فصول الضَّلالة حتى يقاتلوا الأعور الكذّاب فاجعلهم أمتي ، قال: تلك أمّة أحمد . قال: ربّ إني أجد في بطونهم ، ويؤجّرون عليها ، وكان مَن أحمد . قال: ربّ إني أجد في الألواح أمّة صدقاتهم يأكلونها في بطونهم ، ويؤجّرون عليها ، وكان مَن وبلهم إذا تصدَّق بصدقة فَعُبِلتْ منه بعث الله عليها ناراً فأكلتها وإن رُدَّت عليه تُرِكت فتأكلها السباع والطير ، وإن الله أخذ صدقاتكم من غنيًكم لفقيركم ، قال: ربّ فاجعلهم أمتي ، قال: تلك أمّة أحمد . قال: ربّ إني أجد في الألواح أمّة أحمد . قال: ربّ إني أجد في الألواح إلى سبعمئة ضعف ، قال: ربّ اجعلهم أمتي ، قال: تلك أمّة أحمد . قال قتادة فذُكر لنا أن موسى عليه أمّة هم المشفّعون المشفوع لهم فاجعلني من أمّة أحمد . قال قتادة فذُكر لنا أن موسى عليه السلام نبذ الألواح وقال: اللهم اجعلني من أمّة أحمد . قال قتادة فذُكر لنا أن موسى عليه السلام نبذ الألواح وقال: اللهم اجعلني من أمّة أحمد .

وقد ذكر كثيرٌ من الناس ما كان من مناجاة موسى عليه السلام ، وأوردوا أشياءَ كثيرةً لا أصل لها ،

<sup>(</sup>١) في جمهرة اللغة ( ٣٠٦/٢ ) : هاد الرجل يهود هَوداً : إذا أناب ورجع . ومنه قول الله جل وعزّ : ﴿ إِنَّا هُدَنَآ إِلَيْكَۚ ﴾ أي : أنبنا ورجعنا . اللسان ( هود ) ، ومفردات ألفاظ القرآن للراغب ( ٥٤٤ ) .

<sup>(</sup>٢) أُخرجه البخاري : برقم ( ٧٤٠٤ ) في التوحيد ، باب قوله تعالى : ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُم ۗ ﴾ ، ومسلم برقم ( ٢٧٥١ ) في التوبة ، باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه .

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير ( ٢/ ٢٥١ ) .

ونحن نذكر ما تيسّر ذِكره من الأحاديث والآثار بعون الله وتوفيقه ، وحسن هدايته ، ومعونته ، وتأييده .

قال الحافظ أبو حاتم محمد بن حاتم بن حِبان في « صحيحه » (۱) : ذِكْرُ سؤال كليم الله ربّه عز وجل عن أدنى أهل الجنة وأرفعهم منزلة : أخبرنا عمر بن سعيد الطَّائي بمَنْبِج ، حدَّثنا حامد بن يحيى البلخي ، حدَّثنا سفيان ، حدَّثنا مُطرِّف بن طريف وعبد الملك بن أبجر \_ شيخان صالحان \_ سمعا الشعبيَّ يقول : سمعت المغيرة بن شعبة يقول على المنبر عن النبي ﷺ : « إن موسى عليه السلام سأل ربَّهُ عز وجل : أيُّ أهل الجنّة أدنى منزلة ؟ قال : رجلٌ يجيء بعد ما يدخل أهل الجنة الجنة ، فيقال : ادخل الجنة . فيقول : كيف أدخل الجنة وقد نزل النّاس منازلهم ، وأخذوا إخاذاتهم فيقال له : أترضى أن يكون لك من الجنة مثلُ ما كان لملكِ من ملوك الدنيا ؟ فيقول : نعم ! أي ربّ . فيقال : لك هذا ومثله ومثله ومثله فيقول : أي ربّ ، رضيت . فيقال له : لك مع أي ربّ ، رضيت . فيقال له : لك مع هذا ما اشتهت نفسك ولذّت عينك . وسأل ربّه : أيُّ أهل الجنة أرفع منزلة ؟ قال : سأحدِّ ثك عنهم : غرستُ كرامتهم بيدي ، وختمت عليها ، فلا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر . ومصداق ذلك في كتاب الله عز وجل : ﴿ فَلاَ تَعَلّمُ مُنْ قُرُّ مَن قُرُّ وَ أَعَيُنٍ ﴾ الآية [ السجدة : ١٧ ] » .

وهكذا رواه مسلم والترمذي (٢) ، كلاهما عن ابن أبي عمر ، عن سفيان ـ وهو ابن عيينة ـ به . ولفظ مسلم : « فَيُقَالُ لَهُ : أَتَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَكَ مِثْلُ مُلْكِ مَلِكِ مِنْ مُلوكِ الدُّنْيا ؟ فيقولُ : رَضِيْتُ رَبِّ . فَيَقولُ : لَكَ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ مَ فَيقول في الخامسة : رضِيتُ ربِّ . فيقال : هذا لك وعشرةُ أمثالِه ، وَلكَ ما اشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَلَذَّتْ عَيْنُكَ . فَيَقُولُ : رَضِيْتُ رَبِّ . قالَ رَبِّ فأعْلاهُم منزلةً ؟ قالَ : أولئك الذين أردت ، غرست كرامتهم بيدي ، وختمت عليها ، فلم تر عين ، ولم تسمع أذن ، ولم يخطر على قلب بشر . قال : ومصداقه من كتاب الله : ﴿ فَلاَ تَعْلَمُ نَفْشُ مَّا أُخْفِى لَهُمْ مِن قُرَّةٍ أَعَيْنِ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ » .

وقال الترمذي : حسن صحيح قال : ورواه بعضهم عن الشعبي عن المغيرة فلم يرفعه ، والمرفوع أصح .

وقال ابن حبان (٢) : ذِكْرُ سؤال الكليم ربّه عن خصالٍ سبع . حدّثنا عبد الله بن محمد بن سِلم ببيت المقدس ، حدّثنا حَرْمَلة بن يحيى ، حدثنا ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، أن أبا السَّمْح حدَّثه عن ابن حُجَيْرة (٤) ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ أنّه قال : سأل مُوسى رَبَّهُ عَزَّ وجَلَّ عَنْ سِتّ خِصَالِ كانَ

<sup>(</sup>١) صحيح ابن حبان ( ٦٢١٦ ) كتاب التاريخ ، باب بدء الخلق .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ( ١٨٩ ) في الإيمان ، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها . سنن الترمذي ( ٣١٩٨ ) في التفسير ، باب ومن سورة السجدة .

<sup>(</sup>٣) صحيح ابن حبان ( ٦٢١٧ ) كتاب التاريخ ، باب بدء الخلق .

<sup>(</sup>٤) هو عبد الرحمن بن حُجَيرة ، البصري القاضي ، الثقة . مات سنة ( ٨٣هـ ) . تقريب التهذيب ( ١/ ٤٧٧ ) .

يَظُنُّ أَنَّهَا لَهُ خَالِصَةٌ والسَّابِعَةُ لَمْ يَكُنْ مُوْسَى يُحِبُّها . قال : يا رَبّ أَيُّ عِبَادِكَ أَتْقَى ؟ قالَ : الذي يَتَّبِعُ الهُدَى . قالَ : فأيُّ عِبَادِكَ أَحْكَم ؟ قالَ : الذي يَتَّبِعُ الهُدَى . قالَ : فأيُّ عِبادِكَ أَحْكَم ؟ قالَ : الذي يَحْكُمُ لِلنَّاسِ كَمَا يَحْكُمُ لِنَفْسِه . قالَ : فأيُّ عِبادِكَ أَعْلَم ؟ قالَ : عالِمٌ لا يَشْبَعُ مِنَ العِلْمِ يَجْمَعُ عِلْمَ النَّاسِ يَحْكُمُ لِلنَّاسِ كَمَا يَحْكُمُ لِنَفْسِه . قالَ : فأيُّ عِبادِكَ أَعْلَم ؟ قالَ : عالِمٌ لا يَشْبَعُ مِنَ العِلْمِ يَجْمَعُ عِلْمَ النَّاسِ اللهِ عَلَمِهِ . قالَ : فأيُّ عبادِكَ أَعَزّ ؟ قالَ : الذي إذا قَدَرَ غَفَر . قالَ : فأيُّ عبادِكَ أَغْنَى ؟ قالَ : الذي يَرْضَى بما يُؤْتى . قالَ : فأيُّ عبادِكَ أَفْقَرُ ؟ قالَ : صاحِبُ مَنْقُوصٍ . قالَ رَسُولُ الله ﷺ « لَيْسَ الغنى عَنْ ظهر ، إنّما الغنى غنى النفس ، وإذا أراد الله بعبدِ خيراً ، جعل غناه في نفسه ، وتقاه في قلبه ، وإذا أراد الله بعبدٍ خيراً ، جعل غناه في نفسه ، وتقاه في قلبه ، وإذا أراد الله بعبدٍ خيراً ، جعل غناه في نفسه ، وتقاه في قلبه ، وإذا أراد الله بعبدٍ خيراً ، جعل غناه في نفسه ، وتقاه في قلبه ، وإذا أراد الله بعبدٍ شرّاً جَعَل فَقْرَه بين عينيه » .

قال ابن حِبّان : قوله : صاحب منقوص يريد به : منقوص حالته يستقل ما أوتي ، ويطلب الفضل .

وقد رواه ابن جرير في « تاريخه »(۱) عن ابن حميد ، عن يعقوب القُمّي(۲) ، عن هارون بن عنترة (۳) ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال : سأل موسى ربّه عز وجل ، فذكر نحوه ، وفيه قال : ( أي ربّ ! فأي عبادك أعلم ؟ قال : الذي يبتغي علم النّاس إلى علمه عسى أن يجد (١) كلمةً تهديه إلى هُدى ، أو تردّه عن ردى . قال : أي ربّ ! فهل في الأرض أحدٌ أعلم مني ؟ قال : نعم الخضر ، فسأل السبيل إلى لُقْيِهِ ، فكان ما سنذكره بَعْدُ إن شاء الله وبه الثقة .

#### ذكر

#### حدیث آخر في معنى ما ذكره ابن حبان

قال الإمام أحمد: حدّثنا يحيى بن إسحاق ، حدّثنا ابن لَهِيْعة ، عن درّاج ، عن أبي الهيثم ، عن أبي سعيد الخُدْري ، عن النبي ﷺ أنه قال : « إن موسى قال : أي ربّ عبدك المؤمن مُقَتَّرٌ عليه في الدُّنيا ، قال فَقُتحَ لَهُ باب من الجنة ، فنظر إليها ، قال : يا مُوسَى هذا ما أعْدَدْتُ لَهُ . فقالَ مُوْسَى : يا رَبِّ ، وعِزَّتِكَ وَجَلالِكَ لو كَانَ مُقَطَّعَ (٥) اليَدَيْن والرِّجلَين ، يُسْحَبُ على وجْهِه منْذُ يَوْم خَلَقْتَه إلى يوم القيامة ، وكانَ هذا مَصِيْره لَم يَرَ بُؤساً قَطُّ . قال : ثُمَّ قَال : أي ربِّ عَبْدك الكافِر مُوسَّعٌ عَلَيْه في الدُّنيا . قال : ففتح له بابٌ إلى النارِ ، فيقولُ : يا موسَى هذا ما أعْدَدْتُ لَه ، فقال : أي ربِّ وَعِزَّتِكَ وَجَلالِكَ لَوْ كَانَتْ لَهُ

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ( ١/ ٣٧١ ) ، وفي لفظه اختلاف عما هنا .

<sup>(</sup>٢) في ط: التميمي . وهو تحريف . وهو يعقوب بن عبد الله بن سعد العجمي القمي ، توفي سنة ( ١٧٤هـ ) . ترجمته في سير أعلام النبلاء ( ٢٦٦/٨ ) .

<sup>(</sup>٣) في ط: عبيرة . وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٤) في ب: أن يصيب.

<sup>(</sup>٥) في ب: أقطع.

الدُّنْيا منذُ يَوْم خَلَقْتَهُ إلى يَوْمِ القِيامَةِ ، وكانَ هذا مَصِيْرهُ لَمْ يَرَ خَيْراً قط » . تفرّد به أحمد من هذا الوجه (١) ، وفي صحته نظر . والله أعلم .

وقال ابن حبان (۲) : ذِكْرُ سُؤالِ كليم الله ربّه جل وعلا أن يعلمه شيئًا يذكره به . حدَّثنا ابن سلم (۳) حدَّثنا حَرْملة بن يحيى ، حدَّثنا ابن وهْب ، أخبرني عمرو بن الحارث أنَّ درَّاجاً حدَّثه ، عن أبي الهيثم ، عن أبي سعيد ، عن النبي ﷺ أنه قال : « قال مُوسَى : يا رَبِّ عَلِّمْني شَيْئاً أَذْكُركَ بهِ وَأَدْعُوْكَ بهِ . قالَ : قُلْ يا مُوسى : لا إلّهَ إلاّ اللهُ . قال يا رَبّ كُلُّ عِبادِكَ يقولُ هذا . قالَ : قُلْ : لا إلّهَ إلاّ اللهُ . قالَ : إنّما أرِيْدُ شَيْئاً تَخُصُّني بهِ . قالَ يا مُوسَى لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمواتِ السَّبْعِ وَالأَرْضِيْن السَّبْعِ في كِفَّةٍ ، ولا إلّهَ إلاّ اللهُ في كِفَّةٍ مالَتْ بِهِمْ لا إلّهَ إلاّ اللهُ » .

ويشهد لهذا الحديث حديث البِطاقة (٤) . وأقرب شيء إلى معناه الحديثُ المروي في السنن (٥) عن النبي ﷺ أنه قال : « أَفْضَلُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ عَرَفَةَ ، وَأَفْضَلُ ما قُلْتُ أنا وَالنَّبَيُّونَ مِنْ قَبْلي : لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ المُلْكُ ولَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيْر » . وقال ابن أبي حاتم عند تفسير آية

<sup>(</sup>١) المسند (٣/ ٨١).

<sup>(</sup>٢) صحيح ابن حبان ( ٦٢١٨ ) كتاب التاريخ ، باب بدء الخلق ، وإسناده ضعيف ، فإن دراجاً ضعيف لا سيما في روايته عن أبي الهيثم .

<sup>(</sup>٣) في ط: ابن سلمة . وهو سهو . وابن سلم هو عبد الله بن محمد بن سلم الفريابي المقدسي . سمع من حرملة بن يحيى بمصر ، وحدّث عنه ابن حبان ووثقه ، توفي سنة نيف عشرة وثلاثمئة . سير أعلام النبلاء ( ٣٠٦/١٤ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٢١٣/٢) و (٢/٢١ ـ ٢٢٢) ، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ، ومن حديثه أخرجه ابن ماجه برقم (٤٣٠٠) في الزهد ، باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة . والترمذي برقم (٢٦٣٩) في الإيمان ، باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله .

الكُرْسِي : حدّثنا أحمد بن القاسم بن عطية ، حدّثنا أحمد بن عبد الرحمن الدَّشْتكي (۱) ، حدّثني أبي ، عن أبيه ، حدّثنا أشعث بن إسحاق ، عن جعفر بن أبي المغيرة ، عن سعيد بن جُبير ، عن ابن عباس أن بني إسرائيل قالوا لموسى : هل ينامُ رَبُّك ؟ قال : اتقوا الله . فناداه ربه عز وجل : يا موسى سألوكَ هل ينامُ ربك ، فخذ زُجاجتين في يديك ، فقُم الليلَ ، ففعلَ موسى ، فلما ذهب من الليل ثلثُ نَعَسَ فوقع لركبتيه ، ثم انتعش فَضَبَطهما ، حتى إذا كان آخر الليل نَعَسَ فسقطت الزجاجتان فانكسرتا . فقال : يا موسى لو كنتُ أنامُ لسقطتِ السماواتُ والأرضُ فهلكن كما هلكتِ الزجاجتان في يديك . قال وأنزل الله على رسوله آية الكرسي .

وقال ابن جرير: حدّثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، حدّثنا هشام بن يوسف، عن أمية بن شِبْل، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله على يحكي عن موسى عليه السلام على المنبر قال: وقَعَ في نَفْس مُوسى عليه السلام هَلْ يَنَامُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، فأرْسَلَ الله عز وجل إليه مَلكاً فأرَّقَهُ ثَلاثاً، ثُمَّ أَعْطَاهُ قَارُوْرَتَيْنِ في كُلِّ يَدٍ قارُوْرَةٌ، وأَمَرَهُ أَنْ يَحْتَفِظَ بِهِمَا، قالَ: فَجَعَلَ يَنَامُ وكادَت يَدَاهُ تَلْتَقِيان فَيَسْتَيْقِظ فَيَحْبِسُ إحْداهُما عَلى الأَخْرى حَتَّى نامَ نَومَةً فاصْطَفَقَتْ يَدَاهُ، فانْكَسَرَتِ القارُوْرَتان. قالَ: ضَرَبَ اللهُ لَهُ مَثَلًا أَنْ لَوْ كَانَ يَنَامُ لَمْ يَسْتَمْسِك السَّماءُ والأَرْضُ.

وهذا حديث غريبٌ رفعه ، والأشبه أن يكون موقوفاً ، وأن يكون أصلُه إسرائيلياً (٢) .

وقال الله تعالى : ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَاۤ ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَكُمْ تَنَقُونَ ۚ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [البقرة: ٦٢ ـ ٦٤] .

وقال تعالى : ﴿ وَإِذْ نَنَقْنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّمُ ظُلَّةٌ وَظَنُّواْ أَنَهُ وَاقِعٌ جِمْ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُمْ بِقُوّةٍ وَاذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ لَنَّقُونَ ﴾ [الأعراف: ١٧١] قال ابن عباس (٣) وغير واحد من السّلف : لما جاءهم موسى بالألواح فيها التوراة ، أمرهم بقبولها والأخذ بها بقوةٍ وعزم ، فقالوا : انشرها علينا فإن كانت أوامرها ونواهيها سهلة قبلناها ، فقال : بل اقبلوها بما فيها ، فراجعوه مِراراً ، فأمر الله الملائكة فرفعوا الجبل على رؤوسهم حتى صار ﴿ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ ﴾ أي : غمامة على رؤوسهم ، وقيل لهم : إن لم تقبلوها بما فيها وإلا سقط هذا الجبل عليكم ، فقبلوا ذلك ، وأُمروا بالسجود فسجدوا ، فجعلوا ينظرون إلى الجبل بشق وجوههم ، فصارت سُنّة لليهود إلى اليوم يقولون : لا سجدة أعظم من سجدةٍ رفعت عنا العذاب .

<sup>(</sup>١) الدشتكي: نسبة إلى دشتك: قرية بالري من بلاد فارس.

<sup>(</sup>٢) العلة فيه من أمية بن شبل ، قال الإمام الذهبي في الميزان (٢/ ٢٧٦) : «له حديث منكر رواه عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن أبي هريرة مرفوعاً ، قال : وقع في نفس موسى : هل ينام الله . . . الحديث رواه عنه هشام بن يوسف . وخالفه معمر عن الحكم عن عكرمة قوله ، وهو أقرب » .

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ( ٩/ ٧٤ ) .

وقال سُنَيْد بن داود ، عن حَجَّاج بن محمد ، عن أبي بكر بن عبد الله قال : فلما نشرها لم يبق على وجه الأرض يهوديُّ صغير ولا كبير تقرأ عليه التوراة إلا اهتز ونفض لها رأسه (١) .

قال الله تعالى : ﴿ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّنُ بَعْدِ ذَالِكُ ﴾ أي : ثم بعد مشاهدة هذا الميثاق العظيم ، والأمر الجسيم ، نكثتم عهودكم ومواثيقكم ﴿ فَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ﴾ بأن تدارككم بالإرسال إليكم ، وإنزال الكُتُبِ عليكم ﴿ لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ( ٩/ ٧٥ ) .

#### قصة بقرة بني إسرائيل

قال الله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُواْ بَقَرَةٌ قَالُواْ أَنَّ عَلَا اَعُودُ بِاللّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَهِلِينَ ﴾ قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّ لَنَا مَا هِي قَالَ إِنّهُ يقُولُ إِنّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكُرُ عَوَانُ بَيْنَ ذَلِكَ فَاقَعَمُ لُواْ مَا ثَوْمُهُمُ وَلَا إِنّهُ يَقُولُ إِنّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارَعُ لَا اَنْ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ يَعْولُ إِنّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولُ تُعْيرُ الأَرْضَ وَلَا يَسْتَعِى اللّهُ اللّهُ يَعْولُ إِنّهَا بَقَرَةٌ لَا شَيْعِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا وَإِنّا إِلْهُ عِنْ اللّهُ الْمُؤْقَى وَيُرِيكُمْ عَلَيْكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ وَلَا تَشْعِي اللّهُ الْمُؤْقَى وَيُرِيكُمْ عَلَيْكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ وَاللّهُ مُغْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكُنبُونَ ﴿ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِمَا كَذَالِكَ يُحْيِ اللّهُ الْمُؤْقَى وَيُرِيكُمْ عَاكُمُ تَعْقِلُونَ ﴾ وَاللّهُ مُغْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكُنبُونَ ﴿ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِمَا كَذَالِكَ يُحْيِ اللّهُ الْمُؤْقَى وَيُرِيكُمْ عَاكُمُ عَلَيْكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ وَاللّهُ مُغْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكُنبُونَ ﴿ فَا فَلَانَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِمَا كَذَالِكَ يُحْيِ اللّهُ الْمُؤْقَى وَيُرِيكُمْ عَاكُمُ مَا عَلَيْكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ وَاللّهُ عَوْرِيكُمْ عَلَيْكُمْ تَعْقِلُونَ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونَ اللّهُ الْمُؤْقَى وَيُرِيكُمْ عَالِكُمْ تَعْقِلُونَ اللّهُ الْمُؤْقِى وَيُرِيكُمْ عَالِكُمْ عَلَيْكُونَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ وَيُرِيكُمْ عَالِكُمُ عَلَيْكُمْ اللّهُ الْمُؤْمِنَ وَيُرِيكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ الْمُؤْمَى وَيُرِيكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللّهُ وَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ الْمُؤْمِلُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُولِكُمُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ وَلُهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُعُولُولُ أَنْهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ

قال ابن عباس وعَبِيدة السلماني وأبو العالية ومجاهد والشدّي ، وغير واحد من السلف : كان رجل في بني إسرائيل كثير المال ، وكان شيخاً كبيراً ، وله بَنو أخ ، وكانوا يتمنّون موته ليرثوه ، فعمد أحدُهم فقتله في الليل ، وطرحه في مجمع الطريق (١) ، ويقال على باب رجل منهم ، فلما أصبح الناس اختصموا فيه ، وجاء ابن أخيه فجعل يصرخ ويتظلّم ، فقالوا : ما لكم تختصمون ولا تأتون نبيّ الله ، فجاء ابن أخيه ، فشكى أمرَ عمه إلى رسول الله موسى عليه السلام : أنشد الله رجلًا عنده عِلمٌ من أمر هذا القتيل إلا أعلمنا به ، فلم يكن عند أحد منهم علمٌ منه ، وسألوه أن يسأل في هذه القضية ربّه عز وجل فسأل ربه عز وجل في ذلك ، فأمره الله تعالى أن يأمرهم بذبح بقرة ، فقال : ﴿ إِنَّ اللّهَ يَأْمُنُهُمْ أَن تَذْ بَعُوا بَقَنَ فَالُوا النّهُ فَي وَلَك ، فأمره الله تعالى أن يأمرهم بذبح بقرة ، فقال : ﴿ إِنَّ اللّهَ يَأْمُنُهُمْ أَن تَذْ بَعُوا بَقَنَ وَ هَلَا هَذَا . ﴿ قَالَ أَعُودُ بِاللّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ اللّه عَلَا هذا القبيل ، وأنت تقول لنا هذا . ﴿ قَالَ أَعُودُ بِاللّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ اللّه عَمّا منه أن أسأله فيه .

قال ابن عباس وعَبِيدة ومجاهد وعكرمة والسدي وأبو العالية ، وغير واحد : فلو أنّهم عَمدوا إلى أي بقرة فذبحوها لحصل المقصودُ منها ، ولكنهم شددوا ، فشدَّد عليهم . وقد ورد فيه حديث مرفوع (٢٠) ، وفي إسناده ضعف ، فسألوا عن صفتها ، ثمّ عن لونها ثمّ عن سنّها ، فأجيبوا بما عزّ وجودُه عليهم ، وقد ذكرنا تفسير ذلك كلّه في « التفسير »(٣) .

<sup>(</sup>١) في ط: الطرق.

<sup>(</sup>٢) انظر الدر المنثور ( ١٩٠/١ ) .

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير ( ١٠٨/١ ) .

والمقصود أنهم أُمروا بذبح بقرة عوان ، وهي الوسط بين النصف الفارض وهي الكبيرة ، والبكر وهي الصغيرة ، قاله ابن عباس ومجاهد وأبو العالية وعكرمة والحسن وقتادة وجماعة .

ثمّ شدّدوا وضيَّقوا على أنفسهم فسألوا عن لونها ، فأُمروا بصفراء فاقعٌ لونها ، أي مُشربٌ بحمرةٍ تسرُّ الناظرين . وهذا اللون عزيز . ثمّ شدّدوا أيضاً ﴿ قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّن لَنَامَا هِى إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَبُهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَآءَ الناظرين . وهذا اللون عزيز . ثمّ شدّدوا أيضاً ﴿ قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّن لَنَامَا هِى إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَبُهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَآءَ اللهُ لَمُهُ تَدُونَ ﴾ . ففي الحديث المرفوع الذي رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه : « لولا أن بني إسرائيل استثنوا لما أعطوا » وفي صحته نظر (١٠) . والله أعلم . ﴿ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولُ تَثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي ٱلْمُرَّتُ مُسَلِّمَةٌ لَا شِيهَ فِيهَا قَالُواْ ٱلْكَنَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ فَذَ بَحُوها وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُون ﴾ وهذه الصفات أضيق مما تقدم ، حيث أمروا بذبح بقرة ليست بالذَّلول ، وهي المذلّلة بالحراثة ، وسقي الأرض بالسانية (٢) ، مسلّمة وهي الصحيحة التي لا عيب فيها ، قاله أبو العالية وقتادة .

وقوله تعالى : ﴿ لَا شِيَةَ فِيهَا ﴾ أي : ليس فيها لون يخالف لونها ، بل هي مسلَّمة من العيوب ، ومن مخالطة سائر الألوان غير لونها ، فلمّا حدّدها بهذه الصفات ، وحصرها بهذه النعوت والأوصاف ﴿ قَالُواْ آلْكَنَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ ﴾ ويقال : إنهم لم يجدوا هذه البقرة بهذه الصفات إلا عند رجل منهم كان بارّاً بأبيه ، فطلبوها منه فأبي عليهم ، فأرغبوه في ثمنها حتى أعطوه \_ فيما ذكره السُّدِي \_ بوزنها ذهباً ، فأبي عليهم ، حتى أعطوه بوزنها عشر مرات فباعها منهم ، فأمرهم نبي الله موسى بذبحها ﴿ فَذَ بَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ أي : وهم يتردَّدون في أمرها .

ثمّ أمرهم عن الله أن يضربوا ذلك القتيل ببعضها . قيل : بلحم فخذها . وقيل بالعظم الذي يلي الغُضْروف . وقيل بالبضعة التي بين الكتفين ، فلما ضربوه ببعضها أحياه الله تعالى فقام وهو تشخب أوداجه (٣) فسأله نبي الله : من قتلك ؟ قال : قتلني ابن أخي . ثمّ عاد ميتاً كما كان . قال الله تعالى في كَذَلِكَ يُحِي الله أَلْمُونَى وَيُرِيكُم عَايَتِهِ لَعَلَكُم تَعْقِلُونَ ﴾ أي : كما شاهدتم إحياء هذا القتيل عن أمر الله له ، كذلك أمره في سائر الموتى إذا شاء إحياءهم أحياهم في ساعةٍ واحدة كما قال : ﴿ مَاخَلَقُكُم وَلَا بَعْثُكُم إللاً كَذَلْك أمره في سائر الموتى إذا شاء إحياءهم أحياهم في ساعةٍ واحدة كما قال : ﴿ مَاخَلَقُكُم وَلَا بَعْثُكُم إللاً

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أورده المؤلف في تفسيره ( ١١٥/١ ) ، عن أبي هريرة ، وقال : وهذا حديث غريب من هذا الوجه ، وأحسن أحواله أن يكون من كلام أبي هريرة .

<sup>(</sup>٢) السانية: الدلو الكبير يُستقى بها .

<sup>(</sup>٣) الأوداج : عروق في العنق . وقد ساق المؤلف في تفسيره ( ١١٢/١ ) الكثير من الآراء حول هذه القصة .

#### قِصّة موسى والخضر عليهما السلام

قال الله تعالى : ﴿ وَإِذَ قَاكَ مُوسَىٰ لِفَتَدُهُ لَا آبَحُ حَقَّ آبَلُغُ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرِينِ أَوْ أَمْضِىَ حُقُبًا ﴿ وَلِمَا الله تعالى : ﴿ وَإِذَ قَاكَ مُوسَىٰ لِفَتَدُهُ عَالِنَا عَدَاءَ اللهَ عَلَا مَا اللهَ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ الصَّخْرَةِ فَإِنِي سِيدُ الحُوتَ وَمَا أَنسَنِيهُ إِلّا الشّيطَلُ أَنْ أَذَكُومٌ وَاتَّعَذَنهُ مِن الْمُوقِ الْبَحْرِعَبَا ﴿ قَالَ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ السَّيْطِ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

قال بعضُ أهل الكتاب: إن موسى هذا الذي رحل إلى الخضر هو موسى بن ميشا بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن (٢) إبراهيم الخليل ، وتابعهم على ذلك بعض من يأخذ من صحفهم ، وينقل عن كتبهم ، منهم نوف بن فضالة الحميري الشامي البِكَالي . ويقال : إنّه دمشقي ، وكانت أمه زوجة كعب الأحبار . والصحيح الذي دلَّ عليه ظاهر سياق القرآن ، ونص الحديث الصحيح الصريح المتفق عليه ، أنّه موسى بن عمران صاحب بنى إسرائيل .

<sup>(</sup>١) في أ : ﴿ زَاكية ﴾ ، وما أثبتناه قراءة الجمهور .

<sup>(</sup>٢) قُولُه : إسحاق بن زيادة من ط ، وفي ب توقف عند يعقوب .

قال البخاري(١١): حدَّثنا الحميدي ، حدّثنا سفيان ، حدّثنا عمرو بن دينار ، أخبرني سعيد بن جُبير قال : قلت لابن عباس : إن نوفاً البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ، ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل . قال ابن عباس : كذب عدو الله . حدَّثنا أُبَي بن كعب أنَّه سمع رسول الله ﷺ يقُول : « إنَّ مُوْسَى قامَ خَطِيْباً في بَني إِسْرَائِيْلَ فَسُئِلَ : أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ ؟ فَقَالَ : أَنَا . فَعَتِبَ اللهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ العِلْمَ إِلَيْهِ ، فأوَحْى اللهُ إِلَيْهِ : إِنَّ لِي عَبْداً بِمَجْمَعِ البَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ . قالَ موسَى : يا رَبِّ وَكَيْفَ لي بهِ ؟ قَالَ : تَأْخُذُ مَعَكَ حُوْتًا فَتَجْعَلُهُ بِمِكْتَلِ (٢) فَحَيثما فَقَدْتَ الحوتَ فَهُوَ ثَمَّ . فأَخَذَ حُوتًا فَجَعلَه بِمِكْتَلِ ، ثُمَّ انْطَلَقَ وَانْطَلَقَ مَعَهُ فَتَاهُ يُوْشَعُ بنُ نُونٍ حَتَّى إذا أَتَيا الصَّخْرَةَ وَضَعا رُؤُوسهما فَناما ، واضْطَرَبَ الحوتُ في المِكْتَل ، فَخَرَجَ مِنْهُ فَسَقَطَ في البَحْرِ وَاتَّخذَ سَبِيْلَه في البَحْرِ سَرَباً . وأمْسَكَ اللهُ عَنِ الحوتِ جرية الماءِ فَصَارَ عَلَيْهِ مِثْلِ الطاقِ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ نَسِيَ صاحِبُهُ أَنْ يُخْبِرَهُ بالحوتِ فانْطَلَقا بَقِيَّة يَوْمِهِما وَلَيْلَتهما حَتَّى إذا كَانَ مِنَ الغَدِ ﴿ قَالَ لِفَتَىٰهُ ءَالِنَا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَلْذَا نَصَبًا ﴾ وَلَمْ يَجِدْ مُوْسَى النَّصَبَ حَتَّى جَاوَزَ المَكَانَ الذي أَمَرِهُ اللهُ بِهِ ﴿ قَالَ ﴾ له فتاه : ﴿ أَرَءَيْتَ إِذْ أُوَيْنَآ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوْتَ وَمَآ أَنسَىنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرُمُ وَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ عَجَبًا ﴾ قال : فكان للحوت سَرَباً ولموسى ولفتاه عجباً ﴿ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَدًا عَلَى ٓءَاثَارِهِمَاقَصَصًا ﴾ قال: فرجعا يقصان أثرهما حتى انتهيا إلى الصخرة، فإذا رجلٌ مُسَجَّى بثوب، فسلَّم عليه موسى ، فقال الخضر : وأنَّى بأرضك السلامُ . قال : أنا موسى . قال : موسى بني إسرائيل ؟ قال : نعم ، أتيتك لتعلمني مما عُلّمت رُشْداً ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴾ يا موسى إني على علم من علم الله علَّمنيه اللهُ لا تعلمه أنتَ ، وأنتَ على علم من علم الله علَّمَكه الله لا أعلمه ، فقال موسى ﴿ سَتَجِدُنِي إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴾ . قال له الخضر : ﴿ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى ٢ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۞ فَٱنطَلَقاً ﴾ يمشيان على ساحل البحر ، فمرت سفينةٌ فكلَّمهم أن يحملوهم ، فعرَفُوا الخضر ، فحملوهم بغير نَوْل . فلما ركبا في السفينة لم يفجأ إلا والخضر قد قلع لوحاً من ألواح السفينة بالقَدُوم . فقال له موسى : قوم حملونا بغير نَوْل عمدت إلى سفينتهم فخرقتها ﴿ لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا إِنَّ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ قَالَ لَا نُوَّاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴾ قال: وقال رسول الله ﷺ « وكانتِ الأولى مِنْ مُوسى نسياناً ، قال وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة ، فقال له الخضر : ما علمي وعلمك في علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر . ثم خرجا من السفينة ، فبينما هما يمشيان على الساحل إذ بصر الخضر غلاماً يلعب مع الغلمان ، فأخذ الخضر رأسه بيده فاقتلعه بيده فقتله ، فقال له موسى : ﴿ أَقَنَلْتَ نَفْسَا زَكِيَّةُ إِنَّيْرِ نَفْسِ لَّقَدْ جِئْتَ شَيَّئَا نُكْرًا ﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُل

<sup>(</sup>١) سقطت صفحة كاملة من ب ، وعوض عنها صفحة بخط مغاير ، ووقع فيها اختلاف كثير عن نسخة الأصل ، لم أشر إليه لأنه لا يفيد في اختلاف النسخ .

<sup>(</sup>٢) المكتل: الزنبيل الذي يعمل من الخوص.

لَكَ إِنَكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْرًا ﴾ قال : وهذه أشد من الأولى ﴿ قَالَ إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تَصْحِبْنِي قَدُ بَلَغْتَ مِن لَدُنِي عُذَرًا ﴿ فَانَطَلَقَا حَتَىٰ إِذَا أَنَيا آهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَ ﴾ قال : مائل ، فقال الخضر بيده ﴿ فَأَقَ امَهُ ﴾ فقال موسى : قومٌ أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا ﴿ لَوْ شِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿ فَالَ رسول الله ﷺ ﴿ وَدِدْنا أَنْ مُوْسَى كَانَ صَبَرَ حَتَّى يَقُصَّ الله عَلَيْنا مِنْ خَبَرِهِما ﴾ (١٠) .

قال سعيد بن جبير فكان ابن عباس يقرأ : وكان أمامهم مَلِك يأخذ كلّ سفينةٍ صالحةٍ غصباً ، وكان يقرأ : وأما الغلام فكان كافراً وكان أبواه مؤمنين .

ثم رواه البخاري (٢) أيضاً عن قُتيبة ، عن سُفيان بن عُييْنة بإسناده ، نحوه . وفيه : فخرج موسى ومعه فتاه يوشع بن نون ، ومعهما الحوت حتى انتهيا إلى الصخرة ، فنزلا عندها ، قال : فوضع موسى رأسه فنام ، قال سفيان : وفي حديث غير عَمرو قال : وفي أصل الصخرة عين يقال لها : الحياة ، لا يصيب من مائها شيءٌ إلا حيي ، فأصاب الحوت من ماء تلك العين ، قال : فتحرّك وانْسَلَّ من المِكتل ، ودخل البحرَ ، فلما استيقظ ﴿ قَالَ لِفَتَنهُ ءَالِننَا غَدَاءَ نَا لَقَد لَقِينا ﴾ وساق الحديث وقال : ووقع عصفور على حرف السفينة ، فغمس منقاره في البحر ، فقال الخضر لموسى : ما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا مقدار ما غمس هذا العصفور منقاره . . . وذكر تمام الحديث .

وقال البخاري : حدّثنا إبراهيم بن موسى ، أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جُريج أخبرهم قال : أخبرني يعلى بن مسلم ، وعمرو بن دينار ، عن سعيد بن جُبير يزيد أحدهما (٣) على صاحبه ، وغيرهما قد سمعته يحدثه عن سعيد بن جبير قال : إنا لَعند ابن عباس في بيته إذ قال : سَلوني ، فقلت : أي أبا عباس حعلني الله فداك ـ بالكوفة رجل قاصٌ يقال له : نوف ، يزعم أنّه ليس هو نبي بني إسرائيل ، أما عمرو فقال لي : قال ابن عباس : حدّثني أُبي بن كعب قال : قال رسول الله على فقال لي : قال ابن عباس : حدّثني أُبي بن كعب قال : قال رسول الله على الله على الأرض رجل أعلم منك ؟ قال : لا ، فَعَتِبَ اللهُ عَلَيْه إذْ لَمْ يَرُدَّ العلم إلى الله . قيل : بلى . قال : أي ربّ فأين ؟ قال : بِمَجْمَع البَحْرَيْن . قال أي رَبّ اجْعَل لي علماً أعلم ذلك به . قال ! ي عمرو : حيث يفارقك الحوت . وقال لي يعلى : خذ حوتاً ميتاً حيث ينفخ فيه ذلك به . قال : قال لي عمرو : حيث يفارقك الحوت . وقال لي يعلى : خذ حوتاً ميتاً حيث ينفخ فيه

<sup>(</sup>١) الحديث بتمامه أخرجه البخاري : رقم ( ١٢٢ ) ، في العلم ، باب ما يستحب للعالم إذا سئل : أي الناس أعلم ؟ فيكل العلم إلى الله . وفيه اختلاف عما هاهنا .

<sup>(</sup>٢) صحيَّح البخاري رقم ( ٤٧٢٧ ) في تفسير سورة الكهف ، باب ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَـٰلَهُ لَآ أَبْـرَحُ حَقَّ ٱلْبَلُغُ مَجْـمَعَ ٱلْبَـكَةُ مَا اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٣) قوله: يزيد أحدهما . . . إلى هنا . زيادة من ط . وهي في البخاري .

الروح ، فأخذ حوتاً فجعله في مِكتل فقال لفتاه : لا أُكلَّفك إلا أن تخبرني بحيث يفارقك الحوت ، قال : ما كلفتَ كبيراً ، فذلك قوله : ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَـٰلَهُ ﴾ يوشع بن نون . ليست عن سعيد بن جبير . قال : فبينما هو في ظلّ صخرةٍ في مكان تُرْيَان إذ تَضَرَّب (١) الحوت ، وموسى نائم ، فقال فتاه : لا أُوقظه ، حتى إذا استيقظ نسي أن يخبره ، وتضرّب الحوت حتى دخل البحر فأمسك الله عنه جرية البحر حتى كأن أثره في حجر ، قال : فقال لي عمرو : هكذا كان أثره في حجر ، وحلَّق بين إبهاميه واللتين تليان . ﴿ لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَلَا نَصَبًا ﴾ . وقد قطع الله عنك النصب . ليست هذه عن سعيد . أخبره ، فرجعا فوجدا خضراً قال : قال عثمان بن أبي سليمان على طنفسة (٢) خَضْراء على كبد البحر . قال سعيد : مُسجّى بثوبه قد جعل طرفه تحت رجليه ، وطرفه تحت رأسه ، فسلّم عليه موسى ، فكشف عن وجهه وقال : هل بأرض من سلام ؟ من أنت ؟ قال : أنا موسى . قال : موسى بنى إسرائيل ؟ قال : نعم . قال : فما شأنك ؟ قال : جئتك ﴿ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّاعُلِّمْتَ رُشْدًا ﴾ قال : أما يكفيك أنّ التوراة بيديك ، وأنّ الوحي يأتيك ، يا موسى إن لي علماً لا ينبغي لك أن تعلمه ، وإن لك علماً لا ينبغى لي أن أعلمه ، فأخذ طائرٌ بمنقاره من البحر ، فقال : والله ما علمي وعلمك في جَنْب علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر بمنقاره من البحر . ﴿ حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ ﴾ وجدا معابر صغاراً تحمل أهل الساحل إلى أهل هذا الساحل الآخر ، عرفوه فقالوا : عبد الله الصالح . قال : فقلنا لسعيد : خضر ؟ قال : نعم . لا نحمله بأجر . ف ﴿ خَرَقَهَا ۚ ﴾ ووتَّد فيها وَتَداً ﴿ قَالَ ﴾ موسى ﴿ أَخَرَقْنَهَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِثْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴾ قال مجاهد : منكراً ، ﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴾ . كانت الأولى نسياناً ، والوسطى شرطاً ، والثالثة عمداً . ﴿ قَالَ لَا نُوَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿ فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَمًا فَقَنَلُهُ ﴾ قال يعلى (٣): قال سعيد : وجد غلماناً يلعبون ، فأخذ غلاماً كافراً ظريفاً ، فأضجعه ، ثمّ ذبحه بالسكين . ﴿ قَالَ أَقَنَلْتَ نَفْسًا زُكِيَّةً ﴾ لم تعمل بالخبث . ابن عباس قرأها ﴿ زكية ﴾ زاكية مسلمة كقولك : غلاماً (١٠ زكياً . ﴿ فَأَنطَلَقَا . . . فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَلُم ﴾ قال بيده هكذا ورفع يده فاستقام ، قال يعلى : حسبت أن سعيداً قال : فمسحه بيده فاستقام . ﴿ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾ . قال سعيد : أجراً نَاكِلُه . ﴿ وَكَانَ وَرَآءَهُمُ مَّلِكٌ ﴾ . وكان أمامهم ، قرأها ابن عباس أمامهم ﴿ مَّلِكٌ ﴾ يزعمون عن غير سعيد أنَّه هدد بن بدد ، والغلام المقتول [ اسمه ] (٥) يزعمون جيسور . ﴿ مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴾ فإذا هي

<sup>(</sup>١) ثريان : مبلول . وتَضَرَّب ، تَحرَّكَ وسار في الأرض .

<sup>(</sup>٢) الطنفسة: البساط.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري (١٥/١٥٥).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) سقطت من ط ، وهي في أ وفي صحيح البخاري الذي ينقل منه المصنف .

مرّت به يدعها بعيبها، فإذا جاوزوا أصلحوها فانتفعوا بها . منهم من يقول : سدُّوها بقارورة ، ومنهم من يقول : بالقار .

﴿ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ ﴾ وكان كافراً ﴿ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَنَا وَكُفْرًا ﴾ أي : يحملهما حُبُّه على أن يتابعاه على دينه ﴿ فَأَرَدْنَا أَن يُبَدِلَهُ مَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنَهُ زَكُوةً ﴾ لقوله : ﴿ أَقَنَلْتَ نَفْسَا زَكِيَّةٌ ﴾ . ﴿ وَأَقْرَبَ رُحُمًا ﴾ هما به أرحم منهما بالأول الذي قتل خضر . وزعم غير سعيد بن جبير أنهما أبدلا جارية . وأما داود (١) بن أبي عاصم فقال عن غير واحد : إنها جارية .

وقد رواه عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أبي إسحاق ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : خطب موسى بني إسرائيل فقال : ما أحدٌ أعلم بالله وبأمره مني ، فأُمِرَ أن يلقى هذا الرجل . فذكر نحو ما تقدّم . وهكذا رواه محمد بن إسحاق ، عن الحسن بن عمارة ، عن الحكَم بن عُتَيْبَة ، عن سعيد بن جبير ، عن أبي بن كعب ، عن رسول الله ﷺ كنحو ما تقدم أيضاً . ورواه العَوْفي عنه موقوفاً .

وقال الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس<sup>(۲)</sup> أنه تمارى هو والحرُّ بن قيس بن حصن الفزازي في صاحب موسى ، فقال ابن عباس : هو خضرٌ ، فمر بهما أُبي بن كعب ؛ فدعاه ابن عباس فقال : إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لُقْيِهِ ، فهل سمعت من رسول الله فيه شيئاً ؟ قال : نعم . وذكر الحديث<sup>(۳)</sup> .

وقد تقصَّينا طُرق هذا الحديث ، وألفاظه في تفسير سورة الكهف(١) . ولله الحمد .

وقوله: ﴿ وَأَمَّا لَغِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ ﴾ قال السُّهَيلي: وهما أصرم وصريم ابنا كاشح. ﴿ وَكَانَ تَعْتَهُ كَنَزُ لَهُمَا ﴾ قيل: كان ذهباً ، قاله عكرمة ، وقيل: علماً ، قاله ابن عباس. والأشبه أنّه كان لوحاً من ذهب مكتوباً فيه علم. قال البزّار (٥): حدّثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري ، حدّثنا بِشْر بن المنذر ، حدّثنا الحارث بن عبد الله اليَحْصُبي (٦) ، عن عيّاش بن عباس القتباني ، عن ابن حُجَيرة عن

<sup>(</sup>١) في ط: وزعم سعيد بن جبير أنه ابن لا جارية ، وأما داود . وهو تحريف ، وما هنا موافق لما في صحيح البخاري .

<sup>(</sup>٢) حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أخرجه أحمد (١١٦/٥) والبخاري (٧٤) و(٧٨) في العلم من العلم ، و(٣٤٠٠) في أحاديث الأنبياء ، و(٧٤٧٨) في التوحيد ، ومسلم (٢٣٨٠) (١٧٤) ، والنسائي في العلم من سننه الكبرى (٥٨٤٤) ، وفي التفسير المفرد (٣٢٧) و(٣٢٩) و(٣٢٩) وهو في الكبرى (١١٣٠٧) و(١١٣٠٨) و(و١١٣٠٩) .

<sup>(</sup>٣) إلى هنا نهاية الصفحة المخالفة لخط ب.

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير ( ٣/ ٩٨ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر كشف الأستار ( ٢٢٢٩ ) ، وفي إسناده ضعف .

<sup>(</sup>٦) اليَحصِبي، بفتح الياء وسكون الحاء، وكسر الصاد المهملة، وقيل: بضمها: نسبة إلى يحصب: قبيلة من حِمْيَر. اللباب ( ٤٠٧/٣ ) .

أبي ذر رَفَعه قال : إن الكَنْز الذي ذَكَرَ اللهُ في كتابه لوح من ذهب (١) مصمت ، عجبت لمن أيقن بالقدر كيف نصب (٢) ؛ وعجبت لمن ذكر النار ثم ضحك ، وعجبت لمن ذكر الموت كيف غفل ، لا إلّه إلا الله . وهكذا روي عن الحسن البصري وعمر مولى غفرة ، وجعفر الصادق نحو هذا .

وقوله : ﴿ وَكَانَ أَبُوهُمَاصَالِحًا ﴾ وقد قيل : إنه كان الأب السابع ، وقيل : العاشر . وعلى كلّ تقدير فيه دلالة على أن الرجل الصالح يُحفظ في ذريته ، فالله المستعان .

وقوله: ﴿ رَحْمَةً مِّن رَّيِكٌ ﴾ دليلٌ على أنّه كان نبياً ، وأنّه ما فعل شيئاً من تلقاء نفسه ، بل بأمر ربّه ، فهو نبي ، وقيل : رسول ، وقيل : وليٌّ . وأغرب من هذا من قال : كان ملكاً والله أعلم<sup>(٣)</sup> .

وسنفرد للخضر ترجمة على حدة بعد هذا(٤).

قلت : وقد أغرب جداً من قال : هو ابن فرعون . وقيل : إنه ابن ضحاك الذي ملك الدنيا ألف سنة .

قال ابن جرير : والذي عليه جمهور أهل الكتاب أنه كان في زمن أفريدون ، ويقال : إنه كان على مقدمة ذي القرنين الذي قيل : إنه كان أفريدون ، وذو الفرس هو الذي كان في زمن الخليل .

وزعموا أنه شرب من ماء الحياة فخلد وهو باقٍ إلى الآن . وقيل : إنه من ولد بعض من آمن بإبراهيم وهاجر معه من أرض بابل . وقيل : كان نبياً في زمن سباسب بن لهراسب . أرض بابل . وقيل : كان نبياً في زمن سباسب بن لهراسب .

قال ابن جرير : وقد كان بين أفريدون وبين سباسب دهور طويلة لا يجهلها أحد من أهل العلم بالأنساب .

قال ابن جرير: والصحيح: أنه كان في زمن أفريدون، واستمر حياً إلى أن أدركه موسى عليه السلام وكانت نبوة موسى في زمن منوشهر الذي هو من ولد أبرج بن أفريدون أحد ملوك الفرس، وكان إليه الملك بعد جده أفريدون لعهده، وكان عادلاً، وهو أول من خندق الخنادق وأول من جعل في كل قرية دهقاناً. وكانت مدة ملكه قريباً من مئة وخمسين سنة. ويقال: إنه كان من سلالة إسحاق بن إبراهيم. وقد ذكر عنه من الخطب الحسان، والكليم (كذا في ط) البليغ النافع الصحيح ما يبهر العقل ويحير السامع، وهذا يدل على أنه من سلالة الخليل. والله أعلم. وقد قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا خَذَا لللهُ مِيثَقَ النِّيتِ مَنَ لَمَا مَا تَعْمَلُمُ التُومِ مُن حَتْبُ وَحِكُمُ اللهُ مَا كُمُ رَسُولُ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمُ لتُومِنُنَا فَي اللهُ تعالى على الله تعالى والله أول عمران : ١٨].

فأخذ الله ميثاق كل نبي على أن يؤمن بمن يجيء بعده من الأنبياء وينصره ، فلو كان الخضر حياً في زمانه لما وسعه إلا اتباعه والاجتماع به والقيام بنصره ، ولكان مِن جملة مَن تحت لوائه يوم بدر كما كان تحتها جبريل وسادات من الملائكة . وقصارى الخضر ـ عليه السلام ـ أن يكون نبياً ، وهو الحق ، أو رسولاً ، كما قيل ، أو ملكاً ـ فيما ذكر ـ وأياً كان فجبريل رئيس الملائكة ، وموسى أشرف من الخضر ، ولو كان حياً لوجب عليه الإيمان بمحمد ونصرته ، فكيف إن كان الخضر ولياً كما يقوله طوائف كثيرون ، فأولى أن يدخل في عموم البعثة ، وأحرى ، ولم ينقل في حديث حسن ، بل ولا ضعيف يعتمد أنه جاء يوماً واحداً إلى رسول الله على المحتمع به . وما ذكر من حديث التعزية فيه ، وإن كان الحاكم قد رواه ، فإسناده ضعيف . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) في ط: من الذهب . وذهب مُصْمَت : لا يخالطه شيء .

<sup>(</sup>٢) كذا في أ ، وط . وتفسير المؤلف . وفي ب : يغضب .

<sup>(</sup>٣) جاء في المطبوع من البداية والنهاية هنا زيادة لم ترد في أ وب . وهي :

<sup>(</sup>٤) في ب : على حدة بعد هذا .

# ذكر الحديث الملقب بحديث الفُتُوْن المتضمّن قصّة موسى مبسوطة من أوّلها إلى آخرها(١)

قال الإمام أبو عبد الرحمن النَّسائي في كتاب التفسير من « سننه »(٢) ، عند قوله تعالى في سورة طه ﴿ وَقَنْلُتَ نَفْسَافَنَجَيَّنَكَ مِنَ ٱلْغَمِّ وَفَلَنَّكَ فُنُونًا ﴾ [الآية : ٠٠] : (حديث الفتون ) :

أخبرنا عبد الله بن محمد ، حدّثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا أصْبَغ بن زيد (٢) ، حدّثنا القاسم بن أيوب ، أخبرني سعيد بن جُبير قال : سألت عبد الله بن عباس عن قوله تعالى لموسى ﴿ وَفَنَنّكَ فُنُونًا ﴾ فسألته عن الفتون ما هو ؟ فقال : استأنفِ النهارَ يا بن جُبير ، فإن لهذا حديثاً طويلاً ، فلما أصبحتُ غدوتُ إلى ابن عباس لِأَنتَجِزَ منه ما وعدني من حديث الفُتون فقال : تذاكر فرعون وجلساؤه ما كان الله وعَدَ إبراهيم عليه السلام أن يجعل في ذُرّيته أنبياء وملوكاً ، فقال بعضهم : إن بني إسرائيل ينتظرون ذلك ما يشكُّون فيه ، وكانوا يظنُّون أنه يوسف بن يعقوب ، فلما هلك قالوا : ليس هكذا وعد إبراهيم . فقال فرعون : فكيف تَرون ؟ فأتَمَرُوا وأجْمعوا أمرَهم على أن يبعث رجالاً معهم الشِّفارُ (٤) يطوفون في بني إسرائيل فلا يجدون مولوداً ذكراً إلا ذبحوه ، ففعلوا ذلك . فلما رأوا أن الكبار من بني إسرائيل يموتون بآجالهم والصغار يُذبحون ، قالوا : توشكون أن تفنوا بني إسرائيل فتصيروا إلى أن تباشروا من الأعمال والخِدْمة الذي كانوا يكفونكم ، فاقتُلوا عاماً كلَّ مولود ذكر ، فيقل أبناؤهم (٥) ، ودعوا عاماً فلا تقتلوا منهم أحداً ، فيشبّ الصغار مكان من يموت من الكبار ، فإنهم لن يكثروا بمن تستحيون منهم فتخافوا مكاثرتهم إتكم ، ولن يفنوا (٢) بمن تقتلون وتحتاجون إليهم ، فأجمعوا أمرهم على ذلك .

فحملت أم موسى بهارون في العام الذي لا تقتل فيه الغلمان ، فولدته علانيةً آمنةً . فلما كان من قابل حملت بموسى عليه السلام فوقع في قلبها الهمُّ والحزَن ، وذلك من الفتون يا ابن جبير ، ما دخل عليه في

<sup>(</sup>١) في ب: المتضمن قصة موسى مبسوطة من أولها إلى آخرها . وسقط من العنوان أوله . وفي ط: حديث الفنون المتضمن قصة موسى من أولها إلى آخرها .

<sup>(</sup>٢) هو في كتاب التفسير من السنن الكبرى للنسائي كما في تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للمزي ( ٤٣٨/٤ ) . وتحرفت فيه الفتون ، إلى القنوت ، وانظره في تفسير النسائي (٣٤٦) وهو قطعة من سننه الكبرى .

٣) في ب : يزيد . وأصبغ بن زيد بن علي الجهني ، الوراق ، كاتب المصاحف . صدوق . من السادسة . مات سنة ( ١٥٧هـ ) تقريب التهذيب ( ٨١/١ ) .

<sup>(</sup>٤) الشفار : جمع شفرة ، وهي السِّكين العظيم ، وحدُّ السيف .

<sup>(</sup>٥) في المطبوع من التفسير: «نباتهم».

<sup>(</sup>٦) في ط . «تفتنوا » تحريف .

بطن أمّه مما يراد به فأوحى الله إليها أن ﴿ وَلا تَخَافِي وَلا تَحَرَفِتُ إِنَّا رَاَدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [القصص: ٧] فأمرها إذا ولدت أن تجعله في تابوتٍ ، وتلقيه في اليمّ ، فلما ولدت فعلت ذلك ، فلما توارى عنها ابنها أتاها الشيطان فقالت في نفسها : ما فعلت بابني ؟ لو ذُبح عندي فواريتُه ، وكفَّنتُه كان أحبَّ إليَّ من أن ألقيه إلى دوابّ البحر وحيتانه . فانتهى الماء به حتى أوفى عند فرضة تستقي منها جواري امرأة فرعون ، فلما رأينه أخذنه فهممن أن يفتحن التابوت ، فقال بعضهن : إن في هذا مالاً وإنا إن فتحناه لم تصدِّقْنا امرأةُ الملك بما وجدنا فيه ، فحملنه كهيئته لم يُخرجن منه شيئاً حتى دفعنه إليها ، فلما فتحته رأت فيه غلاماً ، فألقى عليه منها محبةً لم يلق منها على أحد قط ﴿ وَأَصَبَحَ فَوَّادُ أُمِّ مُوسَى فَنَوَادُ أُمِّ مُوسَى فَنَوَادُ أُمِّ مُوسَى فَنَوَادُ أُمِّ مُوسَى .

فلما سمع الذَّبَاحون بأمره أقبلوا بشفارهم إلى امرأة فرعون ليذبحوه ، وذلك من الفتون يا ابن جبير ، فقالت لهم : أقرُّوه فإن هذا الواحد لا يزيد في بني إسرائيل حتى آتي فرعون فأستوهبه منه ، فإن وهبه لي كنتم قد أحسنتم وأجملتم ، وإن أمر بذبحه لم ألُمكم ، فأتت فرعون فقالت : ﴿ قُرْتُ عَيْنِ لِي وَلَكُ ﴾ كنتم قد أحسنتم وأجملتم ، وإن أمر بذبحه لم ألُمكم ، فأتت فرعون فقالت : ﴿ قُرْتُ عَيْنِ لِي وَلَكُ ﴾ [القصص : ٩] فقال فرعون : يكون لك ، فأمّا لي فلا حاجة لي فيه . فقال رسول الله على الله الله على به لو أقرَّ فرْعُونُ أنْ يَكُونَ قُرَّةَ عَيْنِ لَهُ كَمَا أَقرَّتِ المُرأَّةُ لَهَدَاهُ اللهُ كَمَا هَدَاها ، ولكِنْ حَرَمَهُ ذلك » (۱) فأرسلت إلى من حولها ، إلى كلّ امرأة لها لبن تختار ظِنْراً (٢) ، فجعل كلّما أخذته امرأة منهن لترضعه لم يُقبّل على السوق ثديها ، حتى أشفقت امرأة فرعون أن يمتنع من اللبن فيموت ، فأحزنها ذلك ، فأمرت به فأخرج إلى السوق ومجمع الناس ، ترجو أن تجد له ظِئراً تأخذه منها فلم يقبل ، وأصبحت أمّ موسى والها ، فقالت لأخته وَ فَبُصُرَتْ بِهِ عَنَ أَثْره واطلبيه هل تسمعين له ذِكراً أحيّ ابني أم قد أكلته الدواب ، ونسبت ما كان الله وعدها فيه شيء بعيد وهو إلى جنبه لا يشعر به ، فقالت من الفرح حين أعياهم الظؤرات : أنا ﴿ أَذَلُكُم عَلَى آهُ لِلهِ بَيْتِ مَنْ مُنْ مُنْ مَنْ مُنْ مَنْ مُنْ مَنْ مُنْ وَمُعَم لا يشعر به ، فقالت من الفرح حين أعياهم الظؤرات : أنا ﴿ أَذَلُكُم عَلَى آهُ الله الله بي وذلك من الفتون يا ابن جبير . فقالت : نصحهم له ، وشفقتهم عليه ، ورغبتهم في صهر الملك ، ورجاء منفعة الملك ، فأرسلوها ، فانطلقت إلى أمها فأخبرتها الخبر ، فجاءت أمّه فلما وضعته في حجرها فرا أن ثيكوا في معهد الملك ، فأرسلوها ، فانطلقت إلى أمها فأخبرتها الخبر ، فجاءت أمّه فلما وضعته في حجرها فرات المنه فاصه (٤) حتى امتلاً جنباه ربياً .

<sup>(</sup>١) تقدم الحديث.

<sup>(</sup>٢) في ب : كل امرأة لها ولد لأن تختار له ظئراً ، وفي ط : «الى كل امرأة لها لأف » ولا معنى لها . والظئر : المرضعة لغير ولدها .

<sup>(</sup>٣) نزا : وثب .

<sup>(</sup>٤) وفي ب : يمُصنّه .

وانطلق البشير إلى امرأة فرعون يبشرونها أن قد وجدنا لابنك ظِئراً ، فأرسلت إليها فأتت بها وبه . فلما رأت ما يصنع بها قالت : امكثي ترضعي ابني هذا فإني لم أحب شيئاً حبَّه قط . قالت أم موسى : لا أستطيع أن أترك بيتي وولدي فيضيع ، فإن طابت نفسك أن تعطينيه فأذهب به إلى بيتي فيكون معي لا آلوه خيراً فعلتُ ، فإني غيرُ تاركة بيتي وولدي ، وذكرت أم موسى ما كان الله وعدها فتعاسرت على امرأة فرعون وأيقنت أن الله منجزٌ موعوده ، فرجعت إلى بيتها من يومها ، وأنبته الله نباتاً حسناً ، وحفظ لما قد قضى فيه ، فلم يزل بنو إسرائيل وهم في ناحية القرية ممتنعين من السخرة والظلم ما كان فيهم .

فلما ترعرع قالت امرأة فرعون لأمّ موسى : أزيريني ابني . فوعدتها يوماً تزيرها (۱) إياه فيه ، وقالت امرأة فرعون لخزّانها ، وظؤورها ، وقَهَارمتها (۲) : لا يبقين أحد منكم إلا استقبل ابني اليوم بهدية وكرامة لأرى ذلك فيه ، وأنا باعثة أميناً يحصي كلّ ما يصنع كلّ إنسان منكم ، فلم تزل الهدايا والكرامة والنّحل (۱) تستقبله من حين خرج من بيت أمّه إلى أن دخل على امرأة فرعون . فلما دخل عليها نَحلتُه وأكرمته وفرحت به ، ونحلت أمّه بحسن أثرها عليه . ثمّ قالت : لآتين به فرعون فلينحلنه وليكرمنه ، فلما دخلت به عليه ، جعله في حجره ، فتناول موسى لحية فرعون فمدّها إلى الأرض ، فقال الغواة من أعداء الله لفرعون : ألا ترى ما وعد الله إبراهيم نبيّه أنّه زعم أن يرثك (٤) ويعلوك ويصرعك ، فأرسل إلى الذباحين ليذبحوه . وذلك من الفتون يا بن جبير ، يُعدُّ كلُّ بلاء ابتُلي به وأريد به فتوناً . فجاءت امرأة فرعون تسعى (٥) إلى فرعون فقالت : ما بدا لك في هذا الغلام الذي وهبته لي ؟ فقال : ألا ترينه يُزْعَمُ أنه يصرعني ويعلوني . فقولت نا المواة ين المورتين عرفت أنّه يعقل ، وإن تناول الجمرتين ولم يُردِ اللؤلؤتين علمتَ أن أحداً لا يؤثر الجمرتين على اللؤلؤتين ، وهو يعقل ، وإن تناول الجمرتين ولم يُردِ اللؤلؤتين علمتَ أن أحداً لا يؤثر الجمرتين على اللؤلؤتين ، وهو يعقل ، فقرب إليه فتناول الجمرتين ، فانتزعهما منه مخافة أن يحرقا يده ، فقالت المرأة : ألا ترى ؟! فصرفه الله عنه بعد ما كان هَمَّ به وكان الله بالغاً فيه أمره .

فلما بلغ أشده ، وكان من الرِّجال لم يكن أحد من آل فرعون يخلص إلى أحدٍ من بني إسرائيل معه بظلم ولا سخرةٍ حتى امتنعوا كلّ الامتناع ؛ فبينما موسى عليه السلام يمشي في ناحية المدينة إذا هو برَجُلين يقتتلان ، أحدهما فرعوني ، والآخر إسرائيلي ، فاستغاثه الإسرائيلي على الفرعوني ، فغضب موسى

<sup>(</sup>١) في ط: تريها ، وما هنا من النسخ ، وهو الذي في تفسير النسائي الذي ينقل منه المصنف .

<sup>(</sup>٢) قهارمة : جمع قهرمان ، وهو من أمناء الملك وخاصته . ( فارسي ) .

<sup>(</sup>٣) النُّحْل : إعطاؤك الإنسان شيئاً بلا استعاضة ، ومهر المرأة .

<sup>(</sup>٤) هكذا هنا وفي تفسيره أيضاً ، وفي تفسير النسائي : « يَرُبَّك » ولعله الأوجه .

<sup>(</sup>٥) في ب : تبكي ، وما هنا يعضده ما في التفسير .

<sup>(</sup>٦) بطش بالشيء : أخذه بعنف وشدة .

غضباً شديداً لأنه تناوله وهو يعلم منزلته من بني إسرائيل ، وحفظه لهم [ لا يعلم الناس إلا أنما ذلك من الرضاع إلا أمُّ موسى ، إلا أن يكون الله سبحانه أطلع موسى عليه السلام من ذلك على ](١) ما لم يطّلع عليه غيره ، فوكز موسى الفرعوني فقتله ، وليس يراهما أحدُّ إلا الله عَزَّ وجلَّ والإسرائيلي ، فقال موسى حين قتل الرجل : ﴿ هَلْذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ عَدُقُّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ ﴾ [ القصص : ١٥ ] ثم قال : ﴿ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ ۚ إِنَّكُهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيثُ ۞ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَىَّ فَكُنْ ٱكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ۞ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآيِفًا يَتَرَقُّبُ ﴾ [القصص : ١٦ ـ ١٨ ] الأخبارَ ، فأُتي فرعون فقيل له : إن بني إسرائيل قتلوا رجلًا من آل فرعون فخذْ لنا بحقِّنا ولا ترخّص لهم ، فقال : ابغوني قاتله ومن يشهد عليه ؟ فإن الملك وإن كان صغوه (٢) مع قومه لا ينبغي له أن يقتل بغير بيِّنةٍ ولا ثبتٍ، فاطلبوا لي علمَ ذلك آخذْ لكم بحقكم. فبينما هم يطوفون لا يجدون بيِّنةً إذا موسى من الغد قد رأى ذلك الإسرائيلي يقاتل رجلًا من آل فرعون آخر ، فاستغاثه الإسرائيلي على الفرعوني، فصادف موسى قد نَدِم على ما كان منه ، وكره الذي رأى ، فغضب الإسرائيلي وهو يريد أن يَبْطش بالفرعوني ، فقال للإسرائيلي لِمَا فعل بالأمس واليوم ﴿ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ ثُمِّينٌ ﴾ [القصص: ١٨]. فنظر الإسرائيلي إلى موسى بعد ما قال له ما قال ، فإذا هو غضبان كغضبه بالأمس الذي قتل فيه الفرعوني ، فخاف أن يكون بعد ما قال له : ﴿ إِنَّكَ لَغَوِيُّ مُّبِينٌ ﴾ أن يكون إياه أراد ، ولم يكن أراده إنَّما أراد الفرعوني ، فخاف الإسرائيلي . وقال : ﴿ يَنْمُوسَىٰٓ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَنَلْتَ نَفْسًا بِٱلأَمْسِنّ ﴾ [ القصص : ١٩ ] وإنّما قال له مخافة أن يكون إياه أراد موسى ليقتله ، فتتاركا . وانطلق الفرعوني فأخبرهم بما سمع من الإسرائيلي من الخبر حين يقول: أتريد أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس، فأرْسَل فرعون الذَّباحين ليقتلوا موسى ، فأخذ رسلُ فرعون الطريق الأعظم يمشون على هِينتهم يطلبون موسى ، وهم لا يخافون أن يفوتهم ، فجاء رجلٌ من شيعة موسى من أقصى المدينة ، فاختصر طريقاً حتى سبقهم إلى موسى فأخبره ، وذلك من الفتون يا ابن جبير .

فخرج موسى متوجِّهاً نحو مَدين لم يلق بلاءً قبلَ ذلك ، وليس له بالطريق علم إلا حُسنُ ظنّه بربّه عز وجل ، فإنه قال : ﴿ عَسَىٰ رَبِّتَ أَن يَهْدِينِي سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴿ وَلَمّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنِ وَجَدَ عَلَيْهِ أَمّا أَمّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنِ وَجَدَ عَلَيْهِ أَمّا أَمّا أَمّا للهما : يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ أَمْراً تَيْنِ تَذُوداً إِنْ ﴾ [القصص : ٢٢ ـ ٣٣] يعني بذلك حابستين غنمهما فقال لهما : ﴿ مَا خَطْبُكُما ﴾ معتزلتين لا تسقيان مع الناس ، قالتا : ليس لنا قوة نزاحم القوم ، وإنما ننتظر فضول حياضِهم ، فسقى لهما ، فجعل يغرف في الدلو ماءً كثيراً حتى كان أول الرعاء . وانصرفتا بغنمهما إلى أبيهما ، وانصرف موسى فاستظل بشجرة ﴿ فَقَالَ رَبِّ إِنِي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ فَقِيرُ ﴾ [القصص : ٢٤] ، واستذكر أبوهما سرعة صَدَرِهما بغنمهما حُقَلًا بطاناً فقال : إن لكما اليوم لشأناً ، فأخبرَتاه بما صنع

<sup>(</sup>١) زيادة من تفسير النسائي . وقريب منها في ب .

<sup>(</sup>٢) في ط والمطبوع من تفسير النسائي : صفوه ، بالفاء وهو تصحيف . والصغو . . الميل .

موسى ، فأمر إحداهما أن تدعوه ، فأتت موسى فدعته ، فلما كلَّمه ﴿ قَالَ لَا تَخَفَّ جَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الْظَلِمِينَ ﴾ [القصص: ٢٥] ليس لفرعون ولا لقومه علينا من سلطان ، ولسنا في مملكته ﴿ قَالَتْ إِحْدَنْهُمَا يَتَأْبَتِ السَّتَغْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ السَّتَغْجَرْتُ الْقَوْيُ ٱلْأَمِينُ ﴾ [القصص: ٢٦] فاحتملته الغَيْرَةُ على أن قال لها : ما يدريك ما قوته وما أمانته ؟ فقالت : أمّا قوته فما رأيت منه في الدلو حين سقى لنا ، لم أو رجلاً قط أقوى في ذلك السقي منه . وأما الأمانة فإنه نظر إليَّ حين أقبلت إليه وشخصت له ، فلما علم أني امرأة صوَّب رأسَه فلم يرفعه حتى بلَّغته رسالتك ، ثمّ قال لي : امشي خلفي وانعتي لي الطريق ، فلم يفعل هذا إلا وهو أمين ، فَسُرِّي عن أبيها وصدَّقها وظنّ به الذي قالت ، فقال له : هل لك ﴿ أَنْ أَنكِحَكَ إِحْدَى آبَنَتَى هَدَيْكُ أَن تَأَجُرُنِي ثَمَنِي عَن أبيها وصدَّقها وظنّ به الذي قالت ، فقال له : هل لك ﴿ أَنْ أَنكِحَكَ إِحْدَى آبَنَتَى هَدَيْرُ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَنِي عَن أبيها وصدَّقها وظنّ به الذي قالت ، فقال له : هل لك ﴿ أَنْ أَنكِحَكَ إِحْدَى آبَنَتَى هَدَيْرُ عَلَى أَن سَنَعِدُ فِي الله موسى ثماني سنين واجبة ، وكانت السنتان عِدَة الصَّكلِحِينَ ﴾ [القصص: ٢٧] ففعل ، فكانت على نبي الله موسى ثماني سنين واجبة ، وكانت السنتان عِدَة منه عنه ي الله عنه عِدَته فأتمها عشراً .

قال سعيد \_ هو ابن جبير (۱) \_ : فلقيني رجلٌ من أهل النصرانية من علمائهم قال : هل تدري أيَّ الأجلين قضى موسى ؟ قلت : لا ، وأنا يومئذ لا أدري ، فلقيت ابنَ عبَّاس ، فذكرت ذلك له فقال : أما علمتَ أن ثمانيةً كانت على نبي الله واجبةً لم يكن نبيُّ الله ليُنْقِص منها شيئاً ، وتعلم أن الله كان قاضياً عن موسى عِدَته التي وعده ، فإنه قضى عشر سنين ، فلقيت النصراني فأخبرته ذلك فقال : الذي سألته فأخبرك أعلم منك بذلك ، قلت : أجل وأولى .

فلما سار موسى بأهله كان من أمر النار والعصا ويده ما قصّ الله عليك في القرآن . فشكا إلى الله تعالى ما يتخوّف من آل فرعون في القتيل وعقدة لسانه ، فإنّه كان في لسانه عقدةٌ تمنعه من كثير من الكلام ، وسأل ربّه أن يعينه بأخيه هارون يكون له ردءاً ، ويتكلّم عنه بكثير مما لا يُفصح به لسانه ، فآتاه الله عز وجل سؤله وحلَّ عقدةً من لسانه ، وأوحى الله إلى هارون فأمره أن يلقاه فاندفع (٢) موسى بعصاه حتى لقي هارون فانطلقا جميعاً إلى فرعون ، فأقاما على بابه حيناً لا يؤذن لهما . ثمّ أُذِن لهما بعد حِجاب شديد، فقالا : إنا رسولا ربّك . فقال : فمن ربّكما ؟ فأخبره بالذي قصّ الله عليك في القرآن . قال فما تريدان ؟ وذكّره القتيل ، فاعتذر بما قد سمعت . قال : أريد أن تؤمن بالله وترسل معي بني إسرائيل ، فأبى عليه وقال : ائت بآية إن كنت من الصادقين ، فألقى عصاه فإذا هي حية (7) عظيمةٌ فاغرةٌ فاها مسرعة إلى فرعون ، فلمًا رأها فرعون قاصدة إليه خافها ، واقتحم عن سريره ، واستغاث بموسى أن يكفّها عنه ، ففعل . ثمّ أخرج يده من جيبه فرآها بيضاء من غير سوء ، يعني من غير برص . ثمّ ردّها فعادت إلى لونها الأول .

<sup>(</sup>١) في ب : سعيد بن جبير .

<sup>(</sup>٢) في ب: فانتفع.

<sup>(</sup>٣) في أوط: « ثعبان » وما هنا من ب ، وهو الذي عند النسائي .

فاستشار الملأ حوله فيما رأى فقالوا له: ﴿ هَلاَنِ لَسَاحِرَنِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْ هَبَا مِطْرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَى ﴾ [طه: ٦٣] يعني مُلْكهم الذي هم فيه والعيش ، وأبوا على موسى أن يعطوه شيئاً مما طلب ، وقالوا له: اجمع السّحرة فإنّهم بأرضك كثيرٌ حتى تغلب بسحرك سحْرَهما ، فأرسل إلى المدائن فحشر له كلّ ساحرٍ متعالم . فلمّا أتوا فرعون قالوا: بم يعمل الساحر ؟ قالوا: يعمل بالحيّات . قالوا: فلا والله ما أحدٌ في الأرض يعمل السحر بالحيات والحبال والعصي الذي نعمل . وما أَجْرُنا إن نحن غلبنا ؟ قال لهم: أنتم أقاربي وخاصّتي ، وأنا صانعٌ إليكم كلَّ شيء أحببتم ، فتواعدوا يومَ الزينة ﴿ وَأَن يُحَشَرُ ٱلنَّاسُ ضُحَى ﴾ [طه: ٥٩] .

قال سعيد : فحد تني ابن عباس أن يوم الزينة اليوم الذي أظهر الله فيه موسى على فرعون والسّحرة هو يوم عاشوراء ، فلمّا اجتمعوا في صعيد قال الناس بعضهم لبعض : انطلقوا فلنحضر هذا الأمر لعلّنا نتّبعُ السّحرة إن كانوا هم الغالبين . يعنون موسى وهارون استهزاء بهما ، فقالوا : ﴿ يَنمُوسَى ﴾ ـ بعد تريثهم بسحرهم \_ ﴿ إِمّا آن تُلْقِي وَإِمّا أَن تُكُونَ خَنُ ٱلْمُلْقِينَ ﴾ [الأعراف : ١١٥] قالَ بَلْ أَلْقُوا ﴿ فَالْقَوَا حِبَالهُمُ وَعِصِيّهُم وَعِصِيّهُم وَعَلَوا بُورَونَ إِنّا لَنَحْنُ ٱلْفَلِولِي ﴾ [الشعراء : ٤٤] فرأى مُوسى من سحرهم ما أوجَسَ في نفسه خيفة ، فأوحى الله إن ألق عصاك ، فلما ألقاها صارت ثعباناً عظيمة فاغِرةً فاها ، فجعلت العصي تلبّسُ بالحبال حتى صارت جُرَزاً على الثعبان تدخل فيه حتى ما أبقت عصاً ولا حبلاً إلا ابتلعته ، فلما عرف السّحرة ذلك قالوا : لو كان هذا سحراً لم يبلغ (١) من سحرنا كلّ هذا ، ولكنّه أمرٌ من الله تعالى ، آمنا بالله وبما جاء به موسى ، ونتوب إلى الله مما كنّا عليه ، فكسر الله ظهر فرعون في ذلك الموطن وأشياعه ، وظهر الحق ، وبطل ما كانوا يعملون ، فغُلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين .

وامرأة فرعون بارزةٌ متبذِّلة (٢) تدعو الله بالنّصر لموسى على فرعون وأشياعه ، فمن رآها من آل فرعون ظنّ أنّها إنّما ابتذلت (٣) للشفقة على فرعون وأشياعه ، وإنّما كان حزنها وهمّها لموسى .

فلما طال مكثُ موسى بمواعيد فرعون الكاذبة ؛ كلّما جاء بآية وعده عندها أن يرسل معه بني إسرائيل فإذا مضت أخلف من غده ، وقال : هل يستطيع ربك أن يصنع غير هذا ؟ فأرسل الله على قومه الطّوفان ، والجراد ، والقُمَّل ، والضفادِع ، والدَّم آياتٍ مفَصَّلاتٍ ، كلّ ذلك يشكو إلى موسى ويطلب إليه أن يكفّها عنه ، ويوافقه (٤) على أن يرسل معه بني إسرائيل ، فإذا كفّ ذلك عنه أخلف بوعده ، ونكث عهده حتى أُمِر موسى بالخروج بقومه ، فخرج بهم ليلًا ، فلما أصبح فرعون ورأى أنّهم قد مضوا ، أرسل في المدائن

<sup>(</sup>١) في ط: «تبلغ»، وما هنا يعضده ما في تفسير النسائي، وب.

<sup>(</sup>٢) في ط: مبتذلة.

<sup>(</sup>٣) هكذا في أ وط وتفسير النسائي ، وفي ب : تبذلت .

<sup>(</sup>٤) في ب: ويطلب إليه أن يوافقه .

حاشرین ، فتبعه بجنود عظیمة کثیرة ، وأوحی الله إلی البحر إذا ضربك موسی عبدی بعصاه فانفلق اثنتی عشرة فرقة حتی یجوز موسی ومن معه ، ثمّ الْتیِ علی من بقی بعد من فرعون وأشیاعه ، فنسی (۱) موسی أن یضرب البحر بالعصا ، وانتهی إلی البحر وله قصیف (۲) مخافة أن یضربه موسی بعصاه ، وهو غافل فیصیر عاصیاً لله عز وجل ، فلما تراءی الجمعان ، وتقاربا قال أصحاب موسی : ﴿ إِنَّا لَمُدّرَكُونَ ﴾ [ الشعراء : ٦١ ] افعل ما أمرك به ربّك فإنه لم یكذب ، ولم تكذب ، قال : وعدنی ربی إذا أتیت البحر انفرق اثنتی عشرة فرقة حتی أجاوزه ، ثمّ ذكر بعد ذلك العَصَا ، فضرب البحر بعصاه حین دنا أوائل جند فرعون من أواخر جند موسی ، فلما أن جاوز موسی وأصحابه كلّهم البحر ودخل فرعون وأصحابه ، التقی علیهم البحر کما أمر .

فلما جاوز موسى قال أصحابه: إنّا نخاف أن لا يكون فرعون غرق ، ولا نؤمن بهلاكه (٣) ، فدعا ربَّه فأخرجه له ببدنه حتى استيقنوا بهلاكه .

ثمّ مرّوا بعد ذلك على قوم يعكفون على أصنام لهم ﴿ قَالُواْ يَنْمُوسَى ٱجْعَل لَّنَا ۚ إِلَّهَا كُمَا لَهُمْ ءَالِهَةُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ﷺ إِنَّ هَتَوُلاَءِ مُتَبَرُّ مَا هُمْ فِيهِ وَبَطِلُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٣٨ ـ ١٣٩] قَدْ رأيتم من العبر، وسمعتم ما يكفيكم.

ومضى فأنزلهم موسى منزلًا وقال : أطيعوا هارون فإنّ الله قد استخلفه عليكم ، فإنّي ذاهب إلى ربّي وأجَّلَهم ثلاثين يوماً أن يرجع إليهم فيها ، فلما أتى ربّه عزّ وجلّ وأراد أن يكلّمه في ثلاثين يوماً ، وقد صامهنَّ ليلَهنَّ ونهارَهنَّ ، وكره أن يكلّم ربّه وريح فيه ريح فم الصّائم ، فتناول موسى شيئاً من نبات الأرض فمضغه ، فقال له ربّه حين أتاه : لم أفطرت ؟ \_ وهو أعلم بالذي كان \_ قال يا ربّ إني كرهت أن أكلّمك إلّا وفمي طيّب الريح . قال : أو ما علمت يا موسى أن ريح فم الصائم أطيب من ريح المسك . ارجع فصُم عشراً ، ثمّ ائتني . ففعل موسى ما أمره به ربّه ، فلما رأى قومُ موسى أنه لم يرجع إليهم في الأجل ، ساءهم ذلك ، وكان هارون قد خطبهم فقال : إنّكم خرجتم من مصر ولقوم فرعون عندكم عوار وودائعُ ، ولكم فيها مثل ذلك ، وأنا أرى أن تحتسبوا مالكم عندهم ، ولا أحلّ لكم وديعة استُودعتموها ، ولا عارية ، ولسنا برَادّين إليهم شيئاً من ذلك ، ولا ممسكيه لأنفسنا ، فحفر حفيراً وأَمَرَ كلَّ قوم عندهم من ذلك من متاعٍ أو حليةٍ أن يقذفوه في ذلك الحفير . ثمّ أوقد عليه النار فأحرقه فقال : لا يكون لنا من ذلك من متاعٍ أو حليةٍ أن يقذفوه في ذلك الحفير . ثمّ أوقد عليه النار فأحرقه فقال : لا يكون لنا ولا لهم .

<sup>(</sup>١) في ب: فأنسي .

<sup>(</sup>٢) القصيف: الصوت الهائل يشبه صوت الرعد.

<sup>(</sup>٣) في ب: ولا نأمن بهذا له.

وكان السامري من قوم يعبدون البقر جيران لبني إسرائيل ، ولم يكن من بني إسرائيل فاحتمل مع موسى وبني إسرائيل حين احتملوا ، فقضى له أن رأى أثراً ، فقبض منه قبضة ، فمر بهارون ، فقال له هارون : يا سامري ألا تلقي ما في يديك ، وهو قابض عليه لا يراه أحد طوال ذلك ، فقال : هذه قبضة من أثر الرسول الذي جاوز بكم البحر ، ولا أُلقيها لشيء إلا أن تدعو الله إذا ألقيتُها أن يكون ما أريد ، فألقاها ودعا له هارون ، فقال : أريد أن تكون عجلاً ، فاجتمع ما كان في الحفرة من متاع ، أو حلية ، أو نحاس ، أو حديد ، فصار عجلاً أجوف ليس فيه روح ، له خُوار . قال ابن عباس : لا والله ما كان فيه صوت قط ، إنّما كانت الربح تدخل من دبره وتخرج من فيه فكان ذلك الصوت من ذلك .

فتفرَّق بنو إسرائيل فِرَقاً ، فقالت فرقةٌ : يا سامري ما هذا \_ وأنت أعلم به \_ قال : هذا ربكم ولكن موسى أضل الطريق . وقالت فرقةٌ : لا نكذّب بهذا حتى يرجع إلينا موسى ، فإن كان ربنا لم نكن ضيعناه ، وعجزنا فيه حتى رأيناه ، وإن لم يكن ربنا فإنا نتبع قول موسى . وقالت فرقةٌ : هذا من عمل الشيطان وليس بربّنا ، ولا نؤمن به ، ولا نصدِّق . وأسرَّت فرقةٌ في قلوبهم الصِّدق بما قال السامري في العجل وأعلنوا التكذيب به ، فقال لهم هارون عليه السلام : ﴿ يَنَقُومِ إِنَّمَا فُتِنتُ مُ بِهِ أَو إِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّمَّنُ ﴾ [ له : ٩ ] ليس هذا . قالوا : فما بال موسى وعدنا ثلاثين يوماً ثمّ أخلفنا ؟ هذه أربعون يوماً قد مضت . فقال سفهاؤهم : أخطأ ربّه فهو يطلبه ويبتغيه .

يُتَبِعُوكَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّكِ ٱلَّذِي يَجِدُونَ لَمُ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ ﴾ [الأعراف: ١٥٦-١٥٧] فقال : يا رب سألتك التوبة لقومي ، فقلت : إن رحمتي كتبتها لقومٍ غير قومي ، فليتك أخَّرتني حتى تخرجني في أمّة ذلك الرجل المرحومة ، فقال له : إنّ توبتهم أن يقتل كلّ رجلٍ من لقي من والدٍ وولدٍ فيقتله بالسيف ، لا يبالي مَن قتل في ذلك الموطن . وتاب أولئك الذين كان خفي على موسى وهارون ، واطلع الله من ذنوبهم فاعترفوا بها ، وفعلوا ما أُمروا ، وغفر الله للقاتل والمقتول .

ثمّ سار بهم موسى عليه السلام متوجّهاً نحو الأرض المقدّسة ، وأخذ الألواح بعدما سكت عنه الغضب ، فأمرهم بالذي أُمِر به من الوظائف ، فثقل ذلك عليهم وأبَوا أن يقرّوا بها ، ونَتَقَ الله عليهم الجبل كأنَّه ظلَّةٌ ، ودنا منهم حتى خافوا أن يقع عليهم ، وأخذوا الكتاب بأيمانهم ، وهم مصغون ينظرون إلى الجبل ، والكتاب بأيديهم ، وهم من وراء الجبل مخافةَ أن يقع عليهم ، ثمّ مضوا حتى أتوا الأرض المقدَّسة ، فوجدوا مدينة فيها قومٌ جبارون ، خَلْقُهم خَلْقٌ منكر ، وذكر من ثمارهم أمراً عجباً من عِظَمها ، فقالوا : ﴿ يَنْمُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ ﴾ لا طاقة لنا بهم ، ولا ندخلها ما داموا فيها ﴿ فَإِن يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ شَيَّ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ ﴾ \_ قيل ليزيد: هكذا قَرأه ؟ قال: نعم \_ من الجبارين آمَنَا بموسى وخرجا إليه فقالوا: نحن أعلم بقومنا إن كنتم إنما تخافون ما رأيتم من أجسامهم وعددهم ؛ فإنهم لا قلوب لهم ، ولا منعة عندهم ، فادخلوا ﴿ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ ۖ فَإِذَا دَخَلَتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ ﴾ ويقول أُناس : إنهم من قوم موسى . فقال الذين يخافون من بني إسرائيل ﴿ قَالُواْ يَكُمُوسَىٰۤ إِنَّا لَن نَدْخُلُهَاۤ أَبَدَا مَّا دَامُواْ فِيهَآ فَأَذْهَبَ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَلْتِلا ٓ إِنَّا هَنهُنَا قَنعِدُونَ ﴾ (١) [ المائدة : ٢٢ ـ ٢٤] فأغضبوا موسى ، فدعا عليهم وسمَّاهم فاسقين ، ولم يدعُ عليهم قبل ذلك لما رأى منهم من المعصية وإساءتهم حتى كان يومئذٍ ، فاستجاب الله له وسمًّاهم كما سمًّاهم فاسقين ، فحرّمها عليهم أربعين سنةً يتيهون في الأرض ، يصبحون كلّ يوم فيسيرون ليس لهم قرار ، ثمّ ظلّل عليهم الغمام في التيه ، وأنزل عليهم المَنَّ والسلوى ، وجعل لهم ثيابًا لا تبلي ولا تتسخ ، وجعل بين ظهرانيهم حجراً مربّعاً ، وأمر موسى فضربه بعصاه فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً ، في كلِّ ناحية ثلاثة أعين ، وأعلم كلّ سبطٍ عينهم التي يشربون منها ، فلا يرتحلون من مَنْقَلَةٍ<sup>(٢)</sup> إلا وجدوا ذلك الحجر بالمكان الذي كان منهم فيه بالأمس.

رفع ابن عباس هذا الحديث إلى النبي على ، وصدَّق ذلك عندي أن معاوية سمع من ابن عباس هذا الحديث ، فأنكر عليه أن يكون الفرعوني الذي أفشى على موسى أمر القتيل الذي قتل ، فقال : كيف يفشي عليه ، ولم يكن عَلم به ، ولا ظهر عليه إلّا الإسرائيلي الذي حضر ذلك ؟ فغضب ابن عبَّاس ، فأخذ بيد

<sup>(</sup>١) من قوله: قيل ليزيد: هكذا ... إلى ... إنا هاهنا قاعدون . سقط من ب .

<sup>(</sup>٢) في ب: منزلة . وفي ط: محلة . والمنقلة : المرحلة من مراحل السفر .

معاوية ، فانطلق به إلى سعد بن مالك الزُّهْري ، فقال له : يا أبا إسحاق ، هل تذكر يوم حدّثنا رسول الله على عليه أم الفرعوني ؟ قال : رسول الله عليه أم الفرعوني ؟ قال : إنما أفشى عليه الفرعوني بما سمع الإسرائيلي الذي شهد ذلك وحضره .

هكذا ساق هذا الحديث الإمام النسائي . وأخرجه ابن جرير (١) وابن أبي حاتم في «تفسيريهما » من حديث يزيد بن هارون . والأشبه \_ والله أعلم \_ أنه موقوف ، وكونه مرفوعاً فيه نظر ، وغالبه متلقى من الإسرائيليات ، وفيه شيء يسير مصرّح برفعه في أثناء الكلام ، وفي بعض ما فيه نظرٌ ونكارةٌ ، والأغلب أنه كلام كعب الأحبار .

وقد سمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المِزِّي يقول ذلك . والله أعلم .

\* \* \*

### ذكر بناء قبّة الزمان

قال أهل الكتاب (٢): وقد أمر الله موسى عليه السلام بعمل قبّة من خشب الشمشار (٣)، وجلود الأنعام، وشعر الأغنام، وأمر بزينتها بالحرير المصبغ والذهب والفضّة على كيفيات مفصّلة عند أهل الكتاب ولها عشر سُرادقات؛ طول كلِّ واحدٍ ثمانية وعشرون ذراعاً، وعرضه أربعة أذرع، ولها أربعة أبوابٍ وأطنابٌ من حريرٍ، ودمقس مصبغ، وفيها دفوف وصفائح من ذهب وفضّة، وفي كلِّ زاوية بابان، وأبوابُ أُخر كبيرةٌ، وستورٌ من حريرٍ مصبغ وغير ذلك مما يطول ذِكره.

وبعمل تابوتٍ<sup>(٤)</sup> من خشب الشمشار ، يكون طولُه ذراعين ونصفاً وعرضه ذراعين وارتفاعُه ذراعاً ونصفاً ، ويكون مضبَّباً<sup>(۵)</sup> بذهبٍ خالصٍ من داخله وخارجه وله أربع حَلَقٍ في أربع زواياه ، ويكون على حافتيه كروبيان<sup>(٦)</sup> من ذهبٍ ، يعنون صفة ملكين بأجنحة وهما متقابلان ، صنعه رجل اسمه بصليال .

وأمره أن يعمل مائدةً من خشب الشمشار طولها ذراعان وعرضها ذراع ونصف لها ضِبَاب ذهب

<sup>(</sup>١) رواه النسائي في السنن الكبرى (١١٣٢٦) وابن جرير (١٦٤/١٦) وفي إسناده ضعف .

<sup>(</sup>٢) العهد القديم: سفر الخروج ، الإصحاح السادس والعشرون .

<sup>(</sup>٣) في المصدر السابق: شجر السنط. وهو نوع من الشجر يكثر في مصر. القاموس المحيط.

<sup>(</sup>٤) سفر الخروج ، الإصحاح الخامس والعشرون .

<sup>(</sup>٥) ضبَّبَ الخشب: ألبسه الحديد أو الذهب أو نحوهما .

<sup>(</sup>٦) الكروبيون: الملائكة المقربون.

وإكليل ذهب بشفة مرتفعة بإكليلٍ من ذهب وأربع حَلق من نواحيها من ذهب مُغرزة في مثل الرمّان ، من خشب ملبّس ذهباً ، واعمل صِحافاً (١) ومصافي وقصاعاً على المائدة .

واصنع منارة من ذهب دلي (٢) ، وفيها ست قصبات من ذهب من كلّ جانب ثلاث ، على كلّ قصبة ثلاثة سُرُج ، وليكن في المنارة أربعة قناديل ، ولتكن هي وجميع هذه الآنية من قنطار من ذهب صنع ذلك بصليال أيضاً ، وهو الذي عمل المذبح أيضاً ، ونصب هذه القبة أول يوم من سنتهم ، وهو أوّل يوم من الربيع ، ونصب تابوت الشهادة ، وهو و والله أعلم - المذكور في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ ءَاكِةَ مُلْكِهِ اَنَ اللهِ اللهُ ال

وقد بُسط هذا الفصل في كتابهم مطوّلاً جدّاً ، وفيه شرائع لهم ، وأحكام ، وصفة قربانهم وكيفيته . وفيه أن قبّة الزمان كانت موجودة قبل عبادتهم العجل الذي هو متقدِّم على مجيء بيت المقدس ، وأنها كانت لهم كالكعبة يصلّون فيها وإليها ، ويتقرّبون عندها . وأن موسى عليه السلام كان إذا دخلها يقفون عندها "" ، وينزل عمود الغمام على بابها فيخرّون عند ذلك سُجَّداً لله عزّ وجلّ ، ويكلم الله موسى عليه السلام من ذلك العمود الغمام الذي هو نورٌ ، ويخاطبه ، ويناجيه ، ويأمره ، وينهاه ، وهو واقف عند التابوت صامدٌ إلى ما بين الكَرُوبِيِّيْنَ ، فإذا فصل الخطاب يخبر بني إسرائيل بما أوحاه الله عزّ وجلّ إليه من الأوامر والنواهي . وإذا تحاكموا إليه في شيء ليس عنده من الله فيه شيء يجيء إلى قبّة الزمان ، ويقف عند التابوت ، ويصمد لما بين ذينك الكروبِيِّيْنَ ، فيأتيه الخطاب بما فيه فصل تلك الحكومة (٤٠) .

وقد كان هذا مشروعاً لهم في زمانهم ، أعني استعمال الذهب والحرير المصبغ واللآلىء في معبدهم وعند مصلاهم ، فأمّا في شريعتنا فلا ، بل قد نُهينا عن زخرفة المساجد وتزيينها لِنّلا تشغل المصلّين ؛ كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وسّع في مسجد رسول الله على للّذي وكّله على عمارته : ابنِ للناسِ ما يُكتُّهم ، وإياكَ أن تُحمِّر أو تُصَفِّر فتفتن الناس . وقال ابن عباس : لا تُزَخْرِفُنَها كما زخرفت اليهود والنصارى كنائسَهم (٥) ، وهذا من باب التشريف والتكريم والتنزيه لهذه الأمّة عن مشابهة من كان قبلهم من الأمم ، إذ جمع الله همّهم في صلاتهم على التوجّه إليه والإقبال عليه ، وصان أبصارهم وخواطرهم عن الاشتغال والتفكّر في غير ما هم بصدده من العبادة العظيمة . فلله الحمد والمِنّة .

<sup>(</sup>١) الصحاف : جمع صَحْفَة ، وهي آنية الطعام . والمصافي : جمع مصفاة .

<sup>(</sup>٢) في العهد القديم: ذهب نقي.

<sup>(</sup>٣) في ب : حَوْلها .

<sup>(</sup>٤) في ب: الخصومة .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري تعليقاً ( ١/ ٥٣٩ ) .

وقد كانت قبّة الزمان هذه مع بني إسرائيل في التيه يُصلُّون إليها وهي قبلتهم ، وكعبتهم ، وإمامُهم كليم الله موسى عليه السلام ، ومُقدِّم القربان أخوه هارون عليه السلام . فلما مات هارون ثمّ موسى عليهما السلام ، استمرّت بنو هارون في الذي كان يليه أبوهم من أمر القربان . وهو فيهم إلى الآن .

وقام بأعباء النبوّة بعد موسى وتدبير الأمر بعده فتاه يوشَع بن نون عليه السلام ، وهو الذي دخل بهم بيت المقدس ، كما سيأتي بيانه .

والمقصود هنا أنّه لما استقرّت يده على البيت المقدّس نصب هذه القبّة على صخرة بيت المقدس فكانوا يصلّون إليها ، فلما بادت صلوا إلى محلّتها ، وهي الصخرة ، فلهذا كانت قبلة الأنبياء بعده إلى زمان رسول الله على وقد صلى إليها رسول الله على قبل الهجرة ، وكان يجعل الكعبة بين يديه . فلما هاجر أُمِر بالصلاة إلى بيت المقدس ، فصلّى إليها ستة عشر ، وقيل : سبعة عشر شهراً (() . ثم حُوّلت القبلة إلى الكعبة ، وهي قبلة إبراهيم ، في شعبان سنة ثنتين في وقت صلاة العصر ، وقيل : الظهر ، كما بسطنا ذلك في « التفسير »(۲) عند قوله تعالى : ﴿ في سَيقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَنْهُمْ عَن قِبَائِمُ الَّتِي كَافُوا عَلَيْهاً ﴾ إلى قوله : ﴿ فَذْ نَرَى تَقَلُّبُ وَجَهِكَ فِي السَّمَآءُ فَانُولِيَنَكَ قِبَلَةً تَرْضَدُها فَوَلِ وَجُهكَ شَطَرَ الْمَسْجِدِ الْعَرَامِ ﴾ الآيات ((٢) قوله : ﴿ فَذْ نَرَى تَقَلُّبُ وَجُهِكَ فِي السَّمَآءُ فَانُولِينَكَ قِبْلَةً تَرْضَدُها فَوَلِ وَجُهكَ شَطَرَ الْمَسْجِدِ الْعَرَامِ ﴾ الآيات ((٢) اللهَ قَالُ وَرَحْهكَ شَطَرَ الْمَسْجِدِ الْعَرَامِ ﴾ الآيات (٢) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في ب: ستة عشر شهراً ، وقيل: سبعة عشر.

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر ( ۱۸۹/۱ ) .

<sup>(</sup>٣) زاد في ب : والله أعلم .

#### قصة قارون مع موسى عليه السلام

قال الله تبارك وتعالى: ﴿ ﴿ إِنَّ قَدُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَى عَلَيْهِمٌ وَءَانَيْنَهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لِلنَّسُكِ عِلَى الْقُوْدِينَ ﴿ وَالْبَتَغِ فِيمَا ءَاتَنَكَ اللّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلا تَسَى اللهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللِهُ اللللِهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَ

قال الأعمش ، عن المنهال بن عمرو ، عن سعيد بن جُبير ، عن ابن عباسٍ قال : كان قارون ابنَ عم موسى . وكذا قال إبراهيم النَّخَعِي<sup>(۱)</sup> ، وعبد الله بن الحارث بن نوفل ، وسِماك بن حرب ، وقتادة ، ومالك بن دينار ، وابن جريج ، وزاد فقال : هو قارون بن يصهر بن قاهث ، وموسى بن عمران بن قاهث .

قال ابن جرير<sup>(٣)</sup> : وهذا قول أكثر أهل العلم أنّه كان ابن عمّ موسى . وردَّ قولَ ابن إسحاق : إنه كان عم موسى .

قال قتادة : وكان يُسمّى النُّورَ لِحُسْنِ صوته بالتوراة ، ولكن عدوّ الله نافق كما نافق السّامري ، فأهلكه البغى لكثرة ماله .

وقال شهر بن حوشب : زاد في ثيابه شبراً طولاً ترفُّعاً على قومه .

وقد ذكر الله تعالى كثرة كنوزة حتى إن مفاتحه لكان يثقل حملها على الفتام من الرجال الشداد . وقد قيل : إنها كانت من الجلود ، وإنها كانت تحمل على ستين بغلاً فالله أعلم .

<sup>(</sup>١) النَّخَعي ، بفتح النون والخاء المعجمة : نسبة إلى النخع ، وهي قبيلة كبيرة من مذحج . اللباب (٣٠٤/٣) .

<sup>(</sup>٢) في ب: وموسى بن عمران بن يصهر بن قاهث . وط: هافث .

<sup>(</sup>٣) كذا في ب . وفي أ وط : جريج . والخبر في تاريخ الطبري ( ١/٤٤٣ ) ، وفيه : وأما أهل العلم من سلف أمتنا ومن أهل الكتابين فعلى ما قال ابن جريج .

وقد وعظه النّصحاء من قومه قائلين : ﴿ لَا تَفَرَحُ ﴾ أي : لا تبطر بما أُعطيت ، وتفخر على غيرك ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُ الْفَرِحِينَ ﴿ وَابَّتَغ فِيمَا ءَاتَنَكَ اللّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ﴾ . يقولون : لتكن همّتك مصروفة إلى تحصيل ثواب الله في الدار الآخرة ، فإنّه خيرٌ وأبقى ، ومع هذا ﴿ وَلَا تَسَى نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنِيَّ ﴾ أي : وتناول منها بمالك ما أحل الله لك فتمتّع لنفسك بالملاذ الطيبة الحلال ﴿ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ ﴾ أي : وأحسن إلى خَلق الله كما أحسن الله خالقُهم وبارئُهم إليك ﴿ وَلَا تَبْغ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ﴾ أي : ولا تُسىء إليهم ، ولا تفسد فيهم ، فتقابلهم ضدّ ما أُمرت فيهم فيعاقبك ، ويسلبك ما وهبك ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ ﴾ .

فما كان جوابه لهذه النّصيحة الصّحيحة الفصيحة إلا أن ﴿ قَالَ إِنَّمَاۤ أُوبِيْتُكُمُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِئَ ﴾ يعني أنا لا أحتاج إلى استعمال ما ذكرتم ، ولا إلى ما إليه أشرتم ، فإن الله إنما أعطاني هذا لعلمه أني أستحقه ، وأني أهلٌ له ، ولولا أني حبيب إليه ، وحَظِيٌّ عنده لما أعطاني ما أعطاني .

قال الله تعالى رادًا عليه ما ذهب إليه : ﴿ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَكَ اللّهَ فَدَ أَهْلَكَ مِن قَبِلِهِ مِن الْفَرُونِ مَنْ هُو أَشَدُّ مِنْهُ وَوَا هُمَ مَنَ وَكُو يَهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴾ أي : قد أهلكنا من الأمم الماضين بذنوبهم وخطاياهم من هو أشد من قارون قوة وأكثر أموالاً وأولاداً ، فلو كان ما قال صحيحاً لم نعاقب أحداً ممن كان أكثر مالاً منه ، ولم يكن ماله دليلاً على محبتنا له ، واعتنائنا به كما قال تعالى : ﴿ وَمَا أَمُولُكُمُ وَلا آوَلِندُكُمُ بِالَتِي تُقَرِّبُكُمُ عِندَا أَزُلُهُمَ إِلا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحاً ﴾ [سبا : ٣٧] وقال تعالى ﴿ أَيَحْسَبُونَ أَنَمَا نُودُهُم بِهِ مِن مَالِو وَنينِ أَنْ الْكَمْوَلُونَ ﴾ [المؤمنون : ٥٥ - ٥٦] . وهذا الردّ عليه يدلّ على صحّة ما ذهبنا إليه من معنى قوله : ﴿ قَالَ إِنَّمَا أُوتِينَهُمُ وَلاَ يَعْرَفُونَ ﴾ [المؤمنون : ٥٥ - ٥٦] . وهذا الردّ عليه يدلّ على صحّة ما ذهبنا إليه من معنى قوله : ﴿ قَالَ إِنَّمَا أُوتِينَهُمُ وَلاَ يَعْرِعَ عَلَى عِلْمِ عِلْمَ عِلْمَ عَلَى المُوال فليس بصحيح ؛ لأن الكيمياء ، أو أنه كان يحفظ الاسم الأعظم فاستعمله في جمع الأموال فليس بصحيح ؛ لأن الكيمياء تخييل وصبغة ، لا تحيل الحقائق ، ولا تشابه صنعة الخالق ، والاسم الأعظم لا يصعد الدعاء به مِن كافر به ، وقارون كان كافراً في الباطن منافقاً في الظاهر . ثمّ لا يصح جوابه لهم لهذا على التقدير ولا يبقى بين الكلامين تلازم . كافراً في الباطن منافقاً في الظاهر . ثمّ لا يصح جوابه لهم لهذا على التقدير ولا يبقى بين الكلامين تلازم .

قال الله تعالى : ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ﴿ ذكر كثير من المفسرين أنه خرج في تجمُّل عظيم من ملابس ، ومراكب ، وخدم ، وحشم ، فلما رآه من يعظّم زهرة الحياة الدنيا تمنّوا أن لو كانوا مثله ، وغَبَطوه بما عليه وله ، فلما سمع مقالتهم العلماء ذوو الفَهم الصحيح الزهّاد الألِبَّاءُ قالوا لهم : ﴿ وَيُلَكُمُ مُّوَابُ اللهِ خَيْرٌ لِمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ﴾ أي: ثواب الله في الدار الآخرة خيرٌ وأبقى وأجلُّ وأعلى . قال الله تعالى : ﴿ وَلَا يُلُقَّنُهُما إِلَّا ٱلصَّكِيرُونِ ﴾ أي: وما يلقى هذه النصيحة وهذه المقالة وهذه الهمّة السامية

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر (۳/ ۳۹۹).

إلى الدار الآخرة العلية عند النظر إلى زهرة هذه الدنيا الدنيَّة إلاَّ مَن هدى اللهُ قلْبَهُ ، وثبَّت فؤاده ، وأيّد لُبُّه ، وحقق مراده . وما أحسن ما قال بعض السلف : إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات والعقل الكامل عند حلول الشهوات .

قال الله تعالى : ﴿ فَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِتْةِ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱللّهُ تعالى : ﴿ فَسَفْنَا بِهِ اللّهُ عَلَى قومه بها قال : ﴿ فَسَفْنَا بِهِ الْمُنتَصِرِينَ ﴾ لما ذكر الله تعالى خروجه في زينته واختياله فيها وفخره على قومه بها قال : ﴿ فَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ ﴾ كما روى البخاري (١) من حديث الزهري عن سالم ، عن أبيه ، عن النبي على قال : ﴿ بَيْنَا رَجُلٌ يَجُونُ إِذَارَهُ إِذْ خُسِفَ بِهِ فَهُو يَتَجَلْجَلُ في الأرضِ إلى يَومِ القيامَةِ » ثمّ رواه البخاري (٢) من حديث جرير بن زيد ، عن سالم ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَلَيْهُ ، نحوه .

وقد ذُكر عن ابن عباس والسُّدي أن قارون أعطى امرأة بغيّاً مالاً على أن تقول لموسى عليه السلام وهو في ملاً من الناس: إنّك فعلت بي كذا وكذا ، فيقال: إنّها قالت له ذلك ، فأرعد من الفرق ، وصلّى ركعتين ، ثمّ أقبل عليها فاستحلفها مَنْ دَلّكِ على ذلك وما حملك عليه ؟ فذكرت أن قارون هو الذي حملها على ذلك ، واستغفرت الله ، وتابت إليه ، فعند ذلك خرّ موسى لله ساجداً ، ودعا الله على قارون ، فأوحى الله تعالى إليه إني قد أمرت الأرض أن تطيعك فيه ، فأمر موسى الأرض أن تبتلعه وداره ، فكان ذلك . فالله أعلم (٣) .

وقد قيل: إن قارون لما خرج على قومه في زينته مرّ بجحفله (٤) ، وبغاله ، وملابسه على مجلس موسى عليه السلام وهو يذكّر قومه بأيام الله ، فلما رآه الناس انصرفت وجوه كثير من الناس ينظرون إليه ، فدعاه موسى عليه السلام فقال له : ما حملك على هذا ؟ فقال : يا موسى أما لئن كنتَ فُضِّلت عليَّ بالنبوة فلقد فُضِّلتُ عليك بالمال ، ولئن شئت لتخرجن فلتدعُون عليّ ، ولأدعون عليك ، فخرج وخرج قارون في قومه ، فقال له موسى : تدعو أو أدعو ؟ قال : أدعو أنا ، فدعا قارون فلم يُجَب في موسى . فقال موسى : أدعو ؟ قال : نعم . فقال موسى : اللهم مُر الأرض فلتطغى (٥) اليوم ، فأوحى الله تعالى إليه : إني قد فعلتُ ، فقال موسى : يا أرضُ خذيهم ، فأخذتهم إلى أقدامهم ، ثمّ قال : خذيهم ، فأخذتهم إلى ركبهم ، ثمّ إلى مناكبهم ، ثمّ قال : أقبلي بكنوزهم وأموالهم ، فأقبلت بها حتى نظروا إليها ، ثمّ أشار موسى بيده فقال : اذهبوا بنى لاوي ، فاستوت بهم الأرض .

١) صحيح البخاري رقم ( ٣٤٨٥ ) في الأنبياء ، باب ( ٥٤ ) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري رقم ( ٥٧٩٠ ) في اللباس ، باب من جرّ ثوبه خيلاء .

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير ( ٣/ ٤٩٥ ) .

<sup>(</sup>٤) في ب: بخيله .

<sup>(</sup>٥) في ب: فلتطعني . وهو أشبه .

وقد روي عن قتادة أنّه قال : يُخسف بهم كلَّ يوم قامةٌ إلى يوم القيامة . وعن ابن عباس أنّه قال : خُسف بهم إلى الأرض السابعة .

وقد ذكر كثير من المفسرين هاهنا إسرائيليات كثيرة ضربنا عنها صفحاً وتركناها قصداً .

وقوله تعالى : ﴿ فَمَاكَانَ لَهُ مِن فِتَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ﴾ لم يكن له ناصر من نفسه ولا من غيره كما قال تعالى : ﴿ فَالَهُ مِن قُوَّ وَلَا نَاصِرٍ ﴾ [الطارق: ١٠] ولمّا حلّ به ما حلّ من الخسف ، وذهاب الأموال ، وخراب الدار ، وإهلاك النفس والأهل والعقار ، ندم (١) من كان تمنى مثل ما أوتي ، وشكروا الله تعالى الذي يدبّر عباده بما يشاء من حسن التدبير المخزون ، ولهذا قالوا : ﴿ لَوَلاّ أَن مَنَ اللّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ۖ وَيُكَانَّهُ لَا يُقُلِّحُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ . وقد تكلّمنا على لفظ (ويك) في « التفسير »(٢) ، وقد قال قتادة : (ويكأن) بمعنى : ألم تَرَ أنّ ، وهذا قولٌ حسنٌ من حيثُ المعنى والله أعلم .

ثمّ أخبر تعالى ﴿ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ ﴾ وهي دار القرار ، وهي الدار التي يُغْبَط من أُعطيها ، ويُعزَّى من حُرمها إنّما هي معدّة ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَأَدًا ﴾ فالعلوُّ هو التكبُّر ، والفخر ، والأشر ، والبطر ﴿ وَلَا فَسَأَدًا ﴾ وهو عمل المعاصي اللّزمة والمتعدّية من أخذِ أموال الناس ، وإفساد معايشهم ، والإساءة إليهم ، وعدم النصح لهم ، ثمّ قال تعالى : ﴿ وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنَقِينَ ﴾ .

وقصّة قارون هذه قد تكون قبل خروجهم من مصر ، لقوله : ﴿ فَنَسَفْنَا بِهِـ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ ﴾ فإن الدار ظاهرة في البنيان ، وقد تكون بعد ذلك في التِيه ، وتكون الدار عِبارة عن المحلة التي تضرب فيها الخيام كما قال عنترة : [من الكامل]

يا دارَ عَبْلةَ بالجِوَاءِ تَكَلَّمي وَعِمي صَباحاً دارَ عَبْلةَ واسْلَمي (٣) والله أعلم .

وقد ذكر الله تعالى مذمّة قارون في غير ما آية من القرآن . قال الله تعالى : ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا مُوسَىٰ بِـَايَنبِنَــَا وَسُلُطَننِ مُّبِينٍ ۖ ۚ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَنمَنَ وَقَنْرُونَ فَقَالُواْ سَحِرٌ كَذَّابٌ ﴾ [غافر : ٢٣ ـ ٢٤] .

وقال تعالى في سورة العنكبوت ، بعد ذكر عاد وثمود وقارون وفرعون وهامان ﴿ وَلَقَـدُجَآءَهُم مُّوسَى بِٱلْبَيِّنَتِ فَاسْتَكُبِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانُواْ سَكِبِقِينَ ۞ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ ۚ فَمِنْهُم مَّنَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ

<sup>(</sup>۱) في ب: تدبّر .

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر ( ۳/ ٤٠١ ) .

<sup>(</sup>٣) من معلقته التي مطلعها: [ من الكامل ]

هُـلْ غـادر الشعـراءُ مـن مُتَـرَدًمِ أم هـلْ عـرفـتَ الـدارَ بعـدَ تـوَهُّـم ديوانه ( ١٨٣ ) . والجِواء : موضع .

أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَأَ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَاكِن كَانُوَا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [ ٣٩ - ٢٠] .

فالذي خسف الله به الأرض قارون ـ كما تقدّم ـ والذي أغرق فرعون وهامان وجنودَهما أنّهم كانوا خاطئين .

وقد قال الإمام أحمد (١): حدّثنا أبو عبد الرحمن ، حدّثنا سعيد ، حدّثنا كعب بن علقمة ، عن عيسى ابن هلال الصَّدَفي (٢) ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي ﷺ أنّه ذكر الصلاة يوماً فقال : « مَنْ حَافَظَ عَلَيْها كَانَتْ لَهُ نُوْراً وبُرْهَاناً ونجاةً يومَ القِيامة ، ومَنْ لَم يُحَافِظْ عَلَيْها لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ وَلاَ بُرْهانٌ ولا نَجَاةٌ ، وكانَ يَوْمَ القيامةِ مَعَ قَارُونَ وفِرْعَونَ وهامان وأُبَيِّ بنِ خَلَفٍ » . انفرد به أحمد ، رحمه الله .

\* \* \*

#### باب

## ذِكْر فضَائِل موسى عليه السّلام وَشمائِله وصفاته ووفاته (٣)

قال الله تعالى : ﴿ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِنْكِ مُوسَىٰٓ إِنَّامُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نِّبِيًا ۞ وَنَدَيْنَهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبَنَهُ نِجِيًّا ۞ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَئِنَا ٓ أَخَاهُ هَذُونَ نَبِيًّا ﴾ [ مريم : ٥١ - ٥٣ ] .

وقال تعالى : ﴿ قَالَ يَكُمُوسَىٰ إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَكَتِي وَبِكُلُمِي ﴾ [ الأعراف : ١٤٤ ] .

وتقدّم في « الصحيحين » عن رسول الله ﷺ أنه قال : « لا تُفَضِّلُوني عَلَى مُوسَى ، فإنّ النَّاسَ يُصْعَقُونَ يَوْمَ القيامَةِ فأكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَفِيْقُ فأجِدُ مُوْسَى باطِشاً بِقائمةِ العَرْشِ فَلا أَدْرِي أَصِعِقَ فأفاقَ قَبْلي أَمْ جُوزي بِصَعْقَةِ الطُّوْرِ » (٤) . وقدَّمنا أنه مِنْ رسول الله ﷺ مِنْ باب الهَضْمِ والتواضع ، وإلّا فهو صلوات الله وسلامُه عليه خاتم الأنبياء ، وسيّد ولد آدم في الدنيا والآخرة قطعاً جزماً لا يحتمل النقيض .

وقال تعالى : ﴿ ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحِ وَالنِّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَاللَّهِ مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أَوْحَيْنَا إِلَى أَنْ قَال : ﴿ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَإِسْمَعِيلَ وَكُلُّمُ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴾ [النساء: ١٦٣ ] .

وقال تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَادَوَا مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهَا ﴾ [الأحزاب: ٦٩].

<sup>(</sup>١) في مسنده ( ٢/ ١٦٩ ) ، وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٢) الصدفي : نسبة إلى الصَّدِف ، بكسر الدال ، وهي قبيلة من حمير نزلت مصر . اللباب ( ٢٣٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) في ط: باب فضائل . . . ووفائه .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه ص (٧١).

قال الإمام أبو عبد الله البخاري : حدّثنا إسحاق (١) بن إبراهيم ، حدّثنا رَوح بن عبادة ، عن عوف ، عن الحسن ومحمد وخِلاس ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله على : " إن مُوْسَى كانَ رَجُلا حَيِيًا سِتَيْرًا لا يَرَى جِلْدَهُ شَيْءٌ استحياءً منه ، فآذاهُ مَن آذاه مِن بني إسْرائيلِ ، فقالوا : ما يَسْتَتِرُ هذا التَّسَتُّرَ إلا مِن عَيْب بِجلْدِهِ إمّا بَرَصٌ وإما أُدْرَة (٢) وإمّا آفة . وإنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ أرادَ أنْ يُبَرِّأُهُ مِمَّا قالُوا لِموسى ، فَخَلا يَوْما وَحْدَهُ ، فَوَضَعَ ثِيابَهَ عَلى الحَجَرِ ، ثُمَّ اغْتَسَلَ ، فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى ثِيابِهِ لِيَأْخُذَها ، وأنّ الحَجَرِ عَدَا بِثَوْبهِ ، فأخذ مُوسى عَصَاهُ وطَلَبَ الحَجَر فَجَعَل يَقُولُ : ثَوبي حَجَرٌ ، ثوبي حَجَرٌ ، حَتى انْتَهَى إلى مَلاٍ مِن بني فأخذَ مُوسى عَصَاهُ وطَلَبَ الحَجَرِ فَخَعَل يَقُولُ : ثَوبي حَجَرٌ ، ثوبي حَجَرٌ ، حَتى انْتَهَى إلى مَلاٍ مِن بني إسرائيل ، فَرَأَوْهُ عُرْياناً أَحْسَنَ ما خَلَقَ اللهُ وبرّأهُ (٣) مِمّا يَقُولُونَ . وقامَ الحجَرُ فأخذَ ثُوبَهُ فَلَيسَهُ وَطَفِقَ بالحجرِ ضَرْبًا بعصاهُ ، فوالله إنَّ بالحجرِ لَنَدَباً مِنْ أَشَر ضَرْبِهِ ثلاثاً أَوْ أَرْبعاً أو خَمْساً (٤) ، قال : فذلك قولُه بالحجرِ ضَرْباً بعصاهُ ، فوالله إنَّ بالحجرِ لَنَدَباً مِنْ أَشَر ضَرْبِهِ ثلاثاً أَوْ أَرْبعاً أو خَمْساً (٤) ، قال : فذلك قولُه عز وجل : ﴿ يَتَأَيُّا ٱلَذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَيْنَ ءَاذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَآهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكُولُونَ عَدَاللَهُ وَجِهَا ﴾ (٥) .

وقد رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن شقيق ، وهمّام بن منبه ، عن أبي هريرة ، به (٢) .

وهو في « الصحيحين » $^{(\vee)}$  من حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام عنه ، به .

ورواه مسلم من حديث عبد الله بن شقيق العقيلي عنه  $^{(\Lambda)}$  .

قال بعض السلف : كان من وجاهته أنّه شفع في أخيه عند الله ، وطلب منه أن يكون معه وزيراً ، فأجابه الله إلى سُؤاله ، وأعطاه طَلِبَتَهُ ، وجعله نبياً كما قال : ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُرِمِن رَّمْيَنِنَاۤ أَخَاهُ هَنُرُونَ نِبِيّاً ﴾ . ثم قال

<sup>(</sup>١) في ط: ابن.

وفي ب ، هنا ، خمسة أسطر كتبت بخط مخالف ، لخط الأصل ، وفيها نص مخالف لنص أ وط . وهو : (حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال : حدثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن همام بن منبه ، عن أبي هريرة ، عن النبي على قال : «كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ، ينظر بعضهم إلى بعض ، وكان موسى على عجر ففر الحجر بثوبه ، فقالوا : والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر فذهب مرة يغتسل ، فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه ، فخرج موسى في إثره يقول : ثوبي يا حجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى وقالوا : والله ما بموسى من بأس . وأخذ ثوبه ، فطفق بالحجر ضرباً » . قال أبو هريرة : والله إنه لندب بالحجر ستة أو سبعة ضرباً بالحجر ) .

وهذا الحديث رواه البخاري ( ١/ ٣٨٥ ) ، في الغسل ، باب من اغتسل عرياناً وحده . وهو فيه عن إسحاق بن نصر عن عبد الرزاق .

<sup>(</sup>٢) في ط: أو . والأدرة ، بضم الهمزة وسكون الدال ، وقيل بفتحتين : نفخة في الخصية .

٣) كذا في ط . وفي أ : وأبرأه وهذا مما زاده ابن كثير هنا في النص وليس في لفظ البخاري .

<sup>(</sup>٤) نهاية الخلاف مع ب .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري: برقم ( ٣٤٠٤) في الأنبياء ، باب ( ٢٨ ) .

<sup>(</sup>٦) المسند (٢/١٥\_٥١٥).

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري رقم (٢٧٨) ومسلم برقم ( ٣٣٩ ) في الحيض ، باب جواز الاغتسال عرياناً في الخلوة .

<sup>(</sup>٨) في أحاديث الأنبياء من صحيحه (٣٣٩) (١٥٦).

البخاري (۱): حدّثنا أبو الوليد ، حدّثنا شعبة ، حدّثنا الأعمش : سألت أبا وائل قال سمعت عبد الله قال : قَسَم رسول الله على قسماً ، فقال رجل : إنّ هذه قِسْمةٌ ما أُريد بها وجه الله ، فأتيت النبي على فأخبرته ، فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه . ثم قال : « يَرْحَمُ اللهُ مُوسى ، قَدْ أَوْذِيَ بَأَكْثَرَ مِنْ هذا فَصَبَرَ » . وكذا رواه مسلم (۲) من غير وجه عن سليمان بن مهران الأعمش ، به .

وقال الإمام أحمد: حدّثنا حجاج (٣) ، سمعت إسرائيل بن يونس ، عن الوليد بن أبي هشام مولى لهمْدان ، عن زيد بن أبي زائد ، عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ﷺ لأصحابه : « لا يُبَلِّغُنِي اَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ شَيْئاً فإنِّي أُحِبُّ أَنْ أَخْرُجَ إلَيْكُم وَأَنَا سَلِيْمُ الصَّدْرِ » . قال وأتى رسولَ الله ﷺ مالٌ فقسمه ، قال : فمررتُ برجلين وأحدهما يقول لصاحبه : والله ما أراد محمدٌ بقسمته وجه الله ولا الدارَ الآخرة ، فثبتُ حتى سمعتُ ما قالا . ثمّ أتيت رسولَ الله فقلت : يا رسول الله إنّك قلتَ لنا : « لا يُبَلِّغُنِي أَحَدٌ عَنْ أَحْدِ مِنْ أَصْحَابِي شَيْئاً » وإني مررتُ بفلان وفلان وهما يقولان كذا وكذا . فاحمرً وجهُ رسول الله ﷺ وشقّ عليه . ثمّ قال : « دعْنا مِنْكَ فَقَدْ أَوْذِيَ مُوسَى أَكْثَرَ مِنْ ذلكَ فَصَبَرَ » (٤٠) .

وهكذا رواه أبو داود والترمذي<sup>(٥)</sup> من حديث إسرائيل ، عن الوليد بن أبي هاشم ، به . وفي رواية للترمذي<sup>(٦)</sup> ولأبي داود<sup>(٧)</sup> من طريق ابن العبد ، عن إسرائيل ، عن السُّدِّي ، عن الوليد ، به . وقال الترمذي : غريب من هذا الوجه .

وقد ثبت في « الصحيحين » في أحاديث الإسراء أن رسول الله ﷺ مر بموسى وهو قائم يصلي في قبره . ورواه مسلم عن أنس .

وفي « الصحيحين » (^) من رواية قتادة عن أنس ، عن مالك بن صعصعة ، عن النبي ﷺ أنّه مرّ ليلة أُسْرِي به بموسى في السماء السادسة ، فقال له جبريل : هذا موسى فسلّم عليه ، قال : « فَسَلَّمْتُ عَلَيْه ، فَقَال : مَرْحَباً بالنبي الصَّالح والأخِ الصَّالِحِ ، فَلَمَّا تجاوَزْتُ بَكَى ، قيلَ له : ما يُبْكِيك ؟ قالَ : أَبْكي لأنَّ غُلاماً بُعِثَ بَعْدي يَدْخُلُ الجَنَّةَ مِنْ أُمَّتهِ أَكْثَرُ مما يَدْخُلها من أمّتي » ، وذكر إبراهيم في السماء السابعة .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ( ٣٤٠٥ ) في الأنبياء ، باب ( ٢٨ ) .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم رقم ( ١٠٦٢ ) في الزكاة ، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه .

<sup>(</sup>٣) في ط: أحمد بن حجاج.

<sup>(</sup>٤) المسند (١/ ٣٩٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو دواد رقم ( ٤٨٦٠) في الأدب ، باب رفع الحديث من المجلس ، والترمذي برقم ( ٣٨٩٧) في المناقب ، باب فضل أزواج النبي ﷺ .

<sup>(</sup>٦) الترمذي (٣٨٩٦) في المناقب أيضاً .

<sup>(</sup>٧) ينظر تحفة الأشراف ، حديث (٩٢٢٧) .

 <sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري (٣٢٠٧) في بدء الخلق ، ومسلم (١٦٤) (٢٦٤) في الإيمان .

وهذا هو المحفوظ ، وما وقع في حديث شريك بن أبي نمر عن أنس ، من أن إبراهيم في السادسة ، وموسى في السابعة ، بتفضيل كلام الله ، فقد ذكر غير واحد من الحفّاظ أن الذي عليه الجادة أن موسى في السادسة ، وإبراهيم في السابعة ، وأنه مسندٌ ظهره إلى البيت المعمور الذي يدخله كلَّ يوم سبعون ألفاً من الملائكة ثمّ لا يعودون إليه آخر ما عليهم (١) .

واتفقت الروايات كلّها على أن الله تعالى لما فرض على محمد ﷺ وأمته خمسين صلاةً في اليوم والليلة ، فمرّ بموسى قال : ارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك فإني قد عالجت بني إسرائيل قبلك أشدّ المعالجة ، وإن أمتك أضعف أسماعاً ، وأبصاراً ، وأفئدة ، فلم يزل يترددُ بين موسى وبين الله عزّ وجلّ ويخفّف عنه كل مرة حتى صارت إلى خمس صلوات في اليوم والليلة ، وقال الله تعالى : هي خمس وهي خمسون ، أي بالمضاعفة ، فجزى الله عنا محمداً ﷺ خيراً . وجزى الله عنا موسى عليه السلام خيراً .

وقال البخاري<sup>(۲)</sup>: حدّثنا مُسَدَّد ، حدّثنا حُصَين بن نمير ، عن حُصين بن عبد الرحمن ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : خرج علينا رسول الله ﷺ يوما فقال : « عُرِضَتْ عَلَيّ الأُمَمُ وَرَأَيْتُ سَواداً كَثيراً سَدَّ الأُفْقَ ، فَقِيلَ : هذا مُوسَى في قَوْمه » . هكذا روى<sup>(۳)</sup> البخاري هذا الحديث هاهنا مختصراً .

وقد رواه الإمام أحمد مطولاً فقال: حدّثنا سَريج، حدّثنا هشيم (أ) ، حدّثنا حُصين بن عبد الرحمن، قال: كنت عند سعيد بن جُبير فقال: أيُكم رأى الكوكبَ الذي انقضَّ البارحة ؟ قلت: أنا، ثم قلت: إني لم أكن في صلاة ولكن لُدغت. قال: وكيف فعلت؟ قلت: اسْتَرْقَيْتُ . قال: وما حملك على ذلك ؟ قال: قلت: اسْتَرْقَيْتُ إلاَّ مِنْ عَيْنِ أَوْحمّةِ ». ذلك ؟ قال: قلت: حديثُ حدَّثناه الشعبي عن بُريدة الأسلمي أنه قال: « لا رُقْيَةَ إلاَّ مِنْ عَيْنِ أَوْحمّةِ ». فقال سعيد يعني ابن جُبير = قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ثمّ قال: حدِّثنا ابن عباس عن النبي على قال: « عُرِضَتْ عَلَيَّ الأُمَمُ ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّهْطُ ، وَالنبي ومعه الرَّجُل والرجلان، والنبي وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ ، إذْ رُفع لي سَوَادٌ عَظِيْمٌ ، فَقَلْتُ : هذِهِ أُمَّتي ؟ فقيلَ : هذا مُوسى وقومُه ، ولكِنِ انْظُرْ إلى الأفَقِ فإذا سَوَادٌ عَظِيْمٌ ، فقيلَ : هذه أُمَّتُكَ وَمَعَهُم سَبْعُون أَلفاً وأذا سَوَادٌ عَظِيْمٌ ، فقيلَ : هذه أُمَّتُكَ وَمَعَهُم سَبْعُون أَلفاً يَدْخُلُونَ الجَنَّةِ بِغَيْرٍ حِسَابٍ ولا عَذَابٍ » . ثمّ نهض رسول الله ﷺ فَدَخَلَ ، فخاض القوم في ذلك فقالوا : يَدْخُلُونَ الجنَّة بِغَيْرٍ حِسَابٍ ولا عَذَابٍ » . ثمّ نهض رسول الله ﷺ فَدَخَلَ ، فخاض القوم في ذلك فقالوا : يَدْخُلُونَ الجنَّة بِغَيْرٍ حِسَابٍ ولا عَذَابٍ » . ثمّ نهض رسول الله عضهم : لعلّهم الذين صحبوا النبي ﷺ مَن هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذابٍ ؟ فقال بعضهم : لعلّهم الذين صحبوا النبي ﷺ مَن هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذابٍ ؟ فقال بعضهم : لعلّهم الذين صحبوا النبي عَلْمُ عَلْمَ النبي عَلْمَ المَنْ عَلْمُ النبي اللهُ عَلَا اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ النبي اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ النبي المُ اللهُ عَلَى المُعْمُ الذين صحبوا النبي عَلْمُ المُنْ عَلْمُ النبي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ المُورِ النبي عَلْمُ المُنْ المُنْ عَلْمُ المُ النبي المُورِ المُنْ عَلْمُ المُنْ اللهُ اللهُ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُ

<sup>(</sup>١) حديث شريك في البخاري (٧٥١٧) في التوحيد ، وهذا واحد من الأخطاء التي أخطأ فيها شريك في هذا الحديث ، وبينها الحافظ ابن حجر في الفتح .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٣٤١٠) في الأنبياء ، و(٥٧٥٢) في الطب.

<sup>(</sup>۳) في ب : رواه .

<sup>(</sup>٤) في ط: هشام ، وهو تحريف.

وقال بعضهم: لعلّهم الذين وُلدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئاً قط ، وذكروا أشياء . فخرج إليهم رسول الله ﷺ فقال : « ما هذا الذي كُنْتُم تَخُوضُوْنَ فيه » ؟ فأخبروه بمقالتهم ، فقال : « هُمُ الذينَ لا يَكْتَوُوْنَ وَلا يَسْتَرْقُوْنَ وَلا يَتَطَيَّرُوْنَ وَعلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ » ، فقام عُكاشة بن مِحْصَن (١) الأسدي فقال : أنا منهم يا رسول الله ؟ قال : « أَنْتَ مِنْهُم » . ثم قام آخر فقال : أنا منهم يا رسول الله ؟ فقال « سبَقَكَ بها عُكاشَةُ »(٢) .

وهذا الحديث له طرق كثيرة جداً ، وهو في الصحاح والحسان وغيرها ، وسنوردها إن شاء الله تعالى في باب صِفَة الجنة عند ذكر أحوال القيامة وأهوالها<sup>(٣)</sup> .

وقد ذكر الله تعالى موسى عليه السلام في القرآن كثيراً ، وأثنى عليه وأورد قصته في كتابه العزيز مراراً وكررها كثيراً ، مطولة ومبسوطة ومختصرة ، وأثنى عليه بليغاً . وكثيراً ما يقرنه الله تعالى ويذكره ، ويذكر كتابه مع محمد عليه وكتابه ، كما قال في سورة البقرة ﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَسُولٌ مِّنَ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَسُولُ مِّنَ عِندِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة : ١٠١] .

وقال الله تعالى : ﴿ الْمَدَّ ۞ اللّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۞ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيُّهُ وَأَنزَلَ الْفُرُقَالَّ إِنَّا اللّهُ الْفَرُقَالَّ إِنَّ اللّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَئتِ اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو انفِقَامِ ﴾ النَّوَرَانةَ وَالْإِنْجِيلُ ۞ مِن قَبْلُ هُدَى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرُقَالَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَئتِ اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو انفِقَامِ ﴾ [آل عمران : ١ - ٤] .

فأثنى تعالى على التوراة ، ثمّ مدح القرآن العظيم مدحاً عظيماً ، وقال تعالى في آخرها : ﴿ ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَابَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِى ٓ أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءِ وَهُدَى وَرَحْمَةَ لَّقَلَهُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ۞ وَهَذَا كِنَابُ أَنْزَلْنَهُمُبَارَكُ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [ ١٥٠ - ١٥٠ ] .

وقال تعالى في سورة المائدة : ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَئَةَ فِيهَا هُدَى وَنُورُ يَعَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيتُونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّنِيتُونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُواْ مِن كِئْكِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءً فَكَا تَخْشُواْ ٱلنَّكَاسَ وَٱخْشُونَ ۖ وَلَا

<sup>(</sup>۱) في ط: محيصن. وعكاشة بن محصن بن حرثان الأسدي ، صحابي من أمراء السرايا. استشهد في حروب الردة. الإصابة ( ۲/ ٤٩٤) ترجمة رقم ( ٥٦٣٢ ) والأعلام ( ٢٤٤/٤ ).

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ( ١/ ٢٧١ ) ، وفيه اختلاف يسير بالألفاظ .

<sup>(</sup>٣) في النهاية من هذا الكتاب . وتخريجه ثمة .

تَشْتَرُواْ بِعَايَتِي ثَمَنَا قَلِيلاً وَمَن لَمْ يَعَكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَتِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ﴾ إلى أن قال: ﴿ وَلَيَحَكُمْ إَهَلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَتِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ﴿ وَأَنزَلَ اللّهُ فِيجُومَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهُ . . ﴾ [الآبة : ٤٤ - ٤٤] . فجعل القرآن حاكماً على سائر الكتب غيره ، يَديّهِ مِن الشَّحِينَ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهُ . . ﴾ [الآبة : ٤٤ - ٤٤] . فجعل القرآن حاكماً على سائر الكتب غيره ، وجعله مصدِّقاً لها ومبيناً ما وقع فيها من التحريف والتبديل ، فإن أهل الكتاب استُحفِظوا على ما بأيديهم من الكتب فلم يقدروا على حفظها ، ولا على ضبطها وصونها ، فلهذا دخلها ما دخلها من تغييرهم وتبديلهم لسوء فهومِهم ، وقصورهم في علومهم ، ورداءة قصودهم ، وخيانتهم لمعبودهم ، عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة . ولهذا يوجد في كتبهم من الخطأ البيّن على الله وعلى رسله ما لا يحدُّ ولا يورف ، وما لا يوجد مثله ولا يعرف .

وَقَالَ تَعَالَى فِي سُورَةَ الْأَنبِياءَ : ﴿ وَلَقَدَّ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ٱلْفُرُقَانَ وَضِيَآءً وَذِكْرًا لِلْمُنَّقِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ۞ وَهَاذَاذِكْرٌ مُّبَارَكُ أَنزَلْنَهُ أَفَانَتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴾ [الآبات : ٤٨ ـ ٥٠] .

وقال الله تعالى في سورة القَصَص : ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوْلَآ أُوقِى مِثْلَ مَا أُوقِى مُوسَىٰٓ أُولَمَّ يَكُونُ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَى الرسولين ، عليهما السلام .

وقالت الجن لقومهم: إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى . وقال ورقة بن نوفل لما قص عليه رسول الله ﷺ خبر ما رأى من أول (١) الوحي ، وتلا عليه ﴿ اَقْرَأْ بِالسِّهِ رَبِّكَ الّذِى خَلَقَ ۞ خَلَقَ الْإِنسَنَ مِنْ عَلَقٍ ۞ اَقْرَأُ بِالسِّهِ رَبِّكَ الّذِى خَلَقَ ۞ خَلَقَ الْإِنسَنَ مِنْ عَلَقٍ ۞ العلق : ١ ـ ٥ ] قال : سُبُّوحٌ سبوح ، هذا الناموس الذي أنزل على موسى بن عمران .

وبالجملة فشريعة موسى عليه السلام كانت عظيمة (٢) ، وأمته كانت أمّة كثيرة ، ووجد فيهم أنبياء وعلماء وعبّاد وزهاد (٣) وملوك وأمراء وسادات وكبراء . لكنّهم كانوا فبادوا ، وتبدّلوا كما بُدِّلت شريعتهم ، ومُسخوا قِردة وخنازير ، ثمّ نسخت بعد كل حساب ملّتهم ، وجرت عليهم خطوب وأمور يطول ذكرها ، ولكن سنورد ما فيه مَقنع لمن أراد أن يبلغه خبرها إن شاء الله . وبه الثقة وعليه التُّكلان .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية ( ١/ ٢٣٨ ) .

<sup>(</sup>٢) في ب : كانت شريفة عظيمة .

<sup>(</sup>٣) زاد في ب هنا : وأولياء . وفي ط : وألباء .

## ذكر حجّته علَيه السلام إلى البَيت العتيق<sup>(١)</sup>

قال الإمام أحمد: حدّثنا هُشَيم (٢) ، حدّثنا داود بن أبي هند ، عن أبي العالية ، عن ابن عباس أن رسول الله على مر بوادي الأزرق فقال: « أيُّ وادٍ هذا » ؟ قالوا: وادي الأزرق. قال: « كأنّي أَنْظُرُ إلى مُوْسَى وَهُوَ هابِطٌ مِنَ الثَّنِيَّةِ وَلَهُ جُؤارٌ إلى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بالتَّلْبِيةِ » حَتَّى أتى على ثنيَّة هَرْشَى. فقال: « أيُّ ثَنِيَّةٍ هذهِ » ؟ قالوا: هذه ثنيَّة هَرْشَى. قال: « كأنّي أَنْظُرُ إلى يُونُس بنِ مَتَّى عَلَى ناقَةٍ حَمْراءَ ، عَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوْفٍ ، خِطَامُ ناقَتِهِ خلبةٌ ». قال هُشيم: يعني ليفاً ، « وهو يلبّي » (٣) .

وأخرجه مسلم (٤) من حديث داود بن أبي هند ، به .

وروى الطبراني (٥) عن ابن عباس مرفوعاً أن موسى حج على ثور أحمر . وهذا غريب جداً .

وقال الإمام أحمد (٢): حدّثنا محمد بن أبي عدي ، عن ابن عون ، عن مجاهد قال : كنا عند ابن عباس ، فذكروا الدجّال ، فقال : إنه مكتوب بين عينيه (ك ف ر) قال : ما يقولون ؟ قال : يقولون : مكتوب بين عينيه (ك ف ر) ، فقال ابن عباس : لم أسمعه قال ذلك ولكن قال : أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم ، وأما موسى فرجل آدم جعد الشعر على جملٍ أحمرَ مَخْطوم بخُلْبة ، كأني أنظر إليه وقد انحدر من الوادي يلبّي .

قال هشيم: الخُلْبَةُ: الليف.

ثمّ رواه الإمام أحمد (٧) ، عن أسود ، عن إسرائيل ، عن عثمان بن المغيرة ، عن مجاهد ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : « رأيْتُ عِيْسَى بنَ مَرْيَمَ ومُوسى وإبراهيمَ ، فأمّا عِيْسَى فأبْيَضُ جَعْدٌ عَرِيْضُ الصَّدْرِ . وأمّا مُوْسَى فآدَمُ جَسِيْمٌ » . قالُوا : فإبراهيمُ ؟ قال : « انظروا إلى صاحبكم » .

وقال الإمام أحمد : حدَّثنا يونس ، حدَّثنا شيبان قال : حدَّث قتادة ، عن أبي العالية ، حدَّثنا ابنُ عَمّ

<sup>(</sup>۱) في ب : ذكر حج موسى . . . وصفته . وفي ط : حجته . . .

<sup>(</sup>٢) في ط: هشام ، خطأ بيّن .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد ( ١/ ٢١٥ ـ ٢١٦ ) . وفي النهاية لابن الأثير ( ٥/ ٢٦٠ ) ، ثنية هرشى : هي ثنية بين مكة والمدينة ، وقيل : هرشي جبل قرب الجحفة .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم رقم ( ١٦٦ ) (٢٦٩) في الإيمان ، باب الإسراء برسول الله ﷺ إلى السماوات ، وفرض الصلوات .

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبير (١٢٥١٠) وفي إسناده ليث بن أبي سليم ضعيف .

<sup>(</sup>٦) في مسنده (١/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٧) المسند (١/٢٩٦).

نبيِّكم ابنُ عباس قال: قال نبي الله ﷺ: « رأيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بي مُوْسَى بنَ عِمْرانَ رَجُلاً طوالاً جَعْدَاً كأنهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ ، ورَأَيْتُ عِيْسَى بنَ مَرْيم مَرْبُوعَ الخَلْقِ إلى الحُمْرَةِ والبَياضِ ، سَبطَ الرأسِ »(١) .

وأخرجاه<sup>(۲)</sup> من حديث قتادة ، به .

وقال الإمام أحمد: حدّثنا عبد الرزاق، حدّثنا مَعْمَر، قال الزُّهري: وأخبرني سعيد بن المسيِّب، عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله ﷺ: حينَ أُسْرِي به: «لقيتُ مُوسَى » فَنَعَتَهُ. فقالَ رَجُلٌ قالَ حسِبْتُه قال : مُضْطَرِبَ \_ يعني طويلاً \_ رَجْلَ الرأس، كأنه من رجال شَنُوءة . « وَلَقِيْتُ عِيْسَى » . فَنَعَتَهُ رسولُ الله ﷺ فقال: « رَبعةُ أحمر كأنّما خَرَجَ مِنْ دِيماسٍ » يعني : حماماً . قال: « ورأيْتُ إبْراهِيْمَ وأنا أشْبَهُ وَلَدِهِ به » . . الحديث (٣) .

وقد تقدُّم غالبُ هذه الأحاديث في ترجمة الخليلِ (٤) .

\* \* \*

## ذكر وفاته عليه السّلام

قال البخاري في « صحيحه » : ( وفاة موسى عليه السلام ) .

حدّثنا يحيى بن موسى ، حدّثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن ابن طاووس ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : أُرسِل مَلَكُ الموتِ إلى موسى عليه السلام فلما جاءه صَكَّهُ (٥٠) . فرجع إلى ربّه عز وجل فقال : أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت ، قال : ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور ، فله بما غطّت يدُه بكلِّ شعرة سَنة . قال : أيْ رب ، ثمّ ماذا ؟ قال : ثمّ الموت . قال : فالآن ، قال : فسأل الله عزّ وجَلَّ أن يدنيه من الأرض المقدّسة رمية بِحَجر . قال أبو هريرة فقال رسول الله على « فَلو كُنْتُ ثَمَّ لأَريْتُكُم قَبْرَهُ إلى جَانِبِ الطَّرِيْقِ عِنْدَ الكَثِيْبِ الأَحْمَرِ »(٢٠) .

قال : وأخبرنا معمر ، عن همّام ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ نحوه .

<sup>(</sup>١) المسند ( ١/ ٢٤٥ ) . والسبط هو المسترسل ، ليس فيه تكسر .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم رقم ( ١٦٥ ) في الإيمان ، باب الإسراء برسول الله ﷺ وهو عند البخاري : برقم ( ٣٤٣٠ ) في الأنبياء ، باب قول الله تعالى ﴿ وَاَذْكُرُ فِي ٱلْكِنْكِ مَرْيَمَ ﴾ من حديث مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) المسند (٢/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٤) في الجزء الأول من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٥) صُكّه: ضربه ودفعه.

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري رقم ( ٣٤٠٧ ) في الأنبياء ، باب وفاة موسى وذكره بعده .

وقد روى مسلم (1) الطريق الأول من حديث عبد الرزاق ، به .

ورواه الإمام أحمد من حديث حماد بن سلمة ، عن عمار بن أبي عمار ، عن أبي هريرة مرفوعاً ، وسيأتي (٢) .

وقال الإمام أحمد: حدّثنا الحسن ، حدّثنا ابن لَهِيْعَة ، حدّثنا أبو يونس ـ يعني سليم بن جبير ـ عن أبي هريرة . قال الإمام أحمد: لم يرفعه . قال : جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال : أجب ربك . فلطم موسى عين ملك الموت ففقاها . فرجَع الملك إلى الله عز وجل فقال : إنك بعثتني إلى عبد لك لا يريد الموت . قال : وقد فقاً عيني . قال : فرد الله عينَه وقال : ارجع إلى عبدي فقل له ألحياة تريد ؟ فإنْ كنتَ تريدُ الحياة فضع يدَك على متن ثور فما وارت يدك من شعرة فإنك تعيش بها سنة . قال : ثمّ مَهْ ؟ قال : ثمّ الموت . قال : فالآن يا ربّ من قريب . تفرّد به أحمد (٣) ، هو موقوف بهذا اللفظ .

وقد رواه ابن حِبان في «صحيحه» (١) من طريق معمر ، عن ابن طاووس ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه ويرة . قال معمر : وأخبرني من سمع الحسن عن رسول الله ، فذكره ، ثمّ استشكله ابن حِبّان ، وأجاب عنه بما حاصله : أن ملك الموت لما قال له هذا لم يعرفه لمجيئه له على غير صورة يعرفها موسى عليه السلام كما جاء جبريل في صورة أعرابي ، وكما وردت الملائكة على إبراهيم ولوط في صورة شباب فلم يعرفهم إبراهيم ولا لوط أولاً ، وكذلك موسى لعلّه لم يعرفه لذلك ولطمه ففقاً عينه ؛ لأنه دخل داره بغير إذنه . وهذا موافق لشريعتنا في جواز فقء عين من نظر إليك في دارك بغير إذن (٥) .

ثمّ أورد الحديث من طريق عبد الرزاق عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عن أبو ربعاء مَلَكُ المَوْتِ إلى مُوسَى لِيَقْبِضَ رُوحَه قال له: أجِبْ رَبَّك. فَلَطَم مُوسَى عينَ مَلَكِ الموْتِ فَفَقاً عَيْنَه »، وذكر تمام الحديث كما أشار إليه البخاري ، ثمّ تأوّله على أنه لما رفع يده ليلطمه قال له: أجب ربّك ، وهذا التأويل لا يتمشّى على ما ورد به اللفظ من تعقيب قوله: أجب ربك ، بلطمه ولو استمر على الجواب الأول لتمشّى له وكأنّه لم يعرفه في تلك الصورة ، ولم يحمل قوله هذا على أنّه مطابق إذ لم يتحقق في الساعة الراهنة أنّه ملك كريم ؛ لأنه كان يرجو أموراً كثيرة كان يحب وقوعها في حياته من خروجهم من التيه ، ودخولهم الأرض المقدّسة ، وكان قد سبق في قدر (٦) الله

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم رقم ( ٢٣٧٢ ) في الفضائل ، باب فضائل موسى ﷺ .

<sup>(</sup>٢) وهو في المسند ( ٢/ ٢٦٩ ) .

<sup>(</sup>٣) المسند (٢/ ٥٦).

<sup>(</sup>٤) ابن حبان ( ٦٢٢٤ ) .

<sup>(</sup>٥) قوله: وهذا موافق . . . بغير إذن . سقط من ب .

<sup>(</sup>٦) في ط: « قدرة » . والحديث ذكره التبريزي في مشكاة المصابيح برقم (٥٧١٣) . وقال : متفق عليه .

أنَّه عليه السلام يموت في التيه بعد هارون أخيه ، كما سنبينه إن شاء الله تعالى .

وقد زعم بعضهم أن موسى عليه السلام هو الذي خرج بهم من التيه ودخل بهم الأرض المقدّسة . وهذا خلاف ما عليه أهل الكتاب وجمهور المسلمين . ومما يدلّ على ذلك قوله لما اختار الموت : ربّ أدنني إلى الأرض المقدّسة رميةً بحجر . ولو كان قد دخلها لم يسأل ذلك ، ولكن لما كان مع قومه بالتيه وحانت وفاته عليه السلام أحبّ أن يتقرّب إلى الأرض التي هاجر إليها ، وحثّ قومه عليها ، ولكن حال بينهم وبينها القدر رميةً بحجر ، ولهذا قال سيد البشر ، ورسول الله إلى أهل الوبر والمدر(١) : « فلو كُنْتُ مُ قَبْرَهُ عِنْدَ الكَثِيْبِ الأحْمرِ » .

وقال الإمام أحمد: حدّثنا عفان ، حدّثنا حمّاد ، حدّثنا ثابت وسليمان التَّيْمي ، عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قال : « لما أُسْرِي بي مَرَرْتُ بموسَى وهُو قائِمٌ يُصَلِّي في قَبْرِهِ عِنْدَ الكَثِيْبِ الأَحْمَرِ »(٢) .

ورواه مسلم من حدیث حمّاد بن سلمة $^{(7)}$  ، به .

وقال السدّي عن أبي مالك وأبي صالح ، عن ابن عباس ، وعن مرّة عن ابن مسعود ، وعن ناسٍ من الصحابة قالوا: ثم إن الله تعالى أوحى إلى موسى: إني متوفّ هارون فائْتِ به جبل كذا وكذا. فانطلق موسى وهارون نحو ذلك الجبل فإذا هم بشجرة لم يُر شجرةٌ مثلها، وإذا هم ببيتٍ مبني، وإذا هم بسرير عليه فرش، وإذا فيه ريحٌ طيبةٌ ، فلما نظر هارون إلى ذلك الجبل والبيت وما فيه أعجبه ، قال يا موسى إني أحب أن أنام على هذا السرير ، قال له موسى : فنم عليه قال : إني أخاف أن يأتي رب هذا البيت فيغضب عليّ ، قال له : لا ترهب ، أنا أكفيك ربَّ هذا البيت ، فنم . قال : يا موسى نم معي فإن جاء ربّ هذا البيت غضب عليّ وعليك جميعاً . فلما ناما أخذ هارونَ الموتُ فلما وجدَ حسّه قال : يا موسى خدعتني . فلما قُبض رُفع وعليك جميعاً . فلما ناما أخذ هارونَ الموتُ فلما وجدَ حسّه قال : يا موسى خدعتني . فلما قُبض رُفع فلك البيت، وذهبت تلك الشجرة، ورفع السرير به إلى السماء ، فلما رجع موسى إلى قومه وليس معه هارون قالوا : فإن موسى قتل هارون ، وحسده حب بني إسرائيل له ، وكان هارون أكفّ عنهم وألينَ لهم من موسى ، وكان في موسى بعضُ الغلظة عليهم ، فلما بلغه ذلك قال لهم : ويحكم كان أخي أفتروني من موسى ، وكان في موسى بعضُ الغلظة عليهم ، فلما بلغه ذلك قال لهم : ويحكم كان أخي أفتروني أقتله ؟ فلما أكثروا عليه ، قام فصلّى ركعتين ثمّ دعا الله فنزل السريرُ حتى نظروا إليه بين السماء والأرض .

ثمّ إن موسى عليه السلام بينما هو يمشي ويوشَع فتاه إذ أقبلت ريح سوداء فلما نظر إليها [ يوشع ] (٤) ظن أنها الساعة ، فالتزم موسى وقال : تقوم الساعة وأنا ملتزم موسى نبيّ الله، فاستل (٥) موسى عليه السلام

<sup>(</sup>١) المدر: الطين اليابس. ويراد به أهل المدينة الذين يبنون بيوتهم به.

<sup>(</sup>٢) المسند (٣/ ٢٤٨).

<sup>(</sup>٤) زيادة من ط ، وتاريخ الطبري .

<sup>(</sup>٥) في ب : فانسل .

من تحت القميص ، وترك القميص في يدي يوشع . فلما جاء يوشع بالقميص أخذته بنو إسرائيل وقالوا : قتلت نبي الله ؟ فقال : لا والله ما قتلته ولكنه استل مني . فلم يصدّقوه وأرادوا قتله ، قال : فإذا لم تصدقوني فأخروني ثلاثة أيام ، فدعا الله ، فأتي كلّ رجلٍ ممن كان يحرسه في المنام ، فأخبر أن يوشع لم يقتل موسى ، وإنّا قد رفعناه إلينا ، فتركوه ولم يبق أحد ممن أبى أن يدخل قرية الجبارين مع موسى إلا مات ، ولم يشهد الفتح (۱) .

وفي بعض هذا السياق نكارة وغرابة والله أعلم .

وقد قدّمنا أنه لم يخرج أحد من التيه ممن كان مع موسى سوى يوشع بن نون ، وكالب بن يوقنا ، وهو زوج مريم أخت موسى وهارون ، وهما الرجلان المذكوران فيما تقدم ، اللذان أشارا على ملأ بني إسرائيل بالدخول عليهم .

وذكر وهب بن منبه أن موسى عليه السلام مرّ بملاً من الملائكة يحفرون قبراً ، فلم يَرَ أحسن منه ، ولا أنضر ، ولا أبهج ، فقال : يا ملائكة الله لمن تحفرون هذا القبر ؟ فقالوا : لعبد من عباد الله كريم ، فإن كنت تحب أن تكون هذا العبد فادخل هذا القبر ، وتمدد فيه ، وتوجّه إلى ربك ، وتنفّس أسهل تنفس ، ففعل ذلك فمات صلوات الله وسلامه عليه فَصَلَّتْ عليه الملائكة ودفنوه (٢٠) .

وذكر أهل الكتاب وغيرُهم أنه مات وعمره مئة وعشرون سنةً .

وقد قال الإمام أحمد (٣): حدّثنا أمية بن خالد ويونس قالا: حدّثنا حمّاد بن سلمة، عن عمار بن أبي عمار، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ قال يونس: رفع هذا الحديث إلى النبي ﷺ قال: «كان مَلَكُ الموتِ يأتي الناسَ عِيناً ، قال: فأتى مُوسَى عَليه السلامُ ، فَلَطَمَهُ فَفَقاً عَيْنَهُ ، فأتى رَبّه فقال: يا رَبّ عَبْدُك مُوسَى فَقاً عَيْنِي ولولا كرَامَتُهُ عَلَيْكَ لَعَتِبْتُ عَلَيْهِ (٤) » . وقال يونس: «لشققتُ عليه » . قال له: «اذْهَب إلى عَبدي ، فَقُلْ لَه فَلْيضَع كرامَتُهُ عَلَيْكَ لَعَتِبْتُ عَلَيْهِ (٤) » . وقال يونس: «لشققتُ عليه » . قال له: «اذْهَب إلى عَبدي ، فَقُلْ لَه فَلْيضَع يَدَه على جلد (أو مسْك) ثور فَلَه بكُل شَعْرَةٍ وَارَتْ يَدُهُ سَنَةٌ ، فأتاه فقال له ، فقال: ما بعد هذا ؟ قال: الموت . قال: فالآن. قال: فشمه شمة فَقَبَضَ رُوْحَه » . قال يونس: فردّ الله عليه عينه ، وكان يأتي الناس خفية .

وكذا رواه ابن جرير (٥) عن أبي كريب عن مُصعب بن المقدام عن حمّاد بن سلمة، به، فرفعه أيضاً (٦).

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ( ١/ ٤٣٢ ـ ٤٣٣ ) .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ( ١/ ٤٣٣ ) .

<sup>(</sup>٣) في المسند (٢/ ٥٣٣).

<sup>(</sup>٤) هَكَذَا في الأصول ، وفي مسند أحمد : «لعَنَّفْتُ به » وهو أحسن .

<sup>(</sup>۵) في تاريخه (۱/ ٤٣٤).

<sup>(</sup>٦) في هذا الحديث مقال من وجهين: الأول أنه قد اختلف في رفعه ووقفه، والثاني: نكارة عبارة: «كان ملك الموت يأتي الناس عياناً» وهي مما تفرد بها حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار، ولكل من هذين الراويين بعض ما يُستنكر كما هو معروف من ترجمتيهما.

#### ذكر

# نبوّة يوشع وقيامه بأعبَاء بني إسرَائيل بعد موسى وهارون عليهم السلام(١)

هو يوشع بن نون بن أفراييم بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهم السلام (٢) .

وقد ذكره الله تعالى في القرآن غيرَ مُصَرِّح باسمه في قصّة الخضرِ ، كما تقدم من قوله : ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَىٰهُ ﴾ ﴿ فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتَـٰهُ ﴾ وقدّمنا (٣) ما ثبت في الصحيح من رواية أُبي بن كعب رضي الله عنه ، عن النبي ﷺ : من أنه يوشع بن نون ، وهو متفق على نبوّته عند أهل الكتاب ، فإن طائفة منهم \_ وهم السامرة \_ لا يقرّون بنبوّة أحدٍ بعد موسى إلا يوشع بن نون ، لأنه مصرّح به في التوراة ، ويكفرون بما وراءه ، وهو الحق من ربّهم ، فعليهم لعائن الله البالغة (٤) إلى يوم القيامة .

وأما ما حكاه ابن جرير وغيره من المفسرين ، عن محمد بن إسحاق من أن النبوة (٥) حُولت من موسى إلى يوشع في آخر عمر موسى ، فكان موسى يلقى يوشَع فيسأله ما أحدث الله من الأوامر والنواهي حتى قال له : يا كليم الله ، إني كُنت لا أسألك عما يوحي الله إليك حتى تخبرني أنت ابتداءً من تلقاء نفسك ، فعند ذلك كره موسى الحياة وأحب الموت (٢) ، ففي هذا نظر ، لأن موسى عليه السلام لم يزل الأمر ، والوحي ، والتشريع ، والكلام من الله إليه من جميع أحواله حتى توفّاه الله عزّ وجلّ ، ولم يزل معزّزاً مكرّماً مدلَّلاً وجيهاً عند الله ، كما قدّمنا في الصحيح من قصّة فقْئه عَين مَلك الموت ، ثمَّ بعثه الله إليه إن كان يريد الحياة فليضع على جلد ثور فله بكلِّ شعرة وارَتْ يدُه سنةٌ يعيشها ، قال : ثمّ ماذا ؟ قال : الموت . قال : فالآن يا رب . وسأل الله أن يُدنيه إلى بيت المقدس رميةً بحجر ، وقد أجيب إلى ذلك صلوات الله وسلامه عليه (٧) .

فهذا الذي ذكره محمد بن إسحاق إن كان إنّما يقوله من كتب أهل الكتاب ، ففي كتابهم الذي يسمونه التوراة : أن الوحي لم يزل ينزل على موسى في كلّ حينٍ يحتاجون إليه إلى آخر مدّة موسى ، كما هو المعلوم من سياق كتابهم عند تابوت الشهادة في قبّة الزمان .

<sup>(</sup>١) قوله: ذكر عليهم السلام ليس في ط. وفي ب: عليهما . .

<sup>(</sup>٢) زاد في ب : وأهل الكتاب يقولون : يشوع بن عم هود . وفي ط : وأهل كتاب . . . يوشع بن عم هود .

<sup>(</sup>٣) ص (٨٦) من هذا الجزء . في ( ذكر قصة موسى والخضر ) .

<sup>(</sup>٤) في ط: المتتابعة.

<sup>(</sup>٥) زاد في أهنا: من أن التوراة .

<sup>(</sup>٦) تاريخ الطبري ( ١/ ٤٣٣ ) وما بعدها .

<sup>(</sup>٧) هكذا في الأصل، وهذه القطعة التي أشار إليها المصنف ليست في صحيح البخاري وإنما تفرد بها مسلم من حديث سليمان التيمي عن أنس فأخرجها في أحاديث الأنبياء من صحيحه (٢٣٧٥)، فلعل صواب العبارة: « وقد ثبت في الصحيح في أحاديث الإسراء أن رسول الله ﷺ مر بموسى وهو قائم يصلي في قبره؛ رواه مسلم عن أنس » ، وإلا فإن ما ذكر غير صحيح .

وقد ذكروا في السفر الثالث (۱): أن الله أمر موسى وهارون أن يعدّا بني إسرائيل على أسباطهم ، وأن يجعلا على كلِّ سبطٍ من الاثني عشر أميراً وهو النقيب و (۲) وما ذاك إلاّ ليتأهبوا للقتال قتال الجبارين عند الخروج من التيه ، وكان هذا عند اقتراب انقضاء الأربعين سنة . ولهذا قال بعضهم : إنما فقاً موسى عليه السلام عين ملك الموت لأنه لم يعرفه في صورته تلك ، ولأنه كان قد أمر بأمر كان يرتجي وقوعه في زمانه ، ولم يكن في قدر الله أن يقع ذلك في زمانه بل في زمان فتاه يوشع بن نون عليه السلام ، كما أن رسول الله يَهِ كان قد أراد غزو الروم بالشام ، فوصل إلى تبوك ثمَّ رجع عامه ذلك في سنة تسع . ثمّ حجّ في سنة عشر ، ثمّ رجع فجهً زجيش أسامة إلى الشام طليعة بين يديه ، ثمّ كان على عزم الخروج إليهم امتثالًا لقوله تعالى : ﴿ فَنَالُوا ٱللّذِيكَ لاَ يُؤْمِنُونَ عَلَيْكُو اللّذِيوَ وَلا يُحُرُونَ مَا حَرَّمُ ٱللّهُ وَرَسُولُهُ وَلا عَلَي عَرْم الخروج إليهم يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلّذِينَ أَلَّ وَرَسُولُهُ وَلا عَلَي عَرْم الخروج إليهم عَلَي يُدِينُونَ و يَن اللّذِينَ الله عنه . ثمّ كان على عزم الحروج إليهم يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱللّذِينَ أَلْحَيْ مِنَ ٱللّذِينَ الله عنه . ثمّ لها لم شعث جزيرة العرب ، وما كان وهي من أمر أهلها ، وعاد الحق إلى السام وصاب قيصر ملك الروم ، ففتح الله لهم ، ومكّن لهم وبهم ، وملّكهم نواصي أعدائهم ، كما سنورده في أصحاب قيصر ملك الروم ، ففتح الله لهم ، ومكّن لهم وبهم ، وملّكهم نواصي أعدائهم ، كما سنورده في موضعه إذا انتهينا إليه مفصّلاً إن شاء الله ، بعونه وتوفيقه وحسن إرشاده .

وهكذا موسى عليه السلام كان الله تعالى قد أمره أن يجنّد بني إسرائيل ، وأن يجعل عليهم نقباء كما قال تعالى : ﴿ ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَنَى بَخِبَ إِسْرَءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا ﴾ وقال الله : ﴿ إِنّي مَعَكُمُّ لَيِنَ أَقَمْتُمُ الصَّكُوةَ وَءَاتَيْتُمُ الزَّكُوةَ وَءَامَنتُم بُرُسُلِي وَعَزَرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنَا لَأَنْهَرُ فَمَن كَفَرَ بَعُدَذَلِكَ مِنصَّمُ فَقَدْ لَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الله الله على الله الله على الله على على الله وقع عليكم من عقاب تلك ، كما قال تعالى لمن تخلّف من نكلتم أو يُسَلّمُونَ فَإِن تُطِيعُوا يُوْتِكُمُ اللّهُ أَجًا حَسَنًا وَإِن تَتَوَلّقًا كُمَا تُولَيْتُمْ مِن قَبْلُهُ وَمُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْ فَي غزوة (٥) الحديبية : ﴿ قُلُ لِللّهُ خَلْفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَنُدَعُونَ إِلَى فَوْمٍ أَوْلِى بَأْسِ شَدِيدِ لَكَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَا الله عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) في سفر العدد ، وهو الرابع ، الإصحاح الأول .

<sup>(</sup>٢) قوله: وهو النقيب. زيادة من ب وط.

<sup>(</sup>٣) موضع على ثلاثة أميال من المدينة نحو الشام .

<sup>(</sup>٤) انظر ما قاله المؤلف في خبر ( تنفيذ جيش أسامة بن زيد ) من هذا الكتاب . ومطلع حديثه من أخبار سنة ( ١٣هـ ) .

<sup>(</sup>٥) في ب : عمرة . ويقال : غزوة الحديبية ، وعمرة الحديبية ، لأن رسول الله ﷺ إنما كان قصده العمرة .

وهكذا قال تعالى لبني إسرائيل (١): ﴿ فَمَن كَفَرَ بَعْـدَ ذَلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴾ . ثمّ ذمهم تعالى على سوء صنيعهم ونقضهم مواثيقهم ، كما ذمّ مَن بعدهم من النصارى على اختلافهم في دينهم وأديانهم . وقد ذكرنا ذلك في « التفسير » مستقصى ولله الحمد (٢) .

والمقصود أن الله تعالى أمر موسى عليه السلام أن يكتب أسماء المقاتلة من بني إسرائيل ممن يحمل السلاح ويقاتل ممن بلغ عشرين سنة فصاعداً ، وأن يجعل على كلّ سِبطٍ نقيباً منهم .

السبط الأول: سبط روبيل<sup>(٣)</sup> لأنه بِكر يعقوب، كان عدّة المقاتلة منهم ستة وأربعين ألفاً وخمسمئة، ونقيبهم منهم وهو أليصور بن شَدَيْئُور<sup>(٤)</sup>.

السبط الثاني : سبط شمعون ، وكانوا تسعة وخمسين ألفاً (٥)، ونقيبهم شلوميئيل بن صُوريشَدَّاي (٦) .

السبط الثالث : سبط يهوذا ، وكانوا أربعة وسبعين ألفاً وستمئة ، ونقيبهم نحشون بن عَمِّيناداب .

السبط الرابع: سبط إيساخر(٧) ، وكانوا أربعة وخمسين ألفاً وأربعمئة ، ونقيبهم نثنائيل بن صوغر(٨).

السبط <sup>(٩)</sup>الخامس : سبط يوسف عليه السلام ، وكانوا أربعين ألفاً وخمسمئة ، ونقيبهم يوشع بن ون (١٠) .

السبط السادس: سبط ميشا، وكانوا أحداً (١١) وثلاثين ألفاً ومئتين ونقيبهم جمليئيل بن فدهصور (١٢). السبط السابع: سبط بنيامين، وكانوا خمسة وثلاثين ألفاً وأربعمئة ونقيبهم أبيدن بن جِدعون.

السبط الثامن : سبط جاد ، وكانوا خمسة وأربعين ألفاً وستمئة وخمسين رجلاً ، ونقيبهم أَلياساف بن دعوئيل .

<sup>(</sup>١) قوله: لبني إسرائيل. زيادة من ب وط.

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير ( ٢/ ٤٤ ) .

<sup>(</sup>٣) في التوراة : رأوبين .

<sup>(</sup>٤) كذا في ط . والتوراة . وفي أوب : أليضون بن سادور .

<sup>(</sup>٥) زاد في ط: وثلاثمئة . وهي في التوراة أيضاً .

<sup>(</sup>٦) كذا في التوراة ، وفي أوب : ساموال بن صورشدي . وفي ط : هو ريشداي .

<sup>(</sup>٧) في التوراة : يسَّاكر .

<sup>(</sup>A) كذا في التوراة ، وط . وفي أوب : شال بن صاعون .

<sup>(</sup>٩) قوله: السبط. زيادة من ب وط.

<sup>(</sup>١٠) في التوراة : لابني يوسف : لافراييم ؛ أليشمَع بن عمّيهود . ولمنسَّى : جملئيل بن مذهصور .

<sup>(</sup>١١) في التوراة : اثنان وثلاثون .

<sup>(</sup>۱۲) في أوب : يرضون .

السبط التاسع : سبط أَشِير ، وكانوا أحداً وأربعين ألفاً وخمسمئة ونقيبهم فجعيئيل بن عُكْرَن (١) .

السبط العاشر: سبط دان ، وكانوا اثنين وستين ألفاً وسبعمئة ونقيبهم أُخِيعَزَر ابن عَمّيشدّاي (٢) .

السبط الحادي عشر : سبط نفتالي وكانوا ثلاثة وعشرين $^{(7)}$  ألفاً وأربعمئة ونقيبهم أخيرَع بن عينن $^{(3)}$ .

السبط الثاني عشر: سبط زبولون (٥) ، وكانوا سبعة وخمسين ألفاً وأربعمئة ، ونقيبهم ألياب بن حِيلون (٦) . هذا نص كتابهم الذي بأيديهم والله أعلم .

وليس منهم بنو لاوي . فأمر الله موسى أن لا يعدَّهم معهم لأنهم موكّلون بحمل قُبة الشهادة ، وضربها ، ونصبها ، وحملها إذا ارتحلوا ، وهو سبط موسى وهارون عليهما السلام ، وكانوا اثنين وعشرين ألفاً من ابن شَهْرٍ فما فوق ذلك . وهم في أنفسهم قبائل إلى كلِّ قبيلة طائفة من قبة الزمان يحرسونها ، ويحفظونها ، ويقومون بمصالحها ، ونصبها وحملها ، وهم كلّهم حولها ينزلون ويرتحلون أمامها ويمنتها وشأمتها ()

وجملة ما ذكر من المقاتلة غير بني لاوي خمسمئة ألف وأحد وسبعون ألفاً وستمئة وخمسون  $^{(\Lambda)}$  ، لكن قالوا : فكان عدد بني إسرائيل ممن عمره عشرون سنة فما فوق ذلك ممن حمل السلاح ستمئة ألف وثلاثة آلاف وخمسمئة وخمسين  $^{(\Lambda)}$  رجلاً سوى بني لاوي ، وفي هذا نظر ، فإن جميع الجمل المتقدّمة إن كانت كما وجدنا في كتابهم  $^{(\Lambda)}$  لا تطابق الجملة التي ذكروها . والله أعلم .

فكان بنو لاوي الموكّلون بحفظ قبّة الزمان يسيرون في وسط بني إسرائيل وهم القلب ، ورأس الميمنة بنو روبيل، ورأس الميسرة بنو دان، وبنو نفتالي يكونون ساقة (۱۱) . وقَرَّر موسى عليه السلام بأمر الله تعالى

<sup>(</sup>١) كذا في ط . والتوراة . وفي أ وب مخابيل بن عجران .

<sup>(</sup>٢) كذا في ط . والتوراة . وفي أ : جعيدر بن عيشدي . وفي ب : جعيدر بن عمشيد .

<sup>(</sup>٣) في ط: وخمسي ، وهي كذلك في التوراة .

<sup>(</sup>٤) كذا في التوراة . وفي أوب : أخدع بن عنيان . وفي ط : عين .

<sup>(</sup>٥) كذا في ط . التوراة . وفي أوب : زايلون .

<sup>(</sup>٦) في أ . الباب بن جالون . وفي ب . بإليان بن جالون . وفي ط : ألباب . وأثبتنا ما في التوراة .

<sup>(</sup>٧) في ط: وشمالها. والشأمة: الميسرة. وقال: قعد فلان يمنة، وقعد فلان شأمة. اللسان.

<sup>(</sup>٨) في ط: خمسمئة ألف وأحد وسبعون ألفا وست مئة وست وخمسون. وهذا الرقم الذي ورد أقل من مجموع ما ذكر مفصلاً قبل قليل.

<sup>(</sup>٩) هذا ما ورد في التوراة . وفي ب : ألف ألف وثلاثة آلاف وخمس مئة وخمسين . وفي ط : . . . وخمسة وخمسين .

<sup>(</sup>١٠) بل ليست مطابقة لما في المطبوع من التوراة اليوم .

<sup>(</sup>١١) في ب: يلتقون: ساقة. والساقة: مؤخرة الجيش.

له الكهانة في بني هارون كما كانت لأبيهم من قبلهم وهم ناداب وهو بِكره وأبيهو وألعازر ويثمر(١١).

والمقصود أن بني إسرائيل لم يبق منهم أحد ممن كان نكل عن دخول مدينة الجبارين الذين قالوا : ﴿ فَٱذْهَبَ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَلَتِلا ٓ إِنَّا هَنهُنَا قَلِعِدُونَ ﴾ [المائدة: ٢٤] قاله الثوري : عن أبي سعيد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس . وقاله قتادة وعكرمة . ورواه السُّدي عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة ، حتى قال ابن عباس وغيره من علماء السلف والخلف : ومات موسى وهارون قبله كلاهما في التيه جميعاً (٢) .

وقد زعم ابن إسحاق أن الذي فتح بيت المقدس هو موسى ، وإنما كان يوشع على مقدّمته ، وذكر في مروره إليها قصّة بلعام بن باعور الذي قال تعالى فيه : ﴿ وَٱتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِيَّ ءَاتَيْنَكُ عَايَنِنَا فَٱنسَـلَخَ مِنْهَا فَأَتَّبَعَهُ ٱلشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْعَاوِينَ آقِ وَلَوْ شِنْمَا لَرَفَعْنَهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ وَأَخَلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَنَهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ ٱلْكَلِّ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَنْرُكُهُ يَلْهَثَ ذَالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا فَأَقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَهُمْ يَتَفَكَّرُونَ شَ سَلَةَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَكِنِنَا وَٱنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴾ [الأعراف: ١٧٥ ـ ١٧٧] وقد ذكرنا قصته في « التفسير »(٣) ، وأنّه كان فيما قاله ابن عباس وغيرُه يعلم الاسم الأعظم ، وأن قومه سألوه أن يدعو على موسى وقومه فامتنع عليهم ، ولما ألحّوا عليه ركب حمارة له . ثمّ سار نحو معسكر بني إسرائيل ، فلما أشرف عليهم ربضت به حمارته ، فضربها حتى قامت ، فسارت غير بعيد وربضت ، فضربها ضرباً أشدّ من الأول ، فقامت ثمّ ربضت ، فضربها ، فقالت له : يا بلعام أين تذهب ؟ أما ترى الملائكة أمامي تردّني عن وجهي هذا! أتذهب إلى نبي الله والمؤمنين تدعو عليهم؟ فلم ينزع عنها فضربها حتى سارت به ، حتى أشرف عليهم من رأس جبل حُسْبان ، ونظر إلى معسكر موسى وبني إسرائيل فأخذ يدعو عليهم ، فجعل لسانه لا يطيعه إلا أن يدعو لموسى وقومه ويدعو على قوم نفسه ، فلاموه على ذلك ، فاعتذر إليهم بأنه لا يجري على لسانه إلا هذا ، واندلع لسانُه حتى وقع على صدره ، وقال لقومه : ذهبت منى الآن الدنيا والآخرة ، ولم يبق إلا المكر والحيلة . ثمّ أمر قومه أن يزيّنوا النساء ويبعثوهن بالأمتعة يبعن عليهم ويتعرضن لهم ، حتى لعلُّهم يقعون في الزنا فإنه متى زنى رجلٌ منهم كُفيتموهم ، ففعلوا وزينُّوا نساءهم وبعثوهن إلى المعسكر ، فمرّت امرأة منهم اسمها كُسْتَى برجل من عظماء بني إسرائيل وهو زَمري بن شَلُوم ، يقال : إنه كان رأس سبط بني شمعون بن يعقوب ، فدخل بها قُبَّته ، فلما خلا بها أرسل الله الطاعون على بني إسرائيل ، فجعل يجوس (٤) فيهم ، فلما بلغ الخبر إلى فنحاص بن العيزار بن هارون

<sup>(</sup>١) في التوراة : إيثاما .

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطى في الدر المنثور (٣/ ٥٢).

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير ( ٢/ ٢٦٤ ) وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) يجوس : يتردد ويتنقل .

أخذ حربته \_ وكانت من حديد \_ فدخل عليهما القُبَّة ، فانتظمهما جميعاً فيها ، ثمّ خرج بهما على الناس ، والحربة في يده ، وقد اعتمد على خاصرته ، وأسندها إلى لحيته ، ورفعهما نحو السماء ، وجعل يقول : اللهم هكذا تفعل بمن يعصيك ، ورُفع الطاعونُ .

فكان جملة من مات في تلك الساعة سبعين ألفاً ، والمقلِّلُ يقول : عشرون ألفا . وكان فنحاص بكر أبيه العيزار بن هارون ، فلهذا يجعل بنو إسرائيل لولد فنحاص من الذبيحة أليته والذراع واللحى ، ولهم البكر من كلِّ أموالهم وأنفسهم .

وهذا الذي ذكره ابن إسحاق من قصّة بلعام صحيح ، قد ذكره غير واحد من علماء السّلف . لكن لعلّه لما أراد موسى دخول بيت المقدس [ أول مقدمه من الديار المصرية ، ولعلّه مراد ابن إسحاق ، ولكن ما فهمه بعض الناقلين عنه . وقد قدّمنا عن نص التوراة ما يشهد لبعض هذا والله أعلم . أو لعلّ هذه قصة أخرى كانت في خلال سيرهم في التيه ، فإن في هذا السياق ذكر حُسبان وهي بعيدة عن أرض بيت المقدس ، أو لعلّه كان هذا بجيش موسى الذين عليهم يوشع بن نون حين خرج بهم من التيه قاصداً بيت المقدس ] كما صرح به السُّدِي . والله أعلم .

وعلى كلّ تقدير فالذي عليه الجمهور أن هارون توفي بالتيه قبل موسى أخيه بنحو من سنتين . وبعده موسى في التيه أيضاً كما قدّمنا ، وأنه سأل ربّه أن يقرب إلى بيت المقدس فأجيب إلى ذلك . فكان الذي خرج بهم من التيه ، وقصد بهم بيت المقدس هو يوشع بن نون عليه السلام ، فذكر أهل الكتاب وغيرهم من أهل التاريخ أنه قطع ببني إسرائيل نهر الأردن وانتهى إلى أريحا ، وكانت من أحصن المدائن سوراً ، وأعلاها قصوراً ، وأكثرها أهلاً ، فحاصرها ستة أشهر . ثمّ إنهم أحاطوا بها يوماً وضربوا بالقرون ـ يعني الأبواق ـ وكبّروا تكبيرة رجلٍ واحدٍ ، فتفسّخ سورها ، وسقط وجبة واحدة ، فدخلوها ، وأخذوا ما وجدوا فيها من المغانم ، وقتلوا اثني عشر ألفاً من الرجال والنساء ، وحاربوا ملوكاً كثيرةً .

ويقال: إن يوشع ظهر على أحدٍ وثلاثين ملكاً من ملوك الشام. وذكروا أنه انتهى محاصرته له إلى يوم جمعةٍ بعد العصر. فلما غربت الشمس أو كادت تغرب ويدخل عليهم السبت الذي جعل عليهم وشرع لهم ذلك الزمان ، قال لها: إنك مأمورة وأنا مأمور ، اللهم احبسها عليً ، فحبسها الله عليه حتى تمكّن من فتح البلد ، وأمر القمر فوقف عن الطلوع ، وهذا يقتضي أن هذه الليلة كانت الليلة الرابعة عشرة من الشهر.

والأول ، وهو قضية الشمس ، مذكورة في الحديث الذي سأذكره . وأما قضية القمر فمن عند أهل الكتاب ، ولا ينافي الحديث ، بل فيه زيادة تستفاد فلا تُصدق ولا تُكذب ، ولكن ذكرهم أن هذا في فتح أريحا فيه نظر ، والأشبه ـ والله أعلم ـ أن هذا كان في فتح بيت المقدس الذي هو المقصود الأعظم ، وفتح أريحا كان وسيلة إليه . والله أعلم .

قال الإمام أحمد: حدّثنا أسود بن عامر ، حدّثنا أبو بكر ، عن هشام ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « إنَّ الشَّمسَ لم تُحْبَسُ لِبَشرٍ إلاّ لِيوشَع لَياليَ سَارَ إلى بَيْتِ المقْدِس » (١٠ . انفرد به أحمد من هذا الوجه، وهو على شرط البخاري . وفيه دلالة على أن الذي فتح بيت المقدس هو يوشع بن نون عليه السلام ، لا موسى ، وأن حبس الشمس كان في فتح بيت المقدس لا أريحا كما قلنا . وفيه أن هذا كان من خصائص يوشَع عليه السلام ، فيدل على ضعف الحديث الذي رويناه أن الشمس رجعت حتى صلى علي بن أبي طالب صلاة العصر بعد ما فاتته بسبب نوم النبي ﷺ على ركبته ، فسأل رسول الله أن يردّها عليه حتى يصلّي العصر فرجعت (١٠) . وقد صححه أحمد بن صالح المصري (٣) ، ولكنه منكر ليس في شيء من الصحاح ولا الحسان ، وهو مما تتوفر الدواعي على نقله . وتفرّدت بنقله امرأة من أهل البيت مجهولة لا يعرف حالها . والله أعلم .

وقال الإمام أحمد: حدّثنا عبد الرزاق ، حدّثنا معمر ، عن همام ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله على الله الله على الأنبياء فقالَ لِقَوْمِهِ : لا يَتْبَعني رَجُلٌ قد مَلكَ بُضْعَ امرأةٍ وهُو يُريدُ أن يَبْني بها ولَمّا يَبْنِ ، ولا آخرُ قَدْ بَنَى بنياناً ولم يَرْفَع سُقُفَها ، ولا آخرُ قَدِ اشْتَرى غنماً أو خَلِفاتٍ (٤) وهو يَنْتَظِرُ أولادَها . فغزا فدنا من القريةِ حِينَ صُلي العصر أو قريباً من ذلكَ ، فقال للشمس : أنتِ مأمورةٌ وأنا مأمورٌ ، اللهم احْبِسُها عَلَيَّ شَيئاً ، فَحُبِسَتْ عَلَيه حتّى فَتَحَ اللهُ عليه ، فَجَمَعُوا ما غَنِموا فأتت النارُ لتأكُله ، فأبت أنْ تطعمَه ، فقالَ : فِيْكُم غُلُولٌ (٥) فليبايغني مِن كُلِّ قبيلةٍ رَجُلٌ ، فبايعوهُ ، فلصقَ بيدِ رَجُلين فلصقَتْ يَدُ رَجُلٍ بيدِهِ ، فقالَ : فيكُم ألمُولُ ، ولتُبايعني قبيلتُكَ ، فبايعتْهُ قبيلتُه ، فلصقَ بيدِ رَجُلين أو ثلاثةٍ ، فقالَ : فيكُم ألمُؤرجُوا له مثلَ رأسِ بَقرَةٍ من ذهب ، قالَ : فوضَعُوه بالصّعِيْد ، فأقبلتِ النارُ فأكَلتُه ، فلم تحلَّ الغنائمُ لأحَدِ مِنْ قَبْلنا ، ذلك بأنّ الله رأى ضعْفنا وَعَجْزَنا فطيّبَها لَنا » . انفرد به مسلم (٢) من هذا الوجه (٧) .

<sup>(</sup>۱) المسند (۲/ ۲۷ ).

<sup>(</sup>٢) الحديث في شرح الزرقاني (٩/١١٣) ومشكل الآثار (٢/٨) والشفا (١/ ٥٤٨) وفي الحديث كلام. انظر شرح الزرقاني.

<sup>(</sup>٣) في أ : على بن صالح المصري ، والصواب ما أثبتناه فهو أحمد بن صالح المصري أبو جعفر الحافظ المعروف بابن الطبري كان أبوه من أهل طبرستان، ولد بمصر (١٧٥هـ) وتوفي فيها (٢٤٨هـ). قال ابن حبان في كتاب الثقات : كان أحمد بن صالح في الحديث وحفظه عند أهل مصر كأحمد بن حنبل عند أهل العراق . تهذيب التهذيب (١/٣٩).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد ( ٣١٨/٢ ) والخَلِفَات : جمع خلفة ، وهي الحامل من النوق .

 <sup>(</sup>٥) الغُلول : الخيانة في المغنم ، والسرقة من الغنيمة قبل القسمة .

<sup>(</sup>٦) هو في مسند أحمد (٣١٨/٢) كما قال في بداية الحديث . وأخرجه مسلم أيضاً كما قال هنا ، رقم (١٧٤٧) في الجهاد والسير ، باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة .

<sup>(</sup>٧) لعله يريد من حديث عبد الرزاق عن معمر ، وإلا فإن البخاري أخرجه من حديث عبد الله بن المبارك عن معمر به (٣١٢٤) و(٥١٥٧) .

وقد روى البزار من طريق مبارك بن فضالة ، عن عبيد الله ، عن سعيد المقْبُري ، عن أبي هريرة ، عن النبي عليه نحوه (١) ، قال : ورواه قتادة ، عن النبي عليه نحوه (١) ، قال : ورواه قتادة ، عن سعيد بن المسيِّب ، عن أبي هريرة ، عن النبي عليه (٣) .

والمقصود أنّه لما دخل بهم باب المدينة أُمروا أن يدخلوها سُجَّدا ، أي : ركّعا متواضعين شاكرين لله عز وجل على ما مَنَّ به عليهم من الفتح العظيم الذي كان الله وعدهم إياه ، وأن يقولوا حال دخولهم : حِطّة ، أي : حط عنا خطايانا التي سلفت من نكولنا الذي تقدّم منا . ولهذا لما دخل رسول الله على مكة يوم فتحها دخلها وهو راكب ناقته ، وهو متواضعٌ حامدٌ شاكرٌ حتى أن عُثنونه ، وهو طرف لحيته ، ليمس مورك رحله مما يطأطيء رأسه خضعاناً لله عز وجل ، ومعه الجنود والجيوش ممن لا يرى منه إلا الحدق ، ولا سيما الكتيبة الخضراء التي فيها رسول الله على ، ثمّ لما دخلها اغتسل وصلّى ثماني ركعات ، وهي صلاة الشكر على النصر على المنصور من قولي العلماء . وقيل : إنّها صلاة الضحى ، وما حمل هذا القائل على قوله هذا إلا لأنها وقعت وقت الضحى .

وقال الثوري ، عن الأعمش ، عن المنهال بن عمرو ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ﴿ وَٱذْخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَّكُا ﴾ قال : رُكّعاً من باب صغير . رواه الحاكم وابن جرير وابن أبي حاتم .

وكذا روى العوفي عن ابن عباس . وكذا روى الثوري عن ابن إسحاق عن البراء .

قال مجاهد والسدي والضحاك : الباب هو باب حطة من بيت إيلياء بيت المقدس .

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم من طريق مبارك بن فضالة ، به (٢/ ١٣٩) .

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه من هذا الوجه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي في السير من سننه الكبرى (٨٨٧٨) ، وابن حبان (٤٨٠٧) .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري ( ٢٣٨/١ ) .

قال ابن مسعود: فدخلوا مقنعي رؤوسهم ضد ما أُمروا به . وهذا لا ينافي قول ابن عباس إنهم دخلوا يزحفون وهم مقنعوا يزحفون وهم مقنعوا رؤوسهم .

وقوله : ﴿ وَقُولُواْ حِطَلَةٌ ﴾ الواو هنا حالية لا عاطفة ، أي : ادخلوا سُجَّداً في حال قولكم حطّة . قال ابن عباس وعطاء والحسن وقتادة والربيع : أمروا أن يستغفروا (١) .

قال البخاري (٢): حدّثنا محمد ، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن ابن المبارك ، عن مَعْمر ، عن همّام بن منبه ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ قال : « قيلَ لِبَني إسْرائيلَ : ادْخُلوا البابَ سُجَّداً ، وقُولُوا : حِطَّة ، فَدَخَلوا يَزْحَفُونَ عَلَى أَسْتَاهِهِم ، فَبَدَّلُوا وقالُوا : حِطَّة حَبة في شَعرة » .

وكذا رواه النسائي من حديث ابن المبارك ببعضه (٣) . ورواه عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن ابن مهدي ، به موقوفا (٤) . وقد قال عبد الرزاق : أنبأنا معمر عن همام بن منبّه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول : قال رسول الله ﷺ : « قالَ اللهُ لِبني إسْرائيلَ : ادْخُلوا البابَ سُجَّدا وقُولُوا حِطَّة نغفرْ لَكم خَطَاياكُم ، فَبَدَّلُوا فَدَخُلُوا البابَ يَزْحَفُونَ على أَسْتَاهِهِم ، فقالوا : حَبّة في شَعرة » . ورواه البخاري (٥) ، ومسلم (٦) ، والترمذي ، من حديث عبد الرزاق ، وقال الترمذي (٧) : حسن صحيح .

وقال محمد بن إسحاق: كان تبديلهم كما حدّثني صالح بن كَيْسان ، عن صالح مولى التَّوْءَمة (^) ، عن أمِرُوا أن يَدْخُلوا عن أبي هريرة وعمَّن لا أتَّهم ، عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال : « دَخَلوا البابَ الذي أُمِرُوا أن يَدْخُلوا فيه سُجَّداً يَزْحَفُونَ على أَسْتَاهِهِم وهُم يقولُونَ : حِنْطة في شَعيرة »(٩) .

وقال أسباط ، عن السُّدي ، عن مُرة ، عن ابن مسعود قال في قوله : ﴿ فَبَـدَّلَ ٱلَّذِينَ طَـكَمُواْ قَوْلًا غَيْرَ

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الطبري ( ١/ ٢٣٨ ) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري رقم ( ٤٤٧٩ ) في تفسير سورة البقرة ، باب ﴿ وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَـٰذِهِ ٱلْقَرْبَـةَ . . ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في تفسيره (١٠)، وهو في الكبرى (١٠٩٩).

<sup>(</sup>٤) في تفسيره (٩) ، وهو في الكبرى (١٠٩٨٩) .

<sup>(</sup>٥) صَحيح البخاري رقم (٣٤٠٣) في الأنبياء ، باب (٢٨) ﴿ وَآدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّكَدًا وَقُولُواْ حِظَةٌ ﴾ ، و(٤٦٤١) في التفسير .

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم رقم ( ٣٠١٥ ) في التفسير .

<sup>(</sup>٧) الترمذي رقم ( ٢٩٥٦ ) ، في التفسير ، باب ومن سورة البقرة .

 <sup>(</sup>A) هو صالح بن نبهان المدني ، مولى التَّوْءمَة ، صدوق ، اختلط بأخرة . توفي سنة خمس أو ست وعشرين . وهو من رجال التهذيب .

<sup>(</sup>٩) تفسير الطبرى ( ٢٤٠/١ ) .

الَّذِي قِيلَ لَهُمْ ﴾ قال: قالوا « هطي سمقاثا ازمه مزبا » فهي في العربية: ( حَبَّة حِنْطَة حَمْراء مَثْقُوبة فيها شَعْرة سَوْداء)(١).

وقد ذكر الله تعالى أنّه عاقبهم على هذه المخالفة بإرسال الرِّجْز الذي أنزله عليهم ، وهو الطاعون ، كما ثبت في « الصحيحين » من حديث الزهري عن عامر بن سعد (٢) ، ومن حديث مالك عن محمد بن المنْكَدِر وسالم أبي النضر (٣) ، عن عامر بن سعد ، عن أسامة بن زيد ، عن رسول الله ﷺ أنه قال : « إنَّ هذا الوَجَع ( أو السّقم ) رِجْزٌ عُذِّبَ بهِ بَعْضُ الأَمَم قَبلكم » .

وروى النسائي<sup>(٤)</sup> وابن أبي حاتم ـ وهذا لفظه ـ من حديث الثوري ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص ، عن أبيه ، وأسامة بن زيد وخزيمة بن ثابت قالوا : قال رسول الله ﷺ : « الطاعُونُ رِجْزٌ عَذَابٌ عُذّبَ بهِ مَنْ كَانَ قَبْلَكُم » (٥) .

وقال الضحاك عن ابن عباس : الرِّجْز : العذاب . وكذا قال مجاهد ، وأبو مالك ، والسدي ، والحسن ، وقتادة . وقال أبو العالية : هو الغضب .

وقال الشعبي : الرِجْز : إمّا الطاعون ، وإما البرد .

وقال سعيد بن جبير: هو الطاعون.

ولما استقرت يد بني إسرائيل على بيت المقدس استمروا فيه وبين أظهرهم نبي الله يوشع يحكم بينهم بكتاب الله التوراة حتى قبضه الله إليه وهو ابن مئة وسبع وعشرين سنة ، فكان مدة حياته بعد موسى سبعاً وعشرين سنة .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ( ١/ ٢٤١ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في ترك الحيل من صحيحه (٦٩٧٤) من حديث شعيب عن الزهري ، به ، وأخرجه مسلم من حديث يونس ومعمر عن الزهري (٢٢١٨) (٩٦) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في ذكر بني إسرائيل من صحيحه (٣٤٧٣) ، ومسلم (٢٢١٨) (٩٢) .

<sup>(</sup>٤) في الطب من سننه الكبرى (٧٥٢٣).

<sup>(</sup>٥) قصَّر المصنف رحمه الله في تخريج هذه الطريق ، فقد رواه مسلم من حديث الثوري ، به (٢٢١٨) (٩٧) .

### ذكر قصتي

### الخضر وإلياس عليهما السلام

أما الخَضر فقد تقدّم أن موسى عليه السلام رحل إليه في طلب ما عنده من العلم اللَّدُنِي ، وقصّ الله من خبرهما في كتابه العزيز في سورة الكهف ، وذكرنا في تفسير ذلك هنالك ، وأوردنا هنا ذكر الحديث المصرّح بذكر الخضر عليه السلام وأن الذي رحل إليه هو موسى بن عمران نبي بني إسرائيل عليه السلام الذي أنزلت عليه التوراة .

وقد اختلف في الخضر في اسمه ونسبه ونبوته وحياته إلى الآن على أقوال سأذكرها لك هاهنا ، إن شاء الله وبحوله وقوته .

قال الحافظ ابن عساكر: يقال: إنّه الخضر بن آدم عليه السلام لصلبه. ثمّ روى من طريق الدارقُطني: حدّثنا محمد بن الفتح القَلانِسي<sup>(۱)</sup>، حدّثنا العباس بن عبد الله التَّرْقُفي<sup>(۲)</sup>، حدّثنا رَوَّاد بن الجرَّاح، حدّثنا مقاتل بن سليمان، عن الضحّاك، عن ابن عباس قال: الخضر ابن آدم لصلبه ونُسىءَ له في أجله حتى يُكذّبَ الدجَّال<sup>(۳)</sup>. وهذا منقطع وغريب.

وقال أبو حاتم سهل بن محمد بن عثمان السجستاني: سمعت مشيختنا ، منهم أبو عبيدة وغيره ، قالوا: إن أطول بني آدم عمراً الخضر ، واسمه خضرون بن قابيل بن آدم . قال : وذكر ابن إسحاق : أن آدم عليه السلام لما حضرته الوفاة أخبر بنيه أن الطوفان سيقع بالناس ، وأوصاهم إذا كان ذلك أن يحملوا جسده معهم في السفينة ، وأن يدفنوه في مكان عينه لهم (٤) . فلما كان الطوفان حملوه معهم ، فلما هبطوا إلى الأرض أمر نوح بنيه أن يذهبوا ببدنه فيدفنوه حيث أوصى . فقالوا : إن الأرض ليس بها أنيس وعليها وحشة (٥) ، فحرّضهم وحثّهم على ذلك ، وقال : إن آدم دعا لمن يلي دفْنه بطول العمر ، فهابوا المسير

<sup>(</sup>١) القَلاَنسي، بفتح القاف وتخفيف اللام: نسبة إلى القلانس وعملها. والقلنسوة: لباس للرأس مختلف الأنواع والأشكال ج: قلانس، وقلانيس، وقلاسي، وقلاسي.

<sup>(</sup>٢) في ط: الرومي . وهو خطأ . وعباس بن عُبد الله بن أُبي عيسى الواسطي ، الترقُفي ، نزيل بغداد ، ثقة عابد ، مات سنة سبع أو ثمان وستين ومئتين . وهو من رجال التهذيب .

والتَّرقفي ، بفتح التاء ، وسكون الراء ، وضم القاف ، نسبة إلى ترقف من أعمال واسط . كذا ضبطه السمعاني ، وابن حجر في التقريب ، وياقوت في معجم البلدان ، وضبطه ابن الأثير في اللباب بضم التاء .

<sup>(</sup>۳) مختصر تاریخ دمشق  $لابن منظور ( <math>\Lambda / 00 - 00 )$  .

<sup>(</sup>٤) أمرهم أن يحملوا جسده معهم في المغارة ، حتى إذا هبطوا أمرهم أن يدفنوه في الشام . كما في المعمرون .

<sup>(</sup>٥) في المعمرون : فقالوا : الأرض وَحِشة ، ولا أنيس بها ، ولا نهتدي الطّريق ، ولكن نكف حتى يأمن الناس ويكثروا ، وتأنس البلاد ، وتجف .

إلى ذلك الموضع في ذلك الوقت ، فلم يزل جسده عندهم حتى كان الخضر هو الذي تولى دفنه ، وأنجز الله له ما وعده ، فهو يحيا إلى ما شاء الله له أن يحيا(١) .

وذكر ابن قتيبة في ( المعارف ) عن وهب بن منبه أن اسم الخضر بليا ، ويقال إيليا بن ملكان بن فالغ بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح عليه السلام (٢) .

وقال إسماعيل بن أبي أويس: اسم الخضر \_ فيما بلغنا والله أعلم \_ المعمر بن مالك بن عبد الله بن نصر بن لازد. وقال غيره: هو خضرون بن عميائيل بن اليفز بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم الخليل. ويقال هو أرميا بن طبقا<sup>(٣)</sup>. فالله أعلم.

وقيل: إنّه كان ابن فرعون صاحب موسى ملك مصر. وهذا غريب جداً. قال ابن الجوزي: رواه محمد بن أيوب ، عن ابن لهيعة ، وهما ضعيفان. وقيل: إنه ابن مالك، وهو أخو إلياس. قاله السدي كما سيأتي. وقيل: كان على مقدمة ذي القرنين. وقيل: كان ابن بعض من آمن بإبراهيم الخليل وهاجر معه. وقيل: كان نبياً في زمن بشتاسب بن لهراسب(٤).

قال ابن جرير: والصحيح أنه كان متقدماً في زمن أفريدون (٥) حتى أدركه موسى عليهما السلام (٦). وروى الحافظ ابن عساكر عن سعيد بن المسيِّب أنه قال: الخضر أمه رومية وأبوه فارسي (٧).

وقد ورد ما يدل على أنه كان من بني إسرائيل في زمان فرعون أيضاً. قال أبو زرعة في « دلائل النبوة » : حدّثنا صفوان بن صالح الدمشقي ، حدّثنا الوليد ، حدّثنا سعيد بن بشير ، عن قتادة ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، عن أبي بن كعب ، عن رسول الله ﷺ أنه ليلة أُسري به وجَدَ رائحة طيبةً فقال « يا جِبْريلُ ما هذِهِ الرائِحَةُ الطَّيِّبةُ ؟ قالَ : هذه رِيْحُ قَبْرِ الماشِطَةِ وابنتِها وزَوْجِها » . قال : وكان بدء ذلك أن الخضر كان من أشراف بني إسرائيل ، وكان ممره براهب في صومعته ( ) ، فتطلّع عليه الراهب فعلّمه الإسلام ، فلما بلغ الخضر زوَّجه أبوه امرأة ، فعلّمها الإسلام ، وأخذ عليها أن لا تعلّمه أحداً ، وكان لا يقرب النساء . ثمّ طلّقها ، ثمّ زوجه أبوه بأخرى ، فعلّمها الإسلام ، وأخذ عليها أن لا تعلّمه أحداً ، ثمّ للله يقرب النساء . ثمّ طلّقها ، ثمّ زوجه أبوه بأخرى ، فعلّمها الإسلام ، وأخذ عليها أن لا تعلّمه أحداً ، ثمّ

نقل ابن كثير كلام أبي حاتم في : المعمرون ص ( ٣ ) ، مختصراً .

<sup>(</sup>٢) المعارف: ( ٤١ ـ ٤٢ ) .

<sup>(</sup>٣) كذا في أ وب . وفي ط : خلقيا . وكذا في حاشية أ : خلقيا . وفي تاريخ الطبري ( ٣٦٦/١ ) .

<sup>(</sup>٤) أورد الطبري هذه الأقوال عند ذكره لقصة الخضر عليه السلام (١/٣٦٥).

 <sup>(</sup>٥) في ط: أفريدون بن أثفيان .

<sup>(</sup>٦) تاريخ الطبري ( ١/ ٣٦٦ ) وفيه زيادة .

<sup>(</sup>۷) مختصر تاریخ دمشق ( ۸۸/۸ ) .

<sup>(</sup>A) في ب: وجاز مرة براهب في صومعة .

طلّقها . فكتمت إحداهما وأفشت عليه الأخرى . فانطلق هارباً حتى أتى جزيرةً في البحر ، فأقبل رجلان يَحْتَطِبان ، فرأياه ، فكتم أحدهما وأفشى عليه الآخر ؛ قال قد رأيت العزقيل () : ومن رآه معك ؟ قال : فلان ، فسئل فكتم ، وكان من دِينهم أنه من كذب قُتِل ، فقتل . وكان قد تزوج الكاتم المرأة الكاتمة . قال : فبينما هي تمشط بنت فرعون إذ سقط المشط من يدها ، فقالت : تَعِس فرعون . فأخبرت أباها ، وكان للمرأة ابنان وزوجٌ ، فأرسل إليهم ، فراوَد المرأة وزوجَها أن يرجعا عن دينهما ، فأبيا ، فقال : إني قاتلكما . فقالا : إحسان منك إلينا إن أنت قتلتنا أن تجعلنا في قبر واحد ، فجعلهما في قبر واحد . فقال : وما وجدت ريحاً أطيب منهما وقد دخلت الجنة (٢) .

وقد تقدمت قصة مائلة بنت فرعون . وهذا البسط في أمر الخضر قد يكون مدرجاً من كلام أُبي بن كعب أو عبد الله بن عباس ، والله أعلم .

وقال بعضهم : كنيته أبو العباس . والأشبه \_ والله أعلم \_ أن الخضر لقب غلب عليه .

قال البخاري ـ رحمه الله ـ : حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني ، حدثنا ابن المبارك ، عن مَعْمر ، عن هَمْ مَعْمر ، عن هَمَام ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ قال : « إنما سُمّي الخَضِر لأنه جَلَس على فَرْوَةٍ بيضاءَ فإذا هي تهْتَزُ من خَلْفِه خَضْرَاءَ » . تفرد به البخاري (٣) .

وكذلك رواه عبد الرزاق عن معمر ، به (٤) . ثم قال عبد الرزاق : الفَرْوة : الحشيش الأبيض وما أشبهه ، يعني الهَشِيم اليابس .

وقال الخطّابي : وقال أبو عُمر : الفروة الأرض البيضاء التي لا نبات فيها ، وقال غيره : هو الهشيم اليابس ، شُبَّهه بالفروة ، ومنه قيل : فروة الرأس ، وهي جلدته بما عليها من الشعر ، كما قال الراعي :

ولقدْ تَرى الحبَشيَّ حولَ بُيوتِنا جَذِلاً إذا ما نالَ يوماً مأكلا<sup>(٥)</sup> صَعْلاً أصكَّ كأنَّ فروةَ رأسِه بُذِرَت فأَنبتَ جَانباهُ فُلفُلا<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>١) في ب : الخضر .

<sup>(</sup>٢) وأخرجه من طريق آخر عن أبي بن كعب ، ابنُ ماجه ( ٤٠٣٠ ) في الفتن ، باب الصبر على البلاء وفي إسناده ضعف . ومن طريق آخر أحمد في مسنده ( ٣٠٩/١ \_ ٣٠٠ ) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري رقم ( ٣٤٠٢ ) في الأنبياء ، باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام .

<sup>(</sup>٤) حديث عبد الرزاق أخرجه الترمذي (٣١٥١) في التفسير ، وقال : صحيح غريب .

<sup>(</sup>٥) في ب: نائلاً . والجَذِل : الفرح .

<sup>(</sup>٦) في ط: جعداً أصك. وفي ب: أسك. والصَّعْل: الدقيق الرأس والعنق، والأصك: الملتصق الأسنان والأضراس، والأسك: من السَّكَك، وهو الصمم، وقيل: صغر الأذن ولزوقها بالرأس. والبيتان ليسا في المطبوع من شعر الراعي \_ جمع ناصر الحاني \_ طبع مجمع اللغة العربية، دمشق (١٣٨٣هـ) وديوانه \_ جمع راينهرت \_ بيروت \_ المعهد الألماني \_ ( ١٤٠١هـ ) .

قال الخطابي: وإنما سمي الخضر خضراً لحسنه وإشراق وجهه. قلت: وهذا لا ينافي ما ثبت في الصحيح، فإن كان ولا بد من التعليل بأحدهما، فما ثبت في الصحيح أولى وأقوى، بل لا يلتفت إلى ما عداه، وقد روى الحافظ ابن عساكر(۱) هذا الحديث أيضاً من طريق إسماعيل بن حفص بن عمر الأَيْلي(٢)، حدّثنا عثمان وأبو جُري(٣) وهمام بن يحيى، عن قتادة، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، عن ابن عباس، عن النبي على قَلْوَة بَيْضَاءَ فاهْتَزَّتُ خَضْراً لأَنَّهُ صَلّى عَلَى فَرْوَة بَيْضَاءَ فاهْتَزَّتُ خَضْراء». وهذا غريب من هذا الوجه.

وقال قبيصة ، عن الثوري ، عن منصور ، عن مجاهد قال : إنما سمي الخضر لأنه كان إذا صلّى اخضر ما حوله (٤) .

وتقدم أن موسى ويوشع عليهما السلام لما رجَعا يقُصَّان الأثر وجداه على طنفسة خضراء على كبد البحر، وهو مسجَّى بثوب قد جُعل طرفاه من تحت رأسه وقدميه، فسلم عليه موسى عليه السلام فكشف عن وجهه فرد وقال: أنَّى بأرضك السلام من أنت؟ قال: أنا موسى . قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم . فكان من أمرهما ما قص الله في كتابه عنهما .

وقد دل سياق القصة على نبوته من وجوه:

أحدها: قوله تعالى: ﴿ فَوَجَدَاعَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا ٓءَائَيْنَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَكُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ﴾.

الثاني: قول موسى له: ﴿ هَلْ أَتَبِعُكَ عَلَىٰ آَن تُعَلِّمْنِ مِمَّا عُلِّمْتُ رُشْدًا ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْرًا ﴿ وَكَنْ نَصْبِرُ عَلَى مَا لَمُ يَحُلُ بِهِ عُبْرًا ﴿ قَالَ سَتَجِدُ فِي إِن شَآءَ اللّهُ صَابِرًا وَلا آعْصِى لَكَ أَمْرًا ﴿ قَالَ فَإِنِ التّبَعْتَ فِي فَلا تَسْتَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَى أُحْدِثَ لَكَ مِنهُ ذِكْرًا ﴾ [الكهف: ٢٠-٧٠] فلو كان ولياً وليس بنبي لم يخاطبه موسى بهذه المخاطبة ، ولم يرد على موسى هذا الرد ، بل موسى إنما سأل صحبته لينال ما عنده من العلم الذي اختصه الله به دونه ، فلو كان غير نبي لم يكن معصوماً ولم تكن لموسى ـ وهو نبي عظيم ورسول كريم واجب العصمة ـ كبير رغبة ولا عظيم طلبة في علم ولي غير واجب العصمة ، ولما عزم على الذهاب إليه والتفتيش عليه ولو أنه يمضي حقباً من الزمان ، قيل : ثمانين سنة ، ثمّ لما اجتمع به تواضع له وعظمه واتّبعه في صورة مستفيد منه ، دلّ على أنه نبي مثله ، يوحى إليه كما يوحى إليه ، وقد خُصَّ من العلوم اللدنية (٥)

<sup>(</sup>١) في ب : ابن عساكر الحافظ . والخبر في مختصر تاريخه ( ٥٨/٨ ) .

<sup>(</sup>٢) الأيلى ، بفتح الألف وسكون الياء: نسبة إلى بلدة على ساحل بحر القلزم مما يلي ديار مصر . اللباب .

<sup>(</sup>٣) في ط: أبو جزي ، بالزاي .

<sup>(</sup>٤) أورده ابن عساكر . مختصر تاريخه ( ٨/٨٥ ) .

<sup>(</sup>٥) في ب: الدينية .

والأسرار النبوية بما لم يُطْلِع اللهُ عليه موسى الكليمَ نبي بني إسرائيل الكريم.

وقد احتج بهذا المسلك بعينه الرُّمّاني(١) على نبوة الخضر عليه السلام.

الثالث: أن الخضر أقدم على قتل ذلك الغلام ، وما ذاك إلا للوحي إليه من الملك العلام . وهذا دليلٌ مستقلٌ على نبوته ، وبرهانٌ ظاهرٌ على عصمته ، لأن الولي لا يجوز له الإقدام على قتل النفوس بمجرّد ما يلقى في خَلَده ، لأن خاطره ليس بواجب العصمة ؛ إذ يجوز عليه الخطأ بالاتفاق . ولما أقدم الخضر على قتل ذلك الغلام الذي لم يبلغ الحلم علماً منه أنه إذا بلغ يكفر ويحمل أبويه على الكفر لشدة محبتهما له فيتابعانه عليه ، ففي قتله مصلحةٌ عظيمةٌ تربو على بقاء مهجته ، صيانةً لأبويه عن الوقوع في الكفر وعقوبته ، دلّ ذلك على نبوته وأنه مؤيّد من الله بعصمته .

وقد رأيت الشيخ أبا الفرج بن الجوزي طرق هذا المسلك بعينه في الاحتجاج على نبوّة الخضر وصحّحه ، وحكى الاحتجاج عليه عن الرُّمَّاني أيضاً .

الرابع: أنه لما فسر الخضر تأويل الأفاعيل لموسى ووضَّح له عن حقيقة أمره وجلّى قال بعد ذلك كله: ﴿ رَحْمَةُ مِّن رَّيِكَ ۚ وَمَا فَعَلْنُهُ عَنْ أَمْرِى ۚ ﴾ [الكهف: ٨٦] يعني ما فعلته من تلقاء نفسي ، بل أُمرت به وأُوْجِي إليَّ فيه ، فدلت هذه الوجوه على نبوته . ولا ينافي ذلك حصول ولايته بل ولا رسالته كما قاله آخرون .

وأما كونه مَلَكاً من الملائكة ، فقول غريب جداً . وإذا ثبتت نبوته ـ كما ذكرناه ـ لم يبق لمن قال بولايته وأن الولي قد يطلع على حقيقة الأمور دون أرباب الشرع الظاهر مستَندٌ يستندون إليه ، ولا معتمدٌ يعتمدون عليه (٢) .

وأما الخلاف في وجوده إلى زماننا هذا ؛ فالجمهور على أنه باقٍ إلى اليوم . قيل : لأنه دَفَن آدم بعد خروجهم من الطوفان ، فنالته دعوة أبيه آدم بطول الحياة . وقيل : لأنه شرب من عين الحياة فحيي .

وذكروا أخباراً استشهدوا بها على بقائه إلى الآن ، وسنوردها(٣) إن شاء الله تعالى وبه الثقة .

وهذه وصيته لموسى حين قال : ﴿ هَلْذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَيْنِكَ ۚ ﴾ [ الْكهف : ٧٨ ] .

<sup>(</sup>۱) هو علي بن عيسى الرُّمَّاني النحوي المعتزلي . صنف في التفسير واللغة والنحو والكلام والاعتزال . توفي سنة ( ٣٨٤هـ ) . سير أعلام النبلاء ( ٥٣٣/١٦ ) .

<sup>(</sup>٢) زاد هنا في ب: وأيضاً فلو قيل بأنه كان ولياً فقد يكون على شريعة نبي غير موسى ، فإن موسى لم يكن مرسلاً إلى أهل الأرض قاطبة ، فليس لولي في هذه الأمة التي نبيها رسولُ الله إلى جميع الثقلين أن يدعي علماً لا تسيغهُ هذه الشريعة المحمدية التي هي عامة شاملة لجميع المكلفين إلى يوم الدين .

<sup>(</sup>٣) زاد في ب : مع غيرها .

رُوي في ذلك آثار منقطعة كثيرة:

قال السهيلي: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، حدّثنا أبو عبد الله الصفّار ، حدّثنا أبو بكر بن أبي الدنيا ، حدّثنا إسحاق بن إسماعيل ، حدّثنا جرير ، حدّثني أبو عبد الله المَلَطي (١) قال : لما أراد موسى أن يفارق الخضر قال له موسى : أوصني . قال : كُنْ نفّاعاً ، ولا تكن ضَرَّاراً . كن بشّاشاً ، ولا تكن غضبان . ارجع عن اللّجاجة ، ولا تمش في غير حاجة . وفي رواية من طريق أخرى زيادة : ولا تضحك إلا من عجب (٢) .

وقال وهب بن مُنبه: قال الخضر: ؛ يا موسى إن الناس معذَّبون في الدنيا على قدر همومهم بها.

وقال بشر بن الحارث الحافي: قال موسى للخضر: أوصني . فقال نشر (٣) الله عليك طاعته . وقد ورد في ذلك حديث مرفوع رواه ابن عساكر من طريق زكريا بن يحيى الوَقَار (٤) إلّا أنه من الكذّابين الكبار ، قال : قرىء على عبد الله بن وهب وأنا أسمع قال الثوري: قال مجالد ، قال أبو الودّاك ، قال أبو سعيد الخدري : قال عمر بن الخطاب : قال قال رسول الله ﷺ : « قال أخي مُوسى : يا رَبّ ، ذكر كلمة ، فأتاه الخَضِرُ وهو فتّى طيّبُ الرّيح ، حَسنُ بياضِ الثيابِ مشمّرُها ، فقال : السلامُ عليكَ ورحمةُ الله يا موسى بن عمران ، إنّ ربّك يَقْرَأ عَليك السلامَ . قال موسى : هو السّلامُ وإليه السّلامُ ، والحمد لله رَبّ العالمينَ الذي لا أُحْصي نِعَمهُ ولا أقْدِرُ على أداءِ شُكْرِه إلا بمعونته . ثمّ قال موسى : أريدُ أن توصيني بوصيةِ ينفَعُني اللهُ بها بعدَك . فقالَ الخضِر : يا طالِبَ العِلْم إنّ القائِلَ أقلُّ ملامة من المستمع ، فلا تملُّ جلساءك إذا حدثتهم ، واعلم أنَّ قلبك وعاءٌ فانظر ماذا تحشو به وعاءك . واغرف من الدنيا (٥) ، وانبذها وراءك ، فإنها لَيسَت لك بدار ، ولا لك فيها محل قرار . وإنما جعلت بُلغة (٢) للعباد والتزود منها ليوم المعاد . ورُضْ نفسك على الصبر تخلص من الإثم .

يا موسى تفرَّغ للعلم إنْ كنت تريدُه ، فإنما العلمُ لمن تَفَرَّغ له . ولا تكن مكثاراً للعلم (٧) مهذاراً فإن

<sup>(</sup>١) المَلَطي ، بفتح الميم واللام : نسبة إلى مدينة مَلَطْية من ثغور الروم . اللباب ( ٣/ ٢٥٤ ـ ٢٥٥ ) .

 <sup>(</sup>۲) في ب : ولا تضحك من غير عجب . والخبر في مختصر تاريخ دمشق ( ۲۲/۸ ) وزاد في آخره : ولا تعيّر امرأً
 بخطيئة ، وابك على خطيئتك يا ابن عمران .

<sup>(</sup>٣) في d: يسر . وكذلك في مختصر تاريخ دمشق (  $\Lambda$ /  $\Lambda$  ) .

٤) في أ: الوتار، وفي ب الوقّار بتشديد القاف. وفي ط: الوقاد. والوَقّار، بفتح الواو والقاف المخففة، وبعد الألف راء، قال ابن الأثير: اشتهر بهذه الصفة أبو يحيى زكريا بن يحيى بن إبراهيم بن عبد الله الوقار مولى قريش، إنما قيل له ذلك لسكونه وثباته، وهو مصري ولد سنة (١٧٤هـ) ومات سنة (٢٥٤هـ). اللباب (٣/ ٣٧٠).

 <sup>(</sup>٥) كذا في أوط. وفي بوابن عساكر: واعزف عن الدنيا.

<sup>(</sup>٦) البلغة : ما يكفي لسد الحاجة ولا يفضل عنها .

<sup>(</sup>V) في ب: بالعلم . وفي ابن عساكر : بالمنطق .

كثرة المنطق تشين العلماء ، وتبدي مساوىء السخفاء . ولكن عَليكَ بالاقتصادِ ، فإن ذلك من التوفيق والسداد . وأعرِض عن الجهَّال وماطلهم واحلم عن السفهاء (١) فإن ذلك فعل الحكماء وزين العلماء . إذا شتمك الجاهلُ فاسكتْ عنه حِلماً ، وجانبه حَزْماً ، فإنّ ما بقي من جهله عليك وسبِّه إياك أكثر وأعظم .

يا ابن عِمْران ولا تَرى أنك أُوْتيتَ من العلم إلا قليلاً. فإن الاندلاث والتعسُّف من الاقتحام والتكلّف. يا ابن عمران لا تفتحن باباً لا تدري ما غَلْقه ، ولا تغلقن باباً لا تدري ما فتحه. يا ابن عمران من لا ينتهي من الدنيا نَهْمَتُه ، ولا تنقضي منها رغبته ، ومن يحقر حاله ويتهم الله فيما قضى له كيف يكون زاهداً ؟! هل يكف عن الشهوات من غلب عليه هواه . أو ينفعه في طلب العلم والجهل قد حواه ، لأن سعيه إلى آخرته وهو مقبل على دنياه .

يا موسى تعلم ما تعلمت لتعمل به ولا تعلمه لتحدّث به فيكون عليك بوارُه ولغيرك نوره . يا موسى بن عمران اجعلِ الزهد والتقوى لباسَك ، والعلم والذِّكْر كلامَك ، واستكثر من الحسنات فإنك مصيب السيئات ، وزعزع بالخوف قلبك فإن ذلك يُرضي ربَّك ، واعمل خيراً فإنك لا بد عاملٌ سوءاً . قد وعظت إن حفظت . قال : فتَولَى الخضر وبقي موسى محزوناً مكروباً يبكي »(٥) .

لا يصح هذا الحديث . وأظنه من صنعة زكريا بن يحيى الوقَار المصري ، كذَّبه غير واحد من الأئمة (٢) . والعجب أن الحافظ ابن عساكر سَكَت عنه .

وقال الحافظ أبو نُعيم الأصبهاني: حدّثنا سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، حدّثنا بَقِيَّة بن إسحاق بن إيراهيم بن العلاء الحمصي، حدّثنا محمد بن الفضل بن عمران الكِنْدي، حدّثنا بَقِيَّة بن الوليد، عن محمد بن زياد، عن أبي أمامة أن رسول الله ﷺ قال لأصحابه: ﴿ أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ عَنِ الخَضِرِ؟ ﴾ قالوا: بلى يا رسول الله . قال: ﴿ بينَما هُو ذاتَ يومٍ يَمشي في سُوقِ بَني إسْرائيلَ أَبْصَره رَجُلٌ مُكَاتَب (٧) فقال: تَصَدَّقْ عَلَيَّ بارَكَ اللهُ فيكَ . فقالَ الخضِرُ: آمنتُ بالله مِما شاءَ اللهُ من أمرٍ يَكُونُ ، ما عندي من شيءٍ أعْطِيكَهُ . فقالَ المسكينُ : أسألكَ بوجهِ اللهِ لَمَا تَصَدَّقْتَ علَيَّ ، فإني نظرتُ إلى السيماء في وجهكَ أَعْطِيكَهُ . فقالَ المسكينُ : أسألكَ بوجهِ اللهِ لَمَا تَصَدَّقْتَ علَيَّ ، فإني نظرتُ إلى السيماء في وجهكَ

<sup>(</sup>١) في ب وابن عساكر : وأعرض عن الجهال وباطلهم ، واحلم على السفهاء .

<sup>(</sup>٢) الاندلاث : السرعة والاندفاع . يقال : اندلث الرجل : إذا مضى على وجهه ، أو أسرع وركب رأسه ، فلم ينهنهه شيء في قتال . اللسان .

<sup>(</sup>٣) قوله : ومن يحقر حاله . . . عن الشهوات . سقط من ب .

<sup>(</sup>٤) في ب: أو كيف.

<sup>(0)</sup> الوصية في مختصر تاريخ دمشق (  $\Lambda$ / 11 - 17 ) .

<sup>(</sup>٦) أورده الذهبي في ميزان الاعتدال ( ٢/ ٧٧ ) .

<sup>(</sup>٧) المكاتبة : أن يكاتبك عبدُك على نفسه بثمنه ، فإذا أدّاه عتق .

ورجَوتُ البرَكَةَ عِندك . فقالَ الخضِر : آمنتُ بالله ِما عِنْدي من شيء أعطيكه إلّا أنْ تأخذَني فتبيعني . فقال المسكينُ : وهلْ يَستقيمُ هذا ؟ قالَ : نعم. الحقَّ أقولُ لكَ ، لَقَدْ سألتني بأمرٍ عظيم أمَا إني لا أُخَيّبكَ بوجه ربي ، بعني . قال : فقدَّمه إلى السُّوقِ فباعه بأربع مئة درهم . فمكث عند المشتري زماناً لا يَستَعملُه في شيء . فقال له : إنما ابتعتني التماسَ خيرٍ عندي ؛ فأوصني بعملٍ . قال : أكرهُ أن أشُقَّ عليكَ إنكَ شَيخٌ كبيرٌ ضعيفٌ . قال : ليس تشق علَيَّ . قال : فانقلْ هذه الحجارة ، وكان لا ينقلها دون ستةِ نفرٍ في يوم ، فخرجَ الرجل لبعض حاجته ، ثمّ انصرف وقد نقلَ الحجارة في ساعة . فقال : أحسنتَ وأجملتَ وأطقتَ ما لم أَرَكَ تُطيقه . ثمّ عرضَ للرجلِ سفرٌ فقال : إني أَحْسبك أميناً فاخلُفني في أهلي خِلافةً حسنةً . قال : فأوصني بعملٍ. قال: إني أكره أن أشقَّ عليكَ. قال: ليس تَشُقُّ عليَّ. قال: فاضرب من اللَّبِن لبيتي حتى أقدم عليكَ . فمضى الرجل لسفره ، فرجَع وقد شُيِّد بناؤه ، فقال : أسألك بوجه الله ما سبيلُكَ وما أمرك ؟ فقال : سألتني بوجهِ الله ِ، والسؤالُ بوجهِ الله ِ أوقعني في العُبُودِية ، سأُخبركَ مَنْ أَنَا ، أنا الخضِر الذي سمعت به ، سألني مسكينٌ صدقةً فلم يكن عندي من شيءٍ أَعْطيه ، فسألني بوجهِ الله ِ فأمْكَنْتُه من رَقَبَتي فباعني ، وأُخبرُكَ أنه من سُئِل بوجهِ الله ِفردَّ سائلُه وهو يقدر وقفَ يومَ القيامةِ جلْدُه لا لَحَم لَه ولا عظمَ يتقعقع(١) . فقالَ الرجلُ : آمنتُ بالله ِ، شَقَقْتُ عليكَ يا نَبيَّ الله ِولم أَعْلَم . فقالَ : لا بأسَ ، أحْسَنْتَ وأبقَيتَ . فقال الرِجلُ : بأبي وأمي يا نبي الله ِاحكُم في أهلي ومالي بما أراك (٢) الله ، أو أُخيّرك فأُخلي سبيلك ؟ فقال : أُحِبُّ أن تُخليَ سبيلي فأعْبُدَ ربي . فخلَّى سبيله . فقال الخضر : الحمدُ لله الذي أوْقَعَني في العبوديةِ ثمّ نجّاني منها » .

وهذا حديث رفْعُه خطأ ، والأشبه أن يكون موقوفاً . وفي رجاله من لا يُعْرِف ، فالله أعلم (٣) .

وقد رواه ابن الجوزي في كتابه ( عُجالة المنتظِر في شرح حال الخضِر )<sup>(٤)</sup> من طريق عبد الوهاب بن الضحاك<sup>(٥)</sup>، وهو متروك ، عن بقية .

وقد روى الحافظ ابن عساكر بإسناده إلى السُّدّي أن الخضر وإلياس كانا أخوين ، وكان أبوهما ملِكاً ، فقال إلياس لأبيه : إن أخي الخضِر لا رغبة له في الملك فلو أنك زوجته لعل يجيء منه ولدٌ يكون المُلْكُ

<sup>(</sup>١) يتقعقع : يضطرب .

<sup>(</sup>٢) في ب: أمرك.

<sup>(</sup>٣) الخبر مرفوعاً إلى النبي ﷺ في المعجم الكبير للطبراني ( ٨/ ٧٥٣٠ ) وفي مختصر تاريخ دمشق ( ٨/ ٦٢ ـ ٦٣ ) .

<sup>(</sup>٤) ذكره حاجي خليفه في كشف الظنون ( ١١٢٥ ) .

<sup>(</sup>٥) عبد الوهاب بن الضحاك العُرْضي ، أبو الحارث السُّلَمي من أهل حمص ، قال النَّسائي : عنده عجائب . وقال ابن حِبّان : لا يحل الاحتجاج به ، ولا الذكر عنه إلا على جهة الاعتبار . مات سنة ( ٢٤٥هـ ) . الضعفاء والمتروكين للنسائي ( ٦٩ ) ، والمجروحين ، لابن حبان ( ١٤٧/٢ ـ ١٤٨ ) والتقريب ( ٢٧/١ ) .

له ، فزوّجه أبوه بامرأة حسناء بكر ، فقال لها الخضر : إنه لا حاجة لي في النساء ، فإن شئتِ أطلقتُ سراحَك ، وإن شئتِ أقمتِ معي تعبدين الله عزّ وجلَّ وتكتمين عليَّ سِرِّي . فقالت : نَعَم ، وأقامت معه سنة . فلما مضت السنة دعاها الملكُ فقال : إنك شابة وابني شاب فأين الولد ؟ فقالت : إنما الولد من عند الله ، إن شاء كان و إن لم يشأ لم يكن . فأمره أبوه فطلقها وزوَّجه بأخرى ثيبًا قد وُلد لها ، فلما زُقَّ إليه قال لها كما قال للتي قَبْلَها ، فأجابت إلى الإقامة عندَه . فلما مضت السنة سألها الملكُ عن الولد ، فقالت : إن ابنك لا حاجة له بالنساء . فتطلبه أبوه ، فهربَ ، فأرسل وراءه فلم يقدروا عليه . فيقال : إنه قتل المرأة الثانية لكونها أفشت سرَّه فهرب من أجل ذلك ، وأطلق سراح الأُخرى فأقامت تعبدُ الله في بعض نواحي تلك المدينة ، فمرّ بها رَجُل يوماً فسمعته يقول : بسم الله ، فقالت له : أنَّى لك هذا الاسم ؟ فقال : إني من أصحاب الخضِر ، فتزوجته فولدت له أولاداً () .

ثم صار<sup>(۲)</sup> من أمرها أن صارت ماشِطة بنتِ فِرعون ، فبينما هي يوماً تمشطها إذ وقع المشط من يدها فقالت : بسم الله . فقالت ابنة فرعون : أبي ؟ فقالت : لا ، ربي وربّك وربّ أبيك ، الله . فأعلمت أباها ، فأمر ببقرة من نحاس ، فأحميت ، ثمّ أمر بها فألقيت فيها ، فلما عاينت ذلك تقاعست أن تقع فيها ، فقال لها ابنٌ معها صغير : يا أماه اصبري فإنك على الحق ، فألقت نفسها في النار فماتت (٢) رحمها الله .

وقد روى ابن عساكر ، عن أبي داود الأعمى نُفيع ـ وهو كذاب وضاع (٤) ـ عن أنس بن مالك . ومن طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ـ وهو كذاب أيضاً \_ (٥) عن أبيه عن جدّه : أن الخضر جاء ليلة ، فسمع النبيُّ عَلَيْ كلامه (٦) وهو يدعو ويقول : اللهم أعني على ما ينجّيني مما خوَّفتني ، وارزقني شوق الصالحين إلى ما شوَّفتَهم إليه ، فبعث إليه رسول الله على أنس بن مالك فسلم عليه ، فرد عليه السلام وقال : قل له : إن الله فضَّلك على الأنبياء كما فضَّل شهرَ رمضان على سائر الشهور ، وفضّل أُمتك على

<sup>(</sup>١) الخبر مفصل عن السدي ، في مختصر تاريخ دمشق ( ٨/ ٦٣ \_ ٦٤ ) .

<sup>(7)</sup> تتمة الخبر هذه عند ابن عساكر عن ابن عباس . مختصره (12/4) .

<sup>(</sup>٣) سياق الخبر عند ابن عساكر يختلف عما هنا . ففيه : وأخذ بعض ولدها فرمى به في البقرة وهي تغلي ، ثم قال : ترجعين؟ قالت : لا . فأخذ الولد الآخر حتى ألقى أولادها أجمعين ، ثم قال لها : ترجعين؟ قالت : لا . فأمر بها ، قالت : إن لي حاجة ، فقال : وما هي : قالت : إذا ألقيتني في البقرة تأمر بالبقرة أن تُحمل ثم تكفأ في بيتي الذي على باب المدينة ، وتنحّي البقرة وتهدم البيت علينا حتى يكون قبورَنا . فقال : نعم ، إن لك علينا حقاً . قال : ففعل بها ذلك . مختصر تاريخ ابن عساكر ( ٨/ ٢٤ ) .

<sup>(</sup>٤) وقال النسائي: متروك الحديث . الضعفاء ، له (١٠٢) . والضعفاء للبخاري (١١٥) ، والمجروحين ، لابن حبان (٣/٥٥\_٥٦) ، والتقريب (٣٠٦/٢) .

<sup>(</sup>٥) وقال النسائي: متروك الحديث. (ص٨٩). والمجروحين، لابن حبان (٢/ ٢٢١ \_ ٢٢٢) والتقريب ( ١٣٢/٢ ).

<sup>(</sup>٦) لفظ كلامه . سقط من ط .

الأمم كما فضّل يوم الجمعة على غيره (١) . الحديث \_ وهو مكذوب \_ لا يصح لا سنداً ولا متناً ، لا يتمثّل بين يدي رسول الله على ويجيء بنفسه مسلّماً ومتعلّماً وهم يذكرون في حكاياتهم وما يسندونه عن بعض مشايخهم أن الخضِر يأتي إليهم ، ويسلّم عليهم ، ويعرف أسماءهم ومنازلهم ومحالّهم ، وهو مع هذا لا يعرف موسى بن عمران كليم الله الذي اصطفاه الله في ذلك الزمان على مَن سواه حتى يتعرف إليه بأنه موسى بني إسرائيل . وقد قال الحافظ أبو الحسين بن المنادي ، بعد إيراده حديث أنس هذا : وأهل الحديث متفقون على أنه حديثٌ منكر الإسناد سقيم المتن يتبين فيه أثر الصنعة .

فأما الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البيهقي (٢) قائلاً: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو بكر ابن بالويه ، حدّثنا محمد بن بشر بن مطر ، حدّثنا كامل بن طلحة ، حدّثنا عباد بن عبد الصمد ، عن أنس ابن مالك قال: لما قُبض رسول الله على أحدق به أصحابه فبكوا حوله واجتمعوا ، فدخل رجل أشهب اللحية جسيم صبيح ، فتخطّى رقابَهم ، فبكى ثمّ التفت إلى أصحاب رسول الله على فقال : إن في الله عَزاء من كلّ مصيبة ، وعِوضاً من كلّ فائت ، وخَلفاً من كلّ هالك ، فإلى الله فأنيبوا وإليه فارغبوا ، ونظره إليكم في البلاء ، فانظروا فإن المصاب من لم يُجْبَر ، وانصرف . فقال بعضهم لبعض : تعرفون الرجل ؟ فقال أبو بكر وعلى : نعم هذا أخو رسول الله على الله السلام .

وقد رواه أبو بكر بن أبي الدنيا عن كامل بن طلحة ، به ، وفي متنه مخالفة لسياق البيهقي ، ثم قال البيهقي : عباد بن عبد الصمد ضعيفٌ ، وهذا منكر بمرة .

قلت : عباد بن عبد الصمد هذا هو أبو معمر البصري ، روى عن أنس نسخة ؛ قال ابن حِبان (٣) ،

<sup>(</sup>۱) اختصر ابن كثير النص هاهنا فالتبس مضمونه . والذي عند ابن عساكر ، في المختصر ( ٨/ ٦٥ ) : عن أنس قال : كان رسول الله على يتوضأ من الليل إلى الليل ، فخرجتُ معه ذات ليلة في بعض طرق المدينة ومعي الطَّهُور ، فسمعت صوت رجل يدعو : اللهم أعني على ما ينجيني مما خوّفتني . فقال رسول الله على لسان الداعي الذي كان في نفس رسول الله على فقال : اللهم ارزقني شوق الصادقين إلى ما شوقتهم إليه . فقال : دع الطهور يا أنس ، جُمعتا له وربّ الكعبة ، ائت هذا الداعي فقل له : ادع لرسول الله على فليُعنه الله على ما بعثه ، وادع لأمته أن يأخذوا ما آتاهم نبيهم . قال : من أرسلك؟ - قال : ولم يكن النبي على قال لي : أخبره من أرسلني - قال : فقلت : وما عليك؟ قال : لست أدعو حتى تخبرني من أرسلك . فقلت : وما عليك؟ قال : لست أدعو حتى تخبرني من أرسلك . قال : مرحباً أخبره من أرسلني . قال : قل له : « رسول الله على أرسلني . قال : مرحباً أخبره من أرسلني . قال : قل المول الله على النبيين كما فضل رمضان على سائر الشهور ، وفضل أمتك على سائر الأمم ، كما فضل الجمعة على سائر الأيام . قال : فلما وليت سمعته يقول : اللهم اجعلني من هذه الأمة المرحومة المرشدة المتاب عليها .

<sup>(</sup>٢) في دلائل النبوة ( ٧/ ٢٦٩ ) .

<sup>(</sup>٣) المجروحين (٢/ ١٧١).

والعقيلي (١) : أكثرها موضوع . وقال البخاري (٢) : منكر الحديث . وقال أبو حاتم (٣) : ضعيف الحديث جداً منكره . وقال ابن عدي (٤) : عامّة ما يرويه في فضائل علي ، وهو ضعيف غالٍ في التشيع .

وقال الشافعي في « مسنده »(٥): أخبرنا القاسم بن عبد الله بن عمر ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين قال: لما توفي رسولُ الله ﷺ وجاءت التعزية سمعوا قائلاً يقول: إن في الله عزاءً من كلّ مصيبة ، وخلَفاً من كل هالك ، ودركاً من كل فائت ، فبالله فثقوا ، وإياه فارجوا ، فإن المصاب من حُرِمَ الثواب. قال علي بن الحسين: أتدرون من هذا ؟ هذا الخضر.

شیخ الشافعی القاسم العمری متروك ؛ قال أحمد بن حنبل (٦) ویحیی بن معین ( $^{(v)}$ : یكذب . زاد أحمد : ویضع الحدیث . ثم هو مرسل ، ومثله لا یعتمد علیه هاهنا ، والله أعلم .

وقد روي من وجه آخر ضعيف عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أبيه ، عن علي . ولا يصح .

وقد روى عبد الله بن وهب عمن حدّثه ، عن محمد بن عجلان ، عن محمد بن المنكدر أن عمر بن الخطاب بينما هو يصلي على جنازة إذ سمع هاتفاً وهو يقول : لا تسبقنا يرحمك الله ، فانتظره حتى لحق بالصفّ ، فذكر دعاءه للميت : إنْ تعذبه فكثيراً عصاك ، وإن تغفر له ففقير إلى رحمتك . ولما دُفن قال : طوبى لك يا صاحبَ القبر إن لم تكن عريفاً أو جابياً أو خازناً أو كاتباً أو شرطياً ، فقال عمر : خذوا الرجل نسأله عن صَلاته وكلامه عمَّن هو . قال : فتوارى عنهم ، فنظروا فإذا أثر قدمه ذراع . فقال عُمر : هذا \_ والله \_ الخضر الذي حدّثنا عنه رسول الله على الله الله على الله عنه متهم ، وفيه انقطاع ، ولا يصح مثله .

وروى الحافظ ابن عساكر عن الثوري ، عن عبد الله بن مُحَرَّر ، عن يزيد بن الأصم ، عن علي بن أبي طالب قال : دخلت الطوافَ في بعض الليل ، فإذا أنا برجل متعلقٍ بأستار الكعبة وهو يقول : يا من

<sup>(</sup>١) الضعفاء الكبير (٣/ ١٣٩) وعبارته: « وله عن أنس مناكير كثيرة » .

<sup>(</sup>٢) عده البخاري اثنين في تاريخه الكبير؛ عباد بن منصور أبو معمر، وقال: فيه نظر، وعباد بن عبد الصمد، سمع أنساً، وقال فيه: منكر الحديث (٦/ الترجمتان ١٦٢٩ و ١٦٣٠) وهما واحد إن شاء الله، كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم وغيره.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل (٦/ الترجمة ٤٢١).

<sup>(</sup>٤) الكامل في الضعفاء (١٦٤٨/٤).

<sup>(</sup>٥) مسند الشافعي (٣٦١) وليس فيه قول علي بن الحسين بأن القائل هو الخضر .

<sup>(</sup>٦) العلل (٢/ ١٩٨) ، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٧/ الترجمة ٦٤٣) .

<sup>(</sup>۷) هذا نقله من الميزان للذهبي (۳/ ۳۷۲) ، ولم نقف على ذلك في تاريخ الدوري (۲/ ٤٨١) وسؤالات ابن الجنيد (الترجمة ۲۱۷) ، بل فيهما : ليس بشيء .

 $<sup>(\</sup>Lambda)$  الخبر في مختصر تاريخ دمشق (  $\Lambda$ / ٦٥ ) .

لا يمنعه سَمْع من سمع ، ويا من لا تغلطه المسائل ، ويا من لا يبرمه إلحاح الملحّين ، ولا مسألة السائلين ، ارزقني بَرْدَ عفوك ، وحلاوة رحمتك . قال : فقلت : أعِد عليَّ ما قلت . فقال لي : والذي نفس الخضر بيده \_ قال : وكان هو الخضر \_ لا يقولها عبدٌ خلف صلاة مكتوبة إلا غَفَر الله له ذنوبه . ولو كانت مثل زبد البحر ، وورق الشجر ، وعدد النجوم ، لغفرها الله له . وهذا ضعيف من جهة عبد الله بن المحَرَّر فإنه متروك الحديث (١) . ويزيد بن الأصم لم يدرك علياً ، ومثل هذا لا يصح . والله أعلم .

وقد رواه أبو إسماعيل الترمذي حدّثنا مالك بن إسماعيل ، حدّثنا صالح بن أبي الأسود ، عن محفوظ ابن عبد الله الحَضْرَمي ، عن محمد بن يحيى قال : بينما علي بن أبي طالب يطوف بالكعبة إذا هو برجل متعلق بأستار الكعبة وهو يقول : يا من لا يشغله سمع عن سمع ، ويا من لا يغلطه السائلون ، ويا من لا يتبرَّم بإلحاح الملحِّين ، أذقني برد عفوك وحلاوة رحمتك قال : فقال له علي : يا عبد الله أعِد دعاءك هذا . قال : وقد سمعته ؟ قال : نعم . قال : فادع به في دُبر كلِّ صلاة ، فوالذي نفس الخضر بيده لو كان عليك من الذنوب عددُ نجوم السماء ومطرها ، وحصباء الأرض وترابها ، لغفر لك أسرع من طرفة عين (٢).

وهذا أيضاً منقطع وفي إسناده من لا يُعرف ، والله أعلم .

وقد أورده ابن الجوزي من طريق أبي بكر بن أبي الدنيا ، حدّثنا يعقوب بن يوسف ، حدّثنا مالك بن إسماعيل ، فذكر نحوه ، ثمّ قال : وهذا إسنادٌ مجهولٌ منقطعٌ ، وليس فيه ما يدل على أن الرجل الخضر .

وقال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر: أخبرنا أبو القاسم بن الحصين ، أخبرنا أبو طالب محمد بن محمد بن أخبرنا أبو إسحاق المُزَكِّي (٣) ، حدّثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة ، حدّثنا محمد بن أحمد بن يزيد أملَّهُ (٤) علينا بعبًادان ، أخبرنا عمرو بن عاصم ، حدّثنا الحسن بن رَزِيْن (٥) ، عن ابن جُرَيج ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال ـ ولا أعلمه إلا مرفوعاً إلى النبي على ـ قال : يلتقي الخضرُ وإلياس كلّ عام في الموسم ، فيحلق كلُّ واحد منهما رأس صاحبه ، ويَتَفَرَّقان عن هؤلاء الكلمات : بسم الله ِ، ما شاء الله ،

<sup>(</sup>١) تقريب التهذيب ، والضعفاء والمتروكين للبخاري ( ٦٧ ) ، وللنسائي ( ٦٣ ) ، والمجروحين لابن حبان ( ٢ / ٢٢ ـ ٢٤ ) .

<sup>(</sup>٢) أورد ابن منظور هذه الرواية في مختصره لابن عساكر ( ٦٦/٨ ) .

 <sup>(</sup>٣) المزكّي ، بضم الميم وفتح الزاي ، وكاف مشددة ، يقال هذا لمن يزكي الشهود ويبحث عن حالهم ويعرفه القاضي .
 وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي شيخ نيسابور في عصره ، وكان من العبّاد المجتهدين . كثير الحج .
 رحل في طلب الحديث . وتوفي سنة ( ٣٦٣هـ ) . اللباب ( ٣/ ٢٠٤ ) .

<sup>(</sup>٤) في ب وط: أملاه ، وهو أصوب .

<sup>(</sup>٥) في ط: «الحسن بن زريق» خطأ بَيِّن، فإن الحسن بن زريق الطهوي يروي عن ابن عيينة، والحسن بن رزين هذا يروي عن ابن جريج، وقد ساق كل من العقيلي وابن عدي والذهبي في الميزان هذا الحديث في ترجمته كما سيأتي.

لا يسوق الخيرَ إلا الله ، ما شاء الله ، لا يَصْرفُ السوء إلا الله ، ما شاء الله ، ما كان من نِعمة فمن الله ، ما شاء الله ، لا حول ولا قوة إلا بالله . قال : وقال ابن عباس : من قالهنَّ حين يُصبح وحين يُمسي ثلاث مرات آمنه الله من الغَرق والحرق والسَّرَق. قال: وأحسبه قال: ومن الشيطان والسُّلطان والحية والعقرب (١).

قال الدارقطني في «الأفراد»: هذا حديث غريب من حديث ابن جُريج لم يُحدِّث به غير هذا الشيخ عنه ، يعني الحسن بن رَزِين هذا . وقد روى عنه محمد بن كثير العبدي أيضاً ، ومع هذا قال فيه الحافظ أبو أحمد بن عدي (7): ليس بالمعروف . وقال الحافظ أبو جعفر العقيلي (7): مجهول وحديثه غير محفوظ . وقال أبو الحُسين (3) ابن المنادي : هو حديث واهِ بالحسن بن رَزِين .

وقد روى ابن عساكر نحوه (°) من طريق علي بن الحسن الجهضمي ـ وهو كذاب ـ عن ضَمرة بن حبيب المقدسي ، عن أبيه ، عن العلاء بن زياد القُشَيْري ، عن عبد الله بن الحسن ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب مرفوعاً قال : يجتمع كلَّ يوم عَرَفة بعرفات جِبريل وميكائيل وإسرافيل والخضر . . . وذكر حديثاً طويلاً موضوعاً تركنا إيراده قصداً ، ولله الحمد .

وروى ابن عساكر من طريق هشام بن خالد ، عن الحسن بن يحيى الخُشَنِي ، عن ابن أبي رَوّاد قال : إلياس والخضِر يصومان شهرَ رمضان في بيت المقدس ، ويحجان في كلِّ سنة ، ويشربان من ماء زمزم شربةً واحدةً تكفيهما إلى مثلها من قابل<sup>(٦)</sup> .

وروى ابن عساكر أن الوليد بن عبد الملك بن مروان باني جامع دمشق أحبَّ أن يتعبَّد ليلةً في المسجد ، فأمر القُومَة (٧) أن يخلوه له ، ففعلوا ، فلما كان من الليل جاء من باب الساعات فدخل الجامع فإذا رجل قائم يصلي فيما بينه وبين باب الخضراء ، فقال للقُومَة : ألم آمركم أن تخلوه ؟ فقالوا : يا أمير المؤمنين هذا الخضِر يجيء كلَّ ليلة يصلي هاهنا .

وقال ابن عساكر أيضاً : أخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن أحمد ، أخبرنا أبو بكر بن الطبري ، أخبرنا

<sup>(</sup>۱) مختصر تاریخ دمشق ( ۱۹/۸ ) .

<sup>(</sup>٢) الكامل (٢/٧٤٠).

<sup>(</sup>٣) الضعفاء الكبير ( ١/ ٢٢٤ ) .

<sup>(</sup>٤) في ط: «الحسن»، محرف، وهو أبو الحسين أحمد بن جعفر بن محمد المعروف بابن المنادي المتوفى سنة ٣٣٦ كما في تاريخ الخطيب (٥/ ١١٠) (ط. د. بشار) والسير (١٥/ ٣٦١) وغيرهما.

<sup>(</sup>٥) مختصر تاريخ دمشق ( ٨/٦٦ ـ ٦٧ ) ، وذكره المزي في تهذيب الكمال (١٣/ ٣١٥ ـ ٣١٦) ، والذهبي في الميزان (٢/ ٣٣٠) .

<sup>(</sup>٦) مختصر تاریخ دمشق ( ۸/ ٦٧ ) .

<sup>(</sup>٧) القومة : الخدم .

أبو الحسين بن الفضل ، أخبرنا عبد الله بن جعفر ، حدّثنا يعقوب \_ وهو ابن سفيان الفَسَوي \_ حدّثني محمد بن عبد العزيز ، حدّثنا ضَمْرة (١) ، عن السري بن يحيى ، عن رياح بن عَبيدة قال : رأيتُ رجلاً يماشي عمر بن عبد العزيز معتمداً على يديه ، فقلت في نفسي : إن هذا الرجل جاف ، قال (٢) : فلما انصرف من الصلاة قلت : مَن الرجل الذي كان معتمداً على يدك آنفاً ؟ قال : وهل رأيته يا رياح ؟ قلت : نعم . قال : ما أحسبك إلا رجلاً صالحاً ، ذاك أخي الخضِر بشّرني أني سألي وأعدل (٣) .

قال الشيخ أبو الفرج بن الجوزي<sup>(٤)</sup>: الرَّملي مجروح عند العلماء<sup>(٥)</sup>. وقد قدح أبو الحسين بن المنادي في ضمرة ، والسري ، ورياح<sup>(٦)</sup>. ثمّ أورد من طرق أُخر عن عمر بن عبد العزيز أنه اجتمع بالخضر ، وضعَّفها كلَّها<sup>(٧)</sup>.

وروى ابن عساكر أيضاً أنه اجتمع بإبراهيم التيمي ، وبسفيان بن عُيينة وجماعة يطول ذكرهم (^) . وهذه الروايات والحكايات هي عُمدة مَن ذهب إلى حياته إلى اليوم ، وكُلُّ من الأحاديث المرفوعة ضعيفة

١) في أوط: (حمزة) وهو سهو، وأثبتنا ما في ب، وسيذكره المؤلف بعد قليل على الصواب.

<sup>(</sup>٢) في ط: حافي . وفي ب: حافٍ فلما .

<sup>(</sup>۳) مختصر ابن عساكر ( ۸/ ۱۹ / ۷۰ ) .

كلام ابن الجوزي صحيح، وقد ذكره في كتابه الضعفاء (٣/ ٧٧)، وهو محمد بن عبد العزيز العمري الرملي، قال أبو زرعة: ليس بالقوي، وقال أبو حاتم: كان عنده غرائب ولم يكن عندهم بالمحمود هو إلى الضعف ما هو، وقال البزار: لم يكن بالحافظ، لكن وصفه يعقوب بن سفيان بالحفظ ووثقه العجلي وحده، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما خالف. وقد انتقى الإمام البخاري حديثين من حديثه أحدهما في التفسير والثاني في الاعتصام (تحرير التقريب ٣/ ٢٨٢ \_ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن عبد العزيز الرملي . قال ابن حجر : صدوق يهم . التقريب ( ١٨٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٦) كلام ابن المنادي هذا، إن صح عنه، فيه نظر، فإن ضمرة وهو ابن ربيعة الفلسطيني ثقة يهم قليلاً وإن قال الحافظ ابن حجر: «صدوق يهم قليلاً» فقد وثقه الأئمة: ابن معين، وأحمد، والنسائي، وآدم بن أبي إياس، وابن سعد، وابن حبان، والعجلي، ولم يتكلم فيه سوى زكريا الساجي، وله أوهام قليلة (تحرير التقريب ١٥١/ ١٥١). أما السري ابن يحيى فهو ثقة ولم يضعفه سوى الأزدي، وتضعيفه شبه لا شيء لأنه متكلم فيه كما في التقريب، ورياح بن عبيدة ثقة أيضاً كما في التقريب.

<sup>(</sup>٧) زاد هنا في ب : وذكر ابن عساكر في ترجمة رجل تطلبه سليمان بن عبد الملك أنه فرّ منه في البلاد يميناً وشمالاً ، فبينما هو يوماً في بعض الأماكن إذا رجل يصلي ، فاقترب ، فلما سلّم قال له : لعل هذا الطاغي أخافك؟ قال : نعم . فقال : قل : سبحان الله الواحد الذي ليس غيره إلّه ، سبحان القديم الذي لا بادئ له . سبحان الدائم الذي لا نفاد له . سبحان الذي كل يوم هو في شأن . سبحان الذي يحيي ويميت . سبحان الذي خلق ما يُرى وما لا يُرى . سبحان الذي علم كل شيء بغير تعلم م قال : فلما قلتها أمن قلبي ورجعت إلى سليمان فأجلسني معه على الفراش وقال : ساحر والله لقد أردت قتلك فما تمالكت إذ رأيتك أني أجلستك معي . فقلت : إن من قصتي كذا وكذا . فقال : الخضر والله ، والله الخضر ، والله .

<sup>(</sup>۸) مختصر تاریخ دمشق ( ۸/ ۱۸ \_ ۷۰ ) .

جداً لا يقوم بمثلها حجة في الدين ، والحكايات لا يخلو أكثرها عن ضعف في الإسناد . وقصاراها أنها صحيحة إلى من ليس بمعصوم من صحابي أو غيره لأنه يجوز عليه الخطأ . والله أعلم .

وقال (۱) عبد الرزاق أخبرنا مَعْمَر ، عن الزُّهْري ، أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة أن أبا سعيد قال : حدثنا رسول الله على حديثاً طويلاً عن الدجّال ، وقال فيما يحدثنا : يأتي الدجّال وهو مُحَرَّم عليه أن يدخل نقاب المدينة ، فيخرج إليه يومئذ رجلٌ هو خير الناس أو من خيرهم ، فيقول : أشهدُ أنك أنت الدجّال الذي حدّثنا عنك رسول الله على بحديثه . فيقول الدجّال : أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكّون في الأمر ؟ فيقولون : لا . فيقتله ثم يُحييه ، فيقول حين يحيا : والله ما كنتُ أشدَّ بصيرة فيك مني الآن . قال : فيريد قتله الثانية فلا يُسلَّط عليه . قال مَعْمَر : بلغني أنه يجعل على حلقه صفيحة نحاس . وبلغني أنه الخضر الذي يقتله الدجّال ثمّ يُحييه .

وهذا الحديث مخرج في « الصحيحين » من حديث الزُّهري ، به (٢) .

وقال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سُفيان الفقيه الراوي عن مسلم: الصحيح أن يقال: إن هذا الرجل الخضر. وقول معمر وغيره: « بلغني » ، ليس فيه حجة . وقد ورد في بعض ألفاظ الحديث: فيأتي بشابٍ ممتلئ شباباً فيقتله . وقوله: « الذي حدّثنا عنه رسول الله ﷺ » لا يقتضي المشافهة ، بل يكفي التواتر .

وقد تصدَّى الشيخ أبو الفرج بن الجوزي ـ رحمه الله ـ في كتابه (عُجالة المنتظِر في شرح حال الخضِر) للأحاديث الواردة في ذلك من المرفوعات ، فبيَّن أنها موضوعات ، ومن الآثار عن الصحابة والتابعين فمن بعدهم ، فبيّن ضعف أسانيدها ببيان أحوالها وجهالة رجالها ، وقد أجاد في ذلك وأحسن الانتقاد .

وأما الذين ذهبوا إلى أنه قد مات ، ومنهم البخاري ، وإبراهيم الحربي ، وأبو الحسين بن المنادي ، والشيخ أبو الفرج ابن الجوزي ؛ وقد انتصر لذلك وصنّف فيه كتاباً سماه (عجالة المنتظِر في شرح حال الخضر)، فيحتج لهم بأشياء كثيرة. منها قوله تعالى ﴿ وَمَاجَعَلْنَا لِلشَرِ مِّن فَبَلِكَ ٱلْخُلَّدُ ﴾ [الأنبياء: ٣٠] فالخضر إن كان بشراً فقد دخل في هذا العموم لا محالة ، ولا يجوز تخصيصه منه إلا بدليل صحيح . والأصل عدمه حتى يثبت ، ولم يذكر ما فيه دليل على التخصيص عن معصوم يجب قبوله . ومنها أن الله تعالى قال : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللّهُ مِيثَاقَ ٱلنّبِيّنَ لَما ءَاتَيْتُكُم مِن كِتَبِ وَحِكُمة ثُمّ جَاءَكُم رَسُولُ مُصَدِّقُ لِما مَعَكُم لَتُوْمِنُنَ بِهِ وَلَتَنصُرُنَه مِن الشّبَهِدِينَ ﴾ [آل عمران : ١٨]

<sup>(</sup>١) في ب : قال . والحديث في مصنف عبد الرزاق ( ٣٩٣/١١ ) رقم ( ٢٠٨٢٤ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الحج (١٨٨٢)، وفي الفتن (٧١٣٢) من طريق عقيل وشعيب، عن الزهري. وأخرجه مسلم في الفتن (٢٩٣٨) (٢١٢) من طريق صالح بن كيسان عن الزهري .

قال ابن عباس: ما بعث الله نبياً إلا أخذ عليه الميثاق لئن بُعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه ، وأمره أن يأخذ على أمته الميثاق لئن بُعث محمد وهم أحياء ليؤمِنُنَّ به وينصرنه . ذكره البخاري عنه ، فالخضر إن كان نبياً أو ولياً ، فقد دخل في هذا الميثاق ، فلو كان حياً في زمان رسول الله عليه الكان أشرف أحواله أن يكون بين يديه يؤمن بما أنزل الله عليه ، وينصره أن يصل أحد من الأعداء إليه ، لأنه إن كان ولياً فالصِّدِيق أفضلُ منه ، وقد روى الإمام أحمد في ( مسنده ) : حدّثنا شُريح بن النعمان ، حدّثنا هُشيم ، أنبأنا مجالد ، عن الشعبي ، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله عليه قال : « والذي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ مُوسَى كانَ حَيًا ما وَسِعَه إلاّ أَنْ يَتَبِعني » ( هذا الذي يُقطع به ، ويُعلم من الدين علم الضرورة .

وقد دلّت عليه هذه الآية الكريمة أن الأنبياء كلّهم لو فرض أنهم أحياء مكلّفون في زمن رسول الله ﷺ لكانوا كلّهم أتباعاً له وتحت أوامره وفي عموم شرعه ، كما أنه صلوات الله وسلامه عليه لمّا اجتمع معهم ليلة الإسراء رُفع فوقهم كلّهم ، ولما هبطوا معه إلى بيت المقدس وحانت الصلاة ، أمره جبريل عن أمر الله أن يَوُمّهم ، فصلّى بهم في محلّ ولايتهم ، ودار إقامتهم ، فدلّ على أنه الإمام الأعظم ، والرسول الخاتم المبجّل ، المقدّم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين .

فإذا عُلم هذا ، وهو معلوم عند كلِّ مؤمن ، علم أنه لو كان الخضِر حياً لكان من جملة أمة محمد على وممن يقتدي بشرعه ، لا يسعه إلاّ ذلك . هذا عيسى بن مريم عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان يحكم بهذه الشريعة المطهّرة لا يخرج منها ولا يحيد عنها ، وهو أحد أُولي العزم الخمسة المرسلين ، وخاتم أنبياء بني إسرائيل ، والمعلوم أن الخضِر لم يُنقل بسند صحيح ولا حسن تسكن النفس إليه أنه اجتمع برسول الله في يوم واحد ، ولم يشهد معه قتالاً في مشهد من المشاهد ، وهذا يوم بدر يقول الصَّادِق المصدوقُ فيما دعا به لربه عزّ وجلّ ، واستنصره ، واستفتحه على من كفره : « اللهمَّ إنْ تهلِكُ هذهِ العِصَابةُ لا تُعْبَدُ فيما في الأرْضِ »(٢) وتلك العصابة كان تحتها سادة المسلمين يومئذ وسادة الملائكة ، حتى جبريل عليه السلام كما قال حسان بن ثابت في قصيدة له في بيت يقال : إنه أفخر بيت قالته العرب : [من الكامل]

وبئـرُ بـدْرٍ إذْ يـردّ وُجـوهَهـم جِبْريلُ تحتَ لِوائِنا ومحمدُ (٣)

فلو كان الخضر حياً لكان وقوفه تحت هذه الراية أشرف مقاماته ، وأعظم غزواته .

قال القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفرّاء الحنبلي: سُئل بعض أصحابنا عن الخضِر هل ماتَ ؟ فقال: وكان يحتج بأنه لو كان حياً لحاء إلى رسول الله على . نقله ابن الجوزي في « العُجالة » .

<sup>(</sup>١) الحديث بتمامه في مسند أحمد (٣٨٧/٣) . (وسيأتي في ١٩/٤) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٢) الحديث بتمامه أخرجه مسلم ( ١٧٦٣ ) في الجهاد ، باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر .

٣) ليس في ديوانه . وفي ب : وبيوم بدر .

فإن قيل : فهلا يقال : إنه كان حاضراً في هذه المواطن كلّها ولكن لم يكن أحدٌ يراه ؟ فالجواب : أن الأصل عدم هذا الاحتمال البعيد الذي يلزم منه تخصيص العمومات بمجرّد التوهُّمات . ثمّ ما الحامل له على هذا الاختفاء ، وظهوره أعظم لأجره ، وأعلى في مرتبته ، وأظهر لمعجزته . ثمّ لو كان باقياً بعده لكان تبليغه عن رسول الله على الأحاديث النبوية ، والآيات القرآنية ، وإنكاره لِمَا وقع من الأحاديث المكذوبة ، والروايات المقلوبة ، والآراء البدعية ، والأهواء العصبية ، وقتاله مع المسلمين في غزواتهم ، وشهوده جمعهم وجماعاتهم ، ونفعه إياهم ودفعه الضرر عنهم ممن سواهم ، وتسديده العلماء والحكام ، وتقديره الأدلة والأحكام أفضل ما يقال عنه من كونه في الأمصار ، وجَوْبه الفيافي والأقطار . واجتماعه بعباد لا يعرف أحوال كثير منهم ، وجعله لهم كالنقيب المترجم عنهم . وهذا الذي ذكرناه لا يتوقّف أحد فيه بعد التفهيم ، والله يهدي من يَشاء إلى صراط مستقيم .

ومن ذلك ما ثبت في ( الصحيحين ) وغيرهما عن عبد الله بن عُمر، أن رسول الله ﷺ صلَّى ليلةً العِشاءَ ثم قال: «أرأيْتُم لَيْلَتَكُم هذِهِ فإنَّهُ إلى مِئة سَنَةٍ لا يَبْقَى مِمَّنْ هُو عَلَى وَجْهِ الأرْضِ اليَوْمَ أَحَدُّ (١٠). وفي رواية: « عَيْنٌ تَطرفُ » . قال ابن عمر : فَوَهَلَ (٢) الناس في مقالة رسول الله ﷺ هذه ، وإنما أراد انخرام قرنه .

قال الإمام أحمد (٣) : حدّثنا عبد الرزاق (٤) ، أنبأنا مَعمر ، عن الزهري قال : أخبرني سالم بن عبد الله وأبو بكر بن سليمان بن أبي حَثْمةَ أن عبد الله بن عمر قال : صلّى رسول الله والله على ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته ، فلما سلّم قام فقال : « أرأيْتُم لَيلتَكم هذهِ فإنَّ علَى رأسِ مِئة سَنَةٍ لا يَبْقَى ممن على ظهر الأرض أحدٌ » . وأخرجه البخاري (٥) ، ومُسلم (٢) من حديث الزهري .

وقال الإمام أحمد (٧): حدّثنا محمد بن أبي عدي ، عن سليمان التيمي ، عن أبي نضرة ، عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ﷺ قبل موته بقليل أو بشهر : « ما مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ ، أو ما مِنْكُم مِنْ نَفْسِ اليومَ مَنْفُوسَةٍ يأتي عَلَيها مئة سَنَةٍ وهي يَوْمَئذٍ حَيَّة » .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري : برقم (١١٦ ) ، في العلم ، باب السمر في العلم ، ومسلم رقم ( ٢٥٣٧ ) في فضائل الصحابة عن الزهري ، باب قوله ﷺ : « لا تأتي مئة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم » .

<sup>(</sup>٢) وَهَلَ : غلط ، يقال : وهل يهل وَهْلًا ، أي : غلط وذهب وهمه إلى غير الصواب . أما وَهِلت بكسر الهاء ، فمعناه : فزعت .

<sup>(</sup>٣) في مسنده (٢/ ٨٨).

<sup>(</sup>٤) وهو في مصنفه (٢٠٥٣٤) .

<sup>(</sup>٥) البخاري (١١٦) و(٥٦٤).

<sup>(</sup>٦) مسلم (٢٥٣٧).

<sup>(</sup>V) المسند (۳/ ۳۰۵\_۳۰۳) .

وقال أحمد (١): حدّثنا موسى بن داود ، حدّثنا ابن لَهِيْعة ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي ﷺ أنه قال قبل أن يموت بشهر : « تَسْأَلُونَني عَنِ السَّاعَةِ وَإِنّما عِلْمُها عِنْدَ اللهِ . أُقْسِمُ باللهِ ما عَلَى الأرْضِ نَفْسٌ مَنْفُوسَةٌ اليومَ يأتي عَلَيْها مئة سَنَةٍ » . وهكذا رواه مسلم (٢) من طريق أبي نَضرة وأبي الزبير كلُّ منهما عن جابر بن عبد الله ، به (٣) نحوه .

وقال الترمذي (٤): حدّثنا هنّاد ، حدّثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي سفيان (٥) ، عن جابر قال : قال رسول الله ﷺ : « ما على الأرْضِ مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ يأتي عَلَيها مئة سَنَةٍ » . وهذا أيضاً على شرط مسلم (٢) .

قال ابن الجوزي : فهذه الأحاديث الصِّحاح تقطع دابر دعوى حياة الخضر عليه السلام .

قالوا: فالخَضِر إن لم يكن قد أدرك زمان رسول الله ﷺ كما هو المظنون الذي يترقى في القوة إلى القطع ، فلا إشكال ، وإن كان قد أدرك زمانه ، فهذا الحديث يقتضي أنه لم يعش بعده مئة سنة ، فيكون الآن مفقوداً لا موجوداً ، لأنه داخل في هذا العموم ، والأصل عدم المخصِّص له حتى يثبت بدليل صحيح يجب قبوله . والله أعلم .

وقد حكى الحافظ أبو القاسم السُّهيلي في كتابه « التعريف والإعلام » ( ) عن البخاري ، وشيخه أبي بكر بن العربي أنه أدرك حياة النبي في ولكن مات بعده لهذا الحديث ، وفي كون البخاري ـ رحمه الله \_ يقول بهذا ، وأنه بقي إلى زمان النبي في نظر . ورجَّح السهيلي بقاءه ، وحكاه عن الأكثرين . قال : وأما اجتماعه مع النبي في وتعزيته لأهل البيت بعدَه ، فمروي من طُرق صِحاح ( ) . ثمّ ذكر ما تقدم مما ضعَفناه ، ولم يورد أسانيدها . والله أعلم .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المسند (٣/ ٣٤٥) . وأخرجه من طريق آخر هو (٣٨٥) .

<sup>(</sup>٢) مسلم رقم (٢٥٣٨) في فضائل الصحابة، باب قوله ﷺ : « لا تأتي مئة سنة وعلى هذه الأرض نفس منفوسة اليوم ».

<sup>(</sup>٣) قوله: به ، ليس في ب .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي رقم ( ٢٢٥٠ ) في الفتن ، باب ( ٦٤ ) .

<sup>(</sup>٥) في ب: أبي شعيب ، خطأ .

٦) لكن الترمذي اقتصر على تحسينه .

<sup>(</sup>٧) التعريف والإعلام الورقة ( ٣٥ ) .

<sup>(</sup>۸) انظر ص۹٦.

## وَأُمَّا إلياس عَلَيه السّلام

فقال الله تعالى بعد قصة موسى وهارون من سورة الصافات ﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﷺ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اللهُ تَعَالَى بعد قصة موسى وهارون من سورة الصافات ﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﷺ لَمُحْضَرُونَ ۚ اللهَ وَيَبَكُمُ وَرَبَّ ءَابَآيِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﷺ فَكَخَصَرُونَ ۖ إِلَا عَلَيْهِ فَي اللّهُ عَلَيْ إِلَا عَلِينَ ﷺ اللّهُ عَلَيْ إِلَا عَلِينَ ﷺ إِلّا عِبَادِنَا اللهُ عَلَيْ إِلَا عَلِينَ ﷺ إِلّا عِبَادِنَا اللهُ عَلَيْ إِلَى اللهُ عَلَيْ إِلَى اللهُ عَلَيْ إِلّا عَلِينَ اللهُ عَلَيْهِ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ إِلَا عَلَيْهِ إِلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ إِلَا عَلَيْهِ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ إِلَا عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ إِلَّا كَذَالِكَ غَيْرِي ٱللْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

قال علماء النسب : هو إلياس بن تشبين . ويقال : ابن ياسين بن فنحاص بن العيزار بن هارون . وقيل : إلياس بن العازر بن العيزار بن هارون بن عمران .

قالوا: وكان إرساله إلى أهل بعلَبَك غربي دمشق ، فدعاهم إلى الله عز وجل ، وأن يتركوا عبادة صَنَم لهم كانوا يسمونَه: بَعلا() . وقيل: كانت امرأة اسمها: بعل() ، والأول أصح. ولهذا قال لهم ﴿ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ أَلَا نَنَقُونَ ۚ إِنَّ أَنَدَّعُونَ بَعُلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَيَلِقِينَ إِنَّ اللّهَ رَبَّكُم وَرَبَ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأُولِينَ ﴾ فكذّبوه ، وخالفوه ، وأرادوا قتله ، فيقال: إنه هرب منهم ، واختفى عنهم .

قال أبو يعقوب الأذرعي ، عن يزيد بن عبد الصمد ، عن هشام بن عمار قال : وسمعت من يذكر عن كعب الأحبار أنه قال : إن إلياس اختفى من ملك قومه في الغار الذي تحت الدم (٣) عشر سنين حتى أهلكَ اللهُ الملِكَ وولّى غيرَه ، فأتاه إلياس ، فعرض عليه الإسلام ، فأسلم وأسلم من قومه خلقٌ عظيم غير عشرة آلاف منهم ، فأمر بهم فقتلوا عن آخرهم (٤) .

وقال ابن أبي الدنيا: حدّثني أبو محمد القاسم بن هاشم ، حدّثنا عمر بن سعيد الدمشقي ، حدّثنا سعيد بن عن بعض مشيخة دمشق قال: أقام إلياس عليه السلام هارباً من قومه في كهف جبل عشرين ليلة ، أو قال أربعين ليلة ، تأتيه الغربان برزقه (٥٠).

وقال محمد بن سعد كاتب الواقدي : أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي ، عن أبيه قال : أول نبي بُعث إدريس ، ثمّ نوح ، ثمّ إبراهيم ، ثمّ إسماعيل وإسحاق ، ثمّ يعقوب ، ثمّ يوسف ، ثمّ لوط ، ثمّ

<sup>(</sup>۱) استدركه محقق كتاب الأصنام لابن الكلبي ( ص۱۰۸ ) ، عن تاج العروس : ( بعل ) . وفي تاريخ الطبري ( ۱) استدركه محقق كتاب الأصنام لابن الكلبي ( صائب الله يقال له : بعل .

<sup>(</sup>٢) في تاريخ الطبري ( ١/ ٤٦١ ) عن ابن إسحاق .

<sup>(</sup>۳) مختصر تاریخ دمشق ( ۲۳/۵ ) .

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ( ١/ ٤٦٢ ) .

<sup>(</sup>٥) مختصر تاريخ دمشق ( ٢٣/٥ ) .

هود ، ثمّ صالح ، ثمّ شعيب ، ثمّ موسى وهارون ابنا عمران ، ثمّ إلياس بن تشبين بن العازر بن هارون بن عمران بن قاهث بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام ، هكذا قال(١) . وفي هذا الترتيب نظر .

وقال مكحول ، عن كعب : أربعة أنبياء أحياء ، اثنان في الأرض : إلياس والخضر ، واثنان في السماء : إدريس وعيسى (٢) .

وقد قدّمنا قول من ذكر أن إلياس والخضر يجتمعان في كلِّ عام في شهر رمضان في بيت المقدس ، وأنهما يحجّان كلّ سنة ، ويشربان من زمزم شَربة تكفيهما إلى مثلها من العام المقبل . وأوردنا الحديث الذي فيه أنهما يجتمعان بعرفات كلّ سنة ، وبيَّنا أنه لم يصح شيء من ذلك ، وأن الذي يقوم عليه الدليل أن الخضر مات ، وكذلك إلياس عليهما السلام . وما ذكره وهب بن منبّه وغيره أنه لما دعا ربه عز وجل أن يقبضه إليه لما كذبوه وآذوه ، فجاءته دابة لونُها لون النار ، فركبها وجعل الله له ريشاً وألبسه النور وقطع عنه لذة المطعم والمشرب ، وصار ملكياً بشرياً سماوياً أرضياً ، وأوصى إلى اليسع بن أخطوب (٣) ففي هذا نظر ، وهو من الإسرائيليات التي لا تُصدّق ولا تكذب ، بل الظاهر أن صحتها بعيدة . والله أعلم .

فأما الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدّثني أبو العباس أحمد بن سعيد المَعْداني (٤) ببخارى ، حدّثنا عبد الله بن محمود ، حدّثنا عبدان بن سنان ، حدّثني أحمد بن عبد الله البَرْقي ، حدّثنا يزيد بن يزيد البلوي ، حدّثنا أبو إسحاق الفزاري ، عن الأوزاعي ، عن مكحول ، عن أنس بن مالك قال : كنا مع رسول الله على في سفر ، فنزلنا منزلا ، فإذا رجل في الوادي يقول : اللهم اجعلني من أمّة محمد على المرحومة المغفورة المتاب لها . قال : فأشرفت على الوادي فإذا رجل طوله أكثر من ثلاثمئة ذراع ، فقال لي : من أنت ؟ فقلت : أنس بن مالك خادم رسول الله على . قال : فأين هو ؟ قلت : هو ذا يسمع كلامَك . قال : فأته فأقرئه السلام ، وقل له : أخوك إلياس يُقرئك السلام . قال : فأتيت النبي على فأخبرته ، فجاء حتى لقيه فعانقه وسلم ، ثمّ قعدا يتحادثان ، فقال له : يا رسول الله إني ما آكل في سنة إلا يوما ، وهذا يوم فطري ، فآكل أنا وأنت . قال : فنزلتْ عليهما مائدة "

<sup>(</sup>١) مختصر تاريخ دمشق ( ٣٥/٥ ) . وانظر الطبقات لابن سعد ( ١/٠٤ ) .

<sup>(</sup>۲) مختصر تاریخ دمشق (۵/۲۲).

٣) تاريخ الطبري ( ١/ ٤٦٣ ) . ومختصر تاريخ دمشق ( ٥/ ٢٥ ـ ٢٧ ) .

<sup>(</sup>٤) المَعْداني ، بفتح الميم وسكون العين : نسبة إلى مَعْدان وهو اسم لجد أبي العباس أحمد بن سعيد بن أحمد بن محمد بن معدان . ترجمته في اللباب (٣/ ٢٣٢) . وفي دلائل النبوة : البغدادي ، وهو تحريف ، والحديث فيه (٥/ ٤٢١) .

من السماء عليها خبزٌ وحوت وكرَفس (١) ، فأكلا وأطعماني وصلَّيا (٢) العصر ، ثم ودَّعه . ورأيته مرّ في السحاب نحو السماء . فقد كفانا البيهقي أمره وقال : هذا حديث ضعيف بمرَّة ، والعجب أن الحاكم أبا عبد الله النيسابوري أخرجه في «مستدركه »(٢) على الصحيحين ، وهذا مما يُستدرك به على «المستدرك » فإنه حديث موضوع مخالف للأحاديث الصحاح من وجوه . ومعناه لا يصح أيضاً ، فقد تقدم في « الصحيحين » أن رسول الله على قال : « إنَّ الله خَلَقَ آدَم طُوْلُه سِتُّون ذراعاً في السماء » إلى أن قال : « ثُمَّ لَمْ يَزَلِ الخلْقُ يَنْقُصُ حَتَّى الآنَ »(٤) وفيه أنه لم يأت إلى رسول الله على حتى كان هو الذي ذهب إليه . وهذا لا يصح ، لأنه كان أحق بالسعي إلى بين يدي خاتم الأنبياء . وفيه أنه يأكل في السنة مرة ، وقد تقدم عن وهب أنه سلبه الله لذة المطعم والمشرب ، وفيما تقدم عن بعضهم أنه يشرب من زمزم كلّ سَنة شربةً تكفيه إلى مثلها من الحول الآخر . وهذه أشياء متعارضة ، وكلّها باطلة لا يصح شيءٌ منها .

وقد ساق ابن عساكر هذا الحديث من طريق آخر ، واعترف بضعفها ، وهذا عجب منه كيف تكلّم عليه ، فإنه أورده من طريق حسن بن عَرفة ، عن هانئ بن الحسن ، عن بقية ، عن الأوزاعي ، عن مكحول ، عن واثلة بن الأسقع ، فذكر نحو هذا مطولاً (٥) ، وفيه أن ذلك كان في غزوة تبوك وأنه بعث إليه رسول الله على أنس بن مالك وحذيفة بن اليمان ، قالا : فإذا هو أعلى جسماً منا بذراعين أو ثلاثة ، واعتذر بعدم قدومه لئلا تنفر الإبل ، وفيه أنه لما اجتمع به رسول الله على أكلا من طعام الجنّة وقال : إن لي في كلّ أربعين يوماً أكلة ، وفي المائدة خبز ورمان وعنب وموز ورُطَب وبقل ماعدا الكُرَّاث ، وفيه أن رسول الله عن الخضر فقال : عهدي به عام أول ، وقال لي : إنك ستلقاه قبلي ، فأقرئه مني السلام (٢) .

وهذا يدلّ على أن الخضر وإلياس بتقدير وجودهما ، وصحّة هذا الحديث لم يجتمعا به إلى سنة تسعٍ من الهجرة ، وهذا لا يسوغ شرعاً ، وهذا موضوع أيضاً .

وقد أورد ابن عساكر طرقاً فيمن اجتمع بإلياس من العباد (٧) ، وكلّها لا يُفرَح بها ، إمّا لضعف إسنادها أو لجهالة المسند إليه فيها . ومن أحسنها ما قال أبو بكر بن أبي الدنيا : حدّثني بشر بن مُعاذ ، حدّثنا حماد بن واقد ، عن ثابت قال : كنا مع مصعب بن الزبير بسواد الكوفة ، فدخلت حائطاً أصلي فيه

<sup>(</sup>١) الكَرَفْس: بقل كثير المنافع.

<sup>(</sup>٢) في ط: وصلينا .

<sup>(</sup>٣) المستدرك ( ٦١٧/٢ ) . والبيهقي في الدلائل ( ٥/ ٤٢١ ) وقال الذهبي في تلخيص المستدرك : إنه حديث موضوع .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريج هذا الحديث .

<sup>(</sup>٥) زاد في ب هاهنا : وهذا موضوع أيضاً .

<sup>(</sup>٦) مختصر تاريخ دمشق ( ٥/ ٢٧ \_ ٢٩ ) .

<sup>(</sup>۷) مختصر تاریخ دمشق ( ۲۹/۵ ) .

ركعتين ، فافتتحت : ﴿ حَمَ ﴿ مَنْ لِلْ ٱلْكِنْكِ مِنَ ٱللّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ عَلَهِ مَقطعات يمنية ، فقال لي : إذا الطّورُ لِ ﴾ [عافر: ١-٣] . فإذا رجل من خلفي على بغلة شهباء ، عليه مقطعات يمنية ، فقال لي : إذا قلت : ﴿ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ ﴾ فقل : يا قابل قلت : ﴿ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ ﴾ فقل : يا قابل التوب تقبل توبتي . وإذا قلت : ﴿ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ﴾ فقل : يا شديد العقاب لا تعاقبني . وإذا قلت : ﴿ فِي ٱلطّول تطوّل عليّ برحمةٍ ، فالتفتُ فإذا لا أحد ، وخرجت فسألت : مرّ بكم رجل على بغلة شهباء عليه مقطعات يمنية ؟ فقالوا : ما مرّ بنا أحد ، فكانوا لا يرون إلا أنه إلياس (١) .

وقوله تعالى : ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونٌ ﴾ أي : للعذاب ، إما في الدنيا والآخرة أو في الآخرة ، والأوّل أظهر على ما ذكره المفسرون والمؤرخون .

وقوله : ﴿ إِلَّاعِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ أي : إلا من آمن منهم .

وقوله: ﴿ وَتَرَكّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴾ أي: أبقينا بعده ذِكراً حسناً له في العالمين ، فلا يذكر إلا بخير ، ولهذا قال: ﴿ سَلَمُ عَلَىٓ إِلْ يَاسِينَ ﴾ أي: سلام على إلياس ، والعرب تلحق النون في أسماء كثيرة وتبدلها من غيرها ، كما قالوا: إسماعيل وإسماعين ، إسرائيل وإسرائين ، وإلياس وإلياسين . ومن قرأ : ﴿ سَلامٌ على آلِ يَاسِين ﴾ (٢) أي على آل محمد ، وقرأ ابن مسعود وغيره : ﴿ سَلامٌ على إدراسِين ﴾ ونقل عنه من طريق إسحاق عن عبيدة بن ربيعة عن ابن مسعود أنه قال : إلياس هو إدريس . وإليه ذهب الضحاك بن مزاحم ، وحكاه قتادة ومحمد بن إسحاق ، والصحيح أنه غيره كما تقدم . والله أعلم .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مختصر تاريخ دمشق ( ٩/ ٢٩ ـ ٣٠ ) ، وهذا في إسناده حماد بن واقد وهو ضعيف .

<sup>(</sup>٢) هي قراءة نافع وابن عامر ويعقوب ، حجة القراآت ( ٦١٠ ـ ٦١١ ) والنشر ( ٢/ ٣٦٠ ) .

#### باب

## ذكر(١) جَماعَة من أنبياء بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام

ثم نتبعهم بذكر داود وسليمان عليهما السلام .

قال ابن جرير في « تاريخه » : لا خلافَ بينَ أهلِ العلم بأخبار الماضين وأمور السالفين من أمتنا وغيرهم أن القيِّم (٢) بأمور بني إسرائيل بعد يوشع كان كالب بن يوفنا (٣) \_ يعني أحد أصحاب موسى عليه السلام \_ وهو زوج أخته مريم ، وهو أحد الرجلين اللذين ممن يخافون الله ، وهما يوشع وكالب ، وهما القائلان لبني إسرائيل حين نكلوا عن الجهاد : ﴿ ٱدَّخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابُ فَإِذَا دَحَلَتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِلُونَ وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُوّمِنِينَ ﴾ [المائدة : ٣٣] قال ابن جرير (٤) : ثم من بعده كان القائم بأمور بني إسرائيل حِزْقيل بن بوذي ، وهو الذي دعا الله فأحيا الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت .

\* \* \*

### قصة حزقيل

قال الله تعالى ﴿ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيكرِهِمْ وَهُمْ أُلُوثُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوثُوا ثُمَّ ٱحْيَنَهُمْ اللهُ مُوثُوا ثُمَّ ٱحْيَنَهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ مُوثُوا ثُمَّ ٱحْيَنَهُمْ اللهُ اللهُو

قال محمد بن إسحاق عن وهب بن مُنبّه: إن كالب بن يوفنا لما قبضه الله إليه بعد يوشع خلف في بني إسرائيل حِزقيل بن بوذي ، وهو ابن العجوز ، وهو الذي دعا للقوم الذين ذكرهم الله في كتابه \_ فيما بلغنا \_ ﴿ الله الله عَرَبُوا مِن دِيكِهِم وَهُم أُلُوكُ حَذَر الْمَوْتِ ﴾ قال ابن إسحاق : فروا من الوباء ، فنزلوا بصعيد من الأرض فقال لهم الله : موتوا ، فماتوا جميعاً ، فحظروا عليهم حظيرة دون السباع فمضت عليهم دهور طويلة ، فمر بهم حزقيل عليه السلام فوقف عليهم متفكراً ، فقيل له : أتحب أن يبعثهم الله وأنت تنظر ؟ فقال : نعم . فأمِر أن يدعو تلك العظام أن تكتسي لحماً ، وأن يتصل العصبُ بعضه ببعض ، فناداهم عن أمر الله له بذلك ، فقام القوم أجمعون وكبّروا تكبيرة رجل واحدٍ (٥٠) .

<sup>(</sup>١) قوله: باب ـ ذكر ، ليس في ب ، وط .

<sup>(</sup>٢) في ط: القائم ، وهو لا يوافق نص الطبري .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ( ١/ ٤٥٧) .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ( ١/ ٤٥٧ ) .

<sup>(</sup>٥) اختصر ابن كثير هنا فأخل بمضمونه وقد ذكره الطبري مفصلاً في تاريخه (١/ ٤٥٧ \_ ٤٥٨) وتفسيره أيضاً (٥/ ٤٦٨).

وعن ابن عباس أنهم كانوا أربعة آلاف . وعنه : ثمانية آلاف . وعن أبي صالح : تسعة آلاف . وعن ابن عباس أيضاً : كانوا أربعين ألفاً .

وعن سعيد بن عبد العزيز : كانوا من أهل أذْرِعات (٢) . وقال ابن جريج عن عطاء : هذا مَثَل ، يعني أنه سيق مثلًا مبيناً أنه . « لن يغني حَذَرٌ مِنْ قَدَرٍ »(٧) ، وقول الجمهور أقوى إن هذا وقع (^) .

<sup>(</sup>۱) في أوب وراوردان وفي بعض النسخ: دراوَرْدان ، وأثبتنا ما في ط. وهو موافق لما في المطبوع من تاريخ الطبري ، ومعجم البلدان ، وفيه : داوَردان : . . من نواحي شرقي واسط ، بينهما فرسخ . ثم أورد رأي ابن عباس وتفسيره للآية : ﴿ ۞ أَلَمْ تَـرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيك رِهِمْ . . ﴾ .

<sup>(</sup>٢) الأفيح : كل موضع واسع .

<sup>(</sup>٣) السحنة : الهيئة واللون والحال .

<sup>(</sup>٤) في ب ، والطبري : دسما وفي ط : إلا عاد رسماً حتى ماتوا . والدسم : الدنس والوسخ .

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبري ( ١/ ٤٥٧ ـ ٤٥٩ ) .

<sup>(</sup>٦) مدينة في أطراف الشام ، تبعد عن دمشق نحو ( ١٠٠ ) كيلو متر جنوباً تعرف اليوم ب : درعا .

<sup>(</sup>٧) قطعة من حديث ، جرت مجرى المثل . تقدم تخريجها .

<sup>(</sup>٨) أورد الطبري في تفسيره ( ٢/ ٣٦٥ ـ ٣٦٩ ) ، معظم الأراء التي قيلت في تفسير هذه الآية وعددهم .

وقد روى الإمام أحمد ، وصاحبا « الصحيح » من طريق الزُّهري (١) ، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن ابن زيد بن الخطاب ، عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل ، عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسَرْغ (٢) لقِيَه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه ، فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام . فذكر الحديث ، يعني في مشاورته المهاجرين والأنصار ، فاختلفوا عليه ، فجاءه عبد الرحمن بن عوف ، \_ وكان متغيّباً ببعض حاجته \_ فقال : إن عندي من هذا علماً ، سمعت رسول الله علي يقول : « إذا كانَ بأرْضٍ وأنتُم بها فلا تَخْرُجُوا فِراراً مِنْه ، وإذا سَمِعْتُم بهِ بأرضٍ فلا تَقْدموا عَلَيه » فحمِدَ الله عمرُ ثم انصرف .

وقال الإمام (٣): حدّثنا حجاج ويزيد المعني (٤) قالا: حدثنا ابن أبي ذِئْب (٥)، عن الزهري، عن سالم، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة ، أن عبد الرحمن بن عوف أخبر عُمر وهو في الشام (٢) عن النبي ﷺ: « إنّ هذا السقمَ عُذّبَ بهِ الأُمَمُ قَبْلَكُم ، فإذا سَمِعْتُم بهِ في أرْضٍ فلا تَدْخُلُوها ، وإذا وَقَع بأرْضٍ وأنْتُم بها فَلاَ تَخْرُجُوا فِراراً مِنه » . قال : فرجع عمر من الشام . وأخرجاه من حديث مالك عن الزهري ، بنحوه (٧) .

قال محمد بن إسحاق ، ولم يذكر لنا مدة لبث حزقيل في بني إسرائيل ، ثمّ إن الله قبضه إليه ، فلما قُبض نسي بنو إسرائيل عهد الله إليهم ، وعظمت فيهم الأحداث ، وعبدوا الأوثان ، وكان في جملة ما يعبدونه من الأصنام صنم يسمونه بعلاً ، فبعث الله إليهم إلياس بن ياسين بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن عمران .

قلت : لم يذكر ابن عساكر ترجمة حزقيل في « تاريخه »<sup>(^)</sup> وقد قدّمنا قصة إلياس تبعاً لقصّة الخضر لأنهما يُقرنان في الذكر غالباً ، ولأجل أنها بعد قصة موسى في سورة الصّافات ، فتعجلنا قصته لذلك . والله أعلم .

قال محمد بن إسحاق فيما ذُكر له عن وهب بن منبه قال : ثمّ تنبأ فيهم بعد إلياس وصيُّه اليسع بن أخطوب عليه السلام .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (١/ ١٩٢ و١٩٤) والبخاري : رقم ( ٥٧٢٩ ) في الطب ، باب ما يذكر في الطاعون . ومسلم رقم ( ٢٢١٩ ) في السلام ، باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها .

<sup>(</sup>٢) سَرْغ: أول الحجاز وآخر الشام بين المغيثة وتبوك، من منازل حاج الشام معجم البلدان، وفيه خبر عمر رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) المسند (١/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٤) في أ: العني. وفي ب: المغني، بإعجام الغين. وفي ط: المفتي. وما أثبتناه عن المطبوع من مسند أحمد (١٩٣/١)

<sup>(</sup>٥) في ط: « ذؤيب » وهو تحريف بيّن .

<sup>(</sup>٦) في المطبوع من مسند أحمد : وهو يسير في طريق الشام .

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (٥٧٣٠)، و(٦٩٧٣)، ومسلم (٢٢١٩).

<sup>(</sup>A) قوله: ولم يذكر ابن عساكر ترجمة حزقيل في تاريخه ، زيادة من ب ، وهو كما قال .

## وهذه قصة اليسع عَلَيه السّلام

وقد ذكره الله تعالى مع الأنبياء في سورة الأنعام [الآية: ٨٦] في قوله: ﴿ وَإِسْمَنِعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا ۗ وَكُلًّا فَضَّـلْنَاعَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴾ .

وقال تعالى في سورة ص : ﴿ وَأَذَكُرْ إِسْمَعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِّ وَكُلُّ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ ﴾ [الآية: ١٥] .

قال إسحاق بن بشر أبو حذيفة : أخبرنا سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن قال : كان بعد إلياس اليسع عليهما السلام ، فمكث ما شاء الله أن يمكث ، يدعوهم إلى الله مستمسكاً بمنهاج إلياس وشريعته ، حتى قبضه الله عزّ وجلّ إليه ، ثمّ خلف فيهم الخلُوف ، وعظمت فيهم الأحداث والخطايا ، وكثرت الجبابرة ، وقتلوا الأنبياء ، وكان فيهم ملك جبار (۱) عنيدٌ طاغ . ويقال : إنه الذي تكفّل له ذو الكفل إن هو تاب ورجع دخل الجنة ، فسُمّي : ذا الكِفل .

قال محمد بن إسحاق : هو اليسع بن أخطوب .

وقال الحافظ أبو القاسم بن عساكر في حرف الياء من « تاريخه » : اليسع وهو الأسباط بن عدي بن شوتلم بن أفراييم بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل . ويقال : هو ابن عم إلياس النبي عليهما السلام . ويقال : كان مستخفياً معه بجبل قاسيون من ملك بَعْلَبَك ، ثم ذهب معه إليها ، فلما رُفع إلياس خلفه اليسع في قومه ، وتنبَّاه (٢) الله بعده . ذكر ذلك عبد المنعم بن إدريس (٣) عن أبيه عن وهب بن منبه . قال : وقال غيره : وكان الأسباط (٤) ببانياس . ثم ذكر ابن عساكر قراءة من قرأ ﴿ اليسع ﴾ بالتخفيف وبالتشديد ، ومن قرأ ﴿ واللَّيْسَعَ ﴾ (٥) وهو اسم واحد لنبي من الأنبياء .

قلت: وقد قدمنا قصة ذي الكفل بعد قصة أيوب عليهما السلام، لأنه قد قيل: إنه ابن أيوب. فالله أعلم.

### فصُلُّ

قال ابن جرير(٦) وغيره: ثم مرج أمر بني إسرائيل، وعظمت منهم الخطوب والخطايا، وقتلوا من

<sup>(</sup>١) قوله : جبار ، زيادة من ب .

٢) في ط: ونبأه وهي أصوب. انظر مختصر تاريخ ابن عساكر ( ٣٦/٢٨).

<sup>(</sup>٣) في ب : عبد المنعم بن إدريس بن سنان . ذكره ابن حِبان في المجروحين ( ٢/ ١٥٧ ) ، وقال : يضع الحديث على أبيه وعلى غيره من الثقات ، لا يحل الاحتجاج به ولا الرواية عنه . . . مات سنة ( ٢٢٨ ) ببغداد .

<sup>(</sup>٤) لفظ: الأسباط. سقط من ط.

<sup>(</sup>٥) حجة القراءات ( ٢٥٩ ) والنشر ( ٢٦٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٦) تاريخ الطبري ( ١/ ٤٦٤ ) .

قتلوا من الأنبياء ، وسلَّط الله عليهم بدل الأنبياء ملوكاً جبّارين يظلمونهم ويسفكون دماءهم ، وسلّط الله عليهم الأعداء من غيرهم أيضاً ، وكانوا إذا قاتلوا أحداً من الأعداء يكون معهم تابوت الميثاق الذي كان في قُبة الزمان \_ كما تقدم ذِكره \_ فكانوا ينصرون ببركته وبما جعل الله فيه من السكينة ، والبقية مما ترك آل موسى وآل هارون ، فلما كان في بعض حروبهم مع أهل غزّة وعسقلان غلبوهم عليه وقهروهم على أخذه ، فانتزعوه من أيديهم . فلما علم بذلك مَلِك بني إسرائيل في ذلك الزمان مالت عنقُه فمات كمداً ، وبقي بنو إسرائيل كالغنم بلا راع حتى بعث الله فيهم نبياً من الأنبياء يقال له : شمويل ، فطلبوا منه أن يقيم لهم ملكاً ليقاتلوا معه الأعداء ، فكان من أمرهم ما سنذكره مما قصَّ الله في كتابه .

قال ابن جرير: فكان بين وفاة يوشع بن نون إلى أن بعث الله عزّ وجلّ شمويل بن بالي أربعمئة سنة وستون سنة. ثم ذكر تفصيلها بمدد الملوك الذين ملكوا عليهم وسماهم واحداً واحداً م تركنا ذِكرهم قصداً.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ( ١/ ٤٦٥ ) .

## قصّة شمويل عليه السلام وفيها بدء أمر داود عليه السلام(١)

هو شمویل ، ویقال له : أشمویل بن بالي بن علقمة بن حام(7) بن الیهو بن تهو بن صوف(7) بن علقمة بن ماحث بن عموصا بن عزریا .

قال مقاتل : وهو من ورثة (٤) هارون . وقال مجاهد : هو أشمويل بن هلفاقا (٥) ولم يرفع في نسبه أكثر من هذا ، فالله أعلم .

حكى السُّدِّي (٦) بإسناده عن ابن عباس وابن مسعود وأناس من الصحابة ، والثعلبي ، وغيرهم : أنه لما غلبت العمالقة من أرض غزة وعسقلان على بني إسرائيل ، وقتلوا منهم خلقاً كثيراً ، وسبوا من أبنائهم جمعاً كثيراً ، وانقطعت النبوّة من سبط لاوي ، ولم يبق فيهم إلا امرأة حُبلى ، فجعلت تدعو الله عزّ وجلّ أن يرزقها ولداً ذكراً ، فولدت غلاماً ، فسمّته أشمويل (٢) ، ومعناه بالعبرانية : إسماعيل ، أي سمع الله دعائي . فلما ترعرع بعثته إلى المسجد ، وأسلمته عند رجل صالح فيه يكون عنده ليتعلم من خيره وعبادته ، فكان عنده . فلما بلغ أشده (٨) بينما هو ليلة نائم إذا صوت يأتيه من ناحية المسجد فانتبه مذعوراً ، فظنه الشيخ يدعوه ، فسأله أدعوتني ؟ فكره أن يُفزعه ، فقال : نعم نَمْ ، فنامَ . ثمّ ناداه الثانية فكذلك ، ثمّ الثالثة (٩) فإذا جبريل يدعوه فجاءه فقال : إن ربك قد بعثك إلى قومك . فكان من أمره معهم ما قصَّ الله في كتابه .

قال الله تعالى في كتابه العزيز: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنْ بَنِيٓ إِسْرَهِ مِلْ مِنْ بَعْدِ مُوسَى ٓ إِذْ قَالُواْ لِنَبِي لَّهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا

<sup>(</sup>١) في ب : عليهما الصلاة والسلام ، وفي ط : قصة شمويل وفيها بدء أمر داود عليهما السلام .

<sup>(</sup>٢) في ط: يرخام. وهو موافق لما في تاريخ الطبري ( ٤٦٧/١ ). وفي تفسير الطبري ( ٣٧٣/٢ ): برحام ، بالباء الموحدة والحاء المهملة.

<sup>(</sup>٣) في تفسير الطبري ( ٢/ ٣٧٣ ) : ابن اليهو بن يهوصوق . . .

<sup>(</sup>٤) في ب : ذرية .

<sup>(</sup>٥) في بعض النسخ: هلفايا.

<sup>(</sup>٦) ونقله الطبرى مفصلاً في تاريخه ( ١/ ٤٦٧).

<sup>(</sup>٧) في تاريخ الطبري: سمعون.

 <sup>(</sup>A) في الطبري: فلما بلغ الغلام أن يبعثه الله نبياً . . .

<sup>(</sup>٩) في الطبري: فإن دعوتك الثالثة فلا تجبني.

مَلِكَا نُفَتَدِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلَ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا نُقَتِلُواْ فَالُواْ وَمَا لَنَا أَلَا نُقَتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدُ أُخْرِجْنَا مِن دِينِهَا وَأَبْنَابِنَا فَلَمَا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّواْ إِلَّا قَلِيلَا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ الْظَلْلِيدِينَ ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نِيلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمُ مَا الْوَتَ مَلِكًا قَالُواْ أَنَى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْمُ الْقَالَ إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَلُهُ عَلَيْكُمْ وَزَادُومُ بَسَطَةً فِي الْمِلْمِ وَالْجِسَةِ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ مَن يَثَكُمُ وَلَا اللَّهِ وَسَعَمَةً مِن الْمَالِكُ عَلَيْكُمُ التَا الْوَتُ اللَّهُ أَصْطَفَلُهُ عَلَيْتُكُمْ وَزَادُومُ بَسَطَةً فِي الْمِلْمِ وَالْجِسَةِ وَاللَّهُ مَن يَئِكُمُ التَابُوتُ فِيهِ عَلَيْكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ مُن مِن مَن يَرْبُكُمْ مَن وَيَعِيَّةً مِّمَا تَرَكَ اللَّهُ مُوسَولَ وَءَالُ هَمْ مُنِيلِيكُمُ الْمَلْمُ اللَّهُ وَسِعُ عَلِيمُ الْقَالُوتُ وَعَلَى الْمُوتُ وَيَعِيلُهُ الْمَكْتِمِكُمُ التَابُوتُ وَيَعِلُهُ الْمَكْتِمِكُمُ التَابُوتُ وَيَعِيلُهُ الْمَكْتِمِكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا وَيُولُولُ الْمَكْتُولُولُ اللَّهُ مَا الْمُعْتَلِيفِ فَعَلَى اللَّهُ مِن فِنَا عَلَى الْمُن وَيَالُولُ وَاللَّهُ مَا الْمَكْتِمِينَ فَي وَلَكُ اللَّهُ مِن الْمُولُوتُ وَجُنُودِهِ قَالَ اللَّهُ مِن الْمُلْكُ وَاللَّهُ مَع الْمُوتُ وَلَولَا لَكُونُ اللَّهُ مَا الْمَلْمُ وَاللَّهُ مَع الْمُعَلِقِ عَلَيْنَا مَا مُنْ الْمُلْكُ وَالْمُلُكُ وَاللَّهُ مَا الْفَوْمِ الْمَكْتِمِينَ فَى الْفُولُولُ اللَّهُ مُؤْدُولُ اللَّهُ وَقَدَلُ وَالْمُ وَمُعَلِقُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا الْمَكْولُ اللَّهُ مَا الْمُلْكُ وَالْمُولُ الْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُؤْولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن الْمُلْكُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ مُن الْمُلْكُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُو

قال أكثر المفسرين: كان نبي هؤلاء القوم المذكورين في هذه القصة هو شمويل. وقيل: شمعون. وقيل: هما واحد. وقيل: وهذا بعيد، لما ذكره الإمام أبو جعفر بن جرير في « تاريخه »(١) أن بين موت يوشع وبعثة شمويل أربعمئة سنة وستين سنة. فالله أعلم.

والمقصود: أن هؤلاء القوم لمّا أنهكتهم الحروب، وقهرهم الأعداء، سألوا نبيّ الله في ذلك الزمان، وطلبوا منه أن ينصِّب لهم ملكاً يكونون تحت طاعته ليقاتلوا من ورائه، ومعه وبين يديه الأعداء، فقال لهم: ﴿ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلّا نُقَتِلُواْ قَالُواْ وَمَا لَنَا أَلّا نُقَتِلَ فِي سَكِيلِ ٱللهِ ﴾ أي : فقال لهم : ﴿ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلّا نُقَتِلُواْ وَمَا لَنَا أَلّا نُقَتِلُ فِي سَكِيلِ ٱللهِ ﴾ أي : وأيُّ شيءٍ يمنعنا من القتال ﴿ وَقَدْ أُخْرِجَنَا مِن دِيكُرِنَا وَأَبْنَآ بَانَا أَلَى المنهورين موتورون أنه المأسورين في قبضتهم .

قال تعالى : ﴿ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلَّواْ إِلَّا قَلِيـلَا مِّنْهُمَّ وَاللَّهُ عَلِيمُ بِالظَّالِمِينَ ﴾ . كما ذكر في آخر القصة أنه لم يجاوز النهرَ مع الملك إلا القليل ، والباقون رجعوا ونكلوا عن القتال .

﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ﴾ . قال الثَّعْلَبي : وهو طالوت بن قيش بن

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ( ١/ ٤٦٥ ) . وتفسيره ( ٢/ ٣٧٣ ) والقرطبي ( ٣/ ٣٤٣ ) .

<sup>(</sup>٢) في ب : محزونون مقهورون .

<sup>(</sup>٣) في ب: المنهوبين.

أبيال بن ضرار(١) بن لحوب بن أفيح بن أريش بن بنيامين(٢) بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل.

قال عكرمة والسدي : كان سقّاءً . وقال وهب بن منبه : كان دبّاغاً . وقيل غير ذلك (٣) ، فالله أعلم . ولهذا ﴿ قَالُوا أَنَّ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحُنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُوْتَ سَعَةً مِنَ ٱلْمَالِ ﴾ . وقد ذكروا أن النبوة كانت في سبط لاوي ، وأن الملك كان في سبط يهوذا ، فلما كان هذا من سبط بنيامين نفروا منه وطعنوا في إمارته عليهم ، وقالوا : ﴿ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ ﴾ وذكروا أنه فقير لا سعة من المال معه ، فكيف يكون مثل هذا ملكاً ؟! .

﴿ قَالَ إِنَّ اللّهَ آصَطَفَلُهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسَطَةَ فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسَمِّ ﴾ . قيل : كان الله قد أوحى إلى شمويل أن أيّ بني إسرائيل كان طوله على طول هذه العصا ، وإذا حضر عندك يفور هذا القرن الذي فيه من دهن القدس فهو ملكهم ، فجعلوا يدخلون ويقيسون أنفسهم بتلك العصا ، فلم يكن أحد منهم على طولها سوى طالوت ، ولما حضر عند شمويل فار ذلك القرن فدهنه منه ، وعيّنه للملك (٤) عليهم ، وقال لهم : ﴿ إِنَّ اللّهَ آصَطَفَلُهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بُسَطَةً فِي ٱلْعِلْمِ ﴾ قيل : في أمر الحروب ، وقيل : بل مطلقاً ﴿ وَٱلْجِسَيِّ ﴾ قيل : الطول . وقيل : الجمال . والظاهر من السياق أنه كان أجملهم ، وأعلمهم بعد نبيهم عليه السلام ﴿ وَاللّهُ يُؤْتِي مُلْكُهُ مَن يَشَكَأَ ﴾ فله الحكم وله الخلق والأمر ﴿ وَاللّهُ وَسِحُ عَلِيهُ فَي الْعِلْمِ وَاللّهُ وَسِحُ عَلِيهُ مُ التَابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِن رَبِّكُمْ وَلَقِيّةٌ مُمّا تَكِكُ عَالُهُ مُوسَى وَ اللّهُ وَسَعُ عَلِيهُ مُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِن رَبِّكُمْ وَلَقِيّةٌ مُمّا تَكِكُ عَالُ مُوسَى وَ اللّهُ مَن يَبِيهُمْ إِنَّ عَلَيْهُمْ النَّهُ وَلَهُ كَالِكُ لَا يَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِن رَبِّحُمْ وَلِقَيَّةٌ مُمّا تَكُوكُ عَالُ مُوسَى وَ اللّهُ مَن يَبِيهُمْ إِنْ عَلَيْهُمْ اللّهُ الْمَلْكِمِ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيهُم النابُوتَ الذي كُنتُم مُؤْمِنِينِ ﴾ وهذا أيضاً من بركة مُوسَى وَ الله الصالح عليهم ويُمْنِهِ عليهم أن يردَّ الله عليهم التابوت الذي كان سُلب منهم وقهرهم الأعداءُ عليه ، وقد كانوا يُنصرون على أعدائهم بسببه ﴿ فِيهِ سَكِينَةٌ مِن رَبِّحُمْ مُن قيل : صورتها مثل الربح الخَجُوجِ (٢٠) . وقيل : صورتها مثل المورة إذا صرحت في حال الحرب أيقن بنو إسرائيل بالنصر .

﴿ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَكَرَكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَكُرُونَ ﴾ قيل : كان فيه رُضَاض(٧) الألواح وشيء من المنِّ

١) في بعض النسخ: أنيال بن صرار.

<sup>(</sup>٢) في ط: طالوت بن قيش بن أفيل بن صارو بن تحورت بن أفيح بن أنيس بن بنيامين . . . وفي تاريخ الطبري : ( ١/ ٤٧٥ ) . شاول بن قيس . . . بن بحرت بن أفيح بن أيش . . .

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ( ٢/ ٣٧٩ ـ ٣٨٠ ) .

<sup>(</sup>٤) في ط: الملك.

<sup>(</sup>٥) قد ساق الطبري عدداً من الآراء في تأويل السكينة تفسيره ( ٢/ ٣٨٥ ) . وما بعدها .

<sup>(</sup>٦) ريح خجوج : أي شديدة المرور في غير استواء . وخَجَّتِ الريح في هبوبها تَخُجّ خُجوجاً : التوت .

٧) الرَضّ : دقُّك الشيءَ . ورُضَاضه : قِطَعُه وكسرُه .

الذي كان نزل عليهم بالتيه (١) ﴿ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَتَهِكَةٌ ﴾ أي: تأتيكم به الملائكة يحملونه وأنتم ترون ذلك عياناً ليكون آية لله عليكم وحُجة باهرة على صدق ما أقوله لكم وعلى صحة ولاية هذا الملك الصالح عليكم ، ولهذا قال : ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيكَ لَّكَتُم أُو مِنِينَ ﴾ . وقيل : إنه لما غلب العمالقة على هذا التابوت وكان فيه ما ذكر من السكينة والبقية المباركة . وقيل : كان فيه التوراة أيضاً ، فلما استقر في أيديهم وضعوه تحت صنم لهم بأرضهم ، فلما أصبحوا إذا التابوت على رأس الصنم ، فوضعوه تحته ، فلما كان اليوم الثاني إذا التابوت فوق الصنم ، فلما تكرر هذا علموا أن هذا أمر من الله تعالى ، فأخرجوه من بلدهم وجعلوه في قرية من قراهم ، فأخذهم داء في رقابهم ، فلما طال عليهم هذا جعلوه في عجلة وربطوها في بقرتين وأرسلوهما ؛ فيقال : إن الملائكة ساقتهما (٢) حتى جاؤوا بهما ملأ بني إسرائيل وهم ينظرون كما أخبرهم نبيهم بذلك ، فالله أعلم على أي صفة جاءت به الملائكة . والظاهر أن الملائكة كانت تحمله بأنفسهم كما هو المفهوم (٣) من الآية ، والله أعلم . وإن كان الأول قد ذكره كثير من المفسرين أو أكثرهم (٤) .

﴿ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَ اللّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهُ رِفَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِي وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِيَ إِلَا مَنِ اغْتَرَفَ غُرُفَةُ بِيكِوءً ﴾ . قال ابن عباس ، وكثير من المفسرين (٥) : هذا النهر هو نهر الأردن ، وهو المسمى بالشريعة (٦) ، فكان من أمر طالوت بجنوده عند هذا النهر عن أمر نبي الله له عن أمر الله له اختباراً وامتحاناً أنّ من شَرِب من هذا النهر اليوم فلا يصحبني في هذه الغزوة ، ولا يصحبني إلا مَن لم يَطْعمْه إلا غرفة في يده . قال الله تعالى : ﴿ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلاَّ قَلِيلًا مِّنَاهُمْ مَنْ كُولُ مِنْهُ إِلاَّ قَلِيلًا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مَنْهُمْ أَنْهُ .

قال السدّي : كان الجيش ثمانين ألفاً ، فشرب منه ستةٌ وسبعونَ ألفاً ، وتبقّى معه أربعة آلاف . كذا قال (٧).

وقد روى البخاري في « صحيحه » من حديث إسرائيل ، وزهير ، والثوري ، عن أبي إسحاق ، عن البَراء بن عازب قال : كنا ـ أصحاب مُحمد ﷺ ـ نتحدث أنَّ عِدَّة أصحاب بدرٍ على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر ، ولم يجاوز معه إلا بضعة عشرَ وثلاثمئة مؤمن (^) .

<sup>(</sup>١) ساق الطبري عدداً من الآراء في تأويل البقية ، تفسيره ( ٢/ ٣٨٧ ) .

<sup>(</sup>٢) في ب : ساقوهما وفي بعض النسخ : ساقتها .

<sup>(</sup>٣) في ط: كما هو مفهوم بالجنود من الآية ، بزيادة لفظ ( الجنود ) هنا وحذفه من الآية القادمة .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري ( ٢/ ٣٨٨\_ ٣٨٩ ) .

<sup>(</sup>٥) من بداية الآية الكريمة ﴿ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ ﴾ إلى قوله: وكثير من المفسرين ؛ ليس في ب.

<sup>(</sup>٦) الآراء في تأويل قوله ﴿ مُبْتَلِيكُم بِنَهَكِ ﴾ في تفسير الطبري ( ٢/ ٣٩١ ) .

<sup>(</sup>٧) تفسير الطبري ( ٢/ ٢٩٢ ) .

<sup>(</sup>٨) الحديث في البخاري : رقم ( ٣٩٥٨ ) في المغازي ، باب عدة أصحاب بدر . وهو عند الطبري أيضاً في تفسيره ( ٣٩٣/٢ ) .

وقول السدّي إن عدة الجيش كانوا ثمانين ألفاً ، فيه نظر ، لأن أرض بيت المقدس لا تحتمل أن يجتمع فيها جيش مقاتلة يبلغون ثمانين ألفاً . والله أعلم (١) .

قال الله تعالى: ﴿ فَلَمَّاجَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكُهُ فَكَالُواْ لَاطَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُمنُودِهِ ۗ ﴾ أي: استقلّوا أنفسهم واستضعفُوها عن مقاومة أعدائهم بالنسبة إلى قلّتهم وكثرة عدد عدوهم . ﴿ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُونَ اَنَّهُم مُّلَقُواْ اللَّهِ كَاللَّهُ مَعَ الصَّكِيرِينَ ﴾ يعني بها : يَظُنُونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ اللَّهِ كَمَ الصَّكِيرِينَ ﴾ يعني بها : الفرسان منهم (٢) . والفرسان أهل الإيمان والإيقان الصابرون على الجِلاد (٣) والجدال والطّعان .

﴿ وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُواْ رَبَّنَكَ آفَرِغَ عَلَيْنَا صَبَرًا وَثَكِيْتَ آقَدَامَنَكَا وَانصَرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ طلبوا من الله أن يُفرغ عليهم الصبر، أي: يغمُرُهم به من فوقهم فتستقر قلوبهم ولا تقلق، وأن يثبّت أقدامهم في مجال الحرب ومعترك الأبطال وحَومة الوغي، والدعاء إلى النّزال، فسألوا التثبّت الظاهر والباطن، وأن يُنزل عليهم النصر على أعدائهم، وأعدائه من الكافرين الجاحدين بآياته وآلائه، فأجابهم العظيم القدير السميع البصير الحكيم الخبير إلى ما سألوا، وأنالهم ما إليه فيه رغبوا، ولهذا قال : ﴿ فَهَرَمُوهُم بِإِذِّنِ اللَّهِ ﴾ أي : بحول الله لا بحولهم، وبقوة الله ونصره لا بقوتهم وعددهم مع كثرة أعدائهم وكمال عددهم، كما قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَانَتُمْ أَذِلَةٌ فَا تَقُوا اللّهَ لَعَلَكُمْ تَشَكُرُونَ ﴾ والمعران : ١٢٣].

وقوله تعالى : ﴿ وَقَتَلَدَاوُرُدُ جَالُوكَ وَءَاتَكُهُ اللّهُ الْمُلْكَ وَالْجِكَمَةَ وَعَلَمَهُ مِكَا يَشَكَآهُ ﴾ فيه دلالة على شجاعة داود عليه السلام ، وأنه قتله قتلاً أَذَلّ به جُنْدَهُ وكسره ، ولا أعظم من غزوة يُقتَل مَلِكُ عدوّها فَيُغْنَمُ بسبب ذلك الأموال الجزيلة ، ويُؤسَر الشجعان والأقران (٤) ، وتعلو كلمة الإيمان على الأوثان ، ويُدالُ أولياء الله على أعدائه ، ويظهر الدين الحق على الباطل وأوليائه .

وقد ذكر السُّدِي فيما يرويه أن داود عليه السلام كان أصغر أولاد أبيه ، وكانوا ثلاثة عشر ذكراً ، وكان سمع طالوت ملك بني إسرائيل وهو يُحرِّض بني إسرائيل على قتل جالوت وجنوده وهو يقول : من قتل جالوت زَوِّجْتُه بابنتي ، وأشركته في ملكي ، وكان داود عليه السلام يرمى بالقَذَّافة ، وهو المقلاع ، رمياً عظيماً ، فبينا هو سائر مع بني إسرائيل إذ ناداه حَجَر أن خُذني فإنّ بي تَقْتل جالوت ، فأخذه . ثم حجر آخر كذلك ، ثم آخر كذلك . فأخذ الثلاثة في مِخْلاته . فلما تواجه الصفّان برز جالوتُ ودعا إلى نفسه ، فتقدّم

<sup>(</sup>١) للطبري رأي في من جاوز مع طالوت النهر (٢/ ٣٩٤).

<sup>(</sup>٢) في ب: يعني بهم الشجعان منهم .

<sup>(</sup>٣) في ب: الجهاد . والجلاد : الضرب بالسيف في القتال .

<sup>(</sup>٤) في ب: ويؤسر الشجعان والأبطال . وفي ط: ويأسر الأبطال والشجعان والأقران .

إليه داود ، فقال له : ارجع فإني أكره قتلك . فقال : لكني أُحب قتلك ، وأخذ تلك الأحجار الثلاثة فوضَعها في القَذَّافة ، ثمّ أدارها فصارت الثلاثة حجراً واحداً ، ثمّ رمى بها جالوت ففلق رأسه وفرّ جيشه منهزماً ، فوفى له طالوت بما وعدّه ، فزوّجه ابنته ، وأجرى حكمه في ملكه ، وعظُم داودُ عليه السلام عند بني إسرائيل ، وأحبوه ومالوا إليه أكثر من طالوت . فذكروا أن طالوت حَسَده وأراد قتله ، واحتال على ذلك فلم يصل إليه . وجعل العلماءُ ينهون طالوت عن قتل داود ، فتسلّط عليهم ، فقتلهم حتى لم يبق منهم إلا القليلُ . ثمّ حصل له توبةٌ وندم وإقلاع عما سلف منه ، وجعل يُكثر من البكاء ويخرج إلى الجبّانة فيبكي حتى يبلّ الثرى بدموعه ، فنودي ذات يوم من الجبانة : أن يا طالوت قتلتنا ، ونحن أحياء ، أمره وهل له من توبة ، فقيل له : وهل أبقيت عالماً ؟! حتى دُل على امرأة من العابدات فأخذته فذهبت به إلى قبر يوشع عليه السلام . قالوا : فدعتِ الله ، فقام يوشع من قبره فقال : أقامتِ القيامة ؟ فقالت : لا ، ولكن هذا طالوت يسألك هل له من توبة ؟ فقال : نعم . ينخلع من الملك ، ويذهب فيقاتل في سبيل الله ولكن هذا طالوت يسألك هل له من توبة ؟ فقال : نعم . ينخلع من الملك ، ويذهب فيقاتل في سبيل الله حتى يُقتل . ثمّ عاد مَيْتاً . فترك الملك لداود عليه السلام ، وذهب ومعه ثلاثة عشرَ من أولاده ، فقاتلوا في سبيل الله حتى يُقتل . قالوا : فذلك قوله : ﴿ وَاَلَتُهُ اللهُ المُهُ اللهُ المُهُلُك وَالَجْكَمَة وَعَلْمَهُ مِمَا يَشَكَ أُهُ .

هكذا ذكره ابن جرير في « تاريخه »(١) من طريق السدّي بإسناده . وفي بعض ذلك(٢) نظر ونكارة والله أعلم .

وقال محمد بن إسحاق : النبي الذي بعث فأخبر طالوت بتوبته هو اليسع بن أخطوب . حكاه ابن جرير (٣) أيضاً .

وذكر الثعلبي أنها أتت به إلى قبر أشمويل فعاتبه على ما صنع بعده من الأمور . وهذا أنسب . ولعلّه إنما رآه في النوم لا أنه قام من القبر حياً ، فإن هذا إنما يكون معجزة لنبي ، وتلك المرأة لم تكن نبيّة . والله أعلم . قال ابن جرير (٤) : وزعم أهل التوراة أن مدّة ملك طالوت إلى أن قُتل مع أولاده كانت (٥) أربعين سنة . فالله أعلم .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ( ١/ ٤٧٣ ـ ٤٧٥ ) وفيه تفصيل وتوضيح كثير لما أوجزه ابن كثير هنا .

<sup>(</sup>٢) لفظ ذلك مستدرك من ب ، ومكانه فراغ في أ . وفي ط : هذا .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ( ١/ ٤٧٥ ) .

<sup>(</sup>٤) قوله : قال ابن جرير ، سقط من ط ، والخبر في تاريخ الطبري ، كما أشار ( ١/ ٤٧٥ ) .

<sup>(</sup>٥) كانت . زيادة من أوهي موافقة لما في الطبري . وفي ط : أربعون .

# قصة داود عليه السلام وَمَا كان في أيامه وذكر فضائِله (١) وشمائِله وَدَلائل نبوّته وأعلامه

هو داود بن إيشا بن عويد بن باغز(7) بن سلمون بن نحشون بن عميناداب(7) بن إرم بن حضرون بن فارص بن يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عبد الله ونبيه وخليفته في أرض بيت المقدس .

قال محمد بن إسحاق ، عن بعض أهل العلم ، عن وهب بن منبّه : كان داود عليه السلام قصيراً ، أزرق العينين ، قليل الشعر ، طاهر القلب نقيه (٤) .

تقدم أنه لما قتل جالوت ، وكان قتله له ، فيما ذكر ابن عساكر (٥) ، عند قصر أم حكيم بقرب مرج الصّفّر (٦) فأحبته بنو إسرائيل ، ومالوا إليه وإلى ملكه عليهم ، فكان من أمر طالوت ما كان ، وصار الملك إلى داود عليه السلام ، وجمع الله له بين الملك والنبوة ، بين خير الدنيا والآخرة ، وكان الملك يكون في سبط ، والنبوة في آخر ، فاجتمع في داود هذا وهذا كما قال تعالى : ﴿ وَقَتَلَ دَاوُهُ دُ جَالُوتَ وَءَاتَنهُ اللّهُ النّهُ النّاسَ بَعْضَهُ م بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِ اللّهِ النّاسَ بَعْضُهُ م بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِ اللّهِ النّاسَ بَعْضُهُ م بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِ اللّهِ النّاسَ بَعْضُهُ م بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِ اللّهِ النّاسَ ضعيفَهم . اللّه دُو فَضُلٍ عَلَى النّاسِ الله وي أرضه (٧) . وقال أمير المؤمنين عثمان بن عفان : إن الله ليزع بالقرآن .

وقد ذكر ابن جرير في « تاريخه » أن جالوت لما بارز طالوت فقال له : اخرج إلي وأخرج إليك ، فندب طالوت الناس فانتدب داود فقَتل جالوت . قال وهب بن مُنبّه : فمال الناس إلى داود حتى لم يكن لطالوت ذكر ، وخلعوا طالوت ، وولوا عليهم داود (^ ) .

<sup>(</sup>١) في ط: ثم فضائله .

<sup>(</sup>٢) في أوط: عابر. وفي بعض النسخ: عامر وأثبتنا ما في ب، والطبري ( ١/ ٤٧٦). وسيأتي كذلك في نسب سليمان عليه السلام.

<sup>(</sup>٣) في م : عويناداب . وفي بعض النسخ : عوينادب بن إرم بن حصرون . وأثبتنا ما في ب ، والطبري ، وسيأتي كذلك في نسب سليمان .

<sup>(</sup>٤) في ط : ونقيه . مختصر ابن منظور ( ٨/ ١٠٥ ) وتاريخ الطبري ( ١/ ٤٧٦ ) .

<sup>(</sup>٥) مختصر ابن منظور ( ٨/ ١٠٥ ) .

<sup>(</sup>٦) مرج الصفَّر: موضع إلى الجنوب من دمشق بينها وبين الجولان. معجم البلدان ( الصفر ـ مرج الصفر ).

<sup>(</sup>۷) كنز العمال (۱٤٥٨٠ ـ ١٤٥٨٥) والحديث رواه البيهقي في «شعب الإيمان» رقم (۷۳۷۳) وإسناده ضعيف في المرفوع.

<sup>(</sup>٨) تاريخ الطبري (١/ ٤٧٨).

وقيل: إن ذلك كان عن أمر شمويل، حتى قال بعضهم: إنه ولاه قبل الوقعة. قال ابن جرير: والذي عليه الجمهور أنه إنما ولي ذلك بعد قتل جالوت والله أعلم (١).

وروى ابن عساكر ، عن سعيد بن عبد العزيز أن قتله جالوت كان عند قصر أم حكيم ، وأن النهر الذي هناك هو المذكور في الآية . فالله أعلم .

وقال الله تعالى : ﴿ ﴿ وَلَقَدْءَانَيْنَا دَاوُرِدَ مِنَّا فَضْلًا يَنجِبَالُ أَوِّي مَعَهُ وَالطَّيْرِ ۚ وَأَلنَّا لَهُ الْحَدِيدَ ۞ أَنِ اَعْمَلُ سَنبِغَنتِ وَقَدِّرْ فِي السَّرَدِ ۚ وَاَعْمَلُواْ صَلِحًا ۚ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [ سبأ : ١١ - ١١ ] .

وقال تعالى : ﴿ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرُ وَكُنَا فَاعِلِينَ ﴿ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَاةَ لَبُوسِ لَّكُمْ لِنُحْصِنَكُمْ مِّنَ بَأْسِكُمُ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ ﴾ [الأنبياء: ٧٩ ـ ٨٠] .

أعانه الله على عمل الدروع من الحديد ليحصّن المقاتلة من الأعداء ، وأرشده إلى صنعتها وكيفيتها فقال : ﴿ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرَدِّ ﴾ أي : لا تُدِقَّ المسمارَ فيقلق (٢) ولا تُغلظه فيفصم . قاله مجاهد وقتادة والحكم وعكرمة (٣) .

قـال الحسن البصـري ، وقتـادة ، والأعمش : كان الله قد ألان له الحديد حتى كان يفتله بيده لا يحتاج إلى نار ولا مطرقة . قال قتادة : فكان أول من عمل الدروع من زرد ، وإنما كانت قبل ذلك من صفائح .

قال ابن شوذب : كان يعمل كلّ يوم درعاً يبيعها بستة آلاف درهم . وقد ثبت في الحديث أن أَطْيَبَ ما أكل الرجل من كسبه ، وأن نبي الله داود كان يأكل من كسب يده (٤) .

وقال تعالى : ﴿ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُرِدَ ذَا ٱلأَيْدِ إِنَّهُۥٓ أَوَّابُ ۞ إِنَّا سَخَرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِشْرَاقِ ۞ وَالطَّيْرَ مَعْشُورَةً كُلُّ لَهُۥٓ أَوَّابُ ۞ وَشَدَدْنَا مُلْكُهُ وَءَاتَيْنَــُهُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصْلَ ٱلْخِطَابِ ﴾ [ ص : ١٧ ـ ٢٠] .

قال ابن عباس ومجاهد: الأيد: القوة في الطاعة ، يعني كان ذا قوة في العبادة والعمل الصالح. قال قتادة: أُعطي قوةً في العبادة ، وفقهاً في الإسلام. قال: وقد ذُكر لنا أنه كان يقوم الليل ، ويصوم نصفَ الدهر.

وقد ثبت في « الصحيحين » أن رسول الله ﷺ قال : « أَحَبُّ الصَّلاةِ إلى اللهِ صَلاَةُ دَاودَ وأَحَبُّ الصِّيامِ

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ( ١/ ٤٧٨ ) .

<sup>(</sup>٢) في ط : فيغلق . وهو تصحيف . والقلق : الاضطراب وعدم الثبات .

<sup>(</sup>٣) في ب : وغيرهم . وهناك عدة أقوال في تفسير الطبري ( ٢٢/٢٢ ) .

<sup>(</sup>٤) الحديث عند البخاري برقم ( ٢٠٧٢ ) في البيوع ، باب كسب الرجل وعمله بيده . وفي الباب أحاديث أخرى . جامع الأصول ( ١٠/ ٥٧٠ ) .

إلى الله ِصِيَامُ دَاودَ ، كان ينام نصفَ الليل ، ويقوم ثُلُثه . وينامُ سُدُسَه ، وكان يصوم يوماً ويفطر يوماً ، ولا يفِرُّ إذا لاقى »(١) .

وقوله: ﴿ إِنَّا سَخَرْنَا لَلِجُبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيّ وَالْإِشْرَاقِ ﴿ وَالطَّيْرَ مَعْشُورَةً كُلُّ لَهُ وَالطَّيْرَ ﴾ ، كما قال : ﴿ يَنجِبَالُ أَوْدِهِ مَعَهُ وَالطَّيْرَ ﴾ أي : سبّحي معه . قاله ابن عباس ومجاهد وغير واحد في تفسير هذه الآية ﴿ إِنَّا سَخَرْنَا الْجُبَالُ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيّ وَالْإِشْرَاقِ ﴾ أي : عند آخر النهار وأوّله ، وذلك أنه كان الله تعالى قد وهبه من الصوت العظيم ما لم يعطه أحداً ، بحيث إنه كان إذا ترنَّم بقراءة كتابه يقف الطير في الهواء يُرجِّع بترجيعه ويسبح بتسبيحه ، وكذلك الجبال تجيبه وتُسبِّح معه كلما سبَّح بُكرَةً وعَشِياً ، صلوات الله وسلامه عليه .

وقال الأوزاعي (٢): حدّثني عبد الله بن عامر قال: أُعطي داود من حسن الصوت ما لم يُعْطَ أحدٌ قَطّ ، حتى أن الأنهار لتقف . حتى أن كان الطير والوحش ينعكف حوله حتى يموت عطشاً وجوعاً ، وحتى أن الأنهار لتقف .

وقال وهب بن منبه: كان لا يسمعه أحد إلا حَجَل (٣) كهيئة الرقص ، وكان يقرأ الزبور بصوت لم تسمع الآذان بمثله ، فيعكف الجن والإنس والطير والدواب على صوته حتى يهلك بعضها جوعاً .

وقال أبو عوانة الإسفراييني: حدّثنا أبو بكر بن أبي الدنيا ، حدّثنا محمد بن منصور الطوسي ، سمعت صبيحاً أنبأنا براد<sup>(٤)</sup> . (ح) قال أبو عوانة: وحدّثني أبو العباس المدني ، حدّثنا محمد بن صالح العدوي ، حدّثنا سيَّار \_ هو ابن حاتم \_ عن جعفر ، عن مالك قال: كان داود عليه السلام إذا أخذ في قراءة الزبور تفتقت العذارى . وهذا غريب .

وقال عبد الرزاق ، عن ابن جريج : سألت عطاء عن القراءة على الغناء فقال : وما بأس بذلك ، سمعت عبيد بن عُمير يقول : كان داود عليه السلام يأخذ المِعزَفة فيضرب بها فيقرأ عليها ، فترد عليه صوته . يريد بذلك أن يبكي وتبكي (٥) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري : رقم ( ۳٤۲۰ ) ، في الأنبياء ، باب أحب الصلاة إلى الله صلاة داود ، وليس فيه : « ولا يفر إذا لاقى » ، ومسلم رقم ( ۱۱۰۹ ) ( ۱۸۹ ـ ۱۹۰ ) في الصيام ، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوّت به حقاً . وفي لفظه تقديم وتأخير .

<sup>(</sup>٢) الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو بن يُحمد ، شيخ الإسلام ، وعالم أهل الشام . كان يسكن بمحلة الأوزاع ـ وهي العقيبة الآن ـ ظاهر باب الفراديس ـ وهو باب العمارة اليوم ـ ثم تحول إلى بيروت مرابطاً بها إلى أن مات رحمه الله سنة ( ١٥٧هـ ) في سير أعلام النبلاء ( ٧/ ١٠٧ ) ومصادر ترجمته ثمة .

<sup>(</sup>٣) الحَجْل : أن يرفع رجلاً ويقفز على الأخرى من الفرح .

<sup>(</sup>٤) في بعض النسخ: سمعت صبيحاً أبا تراب.

<sup>(</sup>٥) ضبطت في ب: أن يَبكي ويُبكي .

وقال الإمام أحمد: حدّثنا عبد الرزاق ، حدّثنا مَعْمر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت: سمع رسول الله ﷺ صوت أبي موسى الأشعري وهو يقرأ فقال: « لقد أُوْتي أبو مُوسَى مِنْ مَزَامِيْر آل داود » (۱) . وهذا على شرط الشيخين ولم يخرجاه من هذا الوجه .

وقال أحمد (٢): حدّثنا حسن (٣) ، حدّثنا حماد بن سلمة ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : « لقد أُعْطي أَبو مُوْسَى مِن مَزامِيْرِ داود » . على شرط مسلم .

وقد روينا عن أبي عثمان النهدي (٤) أنه قال: لقد سمعت البَرْبَط (٥) والمزمار، فما سمعت صوتاً أحسن من صوت أبي موسى الأشعري.

وقد كان مع هذا الصوت الرخيم سريع القراءة لكتابه الزبور كما قال الإمام أحمد (٢٠): حدّثنا عبد الرزاق، حدّثنا معمر، عن همام، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: « خُفّفَ عَلَى داود القِراءةُ فَكَانَ يأْمُرُ بِدَابَتِهِ فَتُسْرَج ، فَكَانَ يَقْرَأُ القُرآنَ مِن قَبْل أَنْ تُسْرَجَ دَابَّتُهُ، وَكَانَ لا يَأْكُلُ إلاَّ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ » .

وكذلك رواه البخاري (٧) منفرداً به عن عبد الله بن محمد عن عبد الرزاق ، به . ولفظه : « خُفّف عَلَى داودَ القرآنُ فَكَانَ يَأْمُرُ بِدَوَابُه فَتُسْرَج فَيَقْرَأُ القرآنَ قَبْلَ أَنْ تُسْرَجَ دَوَابُه وَلاَ يَأْكُلُ إلاّ مِنْ عَمَل يديه (٨) » . ثم قال البخاري : ورواه موسى بن عقبة ، عن صفوان ـ هو ابن سليم ـ عن عطاء بن يسار ، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ .

وقد أسنده ابن عساكر في ترجمة داود عليه السلام في « تاريخه » من طرق عن إبراهيم بن طهمان ، عن موسى بن عقبة . ومن طريق أبي عاصم ، عن أبي بكر السبري ، عن صفوان بن سليم ، به (٩) .

والمراد بالقرآن هاهنا الزبور الذي أنزله عليه وأوحاه إليه . وذكر رواية أشبه أن يكون محفوظاً ، فإنه كان ملكاً له أتباع ، فكان يقرأ الزبور بمقدار ما تُسرج الدواب ، وهذا أمر سريع مع التدبُّر والترنُّم والتغني

<sup>(</sup>١) المسند (٦/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٢) في مسنده (٢/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>٣) هو حسن بن موسى الأشيب .

<sup>(</sup>٤) في أوط الترمذي . والصواب ما في ب . وأبو عثمان النهدي هو عبد الرحمن بن مل بن عمرو بن عدي توفي سنة ( ١٠٠هـ ) . اللباب ( ٣٣٦/٣ ) .

<sup>(</sup>٥) البَرْبَط: العود.

<sup>(</sup>r) Ilamik (r/117).

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري برقم ( ٣٤١٧ ) في الأنبياء ، باب قوله تعالى : ﴿ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴾ .

<sup>(</sup>٨) هكذا في أوط وهو موافق لإحدى روايات البخاري ، وفي ب : « يده » وهي موافقة لإحدى روايات البخاري أيضاً .

<sup>(</sup>٩) مختصر تاریخ دمشق ( ۸/ ۱۰۹ ) .

به على وجه التخشع ، صلوات الله وسلامه عليه . وقد قال الله تعالى : ﴿ وَءَاتَيْنَا دَاوُرَدَ زَبُورًا ﴾ [ الإسراء : ٥٥ ] والزبور كتاب مشهور ، وذكرنا في « التفسير » الحديث الذي رواه أحمد وغيره أنه أنزل في شهر رمضان ، وفيه من المواعظ والحكم ما هو معروف لمن نظر فيه .

وقوله: ﴿ وَشَدَدْنَا مُلْكُمُ وَءَاتَيْنَـهُ ٱلْحِكُمَةَ وَفَصَلَ ٱلْخِطَابِ ﴾ أي : أعطيناه ملْكاً عظيماً وحُكماً نافذاً . روى ابن جرير (١) ، وابن أبي حاتم عن ابن عباس أن رجلين تداعيا إلى داود عليه السلام في بقر ادَّعى أحدهما على الآخر أنه اغتصبها منه ، فأنكر المدَّعى عليه ، فأرجأ أمرهما إلى الليل ، فلما كان الليل أوحى الله إليه أن يَقتل المدَّعي ، فلما أصبح قال له داود : إن الله تعالى قد أوحى إلي أن أقتلك ، فأنا قاتلك لا محالة ، فما خبرك فيما ادعيته على هذا ؟ قال : والله يا نبي الله إني لَمحق فيما ادعيت عليه ، ولكني كنت اغتلت أباه قبل هذا . فأمر به داود فقتُل ، فعظم أمرُ داود في بني إسرائيل جداً ، وخضعوا له خضوعاً عظيماً ، قال ابن عباس وهو قوله تعالى: ﴿ وَشَدَدْنَا مُلْكُمُ ﴾ ، وقوله تعالى: ﴿ وَءَاتَيْنَـهُ ٱلْحِكُمةَ ﴾ أي : النبوة ، ﴿ وَفَصَّلَ ٱلْخِطَابِ ﴾ ، قال شريح والشعبي وقتادة وأبو عبد الرحمن السُّلَمي وغيرهم : فصل الخطاب : الشهود والأيمان ، يعنون بذلك البيّنة على المدعي ، واليمين على من أنكر (٢) . وقال مجاهد الرخوب المناه وفي الحكم . اختاره ابن جرير (٤) وهذا لا ينافي ما رُوي عن أبي موسى أنه قول : أما بعد .

وقال وهب بن منبه: لما كثر الشر وشهادات الزور في بني إسرائيل أُعطي داود سلسلة لفصل القضاء، فكانت ممدودة من السماء إلى صخرة بيت المقدس، وكانت من ذهب، فإذا تشاجر الرجلان في حق فأيهما كان محقاً نالها، والآخر لا يصل إليها، فلم تزل كذلك حتى أودع رجلٌ رجلاً لؤلؤة فجحدها منه، واتخذ عكازاً وأودعها فيه، فلما حضر عند الصخرة تناولها المدعي، فلما قيل للآخر: خُذها بيدك عمد إلى العكاز فأعطاه المدعي وفيه تلك اللؤلؤة وقال: اللهم إنك تعلم أني دفعتها إليه، ثمّ تناول السلسلة فنالها، فأشكل أمرها على بني إسرائيل. ثمّ رفعت سريعاً من بينهم. ذكره بمعناه غير واحد من المفسرين. وقد رواه إسحاق بن بشر، عن إدريس بن سنان، عن وهب،

﴿ ﴿ وَهَلْ أَتَنَكَ نَبُوُا الْحَصِّمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابِ ۞ إِذْ دَخَلُواْ عَلَىٰ دَاوُدَ فَفَرِعَ مِنْهُمٌ قَالُواْ لَا تَخَفَّ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ( ٢٣/ ٨٨ ) .

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ( ٢٣/ ٨٩ ) .

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ( ٢٣/ ٨٨ ) .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى ( ٢٣/ ٨٩ ) .

وَعَزَّفِ فِي ٱلْخِطَابِ آَنَ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْمَئِكَ إِلَى نِعَاجِهِ ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلُطَآءِ لَيْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمُّ وَظَنَّ دَاوُردُ أَنَمَا فَنَنَّهُ فَأَسْتَغْفَر رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَاب آَنَ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَالِكٌ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسَنَ مَثَابِ ﴾ [سورة ص: ٢١-٢٥] .

قد ذكر كثير من المفسرين من السلف والخلف هاهنا قصصاً وأخباراً أكثرها إسرائيليات ، ومنها ما هو مكذوبٌ لا محالة ، تركنا إيرادها في كتابنا قصداً اكتفاءً واقتصاراً على مجرّد تلاوة القصّة من القرآن العظيم ، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم .

وقد اختلف الأئمة في سجدة ﴿ ص ﴾ هل هي من عزائم السجود ، أو إنما هي سجدة شكر ليست من عزائم السجود ، على قولين .

قال البخاري (۱): حدّثنا محمد بن عبد الله ، حدّثنا محمد بن عبيد الطنافسي ، عن العوَّام قال : سألت مجاهداً عن سجدة ﴿ ص ﴾ فقال : سألت ابنَ عباس : من أين سجدت ؟ فقال (۲) : أوما تقرأ ﴿ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيَّمَنَنَ ﴾ [الأنعام : ١٨] ﴿ أُولَتِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَيِهُ دَعْهُمُ اقْتَدِةً ﴾ [الأنعام : ١٩] فكان داود ممن أُمِر نبيُّكم ﷺ أن يقتدي به ، فسجدها داود عليه السلام فسجدها رسول الله ﷺ .

وقد قال الإمام أحمد (٣): حدّثنا إسماعيل ـ هو ابن علية ـ عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أنه قال في السجود في ﴿ ص ﴾ : ليست من عزائم السجود . وقد رأيت رسول الله ﷺ يسجد فيها .

وكذا رواه البخاري (٤) ، وأبو داود (٥) ، والترمذي (٦) ، والنسائي (٧) ، من حديث أيوب . وقال الترمذي : « حسن صحيح » .

وقال النسائي (^) : أخبرني إبراهيم بن الحسن المِقْسَمي ، حدّثنا حجّاج بن محمد ، عن عمر بن ذَرّ ، عن أبيه ، عن سعيد بن جُبير ، عن ابن عباس أن النبي ﷺ سجد في ﴿ ص ﴾ وقال : « سَجَدَها دَاودُ تَوْبَةً وَنَسْجُدُها شُكْراً » تفرد به ، ورجاله ثقات .

<sup>(</sup>١) البخاري رقم ( ٤٨٠٧ ) ، في تفسير سورة ﴿ ص ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ط: «قال» وما هنا يعضده ما في البخاري.

<sup>(</sup>۳) فی مسنده (۱/ ۳۲۰).

<sup>(</sup>٤) صّحيح البخاري رقم (١٠٦٩ ) في سجود القرآن، و(٣٤٢٢) في الأنبياء، باب ﴿ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُرَدَذَا ٱلأَيْدِ إِنَّهُۥ ٱوَّابُ ﴾.

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود رقم ( ١٤٠٩ ) في الصلاة ، باب السجود في ﴿ ص ﴾ .

<sup>(</sup>٦) الترمذي رقم ( ٥٧٧ ) في الصلاة ، باب ما جاء في السجدة في ﴿ ص ﴾ .

<sup>(</sup>۷) في التفسير (۱۹۰).

<sup>(</sup>٨) سنن النسائي ( ٢/ ١٥٩ ) ، وهو في التفسير (٤٥٨) .

وقال أبو داود (۱): حدّثنا أحمد بن صالح ، حدّثنا ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن سعيد ابن أبي هلال ، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سَرح ، عن أبي سعيد الخدري قال : قرأ رسول الله على أبي المنبر ﴿ ص ﴾ فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه فلما كان يوم آخر قرأها ، فلما بلغ السجدة تَشَزَّن (۲) الناس للسجود فقال : « إنّما هي تَوْبَةُ نَبي ولكنْ رَأَيْتُكُم تَشَزَّنتُم » فنزل وسجد . تفرد به أبو داود . وإسناده على شرط الصحيح .

وقال الإمام أحمد (٣): حدّثنا عفان ، حدّثنا يزيد بن زُريع ، حدّثنا حُميد ، حدّثنا بكر ـ هو ابن عمر ـ وأبو الصديق الناجي (٤) أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رأى رؤيا أنه يكتب ﴿ ص ﴾ فلما بلغ ( إلى ) التي يسجد بها رأى الدواة والقلم وكلَّ شيء بحضرته انقلب ساجداً ، قال : فقصَّها على النبي ﷺ ، فلم يزل يسجد بها بعد . تفرّد به أحمد .

وروى الترمذي<sup>(٥)</sup> وابن ماجه<sup>(٢)</sup> من حديث محمد بن يزيد بن نُحنيس ، عن الحسن بن محمد بن عُبيد<sup>(٧)</sup> الله بن أبي يزيد قال : قال لي ابن جُريج : حدّثني جدك عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبي على فقال : يا رسول الله : إني رأيت فيما يرى النائم كأني أُصلي خلف شجرة ، فقرأت السجدة ، فسجدت الشجرة بسجودي ، فسمعتها تقول وهي ساجدة : اللهم اكتب لي بها عندك أجراً ، واجعلها لي عندك ذُخراً ، وضع عنّي بها وزراً ، واقبلها مني كما قبلت من عبدك داود ، قال ابن عباس : فرأيت النبي على قام فقرأ السجدة ثمّ سجد ، فسمعته يقول وهو ساجد كما حكى الرجل عن كلام الشجرة . ثمّ قال الترمذي : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه .

وقد ذكر بعض المفسرين أنه عليه السلام مكث ساجداً أربعين يوماً . وقاله مجاهد والحسن وغيرهما .

وورد في ذلك حديث مَرفوع لكنه من رواية يزيد الرقاشي ، وهو ضعيف متروك الحديث 🗥 . قال

١) سنن أبي داود رقم ( ١٤١٠ ) في الصلاة ، باب السجود في ﴿ ص ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ط: تشرف . . . تشرفتم . . والتشرُّن : التأهب والتهيؤ للشيء والاستعداد له .

<sup>(</sup>٣) المسند ( ٣/ ٧٨ ) .

<sup>(</sup>٤) في ب : وأبو بكر الصديق . وهو سهو . والناجي : نسبة إلى بني ناجية بن سامة بن لؤي . وأبو الصديق بكر بن قيس الناجي ، منهم ، بصري ، مات سنة ( ١٠٨هـ ) . اللباب : ( ٣/ ٢٨٧ ) .

 <sup>(</sup>٥) هو عند الترمذي رقم ( ٥٧٩ ) في الصلاة ، باب ما يقول في سجود القرآن ، وقال : غريب ( يعني ضعيف ) .

<sup>(</sup>٦) في سننه (١٠٥٣).

<sup>(</sup>٧) في ب : «عبدالله » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٨) في أ : متروك البداية ، وفي ط : . . الرواية . وأثبتنا ما في ب . ويزيد بن أبان الرقاشي كما قال ابن كثير ضعيف متروك الحديث . المجروحين ( ٩٨/٣ ) ، والضعفاء للنسائي : ( ١١٠ ) .

الله تعالى : ﴿ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسُنَ مَا بِ ﴾ . أي : وإن له يوم القيامة لزلفى ، وهي القربة الله تعالى : ﴿ المُقْسِطُوْنَ على مَنَابِرَ مِنْ التي يقربه الله بها ويدنيه من حظيرة (١) قدسه بسببها ، كما ثبت في الحديث : ﴿ المُقْسِطُوْنَ على مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِيْنِ الرَّحْمنِ ، وَكِلْتَا يديه يمينُ ، الذين يُقْسِطون في أَهليهم وحكمِهم وما وَلوا ﴾(٢) .

وقال الإمام أحمد في « مسنده » : حدّثنا يحيى بن آدم ، حدّثنا فضيل ، عن عطية ، عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ﷺ : « إنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إلى الله يَوْمَ القِيامة وأَقْرَبَهُم مِنْه مَجْلِساً إمامٌ عَادِلٌ ، وإنَّ أَبْغَضَ النَّاسِ إلى الله يَوْمَ القِيامة (٣) وأشَدَّهُم عَذاباً إمامٌ جَائِرٌ »(٤) .

وهكذا رواه الترمذي من حديث فضيل بن مرزوق الأغرّ ، به . وقال : لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه (٥) .

وقال ابن أبي حاتم : حدّثنا أبو زرعة ، حدّثنا عبد الله بن أبي زياد ، حدّثنا سيّار ، حدّثنا جعفر بن سليمان سمعت مالك بن دينار في قوله : ﴿ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسَّنَ مَثَابٍ ﴾ قال : مقام داود عليه السلام يوم القيامة عند ساق العرش ، ثم يقول الله : يا داود مجّدْني اليوم بذلك الصوت الحسن الرخيم الذي كنت تمجّدني به في الدنيا . فيقول : وكيف وقد سلبته ؟ فيقول : إني أرده عليك اليوم . قال . فيرفع داود بصوت يستفرغ نعيم أهل الجنان .

﴿ يَكَ اَوُودُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحَمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَبِعِ ٱلْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُ بِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ﴾ [سورة ص: ٢٦] .

هذا خطاب من الله تعالى مع داود ، والمرادُ ولاة الأمور وحُكّام الناس ، وأمرهم بالعدل واتّباع الحق المنزّل من الله لا ما سواه من الآراء والأهواء ، وتوعّد من سلك غير ذلك وحكم بغير ذلك ، وقد كان داود عليه السلام هو المقتدى به في ذلك الوقت (٢) في العدل وكثرة العبادة وأنواع القربات ، حتى إنه كان لا يمضي ساعة من آناء الليل وأطراف النهار إلا وأهل بيته في عبادة ليلاً ونهاراً ، كما قال تعالى ﴿ اعْمَلُواْءَالَ دَاوُدَدَشُكُمُراً وَقَلِيلٌ مِّنَ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ ﴾ [سأ: ١٣] .

قال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم بن بسام، حدّثنا صالح المُرِّي، عن

<sup>(</sup>١) في أوب : حضيرة . . وحظيرة القدس : الجنة . اللسان .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم رقم ( ١٨٢٧ ) في الإمارة ، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر . وفي لفظه اختلاف يسير .

<sup>(</sup>٣) من قوله: وأقربهم منه . . إلى هنا سقط من ب .

<sup>(</sup>٤) المسند (٣/ ٢٢ و٥٥).

<sup>(</sup>٥) الترمذي رقم ( ١٣٢٩ ) في الأحكام ، باب ما جاء في الإمام العادل .

<sup>(</sup>٦) في ب: الزمان.

أبي عمران الجوني ، عن أبي الجَلْد (١) قال : قرأت في مسألة داود عليه السلام أنه قال : يا رب كيف لي أن أشكرك وأنا لا أصِل إلى شكرك إلا بنعمتك ؟ قال : فأتاه الوحي « أن يا داود أليس تعلم أن الذي بك من النعم مني ؟ قال : بلى يا رب . قال : فإني أرضى بذلك منك  $(^{(7)})$  .

وقال البيهقي (7): أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو بكر بن بالويه ، حدّثنا محمد بن يونس القرشي ، حدّثنا رَوح بن عبادة ، حدّثني عبد الله بن لاحق ، عن ابن شهاب قال : قال داود : الحمد لله كما ينبغي لكرم وجهه وعزّ جلاله . فأوحى الله إليه : إنك أتعبتَ الحفظَة يا داود . ورواه أبو بكر بن أبي الدنيا عن علي بن الجعد ، عن الثوري ، مثله (3) .

وقال عبد الله بن المبارك في كتاب « الزهد »(٥) : أخبرنا سفيان الثوري ، عن رجل ، عن وهب بن منبه قال : إن في حكمة آل داود : وحق على العقل أن لا يغفل عن أربع ساعات : ساعة يناجي فيها ربّه ، وساعة يحاسب فيها نفسه ، وساعة يفضي فيها إلى إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ، ويصدقونه عن نفسه ، وساعة يخلّي بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل ويجمل ، فإن هذه الساعة عون على هذه الساعات وإجمام للقلوب . وحق على العقل أن يعرف زمانه ، ويحفظ لسانه ، ويقبل على شأنه . وحق على العاقل أن لا يظعن إلا في إحدى ثلاث : زاد لمعاده ، ومرمة لمعاشه ، ولذة من غير محرم .

وقد رواه أبو بكر بن أبي الدنيا ، عن أبي بكر بن أبي خيثمة ، عن ابن مهدي ، عن سفيان ، عن أبي الأغر ، عن وهب بن منبه ، فذكره .

ورواه أيضاً عن علي بن الجعد ، عن عمر بن هيثم الرقاشي ، عن أبي الأغر ، عن وهب بن منبه ، فذكره ، وأبو الأغر هذا هو الذي أبهمه ابن المبارك في روايته . قال ابن عساكر : وقال عبد الرزاق : أخبرنا بشر بن رافع ، حدّثنا شيخ من أهل صنعاء يقال له : أبو عبد الله قال : سمعت وهب بن منبه ، فذكر مثله .

<sup>(</sup>۱) هو جيلان بن فروة ، أبو الجلد ، بفتح الجيم . الإكمال ( ٣/ ١٨١ ) وهو في كتاب الشكر لابن أبي الدنيا صفحة (٦٧) وإسناده ضعيف ، صالح المري ، ضعيف .

<sup>(</sup>٢) لفظ منك ليس في ب . والخبر في مختصر ابن منظور ( ١١٣/٨ ) .

<sup>(</sup>٣) في «شعب الإيمان» رقم (٤٤١٦).

<sup>(</sup>٤) روّاه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر صفحة (٨٣) ، وهو في تاريخ ابن عساكر كما في مختصره لابن منظور ( ٨/ ١١٣ ــ - ١١٤ ) .

<sup>(</sup>٥) الزهد لابن المبارك ، وهو في تاريخ ابن عساكر كما في مختصره لابن منظور (٨/ ١٢٦) ، وإسناده ضعيف لجهالة شيخ سفيان .

وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة داود عليه السلام أشياء كثيرة مليحة ، منها قوله : كن لليتيم كالأب الرحيم . واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد .

وروى بسندٍ غريبٍ مرفوعاً قال داود: يا زارع السيئات أنت تحصد شوكها وحسكها. وعن داود عليه السلام أنه قال: مثل الخطيب الأحمق في نادي القوم كمثل المغنّي عند رأس الميت. وقال أيضاً: ما أقبح الفقر بعد الغنى ، وأقبح من ذلك الضلالة بعد الهدى . وقال: انظر ما تكره أن يذكر عنك في نادي القوم فلا تفعله إذا خلوت . وقال: لا تَعِدنَّ أخاك بما لا تنجزه له فإن ذلك عداوة ما بينك وبينه (۱) .

وقال محمد بن سعد: أخبرنا محمد بن عمر الواقدي ، حدّثني هشام بن سعد ، عن عمر مولى غفرة قال: قالت اليهود لما رأت رسول الله على يتزوج النساء: انظروا إلى هذا الذي لا يشبع من الطعام ، ولا والله ماله همة إلا إلى النساء ، وحسدوه لكثرة نسائه ، وعابوه بذلك ، وقالوا: لو كان نبياً ما رغب في النساء . وكان أشدهم في ذلك حُيي بن أخطب ، فكذبهم الله تعالى وأخبرهم بفضل الله وسعته على نبيه صلوات الله عليه وسلامه قال سبحانه وتعالى : ﴿ أَمْ يَكُسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا ءَاتَدَهُهُ اللهُ مِن فَضَلِهِ وَ فَضَلِهِ عَلَى اللهُ عَلِيمًا ﴾ فَضَلِهِ ﴿ فَقَدْ ءَاتَيْنَا ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِنَبَ وَٱلْمِكُمُةَ وَءَاتَيْنَهُم مُلكًا عَظِيمًا ﴾ فَضَلِهِ عني بالناسِ رسول الله عليه ﴿ فَقَدْ ءَاتَيْنَا ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِنَبَ وَٱلْمِكُمُةَ وَءَاتَيْنَهُم مُلكًا عَظِيمًا ﴾ وثانت له ألفُ امرأة ، سبعمئة مهيرة (٢) وثلاثمئة سرية ، وكانت لداود عليه السلام مئة امرأة منهن امرأة أوريا أم سليمان بن داود التي تزوجها بعد الفتنة ، هذا أكثر مما لمحمد عليه السلام مئة امرأة منهن امرأة أوريا أم سليمان بن داود التي تزوجها بعد الفتنة ، هذا

وقد ذكر الكلبي نحو هذا، وأنه كان لداود عليه السلام مئة امرأة ولسليمان ألف امرأة منهن ثلاثمئة سرية.

وروى الحافظ في " تاريخه "(") في ترجمة صدقة الدمشقي الذي يروي عن ابن عباس من طريق الفرج بن فضالة الحمصي ، عن أبي هريرة الحمصي ، عن صدقة الدمشقي : أن رجلاً سأل ابن عباس عن الصيام ؟ فقال : لأحدثنك بحديث كان عندي في التخت(، مخزوناً : إن شئت أنبأتك بصوم داود ، فإنه كان صوّاماً قوّاماً ، وكان شجاعاً لا يفرُ إذا لاقى ، وكان يصوم يوماً ويفطر يوماً ، وقال رسول الله على الصّيام صِيام داود ، وكان يقرأ الزبور بسبعين صوتاً يكون فيها . وكانت له ركعة من آخر(، الليل يبكي فيها نفسه ، ويبكي ببكائه كل شيء ويصرف بصوته الهموم

<sup>(</sup>۱) مختصر ابن منظور ( ۱۲۷ /۸ ) .

<sup>(</sup>٢) المهيرة : غالية المهر . اللسان . وهو كذلك في بعض النسخ وفي أصولنا : مهرية ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق (٢٤/ ٤٧) .

<sup>(</sup>٤) التخت : وعاء تحفظ فيه الثياب .

<sup>(</sup>٥) قوله: «آخر » من ب ، وهي في تاريخ دمشق الذي ينقل منه المصنف .

والحموم (۱). وإن شئت أنبأتك بصوم ابنه سليمان ، فإنه كان يصوم من أوّل الشهر ثلاثة أيام ، ومن وسطه ثلاثة أيام ، ومن آخره ثلاثة أيام ، يستفتح الشهر بصيام ، ووسطه بصيام ، ويختمه بصيام . وإن شئت أنبأتك بصوم ابن العذراء البتول عيسى ابن مريم ؛ فإنه كان يصوم الدهر ، ويأكل الشعير ، ويلبس الشعر ، يأكل ما وجد ، ولا يسأل عما فقد ، ليس له ولد يموت ولا بيت يخرب ، وكان أينما أدركه الليل صفن بين يأكل ما وجد ، ووان يصلّي حتى يصبح ، وكان رامياً لا يفوته صيد يريده ، وكان يمر بمجالس بني إسرائيل فيقضي لهم حوائجهم . وإن شئت أنبأتك بصوم أمه مريم بنت عمران فإنها كانت تصوم يوما (۱۳) وتفطر يومين . وإن شئت أنبأتك بصوم النبي العربي الأمي محمد على فإنه كان يصوم من كلّ شهر ثلاثة أيام ، ويقول : «إن ذلك صوم الدهر (۱۶) » .

وقد روى الإمام أحمد عن أبي النضر ، عن فرج بن فضالة ، عن أبي هرم ، عن صدقة ، عن ابن عباس مرفوعاً في صوم داود (٥) .

## ذكر(٦) كمّية حياته وكيفية وفاته عليه السّلام

قد تقدم في ذكر الأحاديث الواردة في خلق آدم ( $^{(\vee)}$  أن الله لما استخرج ذريته من ظهره فرأى فيهم الأنبياء عليهم السلام ، ورأى فيهم رجلًا يزهر فقال : أي ربِّ من هذا ؟ قال : هذا ابنُك داود . قال : أي ربّ كم عمره ؟ قال : ستون عاماً . قال : أي ربّ زِدْ في عمره . قال : لا ، إلا أن أزيده من عمرك . وكان عمر آدم ألف عام ، فزاده أربعين عاماً ، فلما انقضى عمر آدم جاءه ملكُ الموت ، فقال : بقي من عمري أربعون سنة ، ونسي آدم ما كان وهَبه لولده داود ، فأتمها الله لآدم ألف سنة ولداود مئة سنة .

رواه أحمد(٨) عن ابن عباس، والترمذي \_وصححه \_(٩) عن أبي هريرة. وابن خزيمة(١٠)

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ : المهموم والمحموم ، وفي تاريخ ابن عساكر : « ويضطرب لصوته المهموم والمحموم » .

<sup>(</sup>۲) في ب : . . أينما أدركته صفن ، وفي تاريخ ابن عساكر : « صفق بيديه » .

<sup>(</sup>٣) في ب : يومين .

<sup>(</sup>٤) إلى هنا انتهى النقل من تاريخ ابن عساكر .

<sup>(</sup>٥) تقدم قبل قليل مخرّجاً .

<sup>(</sup>٦) كلمة ذكر ليست في ط.

<sup>(</sup>V) في الجزء الأول من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٨) مسند أحمد ( ١/ ٢٥١ \_ ٢٥٢ ) .

<sup>(</sup>٩) الترمذي رقم ( ٣٠٧٦ ) في التفسير ، باب ومن سورة الأعراف .

<sup>(</sup>١٠) لم نقف عليه في المطبوع من صحيح ابن خزيمة .

وابن حبان (١) . وقال الحاكم (٢) : على شرط مسلم . وقد تقدم ذكر طرقه وألفاظه في قصة آدم .

قال ابن جرير (٣): وقد زعم بعض أهل الكتاب أن عمر داود كان سبعاً وسبعين سنة .

قلت : هذا غلط مردود عليهم قالوا : وكان مدة ملكه أربعين سنة . وهذا قد يُقبل نقله لأنه ليس عندنا ما ينافيه ولا ما يقتضيه .

انفرد بإخراجه الإمام أحمد . وإسناده جيد قوي ، رجاله ثقات .

ومعنى قوله: « وغلبت عليه يومئذ المضرحية » أي: وغلبت على التظليل عليه المضرحية وهي الصقور الطوال الأجنحة ، وإحداها: مَضْرحي . قال الجوهري: وهو الصقر الطويل الجناح (^ ) .

وقال السدي ، عن أبي مالك ، عن ابن عباس قال : مات داود نبي الله عليه السلام فجأة ، وكان بسبت ، وكانت الطير تظله .

<sup>(</sup>١) الإحسان (٦١٦٧) من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>۲) المستدرك ( ۲/ ۳۲٥ ) . في التفسير .

<sup>(</sup>٣) تاريخه (١/ ٤٨٥).

<sup>(</sup>٤) المسند ( ٢/٤١٩ ) . وأخرجه ابن عساكر ، كما في مختصر ابن منظور ( ٨/١٣٩ ) .

 <sup>(</sup>٥) في ط: ولا أمنع من . وفي مسند أحمد : ولا يمتنع مني شيء .

<sup>(</sup>٦) في ط: ثم مكث حتى قبضت روحه ، فلما غسل وكُفن وفرغ من شأنه طلعت عليه الشمس . . . ، وفي مسند أحمد : . . . حيث قبضت روحه . . . .

<sup>(</sup>٧) في ط: قال: قال أبو هريرة: فطفق رسول الله ﷺ يرينا كيف...

<sup>(</sup>٨) الصحاح ( ٣٨٦/١ ) ضرح .

وقال السدي أيضاً عن أبي مالك ، وعن سعيد بن جبير قال : مات داود عليه السلام يوم السبت فجأة .

وقال إسحاق بن بشر ، عن سعيد بن أبي عَروبة ، عن قتادة ، عن الحسن قال : مات داود عليه السلام وهو ابن مئة سنة ، ومات يوم الأربعاء فجأة .

وقال أبو السكن الهجري : مات إبراهيم الخليل فجأة ، وداود فجأة ، وابنه سليمان فجأة ، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . رواه ابن عساكر (١) .

وروي عن بعضهم أن ملك الموت جاءه وهو نازل من محرابه ، فقال له : دعني أنزل أو أصعد . فقال : يا نبي الله نفدت (٢) السنون والشهور والآثار والأرزاق . قال : فخرّ ساجداً على مِرْقاة من تلك المراقي ، فقبضه وهو ساجد . وقال إسحاق بن بشر : أخبرنا زافر (٣) بن سليمان ، عن أبي سليمان الفلسطيني ، عن وهب بن منبه قال : إن الناس حضروا جنازة داود عليه السلام ، فجلسوا في الشمس في يومٍ صائفي . قال : وكان شيَّع جنازته يومئذ أربعون ألف راهب عليهم البرانس سوى غيرهم من الناس ، ولم يمت في بني إسرائيل بعد موسى وهارون أحد كانت بنو إسرائيل أشد جزعاً عليه منهم على داود . قال : فأذلقهم الحر (٤) فنادوا سليمان عليه السلام أن يعجل عليهم لما (٥) أصابهم من الحر ، فخرج سليمان فنادى الطير ، فأجابت ، فأمرها فأظلت (٢) الناس . قال : فتراص بعضها إلى بعض من كلّ وجه حتى استمسكت الربح فكاد الناس أن يهلكوا غماً ، فصاحوا إلى سليمان عليه السلام من الغم ، فخرج سليمان فنادى الطير : أن أظلي الناس من ناحية الشمس وتنَحي عن ناحية الربح ، ففعلت ، فكان الناس في ظل فنادى الطير : أن أظلي الناس من أول ما رأوا من ملك سليمان .

وقال الحافظ أبو يعلى : حدّثنا أبو همّام الوليد بن شجاع ، حدّثني الوليد بن مسلم ، عن الهيثم بن حميد ، عن الوضين بن عطاء ، عن نصر بن علقمة ، عن جبير بن نفير ، عن أبي الدرداء قال : قال

<sup>(</sup>۱) مختصر ابن منظور ( ۸/ ۱٤۰ ) .

<sup>(</sup>٢) في أ وب : السنين . والذي في مختصر ابن منظور ( ٨/ ١٤٠ ) : نفدت الأيام والشهور والسنون والآثار والأرزاق .

 <sup>(</sup>٣) في أوط: وافر. وهو تصحيف.

وزافر بن سليمان أبو سليمان الإيادي القوهستاني ، ذكره ابن حبان في المجروحين : (١١١٦-٣١٢).

<sup>(</sup>٤) في ط: فأذاقهم . وأذلقهم الحر: أجهدهم وأضعفهم وأقلقهم .

<sup>(</sup>٥) في ط: أن يعمل لهم وقاية لما . . .

<sup>(</sup>٦) في ط : أن تظل .

<sup>(</sup>۷) مختصر ابن منظور ( ۸/ ۱٤۰ ـ ۱٤۱ ) .

رسول الله ﷺ : ﴿ لَقَد قَبَضَ اللهُ دَاودَ مِنْ بَينِ أَصْحَابِهِ مَا فُتِنوا ولا بَدَّلُوا ، وَلَقَد مَكَثَ أَصْحَابُ المسيحِ على سننهِ وهَدْيِهِ مَنتي سَنةٍ ﴾ .

هذا حديث غريب ، وفي رفعه نظر . والوضين بن عطاء كان ضعيفاً في الحديث (١) . والله أعلم .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قوله: في الحديث والله أعلم: ليس في ب.

والوضين بن عطاء بن كنانة الخزاعي . قال ابن حجر في التقريب : صدوق ، سيء الحفظ ، ورمي بالقدر . مات سنة ( ١٥٦هـ ) .

#### قصّة سليمان بن داود عليهما السلام

قال الحافظ ابن عساكر (۱): هو سليمان بن داود بن إيشا بن عويد بن باغز بن سلمون بن نحشون بن عميناداب بن إرم بن حَضْرون بن فارص بن يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ، أبو الربيع ، نبي الله ابن نبي الله .

جاء في بعض الآثار أنه دخل دمشق.

قال ابن ماكولا<sup>(٢)</sup> : فارص ، بالصاد المهملة ، وذكر نسبه قريباً مما ذكره ابن عساكر .

قال الله تعالى: ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدَّ وَقَالَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمُنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيَّ إِنَّ هَذَا لَمُونَ ٱلْفَضْلُ ٱلْمُبِينُ ﴾ [النمل: ١٦] أي: ورثه في النبوة والملك ، وليس المراد وراثة المال ؛ لأنه قد كان له بنون غيره (٣) ، فما كان ليخص بالمال دونهم ، ولأنه قد ثبت في الصّحاح من غير وجه عن جماعة من الصحابة أن رسول الله على قال : « لا نُورثُ ما تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ » (٤) وفي لفظ : « نَحْنُ مَعَاشِرَ الأَنْبِياءِ لا نُورث » (٥) فأخبر الصادق المصدوق أن الأنبياء لا تُورَث أموالهم عنهم كما يورَث غيرهم ، بل تكون أموالهم صدقة من بعدهم على الفقراء والمحاويج ، لا يخصون بها أقرباءهم ، لأن الدنيا كانت أهون عليهم وأحقر عندهم من ذلك ، كما هي عند الذي أرسلَهم واصطفاهم وفضَّلهم .

وقال : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ ﴾ يعني أنه عليه السلام كان يعرف ما يتخاطب به الطيور بلغاتها ، ويعبِّر للناس عن مقاصدها وإراداتها . وقد قال الحافظ أبو بكر البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا علي بن حمشاذ ، حدَّثنا أبو جعفر

تاریخه (۲۲/ ۲۳۲).

<sup>(</sup>٢) الإكمال (٧/ ٥٢).

<sup>(</sup>٣) زاد هنا في ب : كما رواه ابن عساكر عن بعض السلف .

<sup>(3)</sup> الحديث برواياته وطرقه أخرجه البخاري : رقم (٣٧١٢) في فضائل الصحابة ، باب مناقب قرابة رسول الله على ورقم (٤٠٣٤) باب غزوة خيبر ، ورقم (٢٧٢٠ ، ٢٧٢٧ ، ٢٧٢٨ ، ٢٧٢٨ في المغازي ، باب حديث بني النضير ، ورقم (٤٢٤٠) باب غزوة خيبر ، ورقم (٢٧٢٠ ، ٢٧٢٨ ، ٢٧٢٨ في الفرائض ، باب قول النبي على لا نورث ما تركنا صدقة ، ورقم (٧٣٠٥) في الاعتصام ، باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع . ومسلم (١٧٦١) ، في الجهاد ، باب قول النبي على لا نورث . وأبو داود (٢٩٧٧) في الخراج والإمارة ، باب في صفايا رسول الله على من الأموال ، والترمذي (١٦١٠) في السير ، باب ما جاء في تركة رسول الله على تركة النبي على والنسائي : (٧/ ١٣٢) ) ، وأحمد (٢١٤ ، ٢ ، ٢ ، ٢ ، ٢ ، ٢ ، ٢ ، ٢ ، ٢ ) و (٢/ ١٤٥ ) .

<sup>(</sup>٥) . قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٨/١٢): وأما ما اشتهر في كتب أهل الأصول وغيرهم بلفظ (نحن معاشر الأنبياء لا نورث) فقد أنكرها جماعة من الأئمة ، وهو كذلك بالنسبة لخصوص لفظ (نحن) لكن أخرجه النسائي بلفظ (إنا معاشر الأنبياء لا نورث).

الأسواني يعني محمد بن عبد الرحمن ، عن يعقوب القُمِّي (١) ، حدَّثني أبو مالك قال : مرَّ سليمان بن داود بعصفور يدور حول عصفورة ، فقال لأصحابه : أتدرون ما يقول ؟ قالوا : وما يقول يا نبي الله ؟ قال : يخطُبُها إلى نفسها ويقول : زوجيني أُسْكنكِ أيَّ غُرَفِ دمشق شئت . قال سليمان عليه السلام : لأن غرف دمشق مبنية بالصخر لا يقدر أن يسكنها أحد ، ولكن كلّ خاطبٍ كذاب .

ورواه ابن عساكر عن أبي القاسم زاهر بن طاهر ، عن البيهقي ، به $^{(7)}$  .

وكذلك ما عداها من الحيوانات وسائر صنوف المخلوقات. والدليل على هذا قوله بعد هذا من الأيات: ﴿ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيَّ ﴾ أي: من كل ما يحتاج الملك إليه من العُدَدِ والآلات، والجنود والجيوش، والجماعات من الجن والإنس والطيور والوحوش (٣) السارحات، والعلوم والفهوم، والتعبير عن ضمائر المخلوقات من الناطقات والصامتات. ثمّ قال: ﴿ إِنَّ هَذَا لَمُو الفَهَلُ الْمُينُ ﴾ أي: من بارئ البريات، وخالق الأرض والسماوات، كما قال تعالى: ﴿ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَنَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَٱلإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَنَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَٱلإِنسِ وَالسَّمَ فَا وَالسَّمَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنَ أَنْ أَشْكُر نِعْمَتَكُ الْقَعَلْ وَلِاكَ وَأَنْ أَعْلَ وَالِهُ الْمَالِحِينَ ﴾ [النمل: ١٧]. النمل: ١٩-١١].

يخبر سبحانه وتعالى عن عبده ونبيه وابن نبيه سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام أنه ركب يوماً في جيشه جميعه من الجن والإنس والطير ، فالجن والإنس يسيرون معه ، والطير سائرة معه تظله بأجنحتها من الحرِّ وغيره ، وعلى كلِّ من هذه الجيوش الثلاثة وَزَعَةٌ ، أي : نقباء يردون أوله على آخره فلا يتقدم أحد عن موضعه الذي يسير فيه ولا يتأخّر عنه .

قال الله تعالى : ﴿ حَتَىٰ إِذَآ أَتَوَاْ عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَتَأَيَّهُمَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسْكِخَتَكُمْ لَا يَعْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ فأمرت وحذرت ، واعتذرت عن سليمان وجنوده بعدم الشعور .

وقد ذكر وَهْب : أنه مرّ وهو على البساط بوادٍ بالطائف ، وأن هذه النملة كان اسمها (جرس) (٤) وكانت من قبيلة يقال لهم بنو الشيصبان ، وكانت عرجاء ، وكانت بقدر الذئب (٥) . وفي هذا كلّه نظر ، بل في هذا السياق دليل على أنه كان في موكبه راكباً في خيوله وفرسانه لا كما زعمه بعضهم من أنه كان إذ ذاك

<sup>(</sup>١) في ط: عن أبي يعقوب القمي.

ويعقوب بن عبد الله بن سعد القمي ، توفي بقزوين سنة ( ١٧٤هـ ) . والقُمي ، بضم القاف ، وتشديد الميم المكسورة نسبة إلى ( قُم ) ، بلدة بين أصبهان وساوة ، في فارس . الأنساب ( ٢٢٨/١٠ ) .

<sup>(</sup>۲) تاریخه (۲۲/۲۳۲).

<sup>(</sup>٣) زاد في ط: والشياطين! ؟.

<sup>(</sup>٤) في تفسير ابن كثير: حرس . بالحاء المهملة . ونقل الخبر فيه عن ابن عساكر .

<sup>(</sup>٥) تفسير ابن كثير ( ٣/ ٣٥٩ ) .

على البساط ، لأنه لو كان كذلك لم ينل النملَ منه شيء ولا وطْء ؛ لأن البساط كان يكون عليه جميع ما يحتاجون إليه من الجيوش والخيول والجمال والأثقال والخيام والأنعام ، والطير من فوق ذلك كله ، كما سنبينه بعد ذلك إن شاء الله تعالى .

والمقصود أن سليمان عليه السلام فهم ما خاطبت به تلك النملة لأُمّتها من الرأي السديد والأمر الحميد، وتبسّم من ذلك على وجه الاستبشار والفرح والسرور بما أطلعه الله عليه دون غيره. وليس كما يقوله بعض الجهلة من أن الدواب كانت تنطق قبل سليمان، وتخاطب الناس، حتى أخذ عليهم سليمان بن داود العهد، وألجمها، فلم تتكلّم مع الناس بعد ذلك، فإن هذا لا يقوله إلا الذين لا يعلمون، ولو كان هذا هكذا، لم يكن لسليمان في فهم لغاتها مزية على غيره، إذ قد كان الناس كلّهم يفهمون ذلك، ولو كان قد أخذ عليها العهد أن لا تتكلم مع غيره وكان هو يفهمها، لم يكن في هذا أيضاً فائدة يعوّل كان قد أخذ عليها العهد أن لا تتكلم مع غيره وكان هو يفهمها، لم يكن في هذا أيضاً فائدة يعوّل عليها(١). ولهذا قال: ﴿ رَبِّ أَوْرِعْنِي ﴾ أي ألهمني وأرشدني ﴿ أَنْ أَشْكُرُ نِعْمَتَكُ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَى وَكُلُ وَلِاكَ الصَّلِحِينَ ﴾ . فطلب من الله أن يقيضه للشكر على ما أنعم به عليه ، وعلى ما خصّه به من المزيّة على غيره ، وأن ييسّر عليه العمل الصالح ، وأن يحشره إذا توفاه مع عباده الصالحين. وقد استجاب الله تعالى له .

والمراد بوالديه: داود عليه السلام وأمه، وكانت من العابدات الصالحات، كما قال سُنيد بن داود، عن يوسف بن محمد بن المنكدر، عن أبيه، عن جابر، عن النبي ﷺ قال: « قالَتْ أَمُّ سُلَيمان بنِ داودَ: يا بُنيَّ لا تُكْثرِ النَّوْمَ باللَّيلِ، فإن كَثرةَ النومِ بالليلِ تَدَعُ العبدَ فَقِيراً يومَ القِيامة ». رواه ابن ماجه (٢) عن أربعة من مشايخه، عنه، به، نحوه.

وقال عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزُّهري : إن سليمان بن داود عليه السلام خرج هو وأصحابه يستسقون ، فرأى نملة قائمةً رافعة إحدى قوائمها تستسقي ، فقال لأصحابه : ارجعوا فقد سُقيتم ، إن هذه النملة استسقت فاستُجيب لها .

قال ابن عساكر (٣): وقد رُوي مرفوعاً، ولم يذكر فيه سليمان، ثمّ ساقه من طريق محمد بن عزيز ، عن سلامة بن روح بن خالد ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، حدّثني أبو سلمة عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله

<sup>(</sup>۱) ورد مثل هذا في تفسيره ( ٣٥٨ /٣ ) .

وزاد هنا في ب : فأما الحديث الذي رواه الطبراني من طريق زيد بن بكر بن حبيش ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن ابن مسعود أنهم عرضوا رقبة الحمار على رسول الله على الله سحنة قرنبة ملحة بحر قمطا فقال : هذه مواثيق أخذها سليمان بن داود على الهوام ، ولا أرى بها بأساً . فإنه حديث غريب ولا يخلو من نكارة . والله أعلم . وبتقدير صحته أخذ على الهوام ، وهي ذوات السموم ، وكانت العهود والمواثيق أنه لا تؤذين أحداً من البشر ، وليس المراد أن لا تخاطبي أحداً .

 <sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجه رقم ( ١٣٣٢ ) في إقامة الصلاة ، باب ما جاء في قيام الليل ، وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٣) تاریخه (۲۲/ ۲۸۸).

عَلَيْ يقول : « خَرجَ نبيٌّ منَ الأنبياءِ بالناسِ يَسْتَسْقونَ الله ، فإذا هُم بِنَملةِ رافعة بَعضَ قوائِمها إلى السماء ، فقال النبي : ارجِعُوا فَقَدِ اسْتُجِيْبَ لَكُم مِنْ أَجْلِ هذهِ النملةِ »(١) .

وقال السدي : أصاب الناس قحطٌ على عهد سليمان عليه السلام ، فأمر الناس فخرجوا ، فإذا بنملة قائمة على رجليها باسطة يديها وهي تقول : اللهمَّ إنا خلقٌ من خلقك ولا غناء بنا عَنْ فَضْلِكَ ، قال : فصب الله عليهم المطر .

قال تعالى: ﴿ وَتَفَقَّدُ الطَّيْرَ فَقَالَ مَالِى لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْفَكَآمِيدِ ﴾ الْمُحَدُّ عَبْرَ بَعِيدِ فَقَالَ اَحَطْتُ بِمَا لَمْ يُحِطْ بِهِ وَحِثْمَنُكَ مِن سَبَمَ بِنَبَا يقِينِ ﴾ الْمَاذَبْكَنَهُ وَلَا لِيَسْتَعِلَ مِن سَبَمَ بِنَبَا يقِينٍ ﴾ المَّذَبُ اَمْرَاة تَعْلِيكُهُمْ وَلُوبِيَتْ مِن كُلِ شَيْءٍ وَلَمَاعَرُ مَن عَظِيمٌ ﴿ وَجَدتُهُا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِللَّهُ مِن اللَّهِ وَرَيْنَ لَهُمُ اللَّهُ عَلَى السَّيلِ فَهُمْ لَا يَهْ مَدُونِ اللَّهِ وَرَيْنَ لَهُمُ اللَّهَ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ

يذكر تعالى ما كان من أمر سليمان والهدهد ، وذلك أن الطيور كانت على كلِّ صنف منها مقدمون يقومون بما يطلب منهم ، ويحضرون عنده بالنوبة كما هي عادة الجنود مع الملوك ، وكانت وظيفة الهدهد على ما ذكره ابن عباس وغيره \_ أنهم كانوا إذا أعوزوا الماء في القفار في حال الأسفار يجيء فينظر لهم هل بهذه البقاع من ماء ، وفيه من القوة التي أودعها الله تعالى فيه أن ينظر إلى الماء تحت تخوم الأرض ، فإذا دلّهم حفروا عنه ، واستنبطوه ، وأخرجوه ، واستعملوه لحاجتهم . فلما تطلبه سليمان عليه السلام ذات يوم فقده ، ولم يجده في موضعه من محل خدمته ﴿ فَقَالَ مَالِى لَا أَرَى الْهُدُهُدَأُمْ كَانَ مِنَ الْعَابِيبِينَ ﴾ وأي : ماله مفقودٌ من هاهنا أو قد غاب عن بصري فلا أراه بحضرتي ؟ ﴿ لَأُعَذِبَنَّهُمُ عَذَابًا شَكِيدًا ﴾ توعّده بنوع من العذاب اختلف المفسرون فيه ، والمقصود حاصل على كلِّ تقدير ، ﴿ أَو لَا أَذْبَكَنَّهُمُ أَوْ لَيَأْتِيبِي يَا اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى تقدير ، ﴿ أَو لَا أَذْبَكَنَّهُمُ أَوْ لَيَأْتِيبِي المُنوبُ مُنِينٍ ﴾ أي بحجة تنجيه من هذه الورطة .

قال الله تعالى : ﴿ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴾ . أي : فغاب الهدهد عيبة ليست بطويلة ثم قدم منها

<sup>(</sup>١) وأخرجه الحاكم وغيره ، وهو ضعيف .

﴿ فَقَالَ ﴾ لسليمان ﴿ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ تَجِطَ بِهِ ۽ ﴾ أي : اطلعت على ما لم تطلع عليه ﴿ وَجِنْتُكَ مِن سَيَإِ بِنَبَا ِ يَقَينٍ ﴾ أي : بخبر صادق : ﴿ إِنِّي وَجَدتُ آمْرَأَةٌ تَمَاكِمُ مُ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشُ عَظِيمٌ ﴾ . يذكر ما كان عليه ملوك سبأ في بلاد اليمن من المملكة العظيمة والتبابعة المتوّجِين ، وكان المُلْك قد آل في ذلك الزمان إلى امرأة منهم ابنة ملكهم لم يُخلِّف غيرها فملّكوها عليهم .

وذكر الثعلبي وغيره أن قومها ملّكوا عليهم بعد أبيها رجُلاً ، فعمّ به الفساد ، فأرسلت إليه تخطُبه ، فتزوّجها ، فلما دخلت عليه سقته خمراً ثم حزّت رأسه ونصبته على بابها ، فأقبل الناس عليها وملّكوها عليهم ، وهي بلقيس بنت السيرح وهو الهدهاد ، وقيل : شراحيل بن ذي جَدَن بن السيرح بن الحارث بن قيس بن صيفي بن سبأ بن يَشْجب بن يعرب بن قحطان . وكان أبوها من أكابر الملوك وكان يأبى أن يتزوج من أهل اليمن ، فيقال إنه تزوج بامرأة من الجنّ اسمها ريحانة بنت السكن ، فولدت له هذه المرأة واسمها تلقمة ويقال لها : بلقيس .

وقد روى الثَّعْلَبي (١) من طريق سعيد بن بشير ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال : « كَانَ أَحَدُ أَبُوي بَلْقيس جِنيّاً »(٢) . وهذا حديث غريب ، وفي سنده ضعف .

وقال الثعلبي: أخبرني أبو عبد الله بن فنجويه (٣) ، حدّثنا أبو بكر بن جرجة ، حدّثنا ابن أبي الليث ، حدّثنا أبو كريب ، حدّثنا أبو معاوية ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن الحسن ، عن أبي بكرة قال : ذكرت بلقيس عند رسول الله ﷺ فقال : « لا يُفْلِحُ قَوْمٌ ولَّوا أَمْرَهُم امْرأَةً » .

إسماعيل بن مسلم هذا هو المكي : ضعيف(١) .

وقد ثبت في « صحيح »<sup>(٥)</sup> البخاري من حديث عوف ، عن الحسن ، عن أبي بكرة أن رسول الله ﷺ لما بلغه أن أهل أمرَهُمُ امْرَأَةً » .

<sup>(</sup>۱) هو أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري . توفي سنة ( ۲۷هـ) . وتفسيره : الكشف والبيان في تفسير القرآن . قال عنه الزركلي : مخطوط . ترجمته في شذرات الذهب ( ١٢٧/٥ ) تحقيق محمود الأرناؤوط ـ طبع دار ابن كثير ، والأعلام ( ٢١٢/١ ) .

<sup>(</sup>٢) أورده القرطبي في تفسيره ( ٢١١/١٣) .

<sup>(</sup>٣) في ط: قبحوية . وهو تصحيف . وهو الحسين بن محمد بن الحسين بن عبد الله بن صالح بن شعيب بن فنجويه الثقفي الدينوري . توفي سنة ( ١٤ هـ ) . ترجمته في سير أعلام النبلاء ( ٢٨٣ /٧ ) .

<sup>(</sup>٤) المجروحين لابن حبان ( ١/ ١٢٠ ) ، والضعفاء للبخاري ( ١٧ ) ، وللنسائي ( ١٧ ) .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري رقم ( ٤٤٢٥ ) في المغازي ، باب كتاب النبي ﷺ إلى كسرى وقيصر ، ورقم ( ٧٠٩٩ ) في الفتن ، باب ( ١٨ ) . وفيه : لن يفلح .

ورواه الترمذي<sup>(۱)</sup> ، والنسائي<sup>(۲)</sup> من حديث حميد ، عن الحسن ، عن أبي بكرة ، عن النبي ﷺ وقال الترمذي : حسن صحيح .

وقوله : ﴿ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾ أي مما من شأنه أن تؤتاه الملوك . ﴿ وَلَمَا عَرْشُ عَظِيمٌ ﴾ يعني سرير مملكتها وكان مزخرفاً بأنواع الجواهر واللآلئ والذهب والحليّ الباهر .

ثمّ ذكر كفرهم بالله وعبادتهم الشمس من دون الله وإضلالَ الشيطان لهم وصده إياهم عن عبادة الله وحده لا شريك له ﴿ ٱلَّذِى يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُحْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴾ أي : يعلم السرائر والظواهر من المحسوسات والمعنويات ﴿ ٱللَّهُ لآ إِلَهَ إِلَّا هُوَرَبُ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ أي : له العرش العظيم الذي لا أعظم منه في المخلوقات .

فعند ذلك بعث معه سليمان عليه السلام كتابه يتضمن دعوته لهم إلى طاعة الله وطاعة رسوله ، والإنابة والإذعان إلى الدخول في الخضوع لملكه وسلطانه ، ولهذا قال لهم : ﴿ أَلاَ تَمَلُوا عَلَى ﴾ أي لا تستكبروا عن طاعتي وامتثال أوامري ﴿ وَأَتُونِ مُسْلِدِينَ ﴾ أي : واقدموا عليّ سامعين مطيعين بلا معاودة ولا مراودة . فلما جاءها الكتاب مع الطير ـ ومن ثم اتخذ الناس البطائق ، ولكن أين الثريا من الثرى ؟! تلك البطاقة كانت مع طائر سامع مطيع فاهم عالم بما يقول ويقال له ـ فذكر غير واحد من المفسرين وغيرهم أن الهدهد حمل الكتاب وجاء إلى قصرها فألقاه إليها وهي في خلوة لها ، ثمّ وقف ناحية ينتظر ما يكون من جوابها عن كتابها ، فجمعت أُمراءها ووزراءها وأكابر دولتها إلى مشورتها ﴿ قَلْتُ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلُوُّا إِنِّ أَلْقِي إِلَا كِنَثُ كُرِيمٌ ﴾ . ثم شاورتها ووزراءها وأكابر دولتها إلى مشورتها ﴿ وَانَّهُ بِسَمِ اللهِ الرَّحِيمِ فَي أَلَى كَنَثُ مُن ثُم قرأته ﴿ وَإِنَّهُ بِسَمِ اللهِ الرَّحِيمِ فَي أَلَى كَنَثُ مَا عَلَى مَنْ أَنْهُو فَي أَمْ عَنَ اللهِ والمَعْ أَمَّرُ حَقَّ تَشَهَدُونِ ﴾ تعني : ما كنت لأبت أمراً إلا وأنتم منطون خاصون : ﴿ قَالُوا غَنُ أُولُولًا بَأْسِ شَيبِ ﴾ يعنون : لنا قوة وقدرة على الجلاد والقتال ومقاومة والمون أردت منا ذلك فإنا عليه من القادرين ، ﴿ و ﴾ مع هذا ف ﴿ الأمر ليَكِ فَالَمُ مِنَ السَعاعة ، وفوضوا إليها في ذلك الأمر لترى فيه ما هو الأرشد لها ولهم ، فكان رأيها أنمَّ وأسدً من رأيهم ، وعلمت أن صاحب هذا الكتاب لا يُغالَب ولا يُمانَع ولا يُخالَف ولا يُخالَف ولا يُخافَ و

﴿ قَالَتَ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَكُواْ قَرَيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواْ أَعِنَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَةً وَكَذَالِكَ يَفْعَلُونَ ﴾ تقول برأيها السديد : إن هذا الملك لو قد غَلَب على هذه المملكة لم يخلص الأمر من بينكم إلا إليّ ، ولم تكن الحدَّة الشديدة

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي رقم ( ٢٢٦٢ ) في الفتن ، باب ( ٧٥ ) .

<sup>(</sup>۲) سنن النسائی (۸/ ۲۲۷).

والسطوة البليغة إلا علي ﴿ وَإِنِي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَةِ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾ أرادت أن تصانع عن نفسها وأهل مملكتها بهدية ترسلها وتحف تبعثها ، ولم تعلم أن سليمان عليه السلام لا يقبل منهم - والحالة هذه ـ صرفاً ولا عدلاً ، لأنهم كافرون وهو وجنوده عليهم قادرون . ولهذا ﴿ فَلَمَّا جَآءَ سُلِيمَانَ قَالَ أَتُمِدُونَ بِمَالِ فَمَا ءَاتَانِ مَنْ مَمَّا عَاتَانُكُم بَلُ أَنتُم بِهَدِينَةِ كُونَفَرْ فَرَى الله الهدايا مشتملة على أمور عظيمة ، كما ذكره المفسرون (١) .

ثم قال لرسولها إليه ووافدها الذي قدم عليه ، والناس حاضرون يسمعون : ﴿ اَرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلْنَأْنِينَهُم عِبْوُدِ لِا قِبْلَ لَهُمْ بِهَا وَلِنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَة وَهُمْ صَغِرُونَ ﴾ يقول : ارجع بهديتك التي قدمت بها إلى من قَدْ مَنَّ بها فإن عندي مما قد أنعم الله علي وأسداه إلي من الأموال والتحف والرجال ما هو أضعاف هذا ، وخير من هذا الذي أنتم تفرحون به وتفخرون على أبناء جنسكم بسببه : ﴿ فَلَنَأْنِينَهُم بِحُنُودِ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا ﴾ أي : فلأبعثنَّ إليهم بجنود لا يستطيعون دفاعهم ولا نزالهم ولا ممانعتهم ولا قتالهم ، ولأخرجنهم من بلدهم وحوزتهم ومعاملتهم ودولتهم ﴿ أَذِلَة وَهُمْ صَغِرُونَ ﴾ عليهم الصّغار والعار والدمار . فلما بلغهم ذلك عن نبي الله لم يكن لهم بدُّ من السمع والطاعة ، فبادروا إلى إجابته في تلك الساعة ، وأقبلوا صحبة الملكة أجمعين عليه من هو مسخَّر له من الجان ما قصه الله عنه في القرآن .

﴿ قَالَ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلُوُّا أَيُّكُمُ يَأْتِينِ بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ ﴿ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِنِ أَنَا ءَائِيكَ بِهِ عَبْدُهُ عِلْدُ مِنَ ٱلْكِنْبِ أَنَا ءَائِيكَ بِهِ ء قَبْلَ أَن يَرْتَدَ إِلَيْكَ طَرَفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ عَلَمُ مَن الْكِنْبِ أَنَا ءَائِيكَ بِهِ ء قَبْلَ أَن يَرْتَدَ إِلَيْكَ طَرَفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَلَا مِن فَضْلِ رَبِي لِيَبْلُونِي ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكُفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ كَيْمُ فَوْ وَلُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَلْهِا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ كَنْ يَعْفَى كُويِم وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَا وَكُنَا مُسْلِمِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرَقُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

لما طلب سليمان من الجان أن يُحضِروا له عرش بلقيس ، وهو سرير مملكتها التي تجلس عليه وقت حكمها قبل قدومها عليه : ﴿ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ اَلْجِنِ أَنَا ءَانِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكً ﴾ يعني قبل أن ينقضي مجلس حكمك ، وكان \_ فيما يقال \_ من أول النهار إلى قريب الزوال ، يتصدى لمهمات بني إسرائيل وما لهم من الأشغال ﴿ وَإِنِي عَلَيْهِ لَقَوِيُّ أَمِينٌ ﴾ أي : وإني لذو قدرة على إحضاره إليك وأمانة على ما فيه من الجواهر النفيسة لديك : ﴿ قَالَ الّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِن الْكِئبِ ﴾ المشهور أنه آصف بن برخيا ، وهو ابن خالة سليمان . وقيل : وجل من بني وقيل : رجل من بني

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري ( ۱۹/ ۹۷ ) ، وتفسير ابن كثير ( ۳/ ۳۶۲ ـ ۳۲۳ ) .

إسرائيل ، من علمائهم ، وقيل : إنه سليمان ، وهذا غريب جداً . وضعفه السُّهَيْلي بأنه لا يصح في سياق الكلام ، قال : وقد قيل فيه قول رابع وهو جبريل : ﴿ أَنَا ءَالِيكَ بِهِ ءَ فَبْلَ أَن يَرْتِدَّ إِلَيْكَ طَرَفُكَ ﴾ قيل معناه قبل أن تبعث رسولاً إلى أقصى ما ينتهي إليه طرفك من الأرض ثم يعود إليك . وقيل : قبل أن يصل إليك أبعد من تراه من الناس . وقيل : قبل أن يكلَّ طرفك إذا أدمت النظر به قبل أن تطبق جفنك . وقيل : قبل أن يرجع إليك طرفك إذا أحمضته وهذا أقرب ما قيل .

﴿ فَلَمَّارَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ ﴾ أي : فلما رأى عرش بلقيس مستقراً عنده في هذه المدة القريبة من بلاد اليمن إلى بيت المقدس في طرفة عين ﴿ قَالَ هَنذَا مِن فَضَلِ رَبِّى لِيَبْلُونَ ءَأَشَكُرُ أَمْ أَكُفُرُ ﴾ أي : هذا من فضل الله علي وفضله على عبيده ليختبرهم على الشكر أو خلافه ﴿ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشَكُرُ لِنَفْسِدِ ۖ ﴾ أي : إنما يعود نفع ذلك عليه ﴿ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّمَا يَشَكُرُ فَإِنَّ مَقِي عَن شكر الشاكرين ، ولا يتضرر بكفر الكافرين .

ثم أمر سليمان عليه السلام أن يُغَيَّر حُليُّ هذا العرش ويُنكَّر لها ليختبر فهمها وعقلها ، ولهذا قال : ﴿ نَظُرُ أَنَهُ نُدِى آَمُ تَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿ فَلَمّا جَآءَتْ قِيلَ أَهْكَذَا عَرَشُكِ قَالَتْ كَأَنّهُ هُوَ ﴾ وهذا من فطنتها وغزارة فهمها ، لأنها استبعدت أن يكون عرشها ؛ لأنها خلَّفته وراءَها بأرض اليمن ، ولم تكن تعلم أن أحداً يقدر على هذا الصنيع العجيب الغريب . قال الله تعالى إخباراً عن سليمان وقومه : ﴿ وَأُوبِينَا ٱلْعِلْمَ مِن فَلِها وَكُنّا مُسْلِمِينَ ﴿ وَمَنعها عبادة الشمس التي كانت تسجد مُسْلِمِينَ ﴿ وَوَمِها من دون الله اتّباعاً لدين آبائهم وأسلافهم لا لدليل قادهم إلى ذلك ولا حداهم على ذلك .

وكان سليمان قد أمر ببناء صرح من زجاج ، وعمل في ممرّه ماء ، وجعل عليه سقفاً من زجاج ، وجعل فيه من السمك وغيرها من دواب الماء ، وأُمِرت بدخول الصرح وسليمان جالس على سريره فيه ﴿ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتُ عَن سَاقَيَهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرّهُ مِّن قَوَارِيرٍ قَالَتْ رَبِّ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَان لِللّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ وقد قيل : إن الجن أرادوا أن يبشعوا منظرها عند سليمان ، وأن تُبدي عن ساقيها ليرى ما عليها من الشعر فينفره ذلك منها ، وخشوا أن يتزوجها لأن أمّها من الجان فتتسلط عليهم معه .

وذكر بعضهم أن حافرها كان كحافر الدابة ، وهذا ضعيف . وفي الأول أيضاً نظر . والله أعلم . إلا أن سليمان قيل : إنه لما أراد إزالته حين عَزَم على تَزَوُّجها سألَ الإنس عن زواله فذكروا له الموسى ، فامتنعت من ذلك ، فسأل الجان فصنعوا له النُّوْرَة (١) ووضعوا له الحمَّام ، فكان أول من دخل الحمَّام ، فلما وجد مَسَّه قال : أوَّه من عذاب أوَّه ، أوَّه (٢) قبل أن لا ينفع أوَّه . رواه الطبراني مرفوعاً وفيه نظر .

وقد ذكر الثعلبي وغيره أن سليمان لما تزوجها أُقرَّها على مملكة اليمن وردّها إليه ، وكان يزورها في

<sup>(</sup>١) النورة : أخلاط تضاف على الكلس من زرنيخ وغيره ، ويستعمل لإزالة الشعر .

<sup>(</sup>٢) في ب: أواه من عذاب أواه أواه . .

كلّ شهرٍ مرة فيقيم عندها ثلاثة أيام ثمّ يعود على البساط . وأمر الجان فبنَوا لها ثلاثة قصور باليمن ، غمدان ، وسالحين ، وبيتون . فالله أعلم .

وقد روى ابن إسحاق عن بعض أهل العلم عن وهب بن منبه أن سليمان لم يتزوجها ، بل زوجها بملك هَمْدان وأقرها على ملك اليمن ، وسخَّر زوبعة ملك جن اليمن فبنى لها القصور الثلاثة التي ذكرناها باليمن ، والأول أشهر وأظهر . والله أعلم .

يذكر سبحانه وتعالى أنه وهب لداود سليمان عليهما السلام ، ثم أثنى عليه تعالى فقال : ﴿ يَعْمَ ٱلْعَبْدُ ۗ إِنَّهُ وَأَوَّابُ ﴾ أي : رجّاع مطيع لله .

ثم ذكر تعالى ما كان من أمره في الخيل الصافنات ، وهي التي تقف على ثلاث وطرف حافر الرابعة ، الجياد ، وهي المضمَّرة السراع (١) .

﴿ فَقَالَ إِنِّ آَحْبَبَتُ حُبَّ ٱلْخَيِّرِ عَن ذِكْرِ رَبِّ حَتَّى تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ ﴾ يعني الشمس . وقيل : الخيل ـ على ما سنذكره من القولين ـ ﴿ رُدُّوهَاعَلَ فَطَفِقَ مَسْخَا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ﴾ قيل : مسح عراقيبها وأعناقَها بالسيوف . وقيل : مسح عنها العرق لمَّا أجراها وسابق بينها وبين يديه على القول الآخر .

والذي عليه أكثر السلف الأول ، فقالوا : اشتغل بعَرض تلك الخيول حتى خرج وقتُ العصر وغربت الشمس . رُوي هذا عن علي بن أبي طالب<sup>(٢)</sup> وغيره .

والذي يُقطع به أنه لم يترك الصلاة عَمْداً من غير عذر ، اللهمَّ إلا أن يُقال : إنه كان سائغاً في شريعتهم فَأَخَرَ الصلاة لأجل أسباب الجهاد ، وعَرْض الخيل من ذلك .

وقد ادّعى طائفة من العلماء في تأخير النبي ﷺ صلاة العصر يوم الخندق أن هذا كان مشروعاً إذ ذاك حتى نُسخ بصلاة الخوف . قاله الشافعي وغيره .

<sup>(</sup>۱) في  $\psi$ : الجياد المضمرة السرَّع . تفسير الطبري ( 48-99 ) .

<sup>(</sup>٢) أورده الطبري في « تفسيره » ( ٢٣/ ٩٩ ) ، أن أبا الصهباء البكري سأل علي بن أبي طالب عن الصلاة الوسطى ، فقال : هي العصر ، وهي التي فتن بها سليمان بن داود .

وقال مكحول والأوزاعي : بل هو حُكم مُحْكَم إلى اليوم ؛ أنه يجوز تأخيرها بعذر القتال الشديد ، كما ذكرنا تقرير ذلك في سورة النساء عند صلاة الخوف .

وقال آخرون : بل كان تأخير النبي ﷺ صلاة العصر يوم الخندق سهواً نسيانا ، وعلى هذا فَيُحمَل فعلُ سليمان عليه السلام على هذا . والله أعلم .

وأما من قال: الضمير في قوله: ﴿ حَتَىٰ تَوَارَتُ بِٱلْحِجَابِ ﴾ عائد على الخيل ، وأنه لم يفته وقت صلاة ، وأن المراد بقوله: ﴿ رُدُّوهَا عَلَى فَطَفِقَ مَسْخُا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ﴾ يعني مسح العرق عن عراقيبها وأعناقها ، فهذا القول اختاره ابن جرير ، ورواه الوالبي عن ابن عباس في مسح العرق . ووجَّه هذا القول ابنُ جرير بأنه ما كان لِيعذِّبَ الحيوانَ بالعرقبة ، ويهلك مالاً بلا سبب ولا ذنب لها(١) .

وهذا الذي قاله فيه نظر ، لأنه قد يكون هذا سائغاً في ملّتهم . وقد ذهب بعض علمائنا إلى أنه إذا خاف المسلمون أن يظفر الكفار على شيء من الحيوانات من أغنام ونحوها جاز ذبحُها وإهلاكها لئلا يتقوَّوا بها عليهم ، وعليه (٢) حُمل صنيع جعفر بن أبي طالب يومَ عَقَر فرسه بمؤته (٣) . وقد قيل : إنها كانت خيلاً عظيمة . قيل : كانت عشرة آلاف فرس . وقيل : عشرين ألف فرس . وقيل : كان فيها عشرون فرساً من ذوات الأجنحة .

وقد روى أبو داود في « سننه » : حدّثنا محمد بن عوف ، حدّثنا سعيد بن أبي مريم ، أخبرنا يحيى بن أيوب ، حدّثني عُمارة بن غَزيَّة أن محمد بن إبراهيم حدّثه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن عائشة قالت : قدم رسول الله على من غزوة تبوك أو خيبر ، وفي سَهْوَتها (٤) سِتْر ، فهبَّت الريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لُعب ، فقال : « ما هذا يا عائشة » فقالت : بناتي . ورأى بينهن فرساً له جناحان من رقاع فقال : « ما هذا الذي أرى وسُطَهنَّ » ؟ قالت : فرس . قال : « وما الذي عليه هذا » ؟ قالت : خضحك جناحان . قال : « فرس له جناحان » ؟ قالت : فضحك حتى رأيت نواجذه عليه هذا » ؟ قالت : فضحك حتى رأيت نواجذه عليه هذا » ؟ قالت : أما سمعت أن لسليمان خيلاً لها أجنحة ؟ قالت : فضحك حتى رأيت نواجذه عليه هذا » ؟

وقال بعض العلماء: لما ترك الخيلَ لله عوَّضَه اللهُ عنها بما هو خير له منها ، وهو الريح التي كانت غُدُوُها شهرٌ ورَواحها شهر ، كما سيأتي الكلام عليها .

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى ( ۱۰۰/۲۳ ) .

<sup>(</sup>٢) في أ : لئلا ينفروا بها ، وعليه . . . وفي ط : لئلا يتقووا بها ، وعليه . . وأثبتنا ما في ب .

<sup>(</sup>٣) خبر غزوة مؤتة ، وعرقبة جعفر بن أبي طالب فرسه ، في المغازي ( ٢/ ٧٥٥ ) ، وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) السهوة : بيت صغير منحدر في الأرض قليلاً ، شبيه بالمخدع والخزانة . وقيل : هو كالصُّفَّة تكون بين يدي البيت . وقيل : شبيه بالرف أو الطاق يوضع فيه الشيء . النهاية ( ٢/ ٤٣٠ ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود : رقم ( ٤٩٣١ ) ، في الأدب : باب ( ٦٢ ) في اللعب بالبنات .

كما قال الإمام أحمد: حدّثنا إسماعيل ، حدّثنا سليمان بن المغيرة ، عن حميد بن هلال ، عن أبي قتادة وأبي الدهماء ، وكانا يكثران السفر نحو البيت قالا : أتينا على رجل من أهل البادية ، فقال البدوي : أخذ بيدي رسول الله ﷺ فجعل يعلّمني مما علّمه الله عز وجل ، وقال : « إنّكَ لا تَدَعُ شَيْئاً اتّقاءَ الله عَزّ وَجَلّ إلاّ أَعْطاكَ اللهُ خَيْراً مِنْهُ »(١) .

وقوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلِمْنَ وَالْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِهِ عَصَدًا ثُمَّ أَنَابَ ﴾ : ذكر ابن جرير (٢) ، وابن أبي حاتم وغيرهما من المفسرين هاهنا آثاراً كثيرة عن جماعة من السلف ، وأكثرها أوْ كلُها متلقّاة من الإسرئيليات ، وفي كثير منها نكارة شديدة . وقد نبهنا على ذلك في كتابنا « التفسير »(٣) ، واقتصرنا هاهنا على مجرّد التلاوة .

ومضمون ما ذكروه أن سليمان عليه السلام غاب عن سريره أربعين يوماً ثمّ عاد إليه . ولما عاد أمر ببناء بيت المقدس فبناه بناء مُحْكماً . وقد قدَّمْنا أنه جدَّده ، وأن أول من جَعله مسجداً إسرائيلُ عليه السلام كما ذكرنا ذلك عند قول أبي ذر : قلت : يا رسول الله أيُّ مسجد وضع أوّل ؟ قال : « المسْجِدُ الحَرَامُ » . قلت : كم بينهما ؟ قال : « أَرْبَعُونَ سَنةً » ( فَ ) . ومعلوم قلت : ثم أي ؟ قال : « مَسْجِدُ بَيْتِ المُقدِسِ » . قلت : كم بينهما ؟ قال : « أَرْبَعُونَ سَنةً » ( فَ ) . ومعلوم أن بين إبراهيم الذي بني المسجد الحرام وبين سليمان بن داود عليهما السلام أزيد من ألف سنة ، دع أربعين سنة ، وكان سؤاله المُلْك الذي لا ينبغي لأحد من بعده بعد إكماله بناء بيت المقدس كما قال الإمام أحمد ، والنسائي ، وابن ماجه ، وابن خزيمة ، وابن حبّان ، والحاكم ، بأسانيدهم عن عبد الله بن فيروز الديلمي ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله ﷺ : « إنَّ سُلَيمانَ لَمَّا بَنَي بَيْتَ المَقْدِسِ سَلَّلَ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ خِلالاً ثلاثاً فأَعْطَاهُ اثْنَتَيْنِ ، ونَحْنُ نَرْجُو أَنْ تَكُونَ لَنا الثَّالِثَةُ ، سَأَلَهُ حُكْماً يُصَادِفُ حُكْمَة الصَّلاة في هذا المسْجِدِ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ لا يُرِيْدُ والَدَّهُ أَمُّهُ ، فَنَحْنُ نَرْجُو أَنْ يَكُونَ اللهُ قَدْ أَعْطانا إياها » ( الصَّلاة في هذا المسْجِدِ خَرَجَ مِنْ خَطِيْتَهِ مِثْلَ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أَمُّهُ ، فَنَحْنُ نَرْجُو أَنْ يَكُونَ اللهُ قَدْ أَعْطانا إياها » ( الصَّلاة في هذا المسْجِدِ خَرَجَ مِنْ خَطِيْتَهِ مِثْلَ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أَمُّهُ ، فَنَحْنُ نَرْجُو أَنْ يَكُونَ اللهُ قَدْ أَعْطانا إياها » ( الصَّلَة المَسْجِدِ خَرَجَ مِنْ خَطِيْتَهِ مِثْلَ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أَمْهُ ، فَنَحْنُ نَرْجُو أَنْ يَكُونَ اللهُ قَدْ أَعْطانا إياها » ( الصَّلَة المَسْجِدِ خَرَجَ مِنْ خَطِيْتَهِ مِثْلَ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أَمْهُ ، فَنَحْنُ نَرْجُو أَنْ يَكُونَ اللهُ قَدْ أَعْطانا إياها » ( السَّلَة المَالِية المَالِية السَّلَة عَرْبَ العَلْقَالَة المَلْوَلَة السَّلَة عَرْبُولُ النَّهُ الْمَالَةُ الْمَالِيْسُولُولُ السَّلَة المَلْوَالْ السَّلَة عَرْبُولُ السَّلَة الْمَالَة المَالِيْتُ الْمَالِعُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَالِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَلْوَا

فأما(٢) الحكم الذي يوافق حكم الله تعالى ، فقد أثنى الله تعالى عليه وعلى أبيه في قوله : ﴿ وَدَاوُدُ

<sup>(</sup>١) المسند (٥/ ٧٨).

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ( ٢٣/ ١٠٠ ) .

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير ( ٤/ ٣٤ ) وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري رقم ( ٣٤٢٥ ) في الأنبياء ، باب قوله تعالى : ﴿ وَوَهَبْنَا لِدَاؤُرَدُسُلَيْمَنَّ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في مسنده (٢/ ١٧٦) ، والنسائي (٢/ ٢٤) ، في المساجد ، باب فضل المسجد الأقصى والصلاة فيه ، وابن ماجه رقم (١٤٠٨) في إقامة الصلاة ، باب ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس . وفي لفظه اختلاف يسير . وابن خزيمة (١٣٣٤) . وابن حبان في صحيحه (١٦٣٣) والحاكم في المستدرك (١/ ٣٠ ـ ٣١) .

<sup>(</sup>٦) زاد في ب : وقد روي هذا عن صحابي آخر فقال الطبراني : حدّثنا محمد بن الحسن العسقلاني ، حدّثنا محمد بن أبي بن سويد حدثني أبي ، حدّثنا إبراهيم بن أبي عبلة ، عن أبي الزاهرية ، عن رافع بن عمير ، سمعت =

وقريب من هذا ما ثبت في « الصحيحين » من حديث أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « بينما امْرأتان مَعَهما ابْناهُما ، إذْ عَدا الذِّنْبُ فأَخذَ ابنَ إحْداهُما ، فَتَنازَعَتَا في الآخر ، فَقَالَتِ الكُبْرى : إنَّما ذَهَبَ بابْنِكِ . وقَالَت الصُّغْرى : بلْ إنَّما ذَهَبَ بابنكِ . فَتَحَاكَمتا إلى دَاودَ فَحَكَم بِهِ لِلْكُبْرى ، فَخَرجَتا علَى سُلَيمان فَقَال : اثْتُوني بالسِّكِين أَشُقُهُ نِصْفَيْنِ لِكُلِّ واحِدةٍ منهما (١) نِصْفُه ، فَقَالَتِ الصُّغْرى : لا تَفْعَل يَرْحَمُك اللهُ هُو ابنُها فَقَضَى بهِ لَها »(٢) ولعل كلا من الحُكمين كان سائغاً في شريعتهم ، ولكن ما قاله سليمان أرجح . ولهذا أثنى الله عليه بما ألهمه إياه ومدح بعد ذلك أباه فقال تعالى : ﴿ وَكُلًا وَالْمَا مَنْ عُلِينَ ﴾ وَعَلَمَانَ مُحَمُّكًا وَعِلْماً وَسَخَرْنَا مَعَ دَاوُدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرُ وَكُنَا فَعِلِينَ ﴿ وَلِمُنَا عَاصِفَةً ﴾ أي وسخرنا لَبُوسٍ لَكُمُ لِلْحُصِنكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهُلُ أَنتُمْ شَرَكُونَ ﴾ . ثم قال : ﴿ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّعِ عَاصِفَةً ﴾ أي وسخرنا

أُوَّابُ ﴾ . رقم ( ٦٧٦٦ ) في الفرائض ، بأب إذا ادعت المرأة ابناً . ومسلم رقم ( ١٧٢٠ ) في الأقضية ، باب بيان اختلاف المجتهدين .

رسول الله على يقول: قال الله تعالى لداود عليه السلام: ابن لي بيتاً في الأرض، فبنى داود لنفسه بيتاً قبل البيت الذي أمر به ، فأوحى الله تعالى إليه: يا داود نصبت بيتك قبل بيتي. قال: يا رب هكذا تعلمت فما قضيت من ملك استأثر، ثم أخذ في بناء المسجد، فلما تم السور سقط ثلثاه، فشكا ذلك إلى الله عز وجل، فأوحى الله إليه أنه لا يصلح أن تبني لي بيتاً. قال: أي رب ولم؟ قال: لما جرت عليك من الدماء. قال: أي رب أو لم يكن ذلك في هواك ومحبتك؟ قال: بلى ، ولكنهم عبادي وأنا أرحمهم. فشق ذلك عليه ، فأوحى الله لا تحزن فإني سأقضي بناءه على يدي ابنك سليمان. فلما مات داود عليه السلام أخذ سليمان في بنائه ، فلما تم قرّب القرابين وذبح الذبائح. وجمع بني إسرائيل، فأوحى الله تعالى إليه قد أرى سرورك ببنيان بيتي فسلني أعطك. قال: أسألك ثلاث خصال: حكماً يصادق حكمك ، وملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي ، ومن أتى هذا البيت لا يريد إلا الصلاة فيه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه.

قال رسول الله ﷺ : أما الثنتان فقد أعطيهما ، وأنا أرجو أن يكون قد أُعطينا الثالثة . وهذا سياق غريب وإسناد غريب . وقد أورد هذا الحديث ابن كثير في تفسيره ( ٣٨/٤ ) .

<sup>(</sup>١) في ط: منكما.

 <sup>(</sup>۲) في عبارة ب اختلاف عن لفظ الحديث هاهنا .
 والحديث أخرجه البخاري رقم ( ٣٤٢٧ ) في الأنبياء ، باب قول الله تعالى : ﴿ وَوَهَبْنَا لِدَاوُرَدَ سُلَيْمَنَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَ

لسليمان الريح عاصفة ﴿ تَجْرِى بِأَمْرِهِ ۚ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَـُرَكُنَا فِيهَاۚ وَكُنَّا بِكُلِّ شَىءٍ عَلِمِينَ ﴿ وَمِنَ ٱلشَّيَطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَفِظِينَ ﴾ [الأنبياء: ٧٩-٨٦].

وقال في سورة ص : ﴿ فَسَخَرَنَا لَهُ ٱلرِّيجَ تَجْرِى بِأَمْرِهِ دُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ ۞ وَٱلشَّيَطِينَ كُلَّ بَنَآءِ وَغَوَّاصِ ۞ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ۞ هَذَا عَطَآؤُنَا فَأَمْنُنَ أَوْ أَمْسِكَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۞ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفِى وَحُسْنَ مَثَابٍ ﴾ [ ٣٦ ـ ٢٠ ] .

قال الحسن البصري: كان يغدو من دمشق فينزل بإصطخر فيتغدّى بها ويذهب رائحاً منها فيبيت بكابُل ، وبين دمشق وبين إصطخر مسيرةُ شهر ، وبين إصطخر وكابُل مسيرة شهر (٣) .

قلتُ : قد ذكر المتكلمون على العمران والبلدان أن إصطخر بنتها الجان لسليمان ، وكان فيها قرار مملكة الترك قديماً ، وكذلك غيرها من بلدان شتى كتدمر وبيت المقدس ، وبابُ جيرون وباب البريد<sup>(٤)</sup> اللذان بدمشق ، على أحد الأقوال .

وأما القِطْر<sup>(ه)</sup> فقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة وغير واحد : هو النحاس ، وقال قتادة : وكانت باليمن أنبعها الله له . قـال السدي : ثلاثة أيام فقط أخذ منها جميع ما يحتاج إليه للبنايات وغيرها .

<sup>(</sup>١) كذا في ب . وفي أ : مركب في أخشاب وفي ط : مركب من أخشاب . تفسير الطبري ( ٢٢/ ٤٨ ) .

<sup>(</sup>٢) أورد الطبري الأقوال في تفسير الريح الرخاء ، وفيها : السريعة الطيبة ، والمطيعة . ( ١٠٣/٢٣ ) .

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ( ٢٢/ ٤٨ ) .

<sup>(</sup>٤) في ب: باب التومة .

<sup>(</sup>٥) في ب: عين القطر.

وقوله: ﴿ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۚ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴾ أي : وسخّر الله له من الجِنّ عُمّالًا يعملون له ما يشاء لا يفترون ولا يخرجون عن طاعته ، ومن خرج منهم عن الأمر عذّبه ونكل به . ﴿ يَعْمَلُونَ لَهُمْ مَا يَشَاءُ مِن تَحَكرِيب ﴾ وهي الأماكن الحسنة وصدور المجالس ﴿ وَتَمَاثِيلَ ﴾ وهي الصور في الجدران ، وكان هذا سائغاً في شريعتهم وملّتهم ﴿ وَجِفَانِ كَالجُوابِ ﴾ . قال ابن عباس : الجفنة كالجوبة من الأرض ، وعنه : كالحياض (١) . وكذا قال مجاهد والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم (٢) . وعلى هذه الرواية يكون الجواب جمع جابية ، وهي الحوض الذي يجبئ فيه الماء كما قال الأعشى : [من الطوبل]

# تَرُوْحُ على آلِ المُحَلِّقِ جَفنةٌ كَجابِيةِ السَّيْحِ العِراقيِّ يَفْهَقُ (٣)

وأما القدور الراسيات ، فقال عكرمة : أثافيها منها ، يعني أنهن ثوابت لا يزلن عن أماكنهن . وهكذا قال مجاهد وغير واحد<sup>(٤)</sup> .

ولما كان هذا بصدد إطعام الطعام والإحسان إلى الخلق من إنسان وجان قال تعالى : ﴿ أَعْمَلُوٓاْ ءَالَ دَاوُرِدَشُكُرًا ۚ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِى ٱلشَّكُورُ ﴾ .

وقال تعالى : ﴿ وَالشَّيُطِينَ كُلَّ بَنَآءٍ وَغَوَّاصِ ۞ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّيِنَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴾ يَعني أن منهم من قد سَخّره في البناء ، ومنهم من يأمره بالغوص في الماء لا ستخراج ما هنالك من الجواهر واللآلئ وغير ذلك مما لا يوجد إلا هنالك . وقوله : ﴿ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّيِنَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴾ أي قد عصوا فقيَّدوا مقرنين اثنين في الأصفاد ، وهي : القيود . وهذا كلّه من جملة ماهيأ الله وسخر له من الأشياء التي هي من تمام الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده ، ولم يكن أيضاً لمن كان قبله . وقد قال البخاري (٥٠) : حدَّثنا محمد بن بشار ، حدَّثنا محمد بن بعفر ، حدَّثنا شعبة ، عن محمد بن زياد ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَنِي قال : ﴿ إِنَّ عِفْرِيْتًا مِنَ الجِرِيِّ تَفَلَّتَ عليّ البارِحَةَ لِيَقْطَعَ عليّ صَلاتِي فَامْكَنني اللهُ مِنْهُ ، فأَخَذْتُهُ فأرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إلى سَارِيَةٍ مِنْ سَوارِي المَسْجِد حَتّى تَنْظُرُوا إليَه كُلُّكُم ، فَذَكَرْتُ دَعُوةَ أخي سُلَيْمانَ ﴿ رَبِّ اغْفِرٌ لِي وَهَبُ لِي مُلْكًا لا يَنْجَوِي أَعْفِر لِي وَهَبُ لِي مُلْكًا لا يَنْجَوِي أَعْفِر لِي وَهَبُ لِي مُلْكًا لا يَنْجَونَ أَعْفِر لِي وَهَبُ لِي مُلْكًا لا يَعْفِر إِنَّ عَنْ أَمْورِي المَسْجِد حَتّى تَنْظُرُوا إليَه كُلُّكُم ، فَذَكَرْتُ دَعُوةَ أخي سُلَيْمانَ ﴿ رَبِّ اغْفِر لِي وَهَبُ لِي مُلْكًا لا يَنْجُونَ إِنْجَرِي الْمَوْدِي وَمُ خَاسِئاً » .

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ( ٢٢/ ٤٩ ) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) ديوان الأعشى : ( ق٣٣/ ب٥٧ ، ص٢٧٥ ) . وفيه : [ من الطويل ]

نفى الذم عن آل المحلق جفنة كجابية السيح العراقي تفهق

وفي ط: الشيخ . والسيح : النهر . ويفهق : يتصبب .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري ( ٤٩/٢٢ ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري رقم ( ٣٤٢٣ ) في الأنبياء ، باب قول الله تعالى : ﴿ وَوَهَبْنَا لِدَاوُردَسُلَيْمَانَ ﴾ .

وكذا رواه مسلم والنسائي من حديث شعبة (١).

وقال مسلم (٢): حدّثنا محمد بن سلمة المرادي ، حدّثنا عبد الله بن وهب ، عن معاوية بن صالح ، حدّثني ربيعة بن يزيد ، عن أبي إدريس الخوْلاني ، عن أبي الدرْداء قال : قام رسول الله على فصلى ، فسمعناهُ يَقُولُ : « أعوذُ بالله مِنْكَ ، أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللهِ ثلاثاً ، وبَسَطَ يَدَهُ كَأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ شَيْئاً ، فلَمّا فَرَغَ مِنَ الصَّلاةِ قُلْنا يا رَسُولَ اللهِ سَمِعْناكَ تَقُوْلُ في الصلاةِ شَيْئاً لم نَسْمَعك تَقُوْلُهُ قَبْلَ ذلك ، ورأَيْناكَ بَسَطْتَ يَدكَ . الصَّلاةِ قُلْنا يا رَسُولَ اللهِ مِنْكَ ثَلاثَ مَرَّاتِ ، ثُمَّ قال : « إنَّ عَدُوَّ اللهِ إللهِ مِنْكَ ثَلاثَ مَرَّاتِ ، ثُمَّ قُلْتُ أَعُوذُ باللهِ مِنْكَ ثَلاثَ مَرَّاتِ ، ثُمَّ قُلْتُ أَعُوذُ باللهِ مِنْكَ ثَلاثَ مَرَّاتِ ، ثُمَّ قُلْتُ أَعُوذُ باللهِ مِنْكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ أَرَدْتُ أَخْذَهُ . واللهِ لَولا دَعْوَةُ أَخِيْنا سُلَيمانَ لَأَصْبَحَ مُوْثَقاً يَلْعَبُ بهِ وِلْدَانُ أَهْلِ المدِيْنَة » .

وكذا رواه النسائي عن محمد بن سلمة ، به (٣) .

وقال أحمد (٤): حدّثنا أبو أحمد ، حدّثنا مسرَّة بن معبد ، حدثنا أبو عبيد صاحب سليمان قال : رأيت عطاء بن يزيد الليثي قائماً يُصلي ، فذهبتُ أمرُّ بين يديه ، فردّني ، ثمّ قال : حدّثني أبو سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قام فصلّى صلاة الصُّبح وهو خلفه ، فقرأ ، فالتبسَتْ عليه القراءة . فلمّا فرغ من صلاته قال : « لَوْ رَأَيْتُمُوْني وإبْلِيْس فأهْوَيْتُ بِيَدِي فما زِلْتُ أَخْنُقُهُ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ لُعابِهِ بَيْنَ أَصْبعي هاتَيْن » الإبهام والتي تليها « ولولا دَعْوَةُ أخي سُليمانَ لأصْبَحَ مَرْبُوطاً بِسَارِيةٍ مِنْ سَوارِي المسْجِدِ يَتَلاعَبُ بهِ صِبْيانُ المدِيْنة ، فَمَنِ اسْتَطاعَ مِنْكُم أَنْ لا يَحُولَ بَيْنَهُ وبَيْنَ القِبْلَةِ أَحَدٌ فَلْيَفْعَلْ » .

روى أبو داود<sup>(ه)</sup> منه « فَمَن اسْتَطَاع » إلى آخره ، عن أحمد بن سريج ، عن أحمد الزبيري ، به .

وقد ذكر غير واحد من السلف أنه كانت لسليمان من النساء ألف امرأة سبعمئة بمهور ، وثلاثمئة سراري ، وقيل بالعكس ثلاثمئة حرائر وسبعمئة من الإماء . وقد كان يطيق من التمتع بالنساء أمراً عظيماً جداً . قال البخاري : حدّثنا خالد بن مَخْلَد ، حدّثنا مغيرة بن عبد الرحمان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن النبي على قال : «قال سُلَيْمانُ بنُ دَاودَ : لأَطُوْفَنَ اللَّيلَةَ عَلَى سَبْعِيْنَ الْمُواةَ قارساً يُجَاهِدُ في سَبِيْلِ اللهِ . فقالَ لَهُ صَاحِبُهُ : إنْ شاءَ اللهُ . فلم يَقُلْ ، فَلَمْ تَحْمِأَلُ شَيْئاً إلا واحِداً ساقِطاً أَحَدُ شِقَيْهِ » . فقال النبي على الله قالَه المَجاهَدُوا في سَبِيْلِ الله ِ . وقال

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم رقم (۵۶۱) في المساجد ، باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة ، والتعوذ منه ، والنسائي في التفسير (٤٦٠)، وهو في سننه الكبرى (١١٤٤٠).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم رقم ( ٥٤٢ ) في المساجد ، باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة .

<sup>(</sup>٣) أخرجه في الصلاة من سننه الكبرى (٥٤٩).

<sup>(</sup>٤) المسند (٣/ ٨٢ ـ ٨٣ ) .

<sup>(</sup>٥) في سننه رقم ( ٧٠٠) في الصلاة ، باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه .

(1) شعيب ، وابن أبي الزناد : تسعين ، وهو أصح ، تفرّد به البخاري من هذا الوجه

وقال أبو يعلى : حدّثنا زهير ، حدّثنا يزيد، أخبرنا هشام بن حسان، عن محمد، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « قال سُلَيمانُ بنُ دَاودَ : لأَطُوْفَنَّ اللَّيلةَ عَلَى مئةِ امْرأةٍ كُلُّ امْرأةٍ مِنْهُنَّ تَلِدُ غُلاماً يَضْرِبُ بالسَّيْفِ في سَبِيْلِ اللهِ ، وَلَم يَقُلْ : إِنْ شَاءَ اللهُ . فَطافَ تِلْكَ اللَّيْلةَ على مئةِ امْرأةٍ فَلَم تَلِدْ مِنْهُنَّ امْرأةٌ إلاّ امْرأةً وَلَدَتْ كُلُّ امْرأةٍ مِنْهُنَّ غُلاماً يَضْرِبُ وَلَدَتْ نِصْفَ إِنْسَانٍ » . فقال رسول الله ﷺ : « لو قَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ لَوَلَدَتْ كُلُّ امْرأةٍ مِنْهُنَّ غُلاماً يَضْرِبُ بالسَّيْفِ في سَبِيْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ » . إسناده على شرط « الصحيح » ، ولم يخرجوه من هذا الوجه (٢٠) .

وقال الإمام أحمد : حدّثنا هُشيم ، حدثنا هشام ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة قال : قال سليمان ابن داود : لأطوفن الليلة على مئة امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله ، ولم يستثن ، فما ولدت إلا واحدة منهن بشِقّ إنسان قال : قال رسول الله ﷺ : « لَو اسْتَثْنَى لَوُلِدَ لَهُ مِئةُ غُلام . كُلُّهُم يُقَاتِلُ في سَبِيْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ » تفرد به أحمد أيضاً (٣) .

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر ، عن ابن طاووس ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « قالَ سُليمانُ بنُ داودَ لأَطُوْفَنَّ اللَّيْلةَ بمئةِ امْرأةٍ تَلِدُ كُلُّ امْرأةٍ مِنْهُنَّ غُلاماً يُقاتِلُ في سَبِيْلِ اللهِ » قال : « فلَم تَلِدْ مِنْهُنَّ امْرأةٌ إلاّ واحِدَةٌ نِصْفَ إنْسانٍ » فقال رسول الله ﷺ : « لو قَالَ إنْ شَاءَ اللهُ لَمْ يَحْنَثْ وكانَ دركاً لحاجَتِهِ » (٤) .

وهكذا أخرجاه في « الصحيحين » من حديث عبد الرزاق ، به ، مثله<sup>(ه)</sup> .

وقال إسحاق بن بشر : أخبرنا مقاتل ، عن أبي الزناد ، وابن أبي الزناد عن أبيه ، عن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة : أن سليمان بن داود كان له أربع مئة امْرأة وستمئة سرية ، فقالَ يَوْماً : لأَطُوْفَنَّ اللَّيْلَةَ علَى عَن أبي هريرة : فَطَافَ عَلَيْهِنَّ فَلَمْ تَحْمِلْ أَلْفِ امْرأةٍ فَتَحْمِلُ كُلُّ واحِدَةٍ مِنْهُنَّ بِفارِسٍ يُجَاهِدُ في سَبِيْلِ اللهِ ، ولَمْ يَسْتَثْنِ ، فَطَافَ عَلَيْهِنَّ فَلَمْ تَحْمِلْ واحِدَةٌ مِنْهُنَّ جاءَتْ بِشِقَ إنْسَانٍ . فقال النبي ﷺ : « والذي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوِ اسْتَشْنَى وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ جاءَتْ بِشِقَ إنْسَانٍ . فقال النبي ﷺ : « والذي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوِ اسْتَشْنَى فَقَالَ : إنْ شَاءَ اللهُ ، لَوُلِدَ لَهُ ما قالَ فُرسانٌ ، ولَجاهَدُوا في سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ » .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري رقم ( ٣٤٢٤ ) في الأنبياء ، باب قوله تعالى : ﴿ وَوَهَبْنَا لِدَاوُرِدَسُلَيْمَانَّ ﴾ .

<sup>(</sup>۲) مسند أبي يعلى رقم ( ٦٣٤٧ ) .

ذكره صاحب كنز العمال (٣/ ٥٧ و٥٨ و٥٨٥)، والحديث عزاه لعدد من الأثمة، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>T) Ilamik (T/PTT).

<sup>(</sup>٤) المسند (٢/٥٧٢).

<sup>(</sup>٥) في البخاري رقم ( ٥٢٤٢ ) في النكاح ، باب قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائي . ومسلم رقم ( ١٦٥٤ ) في الأيمان ، باب الاستثناء .

وهذا إسناد ضعيفٌ لحال إسحاق بن بشر فإنه مُنكَر الحديث، ولاسيما وقد خالف الروايات الصحاح(١).

وقد كان له عليه السلام من أمور المُلك واتِّساع الدولة وكثرة الجنود وتنوُّعها مالم يكن لأحدٍ قبلَه ولا يعطيه الله أحداً بعده ، كما قال : ﴿ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾ وقال : ﴿ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَلْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي ۗ إِنَّكَ أَنَ الْوَهَابُ ﴾ .

وقد أعطاه الله ذلك بنص الصَّادق المصدوق.

ولما ذكر تعالى ما أنعم به عليه وأسداه من النعم الكاملة العظيمة إليه قال : ﴿ هَٰذَا عَطَآ وَٰنَا فَاتَمُنُ أَو اَتَسِكَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ أي : أعط من شئت ، واحرم من شئت ، فلا حساب عليك ، أي : تصرَّف في المال كيف شئت ، فإن الله قد سوَّغ لك كل ما تفعله من ذلك ، ولا يحاسبك على ذلك . وهذا شأن النبي المَلِك ، بخلاف العبد الرسول ، فإنّ مِنْ شأنه أن لا يُعطي أحداً ، ولا يمنع أحداً إلا بإذن الله له في ذلك . وقد خُيِّر بينا محمد صلوات الله وسلامه عليه بين هذين المقامين ، فاختار أن يكون عبداً رسولاً . وفي بعض الروايات أنه استشار جبريل في ذلك فأشار إليه : أن تواضع ، فاختار أن يكون عبداً رسولاً صلوات الله وسلامه عليه . وقد جعل الله الخلافة والمُلْك من بعده في أمته إلى يوم القيامة ، فلا تزال طائفة من أمته ظاهرين حتى تقوم الساعة . فلله الحمد والمِنَّة .

ولما ذكر تعالى ما وهبه لنبيه سليمان عليه السلام من خير الدنيا ، نَبَّه على ما أعدَّه له في الآخرة من الثواب الجزيل والأجر الجميل ، والقربة التي تقرِّبه إليه والفوز العظيم والإكرام بين يديه ، وذلك يوم المعاد والحساب حيث يقول تعالى : ﴿ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسُنَ مَابٍ ﴾ .

\* \* \*

# ذكر وَفاته وكم كانت مدّة ملكه وحياته (٢)

قال الله تبارك وتعالى : ﴿ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ ۚ إِلَّا دَاتِئَةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُولُ مِنسَأَتَّهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ ٱلِجِنُّ أَن لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لِبِشُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴾ [ سبا : ١٤ ] .

روى ابن جرير ، وابن أبي حاتم وغيرهما من حديث إبراهيم بن طهمان عن عطاء بن السائب<sup>(٣)</sup> عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال : «كانَ سُلَيمانُ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْه السَّلامُ إذا صَلَّى رَأَى شَجَرَةً

<sup>(</sup>١) ترجمته وما قيل فيه في المجروحين ، لابن حبان ( ١/ ١٣٥ ـ ١٣٧ ) .

<sup>(</sup>٢) في ط : وفاته ومدة ملكه وحياته .

<sup>(</sup>٣) في ب: عن عطاء بن السائب عن أبي هريرة قال . . .

نابِتَةً بَيْنَ يَدَيْهِ فَيَقُوْلُ لَهَا: مَا اسْمُكِ ؟ فَتَقُولَ: كَذَا . فَيَقُولُ: لأَيِّ شَيْءٍ أَنْتِ ؟ فإنْ كَانَتْ لِغَوْسٍ غُرِسَتْ ، وَإِنْ كَانَتْ لِدَوَاءٍ أَنبتت (١) فَبَيْنَمَا هُوَ يُصَلِّي ذاتَ يَوْمٍ إِذْ رَأَى شَجَرَةً بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ لَهَا: مَا اسْمُكِ ؟ قالتْ: الخرُوبِ هذا البيتِ . فَقَالَ سُلَيمانُ: اللّهُمّ عَمِّ عَلَى قالتْ: الخرُوبِ هذا البيتِ . فَقَالَ سُلَيمانُ: اللّهُمّ عَمِّ عَلَى الجِنِّ مَوْتِي حَتَّى تَعْلَمَ الإنْسُ أَنَّ الجِنَّ لا يَعْلَمُونَ الغَيْبَ . فَنَحَتَها عَصاً فَتَوَكَّأَ عَلَيْها حَوْلًا والجِنُّ تَعْمَلُ فَاكَلَتُها الأَرْضَةُ ، فَتَبَيَّنَتِ الإنْسُ أَنَّ الجِنَّ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الغَيْبَ مَا لَبِثُوا حَوْلًا فِي العذابِ المُهِيْنِ "(٢). فَأَكَلَتُها الأَرْضَةُ ، فَتَبَيَّنَتِ الإِنْسُ أَنَّ الجِنَّ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الغَيْبَ مَا لَبِثُوا حَوْلًا فِي العذابِ المُهِيْنِ "(٢). قال: وكان ابن عباس يقرؤها كذلك (٣) ، قال: فشكرت الجنُّ للأرضة فكانت تأتيها بالماء .

لفظ ابن جرير(3) . وعطاء بن السائب(6) في حديثه نكارة(7) .

وقد رواه الحافظ ابن عساكر من طريق سلمة بن كهيل ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس موقوفاً (›› ، وهو أشبه بالصواب . والله أعلم .

وقال السُّدّي في خبرٍ ذَكره عن أبي مالك ، وعن أبي صالح عن ابن عباس ، وعن مرَّة عن ابن مسعود ، وعن أناس من الصحابة : كان سليمان عليه السلام يتجرد في بيت المقدس السنة والسنتين والشهر والشهرين وأقل من ذلك وأكثر ، يُدخل طعامه وشرابه ، فأدخله في المرة التي تُوُفّي فيها ، فكان بدء ذلك أنه لم يكن يوم يصبح فيه إلا نبتت في بيت المقدس شجرة فيأتيها ، فيسألُها : ما اسمك ؟ فتقول الشجرة : اسمي كذا وكذا . فيقول لها : لأي شيء نبتّ ؟ فتقول : نبتُّ لكذا وكذا ، فيأمر بها فتقطع (^) . فإذا كانت نبتت لغرس غرسها ، وإن كانت نبتت لدواء (٩) قالت : نبتُّ دواءً لكذا وكذا ، فيجعلها كذلك . حتى نبتت شجرة يقال لها : الخرُّوبة ، فسألها : ما اسمك ؟ فقالت : أنا الخرُّوبة . فقال : ولأي شيء

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ: كتبت.

<sup>(</sup>٢) الحديث في تفسير الطبري ( ٢٢/ ٥١ ) .

<sup>(</sup>٣) أي : . . ما لبثوا حولاً في العذاب المهين . تاريخ الطبري (١/ ٥٠١) وفي شواذ ابن خالويه : (١٢١) ، أن ابن عباس كان يقرأ : تُبَيِّنت . .

<sup>(</sup>٤) تفسيره ( ۲۲/ ٥١ ) . وتاريخه ( ١/ ٥٠١ ) .

<sup>(</sup>٥) في أوب وط: الخراساني . ولا مكان لذكره هاهنا ؛ والذي في سند الحديث عند ابن جرير في تفسيره ، وتاريخه ( ٥٠١/١ ) ، عطاء بن السائب .

<sup>(</sup>٦) هكذا قال ولم يوضح، وعطاء بن السائب ثقة في نفسه لكنه اختلط، فحديثه قبل الاختلاط صحيح، وقد وثقه أيوب السختياني، ويحيى بن سعيد القطان، وأحمد بن حنبل، والعجلي، وابن سعد، ويعقوب بن سفيان، والنسائي، وغيرهم، وإنما ضعفه بعضهم بسبب اختلاطه. وآفة هذا الحديث أنه من رواية إبراهيم بن طهمان عن عطاء، وهو ممن روى عنه بعد الاختلاط (وينظر تحرير التقريب ١٤/١٥).

<sup>(</sup>۷) تاریخه (۲۲/۲۹۲).

<sup>(</sup>٨) من قوله : فيقول لها . . . إلى هنا ؛ زيادة من تفسير الطبري ( ٢٢/ ٥١ ) . وتاريخه ( ١/ ٥٠٢ ) .

<sup>(</sup>٩) في أوط: دواء. وفي ب: نَبْت دواء... وأثبتنا لفظ الطبري.

نبتّ ؟ فقالت : نبتُّ لخراب هذا المسجد . فقال سليمان : ما كان الله ليخرِبه وأنا حيّ ، أنتِ التي على وجهك هلاكي وخراب بيت المقدس ، فنزعها وغرسها في حائط(١) له . ثم دخل المحراب ، فقام يصلي مُتَّكِئاً على عصاه ، فمات ولم يعلم به الشياطين ، وهم في ذلك يعملون له ، يخافون أن يخرج فيعاقبهم . وكانت الشياطين تجتمع حول المحراب ، وكان المحراب له كُوًى بين يديه وخلفه ، فكان الشيطان الذي يريد أن يخلع يقول : ألست جليداً إن دخلت فخرجت من ذلك الجانب ، فيدخل حتى يخرج من الجانب الآخر . فدخل شيطان من أولئك فمرَّ ـ ولم يكن شيطان ينظر إلى سليمان عليه السلام وهو في المحراب إلا احترق \_ ولم يسمع صوت سليمان ، ثمّ رجع فلم يسمع ، ثمّ رجع فوقع في البيت ولم يحترق ، ونظر إلى سليمان عليه السلام قد سقط ميتاً ، فخرج فأخبر الناس أن سليمان قد مات . ففتحوا عنه فأخرجوه ووجدوا مِنْسأته \_ وهي العصا بلسان الحبشة \_ قد أكلتها الأرضة ، ولم يعلموا منذ كم مات ، فوضعوا الأرضة على العصا فأكلت منها يوماً وليلةً . ثمّ حسبوا على ذلك النحو فوجدوه قد مات منذ سنة . وهي قراءة ابن مسعود : « فمكثوا يدأبون (٢) له من بعد موته حولًا كاملًا » ، فأيقن الناس عند ذلك أن الجن كانوا يكذبون ، ولو أنهم علموا الغيب لعلموا بموت سليمان . ولم يلبثوا في العذاب سنة يعملون له ، وذلك قول الله عزّ وجل : ﴿ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِكِ ۚ إِلَّا دَاتِتُهُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتُكُم فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ ٱلْجِنُّ أَن لَّو كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبِشُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴾ يقول : تبين أمرهم للناس أنهم كانوا يكذبونهم . ثم إن الشياطين قالوا للأرضة : لو كنتِ تأكلين الطعام لأتيناك بأطيب الطعام ، ولو كنتِ تشربين الشراب سقيناك أطيب الشراب، ولكنا سننقل إليك الماء والطين. قال فهم ينقلون إليها ذلك حيث كانت، قال: ألم تر إلى الطين الذي يكون في جوف الخشب فهو ما يأتيها به الشياطين تشكراً لها(٣) . وهذا فيه من الإسرائيليات التي لا تُصدّق ولا تكذّب.

وقال أبو داود في كتاب « القدر »(٤): حدّثنا عثمان بن أبي شيبة ، حدّثنا قبيصة ، حدّثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن خيثمة قال : قال سليمان بن داود عليهما السلام لملك الموت : إذا أردت أن تقبض روحي فأعلمني . قال : ما أنا أعلم بذاك منك ، إنما هي كُتب يُلقى إليَّ فيها تسميةُ من يموت .

وقال أصبغ بن الفرج وعبد الله بن وهب ، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال : قال سليمان لملَك الموت : إذا أُمرتَ بي فأعلمني . فأتاه فقال : يا سليمان قد أُمِرت بك ، قد بقيت لك سُوَيعة ، فدعا

<sup>(</sup>١) الحائط: البستان.

<sup>(</sup>٢) في تاريخ الطبري: يدينون.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ( ١/ ٥٠٢) ، وتفسيره ( ٢٢/ ٥١ - ٥٢ ) .

<sup>(</sup>٤) كتاب القدر لأبي داود ، رواه عنه محمد بن أحمد بن يعقوب المتُّوثي البصري . ذكر ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء ( ٢٠٦/١٣ ) ، ولم يصل إلينا .

الشياطين فبنوا عليه صرحاً من قوارير ليس له باب ، فقام يُصلي فاتكاً على عصاه ، قال : فدخل عليه ملَك الموت فقبض روحه وهو متوكئ على عصاه . ولم يصنع ذلك فراراً من ملك الموت . قال : والجن تعمل بين يديه وينظرون إليه يحسبون أنه حي ، قال فبعث الله دابَّة الأرض ـ يعني إلى مِنْسأته ـ فأكلتها حتى إذا أكلت جوف العصا ضَعُفتْ وثقُل عليها ، فخر ، فلما رأت الجن ذلك انفضوا وذهبوا . قال : فذلك قوله : ﴿ مَادَلَمُ مَا مَا مَلَمُ عَلَى مَوْتِهِ ۚ إِلَّا دَابَتُهُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُمُ فَلَمَا مِنساتًا لَهُ فَلَمَا خَرَ بَيْنَتِ الْجِنْ أَن لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَالِيثُواْ فِي الْعَدَابِ ٱلمُهين ﴾ (١) .

قال أصبغ : وبلغني عن غيره أنها مكثت سنة تأكل في مِنسأته حتى خَرَّ . وقد رُوِي نحوُ هذا عن جماعة من السلف وغيرهم . والله أعلم (٢) .

قال إسحاق بن بشر ، عن محمد بن إسحاق ، عن الزهري وغيره ، إن سليمان عليه السلام عاش ثنتين وخمسين سنةً ، وكان ملكه أربعين سنة .

وقال إسحاق أخبرنا أبو روق ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : أن ملكه كان عشرين سنة . فالله أعلم .

وقال ابن جرير: فكان جميع عمر سليمان بن داود عليهما السلام<sup>(٣)</sup> نيفاً وخمسين سنة. وفي سنة أربع من ملكه ابتدأ ببناء بيت المقدس فيما ذكر<sup>(٤)</sup>.

ثمّ ملك بعده ابنه رحبعيم (<sup>()</sup> مدة سبع عشرة سنة فيما ذكره ابن جرير ، وقال : ثم تفرقت بعده مملكة بني إسرائيل <sup>(٦)</sup> .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ( ٢٢/ ٥٢ ) .

<sup>(</sup>٢) زاد في ب : وقد استنبط بعض الأئمة من هذا أن الأنبياء عليهم السلام لا تبلى أجسادهم كما ثبت في الحديث أن الله حرّم حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ، رواه أبو داود رقم (١٠٤٧) من حديث أوس بن أوس بلفظ «إن الله حرَّم على الأرض أجساد الأنبياء » وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٣) زاد ابن جرير هنا: فيما ذُكر.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ( ١/ ٥٠٣ ) .

<sup>(</sup>٥) في ط : رحبعام : وفي الطبري : رُحُبْعُم .

<sup>(</sup>٦) تاريخ الطبري ( ١/ ١٧ ٥ ) .

#### باب<sup>(۱)</sup>

ذكر جَماعة من أنبياء بني إسرائيل عليهم السلام ممن لا يعلم وقت زمانهم على التعيين إلا أنهم بعد داود وسليمان عليهما السلام وقبل زكريا وَيحيى عليهما السّلام<sup>(٢)</sup>

فمنهم:

### شعيا بن أمصيا

قال محمد بن إسحاق : وكان قبل زكريا ويحيى ، وهو ممن بَشَر بعيسى ومحمد عليهما السلام . وكان في زمانه ملك اسمه صديقة (٢) على بني إسرائيل ببلاد ببت المقدس ، وكان سامعاً مطيعاً لشعيا فيما يأمره به وينهاه عنه من المصالح ، وكانت الأحداث قد عظمت في بني إسرائيل ، فمرض الملك وخرجت في رجله قرّحة . وقصد ببت المقدس ملكُ بابل في ذلك الزمان وهو سنحاريب . قال ابن إسحاق : في ستمئة ألف راية ، وفزع الناس فزعاً عظيماً شديداً ، وقال الملك للنبي شعيا : ماذا أوحى الله إليك في أمر سنحاريب وجنوده ؟ فقال : لم يُوح إليَّ فيهم شيء بعدُ . ثمّ نزل عليه الوحي بالأمر للملك صديقة بأن يوصي ويستخلف على ملكه مَن يشاء فإنه قد اقترب أجله ، فلما أخبره بذلك أقبل الملكُ على القبلة فصلّى وسبّح ودعا وبكى ، فقال وهو يبكي ويتضرع إلى الله عزَّ وجل بقلب مخلص وتوكُّل وصبر : اللهم ربَّ الأرباب وإلّه الآلهة (٤) ، يا رحمن يا رحيم (٥) ، يا من لا تأخذه سِنة ولا نوم ، اذكرني بعلمي (١) وفعلي وحسن قضائي على بني إسرائيل ، وذلك كله كان منك ، فأنت أعلم به من نفسي ، سري وإعلاني وحسن قضائي على بني إسرائيل ، وذلك كله كان منك ، فأنت أعلم به من نفسي ، سري وإعلاني الك (٧) . قال : فاستجاب الله له ورحمه . وأوحى الله إلى شعيا أن يشره بأنه قد رَحِم بكاءه ، وقد أخر في والحزن ، وخرّ ساجداً ، وقال في سجوده : اللهم أنت الذي تعطي المُلْكَ من تشاء ، وتذل من تشاء ، والماطن ، وأنت

<sup>(</sup>۱) ليست في ب وط.

 <sup>(</sup>۲) في ط: جماعة من أنبياء بني إسرائيل بعد داود وسليمان وقبل زكريا ويحيى عليهم السلام .

<sup>(</sup>٣) في ط: حزقيا ، وكذلك في الطبري ( ١/ ٥٣١ ) ، إلا أنه نبه على أن ابن إسحاق سماه: صديقة . كما هاهنا .

<sup>(</sup>٤) زاد الطبري هاهنا: القدّوس المتقدس.

<sup>(</sup>٥) في الطبري: الرحيم، الرؤوف الذي لا تأخذه.

<sup>(</sup>٦) في الطبري : بعملي ، وهو كذلك في بعض النسخ وهو الأصوب .

<sup>(</sup>٧) تاريخ الطبري ( ١/ ٣٣٥ ـ ٣٣٥ ) .

ترحم وتستجيب دعوة المضطرين (١٠) . فلما رفع رأسه أوحى الله إلى شعيا أن يأمره أن يأخذ ماء التين فيجعله على قَرحته فيشفى ويصبح قد برئ ، ففعل ذلك ، فشفي .

وأرسل الله على جيش سنحاريب الموت فأصبحوا وقد هلكوا كلُّهم سوى سنحاريب وخمسة من أصحابه ، منهم بخت نصّر ، فأرسل ملكُ بني إسرائيل فجاء بهم ، فجعلهم في الأغلال وطاف بهم في البلاد على وجه التنكيل بهم والإهانة لهم سبعين يوماً ، ويطعم كلّ واحد منهم كل يوم رغيفين من شعير . ثمّ أودعهم السجن .

وأوحى الله تعالى إلى شعيا أن يأمر الملك بإرسالهم إلى بلادهم لينذروا قومَهم ما قد حلَّ بهم ، فلما رجعوا جمع سنحاريب قومه وأخبرهم بما قد كان من أمرهم ، فقال لهم السحرة والكهنة : إنا أخبرناك عن شأن ربهم وأنبيائهم فلم تطعنا ، وهي أمة لا يستطيعها أحد من ربهم . فكان أمر سنحاريب مما خوفهم الله به . ثم مات سنحاريب بعد سبع سنين (٢) .

قال ابن إسحاق: ثم لما مات صديقة ملك بني إسرائيل مَرِج أمرُهم ، واختلطت أحداثهم ، وكثر شرهم ، فأوحى الله تعالى إلى شعيا ، فقام فيهم فوعظهم وذكّرهم . وأخبرهم عن الله بما هو أهله ، وأنذرهم بأسه وعقابه إن خالفوه وكذّبوه . فلما فرغ من مقالته عَدَوا عليه وطلبوه ليقتلوه ، فهرب منهم ، فمرّ بشجرة فانفلقت له فدخل فيها ، وأدركه الشيطان فأخذ بهدبة ثوبه فأبرزها ، فلما رأوا ذلك جاؤوا بالمنشار فوضعوه على الشجرة فنشروها ونشروه معها . فإنا لله وإنا إليه راجعون (٣) .

\* \* \*

ومنهم :

## أرميًا بن حلقيا من سبط لاوي بن يعقوب

وقد قيل : إنه الخضر . رواه الضحّاك عن ابن عباس (١) ، وهو غريب وليس بصحيح (٥) .

قال ابن عساكر(٦): جاء في بعض الآثار أنه وقف على دم يحيى بن زكريا وهو يفور بدمشق

<sup>(</sup>١) لفظ الدعاء عند الطبري في تاريخه ( ١/ ٥٣٣ ) .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ( ١/ ٥٣٢ \_ ٥٣٥ ) .

<sup>(</sup>٣) نقل الطبري الخبر عن ابن إسحاق مفصلاً في تاريخه ( ١/٥٣٦ ـ ٥٣٧ ) .

<sup>(</sup>٤) ورواه كذلك وهب بن منبه . تاريخ الطبري ( ٢٦٦/١ و٤٥٥ ) .

<sup>(</sup>٥) وكذلك قال الطبري . تاريخه ( ٣٧٦/١ ) .

<sup>(</sup>٦) تاريخه (٨/ ٢٧ ـ ٢٨).

فقال أيها الدم فتنت الناس فاسكن ، فسكن ورسب حتى غاب .

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدّثني علي بن أبي مريم ، عن أحمد بن حباب ، عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن قال: قال أرميا: أي ربّ أيُّ عبادك أحَبُّ إليك ؟ قال: أكثرهم لي ذِكراً ، الذين يشتغلون بذِكري عن ذكر الخلائق. الذين لا تعرض لهم وساوس الفناء ولا يُحدِّثون أنفسهم بالبقاء. الذين إذا عرض لهم عيش الدنيا قَلُّوه ، وإذا زوي عنهم سُرُّوا بذلك . أولئك أنحلهم محبتي وأعطيهم فوق غاياتهم .

\* \* \*

#### ذكر(١) خراب بَيت المقدس

وقوله تعالى: ﴿ وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَجَعَلْنَهُ هُدَى لِبَنِى إِسْرَءِيلَ أَلَا تَنَخِذُواْ مِن دُونِ وَكِيلَا ﴿ وَلَنَعُلُنَّ عُلُوّاً حَمَلْنَا مَعَ نُوجٌ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُولًا ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِى إِسْرَءِيلَ فِى ٱلْكِئْبِ لَنُفْسِدُنَّ فِى ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَنَعُلُنَّ عُلُوًا كَمَ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ وَأَمَدُ ذَنَكُم بِأَمُولِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكُرَ نَفِيرًا ﴿ إِنَّ أَسَانَهُ لَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

وقال وهب بن منبه: أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل يقال له: أرميا حين ظهرت فيهم المعاصي: أن قُم بين ظهراني قومك فأخبرهم أن لهم قلوباً ولا يفقهون ، وأعيناً ولا يبصرون ، وآذاناً ولا يسمعون ، وإني تذكّرت صلاح آبائهم فعطفني ذلك على أبنائهم ، فسلهم كيف وجدوا غِبَّ طاعتي ، وهل سعد أحد ممن عصاني بمعصيتي ، وهل شقي أحد ممن أطاعني بطاعتي ، إن الدوابَّ تذكر أوطانها فتنزع إليها ، وإن هؤلاء القوم تركوا الأمر الذي أكرمت عليه آباءهم والتمسوا الكرامة من غير وجهها ، أما أحبارهم فأنكروا حقي ، وأما قُرَّاؤهم فعبدوا غيري ، وأما نُسّاكهم فلم ينتفعوا بما علموا ، وأما وُلاتهم فكذبوا عَليّ وعلى رُسلي . خَزَنوا المكر في قلوبهم ، وعوَّدوا الكذبَ ألسنتَهم . وإني أقسم بجلالي وعزتي لأهيجنَّ عليهم جيولاً (٢) لا يفقهون ألسنتهم ، ولا يعرفون وجوههم ، ولا يرحمون بكاءهم ، ولأبعثن فيهم مَلِكاً جبَّاراً قاسياً ، له عساكر كقطع السحاب ، ومواكب كأمثال الفجاج ، كأن خفقان راياته طيران النسور ، وكأن حمل فرسانه كَرّ العقبان ، يعيدون العمران خراباً ، ويتركون القرى وحشة ، فياويل

<sup>(</sup>١) كلمة ذكر ؛ ليست في ط.

<sup>(</sup>٢) الجيول ، لعله يريد الأجيال ، جمع جيل .

إيليا وسكانها كيف أذلّهم للقتل وأسلّط عليهم السبي ، وأُعيد بعد لجب الأعراس صُراخاً ، وبعد صهيل الخيل عُواء الذِّئاب ، وبعد شرافات القصور مساكن السباع ، وبعد ضوء السرج وهج العجاج ، وبالعزّ الذُّلَّ ، وبالنعمة العبودية ، وأبدلن نساءهم بعد الطيب التراب ، وبالمشي على الزرابي الخبب (۱) ، ولأجعلن أجسادهم زبلاً للأرض ، وعظامَهم ضاحية للشمس ، ولأدوسنَّهم بألوان العذاب ، ثم لآمرنَّ السماء فتكون طبقاً من حديد والأرض سبيكة من نحاس ، فإن أُمطرت لم تنبت الأرض ، وإن أنبتت شيئاً في خلال ذلك فبرحْمتي للبهائم ، ثمّ أحبسه في زمان الزرع ، وأرسله في زمان الحصاد ، فإن زرعوا في خلال ذلك شيئاً سلطت عليه الآفة ، فإن خلص منه شيء نزعت منه البركة ، فإن دعوني لم أجبهم ، وإن سألوا لم أعطهم ، [ وإن بكوا لم أرحمهم ، وإن تضرّعوا صرفتُ وجهي عنهم . رواه ابن عساكر بهذا اللفظ آ(۲) .

وقال إسحاق بن بشر: أخبرنا إدريس ، عن وهب بن منبه ، قال: إن الله تعالى لما بعث أرميا إلى بني إسرائيل ، وذلك حين عظمت الأحداث فيهم ، فعملوا بالمعاصي وقتلوا الأنبياء ، طمع بخت نصّر فيهم ، وقذف الله في قلبه ، وحدَّث في نفسه بالمسير إليهم لمَّا أراد الله أن ينتقم به منهم ، فأوحى الله إلى أرميا إني مهلك بني إسرائيل ومنتقمٌ منهم ، فقُم على صخرة بيت المقدس يأتيك أمري ووحيي ، فقام أرميا فشق ثيابه وجعل الرماد على رأسه وخَرَّ ساجداً وقال : يا رب ودِدْتُ أمي لم تلدني حين جعلتني آخِر أنبياء بني إسرائيل فيكون خراب بيت المقدس وبوار بني إسرائيل من أجلي ، فقال له : ارفع رأسك . فرفع رأسه فبكى ثم قال : يا رب من تُسلِّط عليهم ؟ فقال : عبدة النيران ، لا يخافون عقابي ولا يرجون ثوابي . قم يا أرميا فاستمع وحيي أخبر ك خبرك وخبر بني إسرائيل :

من قبل أن أخلقك اخترتك ، ومن قبل أن أصوّرك في رحم أُمّك قَدَّسْتُك ، ومن قبل أن أخرجك من بطن أمك طهَّرْتُك ، ومن قبل أن تبلغ نبَّأتُك ، ومن قبل أن تبلغ الأشدَّ اخترتُك ، ولأمر عظيم المتبيتك (٢) . فقم مع الملك تُسدده وترشده . فكان مع الملك يسدده (١) ويأتيه بالوحي (٥) من الله ، حتى عظمت الأحداث ونَسُوا ما نجّاهم الله به من عدوّهم سنحاريب وجنوده ، فأوحى الله إلى أرميا : قم فاقصص عليهم ما آمرك به ، وذكرهم نعمتي عليهم ، وعَرِّفْهم أحْدَاثَهم . فقال أرميا : يا رب إني ضعيف إن لم تقوّني ، عاجزٌ إن لم تبلّغني ، مخطِئ إنْ لم تسدّدني ، مَخذولٌ إن لم تنصرني ، ذليلٌ إن لم تُعزّني . فقال الله تعالى : أَولَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الأُمُوْرَ كُلُها تصدر عن مشيئتي ، وأنّ الخلق والأمر كله لي ، وأنّ

<sup>(</sup>١) الزرابي : البسط .

<sup>(</sup>٢) ليست في ب . وقد فصل الطبري الخبر في تاريخه ( ١/ ٥٤٨ ـ ٥٥٠ ) .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ( ١/ ٤٥٨ ) .

<sup>(</sup>٤) في ب: يرشده.

<sup>(</sup>٥) في أوط: الوحي. وأثبتنا ما في ب. وفي تاريخ الطبري . . . ويأتيه بالخبر من قبل الله فيما بينه وبين الله عز وجل.

القلوب والألسنة كلها بيدي فأقلبها كيف شئِتُ فتطيعني ، فأنا الله الذي ليس شيء مثلي . قامت السماوات والأرض وما فيهن بكلمتي ، وإنه لا يخلص التوحيد ولم تتم القدرة إلاّ لي ، ولا يعلم ما عندي غيري ، وأنا الذي كلّمتُ البحار ففهمتْ قولي ، وأمرتها ففعلت أمري ، وحدَّدتُ عليها حدوداً فلا تعدو حدِّي ، وتأتي بأمواج كالجبال فإذا بلغت حَدِّي ألبستُها مذَلَّة لطاعتي وخوفاً واعترافاً لأمري ، وإني معكَ ولن يصل إليك شيءٌ معي ، وإني بعثتُك إلى خلق عظيم من خلقي لتبلغهم رسالاتي فتستوجب لذلك أجر من اتبعك ، ولا ينقص من أجورهم شيئاً [ وإن تقصر عنها تستحق بذلك مني وزر من تركته في عماية ولا ينتقص ذلك من أوزارهم شيئاً آ (ا) انطلق إلى قومك فقُم فيهم وقل لهم : إن الله قد ذكركم بصلاح آبائكم فلذلك استبقاكم . يا معشر أبناء الأنبياء ، كيف وجد آباؤكم مَغَبَةَ طاعتي ؟ وكيف وجدتم مغبة معصيتي ؟ وهل وجدوا أحداً عصاني فسعد بمعصيتي ؟! وهل علموا أحداً أطاعني فشقي بطاعتي ؟ إن الله وتركوا الأمر الذي به أكرمتُ آباءهم ، وابتغوا الكرامة من غير وجهها .

أما أحبارهم ورهبانهم : فاتخذوا عبادي خَوَلاً (٢) يتعبَّدونهم ويعملون فيهم بغير كتابي حتى أجهلوهم أمري ، وأنسَوْهم ذكري وسُنَّتي وغرُّوهم عني ، فدانَ لهم عبادي بالطاعة التي لا تنبغي إلّا لي فهم يطيعونهم في معصيتي .

وأما ملوكهم وأمراؤهم: فبطروا نعمتي وأمِنوا مكري ، وغرَّتهمُ الدنيا حتى نبذوا كتابي ونسوا عهدي ، فهم يُحرِّفون كتابي ويفترون على رسُلي جرأةً منهم عليَّ وغرة بي ، فسبحان جلالي وعلوَّ مكاني وعظمة شأني هل ينبغي أن يكون لي شريك في ملكي ؟ وهل ينبغي لبشر أن يُطاع في معصيتي ؟! وهل ينبغي لي أن أخلق عباداً أجعلهم أرباباً من دوني ، أو آذن لأحد بالطاعة لأحد لا تنبغي إلا لي ؟! .

وأما قُرَّاؤهم وفقهاؤهم : فيدرسون ما يتخَيَّرون فينقادون للملوك فيتابعونهم على البدع التي يبتدعون في ديني ، ويطيعونهم في معصيتي ، ويوفون لهم بالعهود الناقضة لعهدي ، فهم جَهَلة بما يعلمون لا ينتفعون بشيء مما علِموا من كتابي .

وأما أولاد النبيين : فمقهورون ومفتونون ، يخوضون مع الخائضين ، يتمنَّون مثلَ نصري آباءهم ، والكرامة التي أكرمتهم بها ، ويزعمون أنه لا أحد أولى بذلك منهم ، بغير صدق منهم ولا تفكر ، ولا يذكرون كيف كان صبرُ آبائهم ، وكيف كان جهدهم في أمري حين اغترَّ المغترُّون ، وكيف بذلوا أنفسهم ودماءَهم فصبروا وصدقوا حتى عزّ أمري وظهر ديني . فتأنيَّت هؤلاء القوم لعلهم يستحيون مني

<sup>(</sup>١) سقطت العبارة من ط.

<sup>(</sup>٢) الخَوَل : العبيد والإماء وغيرهم من الحاشية .

ويرجعون ، فتطوّلت عليهم وصفحت عنهم فأكثرت ومددت لهم في العمر ، وأعذرت لهم لعلهم يتذكرون . وكل ذلك أُمطر عليهم السماء وأُنبت لهم الأرض وألبسهم العافية وأظهرهم على العدو ؛ ولا يزدادون إلا طغياناً وبُعداً مني . فحتى متى هذا ؟ أبي يسخرون ؟ أم بي يتحرّشون ؟ أم إياي يُخادعون ؟ أم عليَّ يجترئون ؟ فإني أُقسم بعزتي لأُتيحنَّ عليهم فتنة يتحير فيها الحكيم ، ويضل فيها رأي ذوي الرأي وحكمة الحكيم ، ثم لأسلطن عليهم جباراً قاسياً عاتياً أُلبسه الهيبة وأنزع من قلبه الرأفة والرحمة ، وآليت أن يتبعه عددٌ وسوادٌ مثلُ الليل المظلم ، له فيه عساكر مثل قطع السحاب ، ومواكب مثل العجاج ، وكأن حفيف راياته طيرانُ النسور ، وحمل فرسانه كسرب العقبان (١) يعيدون العمران خراباً والقرى وحشاً ، ويعيثون في الأرض فساداً ، ويُتَبِّرون ما علوا تتبيراً ، قاسية قلوبهم لا يكترثون ولا يرقون ولا يرحمون ولا يبصرون ، ولا يسمعون ، يجولون في الأسواق بأصوات مُرتفعة مثل زئير الأسد تقشعره من هيبتها الجلود ، وتطيش من سمعها الأحلام ، بألسنة لا يفقهونها ، ووجوه ظاهر عليها المنكر لا يعرفونها .

فوعزَّتي لأُعطّلن (٢) بيوتهم من كتبي وقدسي ، ولأُخْلِيَن مجالسهم من حديثها ودروسها ، ولأُوحِشَن مساجدَهم من عمّارها وزوّارها الذين كانوا يتزيّنون بعمارتها لغيري ، ويتهجّدون فيها ويتعبّدون لكسب الدنيا بالدين ، ويتفقّهون فيها لغير الدين ، ويتعلّمون فيها لغير العمل . لأبدّلن ملوكها بالعز الذل ، وبالأمن الخوف ، وبالغنى الفقر ، وبالنعمة الجوع ، وبطول العافية والرخاء أنواع (٣) البلاء ، وبلباس التيجان أطواق الديباج والحرير مَدارع الوبر والعباء ، وبالأرواح الطيبة والأدهان جِيفَ القتل ، وبلباس التيجان أطواق الحديد والسلاسل والأغلال . ثم لأعيدن فيهم بعد القُصور الواسعة والحصون الحصينة الخراب ، وبعد البروج المشيّدة مساكن السباع ، وبعد صَهيل الخيل عواء الذئاب ، وبعد ضوء السراج دخان الحريق ، وبعد الأنس الوحشة والقفار . ثمّ لأبدلنَّ نساءها بالأسورة الأغلال ، وبقلائد الدر والياقوت سلاسل ولحديد ، وبألوان الطيب والأدهان النقع والغبار ، وبالمشي على الزَّرابي (٤) عُبور الأسواق والأنهار والخديب إلى الليل في بطون الأسواق ، وبالخدور والستور ، الحسور عن الوجوه والسوق والأسفار والأرواح السّموم . ثمّ لأدوسنهم بأنواع العذاب حتى لو كان الكائن منهم في حَالِق (٥) لَوصَل ذلك إليه .

إني إنما أُكرم من أكرمني ، وإنما أُهين من هانَ عليه أمري . ثمّ لآمرَنَّ السماء خلال ذلك فلتكونن

<sup>(</sup>١) الخبر في تاريخ الطبري ( ١/ ٥٤٨ ـ ٥٥٠ ) . وتفسيره ( ٢٩/١٥ ـ ٣٠ ) ، وفي بعض النسخ : كنصوب العقبان .

<sup>(</sup>٢) التعطيل: التفريغ.

<sup>(</sup>٣) في ب: ألوان .

<sup>(</sup>٤) الزّرابي: البسط. مفردها: زُربي.

<sup>(</sup>٥) الحالق: الجبل المنيف المشرف، ولا يكون إلا مع عدم نبات. اللسان.

عليهم طبقاً من حديد ، ولآمُرَنّ الأرض فلتكونَن سبيكة من نحاس ، فلا سماء تمطر ، ولا أرض تنبت . فإن أمطرت (١) خلال ذلك شيئاً سلّطت عليهم الآفة ، فإن خلص منه شيء نزعت منه البركة ، وإن دَعَوني لم أجبهم ، وإن سألوني لم أُعْطِهم ، وإن بكَوا لم أرحَمْهم ، وإنْ تَضَرَّعوا إليَّ صرفتُ وجهي عنهم ، وإن قالوا : اللهم أنت الذي ابتدأتنا وآباءنا من قبلنا برحمتك وكرامتك ، وذلك بأنّك اخترتَنا لنفسك ، وجعلت فينا نُبوَّتَك وكتابك ومساجدك ، ثم مَكَنْتَ لنا في البلاد واستخلفتنا فيها ، وربيتنا وآباءنا من قبلنا بنعمتك عغاراً ، وحفظتنا وإيّاهم برحمتك كباراً ، فأنتَ أوفي المُنْعِمين وإنْ غَيَّرْنا ، ولا تُبَدّل وإنْ بدَّلنا . وأن يتم نعمته وفضله ومَنَّه وطُوله وإحسانه (٢) . فإن قالوا ذلك قلت لهم : إني أبتدئ عبادي برحمتي ونعمتي ، فإن قبلوا أتممت ، وإن استزادوا زدت ، وإن شكروا ضاعَفْتُ ، وإن بدلوا غيرت ، وإذا غيّروا غضبت ، وإذا غضبت ، وإذا غضبي .

قال كعب: فقال أرميا: برحمتك أصبحت ، أتعلّم بين يديك ، وهل ينبغي ذلك لي وأنا أذلُّ وأضعفُ مِن أن ينبغي لي أن أتكلم بين يديك ، ولكن برحمتك أبقيتني لهذا اليوم ، وليس أحد أحق أن يخاف هذا العذاب وهذا الوعيد مني بما رضيت به مني طولاً ، والإقامة في دار الخاطئين وهم يعصونك حولي بغير نكر ولا تغيير مني ، فإن تعذبني فبذنبي ، وإن ترحمني فذلك ظَنّي بك .

ثم قال: يا رب سبحانك وبحمدك وتباركت ربّنا وتعاليت، أتُهلك هذه القرية وما حولَها وهي مساكن أنبيائك ومنزل وحيك؟ يا رب سبحانك وبحمدك وتباركت وتعاليت لمخرب هذا المسجد وما حوله من المساجد ومن البيوت التي رُفِعتْ لذكرك؟ يا رب سبحانك وبحمدك وتباركت وتعاليت لمقتل هذه الأمة وعذابك إياهم وهم من ولد إبراهيم خليلك وأمة موسى نجيًّك وقوم داود صفيًّك؟ . يا رب أي القرى تأمن عقوبتك بعدُ ؟ وأي العباد يأمنون سطوتك بعد ولد خليلك إبراهيم وأمّة نجيّك موسى وقوم خليفتك داود، تسلط عليهم عبدة النيران؟ قال الله تعالى: يا أرميا من عصاني فلا يستنكر نقمتي فإني أكرمت هؤلاء القوم على طاعتي، ولو أنهم عصوني لأنزلتهم دار العاصين إلا أن أتداركهم برحمتي .

قال أرميا : يا رب اتخذتَ إبراهيم خليلاً وحفظتنا به . وموسى قَرَّبته نجياً ، فنسألك أن تحفظنا ولا تتخطفنا ولا تسلط علينا عدوًنا . فأوحى الله إليه : يا أرميا إني قدَّسْتُك في بطن أمك ، وأخَّرتك إلى هذا اليوم ، فلو أن قومك حفظوا اليتامى والأرامل والمساكينَ وابنَ السبيل لكنت الداعم لهم ، وكانوا عندي بمنزلة جنة ناعم شجرُها ، طاهر ماؤها ، ولا يغور ماؤها ، ولا تبور ثماره ولا تنقطع . ولكن سأشكو إليك بني إسرائيل ، إني كنتُ لهم بمنزلة الداعي الشفيق أُجنبهم كلَّ قَحْطٍ وكلَّ عسرة ، وأتبع بهم الخِصب

<sup>(</sup>١) في ب: مطرت.

<sup>(</sup>٢) في ط: وأن تتم فضلك ومَنَّكَ وطُولك وإحسانك.

حتى صاروا كباشاً ينطح بعضُها بعضاً ، فيا ويلَهم ثمّ يا ويلهم ، إنّما أُكرم من يكرمني (١) ، وأُهين من هان عليه أمري . إنّ من كان قبل هؤلاء القوم من القرون يستخفون بمعصيتي ، وإن هؤلاء القوم يتبرّعون بمعصيتي تبرُّعاً ، فيُظهرونها في المساجد والأسواق وعلى رؤوس الجبال وظلال الأشجار ، حتى عجّت السماء إليّ منهم ، وعجّت الأرض والجبال ، ونفرت منها الوحوش بأطراف الأرض وأقاصيها ، وفي كل ذلك لا ينتهون ولا ينتفعون بما علموا من الكتاب .

قال: فلما بلَّغهم أرميا رسالة ربهم ، وسمعوا ما فيها من الوعيد والعذاب ، عصوه وكذَّبوه واتهموه وقالوا: كذبت وأعظمت على الله الفرية ، فتزعم أن الله مُعطَّل أرضه ومساجدَه من كتابه وعبادته وتوحيده ، فمن يعبده حين لا يبقى له في الأرض عابدٌ ولا مسجدٌ ولا كتاب ؟! لقد أعظمت الفرية على الله واعتراك الجنون . فأخذوه وقيَّدوه وسجنوه . فعند ذلك بعث الله عليهم بختَ نصر ، فأقبل يسير بجنوده حتى نزل بساحتهم ، ثم حاصرَهم فكان كما قال تعالى : ﴿ فَجَاسُواْ خِلْكَ ٱلدِّيَارِّ ﴾ .

قال: فلما طال بهم الحصر نزلوا على حُكمه ، ففتحوا الأبوابَ وتخلَّلوا الأزِقّة ، وذلك قوله: ﴿ فَجَاسُواْ خِلَالَ ٱلدِّيَارِ ﴾ ، وحكم فيهم حُكم الجاهلية ، وبطْشَ الجبّارين ، فقتل منهم الثلث ، وسبى الثلث ، وترك الزَّمْنَى والشيوخَ والعجائز ، ثم وطِئهم بالخيل ، وهدم بيت المقدس ، وساق الصبيان ، وأوقف النساء في الأسواق محسرات (٢) ، وقتل المقاتلة وخرَّب الحصون ، وهدم المساجد ، وحرق التوراة ، وسأل عن دانيال الذي كان قد كتب له الكتاب فوجدوه قد مات ، وأخرج أهلُ بيته الكتاب إليه وكان فيهم دانيال بن حزقيل الأصغر (٣) وميشائيل وعزرائيل وميخائيل فأمضى لهم ذلك الكتاب . وكان دانيال بن حزقيل خلفاً من دانيال الأكبر ، ودخل بخت نصر بجنوده بيتَ المقدس ، ووطئ الشامَ كلَّها ، وقتل بني إسرائيل حتى أفناهم .

فلما فرغ منها انصرف راجعاً وحمل الأموال التي كانت بها ، وساق السبايا فبلغ معه عدة صبيانهم من أبناء الأحبار والملوك تسعين ألف غلام ، وقذف الكناسات في بيت المقدس ، وذبح فيه الخنازير . وكان الغلمان سبعة آلاف غلام من بيت داود ، وأحد عشر ألفاً من سبط يوسف بن يعقوب وأخيه بنيامين ، وثمانية آلاف من سبط إيشا بن يعقوب ، وأربعة عشر ألفاً من سبط زيالون ونفتالي ابني يعقوب ، وأربعة عشر ألفاً من سبط دان بن يعقوب وثمانية آلاف من سبط يستاخر بن يعقوب (٤) وألفين من سبط زيالون بن

<sup>(</sup>۱) في ب وط: أكرمني.

<sup>(</sup>٢) في ب وط : حاسرات .

<sup>(</sup>٣) في ب: دانيال الأصغر ابن حزقيل.

<sup>(</sup>٤) من قوله: وثمانية آلاف . . إلى هنا زيادة من ب وط .

يعقوب ، وأربعة آلاف من سبط روبيل ولاوي ، واثني عشر ألفاً من سائر بني إسرائيل<sup>(١)</sup> ، وانطلق حتى قدم أرض بابل .

قال إسحاق بن بشر: قال وهب بن منبه: فلما فعل ما فعل قبل له: كان لهم صاحب يُحذّرهُم ما أصابهم، ويصفك وخبرك لهم، ويخبرهم أنك تقتل مقاتلتهم وتسبي ذراريهم وتهدم مساجدهم وتحرق كنائسهم، فكذّبوه واتّهموه وضربوه وقيّدوه وحبسوه. فأمر بخت نصر فأخرج أرميا من السجن، فقال له: أكنتَ تُحذّر هؤلاء القوم ما أصابهم (٢) ؟ قال: نعم. قال: فإني علمتُ ذلك. قال: أرسلني الله إليهم فكذّبوني. قال: كذّبوك وضربوك وسجنوك ؟ قال: نعم. قال: بئس القوم قومٌ كذّبوا نبيّهم وكذّبوا رسالة ربّهم، فهل لك أن تلحق بي فأكرمَك وأُواسيك ؟ وإن أحببت أن تقيم في بلادك فقد أمّنتك. قال له أرميا: إني لم أزل في أمان الله منذ كنتُ. لم أخرج منه ساعةً قَطُّ، ولو أن بني إسرائيل لم يَخْرجوا منه لم يخافوك ولا غيرَك، ولم يكن لك عليهم سلطانٌ. فلما سمع بخت نصر هذا القول منه تركه فأقام أرميا مكانه بأرض إيلياء (٣).

وهذا سياق غريب . وفيه حِكم ومواعظ وأشياء مليحة ، وفيه من جهة التغريب غرابة .

وقال هشام بن محمد بن السائب الكلبي: كان بخت نصر إصبهبذاً (٤) لما بين الأهواز إلى الروم للملك على الفرس وهو لهراسب ، وكان قد بنى مدينة بلْخ (٥) التي تلقب بالخنساء ، وقاتل الترك وألجأهم إلى أضيق الأماكن ، وبعث بخت نصر لقتال بني إسرائيل بالشام ، فلما قدم الشام صالحه (٢) أهل دمشق ، وقد قيل إن الذي بعث بخت نصر إنما هو بهمن ملك الفرس بعد بشتاسب بن لهراسب ، وذلك لتعدي بني إسرائيل على رسله إليهم .

وقد روى ابن جرير ، عن يونس بن عبد الأعلى ، عن ابن وهب ، عن سليمان بن بلال ، عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن سعيد بن المسيِّب : أن بخت نصر لما قدم دمشق وجد بها دماً يغلي على كبا \_ يعني القمامة \_ فسألهم ما هذا الدم ؟ فقالوا : أدركنا آباءنا على هذا ، وكلما ظهرَ عليه الكبا ظهرَ . قال : فقتل على ذلك سبعين ألفاً من المسلمين وغيرهم فسكن (٧) .

مجموع من ذكرهم هاهنا ثمانون ألفاً ، تاريخ الطبري ( ١/٥٥٣) .

<sup>(</sup>٢) من قوله: ويصفك وخبرك . . . . إلى هنا ساقط من ب بنقلة عين .

<sup>(</sup>٣) إيلياء : اسم مدينة بيت المقدس . ( معجم ياقوت ) .

<sup>(</sup>٤) الصَّبَهْبَذ ، والإصبهبذ : فارسى معرب ، وهو عندهم كالأمير في العرب . المعرّب : (٢١٨) ، واللسان (إصبهبذ).

<sup>(</sup>٥) معجم ياقوت : بلخ ( ١/ ٤٧٩ ) .

<sup>(</sup>٦) في ب: فصالحه .

<sup>(</sup>٧) تاريخ الطبري ( ٥٨٧ ـ ٥٨٨ ) .

وهذا إسناد صحيح إلى سعيد بن المسيِّب ، وقد تقدم من كلام الحافظ ابن عساكر ما يدل على أن هذا دم يحيى بن زكريا بعد بخت نصر بمدة ، والظاهر أن هذا دم نبي متقدِّم ، أو دم لبعض الصالحين (١) ، أو لمن شاء الله ممن الله أعلم به .

قال هشام بن الكلبي: ثمّ قدم بخت نصر بيت المقدس فصالحه ملكها وكان من آل داود ، وصانعه عن بني إسرائيل ، وأخذ منه بخت نصر رهائن ورجع . فلما بلغ طبرية بلغه أن بني إسرائيل ثاروا على ملكهم فقتلوه لأجل أنه صالحه ، فضرب رقاب من معه من الرهائن ، ورجَع إليهم فأخذ المدينة عَنوة ، وقتل المقاتلة وسبى الذرية (٢) .

قال: وبلغنا أنه وجد في السجن أرميا النبيّ ، فأخرجه وقصّ عليه ما كان من أمره إياهم وتحذيره لهم عن ذلك فكذبوه وسجنوه ، فقال بخت نصر: بئس القوم قومٌ عصوا رسول الله. وخلّى سبيله وأحسن إليه واجتمع إليه من بقي من ضعفاء بني إسرائيل فقالوا: إنا قد أسأنا وظلمنا ونحن نتوب إلى الله عزّ وجلّ مما صنعنا ، فادْعُ الله أن يقبل توبتنا ، فدعا ربّه فأوحى الله إليه أنه غيرُ فاعلٍ ، فإن كانوا صادقين فليقيموا معك بهذه البلدة ، فأخبرهم ما أمره الله تعالى به ، فقالوا: كيف نقيم بهذه البلدة وقد خربت وغضب الله على أهلها ؟ فأبوا أن يقيموا أن يقيموا .

قال ابن الكلبي: ومن ذلك الزمان تفرّقت بنو إسرائيل في البلاد ، فنزلت طائفةٌ منهم الحجاز ، وطائفة يثرب ، وطائفة وادي القُرى ، وذهبت شِرْذمة منهم إلى مصر ، فكتب بخت نصر إلى ملكها يطلب منه من شرد منهم إليه ، فأبى عليه ، فركب في جيشه فقاتله وقهره وغلبه وسبى ذراريهم . ثمّ ركب إلى بلاد المغرب حتى بلغ أقصى تلك الناحية . قال : ثمّ انصرف بسبي كثيرٍ من أرض المغرب ومصر وأهل بيت المقدس وأرض فلسطين والأردن ، وفي السبي دانيال .

قلت : والظاهر أنه دانيال بن حزقيل الأصغر لا الأكبر على ما ذكره وهب بن منبه . والله أعلم .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري (١/ ٥٨٩).

<sup>(</sup>٢) نقله الطبري ( ١/ ٥٣٨ ) ، عن ابن الكلبي . وابن الأثير في الكامل ( ٢٦٢ / ١ ) .

<sup>(</sup>٣) الطبري ( ١/ ٣٨٥ ) .

# ذكر(١) شيء من خبر دانيال عليه السَّلام

قال ابن أبي الدنيا : حدّثنا أحمد بن عبد الأعلى الشّيباني قال : إن لم أكن سمعته من شعيب بن صفوان ، فحدّثني بعض أصحابنا عنه عن الأجلح الكِنْدي ، عن عبد الله بن أبي الهذيل قال :  $\dot{\omega}_{c}^{2}$ ى بختُ نَصَّر أَسَدين ، فألقاهما في جُبَّ ، وجاء بدانيال فألقاه عليهما ، فلم يهيجاه (٢) ، فمكث ما شاء الله ، ثم اشتهى ما يشتهي الآدميون من الطعام والشراب ، فأوحى الله إلى أرميا وهو بالشام إن أعدِد طعاماً وشراباً لدانيال ، فقال : يا رب أنا بالأرض المقدَّسة ودانيال بأرض بابل من أرض العراق ، فأوحى الله إليه أن أعدِد ما أمرناك به فإنا سنرسل مَن يحملُك ويحملُ ما أعددت ، ففعل ، وأرسل الله تعالى مَن حَملَه وحمل ما أعدً ، حتى وقف على رأس الجبّ ، فقال : دانيال ! دانيال ! فقال : من هذا ؟ قال : أنا أرميا . فقال : الحمد ما جاء بك ؟ فقال : أرسلني إليك ربُك . قال : وقد ذكرني (٣) ربي ؟ قال : نعم . فقال دانيال : الحمد لله الذي لا ينسى مَن ذَكره . والحمد لله الذي لا يخيّب (٤) من رجاه . والحمد لله الذي من وثق به لم يكِلْه إلى غيره . والحمد لله الذي يجزي بالإحسان إحسانا . والحمد لله الذي يجزي بالصبر نجاة . والحمد لله الذي هو يكشف ضَرّنا بعد كربنا . والحمد لله الذي هو يقينا حين يسوء ظننا بأعمالنا . والحمد لله الذي هو يكشف ضَرّنا بعد كربنا . والحمد لله الذي هو يقينا حين يسوء ظننا بأعمالنا . والحمد لله الذي أحب (٥) .

وقال يونس بن بُكير ، عن محمد بن إسحاق عن أبي خَلْدة خالد بن دينار (٢) ، حدّثنا أبو العالية قال : لما افتتحنا تُسْتَر وجدنا في مال بيت الهرمزان سريراً عليه رجل ميت عند رأسه مصحف فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر بن الخطاب ، فدعا له كعباً فنسخه بالعربية . فأنا أول رجل من العرب قرأه ، قرأته مثل ما أقرأ القرآن هذا . فقلت لأبي العالية : ما كان فيه ؟ قال : سِيَرُكم وأمورُكم ولُحون كلامكم ، وما هو كائن بعد . قلت : فما صنعتم بالرجل ؟ قال : حفرنا بالنهار ثلاثة عشر قبراً متفرّقة ، فلما كان بالليل دفنّاه وسوّينا القبورَ كلَّها لنُعَمِّيه على الناس فلا ينبشونه . قلت : فما يرجون منه ؟ قال : كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيُمْطَرون . قلت : مَن كنتم تظنّون الرجل ؟ قال : رجل يقال له : دانيال .

<sup>(</sup>١) ليست في ط.

<sup>(</sup>٢) الكامل لابن الأثير ( ١/٢٦٦ ـ ٢٦٧ ) .

<sup>(</sup>٣) من قوله: قال: أنا أرميا . . إلى هنا ، زيادة من ب وط .

<sup>(</sup>٤) في ط: الذي يجيب.

<sup>(</sup>٥) قوله: قال ولم أره . . إلى هنا ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>٦) كذا في ب . وهو الصواب . وفي أ وط : أبي خلدون بن دينار وهو سهو . وخالد بن دينار التميمي السعدي ، أبو خَلدَة ، محدث صدوق ، من الطبقة الخامسة ، مشهور بكنيته . تقريب التهذيب ( ٢١٣/١ ) .

قلت : منذ كم وجدتموه قد مات ؟ قال : من ثلاثمئة سنة . قلت : ما تغيَّر منه شيء ؟ قال : لا ، إلا شعرات من قفاه ، إن لُحوم الأنبياء لا تُبليها الأرض ولا تأكلها السباع .

وهذا إسناد صحيح إلى أبي العالية ، ولكن إن كان تاريخ وفاته محفوظاً من ثلاثمئة سنة ، فليس بنبي بل هو رجل صالح ، لأن عيسى بن مريم ليس بينه وبين رسول الله على نبي بنص الحديث الذي في البخاري (۱) ، والفترة التي كانت بينهما أربعمئة سنة . وقيل : ستمئة . وقيل : ستمئة وعشرون سنة ، وقد يكون تاريخ وفاته من ثمانمئة سنة ، وهو قريب من وقت دانيال ، إن كان كونه دانيال هو المطابق لما في نفس الأمر ، فإنه قد يكون رجلاً آخر ، إما من الأنبياء أو الصالحين ، ولكن قربت (۱) الظنون أنه دانيال ، لأن دانيال كان قد أخذه ملك الفرس فأقام عنده مسجوناً ، كما تقدم .

وقد روي بإسناد صحيح إلى أبي العالية أن طول أنفه شِبرٌ .

وعن أنس بن مالك بإسناد جيد أن طول أنفه ذراع<sup>(٣)</sup> ـ والله أعلم ـ ، فيحتمل على هذا أن يكون رجلاً من الأنبياء الأقدمين قبل هذه المدد<sup>(٤)</sup> . والله أعلم .

وقد قال أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب « أحكام القبور » (ه ) : حدّثنا أبو بلال محمد بن الحارث بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري ، حدّثنا أبو القاسم بن عبد الله ، عن أبي الأشعث الأحمري قال : قال رسول الله على : إن دانيال دعا ربّه عز وجل أن تدفنه أمّة محمد ، فلما افتتح أبو موسى الأشعري تستر ، وجده في تابوت تَضْرب عروقه ووريده ، وقد كان رسول الله على قال : « من دل على دانيال فبشّروه بالجنة » . فكان الذي دلّ عليه رجل يقال له : حُرقوص ، فكتب أبو موسى إلى عمر بخبره ، فكتب إليه عمر أن ادفنه وابعث إليّ حرقوص (٢) فإن النبي على النبي على الجنة .

وهذا مرسل من هذا الوجه ، وفي كونه محفوظاً نظر . والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري رقم ( ٣٤٤٢) ، في الأنبياء ، باب ( ٤٨ ) قول الله تعالى : ﴿ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِنَابِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَدَّتَ مِنْ أَهْلِهَا ﴾ . ونص الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « أنا أولى الناس بابن مريم ، والأنبياء أولاد عَلَّات ، ليس بيني وبينه نبي » .

<sup>(</sup>٢) في ب : قويت .

<sup>(</sup>٣) في ب: والله أعلم ، ولم يرد في نهاية كلامه .

<sup>(</sup>٤) في ب: المدة .

<sup>(</sup>٥) من كتبه التي لم تطبع بعد . فيما أعلم . ومن عادة ابن أبي الدنيا أن يذكر أحاديثه بسنده الخاص مما لا يشاركه فيها أحد من أصحاب المصادر إلا ما ندر .

<sup>(</sup>٦) في ب: بحر قوص . وهو حرقوص بن زهير . أحد القادة الذين شاركوا في فتح الأهواز . تاريخ الطبري (٢/٤) .

ثم قال ابن أبي الدنيا: حدّثنا أبو بلال ، حدّثنا قاسم بن عبد الله ، عن عنبسة بن سعيد وكان عالماً قال: وجد أبو موسى مع دانيال مُصْحفاً وجَرَّة فيها ودك (١٠ ودراهم وخاتمه ، فكتب أبو موسى بذلك إلى عمر ، فكتب إليه عمر : أمّا المصحف فابعث به إلينا ، وأما الوَدَك فابعث إلينا منه ، ومُر مَن قِبَلَك من المسلمين يستشفون به ، واقسم الدراهم بينهم ، وأمّا الخاتم فقد نَفَلْناكَهُ .

وروى ابن أبي الدنيا من غير وجه أن أبا موسى لما وجده ذكروا له أنه دانيال التزمه وعانقه وقبّله. وكتب إلى عُمر يذكر له أمره ، وأنه وجد عنده مالاً موضوعاً قريباً من عشرة آلاف درهم ، وكان من جاء اقترض منها ، فإن ردَّها وإلا مرض ، وأن عنده ربعة (٢) ، فأمر عُمر بأن يغسل بماء وسدر (٣) ، ويكفّن ويدفن ويُخفَى قبرُه فلا يعلم به أحد ، وأمر بالمال أن يرد إلى بيت المال ، وبالربعة فتحمل إليه ، ونَفَلَه خاتمه .

وروي عن أبي موسى أنه أمر أربعة من الأُسَراء فسَكَّروا نهراً ، وحفروا في وسطه قبراً فدفنه فيه ثمّ قدم الأربعة الأسراء ، فضرب أعناقهم ، فلم يعلم بمكان موضع قبره غير أبي موسى الأشعري رضي الله عنه .

وقال ابن أبي الدنيا: حدّثني إبراهيم بن عبد الله ، حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح ، حدثنا ابن وهب ، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه قال : رأيت في يد أبي بردة بن أبي موسى الأشعري خاتماً نَقْش فصّه أسدان بينهما رجل يلحسان ذلك الرجل ، قال أبو بردة : هذا خاتم ذلك الرجل الميت الذي زعم أهل هذه البلدة أنه دانيال ، أخذه أبو موسى يوم دفنه . قال أبو بردة : فسأل أبو موسى علماء تلك القرية عن نقش ذلك الخاتم فقالوا : إن الملك الذي كان دانيال في سلطانه جاءه المنجّمون وأصحاب العلم فقالوا له : إنه يولد ليلة كذا وكذا غلام يُغور (١٤) ملكك ويفسده . فقال الملك : والله لا يبقى تلك الليلة غلام إلا قتلته ، إلا أنّهم أخذوا دانيال فألقوه في أجمة الأسد فبات الأسد ولبوته يلحسانه ولم يضراه ، فجاءت أمه فوجدتهما يلحسانه ، فنجاه الله بذلك حتى بلغ ما بلغ . قال أبو بردة : قال أبو موسى : قال علماء تلك القرية : فنقش دانيال صورته وصورة الأسدين يلحسانه في فص خاتمه لئلاً ينسى نعمة الله عليه .

إسناد حسن .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الودك : الدسم .

<sup>(</sup>٢) الربعة: صندوق فيه أجزاء المصحف.

<sup>(</sup>٣) السدر: شجرة يستخدم ورقها للغسل.

<sup>(</sup>٤) في ط: يعور.

# وهذا ذكر عمارة بَيت المقدس بَعدَ خرابها واجتماع الملأ من بني إسرائيل بعد تفرقهم في بقاع الأرض وشعابها (١)

قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين : ﴿ أَوْ كَالَّذِى مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِى خَاوِيةً عَلَى عُرُوشِها قَالَ أَنَّ يُحْي هَذِهِ الله بَعْدَ مَوْتِها قَالَ الله بَعْدَ مَوْتِها فَأَمَاتَهُ الله مِأْنَةَ عَامِ ثُمَّ بَعَثَةً قَالَ كَمْ لَيْتُ قَالَ لَيِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالَ بَل لَيثْتَ مِأْتَةَ عَامِ فَأَنظُر إِلَى حِمَادِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايكَةً لِلنَّاسِ وَأَنظُر إِلَى الْمِظَامِ كَامِ فَأَنظُر إِلَى حِمَادِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايكَةً لِلنَّاسِ وَأَنظُر إِلَى الْمِظَامِ كَامِ فَأَنظُر إلى الله عَلَى الله وَالله الله عَلَى الله عَلَى الله وَالله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله وَالله وَلَا الله وَالله وَاللّه وَاللّ

قال هشام بن الكلبي: ثمّ أوحَى الله تعالى إلى أرميا عليه السلام، فيما بلغني، إني عامرٌ بيت المقدس فاخرج إليها فانزلها، فخرج حتى قدمها وهي خراب فقال في نفسه: سبحان الله، أمرني الله أن أنزل هذه البلدة، وأخبرني أنه عامرها، فمتى يعمرها ؟! ومتى يُحييها الله بعد موتها ؟! ثمّ وضع رأسه فنام ومعه حمارُه وسلَّة من طعام، فمكث في نومه سبعين سنة حتى هَلَك بخت نصر والملك الذي فوقه، وهو لهراسب، وكان ملكه مئة وعشرين سنة، وقام بعده ولده بشتاسب بن لهراسب وكان موت بخت نصر في دولته، فبلغه عن بلاد الشام أنها خراب، وأن السباع قد كثرت في أرض فلسطين فلم يبق بها من الإنس أحد، فنادى في أرض بابل في بني إسرائيل أن من شاء أن يرجع إلى الشام فليرجع، وملّك عليهم رجلاً من آل داود، وأمره أن يعمر بيت المقدس ويبني مسجدها. فرجعوا، فعمروها، وفتح الله لإرميا عينيه فنظر إلى المدينة كيف تُبنى وكيف تعمر، ومكث في نومه ذلك حتى تم له مئة سنة، ثم بعثه الله وهو لا يظن أنه نام أكثر من ساعة، وقد عهد المدينة خراباً فلما نظر إليها عامرة آهلة قال: ﴿ أَعَلَمُ أَنَّ الله على حَلَى من ملوك الطوائف. ثمّ لم يكن لهم جماعة ولا سلطان (٢٠)، يعني بعد ظهور النصارى عليهم الروم في زمن ملوك الطوائف. ثمّ لم يكن لهم جماعة ولا سلطان (٢٠)، يعني بعد ظهور النصارى عليهم هكذا حكاه ابن جرير في تاريخه (٢) عنه .

وذكر ابن جرير (٤) أن لهراسب كان ملكاً عادلاً سائساً لمملكته قد دانت له العباد والبلاد والملوك والملوك والقوّاد (٥) وأنه كان ذا رأي جيد في عمارة الأمصار والأنهار والمعاقل . ثمّ لما ضعف عن تدبير المملكة بعد مئة سنة ونيف نزل عن الملك لولده بشتاسب ، فكان في زمانه ظهور دين المجوسية ، وذلك أن رجلاً

<sup>(</sup>١) جاء عنوان ط ، هكذا : عمارة بيت المقدس بعد خرابها واجتماع بني إسرائيل . . الأرض .

<sup>(</sup>٢) في ب: ولا سلطان ولا عز.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ( ١/ ٥٣٨ \_ ٥٤٠ ) .

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ( ١/ ٥٤٠ ـ ٥٤١ ) .

<sup>(</sup>٥) من قوله: وذكر ابن جرير . . إلى هنا سقط من ب وط .

اسمه زردشت كان قد صحب أرميا عليه السلام فأغضبه فدعا عليه أرميا ، فبرص زردشت ، فذهب فلحق بأرض أذربيجان ، وصحب بشتاسب ، فلقنه دين المجوسية الذي اخترعه من تلقاء نفسه ـ لعنه الله  $_{-}^{(1)}$  فقبله منه بشتاسب ، وحمل الناس عليه وقهرهم وقتل منهم خلقاً كثيراً ممن أباه منهم .

ثمّ كان بعد بشتاسب بهمن بن بشتاسب وهو من ملوك الفرس المشهورين والأبطال المذكورين وقد ناب بخت نصر لكلّ واحد من هؤلاء الثلاثة وعمر دهراً طويلاً ، قبّحه الله .

والمقصود أن هذا الذي ذكره ابن جرير من أن هذا المارَّ على هذه القرية هو إرميا عليه السلام . قاله (٣) وهب بن منبه ، وعبد الله بن عبيد بن عمير وغيرهما ، وهو قوي من حيث السياق المتقدم .

وقد رُوي عن علي وعبد الله بن سلام وابن عباس والحسن وقتادة والسُّدِّي وسليمان بن بريدة وغيرهم أنه عُزير<sup>(1)</sup> . وهذا أشهر عند كثير من السلف والخلف . والله أعلم .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سقطت من ط.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ( ١/ ٥٤٠ ، ٥٦١ ) .

<sup>(</sup>٣) في ط: قال . تفسير الطبري ( ٣/ ٢٠ ) .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري (٣/ ١٩ \_ ٢٠) وفيه : وجائز أن يكون ذلك عزيراً ، وجائز أن يكون أرميا ، ولا حاجة بنا إلى معرفة اسمه ، إذ لم يكن المقصود بالآية تعريف الخلق اسم قائل ذلك ، وإنما المقصود بها تعريف المنكرين قدرة الله على إحيائه خلقه بعد مماتهم ، وإعادتهم بعد فنائهم .

#### وَهذه قِصَّة العزير

قال الحافظ أبو القاسم بن عساكر : هو عزير بن جروة ، ويقال بن سوريق بن عديا بن أيوب بن درزنا ابن عري بن تقي بن إيشوع (١) بن فنحاص بن العازر بن هارون بن عمران . ويقال : عزير بن سَروخا(7) . جاء في بعض الآثار أن قبره بدمشق .

ثمّ ساق من طريق أبي القاسم البغوي عن داود بن عمرو عن حِبان بن علي عن محمد بن كُريب عن أبيه عن ابن عباس مرفوعاً « لا أدري ألُعِنَ تُبَعٌ أم لا (٣) ، ولا أدري أكان عزير نبياً أم لا » .

ثمّ رواه من حديث مؤمّل بن الحسن عن محمد بن إسحاق السِّجْزي ، عن عبد الرزاق عن معمر ، عن أبي ذؤيب ، عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعاً نحوه .

ثمّ روي من طريق إسحاق بن بشر ، وهو متروك (3) ، عن جويبر ومقاتل ، عن الضحاك ، عن ابن عباس أن عزيراً كان ممن سباه بخت نصر وهو غلام حدث ، فلما بلغ أربعين سنة أعطاه الله الحكمة ، قال : ولم يكن أحد أحفظ و لا أعلم بالتوراة منه . قال : وكان يُذكّر مع الأنبياء حتى محا الله اسمه من ذلك حين سأل ربّه عن القدر (6) . وهذا ضعيف ومنقطع ومنكر . والله أعلم .

وقال إسحاق بن بشر عن سعيد بن أبي عَروبة عن قتادة عن الحسن عن عبد الله بن سلام أن عزيراً هو العبد الذي أماته الله مئة عام ثمّ بعثه .

وقال إسحاق بن بشر: أخبرنا سعيد بن بشير ، عن قتادة ، عن كعب ، وسعيد بن أبي عَروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، ومقاتل وجويبر ، عن الضحاك ، عن ابن عباس وعن عبد الله بن إسماعيل السُّدي ، عن أبيه ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، وإدريس عن جده وهب بن منبه ، قال إسحاق : كل هؤلاء حدَّثوني عن حديث عزير ، وزاد بعضهم على بعض ، قالوا بإسنادهم : إن عزيراً كان عبداً صالحاً حكيما ، خرج ذات يوم إلى ضيعة له يتعاهدها ، فلما انصرف أتى إلى خربة حين قامت الظهيرة وأصابه

<sup>(</sup>١) في ط ، وبعض النسخ : أسبوع .

<sup>(</sup>٢) مختصر تاريخ دمشق ( ١٧ / ٣٥ ) . وفيه اختلاف في بعض الأسماء . درتنا بن غرى بن بقي .

<sup>(</sup>٣) في ط: العين بيع . . . وهو تحريف وتصحيف . وفي بعض النسخ : ( لا أدري العزير بِيع أم لا ) والحديث ذكره الحافظ ابن حجر في « المطالب العالية » رقم (٣٤٧١) مختصراً وفي إسناده ضعف .

<sup>(</sup>٤) المجروحين لابن حبان ( ١/ ١٣٥ ـ ١٣٧ ) .

<sup>(</sup>۵) مختصر تاریخ دمشق ( ۲۷/ ۳۵ ) .

الحر ، ودخل الخربة وهو على حماره ، فنزل عن حماره ومعه سلَّة فيها تين وسلَّة فيها عنب ، فنزل في ظل تلك الخربة وأخرج قصعة معه ، فاعتصر من العنب الذي كان معه في القصعة ، ثم أخرج خبزاً يابساً معه فألقاه في تلك القصعة في العصير ليبتل ليأكله ، ثم استلقى على قفاه وأسند رجليه إلى الحائط ، فنظر سقف تلك البيوت ورأى ما فيها وهي قائمة على عروشها وقد باد أهلها ، ورأى عظاماً بالية فقال : ﴿ أَنَّى يُحْيِ مَكَذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ فلم يشك أن الله يحييها ، ولكن قالها تعجُّباً ، فبعث الله ملك الموت فقبض روحه ، فأماته الله مئة عام . فلما أتت عليه مئة عام وكانت فيما بين ذلك في بني إسرائيل أمور وأحداث ، قال : فبعث الله إلى عزير مَلَكاً فخلق قلبه ليعقل(١) به ، وعينيه لينظر بهمافيعقل كيف يحيي الله الموتى . ثمّ ركَّب خلقه وهو ينظر ثمّ كَسَى عظامه اللحم والشعر والجلد ، ثمّ نفخ فيه الروح ، كلّ ذلك وهو يرى ويعقل ، فاستوى جالساً ، فقال له الملك : كم لبثتَ ؟ قال : لبثت يوماً ، وذلك أنه كان لبث (٢) صدر النهار عند الظهيرة ، وبعث في آخر النهار والشمس لم تغب ، فقال : أو بعض يوم ، ولم يتم لي يوم ، فقال له الملك : بل لبثت مئة عام ، فانظر إلى طعامك وشرابك ، يعني الطعام الخبز اليابس ، وشرابه العصير الذي كان اعتصر في القصعة فإذا هما على حالهما ، لم يتغير العصير ، والخبز يابس ، فذلك قوله : ﴿ لَمْ يَتَسَنَّهُ ﴾ يعني لم يتغير ، وكذلك التين والعنب غض لم يتغير عن شيء من حالهم ، فكأنه أنكر في قلبه ، فقال له الملك : أنكرتَ ما قلتُ لك ؟ انظر إلى حمارك ، فنظر إلى حماره قد بليت عظامه وصارت نَخِرة ، فنادى الملكُ عظامَ الحمار ، فأجابت وأقبلت من كلِّ ناحية حتى ركبه الملك ، وعزير ينظر إليه ، ثمّ ألبسها العروق والعصب ، ثمّ كساها اللحم ، ثمّ أنبت عليها الجلد والشعر ، ثم نفخ فيه الملك فقام الحمار رافعاً رأسه وأذنيه إلى السماء ناهقاً يظن القيامةَ قد قامت ، فذلك قوله : ﴿ وَٱنظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَكَةً لِلنَّاسِ وَٱنظُـرْ إِلَى ٱلْعِظَامِرِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمَأً ﴾ يعنى: وانظر إلى عظام حمارك كيف يركب بعضها بعضاً في أوصالها حتى إذا صارت عظاماً مصوراً حماراً بلا لحم ، ثمّ انظر كيف نكسوها لحماً ، فلما تبيّن له قال : ﴿ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ من إحياء الموتى وغيره .

قال: فركب حماره حتى أتى محلّته ، فأنكره الناسُ ، وأنكر الناسَ ، وأنكر منزله ، فانطلق على وهم منه حتى أتى منزله ، فإذا هو بعجوز عمياء مقعدة قد أتى عليها مئة وعشرون سنة ، كانت أَمَةً لهم ، فخرج عنهم عزير وهي بنت عشرين سنة كانت عرفته وعقلته ، فلما أصابها الكبر أصابها الزمانة . فقال لها عزير : يا هذه أهذا منزل عزير ؟ قالت : نعم هذا منزل عزير ، فبكت وقالت : ما رأيت أحداً من كذا وكذا سنة يذكر عزيراً وقد نسيه الناس . قال : فإني أنا عزير كان الله أماتني مئة سنة ثم بعثني . قالت : سبحان الله يذكر عزيراً وقد نسيه الناس . قال : فإني أنا عزير كان الله أماتني مئة سنة ثم بعثني . قالت : سبحان الله

<sup>(</sup>١) في ط: ليعقل قلبه.

<sup>(</sup>٢) في ب: نام . في مختصر ابن عساكر : كان نام في صدر النهار .

فإن عزيراً [ قد فقدناه منذ مئة سنة فلم نسمع له بذكر ، قال : فإني أنا عزير . قالت : فإن عزيراً ](١) رجلٌ مستجاب الدعوة يدعو للمريض ولصاحب البلاء بالعافية والشفاء، فادع الله أن يردّ عليّ بصري حتى أراك ، فإن كنتَ عزيراً عرفتُك . قال : فدعا ربّه ومسح بيده على عينيها فصحَّتا وأخذ بيدها وقال : قومي بإذن الله ، فأطلق الله رجليها فقامت صحيحة كأنما نَشِطَتْ من عقال (٢) فنظرت فقالت : أشهد أنك عزير . وانطلقت إلى محلَّة بني إسرائيل وهم في أنديتهم ومجالسهم ، وابن لعزير شيخ ابن مئة سنة وثماني عشرة سنة ، ومن بني بنيه شيوخ في المجلس ، فنادتهم فقالت : هذا عزير قد جاءكم ، فكذبوها ، فقالت : أنا فلانة مولاتكم دعا لي ربه فردَّ عليّ بصري وأطلق رجليّ ، وزعم أن الله أماته مئة سنة ثم بعثه . قال : فنهض الناس فأقبلوا إليه فنظروا إليه فقال ابنه : كان لأبي شامة سوداء بين كتفيه ، فكشف عن كتفيه فإذا هو عزير . فقالت بنو إسرائيل : فإنه لم يكن فينا أحد حفظ التوراة فيما حُدَّثنا غير عزير ، وقد حرق بخت نصر التوراة ولم يبق منها شيء إلا ما حفظتِ الرجال ، فاكتبها لنا ، وكان أبوه سروخا قد دفن التوراة أيام بخت نصر في موضع لم يعرفه أحد غير عزير ، فانطلق بهم إلى ذلك الموضع فحفره فاستخرج التوراة وكان قد عفن الورق ودرس الكتاب ، قال : وجلس في ظل شجرة وبنو إسرائيل حوله فجدَّد لهم التوراة ونزل من السماء شهابان حتى دخلا جوفه فتذكُّر التوراة فجدَّدها لبني إسرائيل (٣) . فمن ثم قالت اليهود : عزير ابن الله للذي كان من أمر الشهابين وتجديده التوراة وقيامه بأمر بني إسرائيل. وكان جدَّد لهم التوراة بأرض السواد بدير حزقيل . والقرية التي مات فيها يقال لها : سايراباذ . قال ابن عباس فكان كما قال الله تعالى : ﴿ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَكُ لِلنَّاسِ ۗ ﴾ يعني لبني إسرائيل . وذلك أنه كان يجلس مع بنيه وهم شيوخ وهو شاب ، لأنه مات وهو ابن أربعين سنة فبعثه الله شاباً كهيئته يوم مات .

قال ابن عباس: بعث بعد بخت نصر. وكذلك قال الحسن.

وقد أنشد أبو حاتم السجستاني في معنى ما قاله ابن عباس : [من الطويل]

ومن قبله ابنُ ابْنِه فَهْ و أَكْبرُ ولَحْيتُه سَودَاءُ والرأسُ أَشقرُ يقومُ كما يمشي الصبيّ فيعْثرُ (٤) وعشرين لا يجري ولا يَتَبخْتَرُ

وأسودُ رأسٍ شابَ من قبلِه ابنُهُ يَرَى ابنَهُ شَيْخاً يدبُّ على عَصاً وما لابنهِ حَيْلٌ ولا فَضْلُ قـوّةٍ يَعُدُّ ابنُهُ في الناسِ تِسْعينَ حجةً

<sup>(</sup>١) سقطت من ب بنقلة عين .

<sup>(</sup>٢) في لسان العرب ، نشط : يقال للأخذ بسرعة في أي عمل كان ، وللمريض إذا برأ .

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري: ( ٣/ ٢٢ \_ ٣٢ ) .

<sup>(</sup>٤) في ب: يمشي الصغير .

وعُمرُ أبيهِ أَرْبَعُونَ أمرَّها ولابن ابنه تِسْعون في الناسِ عُبَر (١) فما هُو في المعْقولِ إن كنتَ دارياً وإن كنتَ لا تدري فبالجَهْل تُعذَرُ (٢)

\* \* \*

#### فصْلُ

المشهور أن عزيراً نبي من أنبياء بني إسرائيل ، وأنه كان فيما بين داود وسليمان ، وبين زكريا ويحيى ، وأنه لما لم يبق في بني إسرائيل من يحفظ التوراة ألهمه الله حِفظَها فسردَها على بني إسرائيل كما قال وهب بن منبه : أمر الله ملكاً فنزل بمغرفة من نور ، فقذَفها في عزير ، فنسخ التوراة حرفاً بحرف حتى فرغ منها (٣) .

وروى ابنُ عساكر (٤) عن ابن عباس أنه سأل عبد الله بن سلام عن قول الله تعالى ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُنَرِّرُ ٱبْنُ ٱللّهِ ﴾ [التوبة: ٣٠] لم قالوا ذلك ؟ فذكر له ابن سلام ما كان من كَتْبِه لبني إسرائيل التوراة من حفظه وقول بني إسرائيل: لم يستطع موسى أن يأتينا بالتوراة إلا في كتاب ، وإن عزيراً قد جاءنا بها من غير كتاب ، فرماه طوائف منهم وقالوا عزير ابن الله . ولهذا يقول كثير من العلماء: إن تواتر التوراة انقطع في زمن العزير . وهذا متجه جداً إذا كان العزير غير نبي كما قاله عطاء بن أبي رباح والحسن البصري ، فيما رواه إسحاق بن بشر عن مقاتل بن سليمان عن عطاء ، وعن عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه ومقاتل عن عطاء بن أبي رباح قال : كان في الفترة تسعة أشياء : بخت نصر ، وجنة صنعاء ، وجنة سبأ ، وأصحاب الأخدود ، وأمر حاصورا ، وأصحاب الكهف ، وأصحاب الفيل ، ومدينة إنطاكية ، وأمر تُبّع .

وقال إسحاق بن بشر: أخبرنا سعيد عن قتادة عن الحسن قال: كان أمر عزير وبخت نصر في الفترة .

وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله ﷺ قال : « إنَّ أَوْلَى الناسِ بابنِ مَرْيَمَ لأَنا ، إنه ليْسَ بَيني وبَيْنَهُ نبيّ » (٥٠) .

وقال وهب بن منبه: كان فيما بين سليمان وعيسى عليهما السلام.

<sup>(</sup>١) في ط: ولأن ابنه . وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) الخبر في مختصر ابن عساكر ( ٣٧/١٧ ) . وفيه اختلاف يسير .

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ( ٧٨/١٠ ) .

<sup>(</sup>٤) مختصر ابن عساكر ( ٢١/ ٤٠ ) وما بعدها .

<sup>(</sup>٥) في ب : أنا أولى بابن مريم وإنه . . والحديث تقدم تخريجه ص ( ٢٠٦ ) .

وقد روى ابن عساكر عن أنس بن مالك وعطاء بن السائب أن عزيراً كان في زمن موسى بن عمران ، وأنه استأذن عليه فلم يأذن له ، يعني لما كان من سؤاله عن القدر ، وأنه انصرف وهو يقول : مئة مَوتة أهون من ذُلِّ ساعة .

وفي معنى قول عزير: مئة موتة أهون من ذُلِّ ساعة قول بعض الشعراء: [من السريع]
قد يَصْبر الحرُّ على السّيفِ ويأنَفُ الصَّبرَ على الحيْفِ
ويؤثِرُ الموتَ على حَالةٍ يَعْجَزُ فيها عن قِرى الضّيفِ

فأما ما روى ابن عساكر وغيره عن ابن عباس ونَوْف البِكَالي (١) وسفيان الثوري وغيرهم من أنه سأل عن القدر فمحى اسمه من ذكر الأنبياء ، فهو منكر ، وفي صحته نظر ، وكأنه مأخوذ من الإسرائيليات .

وقد روى عبد الرزاق وقتيبة بن سعيد عن جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجَوني ، عن نوف البكالي قال : قال عزير فيما يناجي ربَّه : يا رب تخلق خلقاً فتضل من تشاء وتهدي من تشاء ، فقيل له : أعرض عن هذا أو لأمحونَّ اسمك من الأنبياء ، إني لا أُسأل عما أفعل وهم يسألون . وهذا لا يقتضي وقوع ما توعد عليه لو عاد . فما عاد ، فما محي اسمه . والله أعلم .

وقد روى جماعة سوى الترمذي من حديث يونس بن يزيد عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة ، وكذلك رواه شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « نزل نبيٌّ من الأنبياء تحتَ شجرةٍ فلدغته نملةٌ ، فأمَر بجِهازه فأخُرِجَ من تحتها ، ثمّ أَمَرَ بها فأُحرِقَتْ بالنارِ ، فأوحى الله إليه فهلاً (٢) نملةً واحدةً » (٣) .

فروى إسحاق بن بشر عن ابن جريج عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه أنه عزير . وكذا روي عن ابن عباس والحسن البصري أنه عزير ، فالله أعلم .

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) نوف بن فَضَالة البِكالي ، ابن امرأة كعب ، شامي ، وقد كذب ابن عباس ما رواه البكالي عن أهل الكتاب . مات بعد التسعين للهجرة . تقريب التهذيب ( ٣٠٩ /٢ ) .

<sup>(</sup>۲) في ط: مهلاً . وهو تصحيف . وفي ب: أن لدغتك نملة أحرقت أمة من الأمم . وهي رواية أخرى للحديث أخرجها البخاري رقم ( ١٤٨ ) ( ١٤٨ ) ، في السلام ، باب النهي عن قتل النمل .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري رقم ( ٣٦١٩ ) ، في بدء الخلق ، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم . . ، ومسلم ( ٢٢٤١ )
 ( ١٥٠ ، ١٤٩ ) ، في السلام ، باب النهي عن قتل النمل ، وأبو داود ( ٥٢٦٥ ) وابن ماجه (٣٢٢٥) ، في الأدب ، باب في قتل الذر . وأحمد ( ٣١٣ / ٣١٣ ) . والنسائي ( ٢/١١٧ ) .

وقوله : فهلا نملة واحدة أي : فهلا عاقبت نملة واحدة هي التي قرصتك .

## قصّة زكرّيا ويحيى عليهما السّلام

وقال تعالى في سورة الأنبياء : ﴿ وَزَكِرِيّاۤ إِذْ نَادَكَ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْفِ فَكُرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَرِثِينَ ۗ ﴿ وَزَكِرِيّاۤ إِذْ نَادَكَ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْفِ فَكُرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَرِثِينَ ۖ فَالسَّبَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْمُنَ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَكُهُۥ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَكِرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرُهَبًا وَكَالُواْ لِنَا خَلْشِعِينَ ﴾ [الأنبياء: ٨٩-٩٠].

وقال تعالى ﴿ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاشُّ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ ﴾ [الأنعام: ٨٥].

قال الحافظ أبو القاسم بن عساكر في كتابه التاريخ المشهور الحافل: زكريا بن برخيا، ويقال: زكريا بن داود بن سليمان بن زكريا بن داود بن سليمان بن أكريا بن داود بن سليمان بن مسلم بن صديقة بن برخيا بن بلعاطة بن ناحور بن شلوم بن بهغاشاط بن إينامن بن رحبعام بن سليمان بن داود أبو يحيى النبى عليه السلام من بنى إسرائيل. دخل البثنية (٢) من أعمال دمشق في

<sup>(</sup>١) في مختصر تاريخ دمشق لابن منظور ( ٩/ ٤٥ ) أدن .

<sup>(</sup>٢) في ط: البثينة ؛ وهو تصحيف . والبثنية : ناحية من نواحي دمشق بينها وبين أذرعات . معجم البلدان .

طلب ابنه يحيى . وقيل : إنه كان بدمشق حين قتل ابنه يحيى . والله أعلم (١) .

وقد قيل غير ذلك في نسبه ، ويقال فيه : زكريا بالمد وبالقصر . ويقال : زكرى أيضاً .

والمقصود أن الله تعالى أمر رسوله محمداً (٢) ﷺ أن يقص على الناس خبر زكريا عليه السلام وما كان من أمره حين وهبه الله ولداً على الكبر ، وكانت امرأته عاقراً (٣) في حال شبيبتها ، وقد أسَنَّت أيضاً ، حتى لا ييأس أحد من فضل الله ورحمته ، ولا يقنط من فضله تعالى وتقدس ، فقال تعالى : ﴿ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدُمُ زَكَمُ رَحَمَتُ رَبِّكَ عَبْدُمُ زَكَمُ رَحَمَتُ وَبِيكَ ﴾ .

قال قتادة عند تفسيرها: إن الله يعلم القلب النقيَّ ويسمع الصوت الخفيَّ (١٤).

وقال بعض السلف: قام من الليل فنادى ربه مناداةً أسرّها عمّن كان حاضراً عنده مخافتة فقال: يا رب، يا رب، يا رب! فقال الله: لبيك لبيك ﴿ قَالَ رَبِّ إِنّي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنّي ﴾ أي: ضعف وخار من الكبر، ﴿ وَاَشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَكِبًا ﴾ استعارة من اشتعال النار في الحطب، أي: غلب على سواد الشعر شيبُه، كما قال ابن دريد في مقصورته (٥): [من الرجز]

إِمَّا تَرَيْ رَأْسِيَ حَاكَى لَوْنُه طُرَّةَ صُبحِ تَحْتَ أَذِيالِ الدُّجِى وَاشْتَعَلَ النَّارِ في جَمر الغَضى واشْتَعَلَ النَّارِ في جَمر الغَضى وآضَ عَودُ اللَّهُ و يَبْسَا ذَاوِياً مِنْ بَعْدِ ما قدْ كَانَ مَجَّاجَ الثَّرَى (٢)

يذكر أن الضعف قد استحوذ عليه باطناً وظاهراً ، وهكذا قال زكريا عليه السلام ﴿ إِنِّي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِي وَاشَتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا ﴾ وقوله : ﴿ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَآبِكَ رَبِّ شَقِيًا ﴾ أي : ما دعوتني فيما أسألك إلا الإجابة . وكان الباعث له على هذه المسألة أنه لما كفل مريم بنتَ عمران بن ماثان ؛ وكان كلما دخل عليها محرابها وجد عندها فاكهة في غير أيامها ولا في أوانها ، وهذه من كرامات الأولياء ، فعلم أن الرازق للشيء في غير أوانه قادر على أن يرزقه ولداً ، وإن كان قد طعن في سنه (٧) ﴿ هُنَالِكَ دَعَازَكَرِبَا وَبَهُ قَالَ رَبِ هَبُ لِي مِن لَدُنكَ ذُرِيّيَةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَاءَ ﴾ . وقوله : ﴿ وَإِنّي خِفْتُ ٱلْمَوَلِي مِن وَرَآءِي وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي

<sup>(</sup>۱) مختصر ابن منظور ( ۹/ ٤٥ ) .

<sup>(</sup>٢) ليست في ط.

<sup>(</sup>٣) في ب : مع ذلك عاقراً .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري (١٦/ ٣٥).

<sup>(</sup>٥) الأبيات مطلع مقصورته . شرح المقصورة للتبريزي ( ١٣ ـ ١٤ ) .

<sup>(</sup>٦) في شرح التبريزي : وآض روضُ . .

<sup>(</sup>٧) في ب: سنه وزمانه .

قيل : المراد بالموالي العصبة (١٠) ، وكأنه خاف من تصرُّ فهم بعده في بني إسرائيل بما لا يوافق شرع الله وطاعته ، فسأل وجود ولد من صلبه يكون برّاً تقياً مرضياً ، ولهذا قال : ﴿ فَهَبّ لِي مِن لَّذَك ﴾ أي من عندك بحولك وقوتك ﴿ وَلِيّا ﴿ وَيَرِثُ مِنْ اَلِي يَعْقُوبٌ وَالحُكُم في بني إسرائيل ﴿ وَيَرِثُ مِنْ اَلِي يَعْقُوبٌ وَالَّجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيّاً ﴾ يعني : كما كان آباؤه وأسلافه من ذرية يعقوب أنبياء ، فاجعله مثلهم في الكرامة التي أكرمتهم بها من النبوة والوحي ، وليس المراد هاهنا وراثة المال كما زعم ذلك من زعمه من الشيعة ، ووافقهم ابن جرير هاهنا ، وحكاه عن أبي صالح من السلف لوجوه : أحدها ما قدّمناه عند قوله تعالى : ﴿ وَوَرِثَ سُلِيّمَنُ دَاوُدٌ ﴾ أي في النبوة والملك كما ذكرنا في الحديث المتفق عليه بين العلماء المروي في الصحاح والمسانيد والسنن وغيرها من طرق عن جماعة من الصحابة أن رسول الله على قال : ﴿ لا نورث ما تَرَكُنا فَهُو صَدَقَةٌ ﴾ (٢) فهذا نص على أن رسول الله على لا يورث ، ولهذا منع الصدّيق أن يصرف ما ترَكُنا فَهُو صَدَقَةٌ » (٢) فهذا نص على أن رسول الله على منعه إياهم بهذا الحديث ، وقد وافقه على ما يختص به في حياته ، إلى أحد من ورَّاثه الذين لولا هذا النص لصرف إليهم ، وهم ابنته فاطمة وأزواجه التسع وعمه العباس رضي الله عنهم ، واحتج عليهم الصدِّيق في منعه إياهم بهذا الحديث ، وقد وافقه على روايته عن رسول الله عنهم ، واحتج عليهم الصدِّيق في منعه إياهم بهذا الحديث ، وقد وافقه على عبد المطلب ، وعبد الرحمن بن عوف ، وطلحة ، والزبير ، وأبو هريرة ، وآخرون رضي الله عنهم .

الثاني : أن الترمذي رواه بلفظ يعم سائر الأنبياء « نَحْنُ مَعَاشرَ الأنبياءِ لا نورث » وصححه (٣) .

الثالث: أن الدنيا كانت أحقر عند الأنبياء من أن يكنزوا لها<sup>(٤)</sup> أو يلتفتوا إليها أو يهمهم أمرها ، حتى يسألوا الأولاد ليحوزوها بعدهم ، فإن من لا يصل إلى قريب منازلهم في الزهادة لا يهتم بهذا المقدار أن يسأل ولداً يكون وارثاً له فيها .

الرابع: أن زكريا عليه السلام كان نجّاراً يعمل بيده ويأكل من كسبها ، كما كان داود عليه السلام يأكل من كسب يده ، والغالب ولا سيما من مثل حال الأنبياء أنه لا يجهد نفسه في العمل إجهاداً يستفضل منه ما لا يكون ذخيرة له يخلفه من بعده ، وهذا أمر بين واضح لكل من تأمله بتدبُّر وتفهُّم إن شاء الله .

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ( ٣٦/١٦ ) ، وهو قول مجاهد ، وقتادة ، والسدي .

<sup>(</sup>٢) تقدم ص( ١٧٦ ).

<sup>(</sup>٣) لم يروه الترمذي بهذا اللفظ. قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (١/١٨) وأما ما اشتهر في كتب أهل الأصول وغيرهم بلفظ «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» فقد أنكره جماعة من الأئمة ، وهو كذلك بالنسبة لخصوص لفظ (نحن) لكن أخرجه النسائي بلفظ «إنا معشر الأنبياء لا نورث». أقول: وهو في الكبرى للنسائي رقم (٦٢٧٥) المؤسسة ، ورواه كذلك أحمد في المسند (٢/٣٦٤) وإسناده صحيح ، ورواه البخاري رقم (٤٠٣٣) ومسلم (١٧٥٨) بلفظ (لا نورث ما تركنا فهو صدقة).

<sup>(</sup>٤) **في ب**: يكترثوا بها .

قال الإمام أحمد (۱): حدثنا يزيد، يعني ابن هارون، أخبرنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أبي رافع، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «كانَ زَكَرِيّا نجاراً ».

وهكذا رواه مسلم $^{(7)}$  وابن ماجه $^{(7)}$  من غير وجه $^{(3)}$  عن حماد بن سلمة به .

وقوله: ﴿ يَنزَكَرِيّاً إِنّا نَبُشِرُكَ يِغُلَيهِ ٱسْمُهُ يَحَيَى لَمْ بَعَعَل لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيّاً ﴾ وهذا مفسر بقوله: ﴿ فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ وَهُوَ قَآيَمٌ يُصَلِّى فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ اللّهَ يُبَشِرُكَ يِبَعْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَيْتًا مِنَ الصَّلِحِينَ ﴾ . فلما بُشر بالولد وتحقق البشارة، شرع يستعلم على وجه التعجُّب وجود الولد والحالة هذه له ﴿ قَالَ رَبِ أَنَى يَكُونُ لِي غُلَمُ وَكَانَتِ ٱمرَأَقِ عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِعِتِيّا ﴾ أي كيف يوجد ولد من شيخ كبير ؟! قيل : كان عمره إذ ذاك سبعاً وسبعين سنة، والأشبه ـ والله أعلم ـ أنه كان أسن من ذلك شيخ كبير ؟ قيل : كان عمره إذ ذاك سبعاً وسبعين سنة، والأشبه ـ والله أعلم ـ أنه كان أسن من ذلك الخليل ﴿ أَبَشَرْتُمُونِ عَلَىٰ أَنْ مَسَنِي ٱلْكِبَرُ فَهِمَ بُبُشِرُونَ ﴾ [الحجر : ٤٥] . وقالت سارة : ﴿ يَوَيَلَقَ ءَالِدُ وَأَنْ عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْعًا إِنَ هَذَا لَسَى أَعْجِينَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ رَحْمَتُ اللّهِ وَبَرَكَنَامُ عَلَيْكُمُ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنّهُ وَلَا لَكُ الذي يوحي إليه بأمر ربه : عَبُورٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْعًا إِنَ هَذَا لَهُ الله يوجِدُ منك ولداً وإن كنت شيخاً وَلَو تَكُ شَيْعًا هُ أي أَنْ مَنْ أَمْرِ اللّهِ وَقَدْ خَلَقَتُكَ مِن قَبْلُ وَلَوْ تَكُ شَيْعًا ﴾ أي قُدْرَتُه وجدتُك بعد أن لم تكن شيئاً مذكوراً ، أفلا يوجِدُ منك ولداً وإن كنت شيخا أن لم تكن شيئاً مذكوراً ، أفلا يوجِدُ منك ولداً وإن كنت شيخا " .

وقال تعالى : ﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَل وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُواْ لَنَا خَشِعِينَ ﴾ ومعنى إصلاح زوجته أنها كانت لا تحيض فحاضت . وقيل : كان في لسانها شيء ، أي بذاءة (٢) ﴿ قَالَ رَبِّ اجْعَل لِيّ عَايَةً ﴾ أي : علامة على وقت تعلّق مني المرأة بهذا الولد المبشّر به ﴿ قَالَ عَايَتُكُ أَلَا تُكِلّمُ النّاسَ ثَلَثَ لَيَالِ سَوِيًّا ﴾ يقول : علامة ذلك أن يعتريك سكت لا تنطق معه ثلاثة أيام إلا رمزاً ، وأنت في ذلك سَويّ الخلق ، صحيح المزاج ، معتدل البنية . وأمر بكثرة الذّكر في هذه الحال بالقلب واستحضار ذلك بفؤاده بالعشي والإبكار ، فلما بشّر بهذه البشارة خرج مسروراً بها على قومه من محرابه ﴿ فَأَوْحَيَ إِلَيْهِمْ أَن سَيِّحُواْ بُكُرَةً وَعَشِيًّا ﴾ . والوحي هاهنا هو البشارة خرج مسروراً بها على قومه من محرابه ﴿ فَأَوْحَيَ إِلَيْهِمْ أَن سَيِّحُواْ بُكُرَةً وَعَشِيًّا ﴾ . والوحي هاهنا هو

<sup>(</sup>۱) المسند (۲/۲۹۲).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم رقم ( ٢٣٧٩ ) ، في الفضائل ، باب من فضائل زكريا عليه السلام .

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجه رقم ( ٢١٥٠ ) ، في التجارات ، باب الصناعات .

<sup>(</sup>٤) قوله : من غير وجه ليس في ب . فمسلم رواه عن هدّاب بن خالد عن حماد . وابن ماجه عن محمد بن عبد الله الخزاعي والحجاج بن منهال ، والهيثم بن جميل ، عن حماد .

<sup>(</sup>٥) في ب: شيخاً كبيراً .

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبري ( ٦٦/١٧ ) ، والقرطبي ( ٢١/ ٣٣٦ ) ، وابن كثير ( ٣/ ١٩٣ ) .

الأمر الخفي إما بكتابة ، كما قال مجاهد والسُّدّي ، أو إشارة كما قاله مجاهد أيضاً ووهب وقتادة (١) .

قال مجاهد وعكرمة ووهب والسُّدَّي وقتادة : اعتقل لسانه من غير مرض . وقال ابن زيد : كان يقرأ ويسبّح ، ولكن لا يستطيع كلام أحد .

وقوله ﴿ يَيَحْيَىٰ خُذِ ٱلۡكِتَبَ بِقُوَّةٍ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْحُكُمُ صَبِيتًا ﴾ ، يخبر تعالى عن وجود الولد وفق البشارة الإلهية لأبيه زكريا عليه السلام ، وأن الله تعالى علَّمه الكتابة والحكمة وهو صغير في حال صباه . قال عبد الله بن المبارك : قال معمر : قال الصبيان ليحيى بن زكريا : اذهب بنا نلعب . فقال : ما للّعب خُلِقنا . قال : وذلك قوله : ﴿ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْحُكُمُ صَبِيتًا ﴾ (٢) .

وأما قوله: ﴿ وَحَنَانَا مِّن لَّذُنَّا ﴾ فروى ابن جرير (٣) عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: لا أدري ما الحنان . وعن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك : ﴿ وَحَنَانَا مِّن لَّدُنَا ﴾ أي رحمة من عندنا ، رحمنا بها زكريا فوهبنا له هذا الولد . وعن عكرمة ﴿ وَحَنَانًا ﴾ أي محبّة عليه . ويحتمل أن يكون ذلك صفة لتحنّن يحيى على الناس ولا سيما على أبويه، وهو محبّتهما والشفقة عليهما وبره بهما .

وأما الزكاة : فهو طهارة الخلق وسلامته من النقائص والرذائل . والتقوى طاعة الله بامتثال أوامره وترك زواجره .

ثمّ ذكر برَّه بوالديه وطاعته لهما أمراً ونهياً وترك عقوقهما قولاً وفعلاً فقال ﴿ وَبَرَّا بِوَلِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّالًا عَصِيًا ﴾ ثم قال ﴿ وَسَلَمُّ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيَّا ﴾ هذه الأوقات الثلاثة أشد ما تكون على الإنسان ، فإنه ينتقل في كلّ منها من عالم إلى عالم آخر ، فيفقد الأول بعد ما كان ألفه وعرفه ، ويصير إلى آخر ، ولا يدري ما بين يديه ، ولهذا يستهل صارخاً إذا خرج من بين الأحشاء وفارق لينها وضمَّها ، وينتقل إلى هذه الدار ليكابد همومها وغمّها . وكذلك إذا فارق هذه الدار ، وانتقل إلى عالم البرزخ بينها وبين دار القرار وصار بعد الدور (٤) والقصور إلى عَرَصة الأموات سكان القبور ، وانتظر هناك النفخة في الصور ليوم البعث والنشور ، فمن مسرور ومحبور ، ومن محزون ومثبور ، وما بين مجبور (٥) وكسير ، وفريق في الجنة وفريق في السّعير . ولقد أحسن بعض الشعراء حيث يقول :[من الكامل]

وَلَدَتِكَ أُمِّكَ بِاكِياً مُسْتَصْرِخاً والناسُ حولَك يَضْحكونَ سُرورا فاحْرِصْ لنفسِك أن تكونَ إذا بَكُوا في يَوْم مَوْتِك ضاحِكاً مَسْرُورا

<sup>(</sup>١) تفسير الطبرى ( ١٦/ ٤١ - ٤٤ ) .

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبرى ( ١٦/ ٤٣ ) .

<sup>(</sup>٣) تفسيره (٢١/ ٤٣ ) .

<sup>(</sup>٤) في ب: بعد هذه الدار والقصور .

<sup>(</sup>٥) في ط: جبير.

ولما كانت هذه المواطن الثلاثة أشق ما تكون على ابن آدم سلَّم الله تعالى على يحيى في كلَّ موطن منها فقال : ﴿ وَسَلَامُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيُوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبَعِّتُ حَيَّا ﴾ . وقال سعيد ابن أبي عَروبة ، عن قتادة أن الحسن قال : إن يحيى وعيسى التقيا ، فقال له عيسى: استغفر لي أنت خيرٌ مني ، فقال له الآخر : استغفر لي أنت خير مني ، فقال له عيسى : أنت خير مني ، سلّمتُ على نفسي ، وسلّم الله عليكَ ، فعرف والله فضلها(١).

وأما قوله في الآية الأخرى: ﴿ وَسَكِيْدًا وَحَصُورًا وَنَبِينًا مِّنَ اَلصَّكِلِحِينَ ﴾ فقيل: المراد بالحَصُور الذي لا يأتي النساء. وقيل غير ذلك وهو أشبه لقوله: ﴿ هَبُ لِي مِن لَدُنكَ دُرِّيَّةً طَيِّبَةً ﴾. وقد قال الإمام أحمد (٢): حدّثنا عفّان ، حدّثنا حمّاد ، أخبرنا علي بن زيد ، عن يوسف بن مِهران ، عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: « ما من أحدٍ من ولد آدمَ إلّا وقدْ أخطأ أو هَمَّ بخطيئة ، لَيْس يَحْيى بن زكريا ، وما ينبغي لأحدٍ يقول: أنا خَيْرٌ مِنْ يُوْنُس بن متَّى ».

علي بن زيد بن جُدْعان ، تكلم فيه غير واحدٍ من الأئمة ، وهو منكر الحديث (٣) .

وقد رواه ابن خزيمة والدارقطني من طريق أبي عاصم العبّادَاني عن علي بن زيد بن جدعان به مطولًا ، ثمّ قال ابن خزيمة : وليس على شرطنا .

وقال ابن وهب: حدثني ابن لَهِيْعة ، عن عُقَيْل ، عن ابن شهاب قال : خرج رسول الله ﷺ على أصحابه يوماً وهم يتذاكرون فضل الأنبياء ، فقال قائل : موسى كليم الله . وقال قائل : عيسى روح الله وكلمته . وقال قائل (٤) : إبراهيم خليل الله (٥) ، فقال : أين الشهيد ابن الشهيد يلبس الوبر ويأكل الشجر مخافة الذنب . قال ابن وهب : يريد يحيى بن زكريا (٢) .

وقد رواه محمد بن إسحاق ، وهو مدلّس ، عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن سعيد بن المسيب ، حدّثني ابن العاص أنه سمع رسول الله ﷺ يقول : « كلُّ ابن آدم يأتي يوم القيامة وله ذنْبٌ ، إلا ما كان من يحيى بن زكريا »(٧) .

<sup>(</sup>١) في ط: فضلهما.

<sup>(</sup>٢) المسند ( ١/ ٢٥٤ و ٢٩٢ ) .

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ الذهبي في « ميزان الاعتدال » (٣/ ١٢٨) قلت : أراه منكراً .

<sup>(</sup>٤) كذا في ب وط . وفي أ : . . . روح الله وقائل يقول . .

<sup>(</sup>٥) زاد في ب : وهم يذكرون ذلك . . .

<sup>(</sup>٦) ذكره السيوطي في الدر المنثور (٤/ ٢٦٢). وابن لهيعة تكلّم فيه الحفاظ . لكن رواية العبادلة عنه قوية، وعبد الله بن وهب أحدهم (تنظر التفاصيل في «تحرير التقريب» ٢/ ٢٥٨)، على أن هذا الحديث من مراسيل الزهري، فهو ضعيف.

 <sup>(</sup>٧) رواه الحاكم في المستدرك ( ٣٧٣/٢) ، أطول من هذا من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه . وقال : هذا
 حديث صحيح على شرط مسلم !

فهذا من رواية ابن إسحاق وهو من المدلّسين(١) ، وقد عنعن هاهنا .

ثمّ قد رواه عبد الرزاق عن معمر ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب مرسلاً .

ثمّ رأيت ابن عساكر ساقه من طريق أبي أسامة عن يحيى بن سعيد الأنصاري . ثمّ (٢) رواه ابن عساكر من طريق إبراهيم بن يعقوب الجُوزجَاني خطيب دمشق (٣) ، حدّ ثنا محمد بن الأصبهاني ، وحدّ ثنا أبو خالد الأحمر ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، عن عبد الله بن عمرو قال : ما أحد إلا يلقى الله بذنب إلا يحيى بن زكريا . ثمّ تلا قوله تعالى : ﴿ وَسَرِيدًا وَحَصُورًا ﴾ ثمّ رفع شيئاً من الأرض فقال : ما كان معه إلا مثل هذا ، ثمّ ذبح ذبحاً .

وهذا موقوف من هذه الطريق وكونه موقوفاً أصح من رفعه . والله أعلم .

وأورده ابن عساكر من طرق<sup>(٤)</sup>: من ذلك ما أورده من حديث إسحاق بن بشر ، وهو ضعيف<sup>(٥)</sup> ، عن عثمان بن ساج<sup>(٦)</sup> عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ عن النبي ﷺ بنحوه .

وروي من طريق أبي داود الطيالسي وغيره ، عن الحكم بن عبد الرحمن بن أبي نُعْم (٧) ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبي سعيد قال : قال رسول الله ﷺ : « الحسَنُ والحُسَيْن سَيِّدا شبابِ أَهْلِ الجَنةِ إلاّ ابني الخالة يَحيَى وعيْسى عليهما السلام »(٨) .

وقال أبو نعيم الحافظ الأصبهاني : حدّثنا إسحاق بن أحمد ، حدّثنا إبراهيم بن يوسف ، حدّثنا أحمد ابن أبي الحَواري ، سمعت أبا سليمان يقول : خرج عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا يتماشيان فصدم يحيى امرأة ، فقال له عيسى : يا ابن خالة ، لقد أصبت اليوم خطيئة ما أظن أن تغفر لك أبداً ، قال : وما هي يا ابن خالة . قال : امرأة صدمتها . قال : والله ما شعرت بها . قال : سبحان الله بدنك معي فأين روحك ؟ قال : معلق بالعرش ، ولو أن قلبي اطمئن إلى جبريل لظننتُ أني ما عرفت الله طرفة عين .

 <sup>(</sup>١) وقال الذهبي في السير ( ٧/ ٣٩): وقد أمسك عن الاحتجاج بروايات ابن إسحاق غير واحد من العلماء لأشياء ،
 منها: يدلس في حديثه .

<sup>(</sup>٢) زاد في ب وط: قد . والخبر في مختصر تاريخ دمشق ( ٢٧ / ٢٤٤ ) .

<sup>(</sup>٣) توفي سنة ( ٢٥٩هـ ) . وسيترجم له المؤلف فيما بعد .

<sup>(</sup>٤) زاد في ط : عن معمر .

<sup>(</sup>٥) المجروحين والضعفاء لابن حبان ( ١٣٥/١ ) .

 <sup>(</sup>٦) في ط: سباح. وهو خطأ. وعثمان بن عمرو بن ساج ، مولى بني أمية . قال ابن حجر: فيه ضعف. تقريب التهذيب ( ١٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٧) في جميع النسخ: ابن أبي نعيم، وهو خطأ، والتصحيح من كتب الرجال.

<sup>(</sup>A) وأخرجه الترمذي ( ٣٧٦٨ ) في المناقب ، باب مناقب الحسن والحسين مختصراً على «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة . وقال : هذا حديث حسن صحيح . والحديث حسن بتمامه .

فيه غرابة ، وهو من الإسرائيليات .

وقال إسرائيل ، عن أبي حصين ، عن خيثمة قال : كان عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا ابني خالة ، وكان عيسى يلبس الصوف ، وكان يحيى يلبس الوبر ، ولم يكن لواحد منهما دينار ولا درهم ولا عبد ولا أمة ولا مأوى يأويان إليه ، أين ما جنَّهما الليلُ أويا ، فلما أرادا أن يتفرقا قال له يحيى : أوصني ، قال : لا تغضب . قال : لا تقتَنِ مالاً . قال : أمّا هذه فعسى .

وقد اختلفت الروايات عن وهب بن منبه (۱): هل مات زكريا عليه السلام موتاً ، أو قتل قتلاً على روايتين : فروى عبد المنعم بن إدريس بن سنان ، عن أبيه ، عن وهب بن منبه أنه قال : هرب من قومه فدخل شجرةً ، فجاؤوا فوضعوا المنشار عليها ، فلما وصل المنشار إلى أضلاعه أنَّ ، فأوحى الله إليه لئن لم يسكن أنينُك لأقلبنَّ الأرض ومن عليها ، فسكن أنينه حتى قطع باثنتين .

وقد روي هذا في حديث مرفوع سنورده بعدُ إن شاء الله .

وروى إسحاق بن بشر ، عن إدريس بن سنان ، عن وهب أنه قال : الذي انصدعت له الشجرة هو شعيا ، فأما زكريا فمات موتاً . فالله أعلم .

وقال الإمام أحمد (٢): حدّ ثنا عفّان، حدّ ثنا أبو خلف موسى بن خلف، وكان يُعدُّ من البُدَلاء (٣)، حدّ ثنا يحيى بن أبي كثير ، عن زيد بن سلام ، عن جدّه ممطور ، عن الحارث الأشعري ، أن نبي الله ﷺ قال : 
﴿ إِنَّ الله أَمَرَ يَحْيَى بنَ زَكَرِيا بخمسِ كلماتٍ أَنْ يَعْمَلَ بِهِنَّ وَأَنْ يأمُّرَ بَنِي إِسْرائيلَ أَنْ يَعْملوا بهنَّ وَكَادَ أَنْ 
يُبْطِئَ ، فقالَ له عِيْسى عليه السلام : إِنّكَ قَدْ أُمِرْتَ بخمسِ كلماتٍ أَنْ تَعَملَ بهنَّ وتأمُّر بَني إسْرائيلَ أَنْ 
يَعْملُوا بهنَّ ، فإمّا أَنْ تُبلّغهنَ ، وإمّا أَنْ أُبلّغهنَ . فقالَ : يا أخي إني أخشى إنْ سَبقتني أَنْ أُعَذَّبَ أُو يُخْسَفَ 
يعْملُوا بهنَّ ، فإمّا أَنْ تُبلّغهنَ ، وإمّا أَنْ أُبلّغهنَ . فقالَ : يا أخي إني أخشى إنْ سَبقتني أَنْ أُعَذَّبَ أُو يُخْسَفَ 
بي . قالَ : فجمعَ يَحْيَى بني إسرائيلَ في بيتِ المقدسِ حتّى امتلأ المسجدُ ، فقعدَ على الشرفِ ، فحمدَ الله 
وأثنى عليهِ ثمَّ قال : إنَّ الله عزَّ وجل أمرني بخمس كلماتٍ أَنْ أَعْملَ بهنَّ وآمُرَكُم أَنْ تَعملُوا بهنَّ . وأَوَّلُهنَ 
أَن تعبدوا اللهَ لا تُشْركُوا بهِ شيئاً ، فإنَّ مَثلَ ذلكِ مَثلُ مَنِ اشْتَرى عَبداً مِنْ خالصِ مالِه بوَرِقٍ أَو ذَهَبِ ، فجعلَ 
يعملُ ويؤدي غلّته إلى غير سيّده ، فأيكم يَسُرُّهُ أَن يكونَ عبدُهُ كذلك ؟ وأنَّ الله خَلقكم ورزقكم فاعبدوه 
ولا تشركوا به شيئاً ، وآمُرَكُم بالصلاةِ فإنَ الله ينصبُ وجههُ قِبَلَ عَبْدِه ما لم يلتفتْ ، فإذا صَليتم فلا تلتفتوا . 
وآمُرُكم بالصيامِ فإنّ مَثلَ ذلك كمثلِ رَجُل معه صرةٌ من مِسْكِ في عصابة كلُّهم يَجدُ ريحَ المسك (٤) .

وَآمُركم بِالْصِدْقَة ، فإنَّ مَثْلُ ذَلْكُ كَمَثْلُ رَجِلُ أُسَرَهُ العَدُّو فَشَدُّوا يَدُهُ إلى عنقه ، وقدَّموه ليضربوا

<sup>(</sup>۱) مختصر تاریخ دمشق ( ۹/ ۵۰ ) .

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (٢٠٢، ١٣٠/٤).

 <sup>(</sup>٣) البدلاء: قوم من الصالحين كلما مات منهم أحد ، أبدل الله مكانه آخر .

<sup>(</sup>٤) زاد في ب وط: «وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك». وهذه الزيادة غير موجودة في مسند أحمد.

عنقه ، فقال : هل لكم أن أفتدي نفسي منكم ، فجعل يفتدي نفسَه منهم بالقليل والكثير حتى فكّ نفسه . وآمركم بذكر الله عزَّ وجلَّ كثيراً ، فإن مثل ذلك كمثل رجلٍ طلبه العدو سِراعاً في إثره ، فأتى حِصناً حصيناً فتحصّن فيه ، وإن العبدَ أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله عز وجل » .

قال: فقال رسول الله ﷺ: « وأنا آمرُكم بخمس اللهُ أَمَرني بهنَّ: بالجماعةِ ، والسَّمعِ ، والطاعةِ ، والهجرةِ ، والجهادِفي سبيل الله . فإن مَنْ خَرجَ عن الجماعةِ قِيْد شِبرٍ فقد خَلَع ربقة الإسلام من عُنقِه إلا أنْ يرجعَ ، ومن دَعَا بدعْوَى الجاهلية فهو من جُثَى جَهَنّم (١١) » . قالوا : يا رسول الله وإن صام وصلّى ؟ قال : « وإنْ صامَ وصلّى وزَعَم أنه مُسلم . ادْعوا المسلمينَ بأسمائهم بما سَمَّاهمُ اللهُ عزَّ وجلَّ المسلمينَ المؤمنينَ عباد الله عز وجل » .

وهكذا رواه أبو يعلى عن هدبة بن خالد ، عن أبان بن يزيد ، عن يحيى بن أبي كثير ، به (٢) .

وكذلك رواه الترمذي من حديث أبي داود الطيالسي (٣) وموسى بن إسماعيل (٤) ، كلاهما عن أبان بن يزيد العطار ، به .

ورواه النَّسائي<sup>(٥)</sup> عن هشام بن عمار ، عن محمد بن شعيب بن سابور ، عن معاوية بن سلاَّم ، عن أخيه زيد بن سلاَّم ، عن الحارث الأشعري ، به .

ورواه الحاكم<sup>(٦)</sup> من طريق مروان بن محمد الطَّاطَرِي ، عن معاوية بن سلَّام ، عن أخيه ، به . ثم قال : تفرّد به مروان الطّاطَري عن معاوية بن سلَّام .

قلت : وليس كما قال . ورواه الطَّبَراني (v) عن محمد بن عبدة ، عن أبي تَوْبة الربيع بن نافع عن

<sup>(</sup>۱) قال ابن الأثير في جامع الأصول ( ٩/ ٥٤٧) : جُثى : جمع جُثوة ، بالضم ، وهي الشيء المجموع من جماعات جهنم ، هذا فيمن رواها مخففة . ومن رواها ( جثيّ ) مشددة ، فإنه أراد الذين يجثون على الركب ، واحدها ( جاث ) من قوله تعالى : ﴿ حَوْلَجَهَنَّمَ جِثِيًّا ﴾ [ مريم : ٦٨ ] قال الهروي : وهذا أحب إلى أبي عبيد .

<sup>(</sup>٢) مسند أبي يعلى ( ٣/ ١٤٠ ) ، رقم ( ١٥٧١ ) .

<sup>(</sup>٣) رقم (٢٨٦٤) ، في الأمثال ، باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة ، وهو في مسند الطيالسي (١١٦١) .

<sup>(</sup>٤) رقم (٢٨٦٣) ، وصحح الترمذي الوجهين .

<sup>(</sup>٥) في ط: «ابن ماجة » وهو غلط محض، فابن ماجة لم يخرج هذا الحديث، والصواب ما أثبتنا، وهو الذي في تحفة الأشراف للمزي (٣٢٧٤). وقد أخرجه النسائي في موضعين من سننه الكبرى، أولهما في السير (٨٨٦٦)، وثانيهما في التفسير (١١٣٤٩)، وهو في كتاب التفسير المطبوع مفرداً برقم (٣٦٩) بالإسناد المذكور .

<sup>(</sup>٦) الحديث بطرق وروايات في المستدرك ( ١/١١٧ ـ ١١٨ ، ٢٣٦ ، ٤٢١ )، ولم يرد في سنده ذكر لمروان الطاطري ، ولا الكلام المنسوب له عن التفرد ، ولعل الراوي غير الحاكم ، وهو الأرجح .

<sup>(</sup>٧) في المعجم الكبير (٣٤٣٠) ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال (٥/ ٢١٧ ـ ٢١٨) .

<sup>(</sup>٨) في ط: (نوبة) يافع. وهو تصحيف. والربيع بن نافع، أبو توبة الحلبي، نزيل طرسوس، ثقة، حجة. توفي سنة ( ٢٤٦هـ ). تقريب التهذيب ( ٢٤٦/١ ).

معاوية بن سلام عن أبي سلام عن الحارث الأشعري ، فذكر نحوه ، فسقط ذكر زيد بن سلاَّم عن أبي سلاَّم عن أبي سلاًم عن أبي سلاًم عن أبي سلاًم عن الحارث الأشعري فذكر نحو هذه الرواية (١) .

ثمّ روى الحافظ ابن عساكر من طريق عبد الله بن أبي جعفر الرازي ، عن أبيه ، عن الربيع بن أنس قال : ذُكر لنا عن أصحاب رسول الله ﷺ فيما سمعوا من علماء بني إسرائيل أن يحيى بن زكريا أرسل بخمس كلماتٍ ، وذكر نحو ما تقدّم .

وقد ذكروا أن يحيى عليه السلام كان كثيرَ الانفراد من الناس ، إنما كان يأنسُ إلى البراري ، ويأكل من ورق الأشجار ، ويرد ماء الأنهار ويتغذى بالجراد في بعض الأحيان . ويقول : من أنعم منك يا يحيى ! .

وروى ابن عساكر (٢) أن أبويه خرجا في تطلُّبه فوجداه عند بحيرة الأردن ، فلما اجتمعا به أبكاهما بكاءً شديداً لما هو فيه من العبادة والخوف من الله عز وجل .

وقال ابن وهب عن مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد قال : كان طعام يحيى بن زكريا العشب ، وإنه كان ليبكي من خشية الله حتى لو كان القار على عينيه لخرقه .

وقال محمد بن يحيى الذهلي: حدّثنا أبو صالح ، حدّثنا الليث ، حدّثني عُقيل ، عن ابن شهاب قال: جلست يوماً إلى أبي إدريس الخولاني وهو يقص ، فقال: ألا أخبركم بمن كان أطيب الناس طعاماً ؟ فلما رأى الناس قد نظروا إليه قال: إن يحيى بن زكريا كان أطيب الناس طعاماً ، إنما كان يأكل مع الوحش كراهة أن يُخالط الناس في معايشهم .

وقال ابن المبارك عن وهيب بن الورد قال : فَقَدَ زكريا ابنَه يحيى ثلاثة أيام ، فخرج يلتمسه في البرية فإذا هو قد احتفر قبراً وأقام فيه يبكي على نفسه ، فقال : يا بني أنا أطلبك من ثلاثة أيام وأنت في قبرٍ قد احتفرته ، قائم تبكي فيه ؟ فقال : يا أبت ألستَ أنتَ أخبرتني أن بين الجنة والنار مفازة (٣) لا تقطع إلا بدموع البكّائين ؟ فقال له : ابكِ يا بني ، فبكيا جميعاً .

وهكذا حكاه وهب بن منبه ، ومجاهد بنحوه .

وروى [ ابن عساكر ] عنه أنه قال : إن أهل الجنة لا ينامون للذة ما هم فيه من النعيم ، فكذا ينبغي

<sup>(</sup>۱) هكذا في ط والأصول التي بين أيدينا، والعبارة مرتبكة وغير صحيحة في الوقت نفسه، ذلك أن الطبراني قد روى هذا الحديث عن محمد بن عبدة، عن أبي توبة، عن معاوية، عن زيد بن سلام عن أبي سلام، به فلم يسقط منه «زيد بن سلام» كما في النص، هكذا هو عنده في معجمه الكبير (٣٤٣٠)، وفي مسند الشاميين (٢٨٧٠)، وكذلك نقله الإمام المزي عنه في تهذيب الكمال (٥/ ٢١٧ ـ ٢١٨) فلم يعد أدنى شك أن «زيد بن سلام» مذكور في إسناده. أما الارتباك ففي قوله: «فسقط ذكر زيد بن سلام عن أبي سلام عن الحارث الأشعري»، مع أنه ذكر قبل «عن أبي سلام عن الحارث الأشعري»، مع أنه ذكر قبل «عن أبي سلام عن الحارث الأشعري»؛ ونحن أخوف ما نكون أن تكون هذه العبارة مقحمة على النص (بشار عواد).

<sup>(</sup>٢) مختصر ابن منظور ( ٩/ ٩٤ ) .

<sup>(</sup>٣) كذا في ب وط. وفي أ: مقام.

للصدّيقين أن V يناموا<sup>(١)</sup> لما في قلوبهم من نعيم المحبّة لله عز وجل . ثمّ قال : كم بين النعيمين وكم يبنهما<sup>(٢)</sup> ؟ .

وذكروا أنّه كان كثير البكاء حتى أثّر البكاء في خدّيه من كثرة دموعه (٣) .

## بيان سبب قتل يحيى عليه السلام (٤)

وذكروا في قتله أسباباً ، من أشهرها أن بعض ملوك ذلك الزمان بدمشق كان يريد أن يتزوّج ببعض محارمه أو من لا يحلّ له تزويجها ، فنهاه يحيى عليه السلام عن ذلك ، فبقي في نفسها منه . فلما كان بينها وبين الملك ما يحب منها استوهبت منه دم يحيى ، فوهبه لها ، فبعث إليه من قتله وجاء<sup>(٥)</sup> برأسه ودمه في طست إلى عندها . فيقال : إنها هَلَكت من فورها وساعتها<sup>(٢)</sup> .

وقيل: بل أحبته امرأة ذلك الملك وراسلته فأبى عليها ، فلما يئست منه تحيلت في أن استوهبته من الملك ، فتمنع عليها الملك ، ثمّ أجابها إلى ذلك فبعثت من قتله وأحضر إليها رأسه ودمه في طست .

وقد ورد معناه في حديث رواه إسحاق بن بشر في كتابه « المبتدا » (٧) حيث قال : أخبرنا يعقوب الكوفي ، عن عمرو بن ميمون ، عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله عليه أسري به رأى زكريا في السماء ، فسلّم عليه وقال له : يا أبا يحيى خبّرني عن قتلك كيف كانَ ، ولم قتلك (٨) بنو إسرائيل . قال : يا محمد أخبرك أن يحيى كان خير أهل زمانه ، وكان أجملهم وأصبحهم وجها ، وكان كما قال الله تعالى في وسَيّدًا وَحَصُورًا ﴿ ، وكان لا يحتاج إلى النساء ، فهويته امرأة ملك بني إسرائيل ، وكانت بَغيّة ، فأرسلت إليه وعَصَمَهُ الله وامتنع يحيى وأبى عليها ، وأجمعت على قتل يحيى . ولهم عيد يجتمعون في كل عام ، وكانت سُنَة الملك أن يوعد ولا يخلف ولا يكذب . قال : فخرج الملك إلى العيد ، فقامت امرأته فشيّعته ، وكان بها معجباً ، ولم تكن تفعله فيما مضى ، فلما أن شيعته قال الملك : سليني فما سألتِني شيئاً إلا أعطيتُك . قالت : هو ذاك . قال : هو شيئاً إلا أعطيتُك . قالت : هو ذاك . قال : هو

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ لا ينامون .

<sup>(</sup>٢) كتب على حاشية الأصل: لعله: بيننا.

<sup>(</sup>٣) مختصر ابن منظور ( ٩/ ٩٤ ) .

<sup>(</sup>٤) ليس هذا العنوان في بعض النسخ .

<sup>(</sup>٥) في ب : وجاؤوا .

<sup>(</sup>٦) الخبر في تاريخ الطبري (١/ ٥٨٧).

<sup>(</sup>٧) ذكر هذا الكتاب صاحب كشف الظنون ( ١٥٧٩ ) ، والخبر نقله ابن عساكر . مختصر ابن منظور ( ٩/ ٥٠ ـ ٥١ ) .

<sup>(</sup>٨) كذا في الأصول. وفي حاشية ب: لعله: قتل ولدك. ولم قتله. وواضح أن قصة قتل زكريا عليه السلام بدأت مع بداية قصة قتل يحيى. فالعبارة في المتن صحيحة.

لك . قال : فبعثت جَلاوِزَتَها إلى يحيى ، وهو في محرابه يصلّي ، وأنا إلى جانبه أصلي ، قال : فلنُبح في طستٍ وحُمل رأسه ودمُه إليها . قال : فقال رسول الله على : « فما بلغ من صَبْرِك ؟ قال : ما انفتلت من صلاتي » . قال : فلما حُمل رأسه إليها فوضع بين يديها ، فلما أمسوا خَسف الله بالملك وأهل بيته وحشمه ، فلما أصبحوا قالت بنو إسرائيل: قد غضب إلّه زكرِيا لزكرِيا ، فتعالوا حتى نغضب لملكنا فنقتل زكريا ، قال : فخرجوا في طلبي ليقتلوني ، وجاءني النذير ، فهربت منهم ، وإبليس أمامهم يدلهم علي ، فلما أن تخوّفت أن لا أُعْجِزَهم عرضَتْ لي شجرةٌ ، فنادتني وقالت : إليّ إليّ ، وانصدعت لي ، ودخلت فلما أن تخوّفت أن لا أُعْجِزَهم عرضَتْ لي شجرةٌ ، فنادتني وقالت : إليّ إليّ ، وانصدعت لي ، ودخلت فيها . قال : وجاء إبليس حتى أخذ بطرف ردائي ، والتأمتِ الشجرة ، وجاءت بنو إسرائيل ، فقال إبليس : أما رأيتموه دخل هذه الشجرة ؟ هذا طرف ردائه ، دخلها بسحره ، فقالوا : نحرق هذه الشجرة ، فقال إبليس : شُقّوهُ بالمنشار شقاً . قال : فَشُقِقْتُ مع الشجرة بالمنشار . قال له النبي عَيْق : «هل وَجَدْتَ لَهُ مسّاً أو وجعاً » قال : لا ، إنما وجدَتْ ذلك الشجرة التي بالمنشار . قال له النبي عَيْق : «هل وَجَدْتَ لَهُ مسّاً أو وجعاً » قال : لا ، إنما وجدَتْ ذلك الشجرة التي معل الله روحي فيها ( ) .

هذا سياق غريب جداً ، وحديث عَجيبٌ ، ورفْعُهُ منكرٌ ، وفيه ما ينكر على كلّ حال ، ولم يُرَ في شيء من أحاديث الإسراء ذِكْرُ زكريا عليه السلام إلا في هذا الحديث ، وإنّما المحفوظ في بعض ألفاظ الصحيح في حديث الإسراء (٢٠ : « فمررت بابني الخالة يَحْيَى وعِيسى » ، وهما ابنا الخالة على قول الجمهور كما هو ظاهر الحديث ، فإن أم يحيى أَشْياعَ بنتَ عمران أختُ مريم بنت عمران . وقيل : بل أشياع وهي امرأة زكريا أم يحيى هي أخت حَنَّةَ امرأة عمران أم مريم ، فيكون يحيى ابن خالة مريم . فالله أعلم .

ثمّ اختُلف في مقتل يحيى بن زكريا: هل كان بالمسجد الأقصى ، أم بغيره على قولين ، فقال الثوري عن الأعمش ، عن شمر بن عطية قال: قتل على الصخرة التي ببيت المقدس سبعون نبياً منهم يحيى بن زكريا عليه السلام .

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام : حدّثنا عبد الله بن صالح ، عن الليث ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد ، عن سعيد بن المسيب قال : قدم بخت نصَّر دمشق ، فإذا هو بدم يحيى بن زكريا يغلي ، فسأل عنه ، فأخبروه . فقتلَ على دمه سبعين ألفاً ، فسَكَنَ (٣) .

وهذا إسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب ، وهو يقتضي أنه قُتل بدمشق وأنَّ قصة بخت نصَّر كانت بعد المسيح كما قاله عطاء والحسن البصري . فالله أعلم .

<sup>(</sup>۱) في مختصر ابن منظور ( ۱/۱ ٥) : وعن وهب أن الذي انصدعت له الشجرة ودخل فيها كان أشعياء قبل عيسى وأن زكريا مات موتاً .

<sup>(</sup>٢) حديث الإسراء بطوله ورواياته في جامع الأصول ( ٢١/ ٣٠٥) ، وتخريجه ثمة .

<sup>(</sup>٣) تفصيل الخبر في تاريخ الطبري ( ١/ ٥٩١) .

وروى الحافظُ ابن عساكر<sup>(۱)</sup> من طريق الوليد بن مسلم ، عن زيد بن واقد قال : رأيت رأس يحيى بن زكريا حين أرادوا بناء مسجد دمشق أُخرِج من تحت ركن من أركان القبلة الذي يلي المحراب مما يلي الشرق ، فكانت البشرةُ والشعر على حاله لم يتغير . وفي رواية : كأنما قُتِل الساعة .

وذكر في بناء مسجد دمشق أنه جعل تحت العمود المعروف بعمود السكاسكة . فالله أعلم (٢) .

وقد روى الحافظ ابن عساكر في « المستقصى في فضائل الأقصى » من طريق العباس بن صبح عن مروان عن سعيد بن عبد العزيز عن قاسم مولى معاوية قال : كان ملك هذه المدينة \_ يعني دمشق \_ هداد بن هداد ، وكان قد زوج ابنه بابنة أخيه أريل ملكة صيدا ، قلت : وقد كان من جملة أملاكها سوق الملوك ( $^{(7)}$  بدمشق ، وهو الصاغة العتيقة ، قال : وكان قد حلف بطلاقها ثلاثاً . ثمّ إنه أراد مراجعتها ، فاستفتى يحيى بن زكريا ، فقال : لا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك ، فحقدت عليه ، وسألت من الملك رأس يحيى بن زكريا ، وذلك بإشارة أمها ، فأبى عليها ، ثمّ أجابها إلى ذلك ، وبعث إليه وهو قائم يصلّي بمسجد جيرون مَنْ أتاه برأسه في صينية ، فجعل الرأس يقول له : لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، فأخذت المرأة الطبق فحملته على رأسها وأتت به أمها وهو يقول كذلك ، فلما تمثّلت بين يدي أمها خُسف بها إلى قدميها ، ثم إلى حقويها . وجعلت أمها تولول والجواري يصرخن ويلطمن وجوههن ، ثمّ خُسف بها إلى منكبيها ، فأمرت أمها السياف أن يضرب عنقها لتتسلى برأسها ، ففعل . فلفظت الأرض جئتها عند ذلك ، ووقعوا في الذلّ والفناء . ولم يزل دم يحيى يفور حتى قدم بخت نصّر ، فقتل عليه جثتها عند ذلك ، ووقعوا في الذلّ والفناء . ولم يزل دم يحيى يفور حتى قدم بخت نصّر ، فقتل عليه خمسة وسبعين ألفاً . قال سعيد بن عبد العزيز : وهي دية كلّ نبي . ولم يزل يفور حتى وقف عنده أرميا عليه السلام فقال : أيها الدم أفنيت بني إسرائيل فاسكن بإذن الله . فسكن ( $^{(0)}$ ) ، فرفع السيف وهرب من هرب من أهل دمشق إلى بيت المقدس ، فتبعهم إليها فقتل خلقاً كثيراً لا يُحصون كثرة ، وسبا منهم ثمّ رجع عنهم .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مختصر ابن منظور ( ٢٥٧/١ ) .

<sup>(</sup>٢) ليس في ب . وأورده ابن منظور في مختصره ( ١/ ٢٥٧ ) .

<sup>(</sup>٣) في ب : اللؤلؤ .

<sup>(</sup>٤) زاد في ب : ثم إلى ركبتيها .

<sup>(</sup>٥) في تاريخ الطبري (١/ ٥٨٧) خبر مشابه لما هنا .

## قصّة عِيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وابن أمته عليه من الله (١) أفضل الصلاة والسّلام

قال الله تعالى في سورة آل عمران التي أنزل صدرها وهو ثلاث وثمانون آية منها في الردّ على النصارى ، عليهم لعائن الله ، الذين زعموا أن لله ولداً ، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً . وكان قد قَدِم وفد نجران (٢) منهم على رسول الله على أفجعلوا يذكرون ما هم عليه من الباطل من التثليث في الأقانيم ، ويدّعون بزعمهم أن الله ثالث ثلاثة ؛ وهم الذات المقدسة ، وعيسى ومريم ، على اختلاف فرقهم ، فأنزل الله عز وجل صدر هذه السورة بين فيها أن عيسى عبد من عباد الله خلقه وصوّره في الرحم كما صوّر غيره من المخلوقات ، وأنه خلقه من غير أب كما خلق آدم من غير أب ولا أم ، وقال له : كن ، فكان ، سبحانه وتعالى . وبين أصل ميلاد أمّه مريم ، وكيف كان من أمرها ، وكيف حملت بولدها عيسى ، وكذلك بسط ذلك في سورة مريم كما سنتكلّم على ذلك كلّه بعون الله وحسن توفيقه وهدايته . فقال تعالى وهو أصدق القائلين ﴿ هُوانَّ اللهُ تَعْمُنُهُ عَدَنَ وَيَالَ عِمْرَنَ عَلَى الْعَكَمِينَ ﴿ وَيَقَ أَعْمُنُهُ مِنْ بَعْضُ وَاللهُ سَعَلَمُ الْعَلِيمُ وَيَّ أَنْكُ وَاللهُ عَمْرَنَ عَلَى اللهُ وَمَنْ مَنْ بَعْنُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ وَمَنْ مَنْ عِنْ اللّهُ عَلَمُ مَنْ عَلَمْ مَنْ عَلَمْ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمْ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَنْ عَلَمُ عَلَمُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ

يذكر سبحانه وتعالى أنه اصطفى آدم عليه السلام والخُلَّص من ذريته المتَّبِعين شرعَه الملازمين طاعته ، ثمّ خصص فقال : ﴿ وَمَالَ إِبْرَهِيمَ ﴾ فدخل فيهم بنو إسماعيل وبنو إسحاق . ثمّ ذكر فضل هذا البيت الطاهر الطيب وهم آل عمران ، والمراد بعمران هذا والد مريم عليها السلام . وقال محمد بن إسحاق (٣) وهو عمران بن باشم بن أمون ابن ميشا بن حزقيا بن أحريق بن موثم بن عزازيا بن أمصيا بن ياوش بن احريهو بن يازم بن بهفاشاط بن إيشا بن إيان بن رحبعام بن سليمان بن داود .

وقال أبو القاسم بن عساكر : مريم بنت عمران بن ماثان بن العازر بن اليود بن اخنر بن صادوق بن عيازور بن الياقيم بن ايبود بن زريابيل بن شالتال بن [يوحينا بن برشا بن أمون بن ميشا بن

<sup>(</sup>١) في ط: قصة عيسى بن مريم عليه من الله . . .

<sup>(</sup>٢) سيفصل ابن كثير الحديث عن وفد نجران في الجزء الخامس ، باب الوفود .

 <sup>(</sup>٣) نقل الطبري نسب عمران في تاريخه ( ٥٨٦/١ ) ، عن ابن إسحاق وفيه بعض خلاف من حيث اللفظ فقط . وكذلك
 هو في تفسيره ( ٣/ ١٥٧ ) .

وقد ذكر محمد بن إسحاق وغيره (٤) أن أم مريم كانت لا تحبل ، فرأت يوماً طائراً يزقُّ فَرخاً له ، فاشتهت الولد ، فَنذرت لله إن حملت لتجعلنَّ ولدها مُحَرَّراً ، أي : حبيساً في خدمة بيت المقدس . قالوا : فحاضت من فورها ، فلما طَهُرت واقعَها بعلُها ، فحملت بمريم عليها السلام ﴿ فَلْمَا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ قَالُوا : فحاضت من فورها ، فلما طَهُرت وقعَها بعلُها ، فحملت بمريم عليها السلام ﴿ فَلْمَا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِي وَضَعَتُهَا أَنْثَى وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتُ ﴾ وقُرِئ بضم التاء (٥) ﴿ وَلَيْسَ الذَّكُرُ كَالْأَنْثَى ﴾ أي في خدمة بيت المقدس . وكانوا في ذلك الزمان ينذرون لبيت المقدس خدّاما من أولادهم . وقولها : ﴿ وَإِنِي سَمّيتُهَا مَرْيَعُ ﴾ استُدل به على تسمية المولود يوم يولد . وكما ثبت في الصحيحين (٢) عن أنس في ذهابه بأخيه إلى رسول الله ﷺ فَحنَّكَ أخاهُ وسمَّاه عبد الله .

وجاء في حديث الحسن عن سَمُرة مرفوعاً « كُلُّ غُلامٍ رَهِيْنَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ ويُسَمَّى ويُحْلَقُ رَأْسُه » . رواه أحمد (٧) ، وأهل السنن (٨) ، وصحّحه الترمذي . وجاء في بعض

<sup>(</sup>١) ليست في ب .

<sup>(</sup>٢) تاريخ مدينة دمشق ، تراجم النساء ( ٣٤٣ ) .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري (١/ ٥٨٥ ) .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري ( ٣/ ١٥٧ ) .

<sup>(</sup>٥) أي : وضعتُ ، وهي قراءة ابن عامر وأبي بكر ، وقرأ الباقون : وضعتْ بالسكون حجة القراءات ( ١٦٠ ـ ١٦١ ) . وقد صوب الطبري القراءة الثانية ، بسكون التاء ، تفسيره ( ٣/ ١٥٩ ) .

<sup>(</sup>٦) في البخاري : رقم (٥٥٤٢)، في الذبائح والصيد، باب الوسم والعلم في الصورة. ومسلم (٢١١٩) (١١٠)، في اللباس والزينة، باب جواز وسم الحيوان غير الآدمي في غير الوجه.

كذلك أخرجه أبو داود ( ٢٥٦٣ ) ، في الجهاد ، باب في وسم الدواب .

وللحديث روايات تشير إلى أن أنساً رضي الله عنه ذهب بولد لأم سليم ، وبعبد الله بن أبي طلحة والأحاديث مخرجة في جامع الأصول ( ٣٦٦/ ٣٦٩ ، و٧١/ ٧٥٧ ) .

<sup>(</sup>٧) المسند ( ٥/٧\_ ٨ ، ١٢ ، ١٧ ، ٢٢ ) . وفيه اختلاف يسير في بعض ألفاظه . والعقيقة : الشعر الذي يولد عليه كل مولود ، ومنه سميت الشاة التي تذبح عن المولود يوم أسبوعه : عقيقة .

<sup>(</sup>٨) أخرجه أبو داود (٢٨٣٧) ، (٢٨٣٨) ، في الأضاحي ، باب في العقيقة ، والترمذي (١٥٢٢) و(١٥٢٢م) وابن ماجه في الذبائح (٣١٦٥) ، والنسائي (١٦٦/٧) في العقيقة ، وهو في سننه الكبرى (٤٥٤٦) و(٤٥٤٧) . في الأضاحي .

ألفاظه ( ويُدَمَّى ) بدلَ ( ويسمَّى ) . صححه بعضهم (١١) . والله أعلم .

وقولها: ﴿ وَإِنِّ أَعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ قد استُجيب لها في هذا ، كما تقبُل منها نذرها . فقال الإمام أحمد (٢) : حدّثنا عبد الرزاق ، حدثنا معمر ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة أن النبي عَلَيْ قال : « ما مِنْ مَوْلُوْدٍ إلا والشيطانُ يَمَسُّهُ حِيْنَ يُوْلَدُ فَيَسْتَهِلُ صَارِحاً مِنْ مَسُ الشَّيْطَانِ أَبَي هُورِدَ أَن النبي عَلَيْ قال : « ما مِنْ مَوْلُوْدٍ إلا والشيطانُ يَمَسُّهُ حِيْنَ يُوْلَدُ فَيَسْتَهِلُ صَارِحاً مِنْ مَسُ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾ إيّاهُ إلا مَرْيَمَ وابْنَها » . ثم يقول أبو هريرة : واقرؤوا إنْ شئتم ﴿ وَإِنِّ أَعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ ﴾ أخرجاه من حديث عبد الرزاق (٣) . ورواه ابن جرير (٤) عن أحمد بن الفرج [ عن بقية ] (٥) ، عن الزبيدي (٢) ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة عن النبي عَلَيْهِ بنحوه .

وقال أحمد(٧) أيضاً: حدّثنا إسماعيل بن عمر ، حدّثنا ابن أبي ذئب ، عن عجلان مولى المُشْمَعِل ، عن

(۱) هكذا قال، ولم يصححه فيما أعلم كبير أحد سوى ابن حزم، فهذا خطأ أخطأ فيه هَمَّام بن يحيى العوذي في روايته عن قتادة، وهذه الرواية في مسند أحمد (٥/٧ و ١٧ و ٢٢)، والدارمي (١٩٧٥) وأبي داود (٢٨٣٧) من رواية عفان بن مسلم وبهز بن أسد العمي وحفص بن عمر الغمري، وهم ثقات، ثلاثتهم عن هَمَّام بهذه اللفظة «ويُدَمَّى» بدلاً من «ويُسَمَّى». وقد خالفه ثلاثة من الثقات من أصحاب قتادة وهم: أبان بن يزيد العطار، وسعيد بن أبي عروبة، وشعبة بن الحجاج، فرووه «يُسَمَّى» على الصواب، فأما رواية أبان فهي عند أحمد (٥/١٧)، وأما رواية شعبة فهي عند أحمد أيضاً، وأما رواية سعيد، وهو من أثبت الناس في قتادة \_ كما قرره الأئمة: ابن معين، والطيالسي، وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان وغيرهم \_ فهي عند أحمد (٥/١٢) وأبي داود (٢٨٣٨)، والترمذي (١٥٢٢) وابن ماجه (٣١٦٥) والنسائي (٧/١٦٦).

وأيضاً فقد رواه آخرون عن الحسن مثل رواية الجماعة، منهم إسماعيل بن مسلم المكي ـ وهو ضعيف ـ عند الترمذي (١٥٢٢)، وإياس بن دغفل وأشعث بن عبد الملك الحمراني، وهما ثقتان . وقال أبو داود عقيب رواية همام: «خولف هَمَّام في هذا الكلام، وهو وهم من همَّام، وإنما قالوا: «يُسَمَّى» فقال همام: «يُدَمَّى». قال أبو داود: وليس يؤخذ بهذا». ثم قال عقيب حديث سعيد عن قتادة: «ويُسَمَّى أصح، كذا قال سلام بن أبي مطبع عن قتادة، وإياس بن دغفل وأشعث عن الحسن». وقال ابن عبد البر: «لا يُحْتَمَل هَمَّام في هذا الذي انفرد به فإن كان حفظه، فهو منسوخ». (نقله الحافظ ابن حجر في الفتح في شرح حديث العقيقة ٤٧٧٥).

قلت: وإنما كان يفعل ذلك في الجاهلية فنسخ هذا، وتدل عليه مجموعة أحاديث منها عند ابن حبان (٥٣٠٨)، وابن ماجه (٣١٦٦)، وأبي داود (٢٨٤٣)، والحاكم (٢٣٨) وغيرها. وإنما أطلنا في هذا ونبهنا عليه لئلا يغتر به بعض الناس فيعمل به أو بما يستفاد منه (بشار).

- (٢) المسند ( ٢/٤٧٢ \_ ٢٧٥ ) .
- (٣) والبخاري (٤٥٤٨) في التفسير ، ومسلم (٢٣٦٦) في الأنبياء .
  - (٤) تفسيره (٣/١٦١). ً
  - (٥) زيادة من ب وط . وهي في تفسير الطبري كذلك .
- (٦) في ط: «عن عبد الله بن الزبيدي» وهو غلط بيّن ، فلا يعرف في الرواة عن الزهري مثل هذا ، وإنما هو محمد بن الوليد الزبيدي ، وروايته عن الزهري في الصحيحين (تهذيب الكمال ٢٦/ ٤٣٠) ، وفي تفسير الطبري كما أثبتناه .
  - (V) Ilamit ( $V/\Lambda$ ).

أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: « كُلُّ مولودٍ من بني آدم يَمَسُّه الشَّيْطانُ بإصْبَعِه إلَّا مَرْيَمَ بنتَ عِمْرانَ وابْنَها عِيْسى ». تفرّد به من هذا الوجه .

ورواه مسلم (١) عن أبي الطاهر ، عن ابن وَهْب ، عن عمرو بن الحارث ، عن أبي يونس ، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ ، بنحوه .

وقال أحمد (٢): حدَّثنا هشيم ، حدثنا حفص بن ميسرة ، عن العلاء ، عن أبيه ، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال : « كُلُّ إنْسانٍ تَلِدُهُ أُمُّهُ يَلْكُزُهُ (٣) الشَّيْطَانُ في حِضْنَيْهِ (٤) إلاَّ ما كانَ مِنْ مَرْيَمَ وابْنِها . أَلَمْ تَرَ إلى الصَّبِيِّ حِيْنَ يَسْقُطُ كَيْفَ يَصْرُخُ ؟ قالُوا : بَلَى يا رسُولَ اللهِ . قالَ : ذلكَ حِيْنَ يَلْكُزُهُ الشَّيْطَانُ بِحِضْنَيه » .

وهذا على شرط مسلم ولم يخرجه من هذا الوجه .

ورواه قيس ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « ما مِنْ مَوْلُودٍ إلاَّ وَقَدْ عَصَرَهُ الشَّيْطَانُ عَصْرَةً أو عَصْرَتَيْنِ إلاّ عِيْسَى بنَ مَرْيَمَ ومَرْيَمَ » (٥٠) .

ثم قرأ رسول الله ﷺ : ﴿ وَإِنِّي أَعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ ﴾ .

وكذا رواه محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قُسَيط، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ بأصل الحديث (٦٠).

وقال الإمام أحمد (٧): حدّثنا عبد الملك (٨)، حدّثنا المغيرة هو ابن [ عبد الرحمن ] بن عبد الله الحِزَامي (٩)، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: « كُلُّ بني آدمَ يَطْعَنُ الشَّيْطَانُ في جَنْبِهِ حِيْنَ يُوْلَدُ، إلا عِيْسى بنَ مَرْيَمَ ذَهَبَ يَطْعُنُ فَطَعَنَ في الحِجَابِ ».

وهذا على شرط الصحيحين ، ولم يخرجوه من هذا الوجه .

وقوله : ﴿ فَنَقَبَّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلُهَا زَّكِّرِيَّا ﴾ :

ذكر كثيرٌ من المفسرين أن أُمها حين وضعتها لفَّتها في خروقها ثمّ خرجت بها إلى المسجد،

<sup>(</sup>١) رقم ( ٢٣٦٦ ) ( ١٤٧ ) ، في الفضائل ، باب فضائل عيسى عليه السلام .

<sup>(7) (7/17).</sup> 

<sup>(</sup>٣) اللكُزُ : الدفع في الصدر بالكف .

<sup>(</sup>٤) الحِضن : الجنب . وهما حِضْنان .

<sup>(</sup>٥) أورده الطبري في تفسيره (٣/ ١٦١).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ( ٣/ ١٦٠ ) .

<sup>. (</sup> orr/r ) (v)

<sup>(</sup>A) في ب : أحمد بن عبد الرحمن . وهو سهو . وعبد الملك هو ابن عمرو كما في مسند أحمد .

<sup>(</sup>٩) المغيرة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن حِزام ، الحِزامي . قال ابن حجّر في التقريب ( ٢/ ٢٧٠ ) : ثقة ، له غرائب ، من السابعة ، قال أبو داود : كان قد نزل عسقلان .

فسلَّمتها إلى العُبّاد الذي هم مقيمون به ، وكانت ابنة إمامهم وصاحب صلاتهم فتنازعوا فيها .

والظاهر أنّها إنّما سلَّمتها إليهم بعد رضاعها وكفالة مثلها في صغرها . ثمّ لمّا دفعتها إليهم تنازعوا في أيّهم يكفلها ، وكان زكريا نبيهم في ذلك الزمان قد أراد أن يستبدّ بها دونهم من أجل أن زوجته أختها أو خالتها على القولين ، فشاحُوه في ذلك ، وطلبوا أن يقترع معهم ، فساعدته المقادير فخرجت قرعته غالبة لهم ، وذلك أن الخالة بمنزلة الأم . قال الله تعالى : ﴿ وَكَفَّلُهَا زَكِّرَيّاً ﴾ أي بسبب غلبه لهم في القُرعة . كما قال تعالى : ﴿ وَكَفَّلُهَا زَكِّريّاً ﴾ أي بسبب غلبه لهم في القُرعة . كما قال تعالى : ﴿ وَكَفَّلُهُمْ أَينُهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمٌ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمُهُمْ أَينُهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمٌ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمُهُمْ أَينُهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمٌ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمُهُمْ أَينُهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمٌ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ إِنّا عَمَانَ : ٤٤ ] .

قالوا<sup>(۱)</sup>: وذلك أن كلاً منهم ألقى قلمه معروفاً به ، ثمّ حملوها ووضعوها في موضع ، وأمروا غلاماً لم يبلغ الحنث ، فأخرج واحداً منها ، وظهر قلم زكريا عليه السلام . فطلبوا أن يقترعوا مرّة ثانية وأن يكون ذلك بأن يلقوا أقلامهم في النهر ، فأيّهم جَرى قلمُه على خلاف جرية الماء (۲) فهو الغالب ، ففعلوا ، فكان قلم زكريا هو الذي جرى على خلاف جَرية الماء ، وسارت أقلامهم مع الماء ، ثم طلبوا منه أن يقترعوا ثالثة فأيُّهم جرى قلمه مع الماء ، ويكون بقية الأقلام قد انعكس (۳) سيرها صُعُداً فهو الغالب ، ففعلوا ، فكان زكريا هو الغالب لهم ، فكفلها إذ كان أحقَّ بها شرعاً وقدراً لوجوه عديدة .

قال الله تعالى : ﴿ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكِيًّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزَقًا قَالَ يَنمَرْيُمُ أَنَّ لَكِ هَدُرُ عَلَا أَن هُو مِن عِندِ ٱللهِ إِن المسجد لا يدخله سواها ، الله فيه وتقوم بما يجب عليها من سدانة البيت إذا جاءت نوبتُها ، وتقوم بالعبادة ليلها فكانت تعبد الله فيه وتقوم بما يجب عليها من سدانة البيت إذا جاءت نوبتُها ، وتقوم بالعبادة ليلها ونهارَها ، حتى صارت يُضرب المثل بعبادتها في بني إسرائيل ، واشتهرت بما ظهر عليها من الأحوال الكريمة والصفات الشريفة ، حتى إنه كان نبي الله زكريا كلما دخل عليها موضع عبادتها يجدُ عندها رزقاً غريباً في غير أوانه ، فكان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف في الصف عند ذلك هذا ؟ فتقول : ﴿ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾ أي رزق رَزَقَنِيْه الله ، إنّ الله يرزق من يشاء بغير حساب ، فعند ذلك وهنالك طمع زكريا في وجود ولدٍ من صُلبه وإن كان قد أسَنَّ وكبر ﴿ قَالَ رَبِّ هَبُ لِمِن لَدُنكَ ذُرِيَّةً طَيِّبَةً إِنكَ وَهِ الله ، قال بعضهم : قال : يا من يرزق مريم الثمر في غير أوانه (٥) هب لي ولداً ، وإن كان في غير أوانه ، فكان من خبره وقضيته ما قدّمنا ذكره في قصته .

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ( ٣/ ١٦٢ ) .

<sup>(</sup>٢) كذا في ب . وهو الأشبه كما سيأتي في سياق الكلام . وفي أوط : في الماء .

<sup>(</sup>٣) في ب : انغطس . وكُتب في الحاشية : لعله : انعكس .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري ( ٣/ ١٦٥ ) .

<sup>(</sup>٥) في ب : إبّانه .

﴿ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَيَهِ كَ أَنْهَ اَمْطَفَىٰكِ وَطَهَركِ وَاصْطَفَىٰكِ عَلَى نِسَآءِ الْعَكَمِينِ ﴿ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَيْمِ الْفَالَمِ الْعَيْبِ فُوحِيهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونِ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمٌ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونِ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمٌ وَمِهَا فِي الدُّيْا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَيِّينِ وَالْمَهُ وَعَلَيْهِمْ إِذْ يَلْقُونِ إِلَيْكُ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونِ إِلَيْكُ وَلَا لَكُمْ يَهِ وَكُهُ لِا وَلَا لَهُ مُن اللَّهُ يَعْمَلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَعِلُ اللَّهُ يَعْمُلُونَ ﴿ وَكَهُ لِللَّهُ عَلَيْكُونُ إِلَى اللَّهُ يَعْمُلُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَكُولُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَعْدِ وَكُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا تَلْكُونُ وَمَا تَلْكُونُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِلْكُونُ وَمَا تَلَّكُونُ وَمَا تَلَحُونُ وَمَا تَلَحُولُونَ فِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِلْكُونُ وَمَا تَلَاعُونُ وَمَا تَلْكُونُ وَمَا تَلْكُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِلْ الللَّهُ وَلِي وَوَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللللَّهُ وَلِي اللللَّهُ وَلِي وَاللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلِي اللللَّهُ وَلِي الللللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلِي الللللَّهُ وَلَا اللللْلِلْ اللللْلُولُ وَاللَّهُ اللللَّهُ وَلَا اللللْلُكُونُ وَاللَّهُ الللللَّهُ وَلَا الللللِّ الللللَّهُ وَلِلْ الللللْلُولُ الللللْلُكُونُ وَلَا اللللْلُولُولُ الللللْلُولُ اللللْلُولُ اللللْلُولُ اللللْلَهُ وَاللَّهُ ا

يذكر سبحانه وتعالى أن الملائكة بشّرت مريم باصطفاء الله لها من بين سائر نساء عالمي زمانها بأنِ اختارها لإيجاد ولدٍ منها من غير أبٍ ، وبُشّرت بأن يكون نبياً شريفاً ﴿ وَيُكَيِّمُ النَّسَ فِي المَهَدِ ﴾ أي : في صغره يدعوهم إلى عبادة الله وحدَه لا شريك له ، وكذلك في حال كهولته ، فدل على أنه يبلغ الكهولة ويدعو إلى الله فيها . وأُمِرَتْ بكثرة العبادة والقُنوتِ والسجودِ والركوع لتكون أهلا لهذه الكرامة ، ولتقوم بشكر هذه النعمة . فيقال : إنها كانت تَقُومُ في الصلاة حتى تفطّرت قدماها ، رضي الله عنها ورحمها ورحم أمها وأباها . فقول الملائكة : ﴿ يَكَمْ يَهُم إِنَّ الله المُكلفِ عَلَى إِنسَاء المَعلق المُحلق الرذيلة ، وأعطاك الصفات الجميلة ، ﴿ وَاصْطَفْنَكِ عَلَى إِنسَاء المُعلق عن بني إسرائيل : الأخراف : ١٤٤ ] وكقوله عن بني إسرائيل : عالمي زمانها ، كقوله لموسى : ﴿ إِنِي اصطَفَيْ يَنكَ عَلَى النَّاسِ ﴾ [ الأعراف : ١٤٤ ] وكقوله عن بني إسرائيل : ولقي الممراد ﴿ وَلَقَعْ لَكُونَ الْمَلْ مَن سائر الأمم قبلها ، وأكثر عدداً ، وأفضل وأن محمداً علماً ، وأزكى عملاً من بني إسرائيل وغيرهم . ويحتمل أن يكون قوله : ﴿ وَاصَطَفْنَكِ عَلَى إِنسَاء الدنيا(١) ممن كان قبلها ووجد بعدها ، لأنها إن كانت نبية ، على قول محفوظ العموم ، فتكون أفضل نساء الدنيا(١) ممن كان قبلها ووجد بعدها ، لأنها إن كانت نبية ، على قول يزعم ذلك ابن حزم وغيره \_ فلا يمتنع على هذا أن تكون مريم أفضل من سارة وأم موسى لعموم قوله : يزعم ذلك ابن حزم وغيره \_ فلا يمتنع على هذا أن تكون مريم أفضل من سارة وأم موسى لعموم قوله : يزعم ذلك ابن حزم وغيره \_ فلا يمتنع على هذا أن تكون مريم أفضل من سارة وأم موسى لعموم قوله :

وأما قول الجمهور كما قد حكاه أبو الحسن الأشعري وغيره عن أهل السنة والجماعة من أن النبوة مختصةٌ بالرجال ، وليس في النساء نبيَّة ، فيكون أعلى مقامات مريم كما قال الله تعالى : ﴿ مَّا ٱلْمَسِيحُ

<sup>(</sup>١) في ب: أفضل من سائر أهل الدنيا.

ٱبْنُ مَرْيَهَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبَـ لِهِ ٱلرُّسُـ لُ وَأُمَّهُ صِدِّيقَـ أُ ﴾ [المائدة: ٧٥]. فعلى هذا لا يمتنع أن تكون أفضل الصِّدِّيقات المشهورات ممن كان قبلها وممن يكون بعدها والله أعلم.

وقد جاء ذِكرها مقروناً مع آسية بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد رضي الله عنهن وأرضاهن.

وقد روى الإمام أحمد (١) ، والبخاري (٢) ومسلم (٣) والترمذي (٤) والنسائي (٥) من طرق عديدة عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر ، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « خَيْرُ نِسائها مَرْيَمُ بنْتُ عِمْرَانَ ، وخْيرُ نِسائها خَدِيْجَةُ بِنْتُ خُوَيْلد » .

ورواه الترمذي(٧) عن أبي بكر بن زَنجَويه(٨) ، عن عبد الرزاق ، به ، وصححه .

ورواه ابن مردويه من طريق عبد الله بن أبي جعفر الرازي ، وابنُ عساكر من طريق تميم بن زياد ، كلاهما عن أبي جعفر الرازي، عن ثابت ، عن أنس قال : قال رسول الله ﷺ : « خَيْرُ نِساءِ العالَمينَ أَرْبَعٌ: مريمُ بنتُ عِمران ، وآسِيةُ امْرأَةُ فِرْعَون ، وخَدِيجةُ بنتُ خُوَيْلِد ، وفاطمةُ بنت محمد (٩) رسول الله » .

وقال الإمام أحمد (١٠٠): حدّثنا عبد الرزاق ، حدّثنا معمر ، عن الزهري ، عن ابن المسيب قال : كان أبو هريرة يحدث أن النبي ﷺ قال : « خَيْرُ نِساءٍ رَكِبْنَ الإبِلَ ، صالحُ نِساءِ قُرَيْشٍ ، أَحْناهُ عَلَى وَلَدٍ في صِغَرِهِ وأَرْعَاهُ لِزَوجٍ في ذاتِ يدِهِ » . قال أبو هريرة : ولم تركب مريم بعيراً قط .

وقد رواه مسلم في « صحيحه »(١١١) عن محمد بن رافع وعبد بن حُمَيد كلاهما عن عبد الرزاق به .

<sup>(</sup>١) المسند ( ١/٤٨ ، ١٣٢ ، ١٤٣ ) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٣٤٣٢) في أحاديث الأنبياء، و رقم (٣٨١٥)، في مناقب الأنصار، باب تزويج النبي ﷺ خديجة وفضلها.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم رقم ( ٢٤٣٠ ) في فضائل الصحابة ، باب فضائل خديجة أم المؤمنين .

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي رقم (٣٨٧٧)، في المناقب ، باب فضل خديجة رضي الله عنها ، وقال : هذا حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>٥) في المناقب من سننه الكبرى (٨٣٥٤).

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد (٣/ ١٣٥). وفي لفظه تقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٧) جامع الترمذي رقم ( ٣٨٧٨ ) ، في المناقب ، باب فضل خديجة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٨) في ط : زانجويه ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٩) زاد في ط: محمد . والحديث في تاريخ دمشق ، تراجم النساء ( ٣٧٨ ) .

<sup>(</sup>۱۰) مسند أحمد (۲/۵/۲).

<sup>(</sup>١١) صحيح مسلم رقم ( ٢٥٢٧ ) ( ٢٠١ ) ، في فضائل الصحابة ، باب من فضائل نساء قريش .

وقال أحمد (١): حدّثنا زيد بن الحباب ، حدّثني موسى بن عُلَيّ ، سمعت أبي يقول : سمعت أبا هريرة يقول : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله ﷺ : ﴿ خَيْرُ نِساءٍ رَكِبْنَ الإبِلَ نِساءُ قُرَيْشٍ أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ في صِغرِهِ وَأَرْأَفَهُ بِزَوْجٍ عَلَى قِلَّةِ ذَاتِ يَدِهِ ﴾ . قال أبو هريرة : وقد علم رسول الله ﷺ أن ابنة عمران لم تركب الإبل .

تفرد به وهو على شرط الصحيح . ولهذا الحديث طرق أخر عن أبي هريرة $^{(7)}$  .

وقال أبو يعلى الموصلي : حدّثنا زهير ، حدّثنا يونس بن محمد ، حدّثنا داود بن أبي الفرات ، عن على الموصلي : حدّ أبن عباس قال : خَطَّ رَسُول الله ﷺ في الأرض أربعة خطوط فقال : « أَتَدْرُوْنَ مَا هذا ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم . فقال رسول الله ﷺ : « أفضلُ نِساءِ أهْل الجنةِ خَديجةُ بنتُ خويلد ، وفاطمةُ بنتُ محمدٍ ، ومَريَمُ بنتُ عِمران ، وآسيةُ بنتُ مُزاحم امرأةُ فرعونَ » (٣) .

ورواه النسائي من طرق عن داود بن أبي الفرات (٤).

وقد رواه ابن عساكر من طريق أبي بكر عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث ، حدّثنا يحيى بن حاتم العسكري ، حدّثنا بشر بن مهران بن حمدان ، حدّثنا محمد بن دينار ، عن داود بن أبي هند ، عن الشعبي ، عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله على : « حَسْبُكَ مِنْهُنَّ أَرْبَعُ سَيّداتِ نساء العالمين : فاطمةُ بنتُ محمد ، وخديجةُ بنتُ خويلدٍ ، وآسيةُ بنتُ مُزاحم ، ومريمُ بنتُ عمران »(٥) .

وقال أبو القاسم البغوي: حدّثنا وهب بن منبه ، حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن عائشة أنها قالت لفاطمة : أرأيتِ حين أكْبَبْتِ على رسول الله على فبكيت ثم ضحكتِ ؟ قالتْ : أخْبرني أنه مَيّتٌ من وجعه هذا فبكيت ، ثم أكْبَبتُ عليه فأخبرني أني أسرع أهله لحوقاً به ، وأنى سيدةُ نساء أهل الجنة إلا مريمَ بنتَ عمران فضحكتُ (٦) .

وأصل هذا الحديث في الصحيح. وهذا إسناد على شرط مسلم، وفيه أنهما أفضل الأربع المذكورات  $^{(v)}$ . وهكذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد  $^{(\Lambda)}$ ، حدثنا عثمان بن محمد، حدثنا جرير، عن يزيد هو ابن

في مسنده (۲/ ٥٣٦).

<sup>(</sup>٢) في مسند أحمد ( ٢/ ٢٦٩ ، ٢٧٥ ، ٣١٣ ، ٣٩٣ ، ٤٤٩ ، ٢٦٩ ) .

<sup>(</sup>٣) مسند أبي يعلى ( ٥/ ١١٠ ، رقم ٢٧٢٢ ) . وهو في تراجم النساء ، تاريخ دمشق ( ٣٧٥ ) .

في ط وا وب (داود بن أبي هند» وهو خطأ، وقد تقدم قبل قليل في إسناد أبي يعلى على الصواب. وقد أخرجه النسائي في الفضائل من سننه الكبرى من طريق يونس بن محمد (٨٣٥٥) وأبي النعمان (٨٣٥٧) وحجاج بن منهال (٨٣٦٤)؛ ثلاثتهم عن داود بن أبي الفرات.

<sup>(</sup>٥) تاريخ دمشق ، تراجم النساء ( ٣٧٨ ) .

<sup>(</sup>٦) وأورده الطبري في تفسيره ( ٣/ ١٨٠ ـ ١٨١ ) ، مفصلًا .

<sup>(</sup>٧) انظر الروايات وتخريجها في جامع الأصول ( ١٢٨/٩ ) ، وما بعدها .

<sup>(</sup>A)  $|lowite(\pi/\pi)|$ .

أبي زياد ، عن عبد الرحمن بن أبي نُعْم ، عن أبي سعيد قال : قال رسول الله ﷺ : « فاطمةُ سَيّدةُ نساءِ أهلِ الجَنّةِ ، إلاّ ما كانَ مِنْ مَرْيَمَ بنتِ عِمران » . إسناد حسن ، وصححه الترمذي (١) ، ولم يخرجوه ، وقد روي نحوه من حديث علي بن أبي طالب ، ولكن في إسناده ضعف .

والمقصود أن هذا يدل على أن مريم وفاطمة أفضل هذه الأربع . ثمّ يحتمل الاستثناءُ أن تكون مريم أفضل من فاطمة ، ويحتمل أن يكونا على السواء في الفضيلة ، لكن ورد حديث إن صَعَّ عيَّنَ الاحتمال الأول ؛ فقال الحافظ أبو القاسم بن عساكر : أخبرنا أبو الحسن بن الفراء وأبو غالب وأبو عبد الله ابنا البنّاء قالوا : أخبرنا أبو جعفر ابن المُسْلِمة أخبرنا أبو طاهر المُخَلِّص حدّثنا أحمد بن سليمان ، حدّثنا الزبير \_ هو ابن بكار \_ حدّثنا محمد بن الحسن ، عن عبد العزيز بن محمد ، عن موسى بن عقبة ، عن كريب ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : « سَيّدة نساء أهل الجنة مريم بنتُ عِمران ، ثم فاطمة ، ثم خديجة ، ثم آسية أمرأة فرعون » . فإن كان هذا اللفظ محفوظاً بـ « ثم » التي للترتيب فهو مبين لأحد الاحتمالين اللذين دلّ عليهما الاستثناء ، وتقدّم على ما تقدّم من الألفاظ التي وردت بواو العطف التي (٢) لا تقتضي الترتيب ولا تنفيه . والله أعلم .

وقد روى هذا الحديث أبو حاتم الرازي ، عن داود الجعفري وقد روى هذا الحديث أبو حاتم الرازي ، عن داود الجعفري الجعفري الدَّرَاوَرْدِي  $- {1 \choose 2}$  عن إبراهيم بن عقبة ، عن كُريب ، عن ابن عباس مرفوعاً ، فذكره بواو العطف لا « بثمَّ » التي للترتيب (٥) فخالفه إسناداً ومتناً . فالله أعلم .

فأما الحديث الذي رواه ابن مَردويه من حديث شعبة ، عن معاوية بن قرّة ، عن أبيه قال : قال رسول الله ﷺ : « كَمُلَ مِنَ الرِجَّالِ كَثِيْرٌ ، ولَمْ يَكْمُل مِنَ النِسَاءِ إلاَّ ثَلاثٌ : مَرْيَمُ بنتُ عِمْران ، وآسيةُ امْرَأَةُ وَعَون ، وخَدِيْجَةُ بنتُ خُوَيْلدِ ، وفَضْلُ عائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلَى سَائرِ الطَّعامِ » . وهكذا الحديث الذي رواه الجماعة (٦) إلا أبا داود من طرقٍ عن شعبة عن عمرو بن مرة ، عن مرة الهمداني ، عن

<sup>(</sup>۱) هكذا قال، وإنما صحح الترمذي حديث «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة» (٣٧٦٨) و(٣٧٦٨) وليس فيه الزيادة التي ذكرها المصنف. نعم، ذكر الإمام أحمد حديث الحسن والحسين وذكر الزيادة في (٣/ ٦٤)، وكذلك ذكرها النسائي في المناقب (٨٥١٤)، لكن الترمذي لم يذكرها.

<sup>(</sup>٢) في ب: الذي .

<sup>(</sup>٣) هو داود بن عبد الله بن محمد الجعفري، أبو سليمان المدني، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) قال ابن الأثير : هذه نسبة عبد العزيز بن محمد بن عبيد ، من أهل المدينة . توفي سنة ( ١٨٦هـ ) . وكان أبوه من ( دار ابجرد ) فاستثقلوا أن يقولوا : دار ابجردي ، فقالوا : دراوردي . اللباب ( ٢/ ٤٩٦ ) .

<sup>(</sup>٥) في ط: الترتيبية.

<sup>(</sup>٦) حديث شعبة عن عمرو بن مرة، عن مرة، عن أبي موسى أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء من صحيحه (٣٤١١) و (٣٤٣٣)، و في فضل عائشة (٣٧٦٩) و في الأطعمة (٥٤١٨). وأخرجه مسلم في الفضائل (٢٤٣١)، والترمذي في =

والمقصود هاهنا ذِكْر ما يتعلّق بمريم بنتِ عمران عليها السلام ، فإن الله طهّرها واصْطفاها على نساء عالمي زمانها ، ويجوز أن يكون تفضيلها على النساء مطلقاً ، كما قدّمنا . وقد ورد في حديثٍ أنها تكون من أزواج النبي عَلَيْ في الجنة هي وآسية بنت مزاحم . وقد ذكرنا في « التفسير »(٢) عن بعض السلف أنه قال ذلك واستأنس بقوله : ﴿ ثَيِّبَتِ وَأَبّكاراً ﴾ [التحريم : ٥] ، قال : فالثيب آسية ، ومن الأبكار مريم بنت عمران . وقد ذكرناه في آخر سورة التحريم . فالله أعلم .

قال الطبراني (٣) : حدثنا عبد الله بن ناجية ، حدثنا محمد بن سعد العَوْفي (١) حدثنا أبي حدثنا عمي

الأطعمة (١٨٣٤)، وابن ماجه في الأطعمة أيضاً (٣٢٨٠)، والنسائي في المناقب (٧/ ٦٨) وهو في عشرة النساء من
 الكبرى (٨٣٥٣) و(٨٣٨١) و(٨٨٩٥) بقصة فضل عائشة .

<sup>(</sup>١) سقط من ب بنقلة عين .

<sup>(</sup>۲) هو كما قال في تفسيره: (۳۹۰/٤).

<sup>(</sup>٣) في المعجم الكبير (٥٤٨٥) .

<sup>(</sup>٤) هُو أَبُو جَعَفُر محمد بن سعد بن محمد بن الحسن ، العَوْفي ، من بني عوف بن سعد ، من يشكر بن بكر بن وائل ، وقيل من يشكر بن الحارث ، من قيس عيلان . كان من أهل بغداد ، توفي سنة ( ٢٧٦هـ ) . قيل : كان لين الحديث . وقال الدار قطني : لا بأس به . أنساب السمعاني ( ٩٠ ـ ٩٠ ) .

الحسين ، حدثنا يونس بن نُفيع عن سعد بن جُنَادة \_ هو العَوْفي \_ ، قال : قال رسول الله ﷺ : « إن اللهَ وَرَجَنِي في الجنةِ مَرْيَمَ بنتَ عِمْرانَ وامرأةَ فِرْعَوْنَ وأُخْتَ مُوْسَى » .

وقال الحافظ أبو يعلى : حدّثنا إبراهيم بن عرعرة ، حدّثنا عبد النور بن عبد الله ، حدّثنا يونس بن شعيب ، عن أبي أمامة قال : قال رسول الله ﷺ : « أُشْعِرْتُ أَنَّ اللهَ زَوَّجَني مَرْيَمَ بنتَ عِمْران وآسِيةَ بنْتَ مُزاحِم وكَلْثَم أُخْتَ مُوْسى » . رواه أبو جعفر العُقيلي(١) من حديث عبد النور به ، وزاد : « فقلت هنيئاً لك يا رسول الله » ثم قال العقيلي : وليس بمحفوظ(٢) .

وقال الزبير بن بكار : حدّثني محمد بن الحسن ، عن يعلى بن المغيرة ، عن ابن أبي روَّاد قال : دخل رسول الله ﷺ على خديجة وهي في مرضها الذي توفيت فيه فقال لها : « بالكُرهِ منّي ما أرى مِنْكِ يا خديجةُ ، وقد يَجْعلُ اللهُ في الكُره خَيْراً كثيراً . أما علمتِ أنَّ اللهَ قَدْ زَوَّجَني مَعَكِ في الجَنَّةِ مَرْيَمَ بنتَ عِمران وكَلْثُمَ أَختَ مُوْسى وآسيةَ امرأةَ فِرعون » قالت : وقد فعل الله بك ذلك يا رسول الله ؟ قال : « نعم » . قالت : بالرِّفاء والبنين (٣) .

وروى ابن عساكر<sup>(٤)</sup> من حديث محمد بن زكريا الغَلاَبي<sup>(٥)</sup> ، حدّثنا العباس بن بكار ، حدّثنا أبو بكر الهذلي<sup>(٦)</sup> ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ دخل على خديجة وهي في مرض الموت ، فقال : « يا خَدِيجةُ إذا لَقِيْتِ ضَرَائِرَكِ فَأْقُرِئيهِنَّ مِنِّي السَّلامَ » قالَت : يا رسول الله وهل تزوجتَ قبلي ؟ قال : « لا ، ولكن الله زوَّجني مريَمَ بنتَ عِمران وآسيةَ بنتَ مُزاحِم وكَلثَمَ أختَ موسى »(٧) .

وروى ابن عساكر من طريق سُويد بن سعيد ، حدّثنا محمد بن صالح بن عمر عن الضحاك ومجاهد ، عن ابن عمر قال : نزل جبريل إلى رسول الله ﷺ بما أُرسِل به ، وجلس يُحدّث رسول الله ﷺ إذ مَرّت

<sup>(</sup>١) في الضعفاء الكبير (٤/ ٤٥٩).

<sup>(</sup>۲) إسناده تالف، فإن يونس بن شعيب منكر الحديث، كما قال البخاري فيما نقله عنه العقيلي (٤/ ٤٥٩)، وعبد النور بن عبد الله هو المسمعي رافضي كذاب وضاع خبيث (ضعفاء العقيلي ٣/ ١١٤)، وانظر تفسير ابن كثير: (٤/ ٣٩٠).

<sup>(</sup>٣) الرِّفاء : الالتئام والاتفاق والبركة والنماء . وقد نُهي أن يقال للمتزوج : بالرفاء والبنين . وكان رسول الله ﷺ إذا رفّاً الإنسانَ قال : بارك الله لك وعليك وجمع بينكما على خير .

<sup>(</sup>٤) في ترجمة مريم بنت عمران كما أشار ابن كثير في تفسيره (٢٩٠/٤).

<sup>(</sup>٥) الغَلابي ، بفتح الغين واللام ألف المخففة : نسبة إلى غَلاب ، وهو اسم لبعض أجداد المنتسب إليه . أنساب السمعاني ( ٩/ ١٩٣ ) .

<sup>(</sup>٦) في ط: الهزلي . بالزاي . وهو خطأ . وأبو بكر الهُذَلي اسمه سُلْمى بن عبد الله بن سُلْمى ، من أهل الكوفة ، سكن البصرة . توفي سنة ( ١٦٧هـ ) . وهو متروك الحديث . المجروحين لابن حبان ( ١/ ٣٥٥ ) ، وتقريب التهذيب ( ٢/ ٤٠١ ) .

<sup>(</sup>٧) قال ابن كثير في تفسيره ( ٣٩٠/٤ ) : ضعيف .

خَديجة ، فقال جبريل: من هذه يا محمد ؟ قال: «هذه صِدِّيقَة أُمتي ». قال جبريل: معي إليها رسالة من الرب عز وجل ، يقرئها السلام ويبشّرها ببيت في الجنة من قَصَبِ بعيد من اللهب لا نصَب فيه ولا صَخَب. قالت: الله السلام ومنه السلام والسلام عليكما ورحمة الله وبركاته على رسول الله ، ما ذلك البيت الذي من قصب ؟ قال: لؤلؤة جوفاء بين بيت مَريم بنت عمران وبيت آسية بنت مزاحم ، وهما من أزواجي يوم القيامة . وأصل السلام على خديجة من الله وبشارتها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا وصب في الصحيح (١) ، ولكن هذا السياق بهذه الزيادات غريب جداً . وكل هذه الأحاديث في أسانيدها نظر .

وروى ابنُ عساكر من حديث أبي زُرْعة الدمشقي ، حدّثنا عبد الله بن صالح ، حدّثني معاوية ، عن صفوان بن عمرو ، عن خالد بن معدان ، عن كعب الأحبار أن معاوية سأله عن الصخرة \_ يعني صخرة بيت المقدس \_ فقال : الصخرة على نخلة ، والنخلة على نهر من أنهار الجنة ، وتحت النخلة مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم ينظمان سموط أهل الجنة حتى تقوم الساعة .

ثمّ رواه من طريق إسماعيل بن عياش<sup>(۲)</sup> ، عن ثعلبة بن مسلم ، عن مسعود بن عبد الرحمن ، عن خالد بن معدان ، عن عبادة بن الصامت ، عن النبي على بمثله . وهذا منكر من هذا الوجه ، بل هو موضوع . وقد رواه أبو زرعة عن عبد الله بن صالح عن معاوية عن مسعود بن عبد الرحمن ، عن ابن عابد أن معاوية سأل كعباً عن صخرة بيت المقدس ، فذكره . قال الحافظ ابن عساكر : وكونه من كلام كعب الأحبار أشبه .

قلت وكلامُ كعب الأحبار هذا إنما تلقّاه من الإسرائيليات التي منها ما هو مكذوب مفتعل وضعه بعض زنادقتهم أو جهّالهم ، وهذا منه . والله أعلم .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ١٣٣/٧ ) ، في مناقب الأنصار ، باب تزويج النبي ﷺ خديجة وفضلها . ومسلم ( ٢٤٣٣ ) ، في فضائل الصحابة ، باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضى الله تعالى عنها .

<sup>(</sup>٢) في ط . عن عياش . وهو خطأ . وإسماعيل بن عياش مترجم في سير أعلام النبلاء ( ٨/ ٢٧٧ ) . وما بعدها .

## ذكر ميلاد العبد الرسول عيسى ابن مَريم البتول(١)

ذكر تعالى (٢) هذه القصّة بعد قصّة زكريا التي هي كالمقدمة لها والتوطئة قبلها ، كما ذكر في سورة الرئيساء : ﴿ وَزَكَرِيّاۤ إِذْ نَادَكُ رَبَّهُ رَبِّ لَا اللهُ عَمِران ، قَرَن بينهما في سياق واحد ، وكما قال في سورة الأنبياء : ﴿ وَزَكَرِيّاۤ إِذْ نَادَكُ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِ فَكُرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَرِثِينِ ﴾ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَلُ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَةِ وَيَدِّعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَشِعِينَ ﴿ وَاللَّبِياء : ١٩٠ - ١٩] .

وقد تقدّم أنّ مريم لما جعلتها أمُّها محرَّرةً تخدم بيت المقدس ، وأنّه كفلها زوجُ أختها أو خالتها نبيُّ ذلك الزمان زكريا عليه السلام ، وأنه اتّخذ لها محراباً وهو المكان الشريف من المسجد لا يدخله أحد عليها سواه ، وأنها لما بلغت اجتهدت في العبادة فلم يكن في ذلك الزمان نظيرها في فنون العبادات وظهر عليها من الأحوال ما غَبَطها به زكريا عليه السلام ، وأنها خاطبتها الملائكةُ بالبشارة لها باصطفاء الله لها وبأنه سَيَهب لها ولداً زكياً يكون نبياً كريماً طاهراً مكرَّماً مؤيداً بالمعجزات ، فتعجبت من وجود ولد من غير والدٍ لأنها لا زوج لها ، ولا هي ممن تتزوج ، فأخبرتها الملائكة بأن الله قادر على ما يشاء ﴿ إِذَا قَضَى آمُراً

<sup>(</sup>١) لم يرد لفظ ذكر في ط . وزاد في ب : العذراء البتول .

<sup>(</sup>٢) في ب: يذكر سبحانه وتعالى .

فَإِنَّا يَقُولُ لَهُم كُن فَيكُونُ ﴾ فاستكانت لذلك وأنابت وسلّمت لأمر الله ، وعلمت أن هذا فيه محنةٌ عظيمةٌ لها ، فإن الناس يتكلمون فيها بسببه ، لأنهم لا يعلمون حقيقة الأمر ، وإنما ينظرون إلى ظاهر الحال من غير تدبُّر ولا تعقُّل ، وكانت إنما تخرج من المسجد في زمن حَيْضها ، أو لحاجة ضروريّة لا بدّ منها ؛ من استقاء ماء أو تحصيل غذاء ، فبينما هي يوماً قد خرجتْ لبعض شؤونها ﴿ فَانتَبَدَتُ ﴾ أي انفردت وحدها شرقي المسجد الأقصى إذ بعث الله إلينها الروحَ الأمين جبريل عليه السلام ﴿ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَويّاً ﴾ فلما رأته ﴿ قَالَتْ إِنِّ أَعُودُ بِالرّحْمَانِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيّاً ﴾ . قال أبو العالية : علمتْ أنّ التقي ذو نهية ، وهذا يردُّ قول من زعم أنه كان في بني إسرائيل رجل فاسقٌ مشهور بالفسق اسمه « تقي » فإن هذا قولٌ باطلٌ بلا دليل ، وهو من أسخف الأقوال .

﴿ قَالَ إِنَّمَا آنَاْ رَسُولُ رَبِّكِ ﴾ : أي : خاطَبها الملك قائلاً إنما أنا رَسُول ربك لستُ ببشرِ ولكني مَلك بعثني الله إليكِ ﴿ لِأَهَبَ لَكِ عُلَمًا رَكِيًا ﴾ أي : ولداً زاكياً (١) ﴿ قَالَتَ أَنَى كُونُ لِي غُلَمٌ ﴾ أي : كيف يكون لي غلام أو يوجد لي ولد ﴿ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴾ أي ولستُ ذات زوج ، وما أنا ممن يفعلُ الفاحشة ﴿ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُو عَلَى هَيِّنَ ۗ ﴾ أي فأجابها المَلك عن تعجُّبها من وجود ولدٍ منها والحالة هذه قائلاً ﴿ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ ﴾ أي وعَدَ أنه سيخلق منكِ غلاماً ولستِ بذاتِ بعلٍ ولا تكونين ممن تبغين ﴿ هُو عَلَى هَيِنَ ۗ ﴾ أي وهذا سهل (٢) عليه ويسير لديه ، فإنه على ما يشاء قدير .

وقوله: ﴿ وَلِنَجْعَكَلَهُ ءَايَةً لِلنَّاسِ ﴾ أي ولنجعل خلقه والحالة هذه دليلاً على كمال قُدرَتِنا على أنواع الخلْق ، فإنه تعالى خلقَ آدمَ من غير ذكرٍ ولا أنثى ، وخلق حواء من ذكرٍ بلا أنثى ، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر ، وخلق بقيةَ الخلق من ذكر وأنثى .

وقوله: ﴿ وَرَحْمَةً مِنَّاً ﴾ أي نرحم به العباد بأن يدعوهم إلى الله في صغره وكبره في طفولته وكهولته بأن يُفرِدوا<sup>(٣)</sup> الله بالعبادة وحده لا شريك له وينزهوه (٤) عن اتخاذ الصاحبة والأولاد والشركاء والنظراء والأضداد والأنداد .

وقوله: ﴿ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًا ﴾ يحتمل أن يكون هذا من تمام كلام جبريل معها ؛ يعني أن هذا أمرٌ قد قضاه الله وحَتَّمَه وقدَّره وقرَّره ، وهذا معنى قول محمد بن إسحاق ، واختاره ابن جرير (٥) ولم يحك سواه . والله أعلم . ويحتمل أن يكون قوله : ﴿ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًا ﴾ كنايةً عن نفخ جبريل فيها كما قال

<sup>(</sup>١) في ط : زكياً .

<sup>(</sup>٢) في ب: أسهل.

<sup>(</sup>٣) في ب: يفرد.

<sup>(</sup>٤) في ب وينزهه .

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبري (١٦/ ٤٧).

تعالى : ﴿ وَمَرْيَمُ ٱبْنَتَ عِمْرَنَ ٱلَّتِيٓ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَ افِيهِ مِن رُّوحِنَا ﴾ [التحريم: ١٢] . فذكر غيرُ واحدٍ من السلف(١) أن جِبريل نفخ في جيبِ درعها ، فنزلت النفخة إلى فرجها فحملت من فورها كما تحمل المرأة عند جماع بعلها(٢) . ومن قال إنه نَفَخ في فمها أو إن الذي كان يخاطبها هو الروح الذي ولج فيها من فمها فقوله خلاف ما يُفهم من سياقات هذه القصّة في محالّها من القرآن ، فإن هذا السياق يدلّ على أن الذي أُرسل إليها ملكٌ من الملائكة وهو جبريل عليه السلام ، وأنه إنما نفخ فيها ولم يواجه الملك الفرج ، بل نفخ في جيبها فنزلت النفخة إلى فرجها فانسلكت فيه كما قال تعالى : ﴿ فَنَفَخْنَا فِيهِا مِن رُّوحِنَا ﴾ يدلّ على أن النفخة ولجت فيه لا في فمها كما رُوي عن أُبَي بن كعب ، ولا في صدرها كما رواه السدّي بإسناده عن بعض الصحابة ، ولهذا قال تعالى : ﴿ ﴿ فَحَمَلَتُهُ ﴾ أي حملت ولدَها ﴿ فَأُنتَبَذَتْ بِهِ ـ مَكَانًا قَصِيتًا ﴾ وذلكَ لأنَّ مَرْيَم عليها السلام لمّا حملت ضاقت به ذرعاً ، وعلمت أن كثيراً من الناس سيكون منهم كلام في حقّها ، فذكر غير واحد من السّلف (٣) منهم وهب بن منبه أنها لما ظهرت عليها مخايل الحمل كان أول من فطن لذلك رَجُلٌ من عُبّاد بني إسرائيل يقال له : يوسف بن يعقوب النجار ، وكان ابن خالها ، فجعل يتعجّب من ذلك عجباً شديداً ، وذلك لما يعلم من ديانتها ونزاهتها وعبادتها ، وهو مع ذلك يراها حُبلي وليس لها زوج فعرَّض لها ذات يوم في الكلام ، فقال : يا مريم هل يكون زرع من غير بذر ؟ قالت : نعم فمن خلق الزرع الأول! ثمّ قال: فهل يكون شجر من غير ماءٍ ولا مطر؟ قالت: نعم ، فمن خلق الشجر الأول! ثم قال : فهل يكون ولد من غير ذكر ؟ قالت : نعم إن الله خلق آدم من غير ذكر ولا أنثى . قال لها : فأخبريني خبرك . فقالت : إن الله بشّرني ﴿ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱلسَّمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْنيَمَ وَجِيهَا فِي ٱلدُّنيَّا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ ٱلصَّدِلِحِينَ ﴾ [آل عمران: ٤٥ - ٤٧]. ويروى مثل هذا عن زكريا عليه السلام أنه سألها فأجابته بمثل هذا . والله أعلم .

وذكر السُّدِّي بإسناده عن الصحابة (٤) : أن مريم دخلت يوماً على أختها فقالت لها أختها : أُشْعِرْتُ أَنِّي حُبلى . فقالت مريم : وشعرتُ أيضاً أني حبلى ، فاعتنقتها وقالت لها أم يحيى إني أرى ما في بطني يَسجُد لما في بطنك ، وذلك قوله : ﴿ مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللهِ ﴾ ومعنى السجود هاهنا الخضوع والتعظيم كالسجود عند المواجهة للسلام كما كان في شرع مَن قبلنا ، وكما أمر الله الملائكة بالسجود لآدم . وقال أبو القاسم : قال مالك : بلغني أن عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا ابنا خالة وكان حملهما جميعاً معاً فبلغني أن أم يحيى قالت لمريم : إني أرى ما في بطني يسجد لما في بطنك . قال مالك : أرى ذلك

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري ( ۱۱۰/۲۸ ) .

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ( ٤٨/١٦ ) .

<sup>(</sup>٣) أورده الطبري في تفسيره ( ١٦/ ٤٩ ) .

<sup>(</sup>٤) ذكره الطبري في تفسيره (٤٨/١٦).

لتفضيل عيسى عليه السلام ، لأن الله تعالى جعله يُحيي الموتى ، ويبرىء الأكمه والأبرص . رواه ابن أبي حاتم . وروي عن مجاهد قال : قالت مريم : كنت إذا خلوت حدّثني وكلّمني ، وإذا كنت بين الناس سبَّح في بطني .

ثم الظاهر أنها حملت به تسعة أشهر كما تحمل النساء ويضعن لميقات حملهن ووضعهن ، إذ لو كان خلاف ذلك لذكر .

وعن ابن عباس وعكرمة أنها حملت به ثمانية أشهر . وعن ابن عباس (١) ما هو إلا أن حملت به فوضعته . قال بعضهم حملت به تسع ساعات ، واستأنسوا لذلك بقوله : ﴿ فَحَمَلَتْهُ فَانَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيبًا إِنَّ فَأَجَاءَهَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ ﴾ والصحيح أن تعقيب كل شيء بحسبه لقوله : ﴿ فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ كُخْصَرَةً ﴾ [الحج : ٣٣] . وكقوله : ﴿ خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةَ فَخَلَقَنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْعَكَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظْلَمَا فَكُسُونَا ٱلْعِلْمَ لَحُمَلَةً أَنْ أَنْكُ خَلَقًاءَ اخَرَّ فَتَبَارَكَ ٱللهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴾ [المؤمنون : ١٤] . ومعلوم أن بين كل حالين أربعين يوماً كما ثبت في الحديث المتفق عليه (٢) .

قال محمد بن إسحاق: ثم شاع أمرها الله واشتهر في بني إسرائيل أنها حامل، فما دخل على أهل بيت ما دخل على أهل بيت ما دخل على آل زكريا. قال: واتهمها بعض الزنادقة بيوسف الذي كان يتعبَّد معها في المسجد، وتوارت عنهم مريم واعتزلتهم وانتبذت مكاناً قصياً.

وقوله: ﴿ فَأَجَآءَهَا ٱلْمَخَاصُ إِلَى حِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ ﴾ أي فألجأها واضطرها الطلق إلى جذع النخلة ، وهو بنص الحديث الذي رواه النسائي بإسنادٍ لا بأس به عن أنس مرفوعاً (٤) ، والبيهقي بإسنادٍ صححه (٥) عن شدّاد بن أوس مرفوعاً أيضاً بيت لحم (٢) الذي بنى عليه بعضُ ملوك الروم فيما بعد على ما سنذكره ، هذا البناء المشاهد الهائل ﴿ قَالَتْ يَلْيَتَنِي مِثُ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَنسِيًا ﴾ فيه دليل على جواز تمني الموت عند الفتن (٧) ، وذلك أنها علمت أن الناس يتهمونها ولا يصدقونها ، بل يكذبونها حين تأتيهم بغلام على يدها

١) أورده الطبري في تفسيره ( ١٦/ ٥٠ ) ، والقرطبي : ( ١١/ ٩٢ ) .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري رقم ( ۳۲۰۸ ) في بدء الخلق ، باب ذكر الملائكة ، وص ( ٣٦٣ ) ، رقم ( ٣٣٣٢ ) في الأنبياء ،
 باب خلق آدم وذريته . ومسلم رقم ( ٢٦٤٣ ) في القدر ، باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه .

<sup>(</sup>٣) في ط : شاع واشتهر .

<sup>(</sup>٤) السنن ( / ۲۲۲ ) ، في أول أحاديث الصلاة ، وأوله عنده : « أُتيت بدابة فوق الحمار ودون البغل . . . » وأورده المؤلف في تفسيره ( ٣/ ١٥٠ ) . في تفسير قوله تعالى : ﴿ شُبْحَنَ ٱلَّذِيَّ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِۦلَيَّلًا ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في ط: وصححه. والحديث عنده في دلائل النبوة (٢/ ٣٥٧\_ ٣٥٧). وأوله عنده: قلنا يا رسول الله كيف أسري بك؟ قال: « صليت لأصحابي صلاة العتمة . . . » .

<sup>(</sup>٦) وقيل غير ذلك . تفسير الطبري ( ١٦/ ٥٠ ) .

<sup>(</sup>٧) وقال في تفسيره ( ٣/ ١٢٣ ) ( ط . دار المعرفة ) : فيه دليل على جواز تمني الموت عند الفتنة ، فإنها عرفت أنها=

مع أنها قد كانت عندهم من العابدات الناسكات المجاورات في المسجد المنقطعات إليه المعتكفات فيه ومن بيت النبوة والديانة ، فحملت بسبب ذلك من الهم ما تمنت أن لو كانت ماتت قبل هذا الحال أو كانت ﴿ نَسْـيًا مَنْ لِي لَم تخلق بالكلية .

وقوله: ﴿ فَنَادَىهَا مَنْ تَحْتَهَا ﴾ وقرئ ﴿ مِنْ تَحْتِها ﴾ على الخفض (١) ، وفي المضمر قولان: أحدهما أنه جبريل (٢) . قاله العَوْفيُّ عن ابن عباس قال: ولم يتكلم عيسى إلا بحضرة القوم . وهكذا قال سعيد بن جبير وعمرو بن ميمون والضحاك والسدي وقتادة . وقال مجاهد والحسن وابن زيد وسعيد بن جبير في رواية : هو ابنها عيسى . واختاره ابن جرير (٣) .

وقوله: ﴿ أَلّا تَعْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَعْنَكِ سَرِيّا ﴾ أي ناداها قائلاً لها: لا تحزني ، قد جعل ربك تحتك سرياً . قيل : النهر ، وإليه ذهب الجمهور (٤) . وجاء فيه حديث رواه الطبراني لكنه ضعيف ، واختاره ابن جرير (٥) وهو الصحيح . وعن الحسن والربيع بن أنس وابن أسلم وغيرهما أنه ابنها . والصحيح الأول لقوله : ﴿ وَهُزِّى ٓ إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ شُلُوطً عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴾ فذكر الطعام والشراب ولهذا قال : ﴿ فَكُلِي وَاشَرِي وَقَرِّى عَبَنًا ﴾ . ثم قيل : كان جذع النخلة يابساً وقيل كانت نخلة مثمرة فالله أعلم . ويحتمل أنها كانت نخلة لكنها لم تكن مثمرة إذ ذاك ، لأن ميلاده كان في زمن الشتاء وليس ذاك وقت ثمر ، وقد يفهم ذلك من قوله تعالى على سبيل الامتنان ﴿ شُلَقِطً عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيّاً ﴾ . قال عمرو بن ميمون ليس شيء أجود للنفساء من التمر والرُّطَب ، ثم تلا هذه الآية (٢) .

وقال ابن أبي حاتم حدّثنا علي بن الحسين ، حدّثنا شيبان ، حدّثنا مسرور بن سعيد التميمي ، حدّثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن عروة بن رويم ، عن علي بن أبي طالب قال : قال رسول الله ﷺ : « أَكْرِمُوا عَمَّتَكُمُ النَّخُلةَ فإنها خُلِقَتْ من الطّينِ الذي خُلِقَ مِنْهُ آدمُ ، ولَيْس مِنَ الشَّجَرِ شيءٌ يُلْقَحُ غيرَها » . وقال رسول الله ﷺ : « أَطْعِمُوا نِساءَكُم الوُلَّدَ الرُّطَبَ فإنْ لَمْ يَكُنْ رُطَبٌ فَتَمْرٌ ،

<sup>=</sup> ستبتلى وتمتحن بهذا المولود الذي لا يحمل الناس أمرها فيه على السداد ، ولا يصدقونها في خبرها ، وبعد ما كانت عندهم عابدة ناسكة ، تصبح عندهم ـ فيما يظنون ـ عاهرة زانية ، فقالت : يا ليتني مت قبل هذا ، أي قبل هذا الحال .

<sup>(</sup>۱) قرأ أبو عمرو وابن كثير ، وابن عامر ، وأبو بكر ﴿ مَن تحتها ﴾ بفتح الميم والتاء . وقرأ الباقون بكسر الميم والتاء حجة القراءات ( ٤٤١ ) .

<sup>(</sup>٢) عدد الطبري طائفة من أصحاب هذا القول . تفسيره ( ١٦/١٦ - ٥٦) .

<sup>(</sup>٣) تفسيره (١٦/٢٥).

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري ( ١٦/ ٥٣ ) .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ( ١٦/ ٥٤ ) .

<sup>(</sup>٦) ذكره الطبري في تفسيره ( ١٦/ ٥٥ ) .

وليسَ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةٌ أكرمَ على اللهِ مِنْ شَجَرةٍ نَزَلَتْ تَحْتَها مَرْيَمُ بنت عمران الالالالال

وكذا رواه أبو يعلى في « مسنده »(٢) عن شيبان بن فروخ ، عن مسروق بن سعيد ، وفي رواية مسرور بن سعد ، والصّحيح مسرور بن سعيد التميمي . وأورد له ابن عدي هذا الحديث عن الأوزاعي ، به ، ثم قال : وهو منكر الحديث ولم أسمع بذكره إلا في هذا الحديث . وقال ابن حبان (٣) : يروي عن الأوزاعي المناكير الكثيرة التي لا يجوز الاحتجاج بمن يرويها (٤) .

وقوله: ﴿ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِيٓ إِنِي نَذَرْتُ لِلرَّمْ يَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكِلِّمَ ٱلْمَوْرَ إِنسِيًا ﴾ . وهذا من تمام كلام الذي ناداها من تحتها قال : ﴿ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا ﴾ أي فإن رأيت أحداً من الناس ﴿ فَقُولِيٓ ﴾ له أي بلسان الحال والإشارة : ﴿ إِنِي نَذَرْتُ لِلرَّمْ يَن صَوْمًا ﴾ أي صَمتاً ، وكان من صومهم في شريعتهم ترك الكلام والطعام ، قاله قتادة والسُّدِّي وابنُ أسلم (٥) ويدل على ذلك قوله : ﴿ فَلَنْ أُكِلِمَ الْمَيْلُ (٢) . الْيَوْمَ إِنسِيّاً ﴾ فأما في شريعتنا فَيُكْرَه للصَّائِمِ صَمْتُ يَوْمِ إلى الليل (٢) .

وقوله تعالى: ﴿ فَأَتَتْ بِهِ عَوْمَهَا تَحْمِلُهُ ۚ فَالُواْ يَهُ لَهُ وَ لَهُ الْوَالِ مَرْيَهُ لَقَدْ جِنْتِ شَيْئَا فَرِيًّا ﴿ يَتَأَخْتَ هَـٰرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ آمْراً سَوْءِ وَمَا كَانَتُ أُمُّكِ بَغِيًّا ﴾ ذكر كثير من السلف ممن ينقل عن أهل الكتاب أنهم لما افتقدوها من بين أظهرهم ذهبوا في طلبها ، فمروا على محلّتها والأنوار حولها ، فلما واجهوها وجدوا معها ولدها ، فقالوا لها : ﴿ يَكُونِهُ لَقَدْ جِنْتِ شَيْئَا فَرِيًّا ﴾ أي أمْراً عظيماً منكراً . وفي هذا الذي قالوه نظر مع أنه كلام ينقض أوَّلهُ آخرُه ، وذلك لأن ظاهر سياق القرآن العظيم يدل على أنها حملته بنفسها وأتت به قومها وهي تحمله . قال ابن عباس : وذلك بعد ما تعلت من نفاسها بعد أربعين يوما(٧) .

<sup>(</sup>۱) وأخرجه ابن حبان في المجروحين ( ٣/ ٤٤ ـ ٤٥ ) . مع خلاف يسير في اللفظ . وأورد الحديثين متصلين السيوطي في الجامع الصغير ( ١/ ١٨٢ ـ ١٨٣ ) . وضعفه .

<sup>(</sup>٢) مسند أبي يعلى : ( ٣٥٣/١ ) ، رقم ( ٤٥٥ ) .

<sup>(</sup>٣) الكامل في الضعفاء (٦/ ٢٤٢٥).

<sup>(</sup>٤) المجروحين (٣/٤٤).

<sup>(</sup>٥) وقاله غيرهم أيضاً . تفسير الطبري ( ١٦/١٦ ٥٧ ) .

آ) قال القرطبي في تفسيره (١١/ ٩٨): ذلك لا يجوز في شرعنا لما فيه من التضييق وتعذيب النفس، كنذر القيام في الشمس ونحوه، وعلى هذا كان نذر الصمت في تلك الشريعة لا في شريعتنا. وقد أمر ابن مسعود من فعل ذلك بالنطق بالكلام، وهذا هو الصحيح، لحديث أبي إسرائيل . . . ومن سنتنا نحن في الصيام الإمساك عن الكلام القبيح، قال عليه الصلاة والسلام : إذا كان أحدكم صائماً فلا يرفث ولا يجهل ، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل : إني صائم. وحديث أبي إسرائيل رواه البخاري عن ابن عباس قال: بينا رسول الله على يخطب إذا هو برجل قائم. فسأل عنه. فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم، ويصوم، فقال رسول الله على: «مُرْهُ فليتكلم وليستظل، وليقعد، وليتم صومه » فتح الباري: (١١/ ٥٨٦)، رقم (٢٠٠٤) في الأيمان والنذور، باب النذر فيما لا يملك وفي المعصية.

<sup>(</sup>٧) وهو ما قاله أيضاً ابن الكلبي . تفسير القرطبي ( ١١/ ٩٩ ) .

والمقصود أنهم لما رأوها تحملُ معها ولدها ﴿ قَالُواْ يَكُمْ لِهَ لَمَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَلْهُ وَالفَوْيَةُ : هي الفعْلةُ المنكرة العظيمة من الفعال والمقال (١٠) . ثم قالوا لها : ﴿ يَتَأْخُتَ هَكُرُونَ ﴾ قيل (٢) : شَبَّهُوها بعابدِ من عُبَّادِ زمانهم كانت تُساميه في العبادة ، وكان اسمه هارون . وقيل : شبَّهوها برجل فاجرٍ في زمانهم اسمه هارون ، قاله سعيد بن جبير . وقيل : أرادوا بهارون أخا موسى ، شبَّهوها به في العبادة . وأخطأ محمد بن كعب القرظي في زعمه أنها أخت موسى وهارون نسباً ، فإن بينهما من الدهور الطويلة ما لا يخفى على أدنى من عنده من العلم مايرده عن هذا القول الفظيع ، وكأنه غره أن في التوراة أن مريم أخت موسى وقومَه وأغرق فرعونَ وملأه ، فاعتقد أن هذه هي أخت موسى وهذه في غاية البُطْلان والمخالفة للحديث الصحيح مع نص القرآن كما قررناه في « التفسير » (٣) مطولاً . ولله الحمد والمنة .

وقد ورد الحديث الصحيح الدال على أنه قد كان لها أخ<sup>(٤)</sup> اسمه هارون وليس في ذكر قصّة ولادتها وتحرير أمّها لها ما يدلّ على أنها ليس لها أخ سواها والله أعلم .

قال الإمام أحمد (٥): حدّثنا عبد الله بن إدريس ، سمعت أبي يذكره عن سماك ، عن علقمة بن وائل ، عن المغيرة بن شعبة (٢) قال : بعثني رسول الله ﷺ إلى نجران ، فقالوا : أرأيت ما تقرؤون ﴿ يَتَأُخْتَ هَنَرُونَ ﴾ ، وموسى قبلَ عيسى بكذا وكذا ؟! قال : فرجعت فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال : ﴿ أَلاَ أَخْبَرْتَهُمْ أَنَّهُم كَانُوا يُسَمّونَ بِالأَنْبِياءِ والصَّالِحِيْنَ قَبْلَهُمْ » .

وكذا رواه مسلم (<sup>۷)</sup> ، والنسائي <sup>(۸)</sup> ، والترمذي <sup>(۹)</sup> من حديث عبد الله بن إدريس ، وقال الترمذي : حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديثه .

<sup>(</sup>١) في اللسان ( فرا ) : الفَرِيُّ : الأمر العظيم . . مفردات الراغب الأصبهاني ( ٣٩٣ ) . وتفسير الطبري ( ١٦/٨٦ ) .

<sup>(</sup>٢) أورد الطبري معظم ما قيل في تفسير هذه الآية ( ١٦/ ٥٨ \_ ٥٩ ) .

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير ( ٣/ ١١٩ ) . والحديث الذي استدل به ابن كثير في التفسير ، قوله ﷺ : « أنا أولى الناس بابن مريم لأنه ليس بيني وبينه نبي » . وتقدم تخريج هذا الحديث ( ص٢٠٦ ) ، ( ت١٤ ) .

<sup>(</sup>٤) كذا في ب وط . وفي أ : على أن لها أخ . وفيه خطأ نحوي بيّن .

<sup>(</sup>٥) المسند (٤/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٦) زاد في ب: عن علي ، وليست ثابتةً في مسند أحمد هذه الزيادة .

<sup>(</sup>٧) صحيح مسلم رقم ( ٢١٣٥ ) في الآداب ، باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء .

<sup>(</sup>۸) في تفسيره (۳۵۵) وهو في الكبرى (۱۱۳۱۵) .

<sup>(</sup>٩) رقم ( ٣١٥٥ ) في تفسير القرآن ، باب ومن سورة مريم .

وفي رواية : « ألا أخبرتهم أنهم كانوا يتسمون بأسماء صالحيهم وأنبيائهم » .

وذكر قتادة وغيره أنهم كانوا يكثرون من التسمية بهارون ، حتى قيل : إنه حضر بعض جنائزهم بشرٌ كثير منهم ممن يُسمى بهارون ، أربعون ألفاً (١) . فالله أعلم .

والمقصود أنهم قالوا: ﴿ يَتَأُخْتَ هَرُونَ ﴾ ودلّ الحديث على أنها قد كان لها أخ نَسَبي اسمه هارون ، وكان مشهوراً بالدين والصلاح والخير ، ولهذا قالوا: ﴿ مَا كَانَ أَبُوكِ آمْراً سَوْءِ وَمَا كَانَ أُمُّكِ بَغِيًّا ﴾ أي لست من بيت هذا شيمتهم ولا سجيتهم ، لا أخوك ولا أمك ولا أبوك ، فاتهموها بالفاحشة العظمى ، ورموها بالداهية الدهياء . فذكر ابن جرير في تاريخه (٢) أنهم اتهموا بها زكريا وأرادوا قتله ففر منهم ، فلحقوه وقد انشقت له الشجرة فدخلها وأمسك إبليس بطرف ردائه ، فنشروه فيها كما قدمنا . ومن المنافقين من اتهمها بابن خالها يوسف بن يعقوب النجار .

فلما ضاق الحال وانحصر المجال وامتنع المقال ، عظم التوكل على ذي الجلال ، ولم يبق إلا الإخلاص والاتكال ﴿ فَأَشَارَتَ إِلَيْهُ ﴾ أي : خاطبوه وكلِّموه ، فإنَّ جوابَكم عليه وما تبغون من الكلام للديه . فعندها ﴿ قَالُواْ ﴾ (٢) مَن كان منهم جباراً شقياً : ﴿ كَيْفَ ثُكِلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِصِيبًا ﴾ أي : كيف تحيليننا (٤) في الجواب على صبي صغير لا يعقل الخطاب ، وهو مع ذلك رضيع في مهده ولا يميز بين محض المخض وزبده ، وما هذا منك إلا على سبيل التهكم بنا والاستهزاء والتنقُّص لنا والازدراء ، إذاً لا تردّين علينا قولاً نطقياً ، بل تحيلين في الجواب على من كان في المهد صبياً ، فعندها ﴿ قَالَ إِنِّ عَبْدُ اللهِ عَلَى اللهُ وَمَعْلَى فَيكَا وَوَلَا لَوَكُومَ مَلُوثُ وَالزَّكُوةِ مَادُمْتُ حَيَّا ﴿ وَالْرَابِ وَلِلَهِ وَلَمُ عَلَى وَمَ وَلَمْ يَوْالْمَلُومُ وَالْمَلْمُ عَلَى وَمَ وَلَمْ اللهُ وَيَعْمُ اللهُ وَيَوْمَ المُوثِ وَالْوَلَ وَالزَّكُوةِ مَادُمْتُ حَيَّا ﴿ وَاللهِ وَلِلمَ وَلَهُ عَلَى اللهُ وَيَعْمُ اللهُ وَيَعْمُ اللهُ وَيَوْمَ المُوثُ وَيَوْمَ المُوثُ وَيَوْمَ المُوثُ وَيَوْمَ المُوثُ وَاللهُ وَيَعْمُ اللهُ وَيَعْمُ اللهُ وَيَعْمُ اللهُ اللهُ الله وعبدُه ورسولُه وابنُ أَمَتُه ، ثم برَأَ أُمه مما فنه الله الجاهلون وقذفوها به ورمَوْها بسببه بقوله : ﴿ وَانَذِي كَنَكُ وَبِحَعْلَى نِيتًا ﴾ فإن الله تعالى لا يعطي نسبها إليه الجاهلون وقذفوها به ورمَوْها بسببه بقوله : ﴿ وَانَذِي اللهُ وَمُعَلِي بَيّا ﴾ فإن الله تعالى لا يعطي النبوة من هو كما زعموا لعنهم الله وقبّحهم - كما قال تعالى : ﴿ وَبِكُفُوهِمَ عَلَى مَرْدَى في زمن الحيض النباه - فبرًا ها الله من ذلك ، وأخبر عنها أنها صِدّيقة ، واتخذ ولدها نبياً مرسلاً أحد أولي العزم لهم الله من ذلك ، وأخبر عنها أنها صِدّيقة ، واتخذ ولدها نبياً مرسلاً أحد أولي العزم العزم العزم العربية المعلى المؤمود أنه أنه الله من ذلك ، وأخبر عنها أنها صِدّية ، واتخذ ولدها نبياً مرسلاً أحد أولي العزم العزم العزم العزم العربة المؤمود أنه أنها من ذلك ، وأخبر عنها أنها صِدّية ، واتخذ ولدها نبياً مرسلاً أحد أولي العزم العربة المؤمود العربة المؤمود أنه أنها من ذلك ، وأخبر عنها أنها صِدْ المؤمود أنها المؤمود أنه المؤمود أنه المؤمود أنه المؤمود المؤمود أنها المؤمود أنها المؤمود أنها المؤمود أنها المؤمود

<sup>(</sup>۱) اختصر ابن كثير الخبر هنا ، وقد نقله كاملاً في تفسيره ( ٣/ ١١٩ ) عن تفسير الطبري ( ٥٨/١٦ ) ، وفيه أن من خرج في جنازة هارون الرجل الصالح ممن يسمون هارون يبلغ عددهم ( ٤٠ ) ألفاً .

<sup>. ( 1 • • / 1 ) ( 7 )</sup> 

<sup>(</sup>٣) كذا في ب وط . وهو لفظ الآية وأشبه أن يُثبَّت هاهنا . وفي أ : قال .

<sup>(</sup>٤) في أوب وط: تحيلينا. وفي ب: على الجواب.

الخمسة (١) الكبار ، ولهذا قال : ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ ﴾ وذلك أنه حيث كان دعا إلى عبادة الله وحدَه لا شريك له ، ونزّه جنابه عن النقص والعيب من اتخاذ الصاحبة والولد تعالى وتقدَّس ﴿ وَأُوْصَنِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكَوْةِ مَا دُمُّتُ حَيًّا ﴾ وهذه وظيفة العبيد في القيام بحق العزيز الحميد بالصلاة والإحسان إلى الخليقة بالزكاة ، وهي تشمل طهارة النفوس من الأخلاق الرذيلة ، وتطهر الأموال الجزيلة بالعطية للمحاويج (٢) على اختلاف الأصناف وقِرى الأضياف والنفقات على الزوجات والأرقاء والقرابات ، وسائر وجوه الطاعات وأنواع القُرُبات .

ثم قال : ﴿ وَبَرَّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴾ أي : وجعلني براً بوالدتي وذلك أنه تأكّد حقها عليه لمحض جهتها ، إذ لا والد له سواها ، فسبحان من خلق الخليقة وبرأها ، وأعطى كلّ نفس هداها .

﴿ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴾ أي لستُ بِفَظٍّ ولا غليظ ، ولا يصدر مني قولٌ ولا فعلٌ ينافي أمر الله وطاعته .

﴿ وَٱلسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبُعثُ حَيَّا ﴾ . وهذه الأماكن (٣) الثلاثة التي تقدَّم الكلام عليها في قصة يحيى بن زكريا عليهما السلام .

ثمّ لما ذكر تعالى قصّته على الجلية ، وبيّن أمرَه ووضّحه وشرحه قال : ﴿ ذَلِكَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمٌ قَوْلِكَ الْحَقِّ الَّذِى فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ مَا كَانَ لِلّهِ أَن يَنْجِذَ مِن وَلَدٍ سُبَحَنَهُ ۚ إِذَا قَضَى آمَرًا فَإِنّما يَقُولُ لَمُ كُن فَيكُونُ ﴾ . كما قال تعالى بعد ذكر قصته وما كان من أمره في آل عمران : ﴿ ذَلِكَ نَتُلُوهُ عَلَيْكَ مِن ٱلْأَيْتِ وَالْذِكْرِ ٱلْمَحْتَرِينَ ﴾ وَمَثَل عِيمَى عِندَ اللّهِ كَمَثُلِ عَادَمٌ خَلَقَتُهُ مِن ثُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ الْحَقُّ مِن رَّبِكَ فَلاَ تَكُنُ مِن ٱللّمُتَرِينَ ﴾ وَمَثَل عَادَمٌ خَلَقَتُهُ مِن ثُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ الْحَقُّ مِن رَّبِكَ فَلاَ تَكُنُ مِن ٱللّمُتَرِينَ ﴾ وَمَن عَلَمَكُم أَنْفُكُ أَبْنَاءَكُو وَيَسَاءَ فَا وَيَسَاءَ فَا وَيَسَاءَكُم وَانفُسَنَا وَأَنفُسَكُم أَنْمَ اللّمُعَلِينَ هُو الْمَعْتَرِينَ ﴾ ومن آلفِي الله عَلِيمُ وَلَمْ اللّهُ عَلِيمًا الله عَلِيمُ اللّهُ عَلِيمًا الله عَلِيمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَعْتِينَ ﴾ ومن آلم المسيح وابتداء خلقه منهم ، ويؤول أمر الجميع إلى ثلاثة هم أشرافهم وساداتهم ، وهم العاقب والسّيد وأبو حارثة بن علقمة ، وخلوا يناظرون في أمر المسيح ، فأنزل الله صدر سورة آل عمران في ذلك ، وبين أمر المسيح وابتداء خلقه فجعلوا يناظرون في أمر المسيح ، فأنزل الله صدر سورة آل عمران في ذلك ، وبين أمر المسيح وابتداء خلقه وخلق أمه من قبله ، وأمر رسوله بأن يباهِلَهم (٥) إن لم يستجيبوا له ويتبعوه ، فلما رأوا عينيها وأذنيها نكلوا ونكصوا وامتنعوا عن المباهلة وعدلوا إلى المسالمة والموادعة ، وقال قائلهم ، وهو العاقب

<sup>(</sup>١) ليست في ب . وأولو العزم من الرسل هم : نوح ، وإبراهيم ، وموسى ، وعيسى ، ومحمد عليهم السلام .

<sup>(</sup>٢) المحاويج : جمع مُحْوِج وَهُو المعدم .

<sup>(</sup>٣) في ب : المواطن .

<sup>(</sup>٤) سيأتي تفصيل الحديث عن وفد نجران في الجزء الخامس ، باب الوفود .

<sup>(</sup>٥) المباهلة : الملاعنة ، وهو أن يجتمع القوم إذ اختلفوا في شيء فيقولوا لعنة الله على الظالم منا .

عبد المسيح: يا معشر النصارى لقد علمتم أن محمداً لنبي مرسل ، ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم ، ولقد علمتم أنه ما لاَعَنَ قَومٌ نبياً قط فبقي كبيرهم ولا نَبَت صغيرهم ، وإنها للاستئصال منكم إن فعلتم ، فإن كنتم قد أبيتم إلاّ إلفَ دينكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم ، فوادِعوا الرجل وانصرِفوا إلى بلادكم . فطلبوا ذلك من رسول الله عليهم ، وسألوه أن يضرب عليهم جزية ، وأن يبعث معهم رجلاً أميناً ، فبعث معهم أبا عبيدة بن الجرَّاح . وقد بينا ذلك في تفسير آل عمران (١) وسيأتي بسط هذه القضية في السيرة النبوية (٢) إن شاء الله تعالى ، وبه الثقة .

والمقصود أن الله تعالى لما بين أمر المسيح قال لرسوله: ﴿ ذَالِكَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَّمُ قَوْلِكَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِى فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴾ يعني من أنه عبد مخلوق ، من امرأة من عباد الله ، ولهذا قال : ﴿ مَا كَانَ لِلّهِ أَن يَنْجُذَهُ مِن وَلَدٍ لَمُ مُن أَمْرُ فَإِنَّا يَقُولُ لَهُم كُن فَيكُونُ ﴾ أي لا يُعجزه شيء ، ولا يكربه (٣) ولا يؤوده ، بل هو القدير الفقال لما يشاء ﴿ إِنَّا اللهُ رَقِّ وَرَبُّكُمُ فَاعَبُدُوهُ اللهُ كُن فَيكُونُ ﴾ وقوله : ﴿ إِنَّ اللهُ رَقِّ وَرَبُّكُمُ فَاعَبُدُوهُ هَا اللهُ وَاللهُ وإلَّهُ وإلَّهُ وإلَهُ وإلَهُ وإلَهُ وإلَهُ وإلَهُ وإلَهُ وإلَهُ وأن هذا هو الصراط المستقيم .

قال الله تعالى : ﴿ فَٱخْنَلُفَ ٱلْأَخْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ أي : فاختلف أهل ذلك الزمان (٤) ومَنْ بَعدهم فيه ، فمن قائل من اليهود : إنه ولد زنية ، واستمروا على كفرهم وعنادهم ، وقابلهم آخرون في الكفر فقالوا : هو الله . وقال آخرون : هو ابن الله . وقال المؤمنون : هو عبد الله ورسوله وابن أمّتِه وكلمته ألقاها إلى مريم ، وروح منه ، هؤلاء هم الناجون المثابون المؤيّدُون المنصورون ، ومَنْ خالفهم في شيء من هذه القيود فهم الكافرون الضالّون الجاهلون ، وقد توعّدهم العلي العظيم الحكيم العليم بقوله : ﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ .

قال البخاري: حدّثنا صدقة بن الفضل ، حدّثنا الوليد ، حدّثنا الأوزاعي ، حدّثني عمير بن هانيء ، حدّثني جُنادة بن أبي أمية ، عن عبادة بن الصامت ، عن النبي ﷺ قال : « مَنْ شَهِد أَنْ لا إلهَ إلاّ الله وحدَه لا شَرِيْكَ له ، وأن محمداً عبدُه ورَسُولُهُ ، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته (٥) ألقاها إلى

<sup>(</sup>۱) في تفسيره ( ۱/ ٣٦٨ ) .

<sup>(</sup>٢) في الجزء الخامس من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) كذا في ب . وفي أوط : يكترثه .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري ( ١٦/ ٦٤ \_ ٦٥ ) .

<sup>(</sup>٥) في ب : وأن عيسى روح الله وكلمته .

مريم ورُوحٌ منه ، والجنةُ حقٌ ، والنارُ حقٌ ، أدخله الله الجنةَ على ما كان من العمل "() . قال الوليد : فحدّثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عمير عن جنادة ، وزاد : « من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء » . وقد رواه مسلم (۲) عن داود بن رُشَيْد عن الوليد عن ابن جابر به . ومن طريق أخرى عن الأوزاعي

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري رقم ( ٣٤٣٥) ، في الأنبياء ، باب قوله تعالى : ﴿ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِتَـٰبِ لَا تَغَـٰلُواْ فِي دِينِكُمْ ﴾ . وقول الوليد الآتي من تتمة رواية البخاري وسيكرره في الصفحة ( ٢٨٩ ) ، ت ( ٩ ) .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم رقم ( ٢٨ ) في الإيمان ، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً .

# باب بَيان أنّ الله تعالى منزّه عن الولد تعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً (١)

قال تعالى في آخر هذه السورة : ﴿ وَقَالُواْ اَتَّخَذَ الرَّمْنُ وَلَدًا ۞ لَقَدْ حِثْتُمْ شَيْعًا إِذًا ﴾ أي : شيئًا عظيماً ومنكراً من القول وزوراً ﴿ تَكَادُ السَّمَوَتُ يَنَفَظَرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ۞ أَن دَعَواْ لِلرَّمْنِ وَلَدًا ۞ وَمَا يَنْجِي لِلرَّمْنِ أَن يَنْجِذُ وَلَدًا ۞ إِن كُنُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي الرَّمْنِ عَبْدًا ۞ لَقَدْ أَحْصَلَهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ۞ وَكُلُهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ الْقِيكُمَةِ فَرْدًا ﴾ [ مريم : ٨٨-٩٥] .

فبيّن أنّه تعالى لا ينبغي له الولد؛ لأنّه خالق كلِّ شيءٍ ومالكه، وكلِّ شيء فقير إليه، خاضعٌ ذليلٌ لديه، وجميع سكان السماوات والأرض عبيدُه، وهو ربّهم، لا إلّه إلا هو، ولا رب سواه، كما قال لديه، وجميع سكان السماوات والأرض عبيدُه، وهو ربّهم، لا إلّه إلا هو، ولا رب سواه، كما قال تعالى: ﴿ وَجَعَلُواْ بِنَهِ شُرَكاءَ الجِّنَ وَخَلَقَهُمُّ وَخَرَقُواْ لَهُ بَنِينَ وَبَنَتِ بِغَيْرِ عِلْمَ سُبَّحَننَهُ وَتَعَلَى عَمَّا يَصِفُونَ فَي بَيعُ وَكُو يَكُونُ لَهُ وَلَدُّ وَلَمَ تَكُن لَهُ صَلْحِبُهُ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُو يِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ فَي ذَالِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهُ إِلّا اللّهَ اللّهُ عَلَيْمٌ فَي ذَالِكُمُ اللّهُ وَلَدٌ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَحِيلٌ فِي لَا تُدْرِكُهُ ٱلأَبْصَدُرُ وَهُو يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَدُرُ وَهُو اللّهُ اللّهَ اللّهُ وَلَدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللهُ الللللهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ اللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

فبين أنه خالق كلّ شيء ، فكيف يكون له ولد ، والولد لا يكون إلا بين شيئين متناسبين ، والله تعالى لا نظير له ولا شبيه له ولا عديل له ، ولا صاحبة له فلا يكون له ولد كما قال تعالى : ﴿ قُلْ هُو اللّهُ الصّحَدُ اللّهِ اللّه ولا تعلى الله ولا عديل له ولا ضي مناته ولا في صفاته ولا في أفعاله ﴿ الصّحَدَدُ ﴾ وهو السيد الذي كمل في علمه وحكمته ورحمته وجميع صفاته ﴿ لَمْ يَكِدُ فَي الله ولد ، ﴿ وَلَمْ يُولَدُ ﴾ أي : ولم يتولّد عن شيء قبله ﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُ صُحُفُوا أَحَدُ الله ولا مكافى ولا مساو ، فقطع النظير المدني والأعلى والمساوي ، فانتفى أن يكون له ولد ، إذ لا يكون الولد إلا متولداً بين شيئين متعادلين أو متقاربين وتعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .

<sup>(</sup>١) هذه العبارة ليست في ط.

إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَـلِّهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْـتَنكَفُواْ وَٱسْتَكْبَرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا ٱلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴾ [انساء: ١٧١ - ١٧٣] .

يَنْهَىٰ تعالى أهل الكتاب ومن شابههم عن الغلوّ والإطراء في الدين ، وهو مجاوزة الحدّ ، فالنصارى - لعنهم الله (۱) - غلوا وأطروا المسيح حتى جاوزوا الحدّ ، فكان الواجب عليهم أن يعتقدوا أنه عبد الله ورسوله وابن أمته العذراء البتول التي أحصنت فرجها ، فبعث الله الملك جبريل إليها فنفخ فيها عن أمر الله نفخة حملت منها بولدها عيسى عليه السلام ، والذي اتصل بها من الملك هي الروح المضافة إلى الله إضافة تشريف وتكريم ، وهي مخلوقة من مخلوقات الله تعالى ، كما يقال : بيت الله ، وناقة الله ، وعبد الله ، وكذا روح الله ، أضيفت إليه تشريفاً لها وتكريماً . وسمي عيسى بها لأنه كان بها من غير أب ، وهي الكلمة أيضاً التي عنها تخلّق (۲) ، وبسببها وجد كما قال تعالى : ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللهُ كَمُثُلِ ءَادَمٌ خَلْقَ مُ مُن أَلِ عِن الكلمة أيضاً للهُ كُن فَيكُونُ ﴾ [آل عمران : ٩٥] .

وقال تعالى : ﴿ وَقَالُواْ اتَّحَٰذَ اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كُلُّ لَهُ قَانِنُونَ ۞ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٓ أَمْمًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُرُكُنُ فَيَكُونُ ﴾ [البقرة: ١١٦ ـ١١٧] .

وقال تعالى : ﴿ وَقَالَتِ ٱلْمَهُودُ عُـزَيْرٌ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَـرَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ذَالِكَ قَوْلُهُم بِأَفْرَهِ هِـ مِّذَ يُضَهِونُ قَوْلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ قَــنَاكُهُمُ ٱللَّهُ أَنَّ يُؤْفَكُونَ ﴾ [النوبة: ٣٠] .

فأخبر تعالى أن اليهود والنصارى - عليهم لعائن الله - كلٌّ من الفريقين ادّعَوا على الله شططاً ، وزعموا أن له ولداً ، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً ، وأخبر أنهم ليس لهم مستندٌ فيما زعموه ولا فيما ائتفكوه إلا مجرّد القول ومشابهة من سبقهم إلى هذه المقالة الضالة ، تشابهت قلوبهم ، وذلك أن الفلاسفة - عليهم لعنة الله \_ زعموا أن العقل الأول صَدر عن واجب الوجود الذي يعبّرون عنه بعلّة العلل والمبدأ الأول ، وأنه صدر عن العقل الأول عقل ثان ونفس وفلك ، ثمّ صدر عن الثاني كذلك ، حتى تناهت العقول إلى عشرة والنفوس إلى تسعة ، والأفلاك إلى تسعة ، باعتبارات فاسدة ذكروها واختيارات باردة أوردوها ، ولبسط الكلام معهم وبيان جهلهم وقلة عقلهم موضع آخر . وهكذا طوائف من مشركي العرب زعموا لجهلهم (٣) أن الملائكة بنات الله ، وأنه صاهر سروات الجن فتولّد منهما الملائكة ، تعالى الله عما يقولون وتنزّه عما يشركون ، كما قال تعالى : ﴿ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتَهِكَةَ ٱلّذِينَ هُمّ عِبَدُ ٱلرَّمْنِ إِنَشّاً أَشَهِدُوا خَلْقَهُم مَّ سَدُكُنُ شَهَدَتُهُم ويُشْكُلُنُ شَهَدَتُهُم الله ويُنه النه عالى الله عما يقولون وتنزّه عما يورين ، كما قال تعالى : ﴿ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتَهِكَةَ ٱلّذِينَ هُم عِبَدُ ٱلرّمَنِ إِنشاً أَشَهِدُوا خَلْقَهُم مَّ سَدُكُنُ شَهَدَتُهُم ويُنه النه الله كالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله وبعنه الملائكة والزيرة والمؤلف المؤلف المؤلف المؤلف قبله المؤلف المؤلف قبله المؤلف ال

<sup>(</sup>١) في ب: عليهم لعائن الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) في ط : خلق .

<sup>(</sup>٣) في ب: بجهلهم .

وقال تعالى : ﴿ فَأَسْتَفْتِهِ مِ أَلِرَبِكَ ٱلْمِنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْمِنُونِ ۚ إِنَّمُ مَ خَلَقْنَا ٱلْمَلَتِهِ كَ إِنَّنَا وَهُمُ شَلِهِ دُونَ ۚ إِنَّ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَتِهِ كَ إِنْكَا وَهُمُ شَلِهِ دُونَ ۚ أَلَا إِنَّهُم لَكَذِبُونَ ۚ أَلَهُ وَإِنَّهُم لَكَذِبُونَ ۚ أَلَهُ وَإِنَّهُم لَكَذِبُونَ ۚ أَلَهُ وَإِنَّهُم لَكَذِبُونَ ۚ أَلَهُ وَإِنَّهُم لَكُذِبُونَ ۚ أَلَهُ وَإِنَّهُم لَكُذِبُونَ ۚ أَلَهُ وَإِنَّهُم لَكُذِبُونَ ۚ أَلَهُ وَإِنَهُم لَكَذِبُونَ ۚ أَلَهُ وَإِنَّهُم لَكُونَ اللَّهُ عَلَى الْمَالِئُ مُبِينُ أَلَهُ وَلِلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُم لَكُذِبُونَ أَلْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللللِّهُ الللللللِهُ اللللللللللِّهُ الللللللللِهُ الللللللللللِهُ الللللللللللللِهُ اللللِ

وقال تعالى : ﴿ وَقَالُواْ اَتَّخَذَ الرَّمْنَ وَلَدًا سُبْحَنَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكُرَمُونَ ﴿ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْفَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ اَرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿ وَمَن يَقُلُ مِحْمَلُونَ ﴿ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿ وَمَن يَقُلُ مِعْمَ اللَّهِ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴾ ومَن يَقُلُ مِنْ اللّهُ مِّن دُونِهِ وَلَا يَسْفِقُونَ ﴾ ومَن يَقُلُ مِنْ اللَّهُ مِن دُونِهِ وَلَا يَسْفِقُونَ ﴾ ومَن يَقُلُ مِنْ اللَّهُ مِن دُونِهِ وَلَا يَسْفِقُونَ أَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِن دُونِهِ وَلَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُونِهِ وَلَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ خَشْدِهِ مَا لَهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِن دُولِهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنُونُ اللَّهُ مُنْ

وقال تعالى في أول سورة الكهف ، وهي مكية : ﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلَهِ ٱلَذِى آنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِنْبَ وَلَمْ يَجْعَل لَلَهُ عِوجًا ۚ إِلَى اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهِ اللهُ ال

وقال تعالى : ﴿ قَالُواْ اَتَّخَذَا اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِ السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضَ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلَطَنَ إِبَهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ قَلْ إِنَّ النَّيْنَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ ﴿ وَمَا فَا اللَّهُ اللْ

فهذه الآيات المكّيات (١) الكريمات تشمل الردّ على سائر فرق الكَفَرة من الفلاسفة ومشركي العرب واليهود والنصارى الذين ادّعوا وزعموا ، بلا علم ، أن لله ولداً ، سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون المعتدون علوّاً كبيراً .

ولما كانت النصارى عليهم لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة من أشهر من قال بهذه المقالة ، وُكُروا في القرآن كثيراً للردّ عليهم ، وبيان تناقضهم ، وقلّة علمهم ، وكثرة جهلهم ، وقد تنوعت أقوالهم في كفرهم ، وذلك أن الباطل كثير التشعب والاختلاف والتناقض ، وأما الحق فلا يختلف ولا يضطرب . قال الله تعالى : ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اَخْتِلْنَفًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: ١٨] . فدل على أن الحق يتّحد ويتّفق، والباطل يختلف ويضطرب. فطائفة من ضُلاً لهم وجُهّالهم زعموا أن المسيح هو الله \_ تعالى الله (٢) \_ وطائفة قالوا : هو ابن الله \_ عَزَّ الله \_ وطائفة قالوا : هو ثالث ثلاثة \_ جل الله \_ . قال الله تعالى في سورة المائدة : ﴿ لَقدَ كَفَرَ اللّهِ مِنْ اللّهُ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمُ وَلَوْ اللّهُ مَنْ اللّهُ هُوَ الْمَسِيحُ أَبْنُ مَرْيَمُ وَأَمْنُهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلّهِ مُلْكُ يَمْ اللّهُ مِنْ اللّهِ شَيْعًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهَلِكَ الْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْيَمَ وَأَمْنُهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَهِ مُلْكُ

<sup>(</sup>١) ليست في ب . والآيات ، كما قال ، مكيات .

<sup>(</sup>۲) ليست في ب وط .

ٱلسَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَأْ يَغْلُقُ مَا يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [ المائدة : ١٧].

فأخبر تعالى عن كفرهم وجهلهم، وبيَّن أنه الخالق القادر على كلّ شيء، المتصرّف في كلّ شيء، وأنه ربُّ كلّ شيء ومليكه وإلّهه. وقال في أواخرها: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَدُ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَنَبَيْ إِسْرَهِ يِلَ اَعْبُدُواْ اللّهَ رَبِي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأُونَهُ النَّارُ وَمَا لِللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا وَنُ لَلْهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ وَاللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ وَاللّهُ عَنْ اللّهِ اللّهِ اللهِ إِلّا إِللهُ وَحِدُّ وَإِن لَمْ يَنتَهُوا عَمَّا لِللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ وَيَسْتَغْفِرُونَ أَوْلا مِنْهُمْ عَذَابُ اللّهُ قَالِمُ يَتُوبُونَ إِلَى اللّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ أَوْ وَاللّهُ عَنْ وَرَبّ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْ وَرَبّ عَنْ وَيَسْتَعْفِرُونَ اللّهُ وَيَسْتَعْفِرُونَ اللّهُ عَنْ وَلَهُ عَنْ وَلَا لَهُ عَنْ وَلَا لَهُ عَنْ وَلَا لَهُ عَنْ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ وَلَا لَهُ عَنْ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَلَكُونَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَيُسْتَعْفِرُونَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَمُ عَلّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ الللّهُ عَلَيْهُ عَلَ

حكم تعالى بكفرهم شرعاً وقَدَراً ، فأخبر أن هذا صَدَرَ مِنهم مع أنّ الرسول إليهم وهو عيسي بن مريم قد بيّن لهم أنه عبدٌ مَرْبُوبٌ مخلوقٌ مُصَوّرٌ في الرحم ، داع إلى عبادة الله وحدَه لا شريكَ له ، وتوعَّدَهم على خلاف ذلك بالنار وعدم الفوز بدار القرار والخزي في الدار الآخرة والهوان والعار(١) ، ولهذا قال : ﴿ إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَنَهُ ٱلنَّـارُّ وَمَا لِلظَّلِلِمِينَ مِنْ أَنصَادٍ ﴾ . ثم قال سبحانه وتعالى : ﴿ لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةً وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا إِلَنُّ وَحِدٌّ ﴾ . قال ابن جرير (٢) وغيره: المراد بذلك قولهم بالأقانيم (٣) الثلاثة. أقنوم الأب، وأقنوم الابن، وأقنوم الكلمة المنبثقة من الأب إلى الابن ، على اختلافهم في ذلك ما بين الملكية واليعقوبية والنسطورية ـ عليهم لعائن الله ـ كما سنبين كيفية اختلافهم في ذلك ، ومجامعهم الثلاثة في زمن قسطنطين بن قسطس ، وذلك بعد المسيح بثلاثمئة سنة ، وقبل البعثة المحمدية بثلاثمئة سنة ، ولهذا قال تعالى : ﴿ وَمَــَامِنْ إِلَكِ إِلَّا إِلَكُ وَحِدٌ ﴾ أي وما من إلَّه إلَّا الله وحدَه لا شريك له ولا نظير له ولا كفَء له ولا صاحبة له ولا ولد . ثمَّ توعَّدهم وتهدُّدهم(٤) فقال : ﴿ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ ٱلِيمُ ﴾ ثم دعاهم برحمته ولُطْفه إلى التوبة والاستغفار من هذه الأمور الكبار والعظائم التي توجب النار فقال: ﴿ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ أَمْ وَٱللَّهُ عَنفُورٌ رَّحِيتُ ﴾ ثُمَّ بَيَّنَ حَالَ المسيح وأمّه ، وأنه عبدٌ رسولٌ ﴿ وَأُمُّهُ صِدِّيقَــُ ﴾ أي : ليست بفاجرة كما يقوله اليهود ـ لعنهم الله ـ وفيه دليلٌ على أنها ليست بنبيّة كما زعمه طائفة من علمائنا ، وقوله : ﴿ كَانَا يَأْكُلَانِ ٱلطَّعَـَامُّ ﴾ كناية عن خروجه منهما كما يخرج من غيرهما ، أي ومَنْ كان بهذه المثابة كيف يكون إلَّهاً ، تعالى الله عن قولهم وجهلهم علواً كبيراً . وقال

<sup>(</sup>١) قوله : والهوان والعار ؛ ليس في ب .

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري (٦/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٣) الأقانيم: الأُصول. واحدها أُقنوم. قال الجوهري: وأحسبها رومية. . نقله في اللسان.

<sup>(</sup>٤) في ب: وهددهم.

السُّدِّي (١) وغيرُه : المراد بقوله : ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوۤا إِنَ اللّهَ ثَالِثُ ثَلَاثُهُ ﴿ وَعْمُهُم في عيسى وأمه أنهما إلّهان (٢) مع الله ، يعني كما بيّن تعالى كفرَهم في ذلك بقوله في آخر هذه السورة الكريمة ﴿ وَإِذْ قَالَ اللّهُ يَكِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنّاسِ التَّخِذُونِ وَأُمِّى إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللّهِ قَالَ سُبْحَنكَ مَا يَكُونُ لِى أَنَ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن يُعَيّنِ مِن دُونِ اللّهَ قَالَ سُبْحَنكَ مَا يَكُونُ لِى أَنَ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُمْ وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَقْسِى وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَقْسِى وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَقْسِكَ إِنّكَ أَنتَ عَلَمُ الْغُيُوبِ ﴿ مَا قُلْتُ هُمُ مَا فِي نَقْسِى وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَقْسِكَ إِنّكَ أَنتَ عَلَمُ اللّهُ رَبِي وَرَبّكُمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ إِن الْعَالَمُ مَا فِي نَقْسِى وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَقْسِى وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَقْسِكَ إِنّكَ أَنتَ اللّهَ رَبِي وَرَبّكُمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ إِن تُعْفِرُ لَهُمْ فَإِنّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْعُرَيمُ ﴾ [المائدة : ١١٦ - ١١٨] .

يخبر تعالى أنه يسأل عيسى ابنَ مريمَ يوم القيامة على سبيل الإكرام له والتقريع والتوبيخ لعابديه ممن كذّب عليه وافترى وزعم أنه ابن الله ، أو أنه الله أو شريكه ، تعالى الله عما يقولون ، فيسأله ـ وهو يعلم له له يقع منه ما يسأله عنه ، ولكنْ لتوبيخ من كذبَ عليه ، فيقول له : ﴿ مَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ التَّخِذُونِ وَأُمِى إِلَنهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَلنَكَ ﴾ أي : تعاليت (٣) أن يكون معك شريك . ﴿ مَا يَكُونُ لِيَ أَنَ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِى بِحَقِ ﴾ أي ليس هذا يستحقه أحدٌ سواك ﴿ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْ تَلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعَلَمُ مَا فِي المَناسِ والجواب ﴿ مَا قُلْتُ لَمُمْ إِلّا مَا أَمْرَتَنِي بِدِهِ ﴾ . وهذا تأدُّبُ عظيمٌ في الخطاب والجواب ﴿ مَا قُلْتُ لَمُمْ إِلّا مَا أَمْرَتَنِي بِدِهِ ﴾ . وهذا تأدُّبُ عظيمٌ في الخطاب والجواب ﴿ مَا قُلْتُ لَمُهُ إِلّا مَا أَمْرَتَنِي بِدِهِ اللّالِي كان يُتلى عليهم .

ثم فسر ما قال لهم بقوله: ﴿ أَنِ اَعَبُدُواْ اللّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمُ ۚ ﴾ أي: خالقي وخالقكم ، ورازقي ورازقكم ﴿ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِم ۗ فَلَمَّا تَوَفَيْتَنِي ﴾ أي: رفعتني إليك حين أرادوا قتلي وصلبي ، فرحمتني وخلّصتني منهم ، وألقيتَ شَبَهي على أحدهم ، حتى انتقموا منه ، فلما كان ذلك ﴿ كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِم وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴾ .

ثمّ قال على وجه التفويض إلى الربّ عزّ وجلّ والتبرّي من أهل النصرانية : ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ﴾ أي : وهُمْ يستحقون ذلك ﴿ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ . وهذا التفويض والإسناد إلى المشيئة بالشرط لا يقتضي وقوع ذلك ، ولهذا قال : ﴿ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ ولم يقل الغفور الرحيم .

وقد ذكرنا في « التفسير »<sup>(٥)</sup> ما رواه الإمام أحمد عن أبي ذُرِّ أَنَّ رسول الله ﷺ قام بهذه الآية الكريمة ليلةً حتى أصبح : ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَإِن تَغَفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ وقال : « إني سألت ربي

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري (٦/ ٢٠٢ ) .

<sup>(</sup>٢) في ط: الإلاهان.

<sup>(</sup>٣) في ب: عن أن .

<sup>(</sup>٤) زاد في ب: أي ما قلت غير ما أمرتني به .

<sup>(</sup>٥) تفسير ابن كثير ( ١٢١/٢ ) .

عزَّ وجلَّ الشفاعةَ لأمتي فأعطانيها ، وهي نائلةٌ إن شاء الله تعالى لمن لا يشرك بالله شيئاً »(١) .

وقال: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِيِينَ ۞ لَوْ أَرَدُنَاۤ أَن نَنَخِذَ لَمُوا لَاَتَّخَذَنَهُ مِن لَّدُنَّاۤ إِن كُنَّا فَعِلِينَ ۞ بَلْ نَقْذِفُ بِٱلْحَىٰ اَلْسَمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِينَ ۞ لَوْ يَلْ مِمَّا نَصِفُونَ ۞ وَلَهُمْ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِبَادِيْهِ فَي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ۞ يَسُبَحُونَ ٱلْيَلُ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴾ [الانبياء: ١٦ ـ ٢٠] .

وقال تعالى : ﴿ لَوْ أَرَادَ اللّهُ أَن يَتَخِذَ وَلَدًا لَآصَطِفَىٰ مِمَّا يَخْـلُقُ مَا يَشَاءُ شُبْحَىنَهُۥ هُوَ اللّهُ ٱلْوَحِـدُ اَلْقَهَّـارُ ۞ خَلَقَ اَلسَّمَنَوَتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكُوِّرُ النَّهَارِ وَيُكُوِّرُ النَّهَارَ عَلَى النَّهَارَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكُوِّرُ النَّهَارَ عَلَى النَّهَارُ عَلَى النَّهَارِ وَيُكُوِّرُ النَّهَارَ عَلَى النَّهَارُ عَلَى النَّهَارُ عَلَى النَّهَارُ عَلَى النَّهَارَ عَلَى النَّهُ الْوَمِ : ٤ ـ ٥ ] .

وقال تعالى : ﴿ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّمْمَانِ وَلَدُّ فَأَنَا أُوَّلُ ٱلْعَلِيدِينَ ۞ شُبْحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَـرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ [الزخرف: ٨١-٨١] .

وقال تعالى : ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَمْ يَنْخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَهُ شَرِيكُ فِى ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَهُ وَلِئٌ مِّنَ ٱلذُّلِّ وَكَيْرَهُ تَكْمِيرًا ﴾ [الإسراء: ١١١] .

وقال تعالى : ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ۞ اللَّهُ الصَّكَدُ ۞ لَمْ كُلِّهِ وَلَمْ يُولَـدُ ۞ وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُواً أَحَدُنا ﴾ .

وثبت في الصحيح عن رسول الله ﷺ أنه قال: « يقول الله تعالى: شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، يزعم أن لي ولداً وأنا الأحد الصمدُ الذي لم ألدْ ولم أُولدْ ولم يكن لي كفواً أحد "(٢).

وفي الصحيح أيضاً عن رسول الله ﷺ أنه قال: « لا أحد أصبرُ على أذى سمعه من الله ، إنهم يجعلون له ولداً وهو يرزقهم ويعافيهم »(٣) .

ولكن ثبت في الصحيح أيضاً عن رسول الله ﷺ أنه قال : « إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته » ، ثم قرأ : ﴿ وَكَذَالِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ ٱلْقُـرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةً إِنَّ أَخَذَهُۥ َأَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴾ (٤) [ هود : ١٠٢ ] .

(١) الحديث في مسند أحمد ( ١٤٩/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) الحديث بتمامه في البخاري رقم ( ٤٩٧٤ ) و ( ٤٩٧٥ ) ، في التفسير ، باب تفسير سورة الإخلاص . والنسائي ( ١١٢/٤ ) ، ومسند أحمد ( ٣١٧/٢ ، ٣٥٠ ) . من طريق أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري رقم ( ٦٠٩٩ ) ، في الأدب ، باب الصبر في الأذى ، ورقم ( ٧٣٧٨ )في التوحيد ، باب قول الله تعالى ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ﴾ ، ومسلم ( ٢٨٠٤ ) في المنافقين ، باب لا أحد أصبر على أذى ، من الله عز وجل ، وأحمد ( ٤٠٥ ، ٣٩٥ ) . وفي لفظه اختلاف يسير عما هنا .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري رقم ( ٤٦٨٦ ) ، في التفسير ، ( تفسير سورة هود ) ، باب ﴿ وَكَذَلِكَ أَخَٰذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُـرَىٰ ﴾ ، ومسلم ( ٢٥٨٣ ) في التفسير ، باب ومن سورة هود ، ومسلم ( ٢٥١٠ ) في التفسير ، باب ومن سورة هود ، وابن ماجه ( ٤٠١٨ ) ، في الفتن ، باب العقوبات . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب . . .

وهكذا قوله تعالى : ﴿ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى ٱلْمَصِيرُ ﴾ [الحج : ١٨] . وقال تعالى : ﴿ نُمَيِّعُهُمْ قَلِيلًاثُمُّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴾ [لقمان : ٢٤] .

وقال تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ۞ مَتَنَعٌ فِى ٱلدُّنْكَ ثُمَّ إِلَيْ عَامَرَ جِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَاكَ انُواْ يَكْفُرُونَ ﴾ [يونس: ٦٩ ـ ٧٠] .

وقال تعالى : ﴿ فَهِيِّلِ ٱلْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوِّيدًا ﴾ [ الطارق : ١٧ ] .

\* \* \*

## ذكر منشأ عِيسى ابن مريم عليهما السلام ومرباه في صغره وصباه وَبيان بدء الوحي إليه من الله تعالى (١)

قد تقدم أنه وُلد ببیت لحم (7) قریباً من بیت المقدس . وزعم وهْب بن منبّه أنه ولد بمصر ، وأن مریم سافرت هي ویوسف بن یعقوب النجار وهي راکبة علی حمار لیس بینها وبین الإکاف(7) شيء . وهذا (7) لا یصح . والحدیث الذي تقدم ذکره دلیل علی أن مولده کان ببیت لحم کما ذکرنا ، ومهما عارضه فباطلٌ .

وذكر وهب بن منبه أنه لما وُلد خَرَّتِ الأصنام يومئذٍ في مشارق الأرض ومغاربها ، وأن الشياطين حارت في سبب ذلك حتى كَشَف لهم إبليس الكبير أمرَ عيسى ، فوجده في حجر أمه والملائكة مُحدقة به  $()^{(\circ)}$  ، وأنه ظهر نجم عظيم في السماء ، وأن ملك الفرس أشفق من ظهوره ، فسأل الكهنة عن ذلك فقالوا : هذا لمولدِ عظيمٍ في الأرض ، فبعث رُسُلَه ومعهم ذهب ومرٌّ ولبان  $()^{(\circ)}$  هدية إلى عيسى ، فلما قدموا الشام سألهم ملكها عمّا أقدمهم ، فذكروا له ذلك ، فسأل عن ذلك الوقت ، فإذا قد ولد فيه عيسى ابن مريم ببيت المقدس واشتهر أمره بسبب كلامه في المهد ، فأرسلهم إليه بما معهم وأرسل معهم من يعرفه له ليتوصل إلى قتله إذا انصرفوا عنه . فلما وصَلوا إلى مريم بالهدايا ورجعوا قيل لها : إن رسل ملك الشام إنما جاؤوا ليقتلوا ولدك فاحتملته فذهبت به إلى مصر فأقامت به حتى بلغ اثنتي عشرة سنة ، وظهرت عليه كرامات ومعجزات في حال صغره  $()^{(\vee)}$  .

فذكر منها أن الدهقان الذي نزلوا عنده افتقد مالاً من داره ، وكانت داره لا يسكنها إلا الفقراء والضعفاء والمحاويج ، فلم يدر من أخذه ، وعزَّ ذلك على مريم عليها السلام ، وشَقّ على الناس وعلى

<sup>(</sup>١) العنوان في ط: منشأ عيسي بن مريم عليهما السلام وبيان بدء الوحي إليه من الله تعالى .

<sup>(</sup>۲) صفحة (۱۲۸).

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ( ١/ ٥٩٥ ) . والإكاف : برذعة الحمار .

<sup>(</sup>٤) في  $\psi$  : والذي . والحديث المتقدم  $\phi$  (  $\chi$  ) . في ذكر ميلاد عيسى عليه السلام .

<sup>(°)</sup> كذا في ط. وفي أ: تحدقه. وفي ب: تحدقها. وفي تاريخ الطبري أن إبليس رأى الملائكة محدقين بذلك المكان.

<sup>(</sup>٦) في تاريخ الطبري: أن حملة الهدايا مرُّوا بملك من ملوك الشام، فسألهم عن معنى هذه الهدية فقالوا: تلك أمثاله: لأن الذهب هو سيد المتاع كله، وكذلك هذا النبي هو سيد أهل زمانه. ولأن المر يُجْبَرُ به الجرح والكسر، وكذلك هذا النبي يشفي به الله كل سقيم ومريض. ولأن اللبان ينال دخانه السماء ولا ينالها دخان غيره، كذلك هذا النبي يرفعه الله إلى السماء لا يُرفع في زمانه أحد غيره.

<sup>(</sup>٧) تاريخ الطبري ( ١/ ٥٩٥ ) ، وما بعدها .

رب المنزل ، وأعياهم أمرها ، فلما رأى عيسى ـ عليه السلام ـ ذلك عمد إلى رجل أعمى وآخر مُقْعَد من جُملة من هو منقطع إليه ، فقال للأعمى : احمل هذا المقعد وانهض به . فقال : إني لا أستطيع ذلك . فقال : بلى ، كما فعلت أنت وهو حين أخذتما هذا المال من تلك الكُوَّة من الدار . فلما قال ذلك صدقاه فيما قال ، وأتيا بالمال ، فعَظُم عيسى في أعين الناس وهو صغير جداً (١) .

ومن ذلك أن ابن الدهقان عمل ضيافةً للناس بسبب طهور أولاده ، فلما اجتمع الناس وأطعمهم ثمّ أراد أن يسقيهم شراباً ، يعني خمراً كما كانوا يصنعون في ذلك الزمان ، لم يجد في جِراره شيئاً ، فشق ذلك عليه ، فلما رأى عيسى ذلك منه قام فجعل يمرُّ على تلك الجرار ويمرُّ يَده على أفواهها ، فلا يفعل بجرة منها ذلك إلا امتلأت شراباً من خيار الشراب . فتعجّب الناس من ذلك جداً وعظموه وعرضوا عليه وعلى أمه مالاً جزيلاً فلم يقبلاه ، وارتحلا قاصدين (٢) بلاد بيت المقدس (٣) . والله أعلم .

وقال إسحاق بن بشر: أخبرنا عثمان بن ساج (٤) وغيره عن موسى بن وَرْدان ، عن أبي نَضْرة ، عن أبي سعيد ، وعن مكحول عن أبي هريرة قال: إن عيسى ابن مريم (٥) أول ما أطلق الله لسانه بعد الكلام الذي تكلّم به وهو طفل فمجّد الله تمجيداً لم تسمع الآذان بمثله ، لم يَدَع شمساً ولا قمراً ولاجبلاً ولا نهراً ولا عيناً إلا ذكره في تمجيده فقال: اللهم أنت القريب في علوّك ، المتعال في دُنُوِّكَ ، الرفيع على كلّ شيء من خلقك . أنت الذي خَلقَتَ سبعاً في الهواء بكلماتك ، مستوياتٍ طباقاً ، أَجُبْنَ ، وهُنَّ دَخانٌ من في قرقك (٢) فأتَيْنَ طائعات لأمرك ، فيهن ملائكتُكَ يسبّحون قُدْسَك لتقديسك ، وجعلت فيهن نوراً على سواد الظلام وضياء من ضوء الشمس بالنهار ، وجعلت فيهن الرعد المسبّح بالحمد ، فبعزَّتك يجلو ضوءُ ظلمتك . وجعلت فيهن مصابيح يَهتدِي بهنّ في الظلمات الحيرانُ ، فتباركت اللهم في مفطور سماواتك ، فيما دَحَوُتَ من أرضك . دحوتها على الماء فسمكتها على تيَّار الموج الغامر ، فأذللتها إذلال التظاهر (٧) فذلً لطاعتك صعبها واستحيى لأمرك أمرُها ، وخضعت لعزتك أمواجُها ، ففجَّرْتَ فيها بعد البحور فذلً لطاعتك صعبها واستحيى لأمرك أمرُها ، وخضعت لعزتك أمواجُها ، ففجَّرْتَ فيها بعد البحور الأنهار ، ومن بعد الجداول ينابيع العيون الغزار . ثمّ أخرجت منها الأنهار والأشجار والثمار ، ثمّ جعلت على ظهرها الجبال فوتدتها أوتاداً على ظهر الماء ، فأطاعت

<sup>(</sup>١) أورد الطبري الخبرين أكثر تفصيلاً ( ١/ ٥٩٧ ـ ٥٩٨ ) .

<sup>(</sup>۲) ليست في ب وط .

<sup>(</sup>٣) الخبر في تاريخ الطبري ( ١/ ٥٩٨).

<sup>(</sup>٤) عثمان بن عمرو بن ساج ، وقد ينسب إلى جده . قال ابن حجر في التقريب ( ١٣/٢ ) : فيه ضعف .

<sup>(</sup>٥) ليست في ب .

<sup>(</sup>٦) الفَرَق : الفزع .

<sup>(</sup>٧) في ب: الموج المتغاير . . . . إذلال الماء المتظاهر .

أطوادها وجلمودها (۱) ، فتباركت اللهم ، فمن يبلغ بنعته نعتك ، أم من يبلغ بصفته صفتك ، تنشى و السحاب ، وتفك الرقاب ، وتقضي الحق وأنت خير الفاصلين . لا إلّه إلا أنت ، سبحانك أمرت أن نستغفر من كلّ ذنب ، لا إلّه إلا أنت ، سبحانك استترت بالسموات عن الناس . لا إلّه إلا أنت سبحانك إنما يخشاك من عبادك الأكياس . نشهد أنّك لست بإلّه استحدثناك ، ولا رب يبيد ذكره ، ولا كان معك شركاء يقضون معك فندعوهم ونَذَرُك (۱) ، ولا أعانك على خلقنا أحد فنشك فيك . نشهد أنك أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن لك كفواً أحد (١) .

وقال إسحاقُ بن بشر ، عن جويبر ، ومقاتلٌ عن الضحاك ، عن ابن عباس : إن عيسى ابن مريم أمسك عن الكلام بعد إذ كلّمهم طفلاً حتى بلغ ما يبلغ الغلمان ، ثم أنطقه الله بعد ذلك الحكمة أمسك عن الكلام بعد إذ كلّمهم طفلاً حتى بلغ ما يبلغ الغلمان ، ثم أنطقه الله بعد ذلك الحكمة والبيان ، فأكثر اليهودُ فيه وفي أمّه من القول ، وكانوا يسمّونه ابن البغيّة ، وذلك قوله تعالى : ويكفّرهم وَقَرْلِهم عَلى مَرْيَه بُهَتَنَا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ١٥٦] قال : فلما بلغ سبع سنين أسلمته أمّه في الكُتّاب ، فجعل لا يعلّمه المعلّم شيئاً إلا بَدَرَه إليه (١٠) ، فعلّمه (أبا جاد) ، فقال عيسى : ما أبو جاد ؟ فقال المعلّم : إذاً فعلّمني ! فقال له المعلّم : إذاً فعلّمني ! فقال له عيسى : فقم من مجلسك . فقام ، فجلس عيسى محلّه ، فقال : سلني . فقال المعلّم من ذلك ، فقال عيسى : الألف آلاء الله . باء : بهاء الله . جيم (٧) : بهجة الله وجماله (٨) . فَعجِب المعلّم من ذلك ، فكان أول من فسّر أبا جاد (١)

ثم ذكر أن عثمان سأل رسول الله ﷺ عن ذلك فأجابه على كلِّ كلمةٍ كلمة بحديث طويل موضوع لا يسأل ولا يتمادى (١٠).

وهكذا روى ابن عدي من حديث إسماعيل بن عياش عن إسماعيل بن يحيى عن ابن أبي مُلَيْكَة عمّن حَدَّثه ، عن ابن مسعود ، وعن مِسْعَر بن كِدَام ، عن عطية ، عن أبي سعيدٍ ، رفع الحديث في دخول

<sup>(</sup>١) في ب وجلمدها . والجلمد والجلمود : الصخر .

<sup>(</sup>۲) في ب وط: تنشر.

<sup>(</sup>٣) في ط: ولا كان معك شركاء فندعوهم ونذكرك.

<sup>(</sup>٤) الدعاء في مختصر تاريخ ابن عساكر ( ٢٠/٢٠ ) ، مختصراً . عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة .

<sup>(</sup>٥) في ب: بالحكمة ، وكذلك في مختصر ابن عساكر .

<sup>(</sup>٦) يقال بدره الأمرَ ، وبدر إليه : إذا عَجِل إليه .

<sup>(</sup>٧) في ط : والباء . . والجيم .

 <sup>(</sup>A) في مختصر ابن عساكر : زاد في غيره : دال : الله الدائم .

<sup>(</sup>٩) مختصر ابن عساكر : ( ۲۰ / ۹۳ ) .

<sup>(</sup>١٠) في ب : لا يسأل فيه . والحديث أورده ابن عساكر . مختصره ( ٢٠/ ٩٣ ) .

عيسى إلى الكُتَّاب وتعليمه المعلم معنى حروف أبي جاد ، وهو مطوّل لا يُفْرَحُ به (١).

ثم قال ابن عدي : وهذا الحديث باطلٌ بهذا الإسناد ، لا يرويه غير إسماعيل .

وروى ابن لَهِيْعَة عن عبد الله بن هبيرة قال : كان عبد الله بن عمرو يقول : كان عيسى بن مريم وهو غلامٌ يلعب مع الصبيان ، فكان يقول لأحدهم : تريد أن أخبرك ما خبأت لك أمك ؟ فيقول : نعم . فيقول : خبأت لك كذا وكذا . فيذهب الغلام منهم إلى أمه فيقول لها : أطعميني ما خبأت لي . فتقول : وأي شيء خبأت لك ؟ فيقول : كذا وكذا . فتقول له : من أخبرك ؟ فيقول : عيسى ابن مريم . فقالوا : والله لئن تركتم هؤلاء الصبيان مع ابن مريم ليُفْسِدَنَّهم . فجمعوهم في بيتٍ وأغلقوا عليهم ، فخرج عيسى يلتمسهم ، فلم يجدهم ، فسمع ضوضاءهم في بيت ، فسأل عنهم ، فقالوا : إنما هؤلاء قردة وخنازير ، فقال : اللهم كذلك ، فكانوا كذلك . رواه ابن عساكر(٢) .

وقال إسحاق بن بشر عن جويبر ، ومقاتلٌ عن الضحاك عن ابن عباس قال : وكان عيسى يرى العجائب في صباه إلهاماً من الله ، ففشا ذلك في اليهود ، وترعرع عيسى ، فهمَّتْ به بنو إسرائيل ، فخافت أمّة عليه ، فأوحى الله إلى أمّة أن تنطلق به إلى أرض مصر ، فذلك قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا أَبْنَ مَنْ يَمَ وَأُمّتُهُ وَاللّهُ وَوَاللّهُ عَلَيه ، فأوحى الله إلى أمّة أن تنطلق به إلى أرض مصر ، فذلك قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا أَبْنَ مَنْ يَمَ وَأُمّتُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْ إِلَى رَبّوةِ ذَاتِ قَرَادٍ وَمَعِينٍ ﴾ (٣) [ المؤمنون : ٥٠ ] .

وقد اختلف السلف والمفسرون في المراد بهذه ( الربوة ) التي ذكر الله من صفتها أنها ﴿ ذَاتِ قَرَادِ وَمَعِينِ ﴾ ، وهذه صفةٌ غريبةُ الشكل ، وهي أنها ربوة ، وهو المكان المرتفع من الأرض الذي أعلاه مستو يقرُّ عليه وارتفاعه متسعٌ ، ومع علوّه فيه عيون (٤) الماء ، (معين ) وهو الجاري السارح على وجه الأرض ، فقيل : المراد المكان الذي وَلَدت فيه المسيح ، وهو نخلة بيت المقدس ولهذا ﴿ فَنَادَعهَا مِن تَعْنِهَا أَلَا تَعَزَفِ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَعَنَّكِ سَرِيًا ﴾ [مريم : ٢٤] ، وهو النهر الصغير في قول جمهور السلف (٥) . وعن ابن عباس بإسناد جيد أنها أنهار دمشق [ فلعلّه أراد تشبيه ذلك المكان بأنهار دمشق ] (٢) . وقيل ذلك بمصر كما زعمه من زعمه من أهل الكتاب ومن تلقّاه عنهم والله أعلم .

وقيل : هي الرملة<sup>(٧)</sup> .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عدي في ترجمة إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله التيمي من الكامل (١/ ٢٩٩) .

<sup>(</sup>۲) مختصر تاریخ دمشق ( ۲۰/ ۹۲ ) .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ( ١/ ٥٩٧ ) . ومختصر تاريخ دمشق ( ٢٠/ ٩٤ ) .

<sup>(</sup>٤) في بعين من الماء.

<sup>(</sup>٥) في تفسير الطبري ( ١٦/١٦ ) . عدة آراء في تفسير ( السري ) .

<sup>(</sup>٦) ليست في ب .

<sup>(</sup>٧) أي : الربوة . تفسير الطبري ( ١٨/ ٢٠ ـ ٢١ ) .

وقال إسحاق بن بشر: قال لنا إدريس ، عن جدّه وهب بن منبه قال: إن عيسى لما بلغ ثلاث عشرة سنة أمره الله أن يرجع من بلاد مصر إلى بيت إيليا ، قال: فقدم عليه يوسف ابن خال أمّه ، فحملهما على حمار حتى جاء بهما إلى إيليا ، وأقام بها حتى أحدث الله له الإنجيل ، وعلّمه التوراة ، وأعطاه إحياء الموتى وإبراء الأسقام ، والعلم بالغيوب مما يدّخرون في بيوتهم ، وتحدّث الناس بقدومه ، وفزعوا لما كان يأتي من العجائب ، فجعلوا يعجبون منه ، فدعاهم إلى الله ، ففشا فيهم أمره (۱) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) مختصر تاریخ دمشق ( ۲۰/ ۹۶ ) .

## [ بَيان نزول الكتب الأربعة ومواقيتها ](١)

قال (٢) أبو زرعة الدمشقي : حدّثنا عبد الله بن صالح ، حدّثني معاوية بن صالح عمّن حدّثه قال : أنزلت التوراة على موسى في ست ليال خلون من شهر رمضان . ونزل الزبور على داود في اثنتي عشرة ليلة خلت من شهر رمضان . وكذلك بعد التوراة بأربع مئة سنة واثنتين وثمانين سنة . وأنزل الإنجيل على عيسى ابن مريم في ثمانية عشرة ليلة خلت من رمضان . بعد الزبور بألف عام وخمسين عاماً . وأنزل الفرقان على محمد على في أربع وعشرين من شهر رمضان . وقد ذكرنا في « التفسير »(٣) عند قوله تعالى : ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلّذِى آُنْزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ ﴾ [سورة البقرة : ١٨٥] الأحاديث الواردة في ذلك ، وفيها أن الإنجيل أنزل على عيسى ابن مريم عليه السلام في ثماني عشرة ليلة خلت من شهر رمضان .

وذكر ابن جرير في « تأريخه »(٤) أنه أنزل عليه وهو ابن ثلاثين سنةً ، ومكث حتى رفع إلى السماء وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة ، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى .

وقال إسحاق بن بشر: وأخبرنا سعيد بن أبي عَروبة ، عن قتادة ، ومقاتلٌ عن قتادة ، عن عبد الرحمن بن آدم ، عن أبي هريرة قال : أوحى الله عزّ وجل إلى عيسى ابن مريم : يا عيسى جُدَّ في أمري ولا تَهِن ، واسمع وأطع . يا ابن الطاهرة البِكر البَتُوْل إنك من غير فحل ، وأنا خلقتك آيةً للعالمين ، إياي فاعبد ، وعليَّ فتوكل ، خُذِ الكتاب بقوة ، فَسِّر لأهل السريانية (٥) بلِّغ من بين يديك أني أنا الحق (٦) الحي القائم الذي لا أزول . صَدِّقوا النبيَّ الأميَّ العربيَّ صاحبَ الجملِ والتاجِ \_ وهي العمامة (٧) \_ والمِدْرَعة (٨) والنعلين والهِراوة \_ وهي القضيب \_ الأنجلَ (٩) العينين ، الصلتَ الجبين (١٠) الأنف ، المفلَّجَ الخدّين ، الجعدَ الرأس ، الكثَّ اللحية ، المقرونَ الحاجبين ، الأقْنَى (١١) الأنف ، المفلَّجَ الخدّين ، الجعدَ الرأس ، الكثَّ اللحية ، المقرونَ الحاجبين ، الأقْنَى (١١) الأنف ، المفلَّجَ

<sup>(</sup>١) زيادة من ط . وهو في حاشية أ . ولم يرد في ب .

<sup>(</sup>٢) في أوب: وقال.

<sup>(</sup>٣) ( ٢١٥/١ ) وما بعدها . والخبر في مختصر ابن عساكر ( ٢٠/ ٩٥ ) .

<sup>. (</sup>  $\circ 9 \Lambda / 1$  ) ( $\xi$ )

<sup>(</sup>٥) قوله : السريانية ، زيادة من ب ، وهي كذلك في مختصر ابن عساكر .

<sup>(</sup>٦) ليست في ب .

<sup>(</sup>٧) يقولون : إن العمائم هي تيجان العرب . اللسان (عمم ) .

<sup>(</sup>۸) المدرعة : ثوب من صوف .

<sup>(</sup>٩) النَّجَلُ: سعة العينين.

<sup>(</sup>١٠) الصلت : الواضح الجبين ، البارز المستوي .

<sup>(</sup>١١) قنا الأنف : ارتفاع أعلاه ، واحديداب وسطه ، وضيق المنخرين .

الثنایا ، البادی العَنْفَقَة (۱) ، الذی کأن عنقه إبریق فضة ، وکأن الذهب یجری فی (۲) تراقیه ، له شعرات من لَبَتِه (۳) إلی سُرَّته ، تجری کالقضیب ، لیس علی بطنه ولا علی صدره شعر غیره ، شثن (۱) الکف والقدم ، إذا التفت التفت جمیعاً ، وإذا مشی کأنما یتقلَّع من صخر ویتحدّر من صَبَب (۵) . عرَقه فی وجهه کاللؤلؤ ، وریح المسك یَنْفَحُ منه ، ولم یُرَ قبلَه ولا بعده مثله . الحسنَ القامة ، الطیّبَ الریح ، نکّاحَ النساء ، ذا النسل القلیل ، إنما نسله من مبارکة لها بیت \_ یعنی فی الجنة \_ من قصب لا نصب فیه ولا صخب (۱) ، تکفله یا عیسی فی آخر الزمان ، کما کفل زکریا أمك ، له منها فَرَحان مستشهدان ، وله عندی منزلة لیست لأحد من البشر . کلامه القرآن ، ودینه الإسلام ، وأنا السلام ، طوبی لمن أدرك زمانه وشهد أیامه وسمع کلامه (۷) .

قال  $^{(\Lambda)}$  عيسى: يا رب وما طوبى ؟ قال: غرس شجرة  $^{(P)}$  أنا غرستها بيدي ، فهي للجنان كلّها ، أصلها من رضوان ، وماؤها من تَسْنيم ، وبردها برد الكافور ، وطعمها طعم الزنجبيل ، وريحها ريح المسك ، مَنْ شرب منه  $^{(1)}$  شربة لم يظمأ بعدها أبداً . قال عيسى : يا رب اسقني منها . قال : حرامٌ على النبيين أن يشربوا منها حتى يشرب ذلك النبي ، وحرام على الأمم أن يشربوا منها حتى تشرب منها أمة ذلك النبي . قال : ربّ ولم ترفعني ؟ قال : أرفعك ، ثم أُهبِطُك في آخر الزمان لترى من أمة ذلك النبي العجائب ، ولتعينهم على قتال اللعين الدجّال . أُهبطك في وقت صلاةٍ ، ثمّ لا تصلي بهم لأنها أمة  $^{(1)}$  مرحومة ، ولا نبي بعد نبيهم .

وقال هشام بن عمار ، عن الوليد بن مسلم ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، عن أبيه : إن عيسى قال : يا رب أنبئني عن هذه الأمة المرحومة . قال : أمّة أحمد ، هم علماء حكماء كأنهم أنبياء ، يرضون مني بالقليل من العطاء ، وأرْضى منهم باليسير من العمل ، وأدخلهم الجنة بلا إلّه إلا الله . يا عيسى هم أكثر

<sup>(</sup>١) العنفقة: شعيرات بين الشفة السفلي والذقن.

<sup>(</sup>٢) في ب : من .

<sup>(</sup>٣) اللبة: المنحر من الرقبة.

<sup>(</sup>٤) شثن الكف : خشونته وغلظه .

<sup>(</sup>٥) الصبب: تصوب نهر أو طريق يكون في حدور .

<sup>(</sup>٦) في ب: لا صخب فيه ولا نصب . والنصب : التعب .

<sup>(</sup>۷) مختصر ابن عساکر ( ۲۰/ ۹۵ \_ ۹٦) .

<sup>(</sup>٨) زاد في ط . عنواناً وهو في حاشية أ . ولم يرد في ب ، وهو : بيان شجرة طوبي ما هي .

<sup>(</sup>٩) زاد في ب : في الجنة .

<sup>(</sup>١٠) في ب : منها ، والتسنيم : قيل هو ماء في الجنة .

<sup>(</sup>١١) قوله : أمة . ليست في ط . والخبر تتمة للسابق في مختصر ابن عساكر ( ٩٦/٢٠ ) .

سكان الجنة ؛ لأنه لم تذِلّ ألسنُ قوم قط بلا إلّه إلا الله كما ذلّت ألسنتهم ، ولم تذلّ رقابُ قومٍ قط بالسجود كما ذلّت به رقابهم . رواه ابن عساكر(١٠) .

وروى ابن عساكر(٢) من طريق عبد الله بن بديل العقيلي ، عن عبد الله بن عَوْسَجة قال : أوحى الله إلى عيسى ابن مريم : أنزلني من نفسك كهمِّك ، واجعلني ذخراً لك في مَعادك ، وتقرَّب إليَّ بالنوافل أُحببك ، ولا تَوَلَّ غيري فأخذلَك . اصبر على البلاء ، وارض بالقضاء ، وكن لمسرتي فيك ، فإن مسرتي أن أُطاع فلا أُعصى ، وكن مني قريباً ، وأحي ذِكري بلسانك ، ولتكن مودَّتي في صدرك ، تيقَّظ من ساعات الغفلة ، واحكم في لطيف الفطنة ، وكن لي راغباً راهباً ، وأمِتْ قلبَك في الخشية لي ، وراع الليل لحقِّ مسرَّتي ، وأظْم نهارَك ليوم الريِّ عندي . نافس في الخيرات جهدَك ، واعترف بالخير حيث توجهت ، وقم في الخلائق بنصيحتي ، واحكم في عبادي بعدلي ، فقد أنزلت عليك شفاء وسواس الصدور من مرض النسيان ، وجلاء الأبصار من عَشَا الكلال . ولا تكن حَلْسا(٣) كأنك مقبوض ، وأنت حي تنفس . يا عيسى ابن مريم ما آمنت بي خليقةٌ إلا خشعت ، ولا خشعت لي إلا رَجَت ثوابي ، فأشهدكَ أنها آمنة من عقابي ما لم تغيِّر أو تبدِّل سنَّتي . يا عيسى ابن مريم البِكْرِ البَتُول ، ابْكِ على نفسِكَ أيامَ الحياةِ بُكاءَ مَنْ ودَّعَ الأهلَ وقَلَى الدنيا وتَرَكَ اللذات لأهلها وارتفعت رغبته فيما عند إلَّهه ، وكن في ذلك تُلين الكلامَ وتفشي السلام . وكن يقظان إذا نامت عيون الأبرار ، حذار ما هو آتٍ من أمر المعاد وزلزال شدايد الأهوال قبل أن لا ينفع أهل ولا مال ، واكحل عينك بمُلْمُول (٤) الحزن إذا ضحك البطَّالون ، وكن في ذلك صابراً محتسباً ، وطوبي لك إن نالك ما وعدتُ الصابرين . زَجِّ من الدنيا بالله(٥) ، يوم بيوم ، وذق مذاقه ما قد هرب منك أين طعمه ؟ وما لم يأتك كيف لذته ، فزجّ من الدنيا بالبُلْغة(٦) ، وليكفك منها  $^{(\Lambda)}$  الخشن الجَشِيب $^{(V)}$  ، قد رأيت إلى ما يصير . اعمل على حساب فإنك مسؤول ولو رأت عينك ما أعددت لأوليائي الصالحين ذاب قلبك وزهَقَت نفسك .

وقال أبو داود في كتاب « القدر  $^{(4)}$  : حدّثنا محمد بن يحيى بن فارس ، حدّثنا عبد الرزاق ، حدّثنا

<sup>(</sup>۱) مختصر ابن عساكر ( ۹٦/۲۰ ) .

<sup>(</sup>۲) مختصر ابن عساكر (۲۰/۹۷).

<sup>(</sup>٣) العشا: سوء البصر ، أو العمى . والحلس : الملازم الذي لا يبرح مكانه .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: بملول. وهو سهو. والمُلْمُول: المكحال يكتحل به.

<sup>(</sup>٥) تزجي بالشيء: اكتفي به .

<sup>(</sup>٦) البلغة: ما يكفي لسد الحاجة ولا يفضل عنها .

<sup>(</sup>٧) في ط: الجثيث . وهو خطأ . والجشيب : الخشن الغليظ البشع من كل شيء .

<sup>(</sup>٨) في ط: عيناك.

<sup>(</sup>٩) من كتب أبى داود التى لم تصل إلينا .

معمر عن الزهري عن ابن طاووس عن أبيه قال : لقي عيسى ابن مريم إبليس فقال : أما علمت أنه لن يصيبك إلا ما كتب لك ، قال إبليس : فارق بذروة هذا الجبل فتردّى منه فانظر تعيش (١) أم لا ، فقال ابن طاووس عن أبيه . فقال عيسى : أما علمت أن الله قال : لا يجرِّبني عبدي فإني أفعل ما شئت . وقال الزهري : العبد لا يبتلي ربَّه ، ولكنَّ الله يبتلي عبدَه (٢) .

قال أبو داود : حدّثنا أحمد بن عبدة ، أخبرنا سفيان ، عن عمرو ، عن طاووس قال : أتى الشيطانُ عيسى ابن مريم فقال : أليس تزعم أنك صادقٌ ؟ فأْتِ هُوَّةً فألقِ نفسَك . قال : ويلك أليس قال الله : يا ابن آدم لا تسألني هلاك نفسك فإني أفعل ما أشاء .

وحدّثنا أبو توبة الربيعُ بن نافع ، حدّثنا حسين بن طلحة ، سمعت خالد بن يزيد قال : تعبُّد الشيطان مع عيسى عشر سنين ، أو سنتين ، أقام يوماً على شفير جبل ، فقال الشيطان : أرأيت إن ألقيتُ نفسي هل يصيبني إلا ما كُتب لي ؟ قال : إني لست بالذي أبتلي ربي ، ولكن ربي إذا شاء ابتلاني ، وعرفه أنه الشيطان ففارقه (٣) .

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدّثنا شريح بن يونس ، حدّثنا علي بن ثابت ، عن خطاب بن القاسم ، عن أبي عثمان قال: كان عيسى عليه السلام يصلي على رأس جبل ، فأتاه إبليس فقال: أنت الذي تزعم أن كل شيء بقضاء وقدرٍ ؟ قال: نعم . قال: ألقِ نفسَك من هذا الجبل وقل: قُدِّرَ عليّ . فقال: يا لعين! الله يختبِرُ العبادَ ، وليس العبادُ يختبرون الله عز وجل (٥٠) .

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدّثنا الفضل بن موسى البصري ، حدّثنا إبراهيم بن بشّار ، سمعت سفيان بن عيينة يقول: لقي عيسى ابن مريم إبليس ، فقال له إبليس: يا عيسى ابن مريم الذي بلغ من عظم ربوبيتك أنك تكلّمت في المهد صبياً. ولم يتكلّم فيه أحد قبلك ، قال: بل الربوبية للإلّه الذي أنطقني ثمّ يحييني . قال: فأنت الذي بلغ من عِظَم ربوبيتك أنك تحيي الموتى ؟ قال: بل الربوبية لله الذي يحيي ويُميت من أحييتُ ثم يحييه ، قال: والله إنك لإلّه في السماء وإلّه في الأرض. قال: فَصَكّه جبريلُ صكةً بجناحه ثما تناهى دون العين الحامية ،

<sup>(</sup>١) في ط: هل تعيش.

<sup>(</sup>٢) الخبر في مختصر ابن عساكر ( ٩٨/٢٠ ) .

<sup>(</sup>۳) مختصر تاریخ دمشق ( ۹۸/۲۰ ) .

<sup>(</sup>٤) كذا في ب . وفي أ . وط : الخطاب .

<sup>(</sup>٥) مختصر تاریخ دمشق ( ۹۸/۲۰ ) .

<sup>(</sup>٦) في ط: بجناحيه .

<sup>(</sup>٧) في ط: فما تباها.

ثم صكّه أخرى فأدخله بحار السابعة فأساخه ، وفي رواية فأسلكه فيها حتى وجد طعم الحمأة (١) ، فخرج وهو يقول : ما لقي أحدٌ من أحد ما لقيتُ منك يا ابن مريم (٢) .

وقد روي نحو هذا بأبسط منه من وجه آخر ، فقال الحافظ أبو بكر الخطيب : أخبرني أبو الحسن بن رزقويه ، أخبرنا أبو بكر أحمد بن سندي (٣) ، حدّثنا أبو محمد الحسن بن علي القطان (٤) ، حدّثنا إسماعيل بن عيسى العطار ، أخبرنا على بن عاصم ، حدّثني أبو سلمة سويد عن بعض أصحابه قال : صلَّى عيسى ببيت المقدس ، فانصرف ، فلما كان ببعض العقبة عرض له إبليس ، فاحتبسه ، فجعل يعرض عليه ويكلّمه ويقول له: إنه لا ينبغي لك أن تكون عبداً ، فأكثر عليه . وجعل عيسى يحرص على أن يتخلُّص منه ، فجعل لا يتخلُّص منه ، فقال له فيما يقول : لا ينبغي لك يا عيسى أن تكون عبداً . فقال : فاستغاث عيسي بربّه ، فأقبل جبريل وميكائيل ، فلما رآهما إبليس كَفَّ ، فلما استقرا<sup>(٥)</sup> معه على العقبة اكتنفا عيسى ، وضرب جبريلُ إبليس بجناحه فقذفه في بطن الوادي . قال : فعاد إبليس معه وعلم أنهما لم يؤمرا بغير ذلك ، فقال لعيسى : قد أخبرتك أنه لا ينبغي أن تكون عبداً ، إنَّ غَضَبَكَ ليس بغضب عبد ، وقد رأيت ما لقيت منك حين غضبت ، ولكن أدعوك إلى أمر هو لك ؛ آمر الشياطين فليطيعوك ، فإذا رأى البشر الشياطين أطاعوك عبدوك ، أما إني لا أقول أن تكون إلَّهاً ليس معه إلَّه ، ولكن الله يكون إِلَّهَا في السماء وتكون أنت إِلَّهاً في الأرض . فلما سمع عيسى ذلك منه استغاث بربَّه وصرخَ صرخةً شديدةً ، فإذا إسرافيل قد هَبَطَ ، فنظر إليه جبريل وميكائيل ، فكف إبليس ، فلما استقر معهم ضرب إسرافيلُ إبليسَ بجناحه فَصَكَّ به عَيْنَ الشمسِ ، ثمّ ضربه ضربة أخرى فأقبل إبليس يهوي ، ومر بعيسى وهو بمكانه فقال : يا عيسى لقد لقيت فيك اليوم تعباً شديداً ، فَرُمي به في عين الشمس فوجد سبعة أملاك عند العين الحامية (٦) ، قال : فَغَطُّوه ، فجعل كلَّما خرج (٧) غطُّوه في تلك الحمأة ، قال : والله ما عاد إليه

<sup>(</sup>١) في ط: فخرج منها. والحمأة: الطين الأسود المنتن.

<sup>(</sup>٢) الخبر في مختصر تاريخ دمشق ( ٢٠/ ٩٨ ) .

<sup>(</sup>٣) في ط: "سبدي" وهو تصحيف، والتصحيح من تاريخ الخطيب (٥/ ٣٠٤) (ط. الدكتور بشار) ومادة "السندي" من أنساب السمعاني، قال الخطيب: "حدثنا عنه ابن رزقويه بكتاب "المبتدأ" تصنيف أبي حذيفة البخاري وبغيره" وذكر سماعه من الحسن القطان.

<sup>(</sup>٤) هو المعروف بابن علويه المتوفى سنة ٢٩٨هـ، كما في تاريخ الخطيب (٨/٣٦٧\_٣٦٨) .

<sup>(</sup>٥) في ط . . . استقر . وفي مختصر تاريخ دمشق : فلما استقر معهم على العقبة .

<sup>(</sup>٦) في ب : الخامسة .

<sup>(</sup>٧) كذا في ب . وأوط صرخ .

<sup>(</sup>A) مختصر تاریخ دمشق ( ۲۰/ ۹۸ ) .

قال: وحدّثنا إسماعيل العطار، حدّثنا أبو حُذيفة (١) قال: واجتمع إليه شياطينه فقالوا: سيدَنا لقد لقيت تعباً. قال: إن هذا عبدٌ معصوم ليس لي عليه من سبيل، وسأضلّ به بشراً كثيراً، وأبثّ فيهم أهواءً مختلفة، وأجعلهم شيعاً، ويجعلونه وأمّه إلّهين من دون الله (٢).

قال : وأنزل الله فيما أيَّدَ بِهِ عيسى وعَصَمه من إبليس قرآناً ناطقاً بذكر نعمته على عيسى فقال : ﴿ يَكِعِيسَى أَبَّنَ مَرْيَمَ أَذْكُرْ يَعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَلِدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُّكَ بِرُوجِ ٱلْقُدُسِ ﴾ يعني إذ قَوَّيْتُك بروح القُدُس يعني جبريل ﴿ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهُلًّا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَنَبَ وَٱلْحِكُمَةَ وَٱلنَّوْرَكَةَ وَٱلْإِنجِيلَّ وَإِذْ تَخَلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْئَةِ ٱلطَّيْرِ ﴾ . . . الآية كلها [المائدة : ١١٠] ، وإذ جعلتُ المساكين لكَ بِطانةً وصحابةً وأعواناً ترضى بهم ، وصحابةً وأعواناً يَرضَون بك هادياً وقائداً إلى الجنة ، فذلك ـ فاعلم ـ خُلُقان عظيمان من لقيني بهما فقد لقيني بأزكى الخلائق وأرضاها عندي . وسيقول لك بنو إسرائيل : صُمنا فلم يُتَقَبَّل صيامُنا ، وصلَّينا فلم تُقبل صلاتُنا ، وتصدَّقنا فلم تُقبل صدقاتنا ، وبكينا بمثل حنين الجمال فلم يُرْحَم بكاؤنا ، فقل لهم : ولم ذلك ، وما الذي يمنعني إنْ ذَاتُ يدي قلَّتْ ، أَوَلَيْسَ خزائنُ السموات والأرض بيدي أَنْفق منها كيف أشاء ؟! وإن البخل لا يعتريني (٣) أولست أَجْوَدَ من سُئل ، وأوسع من أعطى ، أو إن رحمتي ضاقت ، وإنما يتراحم المتراحمون بفضل رحمتي ، ولولا أن هؤلاء القوم يا عيسى ابن مريم عدّوا أنفسهم بالحكمة التي تورث في قلوبهم ما استأثروا به الدنيا أثره على الآخرة لعرفوا من أين أُتُوا ، وإذاً لأيقنوا أن أنفسهم هي أعدَى الأعداء لهم ، وكيف أقبل صيامهم وهم يتقوُّون عليه بالأطعمة الحرام ؟! وكيف أقبل صلاتهم وقلوبهم تركن إلى الذين يحاربونني ويستحلُّون محارمي ؟! وكيف أقبل صدقاتهم وهم يغصبون الناس عليها فيأخذونها من غير حلَّها ؟! يا عيسى إنما أجزي عليها أهلها . وكيف أرحم بكاءهم وأيديهم تقطرُ من دماءِ الأنبياء ! ازددت عليهم غضباً . يا عيسى وقضيت يوم خلقتُ السمواتِ والأرضَ أنه من عبدني وقال فيكما بقولي أن أجعلهم جيرانك في الدار ورفقاءك في المنازل ، وشركاءك في الكرامة . وقضيت يوم خلقت السمواتِ والأرضَ أنه من اتخذك وأمَّك إلَّهين من دون الله أن أجعلهم في الدركِ الأسفل من النار ، وقضيت يوم خلقت السموات والأرض أني مثبت هذا الأمر على يدي عبدي محمد ، وأختم به الأنبياء والرسل ، ومولده بمكة ، ومهاجره بِطَيْبَةَ ، وملكه بالشام . ليس بفظٌ ولا غليظٍ ولا صخّاب ( أ في

<sup>(</sup>۱) هو إسحاق بن بشر بن محمد، أبو حذيفة البخاري المتوفى سنة ٢٠٦هـ، وصاحب كتاب «المبتدأ» أحد الكذابين المشهورين، قال الخطيب: «حدث عن . . . وخلق من أئمة أهل العلم أحاديث باطلة» (تاريخه ٧/ ٣٣٧) .

<sup>(</sup>٢) ليست في ب . والخبر تتمة للسابق في مختصر تاريخ دمشق ( ٢٠/ ٩٩ ) .

<sup>(</sup>٣) في ب : أو إن البخل يعتريني .

<sup>(</sup>٤) كذا في ب . وفي أ وط : سخاب ، وهو من الصخب أيضاً . تاج العروس ( سخب ) ، وفي أساس البلاغة : يقال : وهو صخاب في الأسواق .

الأسواق ، ولا مُزر (١) بالفحش ، ولا قَوَّال بالخنا ، أسدّده لكلّ أمر جميل ، وأهب له كلّ خُلُق كريم ، وأجعل التقوى ضميرَه ، والحكم معقوله ، والوفاء طبيعته ، والعدلَ سيرته ، والحقّ شريعته ، والإسلام مِلَّته . اسمُه محمد ، أهدي به بعد الضلالة ، وأُعلّم به بعد الجهالة ، وأُغني به بعد العائلة ، وأرفع به بعد الضّعة ، أهدي به ، وأفتح به بين آذان صم وقلوب غُلف وأهواء مختلفة متفرّقة . أجعل أمته خير أمّة أخرجت للناس ، يأمرون بالمعروف ، وينهون عن المنكر ، إخلاصاً لاسمي وتصديقاً لما جاءت به الرسل . ألهمهم التسبيح والتقديس والتهليل في مساجدهم ومجالسهم وبيوتهم ومتقلّبهم ومثواهم ، يصلون لي قياماً وقعوداً وركّعاً وسجوداً ، ويقاتلون في سبيلي صفوفاً وزحوفاً ، قُرُباتهم دماؤهم ، وأناجيلهم في صدورهم ، وقربانهم في بطونهم ، رهبانٌ بالليل ، ليوث في النهار ، ذلك فضلي أُوتيه من أشاء ، وأنا ذو الفضل العظيم (٢) .

وسنذكر ما يصدّق كثيراً من هذا السياق . مما سنورده من سورتي المائدة والصف إن شاء الله ، وبه الثقة .

وقد روى أبو حذيفة إسحاق بن بشر بأسانيده عن كعب الأحبار ووهب بن منبه وابن عباس وسلمان الفارسي ، دخل حديث بعضهم في بعض قالوا : لما بُعث عيسى ابن مريم وجاءهم بالبينات ، جعل المنافقون والكافرون من بني إسرائيل يعجبون منه ويستهزئون به ، فيقولون : ما أكل فلان البارحة ؟ وما ادّخر في منزله ؟ فيخبرهم ، فيزداد المؤمنون إيمانا والكافرون والمنافقون شكّاً وكفرانا ، وكان عيسى مع ذلك ليس له منزل يأوي إليه ، إنما يسبح في الأرض ليس له قرار ولا موضع يُعرف به ، فكان أول ما أحيا من الموتى أنه مر ذات يوم على امرأة قاعدة عند قبر وهي تبكي ، فقال لها : مالك أيتها المرأة ؟ فقالت : ماتت ابنة لي لم يكن لي ولد غيرها ، وإني عاهدت ربي أن لا أبرح من موضعي هذا حتى أذوق ما ذاقت من الموت أو يحييها الله لي (٣) فأنظر إليها ، فقال لها عيسى : أرأيت إن نظرت إليها أراجعة أنت ؟ قالت : نعم . قالوا : فصلّى ركعتين ، ثمّ جاء فجلس عند القبر ، فنادى يا فلانة قومي بإذن الرحمن فاخرجي ، قال : فتحرّك القبر ، ثمّ نادى الثانية فانصدع القبر بإذن الله ، ثمّ نادى الثالثة فخرجت وهي تنفض رأسها من التراب ، فقال لها ما بطّأ بكِ عني (٤) ؟ فقالت : لمّا جاءتني الصيحة الأولى بَعثَ الله لي مَلكاً فركّب خَلْقي ، ثمّ جاءتني الصيحة الثائية فرجّع إليّ روحي ، ثمّ جاءتني الصيحة الثائلة فخفت أنها مككاً فركّب خَلْقي ، ثمّ جاءتني الصيحة الثائية فرجّع إليّ روحي ، ثمّ جاءتني الصيحة الثائلة فخفت أنها مككاً فركّب خَلْقي ، ثمّ جاءتني الصيحة الثائية فرجّع إليّ روحي ، ثمّ جاءتني الصيحة الثائلة فخفت أنها

<sup>(</sup>١) في مختصر تاريخ دمشق : ولا متزين بالفحش . وفي بعض النسخ المطبوعة : ولا يتَّزر .

<sup>(</sup>۲) مختصر تاریخ دمشق : ( ۹۹/۲۰ ) .

<sup>(</sup>٣) كذا في ب ط . وفي أ : يهيئها . وقوله : لي ليس في ب .

 <sup>(</sup>٤) في ط: أبطأ وكلاهما صحيح. يقال أبطأ به ، وبطأ به .
 وفي ب: ما بدا لك فقالت.

صيحةُ القيامة فشاب رأسي وحاجباي وأشفار عينيّ من مخافة القيامة ، ثمّ أقبلت على أمها فقالت : يا أُمَّاه ما حملك على أن أَذُوقَ كَرْبَ الموت مرّتين ، يا أُمَّاه اصبري واحتسبي فلا حاجة لي في الدنيا ، يا روحَ اللهِ وكلمتَهُ ، سل ربي أن يردّني إلى الآخرة ، وأن يهوِّن عليَّ كرب الموت ، فدعا ربَّه ، فقبضها إليه واستوت عليها الأرض . فبلغ ذلك اليهود فازدادوا عليه (١) غضباً .

وقدَّمْنا في عقيب قصّة نوح<sup>(۲)</sup> أن بني إسرائيل سألوه أن يحيي لهم سام بن نوح ، فدعا الله عز وجل وصلّى لله<sup>(۳)</sup> فأحياه الله لهم ، فحدَّثهم عن السفينة وأمرها ، ثمّ دعا فعاد تراباً .

وقد روى السُّدِي عن أبي صالح ، وأبي مالك عن ابن عباس في خبر ذكره ، وفيه أن ملكاً من ملوك بني إسرائيل مات وحمل على سريره ، فجاء عيسى عليه السلام ، فدعا الله عز وجل ، فأحياه الله عز وجل فرأى الناس أمراً هائلاً ومنظراً عجيباً ، قال الله تعالى وهو أصدق القائلين ﴿ إِذْ قَالَ اللهُ يَعِيسَى اَبَنَ مَرْيَمَ اَذَكُر نِعْمَى عَلَيْكَ وَعَلَى وَلِدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُكَ بِرُوجِ القُدُسِ ثُكِلِّمُ النّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكُهُ لَا وَإِذْ عَلَمْتُكَ الْكِيبِينَ اللهِ تعالى وهو أصدق القائلين ﴿ إِذْ قَالَ اللهُ يَعِيسَى اَبْنَ مَرْيَمَ النّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكُهُ لَا وَإِذْ عَلَمْتُكَ الْكِيبِينَ وَمَا اللهُ يَعْمَى عَلَيْكَ وَعَلَى وَلِدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُكَ بِرُوجِ الْقُدُسِ ثُكِلِّمُ النّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكُهُ لَا أَنْ وَالْمَاتُكَ الْكَتِبَ وَلَا اللهُ يَعْمَى عَلَيْكُ وَالْمَالُونَ عَلَى اللّهُ وَعَلَى وَلِدَيْقُ وَاذْ قُوْمَةً وَالْمَالِي عَلَيْكُونُ طَيْرًا بِإِذْ فِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْ فِي وَلَيْكُونُ طَيْرًا بِإِذْ فِي وَلَا اللهُ عَلَى اللّهُ وَالْمَالَةُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَالْمَالَ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمَالِمُونَ ﴾ وَالْمَالِدة : ١١٠ ـ ١١١] .

يذكّره تعالى بنعمته عليه وإحسانه إليه في خَلْقه إياه من غير أب ، بل من أُمّ بلا ذَكَرٍ ، وجَعْلِهِ لَه آيةً للناس ودلالة على كمال قدرته تعالى ، ثمّ إرساله بعد هذا كلّه ﴿ وَعَلَى وَلِدَتِكَ ﴾ في اصطفائها واختيارها لهذه النعمة العظيمة ، وإقامة البرهان على براءتها مما نسبها إليه الجاهلون ، ولهذا قال : ﴿ إِذْ أَيَّدَتُكَ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ﴾ وهو جبريل بإلقاء روحه إلى أمه ، وقرنه معه في حال رسالته ومدافعته عنه لمن كفر به و تُكِلِّدُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهُ لَمْ ﴾ أي تدعو الناس إلى الله في حال صغرك في مهدك وفي كهولتك ﴿ وَإِذْ عَلَمْتُكَ ٱلْكِتَابُ وَٱلْوَرَىٰدَ وَٱلْإِنِجِيلُ ﴾ .

وقوله: ﴿ وَإِذْ تَخَلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْئَةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْنِي ﴾ أي تصوّره وتشكّله من الطين على هيئته (٥) عن أمر الله له بذلك ﴿ فَتَنفُخُ فِيهَافَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي ﴾ أي بأمري ، يؤكّد تعالى بذكْرِ الإذْن له في ذلك لرفع التوهّم . وقوله : ﴿ وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ ﴾ قال بعض السلف : وهو الذي يولد أعمى ولا سبيل لأحد من الحكماء

<sup>(</sup>۱) ليست في ب . والخبر في مختصر تاريخ دمشق ( ۲۰/ ۲۰۱ \_ ۱۰۲ ) .

<sup>(</sup>٢) في الجزء الأول .

<sup>(</sup>۳) زاد في ب : ركعتين .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري ( ٧/ ٨٣ ) .

<sup>(</sup>٥) في ب: هيئة الطير.

إلى مداواته . ﴿ وَٱلْأَبْرَصَ ﴾ هو الذي لا طِبّ فيه ، بل قد مرض بالبرص وصار داؤه عُضالاً . ﴿ وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ ﴾ أي من قُبُورهم أحياءً بإذني .

وقد تقدم ما فيه دلالة على وقوع ذلك مراراً متعددةً مما فيه كفاية .

وقوله: ﴿ وَإِذْ كَفَفَتُ بَنِىٓ إِسْرَءِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ إِنْ هَلَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّ وَذَلك حين أرادوا صلبه ، فرفَعه الله إليه وأنقذه من بين أظهرهم صيانة لجنابه الكريم عن الأذى ، وسلامة لهم من الردى .

وقوله: ﴿ وَإِذَ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّنَ أَنْ ءَامِنُواْ بِي وَبِرَسُولِي قَالُوَاْ ءَامَنَا وَاشْهَدَ بِأَنْنَا مُسْلِمُونَ ﴾ قيل: المراد بهذا الوحي وحْي إلهام، أي: أرشدهم الله إليه ودلهم عليه كما قال: ﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلغَيْلِ ﴾ [النحل: ٢٨]. ﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلغَيْلِ ﴾ [النحل: ٢٨]. ﴿ وَأَوْحَىٰ نَا إِلَى ٱلْغَيْلِ ﴾ [النحل: ٢٥]. وقيل: المراد وحي وَأَوْحَيْنَا إِلَى أَيْرِ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيةٍ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَكَ ٱلْقِيهِ فِي ٱلْيَرِ ﴾ [النصص: ٧]. وقيل: المراد وحي بواسطة الرسول وتوفيق في قلوبهم لقبول الحق، ولهذا استجابوا قائلين ﴿ ءَامَنَا وَأَشْهَدَ بِأَنْنَا مُسْلِمُونَ ﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِنَبُ وَٱلْحِتُمَةُ وَٱلْتَوْرَنَةَ وَٱلْإِنِيلَ ﴾ وَالْحِتُمَةُ وَٱلْآوَرَنَةَ وَٱلْإِنِيلَ ﴾ وَالْحِتُمَةُ وَٱلْآبِرُكُ مِن رَبِّكُمْ أَنِيَ أَخُلُقُ لَكُم مِن ٱلْأَيْ وَالْجَرَفُ فَي يُوتِكُمْ إِنَّ لَيْ اللَّهِ وَٱلْبَرِثُ ٱللَّهِ وَٱلْبَرَعُ الْمَوْقَى بِإِذِنِ ٱللَّهِ وَٱنْبِيتُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ ﴿ وَمُصَدِّقًا لِمَا وَالْمَعُونِ ﴿ وَمُصَدِّقًا لِمَا اللَّهُ وَأَخِيعُونِ ﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ ﴾ وَمُصَدِّقًا لِمَا اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمُصَدِّقًا لِمَا اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴾ اللَّهُ رَبِّكُمْ أَنْ كُمْ أَنْ كُمْ أَنْ كُمْ أَنْ وَمُا تَلَيْفُ وَمُعَلِيقًا لِمَا اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاكُم مِن اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاكُم مُ مَعْضَ الَذِي حُرِّمَ عَلَيْتُكُمْ وَجِعْتُكُم بِعَايَةٍ مِن زَيِّكُمْ فَاتَمُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴾ إِنَّ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴾ إللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ حَرِّمَ عَلَيْكُمْ أَكُونَ عَلَى مَنْ أَنْكُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَيْلُ الْمُنْكِونِ فَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

كانت معجزة كلّ نبي في زمانه بما يناسب أهلَ ذلك الزمان ، فذكروا أن موسى عليه السلام كانت معجزته مما يناسب أهل زمانه ، وكانوا سحرةً أذكياء ، فَبُعِثَ بآياتٍ بهرتِ الأبصار وخضعت لها الرقاب ، ولما كان السحرةُ خبيرين بفنون السحر وما ينتهي إليه ، وعاينوا ما عاينوا من الأمر الباهر الهائل

<sup>(</sup>١) تفسير الطبرى ( ٧/ ٨٣ ) .

<sup>(</sup>٢) قوله: وحواريين . ليست في ط .

الذي لا يمكن صدوره إلا عَمَّنْ أيده الله وأجرى الخارق على يديه تصديقاً له ، أسلموا سراعاً ولم يتلعثموا (١) .

وهكذا عيسى ابن مريم بُعث في زمن الطبائعية الحكماء ، فأُرسل بمعجزات لا يستطيعونها ولا يهتدون إليها ، وأنّى لحكيم إبراء الأكْمَه الذي هو أسوأ حالاً من الأعمى والأبرص والمجذوم ومن به مرضٌ مزمن ؟! وكيف يتوصل أحدٌ من الخلق إلى أن يقيم الميت من قبره ؟! هذا مما يعلم كلُّ أحد أنه معجزة دالة على صدق من قامت به وعلى قدرة من أرسله .

وهكذا محمد ﷺ وعليهم أجمعين بُعث في زمن الفصحاء البلغاء ، فأنزل الله عليه القرآن العظيم الذي ﴿ لَّا يَأْلِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ مَ نَزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ جَمِيدٍ ﴾ [ فصلت : ٢٢] فلفظه معجز تحدّى به الإنس والجن أن يأتوا بمثله (٢) ، أو بعشر سور من مثله (٣) ، أو بسورة (٤) ، وقطع عليهم بأنهم لا يقدرون لا في الحال ولا في الاستقبال ( فإن لم يفعلوا ولن يفعلوا ) وما ذاك إلا لأنه كلام الخالق عز وجل ، والله تعالى لا يشبهه شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله .

والمقصود أن عيسى عليه السلام لما أقام عليهم الحجج والبراهين استمر أكثرهم على كفرهم وضلالهم وعنادهم وطغيانهم ، فانتدب له من بينهم طائفة صالحة ، فكانوا له أنصاراً وأعواناً قاموا بمتابعته ونصرته ومناصحته ، وذلك حين هَمَّ به بنو إسرائيل ووشوا به إلى بعض ملوك ذلك الزمان ، فعزموا على قتله وصلبه ، فأنقذه الله منهم ورفعه إليه من بين أظهرهم ، وألقى شبهه على أحد أصحابه ، فأخذوه فقتلوه وصلبوه وهم يعتقدونه عيسى ، وهم في ذلك غالطون وللحق مكابرون ، وسَلَّم لهم كثيرٌ من النصارى ما ادّعوه ، وكلا الفريقين في ذلك مخطئون . قال تعالى : ﴿ وَمَكَرُواُومَكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْكُرُ الْمُنْكِرِينَ ﴾ .

وقال تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ عِسَى اَبَنُ مَرْيَمَ يَنَبَيْ إِسْرَءِ يلَ إِنِي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ النَّوْرَئَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْقِ مِنْ بَعْدِى اَشُهُ وَ أَحَمَّ فَاللّهُ مَا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ مُوتِمَ وَاللّهُ مُوتِمَ وَلَوْ كَرِهِ وَلَوْ كَرِهِ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>١) التلعثم: الانتظار.

 <sup>(</sup>٢) قال الله تعالى في سورة الإسراء ( ٨٨ ) : ﴿ قُل لَهِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَلَاَ ٱلْقُرَءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِۦ وَلَوْ
 كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) قال عز وجل في سورة هود ( ١٣ ) : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَئَهُ قُلْ فَأْتُواْ بِعَشْرِسُورِ مِثْ لِهِ - مُفْتَرَيَّتِ وَادْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللهِ إِن كُنْتُدُ صَدِقِينَ ﴾ .

 <sup>(</sup>٤) قال تبارك وتعالى في سورة البقرة ( ٢٣ \_ ٢٤ ) : ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِن مِثْلِهِ وَادْعُواْ شَهُ كَالُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَإَن تَفْعَلُواْ فَأَنتَقُواْ النّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنّاسُ وَالْحِبَارَةُ أُعِدَتْ لِلْكَفِينِ ﴾ .

قال محمد بن إسحاق : حدّثني ثور بن يزيد ، عن خالد بن مَعدان ، عن أصحاب رسول الله ﷺ أنهم قالوا : يا رسول الله ، أخبرنا عن نفسك . قال : « دعوة أبي إبراهيم ، وبُشْرَى عيسى . ورَأْتُ أُمِّي حِيْنَ حَمَلَتْ بي كأنّه خَرَجَ منها نورٌ أضاءَتْ لَهُ قُصورُ بُصْرَى من أرضِ الشام »(١) .

وقد رُوي عن العِرْباض (٢) بن سارية وأبي أمامة عن النبي على نحو هذا (٣) ، وفيه «دعوة إبراهيم وبشرى عيسى» وذلك أن إبراهيم لما بنى الكعبة قال: ﴿ رَبّنا وَابّعَتْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ ﴾ الآية: [البقرة: ١٢٩]. ولما انتهت النبوة في بني إسرائيل إلى عيسى قام فيهم خطيباً ، فأخبرهم أن النبوة قد انقطعت عنهم ، وأنها بعده في النبي العربي الأميّ خاتم الأنبياء على الإطلاق أحمد ، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم الذي هو من سلالة إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهم السلام . قال الله تعالى : ﴿ فَلَا جَاءَهُم وَالْمِيْتَ قَالُواْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴾ [السف: ٦] يحتمل عود الضمير إلى عيسى عليه السلام ، ويحتمل عوده إلى محمد على ألوا هذا المؤمنين على نُصرة الإسلام وأهله ، ونُصرة نبيه ومؤازرته ومعاونته على إقامة الدين ونشر الدعوة فقال : ﴿ يَئَانُهُا الّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ أَسَارَ اللهِ كَا قَالَ عِلَى اَبُنُ مَرْبَمُ وكان ذلك المُحَارِيِّينَ مَنَ أَسَارَ اللهِ ﴿ قَالَ المُوارِيُّونَ عَنُ أَسَارُ اللهِ ﴾ وكان ذلك في قرية يُقال لها: الناصرة ، فَسُمّوا بذلك النصارى . قال الله تعالى : ﴿ فَالَ المُوارِيُّونَ عَنُ أَنْمَارُ اللهِ ﴾ وكان ذلك في قرية يُقال لها: الناصرة ، فَسُمّوا بذلك النصارى . قال الله تعالى : ﴿ فَالَ الله تعالى ، منهم مَن آمن ، ومنهم طَآهِمَةً ﴾ [الصف: ١٤] ، يعني لما دعا عيسى بني إسرائيل وغيرهم إلى الله تعالى ، منهم مَن آمن ، ومنهم طَآهِمَةُ فِي المناوى فيرهم إلى الله تعالى ، منهم مَن آمن ، ومنهم

<sup>(</sup>۱) هو في السيرة ( ١/ ١٧٥ ) . ومن طريقه أخرجه الطبري في تفسيره ، والحاكم (٢/ ٦٠٠) والبيهقي في الدلائل (١/ ٨٣) وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٢) في ب: «روى العرباض ، وعن أبي أمامة» . وحديث العرباض بن سارية أخرجه أحمد (١٢٧/٤) ومن طريقه أبو نعيم في الدلائل (١٠)، والبخاري في تاريخه الكبير (٦٨/٦) وابن حبان (٦٤٠٤)، والبيهقي في الدلائل (١٠) وغيرهم، وفيه سعيد بن سويد الكلبي مجهول الحال، وذكر الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة (ص١٥٠) أن البخاري قال: لم يصح حديثه هذا ، أقول : ولكن للحديث شواهد وطرق يقوى بها ، منها الذي قله .

<sup>(</sup>٣) حديث أبي أمامة أخرجه أحمد في مسنده ( ٧٦٢/٥ ) ، وإسناده ضعيف . أقول : ويشهد له الذي قبله .

<sup>(</sup>٤) في ب: مساعدي .

من كفر ، وكان ممن آمن به أهل أنطاكية بكمالهم ، فيما ذكره غير واحد من أهل السير والتواريخ والتفسير (') . بعث إليهم رسلاً ثلاثة أحدهم شمعون الصفا ، فآمنوا واستجابوا ، وليس هؤلاء هم المذكورين في سورة « يس » لما تقدم (٢) تقريره في قصّة أصحاب القرية ، وكفر آخرون من بني إسرائيل وهم جمهور اليهود ، فأيّد الله من آمن به على مَن كفر فيما بعد ، وأصبحوا ظاهرين عليهم قاهرين لهم كما قال تعالى : ﴿ إِذْ قَالَ اللهُ يُعِيسَى إِنِي مُتَوفِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ اللّذِينَ البّعُوكَ فَوْق الله الله الله أقرب كان عالياً لمن (٣) دونه ، ولما الذين كَفَرُوا إلى يَوْمِ النِه الدي لا شك فيه ، من أنه عبد الله ورسوله ، كانوا ظاهرين على النصارى كان قول المسلمين فيه هو الحق الذي لا شك فيه ، من أنه عبد الله ورسوله ، كانوا ظاهرين على النصارى الذين غلوا فيه وأطروه وأنزلوه فوق ما أنزله الله به ، ولما كان النصارى أقرب في الجملة مما ذهب إليه اليهود - عليهم لعائن الله - كان النصارى قاهرين لليهود في أزمان الفترة إلى زمن الإسلام وأهله .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري ( ۲۸/ ۵۹) ، وتاريخه ( ۲/ ۲۰۳ ) ، وتفسير القرطبي ( ۱۸/ ۹۰ ) .

<sup>(</sup>٢) في الجزء الأول .

<sup>(</sup>٣) في أوط: فمن . وأثبت ما في ب .

#### ذكر خبر المائدة

قال الله تعالى : ﴿ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآيِةَ قَالَ الله تعالى : ﴿ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يَنْ مَرْيَمَ الْنَهُ مِن يَكُونَ عَلَيْهَا مِن السَّمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيدَا لِإَقَلِينَا وَعَايَةً مِنكُ وَأَرْفَقَنَا السَّمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِإَقَلِينَا وَعَالَيَةً مِنكُ وَأَرْفَقَنَا مَآيِدَةً مِن ٱلسَّمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِإَقَلِينَا وَعَالَيَةً مِنكُ وَأَرْفَقَنَا وَالْمَالَةِ مَن يَكُفُرُ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِي أَعَذِبُهُ عَذَابًا لَآ أَعَذَبُهُ وَاللَّهُ إِنِي مُنزِلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِي أُعَذَبُهُ وَ عَذَابًا لَآ أَعَذَبُهُ وَ أَحَدًا مِن ٱلْعَلَمِينَ ﴾ والمائدة : ١١٢ ـ ١١٥] .

قد ذكرنا في « التفسير »(١) الآثار الواردة في نزول المائدة عن ابن عباس ، وسلمان الفارسي ، وعمار بن ياسر ، وغيرهم من السّلف . ومضمون ذلك أن عيسى عليه السلام أمر الحواريّين بصيام ثلاثين يوماً ، فلما أتمّوها سألوا من عيسي إنزال مائدة من السماء عليهم ليأكلوا منها ، وتطمئن بذلك قلوبهم أنَّ الله قد تقبّل صيامهم وأجابهم إلى طلبتهم ، وتكون لهم عيداً يفطرون عليها يوم فطرهم ، وتكون كافية لأولهم وآخرهم ، لغنيِّهم وفقيرهم . فوعظهم عيسى في ذلك ، وخاف عليهم أن لا يقوموا بشكرها ولا يؤدوا حقّ شروطها ، فأبوا عليه إلا أن يسأل لهم ذلك من ربّه عزّ وجلّ . فلما لم يقلعوا عن ذلك قام إلى مُصَلَّه ، ولبس مسحاً من شعر ، وصفّ بين قدميه ، وأطرقَ رأسه ، وأسبل عينيه بالبكاء ، وتضرّع إلى الله في الدعاء والسؤال أن يجابوا إلى ما طلبوا ، فأنزل الله تعالى المائدة من السماء والناس ينظرون إليها تتحدر بين غمامتينِ ، وجعلت تدنو قليلاً قليلاً ، وكلَّما دنت سأل عيسى ربَّه عز وجل أن يجعلها رحمةً لا نقْمةً ، وأن يجعلها بركة وسلامة ، فلم تزل تدنو حتى استقرت بين يدي عيسى عليه السلام وهي مُغَطَّاة بمنديل ، فقام عيسى فكشف عنها وهو يقول : ( بسم الله خير الرازقين ) ، فإذا عليها سبعة من الحيتان ، وسبعة أرغفة . وبُقُول وخلّ . ويُقال : ورمان وثمار ، ولها رائحةٌ عظيمة جدّاً ، قال الله لها : كونى ، فكانت . ثمّ أمرهم بالأكل منها ، فقالوا : لا نأكل حتى تأكل ، فقال : إنكم الذين ابتدأتم السؤال لها ، فأبوا أن يأكلوا منها ابتداءً ، فأمر الفقراءَ والمحاويج والمرضى والزَّمْنَي (٢) ، وكانوا قريباً من ألف وثلاثمئة ، فأكلوا منها ، فَبَرىء كلُّ مَنْ به عاهة أو آفة أو مرض مزمن ، فندم الناس على ترك الأكل منها لما رأوا من إصلاح حال أولئك . ثمّ قيل : إنها كانت تنزل كلّ يوم مرّة ، فيأكل الناس منها ، يأكل آخرهم كما يأكل أولهم ، حتى قيل : إنها كان يأكل منها نحو سبعة آلاف . ثمّ كانت تنزل يوماً بعد يوم ، كما كانت

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير ( ۱۱٦/۲ ) ، وفي تفسير الطبري ( ۸٤/۷ ـ ۸۵ ) . ومختصر تاريخ دمشق ( ۲۰/۲۰ ) وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) في ب: والناس . والزمني : المبتلون .

ناقة صالح يشربون لبنها يوماً بعد يوم . ثمّ أمر الله عيسى أن يقصرها على الفقراء أو المحاويج دون الأغنياء ، فشَقّ ذلك على كثير من الناس ، وتكلّم منافقوهم في ذلك ، فرفعت بالكُلّية ، ومسخ الذين تكلّموا في ذلك خنازير .

وقد روى ابن أبي حاتم وابن جرير جميعاً: حدّثنا الحسن بن قَزَعَة الباهلي ، حدّثنا سُفيان بن حبيب ، حدّثنا سعيد بن أبي عَروبة ، عن قتادة ، عن خِلاس<sup>(۱)</sup> ، عن عمار بن ياسر ، عن النبي عَلَيْهِ قال : « نزلت المائدة من السماء خُبز ولحم ، وأُمروا أن لا يخونوا ولا يدّخروا ولا يرفعوا لغد<sup>(۲)</sup> فخانوا وادّخروا ورفعوا فَمُسخوا قِردَة وخنازير »<sup>(۳)</sup> .

ثمّ رواه ابن جرير عن بندار<sup>(١)</sup> ، عن ابن أبي عدي ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن خِلاس ، عن عمار ، موقوفاً ، وهذا أصح<sup>(ه)</sup> .

وكذا رواه من طريق سماك، عن رجل من بني عجل ، عن عمار موقوفاً (٢). وهو الصواب والله أعلم.

وخلاس عن عمار منقطع (٧)، فلو صح هذا الحديث مرفوعاً لكان فيصلاً في القصة، فإن العلماء اختلفوا في المائدة : هل نزلت أم لا . فالجمهور أنها نزلت ، كما دلّت عليه هذه الآثار ، وكما هو المفهوم من ظاهر سياق القرآن ، ولا سيّما قوله : ﴿ إِنّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ﴾ كما قرره ابن جرير (٨) . والله أعلم .

وقد روى ابن جرير (٩) بإسناد صحيح إلى مجاهد ، وإلى الحسن بن أبي الحسن البصري أنهما قالا : لم تنزل ، وإنهم أبوا نزولها حين قال : ﴿ فَمَن يَكُفُرُ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِيَّ أُعَذِبُهُ عَذَابًا لَآ أُعَذِبُهُ وَأَحَدًا مِّن الْعَلَمِينَ ﴾ . ولهذا قيل : إن النصارى لا يعرفون خبر المائدة ، وليس مذكوراً في كتابهم ، مع أن خبرها مما تتوفَّر الدواعي على نقله . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) في تفسير الطبري: جلاس بن عمرو. بالجيم، وهو تصحيف. وخِلاس بن عمرو الهَجَري ثقة. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) كذا في ط ، وفي تفسير الطبري . وهو الأشبه . وفي أ : أن لا يخونوا بغد ولا يدخروا . . وفي ب : أن لا يخونوا ولا يدخروا لغد فخانوا . . . وفي مختصر تاريخ دمشق : أن لا يخبؤوا ولا يدخروا ولا يرفعوا لغد . . .

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ( ٧/ ٨٧ ) . وأورده عن عمار في مختصر تاريخ دمشق ( ٢٠/ ١٠٧ ) .

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن بشار بن عثمان العبدي البصري . ثقة . توفي سنة ( ٢٥٢هـ ) . تقريب التهذيب ( ٢/ ١٤٧ ) .

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبري ( ٧/ ٨٧ ) .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

 <sup>(</sup>۷) هكذا قال، وفي قوله نظر، فقد ذكر سماعه من عمار إمام أهل الصنعة محمد بن إسماعيل البخاري في تاريخه الكبير
 (۳/ الترجمة ۷٦٤)، وأبو زرعة الرازي (كما في الجرح والتعديل ۳/ الترجمة ١٨٤٤)، وناهيك بهما، ولذلك قال الحافظ ابن حجر في التقريب: «وقد صح أنه سمع من عمار» (وانظر التعليق على تهذيب الكمال ۸/ ٣٦٧).

<sup>(</sup>۸) تفسیره ( ۷/ ۸۸ ) .

<sup>(</sup>٩) المصدر السابق.

وقد تقصينا الكلام على ذلك في « التفسير »(١) فليُكْتَب من هناك . ومن أراد مراجعته فلينظره من ثُمَّ . ولله الحمد والمنة .

### فصْلٌ

قال أبو بكر بن أبي الدنيا : حدّثنا رجل سقط اسمه ، حدّثنا حجاج بن محمد ، حدّثنا أبو هلال محمد بن سليمان ، عن بكر بن عبد الله المزني (٢) قال : فقد الحواريون عيسى (٣) ، فقيل لهم :  $rec{3}$  نحو البحر ، فانطلقوا يطلبونه ، فلما انتهوا إلى البحر إذا هو يمشي على الماء ، يرفعه الموج مرة ويضعه أخرى ، وعليه كساء مُرتدِ بنصفه ومؤتزر بنصفه ، حتى انتهى إليهم ، فقال له بعضهم \_ قال أبو هلال : ظننت أنه من أفاضلهم \_ : ألا أجيء إليك يا نبي الله ؟ قال : بلى . قال : فوضع إحدى رجليه على الماء ، ثمّ ذهب ليضع الأخرى فقال : أوّه ، غرقت يا نبي الله ! فقال : أرني يدك يا قصير الإيمان ، لو أن لابن آدم من اليقين قدر شعيرة مشى على الماء (٤) .

ورواه أبو سعيد بن الأعرابي ، عن إبراهيم بن أبي الجحيم ، عن سليمان بن حرب ، عن أبي هلال ، عن بكر ، بنحوه .

ثم قال ابن أبي الدنيا: حدّثنا محمد بن علي بن الحسن بن سفيان ، حدّثنا إبراهيم بن الأشعث ، عن الفضيل بن عياض قال: قيل لعيسى بن مريم: يا عيسى بأي شيء تمشي على الماء ؟ قال: بالإيمان واليقين . قالوا: فإنا آمنا كما آمنت وأيقنا كما أيقنت ، قال: فامشوا إذاً . قال: فمشوا معه في الموج ، فغرقوا ، فقال لهم عيسى: ما لكم ؟ فقالوا: خِفنا الموج . قال: ألا خفتم ربّ الموج . قال: فأخرجهم ، ثمّ ضرب بيده إلى الأرض فقبض بها ثمّ بسطها ، فإذا إحدى يديه ذهب ، وفي الأخرى مَدَر (٥) أو حصى ، فقال: أيهما أحلى في قلوبكم ؟ قالوا: هذا الذهب . قال: فإنهما عندي سواء (٢) .

وقدَّمنا في قصة يحيى بن زكريا(٧) عن بعض السلف أن عيسى عليه السلام كان يلبس الشعر ويأكل من

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير ( ۱۱۹/۲ ) .

<sup>(</sup>٢) هو أبو عبد الله البصري . قال ابن حجر : ثقة . ثبت . جليل . من الثالثة ، مات سنة ست ومئة . تقريب التهذيب ( ١٠٦/١ ) .

<sup>(</sup>٣) في ب وط: نبيهم عيسى.

<sup>(</sup>٤) أورده ابن منظور في مختصر تاريخ دمشق ( ١١٢/٢٠ ) .

<sup>(</sup>٥) المدر: التراب المتلبد.

<sup>(</sup>٦) الخبر في مختصر تاريخ دمشق ( ١١٣/٢٠ ) .

<sup>(</sup>٧) ص (٢١٦) من هذا الجزء .

ورق الشجر ، ولا يأوي إلى منزل ولا أهل ولا مال ولا يدّخر شيئاً لغد . قال بعضهم : كان يأكل من غزل أمه ، صلوات الله وسلامه عليه .

وروى ابن عساكر (١) عن الشعبي أنه قال : كان عيسى عليه السلام إذا ذكر عنده الساعة صاح ويقول : لا ينبغي لابن مريم أن تذكر عنده الساعة ، ويسكت .

(3) وعن عبد الملك بن سعيد بن بحر أن عيسى كان إذا سمع الموعظة صرخ صراخ الثكلى

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَر ، حدّثنا جعفر بن بُرْقَان (٣) أن عيسى كان يقول: اللهم إني أصبحت لا أستطيع دفع ما أكره ، ولا أملك نفع ما أرجو ، وأصبح الأمر بيد غيري ، وأصبحت مرتَهناً بعملي ، فلا فقير أفقر مني ، اللهم لا تشمتْ بي عدوي ، ولا تَسُؤْ بي صديقي ، ولا تجعل مصيبتي في دِيني ، ولا تسلط عليّ من لا يرحمني (٤) .

وقال الفُضيل بن عياض ، عن يونس بن عُبيد : كان عيسى يقول : لا نصيب<sup>(٥)</sup> حقيقة الإيمان حتى لا نبالى من أَكَلَ الدنيا<sup>(٢)</sup> .

وقال الفضيل : وكان عيسى يقول : فكَّرت (V) في الخلق ، فوجدت من لم يُخلق أغبط عندي ممن خُلق (A) .

وقال إسحاق بن بشر ، عن هشام بن حسان ، عن الحسن قال : إن عيسى رأس الزاهدين ، يؤمُّ الزاهدين يؤمُّ الناهدين يوم (٩٠) الناهدين يوم (٩٠) الناهدين يوم (٩٠) الناهدين يوم القيامة مع عيسى (١٠) .

قال : وبينما عيسى يوماً نائم على حجر قد توسّده ، وقد وجد لذة النوم ، إذ مرّ به إبليس فقال :

<sup>(</sup>۱) مختصر تاریخ دمشق ( ۱۱۳/۲۰ ) .

<sup>(</sup>۲) مختصر تاریخ دمشق (۲۰/۲۰) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: بلقان. وهو تحريف. وأثبت ما في مختصر ابن منظور، وجعفر بن بُرقان الكلابي، أبو عبد الله الرقي، من الطبقة السابعة. قال ابن حجر: صدوق، يهم في حديث الزهري. التقريب ( ١٢٩/١). توفي سنة ( ١٥٠هـ ).

<sup>(</sup>٤) مختصر تاریخ دمشق ( ۱۱۳/۲۰ ) .

<sup>(</sup>٥) في ب، ومختصر تاريخ دمشق: لا يصيب أحد .

<sup>(</sup>٦) مختصر تاریخ دمشق ( ۲۰/ ۱۱۳ ) .

<sup>(</sup>٧) في ب : تفكرت .

<sup>(</sup>۸) مختصر تاریخ دمشق (۲۰/۱۱۶).

<sup>(</sup>٩) قوله : يؤم الزاهدين : ليس في ب وط . ومختصر تاريخ دمشق .

<sup>(</sup>۱۰) مختصر تاریخ دمشق (۲۰/ ۱۱۶) .

يا عيسى ألست تزعم أنك لا تريد شيئاً من عرض الدنيا! فهذا الحجر من عرض الدنيا. فقام فأخذ الحجر ورمى به إليه وقال: هذا لك مع الدنيا(١).

وقال معتمر بن سليمان : خرج عيسى على أصحابه وعليه جُبّة صوف وكساءٌ وتُبّان (٢) حافياً باكياً شعِثاً ، مصفر اللون من الجوع ، يابس الشفتين من العطش . فقال : السلام عليكم يا بني إسرائيل ، أنا الذي أنزلتُ الدنيا منزلتها بإذن الله ، ولا عجب ولا فخر ، أتدرون أين بيتي ؟ قالوا : أين بيتك يا روح الله ؟ قال : بيتي المساجد ، وطيبي الماء ، وإدامي الجوع ، وسراجي القمر بالليل ، وصلاتي في الشتاء مشارق الشمس ، وريحاني بُقُول الأرض ، ولباسي الصوف ، وشعاري خوف رب العزة ، وجلسائي الزَّمني (٣) ، والمساكين ، أصبح وليس لي شيء ، وأمسي وليس لي شيء (٤) ، وأنا طيّب النفس غير مكترث ، فمن أغنى مني وأربح! رواه ابن عساكر (٥) .

وروى في ترجمة محمد بن الوليد بن أبان بن حيان أبي الحسن العقيلي المصري : حدّثنا هانيء بن المتوكل الإسكندراني ، عن حَيْوة بن شُريح ، حدّثني الوليد بن أبي الوليد ، عن شُفَي بن ماتع (٢) ، عن أبي هريرة ، عن النبي على قال : أوحى الله تعالى إلى عيسى : أن يا عيسى انتقل من مكان إلى مكان لئلا تُعرف فتؤذى ، فوعزتي وجلالي لأزوجنك ألف حوراء ، ولأولمنَّ عليك أربعمئة عام (٧) .

وهذا حديث غريب رفعه ، وقد يكون موقوفاً من رواية شُفَي بن ماتع عن كعب الأحبار أو غيره من الإسرائيليين . والله أعلم .

وقال عبد الله بن المبارك ، عن سفيان بن عيينة ، عن خلف بن حَوشب قال : قال عيسى للحواريين : كما ترك لكم الملوك الحكمة ، فكذلك فاتركوا لهم الدنيا (^) .

وقال قتادة : قال عيسى عليه السلام : سلوني فإني ليّن القلب ، وإني صغير عند نفسي .

وقال إسماعيل بن عياش ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر قال : قال عيسى للحواريين : كلوا

<sup>(</sup>۱) مختصر تاریخ دمشق (۲۰/ ۱۱۶).

<sup>(</sup>٢) التبان : سراويل صغير يستر العورة فقط .

<sup>(</sup>٣) الزمنى: المرضى المبتلون بدوام المرض.

<sup>(</sup>٤) قوله: وأمسي وليس لي شيء. سقط من ب.

<sup>(</sup>٥) مختصر تاريخ دمشق ( ٢٠/١١٦ ـ ١١٧ ) .

 <sup>(</sup>٦) في ط: سفي بن نافع. وفيه تصحيف وتحريف. وشُفَي بن ماتع الأصبحي ممن رووا عن أبي هريرة، وهو من
 الطبقة الثالثة، توفي في خلافة هشام بن عبد الملك. ووثقه ابن حجر. تقريب التهذيب ( ٣٥٣/١).

<sup>(</sup>۷) مختصر تاریخ دمشق ( ۲۹۸/۲۳ ) .

<sup>(</sup>٨) أورده ابن منظور في مختصر تاريخ دمشق ( ٢٠/٢٠ ) ، عن سفيان بن عيينة .

خبز الشعير ، واشربوا الماء القَراح ، واخرجوا من الدنيا سالمين آمنين ، بحق ما أقول لكم : إن حلاوة الدنيا مرارة الآخرة ، وإن عباد الله ليسوا بالمتنعِّمين ، بحق ما أقول لكم إن شركم عالم يؤثر هواه على علمه ، يود أن الناس كلّهم مثله (١) .

ورُوي نحوه عن أبي هريرة<sup>(٢)</sup> .

وقال أبو مصعب ، عن مالك أنه بلغه أن عيسى كان يقول : يا بني إسرائيل عليكم بالماء القَراح والبقل البَرِّي ، وخبز الشعير ، وإياكم وخبز البُرِّ ، فإنكم لن تقوموا بشكره (٣) .

وقال ابن وهب ، عن سليمان بن بلال ، عن يحيى بن سعيد قال : كان عيسى يقول : اعبروا الدنيا ولا تَعْمُروها . وكان يقول : حب الدنيا رأس كلّ خطيئة ، والنظر يزرع في القلب الشهوة .

وحكى وُهَيب بن الوَرْد مثله ، وزاد : ورُبّ شهوةٍ أورثت أهلها حُزناً طويلاً (٤) .

وعن عيسى عليه السلام: يا ابن آدم الضعيف، اتقّ الله حيثما كنت، وكن في الدنيا ضيفاً، واتخذ المساجد بيتاً، وعلّم عينك البكاء، وجسدك الصبر، وقلبك التفكر، ولا تهتم برزق غد فإنها خطيئة (٥٠).

وعنه عليه السلام أنه قال : كما أنه لا يستطيع أحدكم أن يتّخذ على موج البحر داراً فلا يتخذ الدنيا فراراً (٢٠) .

وفي هذا يقول سابق البربري<sup>(٧)</sup> : [من البسيط]

لكُم بيوتٌ بمستَنِّ السُّيوفِ وهَلْ يُبنَى على الماءِ بيتٌ أُسُّه مَدَرُ

وقال سفيان الثوري: قال عيسى بن مريم: لا يستقيم حبُّ الدنيا وحبُّ الآخرة في قلب مؤمن ، كما لا يستقيم الماء والنار في إناء (^) .

<sup>(</sup>۱) مختصر تاریخ دمشق ( ۱۱۸/۲۰ ) .

<sup>(</sup>۲) مختصر تاریخ دمشق (۲۰/ ۱۱۸ ) .

<sup>(</sup>۳) مختصر تاریخ دمشق ( ۱۱۸/۲۰ ) .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ( ۱۱۹/۲۰ ) .

<sup>(</sup>٥) الخبر في مختصر تاريخ دمشق ( ٢٠/ ١١٨ ) ، وهو عن عتبة بن يزيد .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ( ۱۲۰/۲۰ ) .

<sup>(</sup>۷) هو أبو سعيد سابق بن عبد الله ، شاعر أموي ، سكن الرقة ، ووفد على عمر بن عبد العزيز . واتصف شعره بالزهد والموعظة . توفي نحو سنة ( ۱۰هـ ) .

والبربري : لقب له ، وليس نسبة إلى البربر . ترجمته في مختصر تاريخ دمشق ( ٩/ ١٨٠ ) خزانة الأدب ( ٩/ ٥٣٢ ) والأعلام ( ٣/ ٦٩ ) .

<sup>(</sup>۸) مختصر تاریخ دمشق (۲۰/۲۰).

وقال إبراهيم الحربي ، عن داود بن رُشيد ، عن أبي عبد الله الصوفي قال : قال عيسى (١) : طالب الدنيا مثل شارب ماء البحر ؛ كلّما ازداد شرباً ازداد عطشاً حتى يقتله (٢) .

وعن عيسى عليه السلام : إن الشيطان مع الدنيا ، ومَكُرُهُ مع المال ، وتزيينه مع الهوى ، واستمكانه عند الشهوات (3) .

وقال الأعمش ، عن خيثمة : كان عيسى يصنع الطعام لأصحابه ويقوم عليهم ويقول : هكذا فاصنعوا بالقرى (٥) .

وبه قالت امرأة لعيسى عليه السلام : طوبى لحِجْر [حملك ولثدي أرضعك . فقال : طوبى لمن قرأ كتاب الله واتبعه .

وعنه : طوبی  $\mathbf{I}^{(7)}$  لمن بکی من ذکر خطیئته ، وحفظ لسانه ، ووسعه بیته $\mathbf{I}^{(7)}$  .

وعنه : طوبى لعين نامت ولم تحدِّث نفسها بالمعصية ، وانتبهت إلى غير إثم $^{(\wedge)}$  .

وعن مالك بن دينار قال : مرّ عيسى وأصحابه بجيفة ، فقالوا : ما أنتن ريحَها ! فقال : ما أبيض أسنانَها ، لينهاهم عن الغيبة (٩) .

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا الحسين بن عبد الرحمن ، عن زكريا بن عدي قال: قال عيسى بن مريم: يا معشر الحواريين ارضوا بدَنيِّ الدُّنيا مع سلامة الدين كما رضي أهل الدنيا بِدَنيِّ الدين مع سلامة الدنيا. قال زكريا: وفي ذلك يقول الشاعر: [من البسيط]

أرى رِجالاً بأدنى الدِّينِ قَدْ قَنِعوا ولا أَراهُم رَضُوا في العَيْشِ بالدَّونِ فاستَغْنِ بالدينِ عنْ دنيا الملوكِ كما اسْتغنَى الملوكُ بدُنياهُم عنِ الدِّينِ (۱۰)

<sup>(</sup>١) في هامش ب: لعله: مثل.

<sup>(</sup>۲) مختصر تاریخ دمشق ( ۲۰/۲۰ ) .

<sup>(</sup>٣) في ط. وفكره من المال.

<sup>(</sup>٤) مختصر تاریخ دمشق ( ۲۰/۲۰ ) .

 <sup>(</sup>٥) في ب: تصنعوا بالفقراء . وفي ط: فاصنعوا بالقرى .
 والخبر في مختصر تاريخ دمشق ( ٢٠/ ٢٠١ ) ، ونصه : إذا صنع الطعام ، فدعا القرّاء ، قام عليهم ثم قال : هكذا فافعلوا بالقراء .

<sup>(</sup>٦) سقطت من ب بنقلة عين . والخبر في مختصر تاريخ دمشق ( ٢٠/ ١٢١ ) .

<sup>(</sup>۷) مختصر تاریخ دمشق ( ۱۲۱/۲۰ ) .

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٩) المصدر السابق ( ۲۰/ ۱۲۲ ) .

<sup>(</sup>۱۰) أورده ابن منظور في مختصر تاريخ دمشق (۲۰/ ۱۲۳ ـ ۱۲۶) .

وقال أبو مصعب ، عن مالك : قال عيسى ابن مريم عليه السلام : لا تكثروا الحديث بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم ، فإن القلب القاسي بعيدٌ من الله ولكن لا تعلمون . ولا تنظروا في ذنوب العباد كأنكم أرباب ، وانظروا فيها كأنكم عبيد ، فإنما الناس رجلان معافى ومبتلًى ، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية (١) .

وقال الثوري: سمعت أبي يقول ، عن إبراهيم التيمي قال: قال عيسى لأصحابه: بحقِّ أقول لكم: من طلب الفردوس فخبز شعير له (7) والنوم في المزابل مع الكلاب كثير(7).

وقال مالك بن دينار: قال عيسى: إن أكل الشعير مع الرَّماد، والنوم على المزابل مع الكلاب لقليل في طلب الفردوس.

وقال عبد الله بن المبارك: أخبرنا سفيان ، عن منصور ، عن سالم بن أبي الجعد قال: قال عيسى: اعملوا لله ولا تعملوا لبطونكم ، انظروا لهذه الطير تغدو وتروح لا تحرث ولا تحصد والله يرزقها ، فإن قلتم: نحن أعظم بطوناً من الطير ، فانظروا إلى هذه الأباقر (٤) من الوحوش والحمر فإنها تغدو وتروح لا تحرث ولا تحصد والله يرزقها (٥) .

وقال صفوان بن عمرو ، عن شريح بن عبيد الله ، عن يزيد بن ميسرة قال : قال الحواريون للمسيح : يا مسيح الله انظر إلى مسجد الله ما أحسنه ، قال : آمين آمين بحق أقول لكم : لا يترك الله من هذا المسجد حجراً قائماً إلا أهلكه بذنوب أهله ، إن الله لا يصنع بالذهب ولا بالفضة ولا بهذه الأحجار التي تعجبكم شيئاً ، إن أحب إلى الله منها القلوب الصالحة ، وبها يعمرُ الله الأرض ، وبها يخرب الله الأرض إذا كانت على غير ذلك (٢) .

وقال الحافظ أبو القاسم بن عساكر في « تاريخه » : أخبرنا أبو منصور أحمد بن محمد الصوفي ، أخبرتنا عائشة بنت الحسن بن إبراهيم الوَرْكانية (٧) ، قالت : حدّثنا أبو محمد عبد الله بن عمر بن عبد الله بن الهيثم إملاءً ، حدّثنا الوليد بن أبان إملاءً ، حدّثنا أحمد بن جعفر الرازي ، حدّثنا سهل بن

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ( ٢٠/ ١٢٤ ) .

<sup>(</sup>٢) قوله: له . زيادة من ب ، وهي كذلك في مختصر ابن منظور .

<sup>(</sup>٣) زاد في ب: في حقه . والخبر في مختصر تاريخ دمشق ( ٢٠/ ١٢٤ ) .

<sup>(</sup>٤) في ط: الأباقير. وفي مختصر ابن منظور: الأنافر.

<sup>(</sup>۵) مختصر تاریخ دمشق (۲۰/۲۱).

<sup>(</sup>٦) مختصر تاريخ دمشق ( ۱۲۸/۲۰ ) .

<sup>(</sup>٧) الوركانية : نسبة إلى محلة بأصبهان . وعائشة بنت الحسن هذه عالمة واعظة ، توفيت سنة ( ٢٦٣هـ ) . اللباب ( ٣ / ٣٦١ ) .

إبراهيم الحنظلي ، حدّثنا عبد الوهاب بن عبد العزيز ، عن المعتمر ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، عن النبي على قال : مرّ عيسى عليه السلام على مدينة خربة فأعجبه البنيان ، فقال : أي ربّ مُر هذه المدينة أن تجيبني . فأوحى الله إلى المدينة : أيتها المدينة الخربة جاوبي عيسى . قال : فنادت المدينة عيسى : حبيبي وما تريد مني ؟ قال : ما فعل أشجارك ؟ وما فعل أنهارك ؟ وما فعل قصورك ؟ وأين سكانك ؟ قالت : حبيبي جاء وعد ربك الحق ، فيبست أشجاري ، ونشفت أنهاري ، وخربت قصوري ، ومات سكاني . قال : فأين أموالهم ؟ فقالت : جمعوها من الحلال والحرام موضوعة في بطني ، لله ميراث السموات والأرض . قال : فنادى عيسى عليه السلام : تعجّبت (١) من ثلاثة أناس : طالب الدنيا والموت يطلبه ، وباني القصور والقبر منزله ، ومن يضحك ملء فيه والنار أمامه . ابن آدم لا بالكثير تشبع ، ولا بالقليل تقنع ، تجمع مالك لمن لا يحمدك ، وتقدم على رب لا يعذرك ، إنما أنت عبد بطنك وشهوتك ، وإنما يُملأ بطنك إذا دخلت قبرك . وأنت يا ابن آدم ترى حشد مالك في ميزان (٢) غيرك .

هذا حديث غريب جداً ، وفيه موعظة حسنة فكتبناه لذلك .

وقال سفيان الثوري، عن أبيه ، عن إبراهيم التيمي قال : قال عيسى عليه السلام : يا معشر الحواريين اجعلوا كنوزكم في السماء ، فإن قلب الرجل حيث كنزه (٣) .

وقال ثور بن يزيد ، عن عبد العزيز بن ظبيان قال : قال عيسى ابن مريم : من تعلّم وعَلِم وعمل دُعي عظيماً في ملكوت السماء (٤) .

وقال أبو كريب : روي أن عيسى عليه السلام قال : لا خير في علم لا يَعْبُر معك الوادي ويعبر بك النادي (٥) .

وروى ابن عساكر بإسناد غريب عن ابن عباس مرفوعاً: أن عيسى قام في بني إسرائيل فقال: يا معشر الحواريين لا تحدِّثوا بالحكمة (٦) غير أهلها فتظلموها ، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم ، والأمور ثلاثة: أمرٌ تبيَّن رشده فاتبعوه ، وأمر تبين غيُّه فاجتنبوه ، وأمر اختلف عليكم فيه ، فردُّوا علمه إلى الله عز وجل (٧).

<sup>(</sup>١) كذا في ب ، ومختصر ابن منظور ، وهو الأشبه بالصواب . وفي أ وط : فعجبت .

<sup>(</sup>٢) في ب : ميراث . وفي مختصر ابن منظور ( ١٢٨/٢٠ ) . . ترى حسد مالك في ميزان غيرك .

<sup>(</sup>۳) مختصر تاریخ دمشق ( ۲۰/ ۱۲۹ ) .

<sup>(</sup>٤) مختصر تاریخ دمشق ( ۲۰/۲۹ ) .

<sup>(</sup>٥) مختصر تاريخ دمشق ( ٢٠/٢٠ ) ، وفيه : ولا يعمر بك النادي .

<sup>(</sup>٦) كذا في ب ، وهو موافق لما في مختصر تاريخ دمشق . وفي أ وط : بالحكم .

<sup>(</sup>٧) مختصر تاريخ دمشق ( ٢٠/ ١٢٩ ـ ١٣٠ ) .

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَر ، عن رجل ، عن عِكرمة قال: قال عيسى: لا تطرحوا اللؤلؤ إلى الخنزير ، فإن الخنزير لا يصنع باللؤلؤ شيئاً ، ولا تعطوا الحكمة من لا يريدها ، فإن الحكمة خير من الخنزير (١) .

وكذا حكى وهب وغيره عنه . وعنه أنه قال لأصحابه : أنتم ملح الأرض ، إذا فسدتم فلا دواء لكم ، وإن فيكم خصلتين من الجهل : الضحك من غير عُجب ، والصُّبْحة من غير سهر(٢) .

وعنه أنه قيل له : من أشد الناس فتنة ؟ قال : زلَّة العالم . فإن العالم إذا زلُّ يزلُّ بزلَّته عالم كثير (٣) .

وعنه أنه قال : يا علماء السوء جعلتم الدنيا على رؤوسكم ، والآخرة تحت أقدامكم ، قولكم شفاءٌ وعملكم داءٌ ، مَثَلكم مثل شجرة الدفلي (٤) تُعْجِبُ من رآها وتَقْتُلُ مَنْ أَكَلَها (٥) .

وقال وهب: قال عيسى: يا علماء السوء جلستم على أبواب الجنة فلا تدخلونها، ولا تَدَعون المساكين يدخلونها، إن شر الناس عند الله عالم يطلب الدنيا بعلمه (٦٠).

وقال مكحول: التقى يحيى وعيسى ، فصافحه عيسى وهو يضحك ، فقال له يحيى: يا ابن خالة مالي أراك ضاحكاً كأنك قد أمنت؟! فقال له عيسى: مالي أراك عابساً كأنك قد يئست. فأوحى الله إليهما إن أحبكما إلى أبشُكما بصاحبه (٧).

وقال وهب بن منبه: وقف عيسى هو وأصحابه على قبر وصاحبه يُدلّى فيه ، فجعلوا يذكرون القبر وضيقه ، فقال : قد كنتم فيما هو أضيق منه من أرحام أمهاتكم ، فإذا أحب الله أن يوسّع وَسَّع (^^) .

وقال أبو عمر الضرير: بلغني أن عيسى كان إذا ذكر الموت تفطّر جلده دماً.

والآثار في مثل هذا كثيرة جداً . وقد أورد الحافظ ابن عساكر<sup>(٩)</sup> منها طرفاً صالحاً اقتصرنا منها على هذا القدر . والله الموفق للصواب .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) وهو في مختصر تاريخ دمشق ( ۲۰/ ۱۳۰ ) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق . والصبحة : نوم الغداة .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) الدفلي : شجر مرّ ، أخضر حسن المنظر ، لا يأكله شيء ، وهو من السموم .

<sup>(</sup>٥) مختصر تاریخ دمشق (۲۰/ ۱۳۱).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

<sup>(</sup>۷) مختصر تاریخ دمشق ( ۲۰ / ۱۳۴ ) .

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٩) مختصره لابن منظور ( ۸۲/۲۰ \_ ١٥٤ ) .

## ذكر(١) رفع عيسى عليه السلام إلى السماء

في حفظ الربّ وبيانِ كذب اليهود والنصارى عليهم لعائن الله في دعوى الصلب

قال الله تعالى : ﴿ وَمَكَرُواْ وَمَكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَنكِرِينَ ۞ إِذْ قَالَ اللهُ يَعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى يَوْمِ الْقِيكَمَةِ ثُمَّ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ ﴾ [آل عمران : ٥٥ - ٥٥] .

وقال تعالى : ﴿ فَهِمَا نَقْضِهِم مِّيثَنَقَهُمْ وَكُفَرِهِم بِعَايَتِ اللّهِ وَقَنْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِحَقِّ وَقَوْلِهِمْ قَلُو بُنَا غَلَفُ بَلَ طَبَعَ اللّهُ عَلَيْهَمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَكَ بُهْتَنَا عَظِيمًا ﴿ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَنْلُنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَكَ وَمُنْ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُيِّهَ لَهُمُ وَإِنَّ ٱلَذِينَ ٱخْلَفُوا فِيهِ لَغِي شَكِ مِّنَةٌ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱلْبَاعَ ٱلظَّنِّ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُيِّهَ لَهُمُ وَإِنَّ ٱلَذِينَ ٱخْلَفُوا فِيهِ لَغِي شَكِ مِّنَةٌ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلّا ٱلْبَاعَ ٱلظَّنِّ وَمَا قَنْلُوهُ وَلَكِن شُيّهَ لَهُمُ وَإِنَّ ٱلذِينَ ٱخْلَفُوا فِيهِ لَغِي شَكِ مِنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلّا ٱلْبَاعَ ٱلظَّنِّ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنَ ٱللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ إِلَّا لَيُوْمِئِنَ بِهِ عَنْ اللّهُ وَمَا مَلْوَتِهِ وَيَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ مَ يَقِيلُوهُ مَا اللّهُ عَنْ اللّهُ وَلَى اللّهُ عَنْ أَلْهُ مُ اللّهُ وَمَا مَلُوهُ وَمَا أَلْهُ مُنْ اللّهُ عَلْهُ مُ اللّهُ عَلَيْهُ مَلْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَلَكُ اللّهُ عَلَيْهُمْ مُن كُلُوهُ مُنَا أَلَكُ مُؤْلِكُ اللّهُ وَلَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ مُنَ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَى السَمَاء بِعَدُمَا تُوفَاهُ بِالنَوم ، على الصحيح المقطوع به وخلصه ممن كان أراد أذيّته من اليهود الذين وشُوا به إلى بعض الملوك الكَفَرة في ذلك الزمان .

قال الحسن البصري ، ومحمد بن إسحاق : كان اسمه داود بن نودا<sup>(۲)</sup> ، فأمر بقتله وصلبه ، فحصروه في دار ببلد بيت (۳) المقدس ، وذلك عشية الجمعة ليلة السبت ، فلما حان وقت دخولهم ، أُلقي شبهه على بعض أصحابه الحاضرين عنده ، ورُفع عيسى من رَوْزَنة (٤) من ذلك البيت إلى السماء وأهل البيت ينظرون ، ودخل الشُّرَط فوجدوا ذلك الشاب الذي أُلقي عليه الشبه ، فأخذوه ظانين أنّه عيسى ، فصلبوه ووضعوا الشوك على رأسه إهانة له ، وسلَّم لليهود عامة النصارى الذين لم يشاهدوا ما كان من أمر عيسى أنه صُلب ، وضَلوا بسبب ذلك ضلالاً مبيناً كثيراً فاحشاً بعيداً . وأخبر تعالى بقوله : ﴿ وَإِن مِّنَ أَهْلِ عيسى أَنْهُ صُلْب ، وضَلوا بسبب ذلك ضلالاً مبيناً كثيراً فاحشاً بعيداً . وأخبر تعالى بقوله : ﴿ وَإِن مِّنَ أَهْلِ الْكِيْنِ إِلَّا لَيُوْمِنَنَ بِهِ وَبَلُ مَوْتِهِ ﴾ أي بعد نزوله إلى الأرض في آخر الزمان قبل قيام الساعة ، فإنه ينزل ويقتل الخنزير ، ويكسر الصليب ، ويضع الجزية ، ولا يقبل إلا الإسلام كما بَيَّنا ذلك ، بما ورد فيه من الأحاديث عند تفسير هذه الآية الكريمة من سورة النساء (٥) ، وكما سنورد ذلك مستقصًى في كتاب الفتن

<sup>(</sup>١) ليست في ط.

<sup>(</sup>٢) في مختصر تاريخ دمشق : بوذا . الخبر ثمة ( ٢٠/ ١٣٥ ) .

<sup>(</sup>٣) في ب: ببلد في بيت . وفي ط: ببيت المقدس .

<sup>(</sup>٤) ليست في ط. والروزنة: الكوة، أو الخرق في أعلى السقف.

<sup>(</sup>٥) تفسير ابن كثير.

والملاحم(١) عند أخبار المسيح الدجّال ، فنذكر ما ورد في نزول المسيح المهدي عليه السلام من ذي الجلال لقتل المسيح الدجال الكذاب الداعي إلى الضلال ، وهذا ذكر ما ورد في الآثار في صفة رفعه إلى السماء .

قال ابن أبي حاتم: حدّثنا أحمد بن سنان ، حدّثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن المنهال بن عمرو ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : لما أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماء خرج على أصحابه وفي البيت اثنا عشر رجلاً منهم من الحواريين ، يعني فخرج عليهم من عين في البيت ، ورأسه يقطر ماء ، فقال : أيّكم يُلقى عليه شبهي يقطر ماء ، فقال : أيّ منكم من يكفر بي اثنتي عشرة مرة بعد أن آمن بي ، ثمّ قال : أيّكم يُلقى عليه شبهي فيُقتل مكاني فيكون معي في درجتي ؟ فقام شاب من أحدثهم سنا ، فقال له : اجلس . ثمّ أعاد عليهم ، فقام الشاب ، فقال : أنا ، فقال : أنت ، هو ذاك ، فألقي عليه شبه عيسى ، ورُفع عيسى من رَوْزَنةٍ في البيت إلى السماء . قال : وجاء الطلب من اليهود ، فأخذوا الشبه ، فقتلوه ، ثمّ صلبوه ، فكفر به بعضهم اثنتي عشرة مرة بعد أن آمن به ، وافترقوا ثلاث فرق ، فقالت الشبه ، فقتلوه ، ثمّ صعد إلى السماء ، هؤلاء اليعقوبية ، وقالت فرقة : كان الله فينا ما شاء ثم رفعه الله إليه ، وهؤلاء النسلمون . فعؤلاء النسلمون . فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوها ، فلم يزل الإسلام طامساً حتى بعث الله محمداً على . قال ابن عباس : وذلك قوله تعالى : ﴿ فَأَيْدَنَا النِينَ ءَامَنُواْ عَلَى عَدُوهِمْ فَاصَبُحُوا ظَهُونِ ﴾ (٢) [الصف: ١٤].

وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس على شرط مسلم.

ورواه النسائي عن أبي كُريب ، عن أبي معاوية ، به نحوه .

ورواه ابن جرير ، عن سَلْم (٣) بن جُنادة ، عن أبي معاوية .

وهكذا ذكر غير واحد من السلف . وممن ذكر ذلك مطولاً محمد بن إسحاق بن يسار قال : وجَعَل عيسى عليه السلام يدعو الله عز وجل أن يؤخّر أجله ، يعني ليبلِّغ الرسالة ويكمل الدعوة ويكثر الناس الدخول في دين الله ، قيل : وكان عنده من الحواريين اثنا عشر رجلاً : فطرس (٤) ، ويعقوب بن زبدا ، ويحنس أخو يعقوب ، واندرابيس ، وابن قلما ، ومتى ، وتوماس ، ويعقوب بن خلفايا ،

<sup>(</sup>١) في آخر هذا الكتاب

<sup>(</sup>۲) مختصر تاریخ دمشق (۲۰/ ۱۳۸).

 <sup>(</sup>٣) في ب: ابن خزيمة . وفي ط: مسلم بن جنادة . وهو تحريف . وسَلْم بن جنادة بن سلم السُّوائي ، أبو السائب الكوفي وثقه ابن حجر في التقريب ( ٣١٣/١ ) . توفي سنة ( ٢٥٤هـ ) .
 والخبر أورده ابن جرير الطبري في تفسيره ( ٢٨/٢٨ ) .

<sup>(</sup>٤) حصل في أسماء الحواريين تصحيف وتحريف كثير بين المطبوع ونسخنا . وكذلك في تفسير الطبري ( ١١/٦ ) .

وتراوسيس ، وقنانيا ، ويودس ، وزكريا يوطا ، وهذا هو الذي دلَّ اليهود على عيسى .

قال ابن إسحاق : وكان فيهم رجل آخر اسمه سرجس كتمته النصارى ، وهو الذي أُلقي شبه المسيح عليه فصُلِب عنه . قال : وبعض النصارى يزعم أن الذي صُلب عن المسيح وأُلقي عليه شبهه هو يودس بن زكريا يوطا . والله أعلم .

وقال الضحاك ، عن ابن عباس : استخلف عيسى شمعون ، وقتلت اليهود يوذا<sup>(١)</sup> الذي ألقي عليه الشبه<sup>(٢)</sup> .

وقال أحمد بن مروان: حدثنا محمد بن الجهم قال: سمعت الفرّاء " يقول في قوله: ﴿ وَمَكُرُواْ وَمَكُرُواْ وَمَكَرُ اللّهُ فَيْرُ الْمَكِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٥٤] قال: إن عيسى غاب عن خالته زماناً فأتاها، فقام رأس الجالوت اليهودي، فضرب على عيسى حتى اجتمعوا على باب داره، فكسروا الباب، ودخل رأس جالوت " ليأخذ عيسى، فطمس الله عينيه عن عيسى " ، ثمّ خرج إلى أصحابه فقال: لم أره، ومعه سيف مسلولٌ، فقالوا: أنت عيسى، وألقى الله شبه عيسى عليه، فأخذوه فقتلوه وصلبوه، فقال جلَّ فِكُرُه: ﴿ وَمَاقَنَلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَكِنَ شُيِّهَ لَهُمُ الله النساء: ١٥٧].

وقال ابن جریر<sup>(۲)</sup>: حدّثنا ابن حمید ، حدّثنا یعقوب القُمِّي ، عن هارون بن عنترة ، عن وهب بن منبه قال : أتى عیسى ومعه سبعة عشر من الحواریین في بیت ، فأحاطوا بهم ، فلما دخلوا علیهم صوّرهم الله کلّهم على صورة عیسى ، فقالوا لهم : سَحَرْتمونا ، لتُبْرِزُنَّ إلینا الله عیسى أو لنقتلنّکم جمیعاً ، فقال عیسى لأصحابه : من یشتري منکم (۹) نفسه الیوم بالجنة ؟ فقال رجل منهم : أنا ، فخرج إلیهم فقال : أنا عیسى ، وقد صوّره الله على صورة عیسى ، فأخذوه فقتلوه وصلبوه ، فمن ثَم شُبّه لهم وظنوا أنهم قد قتلوا عیسى ، وظنت النصارى مثل ذلك أنه عیسى ، ورَفَعَ اللهُ عیسى من یومه ذلك .

<sup>(</sup>١) في ط: يودس . وفي مختصر تاريخ دمشق بوذا .

<sup>(</sup>٢) الخبر في مختصر تاريخ دمشق ( ٢٠/ ١٣٩ ) .

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن ( ٢١٨/١ ) . وفيه اختلاف عما هاهنا .

<sup>(</sup>٤) في ب: الجالوت . وكذلك في مختصر تاريخ دمشق .

<sup>(</sup>٥) في ب: فوقع يمشي ثم خرج . .

<sup>(</sup>٦) تفسيره (٦/١١).

<sup>(</sup>٧) كذا في ط . وهو موافق لما في تفسير الطبري . وفي أ : عليه صورهم . وفي ب : عليه صوره .

<sup>(</sup>A) في ب: ليبرز لنا . وفي تفسير الطبري : لتبرزن لنا .

<sup>(</sup>٩) قوله: منكم ، زيادة من ب وط . وفي تفسير الطبري نفسه منكم .

قال ابن جرير(١): وحدَّثنا المثنى ، حدَّثنا إسحاق ، حدَّثنا إسماعيل بن عبد الكريم ، حدَّثني عبد الصمد بن مَعْقِل أنه سمع وَهْباً يقول: إن عيسى ابن مريم لما أعلمه الله أنه خارج من الدنيا، جَزعَ من الموت وشقَّ عليه ، فدعا الحواريين وصنع لهم طعاماً ، فقال : احضُروني الليلة فإن لي إليكم حاجةً ، فلما اجتمعوا إليه من الليل عشّاهم وقام يخدمهم ، فلما فرغوا من الطعام أخذ يغسل أيديهم ويوضئهم بيده (٢) ، ويمسح أيديهم بثيابه ، فتعاظموا ذلك وتكارهوه ، فقال : ألا من ردّ عليّ شيئاً الليلة (٣) مما أصنع فليس مني ولا أنا منه ، فأقرّوه حتى إذا فرغ من ذلك قال : أمَّا ما صنعت بكم الليلة مما خدمتكم على الطعام وغسّلت أيديكم بيدي ، فليكن لكم بي أسوة فإنكم ترون أنى خيركم فلا يتعظّم بعضكم على بعض ، وليبذل بعضكم نفسه لبعض(٤) كما بذلت نفسي لكم ، وأما حاجتي الليلة التي استعنتكم عليها فتدعون لي الله وتجتهدون في الدعاء أن يؤخر أُجَلى ، فلما نصبوا أنفسهم للدّعاء وأرادوا أن يجتهدوا أخذهم النوم حتى لم يستطيعوا دعاءً ، فجعل يوقظهم ويقول : سبحان الله أما تصبرون لي ليلة واحدة تعينوني فيها ؟ فقالوا : والله ما ندري مالنا! والله لقد كنّا نسمر فنكثر السّمر وما نطيق الليلة سمراً ، وما نريد دعاءً إلا حِيْل بيننا وبينه! فقال : يَذهب الراعي وتتفرّق الغنم ، وجعل يأتي بكلام نحو هذا ينعي به نفسه . ثمّ قال : الحق ليكفرن بي أحدكم قبل أن يصيح الديك ثلاث مرات ، وليبيعني أحدكم بدراهم يسيرة وليأكلنّ ثمني . فخرجوا وتفرّقوا ، وكانت اليهود تطلبه ، فأخذوا شمعون أحد الحواريين فقالوا : هذا من أصحابه ، فجحد وقال : ما أنا بصاحبه ، فتركوه . ثمّ أخذه آخرون فجحد كذلك ، ثمّ سمع صوت ديك فبكى وأحزنه . فلما أصبح أتى أحد الحواريين إلى اليهود ، فقال : ما تجعلون لى إن دللتُكم على المسيح؟ فجعلوا له ثلاثين درهماً ، فأخذها ودلُّهم عليه ، وكان شبَّه عليهم قبل ذلك ، فأخذوه واستوثقوا منه وربطوه بالحبل ، وجعلوا يقودونه ويقولون : أنت كنت تُحيي الموتى وتنتهر الشيطان(٥) وتبرىء المجنون ، أفلا تنجي (٦) نفسك من هذا الحبل ، ويبصقون عليه ، ويلقون عليه الشوك حتى أتَوا به الخشبة التي أرادوا أن يصلبوه عليها ، فرفعه الله إليه وصلَّبوا ما شُبَّه لهم ، فمكث سبعاً . ثم إن أمه والمرأة التي كان يداويها عيسى فأبرأها الله من الجنون جاءتا تبكيان حيث كان المصلوب ، فجاءهما عيسى فقال : عَلامَ تبكيان ؟ قالتا : عليك . فقال : إني قد رفعني الله إليه ولم يُصِبْني إلَّا خير ، وإن هذا شيء شُبّه لهم .

<sup>(</sup>١) تفسيره (٦/ ١٠ ـ ١١ ) . والخبر في مختصر تاريخ دمشق ( ٢٠/ ١٣٦ ) .

<sup>(</sup>٢) كذا في ط . وهو موافق لما في تفسير الطبري . وفي أ وب أخذ يوضئهم ويغسل أيديهم بيده .

<sup>(</sup>٣) كذا في ط . وهو موافق لما في تفسير الطبري . وفي ب . شيئاً عليَّ . وفي أ : الليلة شيئاً .

<sup>(</sup>٤) في ط . وتفسير الطبري لبعض نفسه .

<sup>(</sup>٥) كذا في ط. وتفسير الطبري. وفي أ: وتنهر الشياطين.

<sup>(</sup>٦) كذا في ب . وط . وتفسير الطبري . وفي أ : تفتك .

فأُمُرَا الحواريين أن يَلقوني إلى مكان كذا وكذا ، فلقوه إلى ذلك المكان أحد عشر ، وفَقَد الذي كان باعه ودلَّ عليه اليهود فسأل عنه أصحابَه ، فقالوا : إنه ندم على ما صنع فاختنق وقَتَل نفسه . فقال لو تاب لتاب الله عليه . ثمّ سألهم عن غلام كان يتبعهم يقال له : يحيى ، فقال : هو معكم فانطلقوا فإنه سيصبح كلّ إنسان منكم (١) يحدّث بلغة قوم فلينذرهم وليدْعُهم .

وهذا إسناد غريب عجيب ، وهو أصحّ مما ذكره النصارى لعنهم الله من أن المسيح جاء إلى مريم وهي جالسة تبكي عند جذعة فأراها أماكن المسامير من جسده ، وأخبرها أن روحه رفعت ، وأن جسده صلب . وهذا بُهت وكذب واختلاق وتحريف وتبديل ، وزيادة باطلة في الإنجيل على خلاف الحقّ ومقتضى النقل(٢) .

وحكى الحافظ ابن عساكر من طريق يحيى بن حبيب فيما بلغه أن مريم سألت من بيت الملك بعد ما صُلب المصلوب بسبعة أيام ، وهي تحسب أنّه ابنها أن ينزل جسده ، فأجابهم إلى ذلك ، ودُفن هنالك . فقالت مريم لأم يحيى : ألا تذهبين بنا نزور قبر المسيح ؟ فذهبتا ، فلما دنتا من القبر قالت مريم لأم يحيى : ألا تستترين ؟ فقالت : وممن أستتر ؟ فقالت : من هذا الرجل الذي هو عند القبر . فقالت أم يحيى يحيى : إني لا أرى أحداً ، فرجت مريم أن يكون جبريل ، وكانت قد بعد عهدها به ، فاستوقفت أمَّ يحيى وذهبت نحو القبر ، فلما دنت من القبر قال لها جبريل ، وعرفته : يا مريم أين تريدين ؟ فقالت : أزور قبر المسيح فأسلّم عليه وأحدث (٣) عهداً به . فقال : يا مريم إن هذا ليس المسيح ، إن الله قد رفع المسيح وطهّره من الذين كفروا ، ولكن هذا الفتى الذي أُلقي شبهه عليه وصُلِبَ وقُتِلَ مكانه . وعلامة ذلك أن أهله قد فقدوه فلا يدرون ما فعل . فهم يبكون عليه ، فإذا كان يوم كذا وكذا فأتي غيضة كذا وكذا فإنك تلقين المسيح . قال : فرجعت إلى أختها وصعد جبريل فأخبرتها عن جبريل وما قال لها من أمر الغيضة . فلما كان ذلك اليوم ذهبت فوجدت عيسى في الغيضة ، فلما رآها أسرع إليها فأكبَّ عليها ، فقبًل رأسها وجعل يدعو لها كما كان يفعل ، وقال : يا أمّه إن القوم لم يقتلوني ، ولكنَّ الله رفعني إليه وأذن لي في لقائك ، يدعو لها كما كان يفعل ، وقال : يا أمّه إن القوم لم يقتلوني ، ولكنَّ الله رفعني إليه وأذن لي في لقائك ، والموت يأتيك قريباً ، فاصبري واذكري الله كثيراً . ثمّ صعد عيسى فلم تلقه إلا تلك المرة حتى ماتت .

قال : وبلغني أن مريم بقيت بعد عيسى خمس سنين وماتت ولها ثلاث وخمسون سنة رضي الله عنها وأرضاها .

وقال الحسن البصري : كان عمر عيسى عليه السلام يومَ رُفع أربعاً وثلاثين سنة .

<sup>(</sup>١) قوله: منكم . زيادة من ط . وتفسير الطبري .

<sup>(</sup>٢) في ب: الدليل .

<sup>(</sup>٣) في ب: وأحدثه .

وفي الحديث : « إنَّ أهلَ الجنة يدخلونها جُرداً مُرداً مكحّلين أبناء ثلاث وثلاثين »(١).

وفي الحديث الآخر على ميلاد عيسى وحُسْنِ يوسف (٢).

وكذا قال حماد بن سلمة ، عن علي بن زَيْد(r) ، عن سعيد بن المسيب أنه قال : رُفع عيسى وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة .

فأما الحديث الذي رواه الحاكم في « مستدركه » ويعقوب بن سفيان الفسوي في « تاريخه » ( عن عمرو بن عثمان ، سعيد بن أبي مريم ، عن نافع عن يزيد ، عن عمارة بن غَزيَّة ، عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان ، أن أمَّه فاطمة بنت الحسين حدَّثته أن عائشة كانت تقول : أخبرتني فاطمة أن رسول الله ﷺ أخبرها ( ٥ ) أنه لم يكن نبي كان بعده نبي إلا عاش الذي بعده نصف عمر الذي كان قبله ، وأنه أخبرني أن عيسى بن مريم عاش عشرين ومئة سنة ، فلا أراني إلا ذاهب على رأس ستين . هذا لفظ الفسوي ، فهو حديث غريب ( ٢ ) .

قال الحافظ ابن عساكر : والصحيح أن عيسى لم يبلغ هذا العمر ، وإنما أراد به مدة مقامه في أمته كما روى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة قال : قالت فاطمة : قال لي رسول الله ﷺ : إن عيسى بن مريم مكث في بني إسرائيل أربعين سنة (٧) . وهذا منقطع .

وقال جرير والثوري عن الأعمش عن إبراهيم : مكث عيسى في قومه أربعين عاماً .

ويروى عن أمير المؤمنين علي أن عيسى عليه السلام رُفع في ليلة الثاني والعشرين من رمضان ، وتلك الليلة في مثلها توفي علي بعد طعنه بخمسة أيام (^^) .

وقد روى الضحاك عن ابن عباس أن عيسى لما رُفع إلى السماء جاءته سحابة فدنت منه حتى جلس عليها ، وجاءته مريم فودَّعته وبكت ، ثمّ رُفع وهي تنظر ، وألقى إليها عيسى برداً له وقال : هذا علامة ما بيني وبينك يوم القيامة ، وألقى عمامته على شمعون ، وجعلت أُمُّه تودعه بإصبعها تشير بها إليه حتى

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي ( ۲۵٤٥ ) ، في صفة الجنة ، باب ما جاء في سن أهل الجنة ، وأحمد في المسند ( ۲٤٣/٥ ) . من طريق معاذ بن جبل رضي الله عنه .

وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب ، وبعض أصحاب قتادة رووا هذا عن قتادة مرسلاً ولم يسندوه .

<sup>(</sup>۲) مختصر تاریخ دمشق ( ۲۰/۲۰ ) .

<sup>(</sup>٣) في ط: «يزيد» محرف ، وهو علي بن زيد بن جُدعان ، ضعيف ، من رجال التهذيب .

<sup>(</sup>٤) لعل الحديث ورد في القسم المفقود من كتابه « المعرفة والتاريخ » لأن المطبوع منه يبدء بسنة ( ١٣٥هـ ) .

قوله : أخبرها ، زيادة من ب وط .

<sup>(</sup>٦) زاد في ب جداً . والخبر مفصلاً أورده ابن عساكر . مختصر تاريخه ( ١٤١/٢٠ ـ ١٤٢ ) .

<sup>(</sup>V) مختصر تاریخ دمشق (V) ۱٤۲ ) .

<sup>(</sup>۸) مختصر تاریخ دمشق ( ۱٤۱/۲۰ ) .

غاب عنها ، وكانت تحبّه حباً شديداً ، لأنه توفر عليها حُبُّه من جهتي الوالدين ، إذْ لا أَبَ له ، وكانت لا تفارقه سَفَراً ولا حضراً . فكانت كما قال بعض الشعراء :

# وكُنتُ أرى كالموْتِ من بَينِ ساعةٍ فكيفَ بِبَيْنٍ كانَ مَوْعِدَه الحَشْرُ

وذكر إسحاق بن بِشْر ، عن مجاهد بن جبر (۱) أن اليهود لمَّا صَلبوا ذلك الرّجل الذي شُبّه لهم ، وهم يحسبونه المسيح ، وسَلّم لهم أكثر النصارى بجهلهم ذلك ، تسلّطوا على أصحابه بالقتل والضرب والحبس ، فبلغ أمرهم إلى صاحب الروم ، وهو ملك دمشق في ذلك الزمان ، فقيل له : إن اليهود قد تسلّطوا على أصحاب رجل كان يذكر لهم أنه رسول الله ، وكان يُحيي الموتى ، ويبرىء الأكمه والأبرص ، ويفعل العجائب ، فعَدَوا عليه فقتلوه وأهانوا أصحابه وحبسوهم ، فبعث ، فجيء بهم وفيهم يحيى بن زكريا وشمعون وجماعة ، فسألهم عن أمر المسيح ، فأخبروه عنه ، فبايعهم في دينهم ، وأعلى كلمتهم ، وظهر الحق على اليهود ، وعلت كلمة النصارى عليهم ، وبعث إلى المصلوب فوضع عن جذعه ، وجيء بالجذع الذي صُلب عليه ذلك الرجل فعظّمه (۱) .

فمن ثُمَّ عَظَّمتِ النصاري الصليبَ ، ومن هاهنا دخل دين النصرانية في الروم (٣) .

وفي هذا نظر من وجوه :

أحدها: أن يحيى بن زكريا نبيٌّ لا يُقرُّ على أن المصلوب عيسى ، فإنه معصوم يعلم ما وقع على جهة الحق .

الثاني: أن الروم لم يدخلوا في دين المسيح إلا بعد ثلاثمئة سنة ، وذلك في زمان قسطنطين بن قسطن (٤) باني المدينة المنسوبة إليه على ما سنذكره .

الثالث: أنّ اليهود لما صلبوا ذلك الرجل ثمّ ألقوه بخشبته ، جعلوا مكانه مطرحاً للقمامة والنجاسة (٥) وجِيف الميتات والقاذورات ، فلم يزل كذلك حتى كان في زمان قسطنطين المذكور ، فعمدت أُمُّه هيلانة الحرّانية الفندقانية ، فاستخرجته من هنالك معتقدة أنه المسيح ، ووجدوا الخشبة التي صُلب عليها المصلوب ، فذكروا أنه ما مسّها ذو عاهة إلا عوفي . فالله أعلم أكان هذا أم لا ، وهل كان هذا لأن ذلك

<sup>(</sup>١) في الأصول والمطبوع: جبير، وهو تصحيف، ومجاهد بن جبر، هو مجاهد بن جبر، أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي التابعي إمام في التفسير والعلم.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ( ٢٠/ ١٣٩ ) .

<sup>(</sup>۳) مختصر تاریخ دمشق ( ۱۳۹/۲۰ ـ ۱۲۹ ) .

<sup>(</sup>٤) في ب: بن قسطنطين وفي بعض النسخ: قسطسن.

<sup>(</sup>٥) في ب : والكناسة .

الرجل الذي بذل نفسه كان رجلاً صالحاً أو كان هذا محنة وفتنة لأمّة النصارى في ذلك اليوم حتى عظّموا تلك الخشبة وغَشَّوها بالذهب واللآلىء ، ومن ثمّ اتخذوا الصلبانات وتبرّكوا بشكلها وقبّلوها لعنهم الله وأمرت أم الملك هيلانة فأزيلت تلك القمامة وبُني مكانها كنيسة هائلة مزخرفة بأنواع الزينة ، فهي هذه المشهورة اليوم ببلد بيت المقدس التي يقال لها : القمامة باعتبار ما كان عندها ، ويسمونها : القيامة يعنون التي يقوم جسد المسيح منها . ثمّ أمرت هيلانة بأن توضع قمامة البلد وكناسته وقاذوراته على الصخرة التي هي قبلة اليهود ، فلم يزل كذلك حتى فتح عمر بن الخطاب بيت المقدس ، فكنس عنها القمامة بردائه ، وطهرها من الأخباث والأنجاس ، ولم يضع المسجد وراءها ولكن أمامها حيث صلّى رسول الله عليه ليلة الإسراء بالأنبياء ، وهو الأقصى .

# ذكر(١) صِفة عيسى عليه السلام وشمائله وفضائله

قال الله تعالى: ﴿ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَحَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْسِلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَ أَنُّ ﴾ [المائلة: ٧٥].

قيل : سُمِّي المسيح لمسحه الأرض ، وهو سياحته فيها وفراره بدينه من الفتن في ذلك الزمان لشدّة تكذيب اليهود له وافترائهم عليه وعلى أمّه عليهما السلام .

وقيل: لأنه كان ممسوح القدمين (٢) .

وقال تعالى : ﴿ وقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثارِهِم (٣) بعيسىٰ بنِ مَرْيَمَ وآتَيْناهُ الإِنْجِيْلَ فيهِ هُدىٰ ونُورٌ ﴾ .

وقال تعالى : ﴿ وَءَاتَيْنَاعِيسَى أَبْنَ مَنْ يَمُ أَلْبَيِّنَتِ وَأَيَّذُنَكُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ﴾ [ البقرة : ١٥ ] .

والآيات في ذلك كثيرةٌ جداً .

وقد تقدم (٤) ما ثبت في ( الصحيحين ) (٥) : « ما من مولود إلا والشيطان يطعن في خاصرته حين يولد في ستهل صارخاً إلا مريم وابنها ذهب يطعن فطعن في الحجاب » .

وتقدم (٢) حديث عُمير بن هانيء عن جنادة عن عبادة عن رسول الله ﷺ أنه قال : « من شهد أن لا إلّه الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبدُه ورسوله ، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ، والجنة حتى والنار حق ، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل » . رواه البخاري وهذا لفظه ، ومسلم (٧) .

<sup>(</sup>١) ليست في ط .

<sup>(</sup>٢) وثمة أقوال أخرى أوردها الأصفهاني في معجمه مفردات ألفاظ القرآن ( ٤٨٨ ) .

<sup>(</sup>٣) زاد في ط: برسلنا قفينا وهو التباس بالآية الكريمة الأخرى ﴿ ثُمَّ فَقَيْنَا عَلَىٓ ءَاثَـٰرِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَيْمَنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَـَمَ وَءَاتَيْنَـٰهُ ٱلْإِنجِيــلُّ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ البَّعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةٌ وَرَهْمَةٌ وَرَهْمَةٌ وَرَهْمَةً البَّدَعُوهَا مَا كَنَبْنَهَا عَلَيْهِــمْ إِلَّا ٱبْتِفَآءَ رِضُونِ ٱللّهِ فَمَا رَعُوهَا حَقَ رِعَايَتِهَا فَعَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمُ أَجْرَهُمُّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَلسِقُونَ ﴾ [الحديد: ٢٧] .

<sup>(</sup>٤) ص ۲۳۱ .

<sup>(</sup>٥) في البخاري : رقم (٣٢٨٦) في بدء الخلق ، باب صفة إبليس وجنوده . ورقم (٣٤٣١) في الأنبياء ، باب قوله تعالى ﴿ وَاَذَكُرُ فِي ٱلْكِنَكِ مَرْيَمَ ﴾ . ورقم (٤٥٤٨) في التفسير ، باب ﴿ وَإِنِّ أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ . وأخرجه مسلم (٢٣٦٦) في الفضائل ، باب فضائل عيسى عليه السلام .

والاستهلال : صياح المولود عند الولادة . وقوله : فطعن في الحجاب ، أي : في المشيمة وهي التي يكون فيها المولود جامع الأصول ( ٨/ ٥٢٢ ـ ٥٢٣ ) .

<sup>(</sup>٦) صفحة ٢٥٠ . عن البخاري فقط .

<sup>(</sup>٧) صحيح مسلم رقم ( ٢٩ ) في الإيمان ، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة .

وروى البخاري<sup>(۱)</sup> ومسلم<sup>(۲)</sup> من حديث الشعبي ، عن أبي بُرْدة بن أبي موسى ، عن أبيه قال : قال رسول الله ﷺ : « إذا أدَّبَ الرجلُ أَمَتَهُ فأحْسَنَ تأديبها ، وعلّمها فأحسن تعليمها ، ثمّ أعتقها ، فتزوَّجها ؛ كان له أجران . وإذا آمن بعيسى ابن مريم ، ثم آمن بي فله أجران . والعبد إذا اتّقى ربّه وأطاع مواليه فله أجران » هذا<sup>(۳)</sup> لفظ البخاري .

وقال البخاري<sup>(٤)</sup>: حدثنا إبراهيم بن موسى ، أخبرنا هشام عن معمر ، " ح » وحدّثني محمود ، حدّثنا عبد الرزاق ، أخبرنا مَعْمَر ، عن الزُّهري ، أخبرني سعيد بن المسيِّب ، عن أبي هريرة قال : قال النبي ﷺ : " ليَلَةَ أُسْرِيَ بي لقيتُ موسى » قال : فنعته فإذا رَجُلٌ حَسِبْتُهُ قال مُضطرب رَجِلُ الرأس كأنه من رجال شنوءة . قال : " ولقيت عِيسى »فنعته النبي ﷺ فقال : " رَبْعَةٌ أَحْمَرُ كَأَنَما خَرَجَ مِن دِيماس » يعني : الحمّام " ورأيتُ إبراهيمَ وأنا أشْبَهُ ولده به » . الحديث .

وقد تقدم في قصتي إبراهيم<sup>(٥)</sup> وموسى<sup>(٦)</sup> .

ثم قال : حدّثنا محمد بن كثير ، أخبرنا إسرائيل ، عن عثمان بن المغيرة ، عن مجاهد ، عن ابن عمر قال : قال النبي ﷺ : « رأيتُ عِيسى وموسى وإبراهيم ، فأمّا عيسى فأحمرُ جَعْدٌ عريضُ الصَّدْر . وأما موسَى فآدمُ جَسِيْمٌ سَبِطٌ ، كأنّه من رِجال الزُّطِّ » تفرّد به البخاري (٧٠) .

وحدّثنا إبراهيم بن المنذر ، حدّثنا أبو ضَمْرة ، حدّثنا موسى بن عُقْبة ، عن نافع قال : قال عبد الله بن عمر : ذكر النبي ﷺ يوماً بينَ ظَهْراني الناسِ المسيحَ الدجّالَ فقال : « إنَّ اللهَ لَيْسَ بأعورَ إلّا أنَّ المسيحَ

 <sup>(</sup>۱) صحيح البخاري رقم (۹۷) ، في العلم ، باب تعليم الرجل أمته وأهله ، ورقم (٢٥٤٤) و(٢٥٤٧) في العتق ، باب فضل من أدب جاريته وعلمها ، ورقم ( ٣٠١١) ، في الجهاد ، باب فضل من أسلم من أهل الكتابين ، ورقم ( ٣٤٤٦) في أحاديث الأنبياء، ورقم ( ٣٠٨٣) ، في النكاح ، باب اتخاذ السراري ، ومن أعتق جارية ثم تزوجها .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم رقم ( ١٥٤ ) ، في الإيمان ، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد عليه الله على الله عليه المعالم ال

<sup>(</sup>٣) هذا ، زيادة من ط . وثمة اختلاف بين لفظ البخاري والنص هنا .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري رقم ( ٣٤٣٧ ) في الأنبياء ، باب قول الله ﴿ وَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِكْنَبِ مَرْيَمَ ﴾ .
وكذلك هو فيه رقم (٣٣٩٤) في الأنبياء ، باب قول الله تعالى : ﴿ وَهَلَ أَتَـٰكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴾ من طريق إبراهيم بن
موسى وحده . والرَّبْعة : المربوع . قال ابن حجر في الفتح ( ٦/ ٤٨٤ ) : والمراد أنه ليس بطويل جداً ولا قصير
جداً ، بل وسط . والمراد بقوله : كأنما خرج من ديماس : أن يصفه بصفاء اللون ونضارة الجسم وكثرة ماء الوجه .

<sup>(</sup>٥) في الجزء الأول من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٦) في هذا الجزء ص (٥).

 <sup>(</sup>٧) صحيح البخاري رقم ( ٣٤٣٨ ) في الأنبياء ، باب قول الله ﴿ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِئْكِ مَرْيَمَ ﴾ .
 والسبط : الذي ليس بجعد ، من صفات الشَّعر . والزُّط : جنس من السودان ، وقيل : هم نوع من الهنود ، وهم طوال الأجسام مع نحافة فيها . فتح الباري ( ٢/ ٤٨٥ ) .

الدَّجَالَ أعورُ العينِ اليمنى كأنَّ عَيْنَهُ عِنْبَةٌ طافِية . وأراني الليلةَ عِنْدَ الكَعْبَةِ في المنامِ فإذا رَجُلِ آدَمُ كأْحْسَنِ ما يُرى من أُدْمِ الرِّجالِ ، تَضْرِبُ لِمَّتُهُ بَينَ مَنْكِبَيْهِ ، رَجِلُ الشَّعْرِ ، يَقْطُرُ رأسُه ماءً ، واضعاً يديهِ على مَنْكِبي ما يُرى من أُدْمِ الرِّجالِ ، تَضْرِبُ لِمَّتُهُ بَينَ مَنْكِبَيْهِ ، رَجِلُ الشَّعْرِ ، يَقْطُرُ رأسُه ماءً ، واضعاً يديه على مَنْكِبي رَجُلاً ورَاءَهُ جَعْداً وَرَاءَهُ جَعْداً وَرَاءَهُ بَعْداً وَرَاءَهُ بَعْداً قَطَطاً أَعْورَ عينِ اليُمْنَى كأشبَهِ من رأيْتُ بابنِ قَطَنٍ ، واضعاً يدَه على مَنكبي رَجُل يطوفُ بالبيتِ ، فقلتُ : مَن هذا ؟ فقالوا : المسيحُ الدَّجَال » (١) .

ورواه مسلم $^{(7)}$ من حدیث موسی بن عقبه به $^{(7)}$  .

ثمّ قال البخاري: تابعه عُبيد الله ، عن نافع (٤). ثمّ ساقه من طريق الزُّهري عن سالم [عن] ابن عُمر . قال الزهري: وابن قَطَن رجل من خزاعة هلك في الجاهلية (٥).

فبين صلوات الله وسلامه عليه صفة المسيحَيْنِ مسيحِ المهدي ومسيحِ الضلالة ، ليُعرَفَ هذا إذا نَزَل فيؤمن به المؤمنون ، ويُعرَف الآخر فيحذره الموحِّدون .

وقال البخاري (٦٠): حدَّثنا عبد الله بن محمد ، حدَّثنا عبد الرزاق ، أخبرنا مَعْمَر ، عن همام بن منبّه ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ قال : « رأى عيسى ابن مريم رجلاً يسرق ، فقالَ له : أَسَرَقْتَ ؟ قال : كلاّ والذي لا إله إلا هو . فقال عيسى : آمنت بالله وكذّبْتُ عيني » .

وكذا رواه مسلم عن (٧) محمد بن رافع عن عبد الرزاق.

وقال أحمد (^): حدّثنا عفان ، حدّثنا حمّاد بن سلمة ، عن حُميد الطويل ، عن الحسن وغيره ، عن أبي هريرة قال : ولا أعلمه إلا عن النبي ﷺ قال : « رأى عيسى رَجُلاً يَسْرِقُ فقالَ : يا فلان أسرقت ؟ فقال : لا والله ما سرقت . فقال : آمنتُ بالله وكذَّبْتُ بصري » .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري : رقم( ٣٤٣٩ ) ( ٣٤٤٠ ) في الأنبياء ، باب قول الله ﴿ وَٱذْكُرُ فِ ٱلْكِنَابِ مَرْيَمَ ﴾ . وقوله : طافية : أي بارزة . وآدم : أسمر . واللمّة : شعر الرأس إذا جاوز الأذنين . ورجِل الشعر : أي قد سرحه ودهنه . والقطط : شدة جعودة الشعر .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم رقم ( ١٦٩ ) ، في الإيمان ، باب ذكر المسيح بن مريم والمسيح الدجال .

<sup>(</sup>٣) به ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>٤) في ط . عبد الله بن نافع . وهو خطأ .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري رقم ( ٣٤٤١ ) . في الأنبياء ، باب ﴿ وَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ مَرْيَمَ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري رقم ( ٣٤٤٤ ) . في الأنبياء ، باب قوله تعالى : ﴿ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِئَابِ مَرْيَمَ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) قوله: مسلم عن ، سقط من ط. والحديث في صحيح مسلم ، رقم ( ٢٣٦٨ ) ، في الفضائل ، باب فضائل عيسى عليه السلام .

وهذا يدلّ على سجيّةٍ طاهرة ، حيث قدَّم حلف ذلك الرجل ، فظنَّ أن أحداً لا يحلف بعظمة الله كاذباً ، على ما شاهده منه عياناً ، فقبل عُذرَه ، ورجع على نفسه فقال : آمنت بالله ، أي : صدَّقتُكَ ، وكذّبت بصري لأجل حلفك .

وقال البخاري (١٠) : حدّثنا محمد بن يوسف ، حدّثنا سُفيان ، عن المغيرة بن النعمان ، عن سعيد بن جُبير ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : « تُحْشَرُونَ حُفاةً عُراةً غُرْلاً » ثمّ قرأ ﴿ كَمَا بَدَأْنَا أَوّلَ جُبِير ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : « تُحْشَرُونَ حُفاةً عُراةً غُرْلاً » ثمّ قرأ ﴿ كَمَا بَدَأْنَا أَوّلَ الْحَلْقِ يُكُسَى إبراهيم ، ثمّ يُؤْخَذُ برجالٍ من أصحابي ذات اليمين وذات الشمال ، فأقول : أصحابي ! فيقال : إنّهم لن يزالوا مرتَدّين على أعقابهم منذ فارقتَهُم . فأقول كما قال العبدُ الصالحُ عيسى ابنُ مريم ﴿ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمَّتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلُ شَيْءٍ شَهِيدًا فَا لَكُمْ يُؤَلِّهُمْ عَبَادُكُّ وَإِن تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنّكَ أَنتَ الْمَرْبِذُ الْحَكِيمُ ﴾ [المائدة : ١١٧ ـ الرقيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلُ شَيْءٍ شَهِيدُ اللهَ الْعَبدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله العبدُ الله العبدُ الله العبدُ اللهُ اللهُ عَبادُكُ وَإِن تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنّكَ أَنتَ الْمَرْبِذُ الْحَكِيمُ ﴾ [المائدة : ١١٧ .

تفرّد به دون مسلم من هذا الوجه .

وقال (٢) أيضاً: حدّثنا عبد الله بن الزبير الحُمَيدِي ، حدّثنا سفيان ، سمعت الزُّهْرِي يقول : أخبرني عُبَيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس سمع عُمر يقول على المنبر : سمعتُ رسول الله ﷺ يقول : « لا تُطْروني كما أطْرتِ النَّصارى عيسى ابنَ مريم ، فإنما أنا عبدٌ ، فَقُولُوا : عَبْدُ اللهِ ورسولُه » .

وقال البخاري (٣) : حدّثنا مسلم بن (١) إبراهيم ، حدّثنا جرير بن حازم ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ قال : « لم يَتكَلَّمْ في المهدِ إلاّ ثَلاثَةٌ : عيسى ، وكانَ في بني إسرائيل رجلٌ يقال له جُرَيج يُصَلِّي إذْ جاءته (٥) أُمُّهُ فدعتْه ، فقال : أُجِيبُها أو أُصَلِّي ؟ فقالت : اللهم لاتُمِتْهُ حَتّى تُريه وجوه المومساتِ . وكان جُريجٌ في صَوْمَعةٍ ، فتعرَّضت (٦) له امرأة وكلَّمته فأبي ، فأتت راعياً فأمكنته من المومساتِ . وكان جُريجٌ في صَوْمَعةٍ ، فتعرَّضت (٦) له امرأة وكلَّمته فأبي ، فأتوه وكسروا صومعته ، فأنزلوه نفسها ، فولدت غلاماً ، [ فقيل لها : ممن ؟ ] (٧) قالت : من جريج . فأتوه وكسروا صومعته ، فأنزلوه وسبّوه . فتوضّاً وصلّى ، ثمّ أتى الغلامَ فقالَ : من أبوك يا غلام ؟ قال : فلانٌ الراعي . قالوا : أنبني صومعتكَ من ذهب ؟ قال : لا ، إلا من طين . وكانتِ امرأةٌ تُرضعُ ابناً لها في بني إسرائيل ، فمرَّ بها رجلٌ صومعتكَ من ذهب ؟ قال : لا ، إلا من طين . وكانتِ امرأةٌ تُرضعُ ابناً لها في بني إسرائيل ، فمرَّ بها رجلٌ

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري رقم ( ٣٤٤٧ ) ، في الأنبياء ، باب قول اللهِ تعالى ﴿ وَأَذَكُّرُ فِي ٱلْكِنَٰبِ مَرْيَمَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري رقم( ٣٤٤٥ ) ، في الأنبياء ، باب ﴿ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِنَكِ مَرْيَمَ ﴾

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري رقم ( ٣٤٣٦ ) ، في الأنبياء ، باب قوله تعالى : ﴿ وَٱذْكُرُ ٰ فِ ٱلْكِنَبِ مَرْيَمَ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) قوله: مسلم بن سقط من ط.

<sup>(</sup>٥) في البخاري : كان يصلي فجاءته .

<sup>(</sup>٦) كذا في ب . وهو موافق لرواية البخاري ، في م وط « فعرضت » .

<sup>(</sup>٧) ليست في البخاري .

راكبٌ ذُو شَارَةٍ . فقالتْ : اللهمَّ اجعل ابني مثلَه ، فترك ثديَها وأقبلَ على الراكِب فقال : اللهم لا تجعلْني مثلَه . ثم أقْبَلَ عَلى ثَدْيها يَمُصُّه . قال أبو هريرة : كأني أنظر إلى النبي ﷺ يمص أصبعه . « ثم مُر بأَمَةٍ ، فقالتْ : اللهم لا تجعل ابني مثلَ هذه . فتركَ ثديَها فقال : اللهم اجعلني مثلَها . فقالت : لم ذلك ؟ فقالت : الراكبُ جبَّارٌ من الجبابرة ، وهذه الأَمَةُ يقولون سَرَقَتْ وزَنَتْ (١) ولم تفعل » .

وقال البخاري (٢٠): حدثنا أبو اليَمان، حدثنا شُعيب، عن الزهري، أخبرني أبو سَلَمة أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: « أنا أَوْلى الناسِ بابنِ مَرْيَم، والأنبياءُ أولادُ عَلاَتٍ ، ليس بيني وبينه نبي ».

تفرد به البخاري من هذا الوجه .

ورواه ابن حِبَّان في « صحيحه » من حديث أبي داود الحَفَرِي  $(^{7})$  ، عن الثوري ، عن أبي الزناد ، عن أبي سَلَمة ، عن أبي هريرة .

وقال أحمد (٤): حدّثنا وكيع ، حدّثنا سفيان \_ هو الثوري \_ عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هو يرة قال : قال رسول الله ﷺ : « أنا أَوْلَى الناسِ بِعيسى عليه السلام ، والأنبياءُ إخْوةٌ أولادُ عَلاَّتٍ ، ولَيْس بيني وبين عِيسى نبي » .

وهذا إسناد صحيح على شرطهما ولم يخرجوه من هذا الوجه .

وأخرجه أحمد(٥) عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي ﷺ بنحوه .

وأخرجه ابن حبان من حديث عبد الرزاق نحوه (7).

وقال أحمد (٧): حدّثنا يحيى ، عن ابن أبي عَرُوبة ، حدّثنا قتادة ، عن عبد الرحمن بن آدم ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ قال : « الأنبياءُ إخْوةٌ لِعَلَّات . ودِينُهم واحدٌ وأُمَّهاتُهُم شَتّى . وأنا أَوْلى الناسِ بِعِيْسَى ابنِ مَرْيَم لأنَّه لم يَكُنْ بَيني وبَيْنه نبيٌّ ، وإنَّه نازِلٌ ، فإذا رأَيْتُموهُ فاعْرفُوه ، فإنهُ رَجُلٌ مربوعٌ إلى الحُمْرةِ والبياضِ ، سَبط ، كأنَّ رأسَهُ يَقْطُرُ وإنْ لَم يُصِبْهُ بَلَلٌ بَيْن مُمَصَّرَتَيْن (٨) ، فيكسر الصليبَ ، ويَقْتُلُ

<sup>(</sup>١) في البخاري: سرقتِ زنيتِ .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري رقم ( ٣٤٤٢ ) في الأنبياء ، باب قول الله تعالى : ﴿ وَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِنَٰبِ مَرْيَمَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) هو عمر بن سعد بن عبيد أبو داود الحفَري ، ثقة عابد . توفي سنة( ٢٠٣هـ ) وقيل ( ٢٠٦هـ ) . والحَفَري : نسبة إلى محلة بالكوفة . تقريب التهذيب ( ٢٠٢ ) ، واللباب ( ٢/ ٣٧٥ ) ، والحديث في الإحسان (٦١٩٥) .

<sup>(</sup>٤) المسند (٢/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد (٢/٣١٩).

<sup>(</sup>٦) الإحسان (٦١٩٤).

<sup>(</sup>۷) المسند (۲/۲۲) .

<sup>(</sup>٨) في ط: مخصرتين، وهو تحريف، والممصرة من الثياب : التي فيها صفرة خفيفة . النهاية لابن الأثير ( ٣٣٦/٤ ) .

الخِنزير ، ويَضَعُ الجِزْيَة ، ويُعَطِّلُ المِلَلَ ، حتى يهلك في زمانه المِلَل كلُّها غير الإسلام ، ويُهلك اللهُ في زمانه الممسيح الدَّجَالَ الكذابَ ، وتقع الأمنة في الأرض حتى ترتع الإبل مع الأسد جميعاً ، والنمورُ مع البقر ، والذئابُ مع الغنم ، ويلعبُ الصبيان والغلمان بالحيات لا يضر بعضهم بعضاً ، فيمكثُ ما شاءَ اللهُ أنْ يمكثَ ، ثمّ يُتَوفَّى ، فَيُصَلِّي عليه المسلمونَ ويدفنونَه » .

ثمّ رواه أحمد (١) عن عَفّان ، عن همام ، عن قتادة ، عن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، فذكر نحوه ، وقال : « فيمكث أربعين سنةً . ثُمَّ يُتَوفّى ويصلّي عليه المسلمون » .

ورواه أبو داود عن هُدبة بن خالد ، عن همام بن يحيى(Y) ، به نحوه .

وروى هشام بن عروة عن صالح مولى أبي هريرة ، عنه أن رسول الله على قال : « فيمكث في الأرض أربعين سنة » . وسيأتي بيانُ نزولِه عليه السلام في آخر الزمان في كتاب الملاحم " ) كما بسطنا ذلك أيضاً في « التفسير » عند قوله تعالى في سورة النساء الآية : ١٥٠١ ] : ﴿ وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِنْكِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ فَي وَلَا النساء الآية : ١٥٠١ ] : ﴿ وَإِنَّهُ لِعَلَمٌ لِلسَّاعَةِ ﴾ الآية ( ) [الزحرف : ٢١] ، وأنّه ينزل على المنارة البَيضاء بدمشق ، وقد أقيمت صلاةُ الصبح ، فيقول له إمام المسلمين : تقدَّم يا روح الله فَصَلَ ، فيقول : لا ، بعضُكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة ، وفي رواية : فيقول له عيسى : إنما أقيمت الصلاةُ لك ، فيصلي خلفه . ثمّ يركبُ ومعه المسلمون في طلب المسيح الدجال ، فيلحقه عند باب لُد ، فيقتله بيده الكريمة . وذكرنا أنه قويَ الرجاءُ حِيْنَ بُنيت هذه المنارةُ الشرقيةُ بدمشق التي هي من حِجارة بيض ، وقد بنيت ألى أيضاً من أموال النصاري حين حَرقوا التي هدمت وما حولها ، فينزل عليها عيسى ابن مريم عليه السلام ، فيقتل الخنزير ، ويكسر الصليب ، ولا يقبل من أحدٍ إلا إلاسلام ، وأنه يخرج ( ) من فج الرؤحاء حاجاً أو معتمراً أو ليُنتَيهما ، ويقيم أربعين سنة ، ثمّ يموت فيدفن فيما قيل في الحجرة النبوية فعد رسول الله على وصاحبيه .

وقد ورد في ذلك حديث ذكره ابن عساكر (٨) في آخر ترجمة (٩) المسيح عليه السلام في كتاب عن

<sup>(</sup>١) المسند (٢/٢).

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود ( ٤٣٢٤ ) ، ومن هذا الوجه أخرجه ابن حبان أيضاً (٦٨٢١) .

 <sup>(</sup>٣) في الجزء الأخير من هذا الكتاب . وهناك تخريج الأحاديث الواردة في ذلك .

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير ( ١/ ٥٧٨ ) وما بعدها .

<sup>(</sup>٥) التفسير (٤/ ١٣١) وما بعدها .

<sup>(</sup>٦) أشار ابن كثير في تفسيره ( ١/ ٥٨٣ ) إلى أن المنارة المذكورة بنيت سنة إحدى وأربعين وسبعمئة .

<sup>(</sup>٧) كذا في ب . وفي أ وط : يحج . وفج الروحاء : بين مكة والمدينة .

<sup>(</sup>۸) مختصر ابن منظور ( ۲۰/ ۱٥٤ ) .

<sup>(</sup>٩) كذا في ط: وفي بعض النسخ: بعثة. وفي ب قصة.

عائشة (١) مرفوعاً أنه يدفن مع رسول الله ﷺ وأبي بكر وعُمر في الحجرة النبوية . ولكن لا يصح إسناده .

وقال أبو عيسى الترمذي (7): حدّثنا زيد بن أخزم الطائي ، حدّثنا أبو قتيبة سَلْم (7) بن قتيبة ، حدّثني أبو مودود المدني ، حدّثنا عثمان بن الضحاك ، عن محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام ، عن أبيه ، عن جدّه قال : مكتوب في التوراة صفة محمد ، وعيسى ابن مريم عليهم السلام يُدفن معه . قال أبو مَوْدُود : وقد بقي من البيت موضع قبر . ثمّ قال الترمذي : هذا حديث حسن (3) . كذا قال : والصواب : الضحاك بن عثمان المدني .

وقال البخاري : هذا الحديث لا يصح عندي ولا يُتابَع عليه .

وروى البخاري<sup>(°)</sup> عن يحيى بن حماد ، عن أبي عوانة ، عن عاصم الأحول ، عن أبي عثمان النَّهْدي ، عن سلْمان قال : الفترة ما بين عيسى ومحمد ﷺ ستمئة سنة .

وعن قتادة : خمسمئة وستون سنة $^{(7)}$  . وقيل : خمسمئة وأربعون سنة $^{(7)}$  .

وعن الضحاك : أربعمئة وبضع وثلاثون سنة (^) .

والمشهور ستمئة سنة (٩) . ومنهم من يقول ستمئة وعشرون سنة بالقمرية لتكون ستمئة بالشمسية . والله أعلم .

وقال ابن حِبّان في صحيحه (۱۰ : ( ذِكْرُ المدة التي بقيت فيها أُمة عيسى على هديه ) : حدّثنا أبو يعلى ، حدّثنا أبو هَمام ، حدّثنا الوليد بن مسلم ، عن الهيثم بن حميد ، عن الوَضِيْن بن عطاء ، عن نصر بن علقمة ، عن جبير بن نُفَير ، عن أبي الدرداء قال : ؛ قال رسول الله ﷺ : « لقد قَبَضَ الله داودَ من

<sup>(</sup>١) قوله : عن عائشة ، زيادة من ط . وهو كذلك في مختصر تاريخ دمشق ، وفي ب : في آخر ترجمة المسيح وفيه أنه

 <sup>(</sup>۲) سنن الترمذي رقم (۳۲۱۷)، في المناقب، باب (۱) في فضل النبي ﷺ وهو في مختصر تاريخ دمشق
 (۲۰) وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٣) في ط: مسلم ، وهو تحريف . ولم يرد الاسم في ب . وسلم بن قتيبة الشَّعيري صدوق . توفي سنة ( ٢٠٠هـ ) أو بعدها . تقريب التهذيب ( ٣١٤/١ ) .

<sup>(</sup>٤) في السنن : « حسن غريب » ، وهو الصواب الذي نص عليه المزي في التحفة (٥٣٣٦) .

<sup>(</sup>٥) صُحيح البخاري رقم ( ٣٩٤٨) ، في مناقب الأنصار باب إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٦) أورده أبن حجر في فتح الباري ( ٧/ ٢٧٧ ) . في شرح الأحاديث السابقة .

<sup>(</sup>V) قال الكلبي ، كما في فتح الباري (V/V) .

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٩) قوله : وقيل خمسمئة . . . إلى هنا . سقط من ب بنقلة عين .

<sup>(</sup>١٠) الإحسان (١٤/ ٢٣٦).

بين أصحابه فما فُتنوا ولا بدلوا ، ولقد مكث أصحاب المسيح على سُنته وهديه مئتي سنة » . وهذا حديث غريب جداً وإن صَحَّحه ابن حِبَّان .

وذكر ابن جرير عن محمد بن إسحاق أن عيسى عليه السلام قبل أن يُرفع وصَّى الحواريين بأن يدعوا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له ، وعَيَّن كلَّ واحد منهم إلى طائفة من الناس في إقليم من الأقاليم من الشام والمشرق وبلاد المغرب ، فذكروا أنه أصبح كل إنسان منهم يتكلم بلغة الذين أرسله المسيح إليهم .

وذكر غير واحد أن الإنجيل نقله عنه أربعة : لوقا ومتّى ومرقس ويوحنا ، وبين هذه الأناجيل الأربعة تفاوتٌ كثير بالنسبة إلى كل نسخة ونسخة ، وزيادات كثيرة ، ونقص بالنسبة إلى الأخرى ، وهؤلاء الأربعة منهم اثنان ممن أدرك المسيح ورآه وهما متّى ويوحنا ، ومنهم اثنان من أصحاب أصحابه وهما مرقس ولوقا . وكان ممن آمن بالمسيح وصدَّقه من أهل دمشق رجل يقال له ضينا ، وكان مختفياً في مغارة داخل الباب الشرقي قريباً من الكنيسة المصلبة خوفاً من بولص اليهودي ، وكان ظالماً غاشماً مبغضاً للمسيح ولما جاء به ، وكان قد حلق رأس ابن أخيه حين آمن بالمسيح وطاف به في البلد ثمّ رَجَمه حتى مات رحمه الله . ولما سمع بولص أن المسيح عليه السلام قد توجه نحو دمشق جَهَّز بغاله (۱۱) وخرج ليقتله ، فتلقاه عند كوكبا(۲۰) ، فلما واجه أصحاب المسيح جاء إليه مَلكٌ فضرب وجهه بطرف جناحه فأعماه . فلما رأى ذلك وقع في نفسه تصديق المسيح ، فجاء إليه واعتذر مما صنع وآمن به ، فقبَل منه ، وسأله أن يمسح عينيه ليردً وقع في نفسه تصديق المسيح ، فجاء إليه وعتذر مما صنع وآمن به ، فقبَل منه ، وسأله أن يمسح عينيه ليردً لك . فجاء إليه ، فدعا له فرد عليه بصره وحسن إيمان بولص بالمسيح عليه السلام أنه عبد الله ورسوله ، وبنيت له كنيسة باسمه ، فهي كنيسة بولص المشهورة بدمشق من زمن فتَحها الصحابة رضي الله عنهم حتى خربت في الزمان الذي سنورده (۳) ، إن شاء الله تعالى .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في ب: العساكر.

<sup>(</sup>٢) في معجم البلدان : كوكب : . . . اسم قلعة على الجبل المطل على مدينة طبرية . .

<sup>(</sup>٣) في ب: سنورده فيما بعد .

### فصٰلٌ

اختلف أصحاب المسيح عليه السلام بعد رفعه إلى السماء فيه على أقوال ، كما قاله ابن عباس وغيره من أئمة السلف ، كما أوردناه عند قوله : ﴿ فَأَيَّدُنَا اللَّهِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوّهِمْ فَأَصَبَحُواْ ظَهِرِينَ ﴾ [الصف : ١٤] قال ابن عباس وغيره (١) قال قائلون منهم : كان فينا عبد الله ورسوله فرفع إلى السماء . وقال آخرون منهم : كان فينا ابن الله فرفعه إليه . وقال آخرون : كان الله فينا فارتفع إلى السماء ، فالأول هو الحق ، والقولان الآخران كفر عظيم كما قال : ﴿ فَٱخْلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ والقولان الآخران كفر عظيم كما قال : ﴿ فَٱخْلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ والقولان الآخران كفر عظيم كما قال : ﴿ فَٱخْلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهُمْ فَوَيْلٌ لِلّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾

وقد اختلفوا في نقل الأناجيل على أربعة أقاويل ما بين زيادة ونقصان وتحريف وتبديل ، ثمّ بعد المسيح بثلاثمئة سنة حدثت فيه الطامّة العظمى والبلية الكبرى ؛ اختلف البتاركة الأربعة وجميع الأساقفة والقساوسة ( $^{(7)}$ ) والشمامسة والرهابين في المسيح على أقوال متعدّدة لا تنحصر ولا تنضبط ، واجتمعوا وتحاكموا إلى الملك قسطنطين باني القسطنطينية وهم المجمع الأول ، فصار الملك إلى قول أكثر فرقة اتفقت على قول من تلك المقالات فسموا الملكية ( $^{(3)}$ ) ودَحَض من عداهم وأبعدهم . وتفرّدت ( $^{(6)}$ ) الفرقة التابعة لعبد الله بن اديوس الذي ثبت على أن عيسى عبد من عباد الله ورسول من رسله ، فسكنوا البراري والبوادي ، وبَنوا الصوامع والديارات والقَلَّايات ( $^{(7)}$ ) ، وقنعوا بالعيش الزهيد ، ولم يخالطوا أولئك الملل والنحل . وبنت الملكية الكنائس الهائلة ، عمدوا إلى ما كان من بناء ( $^{(7)}$ ) اليونان فحوَّلوا محاريبها إلى الشرق وقد كانت إلى الشمال إلى الجدْي .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) زاد في ب: من أئمة التفسير.

<sup>(</sup>٢) كذا في ب ، وهو موافق لما أورده ابن كثير قبل قليل ( ص٢٨٧ ) ولما جاء في تفسيره ( ٣٦٢/٤ ) ، وتفسير الطبري ( ٢٨/٢٨ ) . وفي العبارة التالية اختلاف . ففي أ : كان فينا فارتفع إلى السماء ، فالأول . . . وفيه نقص . وفي ط : هو الله ، وقال آخرون هو ابن الله ، فالأول . . . وفيه نقص أيضاً .

<sup>(</sup>٣) في أ: والقساقسة . ولم يسمع هذا الجمع لـ (قس) .

<sup>(</sup>٤) كذا في ب . وفي أ وط الملائكة .

<sup>(</sup>٥) في ب : وتفرقت .

<sup>(</sup>٦) القلَّايات : جمع قلَّاية ، كالصومعة . وقيل هي قَلِيَّة . لسان العرب : ( قلي ) .

<sup>(</sup>٧) في ب: من كنائس .

(۱) وبنى الملك قسطنطين بيت لحم على محلً مولد المسيح ، وبَنَتْ أُمُّه هَيلانة القُمامة ، يعني على قبر المصلوب ، وهم يُسلّمون لليهود أنه المسيح . وقد كفرت (۲) هؤلاء وهؤلاء ، ووضعوا القوانين والأحكام ، ومنها مخالف للعتيقة التي هي التوراة ، وأحلُّوا أشياء هي حرام بنص التوراة ، ومن ذلك الخنزير ، وصلّوا إلى الشرق ولم يكن المسيح صلّى إلا إلى صخرة بيت المقدس ، وكذلك جميع الأنبياء بعد موسى . ومحمد خاتم النبيين صلى إليها بعد هجرته إلى المدينة ستة عشر أو سبعة عشر شهراً ، ثمّ حُوِّل إلى الكعبة التي بناها إبراهيم الخليل . وصوّروا الكنائس ولم تكن مصورة قبل ذلك ، ووضعوا العقيدة التي يحفظها أطفالهم ونساؤهم ورجالهم التي يُسمُّونها بالأمانة ، وهي في الحقيقة أكبر الكفر والخيانة ، وجميع الملكية والنسطورية أصحاب نسطورس أهل المجمع الثاني ، واليعقوبية أصحاب يعقوب البرادعي أصحاب المجمع الثالث يعتقدون هذه العقيدة ويختلفون في واليعقوبية أصحاب يعقوب البرادعي أصحاب المجمع الثالث يعتقدون هذه العقيدة ويختلفون في والمخبط المفضي بصاحبه إلى النار ذات الشواظ ، فيقولون عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة (۲) :

نؤمن بإلّه واحد  $^{(1)}$  ، ضابط الكل ، خالق السموات والأرض كل ما يُرى ، وكل ما لا يرى ، وبربّ واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الأب قبل  $^{(0)}$  الدهور ، نور من نور ، إلّه حق من  $^{(7)}$  إلّه حق ، مولود غير مخلوق ، مساو للأب في الجوهر الذي كان به كلّ شيء من أجلنا نحن البشر ، ومن أجل خلاصنا نزل السماء وتجسّد من روح القدس ومن مريم العذراء ، وتأنس وصلب على عهد ملاطس النبطي ، وتألّم وقبر ، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب ، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الأب ، وأيضاً فسيأتي بجسده ليدبّر الأحياء والأموات ، الذي لافناء لملكه  $^{(7)}$  وروح القدس الربّ المحيي  $^{(6)}$  المنبثق من الأب والابن مسجود له ، وبمجد الناطق في الأنبياء كنسبة

<sup>(</sup>١) وُضِع في ط عنوان في الوسط: بيان بناء بيت لحم والقمامة. وهو ليس في متن أ ، بل كتب في الحاشية. وليس في ب

<sup>(</sup>٢) في ب : كذب .

<sup>(</sup>٣) عليهم لعائن الله . . . سقطت من ط .

<sup>(</sup>٤) في ب : واحد أب .

<sup>(</sup>٥) في ب: كل الدهور.

<sup>(</sup>٦) في ب: ابن .

<sup>(</sup>V) في ب: الذي رد بوحي بملكه وبروح . . .

<sup>(</sup>٨) في ب: المنجي .

واحدة جامعة مقدسة بهولية ، واعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وأنه حي قيامة الموتى وحياة الدهر العتيد كونه آمين (١).

(١) زاد في ب هنا: وقد أنشد الشيخ شهاب الدين القَرَافي في كتابه « الرد على النصارى » لبعضهم يرد عليهم في قولهم بصلب المسيح وتسليمهم ذلك إلى اليهود مع دعواهم أنه ابن الله ، تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً .

عجباً للمسيح بين النصارى وإلى أي والد نسبوه إنهم بعد قتله صلبوه وصحيحاً فأين كان أبوه أتراهم أرضوه أو أغضبوه فاحمدوهم لأنهم وافقوه واعبدوهم لأنهم غلبوه

أسلموه إلى اليهود وقالوا فإذا كان ما يقولون حقاً حين خلّى ابنه رهين الأعادي فلئن كان راضياً بأذاهم ولئن كان ساخطاً فاتركوه

## كتاب أخبار الماضين(١)

من بني إسرائيل وغيرهم إلى آخر زمن الفترة ، سوى أيام العرب وجاهليتهم ، فإنا سنورد ذلك بعد فراغنا من هذا الفصل إن شاء الله تعالى .

قال الله تعالى : ﴿ كَذَٰلِكَ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَدْسَبَقَ ۚ وَقَدْءَ الْيَنْكَ مِن لَّذُنَّا ذِكْرًا ﴾ [طه: ٩٩].

وقال: ﴿ نَحْنُ نَقُشُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْـلِهِ ـ لَمِنَ ٱلْغَنفِلِينَ ﴾ [يوسف: ٣].

#### خبر ذي القرنين

ذكر الله تعالى ذا القرنين هذا ، وأثنى عليه بالعدل ، وأنه بلغ المشارقَ والمغاربَ ، وملك الأقاليم ، وقَهَرَ أهلها ، وسار فيهم بالمَعْدِلة التامة ، والسلطان المؤيَّد المظفّر المنصور القاهر المقسط .

والصحيح أنه كان ملِكاً من الملوك العادلين (٢) ، وقيل : كان نبياً . وقيل : رسولا (٣) . وأغربَ من

<sup>(</sup>١) في ب: الأمم الماضية.

<sup>(</sup>٢) هذا هو قول علي رضي الله عنه كما أورده السهيلي في الروض الأنف ( ٢/ ٥٩ ) .

<sup>(</sup>٣) هذه الأقوال مفصّلة في تفسير الطبري ( ١٦/ ٨ ) ، وتفسير ابن كثير ( ٣/ ١٠٠ ) ، والروض الأنف ( ٢/ ٥٩ ) .

قال: ملكا<sup>(۱)</sup> من الملائكة. وقد حُكي هذا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فإنه سمع رجلاً يقول لآخر: يا ذا القرنين، فقال: مَهُ! ما كفاكم أن تتسمَّوا بأسماء الأنبياء حتى تسمَّيتم بأسماء الملائكة. ذكره السهيلي<sup>(۲)</sup>.

وقد رَوَى وكيعٌ ، عن إسرائيل ، عن جابر ، عن مجاهد ، عن عبد الله بن عمرو قال : كان ذو القرنين نبياً .

وروَى الحافظُ ابنُ عساكر من حديث أبي محمد بن أبي نصر ، عن أبي إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن أبي ذؤيب ، حدّثنا محمد بن حماد ، أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ابن أبي ذئب ، عن المَقْبُري ، عن أبي هُريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « لا أَدْري أَتْبَعٌ كَانَ لَعِيناً أَمْ لاَ ، ولا أَدْري الحدُودُ كَفّاراتٌ لاَهْلِها أَمْ لا ، ولا أدري ذو القرنين نبياً كان أم لا »(٣) .

وهذا غريب من هذا الوجه.

وقال إسحاق بن بشر ، عن عثمان بن السَّاج ، عن خُصَيْف (٤)، عن عكرمة، عن ابن عباس قال : كان ذو القرنين مَلِكا صالحاً ، رضي الله عملَه ، وأثنى عليه في كتابه ، وكان منصوراً ، وكان الخضِر وزيره .

وذكروا أن الخضر عليه السلام كان على مقدمة جيشه ، وكان عنده بمنزلة المشاور الذي هو من الملك بمنزلة الوزير في اصطلاح الناس اليوم .

وقد ذكر الأزرقي وغيره أن ذا القرنين أسلم على يدي إبراهيم الخليل ، وطاف معه بالكعبة المكرمة هو وإسماعيل عليه السلام .

وروي عن عُبيد بن عمير وابنه عبد الله وغيرهما أن ذا القرنين حجَّ ماشياً ، وأن إبراهيم لما سمع بقدومه تلقّاه ودعا له ووصَّاه (°)، وأن الله سخّر (٦) لذي القرنين السحابَ يحمله (٧) حيث أراد . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) في ب : كان ملكاً .

<sup>(</sup>٢) الروض الأنف ( ٢/ ٦٠ ) .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٤٦٧٤) ، في السنة ، باب في التخيير بين الأنبياء باختصار وفيه «عزير » بدلاً من ذي القرنين .
 وهو في مختصر تاريخ دمشق ( ٨/ ٢١٥ ) .

<sup>(</sup>٤) هو خُصَيْف بن عبد الرحمن ، أبو عون الخِضْرِمي ، الأموي ، مولاهم الجزري الحرّاني ، رمي بالإرجاء ، وفيه كلام . توفي سنة سبع وثلاثين ومئة ، وقيل غير ذلك . سير أعلام النبلاء ( ٦/ ١٤٥ ) .

<sup>(</sup>٥) في ط: ورضاه. وفيها تحريف وتصحيف.

<sup>(</sup>٦) في ب : يسخر .

<sup>(</sup>V) في ب: السحابة تحمله .

واختلفوا في السبب الذي سُمِّي به ذا القرنين . فقيل : لأنه كان له في رأسه شبه القرنين . قال وهب بن منبه : كان له قرنان من نحاس في رأسه ، وهذا ضعيف ؛ [ قال ] ( ) : وقال بعض أهل الكتاب : لأنه ملك فارس والروم .

وقيل: لأنه بلغ قرني الشمس غرباً وشرقاً ، وملك ما بينهما من الأرض. وهذا أشبه من غيره ، وهو قول الزهري (٢٠).

وقال الحسن البصري : كانت له غديرتان من شعر يطأ فيهما ، فسمي ذا القرنين .

وقال إسحاق بن بشر ، عن عبد الله بن زياد بن سمعان ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جدّه أنّه قال : دعا ملكاً جباراً إلى الله فضربه على قرنه فكسره ورضّه . ثمّ دعاه فدقّ قرنه الثاني فكسره ، فسُمّي ذا القرنين .

وروى الثوري عن حبيب بن أبي ثابت ، عن أبي الطُّفيل ، عن علي بن أبي طالب أنه سُئِل عن ذي القرنين فقال : كان عبداً ناصح الله (٣) فناصَحَه ، دعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه فمات ، فأحياه الله فدعا قومه إلى الله ، فضربوه على قرنه الآخر فمات ، فسُمّي ذا القرنين .

وهكذا رواه شعبة عن القاسم (٤) بن أبي بَزَّة ، عن أبي الطفيل ، عن علي ، به .

وفي بعض الروايات عن أبي الطفيل ، عن علي قال : لم يكن نبياً ولا رسولاً ولا مَلِكاً ، ولكن كان عبداً صالحاً (°) .

وقد اختُلِف في اسمه : فروى الزبير بن بَكَّار ، عن ابن عباس : كان اسمه عبد الله بن الضحاك بن معد (٦٠) .

وقیل : مصعب بن عبد الله بن قَنّان بن منصور بن عبد الله بن الأزد بن غَوث ( $^{(\wedge)}$  بن نبت بن مالك بن زید بن كهلان بن سبأ بن قحطان .

<sup>(</sup>١) زيادة يستوجبها الكلام وهي مثبتة في تفسيره (٣/ ١٠٠ \_ ١٠١ ) . وتفسير الطبري ( ٨/١٦ ) .

<sup>(</sup>٢) الروض الأنف ( ٢/ ٩٥ ) .

 <sup>(</sup>٣) في ب : ناصحاً إلى الله . والخبر في الروض الأنف ( ٢/ ٥٩ ) .

<sup>(</sup>٤) زيادة من  $\psi$  . والخبر في تفسير الطبري (  $\Lambda/17$  ) بهذا السند .

<sup>(</sup>٥) الروض الأنف (٢/٥٩).

<sup>(</sup>٦) الروض الأنف ( ٢/ ٦٠ ) .

<sup>(</sup>V) في المحبر ( ٣٦٥ ) : الصعب بن قرين .

<sup>(</sup>۸) **في** ط: عون .

وقد جاء في حديث أنه كان من حمير ، وأمه رومية (١) ، وأنه كان يقال له : ابن الفيلسوف ؛ لعقله .

وقد أنشد بعض الحميريين في ذلك شعراً يفخر (٢) بكونه أحد أجداده فقال : [من الكامل]

مَلِكاً تدين له الملوكُ وتَحشِدُ أسبابَ أمرٍ مِنْ حَكيمٍ مُرشِدِ في عيْنِ ذي خُلْبِ وثَأْطٍ حِرْمِدِ<sup>(٣)</sup> مَلَكَتهُمُ حتّى أتاها الهدهدُ<sup>(٤)</sup>

قَد كانَ ذو القرنَيْنِ جَدّي مُسْلماً بلغَ المشارقَ والمغاربَ يَبتغي فرأى مغيبَ الشّمسِ عندَ غُروبها مِن بعدِهِ بلقيسُ كانتْ عمّتي

قال السهيلي : وقيل كان اسمه مرزبان بن مَرْ ذَبة (٥) . ذكره ابن هشام . وذكر ابن هشام في موضع آخر أن اسمه الصعب بن ذي مراثد ، وهو أول التبابعة ، وهو الذي حكم لإبراهيم (٦) في بئر السبع .

وقيل: إنه أفريدون بن أثفيان الذي قتل الضحَّاك، وفي خطبة قُس: يا معشر إياد بن الصعب، ذو القرنين، ملك الخافقين، وأذل الثقلين، وعمر ألفين. ثم كان ذلك كلحظة عين (٧)، ثم أنشد ابن هشام للبيد (٨): [من الكامل]

والصّعبُ ذو القَرنَيْنِ أصبحَ ثاوياً بالحنوِ في جَدَثٍ - أُميم - مقيم (٩)

وذكر الدارقطني وابن ماكولا أن اسمه هرمس ، ويقال : هرويس بن قيطون بن رومى بن لنطى بن كشلوخين بن يونان (۱۰) بن يافث بن نوح ، فالله أعلم .

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ( ١/ ٧٤ ) وفي الروض الأنف ( ٢/ ٥٩ ) : وكانت أمه زنجية .

<sup>(</sup>٢) في ط: يفتخر. والقائل هو تبع أبو كرب كما في التيجان ١٢ ( ص١٢١ ) والنص من قصيدة طويلة في التيجان ( ) ( ) الله عن الله عن خلاف في رواية الشعر، ولم يرد البيت الأخير ( الهدهد ) فيها . وهو مختلف الروي ولعله من قصيدة ثانية .

 <sup>(</sup>٣) الخُلْب : الطين والحمأة ، والثأط : كذلك . والحِرْمِد : الطين الأسود .

<sup>(</sup>٤) في ب: من بعد بلقيس وكانت عمتي .

<sup>(</sup>٥) فيّ ط: مرزبة ، بالزاي . والذي في الروض الأنف ( ٢/ ٥٩ ) : ايمه مرزبي بن مرذبة بذال مفتوحة اسم أبيه وزاي في اسمه .

<sup>(</sup>٦) الروض الأنف ( ٢/ ٥٩ ) .

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٨) نسب ابن هشام البيت للأعشى ، وكذلك نقله عنه السهيلي في الروض الأنف ( ٥٩/٢ ) ، وابن كثير ، هنا . والبيت ليس في ديوان الأعشى ( تح . محمد محمد حسين ) . وهو للبيد في ديوانه ( ص١٠٩ ) . من قصيدة مطلعها : سفها عذلتِ وقلت غيرَ مليم وبُكاك قِـدْمـاً غيـرُ جِـدٌ حكيـم

<sup>(</sup>٩) في ط: أشم مقيما . . وهو خطأ . وأميم مرخم أميمة . والحنو: موضع .

<sup>(</sup>۱۰) لیست فی ب

وقال إسحاق بن بشر ، عن سعيد بن بشير ، عن قَتادة قال : اسكندر هو ذو القرنين ، وأبوه أول القياصرة ، وكان من ولد سام بن نوح عليه السلام (١٠) .

فأما ذو القرنين الثاني ، فهو اسكندر بن فيلبس بن مصريم بن هرمس بن هردس (۲) بن ميطون بن رومي بن لنطى بن يونان بن يافث بن يونة بن شرخون بن رومة بن شرفط بن توفيل بن رومي بن الأصفر بن يقز بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم الخليل ـ كذا نسبه الحافظ ابن عساكر في « تاريخه » (۲) ـ المقدوني اليوناني المصري باني إسكندرية الذي يؤرخ بأيامه الروم ، وكان متأخراً عن الأول بدهر طويل كان هذا متأخراً (٤) قبل المسيح بنحو من ثلاثمئة سنة ، وكان أرطاطاليس الفيلسوف وزيره ، وهو الذي قتل دارا بن دارا وأذل ملوك الفرس وأوطأ أرضهم .

وإنما نبَّهنا عليه لأن كثيراً من الناس يعتقد أنهما واحد ، وأن المذكور في القرآن هو الذي كان أرطاطاليس وزيره ، فيقع بسبب ذلك خطأ كبير ، وفساد عريض طويل كثير ، فإنّ الأول كان عبداً مؤمناً صالحاً ، وملِكاً عادلا ، وكان وزيره الخضر ، وقد كان نبياً ، على ما قررناه قبل هذا .

وأما الثاني فكان مشركاً ، وكان وزيره فيلسوفاً ، وقد كان بين زمانيهما أزيد من ألفي سنة . فأين هذا من هذا! لا يستويان ولا يشتبهان إلا على غبي لا يعرف حقائق الأمور . فقوله تعالى : ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَن ذِى الْقَرِّنَ يَنِ ﴾ كان سببه أن قريشاً سألوا اليهود عن شيء يمتحنون به علم رسول الله على فقالوا لهم : سلوه عن رجل طوَّافِ في الأرض ، وعن فتية خرجوا لا يُدرَى ما فعلوا ، فأنزل الله تعالى قصّة أصحاب الكهف وقصة ذي القرنين (٥) . ولهذا قال ﴿ قُلُ سَأَتَلُواْ عَلَيْكُم مِّنَهُ ذِكْرًا ﴾ أي من خبره وشأنه ، ﴿ ذِكْرًا ﴾ أي خبراً نافعاً كافياً في تعريف أمره وشرح حاله ، فقال : ﴿ إِنَّا مَكّنًا لَهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَءَانَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبّاً ﴾ أي وسمّات ملكته في البلاد ، وأعطيناه (٢) من آلات المملكة ما يستعين به على تحصيل ما يحاوله من المهمّات العظيمة والمقاصد الجسيمة .

قال قتيبة ، عن أبي عَوَانة ، عن سِماك ، عن حَبيب بن حماد ، قال : كنت عند علي بن أبي طالب ، وسأله رجل عن ذي القرنين كيف بلغ المشرق والمغرب ، فقال له : سُخِّرَ له السّحاب ، ومُدَّت له الأسباب ، وبُسط له في النور . وقال : أزيدُك ؟ فسكت الرجلُ ، وسكت عليٌّ رضي الله عنه .

<sup>(</sup>۱) مختصر تاریخ دمشق ( ۸/ ۲۱۳ ) .

<sup>(</sup>٢) ليست في ط.

<sup>(</sup>۳) تاریخ دمشق (۱۷/ ۳۳۰) .

<sup>(</sup>٤) ليست في ط .

<sup>(</sup>٥) وقيل إن الذين سألوه هم اليهود . تفسير الطبري ( ٧/١٦ ) وأسباب النزول للواحدي ( ٢٢٥ ) .

<sup>(</sup>٦) في ب : وآتيناه .

وعن أبي إسحاق السَّبِيعي ، عن عمرو بن عبد الله الوادعي ، سمعت معاوية يقول : ملك الأرض أربعة : سليمان بن داود النبي عليهما السلام ، وذو القرنين ، ورجلٌ من أهل حلوان ، ورجلٌ آخر . فقيل له : الخضر ؟ قال : لا(١) .

وقال الزبير بن بكار: حدثني إبراهيم بن المنذر، عن محمد بن الضحاك، عن أبيه، عن سفيان الثوري قال: بلغني أنه مَلك الأرضَ كلَّها أربعة: مؤمنان وكافران، سليمان النبي، وذو القرنين، ونُمرود، وبخت نصَّر (٢). وهكذا قال سعيد بن بشير سواء.

وقال إسحاق بن بشر ، عن سعيد بن أبي عَروبة ، عن قتادة ، عن الحسن قال : كان ذو القرنين ملك بعد النمرود ، وكان من قصته أنّه كان رجُلاً مسلماً صالحاً ، أتى المشرق والمغرب ، مدّ الله له في الأجل ، ونصره حتى قهر البلاد واحتوى على الأموال ، وفتح المدائن ، وقتل الرجال ، وجال في البلاد والقلاع ، فسار حتى أتى المشرق والمغرب ، فذلك قول الله : ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَن ذِى ٱلْقَرَبَ قُلُ سَأَتُلُواْ عَلَيْكُم مِنْ مُنْ اللهُ عَن عِلَما بطلب أسباب المنازل .

قال إسحاق : وزعم مُقاتل أنّه كان يفتح المدائن ويجمع الكنوز ، فمن اتبعه على دينه وشايعه (٣) عليه وإلا قتله (٤) .

وقال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جُبير وعِكرمة وعُبيد بن يعلى والسُّدِّي وقتادة والضحاك : ﴿ وَءَانَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءِ سَبَبًا ﴾ يعني علماً (٥٠٠ .

وقال قتادة ومَطَر الورَّاق(٢٠) : معالم الأرض ، ومنازلها ، وأعلامها ، وآثارها .

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يعني تعليم الألسنة ، كان لا يغزو قوماً إلا حدَّثهم بلغتهم .

والصحيح أنه يعم (٧) كلّ سبب يتوصّل به إلى نيل مقصوده في المملكة وغيرها ، فإنه كان يأخذ من كلّ إقليم من الأمتعة والمطاعم والزاد ما يكفيه ويعينه على أهل الإقليم الآخر .

مختصر تاریخ دمشق ( ۱/ ۲۱۵ ) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) في ب : وسار معه ، وفي ط : وتابعه .

 <sup>(</sup>٤) مُختصر تاريخ دمشق ( ٨/ ٢١٧ ) .

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبري ( ١٦/٨-٩ ) .

<sup>(</sup>٦) في ب ومطرف . وكذلك هو في تفسير ابن كثير ( ١٠١/٣ ) . ومطر بن طهمان الوراق السلمي مات سنة ( ١٢٥هـ ) . تقريب التهذيب ( ٢٥٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٧) في ب : تعلم .

وذكر بعض أهل الكتاب أنه مكث ألفاً وستمئة سنة يجوب الأرض ويدعو أهلها إلى عبادة الله وحده لا شريك له ، وفي كلّ هذه المدّة نظر . والله أعلم .

وقد روى البيهقي ، وابن عساكر حديثاً متعلّقا بقوله ﴿ وَءَالنِّينَهُ مِن كُلِّ شَيْءِ سَبَبًا ﴾ مطولاً جداً ، وهو منكر جداً . وفي إسناده محمد بن يونس الكُدَيْمي، وهو مُتَّهم (١) فلهذا لم نكتبه لسقوطه عندنا. والله أعلم .

وقوله: ﴿ فَأَنْتُعَ سَبُبًا ﴾ أي طَريقاً ﴿ حَقَّ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ ﴾ يعني من الأرض ، انتهى إلى حيث لا يمكن أحداً أن يجاوزه ووقف على حافة البحر المحيط الغربي الذي يقال له: أُوقيانوس الذي فيه الجزائر المسماة بالخالدات التي هي مبتدأ الأطوال على أحد قولي أرباب الهيئة ، والثاني من ساحل هذا البحر كما قدّمنا . وعنده شاهد مغيب الشمس فيما رآه بالنسبة إلى مشاهدته ﴿ نَغْرُبُ فِي عَيْنٍ جَمِئةٍ ﴾ البحر والمراد بها البحر في نظره ، فإن من كان في البحر أو على ساحله يرى الشمس كأنها تطلع من البحر وتغرب فيه ، ولهذا قال : ﴿ وَجَدَهَا ﴾ أي في نظره ، ولم يقل : فإذا هي تغرب في عين حمئة ، أي ذات حمأة . قال كعب الأحبار (٢) : وهو الطين الأسود . وقرأه بعضهم ﴿ حامية ﴾ (٣) . فقيل : يرجع إلى الأول ، وقيل من الحرارة ، وذلك من شدة المقابلة لوهج ضوء الشمس وشعاعها .

وقد روى الإمام أحمد (٤) ، عن يزيد بن هارون ، عن العوّام بن حَوْشَب ، حدثني مولى لعبد الله بن عمرو ، عن عبد الله قال : نظر رسول الله ﷺ : إلى الشمس حين غابت فقال : « في نار الله الحامية ، لولا ما يَزَعُها من أمر الله لأحْرقَتْ ما على الأرض » فيه غرابة ، وفيه رجل مُبهم لم يُسَمَّ ، ورفْعُه فيه نظر ، وقد يكون موقوفاً من كلام عبد الله بن عمرو ، فإنه أصاب يوم اليرموك زامِلتين من كتب المتقدّمين ، فكان يحدِّث منها (٥) . والله أعلم .

ومن زعم من القصاص أن ذا القرنين جاوز مغرب الشمس وصار يمشي بجيوشه في ظلمات مُدداً طويلة فقد أخطأ وأبعدَ النجعة . وقال ما يخالف العقل والنقل .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ترجمته في المجروحين والضعفاء ( ٣١٢/٢ ) وفيه : ولعله قد وضع أكثر من ألف حديث .

<sup>(</sup>٢) زيادة من ط .

<sup>(</sup>٣) هي قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي وأبي بكر . حجة القراءات لابن زنجلة : ( ٤٢٨ \_ ٤٢٩ ) ، وتفسير الطبري ( ٩/١٦ ) .

<sup>(</sup>٤) المسند (٢٠٧/٢).

<sup>(</sup>٥) في ب: منهما .

## [ بَيان طلب ذي القرنين عين الحياة ](١)

وقد ذكر ابن عساكر (٢) من طريق وكيع ، عن أبيه ، عن معتمر بن سليمان ، عن أبي جعفر الباقر ، عن أبيه جعفر الباقر ، عن أبيه زين العابدين خبراً مطولاً جداً فيه أن ذا القرنين كان له صاحب من الملائكة يقال له : رناقيل (٣) ، فسأله ذو القرنين : هل تعلم في الأرض عيناً يقال لها : عين الحياة ؟ فذكر له صِفة مكانها . فذهب ذو القرنين في طلبها ، وجعل الخَضِرَ على مقدّمته ، فانتهى الخضِر إليها في وادٍ في أرض الظلمات ، فشرب منها ، ولم يهتد ذو القرنين إليها .

وذكر اجتماع ذي القرنين ببعض الملائكة في قصرٍ هناك ، وأنه أعطاه حجراً ، فلما رَجَع إلى جيشه سأل العلماءَ عنه ، فوضعوه في كِفَّة ميزان ، وجعلوا في مقابلته (٤) ألف حجر مثله فوزنها ، حتى سأل الخضرَ ، فوضع قباله حجراً وجعل عليه حفنة من تراب فرجح به (٥) ، وقال : هذا مَثَلُ ابن آدم لا يشبع حتى يوارى بالتراب ، فسجد له العلماء تكريماً له وإعظاماً . والله أعلم .

ثمّ ذكر تعالى أنه حكّمه في تلك الناحية ﴿ قُلْنَا يَذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبُ وَإِمَّا أَن نَنَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنَا ﴿ قَالَا خُرة ، وبدأ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُمُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ وَيُعَذِّبُهُمُ عَذَابَا لَكُولُ ﴾ [الكهف: ٨٠-٨٨] أي فيجتمع عليه عذاب الدنيا والآخرة ، وبدأ بعذاب الدنيا لأنه أزجَرُ عند الكافر . ﴿ وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعِلَ صَلِحًا فَلَهُم جَزَلَةً الحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُم مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ﴾ فبدأ بالأهم وهو ثواب الآخرة ، وعطف عليه الإحسان منه إليه ، وهذا هو العدل والعلم والإيمان ، قال الله تعالى : ﴿ ثُمَّ أَنْبَعَ سَبُنًا ﴾ أي سَلك طريقاً راجعاً من المغرب إلى المشرق ، فيقال : إنه رجع في ثنتي عشرة (٦) سنة ﴿ حَقَى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ جَعَلَ لَهُم مِّن دُونِهَا سِثَرًا ﴾ أي : لَيْسَ لَهُم بُيُوتٌ ولا أَكْنانٌ (٧) يَسْتَرُونَ بها من حرّ الشمس . قال كثيرٌ من العلماء (٨) : ولكن كانوا يأوون إذا اشتد عليهم ونحو إلى أسراب قد اتخذوها في الأرض شبه القبور . قال الله تعالى : ﴿ كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَالَدَيْهِ خُبُرًا ﴾ أي ونحن عليه ونحفظه ونكلوه بحراستنا في مسيره ذلك كله من مغارب الأرض إلى مشارقها .

وقد رُوي عن عُبيد بن عمير وابنه عبد الله وغيرهما من السلف أن ذا القرنين حجَّ ماشياً ، فلما سمع

<sup>(</sup>١) زيادة من ط . ومن حاشية الأصل .

<sup>(</sup>۲) مختصر تاریخ دمشق ( ۸/ ۲۲۰ \_ ۲۲۶ ) .

<sup>(</sup>٣) في مختصر تاريخ دمشق : زيافيل . وكذلك هو في الروض الأنف ( ٢/ ٥٩ ) .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ب وط .

<sup>(</sup>٥) في ب : فرجحته .

<sup>(</sup>٦) في ط: عشر، وهو خطأ. والقول منسوب إلى سعيد بن جبير في مختصر تاريخ دمشق ( ١١٧/٨ ) .

<sup>(</sup>٧) الكِنّ والكِنان : البيت ، وما يقي ويستر ، جمعه : أكنان وأكِنَّة .

<sup>(</sup>٨) تفسير الطبري (١٦/١٦).

إبراهيمُ الخليل بقدومه تلقّاه ، فلما اجتمعا دعا له الخليل ، ووصّاه بوصايا ، ويقال : إنه جيء بفرس ليركبها فقال : لا أركبُ في بلد فيه الخليل ، فسخَّر اللهُ له السحابَ ، وبشّره إبراهيم بذلك ، فكانت تحمله إذا أراد (١٠) .

وقوله تعالى : ﴿ ثُمَّ أَنْبَعَ سَبَا ﴿ ثَمَّ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّذَيِّنِ وَجَدَمِن دُونِهِ مَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴾ يعني غُشما . يُقال : إنهم هم التُّركُ أبناء عم يأجوج ومأجوج ، فذكروا له أن هاتين القبيلتين قد تعدوا عليهم وأفسدوا في بلادهم وقطعوا السُّبُل عليهم ، وبذلوا له حَمْلا ، وهو الخراج ( على أن يقيم بينهم وبينهم حاجزاً يمنعهم من الوصول إليهم فامتنع من أخذ الخراج ) (٢) اكتفاءً بما أعطاه الله تعالى من الأموال الجزيلة .

﴿ قَالَ مَا مَكَّنِي فِيهِ رَقِى خَيْرٌ ﴾ ثمّ طلب منهم أن يجمعوا له رجالاً وآلاتٍ ليبني بينهم وبينهم سداً ، وهو الردم بين الجبلين ، وكانوا لا يستطيعون الخروج إليهم إلا من بينهما ، وبقية ذلك بحارٌ مُغرِقة وجبالٌ شاهقةٌ ، فبناه كما قال الله تعالى من الحديد والقَطر ، وهو النحاس المذاب ، وقيل : الرصاص ، والصحيح الأول ، فجعل بَدَل اللَّبِن حديداً ، وبدلَ الطِّين نحاساً ، ولهذا قال تعالى : ﴿ فَمَا اسْطَعُواْ أَنَ وَالصَحيح الْمُولُ وَلَا فَوْوس ولا غيرها ﴿ وَمَا اسْتَطَعُواْ لَمُ نَقَبًا ﴾ أي بمعاول ولا فؤوس ولا غيرها ، فقابل الأسهل بالأسهل ، والأشد بالأشد .

﴿ قَالَ هَذَا رَخْمَةٌ مِن رَّبِيٍ ﴾ أي: قَدَّرَ اللهُ وجوده ليكون رحمةً منه بعباده أن يمنع بسببه عدوان هؤلاء القوم على من جاورهم في تلك المحلة ﴿ فَإِذَا جَآءَ وَعَدُرَبِ ﴾ أي: الوقت الذي قدّر خروجهم على الناس في آخر الزمان ﴿ جَعَلَمُ دُكَّاءً ﴾ أي: مُساوياً للأرض ، ولا بد من كون هذا ، ولهذا قال : ﴿ وَكَانَ وَعَدُرَبِ حَقًا ﴾ . كما قال تعالى : ﴿ حَقَّ إِذَا فُلِحَتُ يَأْجُوجُ وَمُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ ينسِلُون ﴿ وَاقْتَرَبُ ٱلْوَعَدُ ٱلْحَقُ ﴾ الآية [الأنبياء: ٩٦ ـ ٩٧] . ولذا قال هاهُنا : ﴿ وَتَرَكَّنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَ لِذِ يَمُوجُ فِي بَعْضِ ﴾ يَعني يوم فتح السدِّ على الصحيح (٣) ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَهَمَعْنَهُمْ جَمَّا ﴾ .

وقد أوردنا الأحاديث المرويّة في خروج يأجوج ومأجوج في « التفسير »<sup>(٤)</sup> ، وسنوردها إن شاء الله في كتاب الفتن والملاحم من كتابنا هذا إذا انتهينا إليه بحول الله وقوته وحسن توفيقه ومعونته وهدايته<sup>(٥)</sup> .

<sup>(</sup>۱) مختصر تاریخ دمشق ( ۲۱۷ / ۸ ) .

<sup>(</sup>٢) سقطت من ب بنقلة عين .

<sup>(</sup>٣) عند الطبري أقوال متعددة في تفسير هذه الآية ، تفسيره ( ٢٣/١٦ ) .

رَبِي رَبِي رَبِي رَبِي رَبِي عَنْدُ تَفْسَيْرِ قُولُه تَعَالَى فَي سُورَةَ الأَنبِياءَ : ﴿ حَقَّ إِذَا فُلِحَتُ يَأْجُوجُ وَمُأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) زاد في ب: وإنه المستعان .

قال أبو داود الطيالسي ، عن الثوري : بلغنا أن أُوَّلَ من صافح ذو القرنين (١) .

وروي عن كعب الأحبار أنه قال لمعاوية : إن ذا القرنين لما حضرته الوفاة أوصى أمَّه إذا هو مات أن تصنع طعاماً وتجمع نساء أهل المدينة وتضعه بين أيديهن وتأذن لهن فيه إلا من كانت ثَكْلَى فلا تأكل منه شيئاً ، فلما فعلت ذلك لم تضع واحدة منهن يدَها فيه ، فقالت لهن : سبحان الله كلكنَّ ثَكْلى ؟ فقلن : إي والله ما منا ( إلا من أثكَلتْ . فكان ذلك تسلية لأمه )(٢) .

وذكر إسحاق بن بشر عن عبد الله بن زياد عن بعض أهل الكتاب وصية ذي القرنين وموعظة أمه موعظة بليغة طويلة ، فيها حكم وأمور نافعة ، وأنه مات وعمره ثلاثة آلاف سنة . وهذا غريب .

قال ابن عساكر  $\binom{(7)}{2}$ : وبلغني من وجه آخر أنه عاش ستاً وثلاثين سنة . ( وقيل كان عمره ثنتين وثلاثين سنة . وكان بعد داود بسبعمئة سنة وأربعين سنة  $\binom{(3)}{2}$ . وكان بعد آدم بخمسة آلاف ومئة وإحدى وثمانين سنة . وكان ملكه ست عشرة سنة  $\binom{(9)}{2}$ . وهذا الذي ذكره إنما ينطبق على الإسكندر الثاني لا الأول ، وقد خلط في أول الترجمة وآخرها بينهما ، والصواب التفرقة كما ذكرنا اقتداءً بجماعة من الحفّاظ . والله أعلم .

وممن جعلهما واحداً الإمام عبد الملك بن هشام راوي السيرة (٢) ، وقد أنكر ذلك عليه الحافظ أبو القاسم السُّهيلي (٧) ، رحمه الله ، إنكاراً بليغاً ، ورد قوله رداً شنيعاً ، وفرَّق بينهما تفريقاً جيداً كما قدمنا ، قال : ولعل جماعة من الملوك المتقدمين تسمَّوا بذي القرنين تشبُّها بالأول . والله أعلم .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) تاریخ ابن عساکر ( ۳۵۸/۱۷ ) .

<sup>(</sup>٢) سقطت من ب . والخبر في تاريخ ابن عساكر ( ٣٥٨/١٧ ) .

<sup>(</sup>٣) تاريخ ابن عساكر ( ٣٦١/٧ ) .

<sup>(</sup>٤) سقطت من ب بنقلة عين .

<sup>(</sup>٥) تاريخ ابن عساكر ( ٣٦١/٧ ) .

<sup>(</sup>٦) السيرة ( ٢/٧٠١ ) .

<sup>(</sup>٧) الروض الأنف (٢/٩٥).

# ذكر أُمَّتَيْ يأجوج ومأجوج وصفاتهم وما ورد من أخبارهم وصفة السد

هم من ذرية آدم بلا خلاف نعلمه ، ثمّ الدليل على ذلك ما ثبت في « الصحيحين » أن من طريق الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي سعيد قال : قال رسول الله ﷺ : « يقول الله تعالى يومَ القيامة : يا آدمُ قُمْ فَابْعثْ بَعْثَ النارِ من ذُرّيتك . فيقولُ : يا ربِّ وما بعْثُ النار ؟ فيقولُ : من كُلِّ ألفٍ تسعمئةٍ وتسعةٌ وتسعون إلى النارِ ، وواحدٌ إلى الجنة ، فحينئذٍ يَشيبُ الصغيرُ ، وتَضَعُ كلُّ ذاتِ حَمْلٍ حَمْلَها ، وتَرَى النَّاسَ سُكَارى وما هُمْ بِسُكَارى ولكِنَّ عذابَ اللهِ شَدِيْدٌ . قالوا : يا رسول الله أثينا ذلك الواحدُ ؟ فقال رسول الله يَشِي : أبشروا فإن منكم واحداً ، ومن يأجوج ومأجوج ألفاً » . وفي رواية : فقال : « أبشروا فإن في شيء إلا كثرتاه » أي غلبتاه كثرة ، وهذا يدلّ على كثرتهم ، وأنهم أضعاف الناس مراراً عديدة .

ثمّ هم من ذرية نوح ، لأن الله تعالى أخبر أنه استجاب لعبده نوح في دعائه على أهل الأرض بقوله : ﴿ وَيَبِ لَا نَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا ﴾ [نوح : ٢٦] . وقال تعالى : ﴿ فَأَنِجَنْنَهُ وَأَصْحَابَ ٱلسَّفِينَكَةِ ﴾ [العنكبوت : ١٥] . وقال : ﴿ وَجَعَلْنَاذُرِّيَتَهُوهُمُ ٱلْبَاقِينَ ﴾ [الصافات : ٧٧] .

وتقدم (۱) في الحديث المروي في « المسند (1) و « السنن (1) أن نوحاً وُلد له ثلاثة ، وهم سام ، وحام ويافث ، فسام أبو العرب ، وحام أبو السودان ، ويافث أبو الترك . فيأجوج ومأجوج طائفة من الترك وهم مثل المغول ، وهم أشد بأساً وأكثر فساداً من هؤلاء ، ونسبتهم إليهم كنسبة هؤلاء إلى غيرهم . وقد قيل : إن الترك إنما سموا بذلك حين بنى ذو القرنين السدَّ وألجأ يأجوج ومأجوج إلى ما وراءه ، فبقيت منهم طائفة لم يكن عندهم كفسادهم فتركو (1) من ورائه . فلهذا قيل لهم الترك .

<sup>(</sup>١) في البخاري رقم( ٤٧٤١) ، في التفسير ، باب تفسير قوله تعالى : ﴿ وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَنَرَىٰ ﴾ ، ومسلم ( ٣٧٩) ، في الإيمان ، باب قوله : « يقول الله لآدم : أخرج بعث النار من كل ألف تسعمئة وتسعة وتسعين » .

 <sup>(</sup>٢) في الجزء الأول من هذا الكتاب ، في قصة نوح عليه السلام .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد( ٥/ ٩و١١ ) ، من طريق سَمُرة بن جندب عن رسول الله ﷺ .

<sup>(</sup>٤) الترمذي ، رقم(٣٢٣٠) و(٣٢٣١) في التفسير ، باب ومن سورة الصافات ، رقم (٣٩٣١) في المناقب ، باب مناقب في فضل العرب ، وحسّنه الترمذي ، وإسناده ضعيف .

 <sup>(</sup>٥) كذا في ب وهو أشبه بالصواب . وفي أ وط : مغل .

<sup>(</sup>٦) في ب: فنزلوا . وهو تصحيف وتحريف .

ومن زعم أن يأجوج ومأجوج خُلقوا من نطفة آدم حين احتلم ، فاختلطت بتراب ، فَخُلِقوا من ذلك ، وأنهم ليسوا من حواء ، فهو قول حكاه الشيخ أبو زكريا النووي (١) في شرح مسلم وغيره ، وضَعَفوه ، وهو جدير بذلك ، إذ لا دليل عليه ، بل هو مخالف لما ذكرناه من أن جميع الناس اليوم من ذرية نوح بنص القرآن .

وهكذا من زعم أنهم على أشكال مختلفة وأطوال متباينة جدًّا ؛ فمنهم من هو كالنخلة السحوق . ومنهم من هو غاية في القصر . ومنهم من يفترش أذناً من أذنيه ويتغطى بالأخرى ، فكل هذه أقوال بلا دليل ورجم بالغيب بغير برهان (٢) .

والصحيح أنهم من بني آدم ، وعلى أشكالهم وصفاتهم . وقد قال النبي ﷺ : « إن الله خلق آدم وطوله ستون ذراعاً . . . ثمّ لم يزل الخلق ينقص حتى الآن » (٢٠) . وهذا فيصل في هذا الباب وغيره .

وما قيل من أن أحدهم لا يموت حتى يرى من ذريته ألفاً ، فإن صَحَّ في خبرِ قُلنا به ، وإلا فلا نرده ، إذ يحتمله العقل ، والنقل أيضاً قد يرشد إليه . والله أعلم . بل قد ورد حديث مصرّح بذلك إن صَحَّ ، قال الطبراني : حدّثنا عبد الله بن محمد بن العباس الأصبهاني ، حدّثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات ، حدّثنا أبو داود الطيالسي ، حدّثنا المغيرة ، عن مسلم ، عن أبي إسحاق ، عن وهب بن جابر ، عن عبد الله بن عمرو عن النبي على قال : « إن يأجوج ومأجوج من ولد آدم ، ولو أُرْسِلوا لأفسدوا على الناس معايشَهم ، ولن يموت منهم رَجُلٌ إلا تَرَكَ من ذُرّيته ألفاً فصاعداً ، وإن من ورائهم ثلاث أُمَم : تاويل وتاريس ومنسك » . وهو حديث غريب جدًّا وإسناده ضعيف . وفيه نكارة شديدة .

والنووي : هو يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي النووي الحوراني ، توفي سنة ( ٦٧٦هـ ) وله مؤلفات كثيرة . منهاكتابه : المنهاج في شرح صحيح مسلم . وهو مطبوع .

<sup>(</sup>۱) نقله أيضاً ابن حجر في فتح الباري : (٦/ ٣٨٦) . و النه وي : هو يحد بن شدف بن مري بن حسن

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري (١٦/١٦).

<sup>(</sup>٣) الحديث بتمامه في البخاري : رقم ( ٦٢٢٧ ) في أول باب الاستئذان ، ومسلم ( ٢٨٤١ ) ، في الجنة ، باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير .

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ( ١/ ٧٠ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر تهذیب التهذیب ( ۷/ ٤٦٣ ) .

فإن قيل: فكيف دلّ الحديث المتفق عليه أنهم فداء المؤمنين يوم القيامة ، وأنهم في النار ولم يُبعث اليهم رُسُلٌ ، وقد قال الله تعالى : ﴿ وَمَا كُنّا مُعَذِّبِينَ حَتّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥] ( فالجواب أنهم لا يُعذَّبون إلا بعد قيام الحجّة عليهم والإعذار إليهم كما قال تعالى : ﴿ وَمَا كُنّا مُعَذِّبِينَ حَتّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ )(١) فإن كانوا في زمن (٢) الذي قبل بعث (٣) محمد على قد أتتهم رسلٌ منهم ، فقد قامت على أولئك الحجّة ، وإن لم يكن قد بعث الله إليهم رسُلاً ، فهم في حكم أهل الفترة ، ومن لم تبلغه الدعوة ، وقد دلَّ الحديث المرويُّ من طُرُق عن جماعة من الصحابة عن رسول الله على أن من كان كذلك يُمتحَنُ في عَرَصَات القيامةِ ، فمن أجابَ الداعي دخَلَ الجَنَّة ، ومن أبى ذَخلَ النار . وقد أوردنا الحديث بطرقه (٤) وألفاظه وكلام الأئمة عليه عند قوله : ﴿ وَمَا كُنَّامُعَذِّبِينَ حَتَى نَبُعَثَ رَسُولًا ﴾ .

وقد حكاه الشيخ أبو الحسن الأشعري إجماعاً عن أهل السنة والجماعة ، وامتحانهم لا يقتضي نجاتهم ولا ينافي الإخبار عنهم بأنهم من أهل النار ، لأن الله يُطلع رسوله على ما يشاء من أمر الغيب ، وقد أطلعه على أن هؤلاء من أهل الشقاء ، وأن سجاياهم تأبى قَبولَ الحق والانقياد له ، فهم لا يجيبون الداعي إلى يوم القيامة ، فيُعلَم من هذا أنهم كانوا أشد تكذيباً للحق في الدنيا لو بلغهم فيها ، لأن في عرصات القيامة ينقاد خلقٌ ممن كان مكذّباً في الدنيا ، فإيقاع الإيمان هنالك لما يشاهد من الأهوال أولى وأحرى منه في الدنيا ، والله أعلم .

كما قال تعالى : ﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُواْ رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴾ [السجدة : ١٢] . وقال تعالى : ﴿ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا ﴾ [مريم : ٣٨] . وأما الحديث الذي فيه أن رسول الله ﷺ دعاهم ليلة الإسراء فلم يُجِيبوا ، فإنه حديث منكرٌ ، بل موضوع ، وضعه عمر بن الصبح .

وأما السَّدُّ، فقد تقدّم أن ذا القرنين بناه من الحديد والنُّحاس ، وساوَى به الجبالَ الصم (٥) الشامخات الطوال ، فلا يُعرفُ على وجه الأرض بناءٌ أجلّ منه ولا أنفع للخلق منه في أمر دنياهم . قال البخاري : وقال رجل للنبي ﷺ : رأيتُ السد . قال : « وكَيْفَ رَأَيْتَهُ » ؟ قالَ : مثل البُرْدِ المحبَّر . فقال : « رأيته هكذا » . ذكره البخاري (٢) معلقاً بصيغة الجزم ، ولم أَرَه مُسْنَداً من وجه متصل أرتضيه ، غير أن ابن جرير

<sup>(</sup>١) سقطت من ب: بنقلة عين .

<sup>(</sup>٢) في ب: الزمن .

<sup>(</sup>٣) في ب: بعثة .

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير ( ٣/ ٢٨ \_ ٣٢ ) .

<sup>(</sup>٥) في ب: الشم.

<sup>(</sup>٦) روَّاه البخاري ( ٦/ ٣٨١ ) في الأنبياء ، معلقاً أول باب قصة يأجوج ومأجوج .

رواه في « تفسيره »(١) مرسَلاً فقال : حدّثنا بِشر ، حدثنا يزيد ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قال : ذُكر لنا أن رجلاً قال : يا رسول الله قد رأيتُ سد يأجوج ومأجوج ، قال : « انعتْه لي » . قال : كالبُردِ المحبَّر طريقة سواد وطريقة حمراء . قال : « قد رأيته » .

وقد ذُكر أن الخليفة الواثق<sup>(۲)</sup> بعث رسلاً من جهته ، وكتب لهم كتباً إلى الملوك يوصلونهم من بلاد الى بلاد حتى ينتهوا إلى السد فيكشفوا عن خبره ، وينظروا كيف بناه ذو القرنين على أي صفة ؟ فلما رجعوا أخبروا عن صفته وأن فيه باباً عظيماً ، وعليه أقفال ، وأنه بناءٌ محكمٌ شاهقٌ منيفٌ جدّاً ، وأن بقية اللّبن الحديد والآلات في برج هناك ، وذكروا أنه لا يزال هناك حرس لتلك الملوك المتاخمة لتلك البلاد ، ومحلّته في شرقي الأرض في جهة الشمال في زاوية الأرض الشرقية الشمالية ، ويقال : إن بلادهم متسعة جداً ، وإنهم يقتاتون بأصناف من المعايش من حراثة وزراعة واصطياد من البر ومن البحر ، وهم أمم وخلق لا يعلم عدَدهم إلا الذي خلقهم .

فإن قيل: فما الجمع بين قوله تعالى: ﴿ فَمَا اَسْطَكُواْ أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اَسْتَطَاعُواْ لَهُ نَقْبًا ﴾ وبين الحديث الذي رواه البخاري (٣) ومسلم (٤) عن زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: استيقظ رسول الله ﷺ من نوم محمرًا وجهه وهو يقول: « لا إلّه إلا الله ، ويلٌ لِلعربِ من شَرِّ قَدِ اقْتَربَ ، فُتحَ اليومَ من ردم يأجوج ومأجوج مثلُ هذه » وحلّق تسعين (٥). قلت: يا رسول الله! أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: « نعم إذا كَثرَ الخَبَثُ ».

وأخرجاه في « الصحيحين » (٦) من حديث وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « فُتحَ اليومَ من رَدْمِ يأجوجَ ومأجوجَ مثلُ هذه » وعقد تسعين .

فالجواب : أما على قول من ذهب إلى أن هذا إشارة إلى فتح أبواب الشر والفِتن ، وأن هذا استعارة محضة ، وضرَّبُ مثلِ ، فلا إشكال .

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ( ٢٠/١٦ ) .

<sup>(</sup>٢) هو هارون بن محمد بن هارون الرشيد . ولي الخلافة سنة ٢٢٧هـ وتوفي سنة ٢٣٢هـ .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري رقم (٣٣٤٦) في الأنبياء ، باب قصة يأجوج ومأجوج ، ورقم ( ٣٥٩٨)في المناقب ، باب علامات النبوة في الإسلام ، ورقم( ٢٠٥٩ ) . في الطلاق باب الإشارة في الطلاق والأمور ، ورقم( ٧٠٥٩ ) . في الفتن ، باب قول النبي على ويل للعرب من شرّقد اقترب ، ورقم ( ٧١٣٥ ) باب يأجوج ومأجوج .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم رقم ( ٢٨٨٠ ) في الفتن ، باب اقتراب الفتن .

<sup>(</sup>٥) قال ابن حجر في فتح الباري: عقد التسعين: أن يجعل طرف السبابة اليمني في أصلها ويضمها ضماً محكماً بحيث تنظوي عقدتاها حتى تصير مثل الحية المطوقة ( ١٠٨/١٣ ) .

<sup>(</sup>٦) في البخاري رقم ( ٧١٣٦ ) في الفتن ، باب يأجوج ومأجوج . ومسلم رقم ( ٢٨٨١ ) في الفتن ، باب اقتراب الفتن . واللفظ لمسلم .

وأما على قول من جَعل ذلك إخباراً عن أمرٍ محسوس كما هو الظاهر المتبادر ، فلا إشكال أيضاً ، لأن قوله : ﴿ فَمَا السَّطَعُواَ اَن يَظْهَرُوهُ وَمَا السَّطَعُوا لَلَمُ نَقْبًا ﴾ أي : في ذلك الزمان ، لأن هذه صيغة خبر ماض قوله : ﴿ فَمُ مِن وقوعُه فيما يستقبل بإذن الله لهم في ذلك قدراً ، وتسليطهم عليه بالتدريج قليلاً قليلاً حتى يتم الأجل وينقضي الأمر المقدور فيخرجون كما قال الله تعالى : ﴿ وَهُم مِن كُلِّ مَدَبِ يُسِلُونَ ﴾ [الأبياء : ١٩ ] ولكن الحديث الآخر أشكل من هذا ، وهو ما رواه الإمام أحمد في « مسنده »(١) قائلاً : حدِّننا رَوْح ، حدِّثنا سعيد بن أبي عَرُوبة ، عن قتادة ، حدِّثنا أبو رافع ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله على قال : « إن يأجوج ومأجوج ليَحْفِرُنَّ السدّ كلّ يوم حتى إذا كادوا يرونَ شعاعَ الشمسِ قالَ الذي عَليهم : ارجِعُوا فستحفرونه غذاً ، فيعودون إليه كأشد ما كان ، حتى إذا بلغت مدَّتُهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس ، فستقون (١٠ المياه حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاعَ الشمس قال الذي عليهم : ارجعوا فستحفرون غذاً إن شاء الله ، ويستثني ، فيعودون إليه وهو كهيئته يوم تركوه ، فيحفرونه ويخرجون على الناس ، فيستقون (١٦ المياه وتتحصن الناس منهم (٣) في حصونهم ، فيرمون بسهامهم إلى السماء فترجع وعليها كهيئة الدم ، ويتحصن الناس منهم (٣) في حصونهم ، فيرمون بسهامهم إلى السماء فترجع وعليها كهيئة الدم ، وسول الله عليهم نغفاً : « والذي نفسُ محمد بيده إن دوابَ الأرض لتسمن وتشكر شكراً من لحومهم ودمائهم » . رسول الله عليهم عن حسن بن موسى عن سفيان عن قتادة .

وهكذا رواه ابن ماجه  $^{(7)}$  من حديث سعيد عن قتادة ، إلا أنه قال : حدّث أبو رافع . ورواه الترمذي  $^{(V)}$  من حديث أبي عوانة عن قتادة به ، ثم قال : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه .

فقد أخبر في هذا الحديث أنهم كل يوم يلحسونه حتى يكادوا ينظرون (^) شعاع الشمس من ورائه لرقّته ، فإن لم يكن رفع هذا الحديث محفوظاً . وإنما هو مأخوذ عن كعب الأحبار ، كما قاله بعضهم ، فقد استرحنا من المؤونة ، وإن كان محفوظاً ، فيكون محمولاً على أن صنيعهم هذا يكون في آخر الزمان

<sup>(</sup>١) المسند (٢/١٥).

<sup>(</sup>٢) في المسند: فينشفون.

<sup>(</sup>٣) قوله: منهم ، زيادة من ب والمسند .

<sup>(</sup>٤) النَّغَفُ : دودٌ يكون في أنوف الإبل والغنم ، واحدتها : نَغَفَةٌ . النهاية لابن الأثير .

<sup>(</sup>٥) المسند (٢/١١٥).

<sup>(</sup>٦) سنن ابن ماجه رقم (٤٠٨٠) ، في الفتن، باب فتنة الدجال وخروج عيسى وخروج يأجوج ومأجوج، إسناده صحيح، ولكن في رفعه نكارة، ولعله من كلام كعب ، كما يعنيه المصنف وينظر التعليق على ابن حبان (١٤/ حديث ٦٨٢٩).

<sup>(</sup>٧) سنن الترمذي رقم ( ٣١٥٣ ) في تفسير القرآن ، باب ومن سورة الكهف .

<sup>(</sup>٨) في ط: ينذرون . .

عند اقتراب خروجهم ، كما هو المروي عن كعب الأحبار ، أو يكون المراد بقوله: ﴿ وَمَا ٱسَتَطَاعُواْ لَهُ نَقْبًا ﴾ أي : نافذاً منه ، فلا ينفي أن يلحسوه ولا ينفذوه . والله أعلم .

وعلى هذا فيمكن الجمع بين هذا وبين ما في « الصحيحين » عن أبي هريرة « فُتح اليومَ من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه » وعقد تسعين ، أي : فتح فتحاً نافذاً فيه . والله أعلم .

\* \* \*

#### قصَّة أصحاب الكهف

قال الله تعالى : ﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكَهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَنتِنَا عَجَبًا ۞ إِذْ أَوَى ٱلْفِتْ يَدُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبُّنَآ ءَانِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهِيِّيَّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴿ فَضَرَبْنَا عَلَىٰٓ ءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴿ ثُمُّ بَعَثْنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لِبِثُواْ أَمَّدًا ١ ﴿ مَنْ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَا هُم بِٱلْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْ يَدُّ ءَامَنُواْ بِرَبِهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدَى ١ ﴿ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَدْعُواْ مِن دُونِدِهِ إِلَاهَا ۖ لَقَدْ قُلْنَاۤ إِذَا شَطَطًا ١ هَـ وَلَآ مَوْاَ مَن التَّحَدُواْ مِن دُونِهِ ۚ ءَالِهَ ۚ لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِ م بِسُلْطَنِ بَيِّنَّ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ۞ وَإِذِ ٱغْتَرَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْ بُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأُورُا إِلَى ٱلْكُهْفِ يَنشُرْ لَكُو ۚ رَبُّكُم مِن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُو مِّنْ أَمْرِكُو مِّرْفَقًا ﴿ هَا وَكُهُ عَنْ أَمْرِكُو مِّرْفَقًا ﴿ هَا لَكُو مُ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ يِّنْهُ ذَاكَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ يِّنْهُ ذَاكَ ٱلسَّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوةٍ يِّنْهُ ذَاكَ ٱللَّهُ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن يَجِدَ لَهُ وَلِيَّا مُّرْشِدًا ۞ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقِكَ اطَّا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالُّ وَكُلْبُهُم بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُغْبًا ١ ﴿ وَكَالُكُ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَآءَلُواْ بَيْنَهُمْ قَالَ قَابِلٌ مِنْهُمْ كُمْ لِيثْنَعُ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُواْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَنذِهِ ۚ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزَكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقِ مِّنْـهُ وَلْيَتَلَظّفُ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ١ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوٓاْ إِذَا أَبَكَدًا ﴿ وَكَذَاكِ أَعْثَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوٓاْ أَنَ وَعْدَ اللهِ حَقُّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَآ إِذْ يَتَنَازُعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُواْ ٱبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَنَّا زَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُواْ عَلَىٰٓ أَمْرِهِمْ لَنَتَخِذَكَ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ١ شَيقُولُونَ ثَلَثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ ۗ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَّاءَ ظَهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا ١ أَنَّ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَائَءِ إِنِي فَاعِلُ ذَلِكَ عَدًا ١ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر رَبَّكَ إِذَا نَسِيتً وَقُلْ عَسَىٓ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا ۞ وَلَبِثُواْ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَثَ مِاْتَةٍ سِنِينَ وَآزْدَادُواْ تِسْعًا ۞ قُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُواْ لَهُ غَيْبُ ٱلسَّمَوَسِ وَٱلْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُ مِ مِّن دُونِهِ عِن وَلِيِّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ اَحَدًا ﴾ [ الكهف : ٩ ـ ۲٦].

كان سبب نزول قصة أصحاب الكهف وخبر ذي القرنين ما ذكره محمد بن إسحاق في « السيرة »(١) وغيره أن قريشاً بعثوا إلى اليهود يسألونهم عن أشياء يمتحنون بها رسول الله على ويسألونه عنها ليختبروا ما يجيب به فيها ، فقالوا : سلوه عن أقوام ذهبوا في الدهر فلا يُدرَى ما صنعوا ، وعن رجل طوّافٍ في الأرض ، وعن الروح . فأنزل الله تعالى : ﴿ وَيَسْتَكُونَكَ عَنِ الرُّوحَ ﴾ [الإسراء: ٨٥] . ﴿ وَيَسْتَكُونَكَ عَن ذِي

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية ( ٢٠٢ ) .

ٱلْقَرْنَكَيْنِ ﴾ [الكهف: ٨٣] ، وقال هاهنا ﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكَهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَلتِنَا عَجَبًا ﴾ أي ليسوا بعجب عظيم بالنسبة إلى ما أطلعناك عليه من الأخبار العظيمة والآيات الباهرة والعجائب الغريبة .

والكهف : هو الغار في الجبل . قال شُعيب الجَبَائي(١) : واسم كهفهم حَيزم .

وأما الرَّقيم ، فعن ابن عباس أنه قال : لا أدري ما المراد به . وقيل : هو الكتاب المرقوم فيه أسماؤهم وما جرى لهم ، كُتِبَ من بعدهم ، اختاره ابن جرير (٢) وغيره . وقيل : هو اسم الجبل الذي فيه كهفهم . قال ابن عباس وشعيب الجَبَائي واسمه بنجلوس (٣) . وقيل : هو اسم وادٍ عند كهفهم . وقيل : اسم قرية هنالك . والله أعلم .

قال شعيب الجَبَائي : واسم كلبهم حَمران .

واعتناء اليهود بأمرهم ومعرفة خبرهم يدل على أن زمانهم متقدِّم على ما ذكره بعض المفسرين أنهم كانوا بعد المسيح ، وأنهم كانوا نصارى . والظاهر من السياق أن قومهم كانوا مشركين يعبدون الأصنام . قال كثير من المفسرين والمؤرخين وغيرهم كانوا في زمن ملك يقال له : دقيانوس ، وكانوا من أبناء الأكابر . وقيل : من أبناء المملوك . واتفق اجتماعهم في يوم عيد لقومهم ، فرأوا مايتعاطاه قومُهم من السجود للأصنام والتعظيم للأوثان ، فنظروا بعين البَصِيرة ، وكشف الله عن قلوبهم حجاب الغفلة ، وألهمَهم رشدهم ، فعلموا أن قومهم ليسوا على شيء ، فخرجوا عن دينهم ، وانتموا إلى عبادة الله وحدَه لا شريك له . ويقال : إن كل واحد منهم لما أوقع الله في نفسه ما هداه إليه من التوحيد انحاز عن الناس ، واتفق اجتماع هؤلاء الفتية في مكانٍ واحد ، كما صحّ في البخاري (٥) « الأزواحُ جُنودٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعارَفَ مِنها ائتَلَفَ وما تنَاكرَ مِنها اخْتَلَفَ » ، ( فكلٌّ منهم سأل الآخر عن أمره وعن شأنه فأخبره ما هو عليه ، واتفقوا على الانحياز عن قومهم ) (٢) والتبرّي منهم ، والخروج من بين أظهرهم ، والفرار بدينهم منهم ، وهو المشروع حال الفِتن وظهور الشرور .

قال الله تعالى ﴿ غَنُ نَقُشُ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْ يَةُ ءَامَنُواْ بِرَبِهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدَى ﴿ فَعَنُ نَقُشُ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْ يَدُّ ءَامَنُواْ بِرَبِهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدَى ﴿ وَيَعِيمُ إِذَا مَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَدْعُواْ مِن دُونِهِ ۚ إِلَهَا ۖ لَقَدْ قُلْنَاۤ إِذَا شَطَطًا ۞ هَتَوُلآ هِ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ وَلَا مَا وَهُ مِنْ الْمُو عَلَيْهُ وَلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ وَسُارُوا مِن الْأَمْرُ عَلَيْهُ اللّٰهِ وَمَارُوا مِن الْأَمْرُ عَلَيْهُ

<sup>(</sup>١) الجَبَائي: نسبة إلى جَبَاء، جبل باليمن.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري (١٥/ ١٣١ - ١٣٢).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصول ، وفي تفسير أيضاً . وفي ط: بنا جلوس .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري ( ٥١/ ١٣٢ ) وما بعدها .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري معلقاً رقم ( ٣٣٣٦ ) ، في الأنبياء ، باب الأرواح جنود مجندة ، وقد وصله البخاري في الأدب المفرد ، وقد وصله مسلم رقم (٢٦٣٨) وأبو داود رقم (٤٨٣٤) وغيرها .

<sup>(</sup>٦) سقطت من ب .

﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِتَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا ﴿ وَذَلِكَ أَنْهُمُ وَمَا يَعْبُدُونَ ۖ إِلَّا ٱللّهَ ﴾ أي وإذ فارقتموهم في دينهم وتبرَّأتم مما يعبدون من دون الله ، وذلك لأنهم كانوا يشركون مع الله كما قال الخليل : ﴿ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَا يَعْبُدُونَ ۞ إِلّا ٱلّذِي فَطَرَفِي فَإِنَّهُ سَيَهُدِينِ ﴾ [الزخرف: ٢٦- ٢٧] وهكذا هؤلاء الفتية قالوا بعضهم بعضاً ('' : إذ قد فارقتم قومكم في دينهم ('' فاعتزلوهم بأبدانكم لتسلموا منهم أن يوصِلوا إليكم شراً ﴿ فَأُورُا إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرُ لَكُو رَبُّكُم مِن رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئُ لَكُو مِن أَمْرِكُم مِّن أَمْرِكُم مِن رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئُ لَكُو مِن أَمْرِكُم مِن أَمْرِكُم مِن رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئُ لَكُو مِن أَمْرِكُم مِن اللهُمَّ أحسن عاقِبَتنا في الأُمورِ كُلِّها ، وأَجِرْنا مِن ويجعل عاقبة أمركم إلى خيرٍ ، كما جاء في الحديث « اللهُمَّ أحسن عاقِبَتنا في الأُمورِ كُلِّها ، وأَجِرْنا مِن خزي الدُّنيا ومِن عذابِ الآخرة » (") .

ثمّ ذكر تعالى صفة الغار الذي أووا إليه ، وأن بابه موجّه إلى نحو الشمال ، وأعماقه إلى جهة القبلة ، وذلك أنفع الأماكن أن يكون المكان قبلياً وبابه نحو الشمال ، فقال : ﴿ ﴿ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَرَوْرُ ﴾ وقُرِئ (٤) ﴿ تَزْوَرُ عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال ﴾ فأخبر أن الشمس يعني في زمن الصيف وأشباهه يشرق أوَّل طلوعها في الغار في جانبه الغربي ، ثم تشرع في الخروج منه قليلاً قليلاً ، وهو ازورارُها ذات اليمين (٥) فترتفع في جو السماء وتتقلص عن باب الغار ، ثم إذا تضيَّفت للغروب تشرع في الدخول فيه من جهته الشرقية قليلاً قليلاً إلى حين الغروب ، كما هو المشاهد بمثل هذا المكان ، والحكمة في دخول الشمس إليه في بعض الأحيان أن لا يفسد هواؤه ﴿ وَهُمْ فِي فَجُورٍ مِنَةُ ذَلِكَ مِنْ عَلِيْ اللّهِ في بعض الأحيان أن لا يفسد هواؤه ﴿ وَهُمْ فِي فَجُورٍ مِنَةُ ذَلِكَ مِنْ عَلَيْ اللّهِ في هذه الصفة دهراً طويلاً من السنين لا يأكلون ولا يشربون ولا تتغذّى أجسادهم في هذه المدة الطويلة من آيات الله وبرهان قدرته العظيمة .

﴿ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضَلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا ثُمْ شِدًا ۞ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَكَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ ﴾ قال بعضهم : لأن أعينهم مفتوحة لئلا تفسد بطول الغمض .

﴿ وَنُقَلِبُهُمْ ذَاتَ ٱلْمَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ ﴾ قيل : في كل عام يتحوَّلون مرةً من جنب إلى جنب ، ويحتمل أكثر من ذلك . فالله أعلم .

﴿ وَكُلُّهُ مُ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِّ ﴾ ( قال شُعيب الجَبَائي: اسم كلبهم حَمْران. وقال غيره: الوصيد )(٦):

<sup>(</sup>١) كذا العبارة في أوب : قالوا بعضهم بعضاً . وفي ط : قال بعضهم إذ . وهو الأصح .

<sup>(</sup>۲) في ب : دينكم .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في مسنده (١٨١/٤) من حديث بسر بن أرطاة عن رسول الله ﷺ، وبسر مختلف في صحبته، والصحيح أنه ولد قبل وفاة النبي ﷺ بسنتين، وذكر ابن معين أنه كان رجل سوء، وقال ابن عدي: مشكوك في صحبته، وله أفعال قبيحة معروفة وينظر تحرير التقريب (١/١٦٩)، فالثابت أنه لم يسمع النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٤) هي قراءة ابن عامر . الحجة لابن زنجلة (٤١٣) .

<sup>(</sup>٥) في ب : الشمال وهو سهو .

<sup>(</sup>٦) سقطت من ب بنقلة عين .

أُسْكُفَّةُ الباب(١) . والمراد أن كلبهم الذي كان معهم وصَحِبَهم حال انفرادهم من قومهم لزمهم ولم يدخل معهم إلى الكهف ، بل رَبَض على بابه ووضع يديه على الوصيد ، وهذا من جملة أدبه ومن جملة ما أُكرِموا به ، فإن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ، ولما كانت التبعية مؤثرة حتى كان في كلب هؤلاء صار باقياً معهم ببقائهم ، لأن من أحبَّ قوماً سَعِد بهم ، فإذا كان هذا في حق كلبٍ فما ظنك بمن تبع أهل الخير وهو أهل للإكرام .

وقد ذكر كثير من القصاص والمفسرين لهذا الكلب نبأً وخبراً طويلًا أكثره متلقَّى من الإسرائيليات ، وكثير منها كَذِبٌ ومما لا فائدة فيه ، كاختلافهم في اسمه ولونه (٢) .

وأما اختلاف العلماء في محلّة هذا الكهف ، فقال كثيرون : هو بأرض أيْلة . وقيل : بأرض نينوى . وقيل : بالرض نينوى . وقيل : بالاد الروم ، وهو أشبه والله أعلم .

ولما ذكر الله تعالى ما هو الأنفع من خبرهم والأهم من أمرهم ، ووصف حالهم حتى كأن السامع راء والمخبر مشاهِدٌ لصفة كهفهم ، وكيفيتهم في ذلك الكهف ، وتقلّبهم من جنب إلى جنب ، وأن كلبهم باسط ذراعيه بالوصيد ، قال : ﴿ لَوِ اَطَلَعْتَ عَلَيْمٍمْ لُولَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِثَتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ﴾ أي : لِما عليهم من المهابة والجلالة في أمرهم الذي صاروا إليه . ولعلّ الخطاب هاهنا لجنس الإنسان المخاطب لا بخصوصية الرسول على ، كقوله : ﴿ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ ﴾ [التين : ٧] أي : أيها الإنسان ، وذلك لأن طبيعة البشرية تنفر من رؤية الأشياء المهيبة غالباً ، ولهذا قال : ﴿ لَوِ الطّلَعْتَ عَلَيْمٍمْ لَوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِثْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ﴾ ودلّ على أن الخبر ليس كالمعاينة ، كما جاء في الحديث (٣) ، لأن الخبر قد حصل ولم يحصل الفرار ولا الرعب .

ثمّ ذكر تعالى أنه بعثهم من رقدتهم بعد نومهم بثلاثمئة سنة وتسع سنين ، فلما استيقظوا قال بعضهم البعض : ﴿ كُمْ لَيَشْتُمْ قَالُواْ لَيَشْتُمْ قَالُواْ لَيَشْتُمْ فَالْعَصْ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَيَشْتُمْ فَالْعَصْ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَيَشْتُمْ فَالْعَصْ يَوْمِ قَالُواْ لَيْسُمُ الله المدينة ، ويقال : كان اسمها دفسوس ، إلى المدينة ، ويقال : كان اسمها دفسوس ، فَلَيْنُظُرْ أَيُّهَا أَذَكَى طَعَامًا ﴾ أي: أطيب مالاً ﴿ فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقِ مِنْ لَهُ الله المدينة ، ويقال : كان اسمها دفسوس ، وورعهم ﴿ وَلْيَتَلَطَفْ ﴾ أي في دخوله إليها ﴿ وَلَا يُشْعِرَنَ بِكُمْ أَكُدًا إِنَّا أَبَكُم الله منها ، وهذا كله يُعِيدُوكُمْ أَو مِنْ يَقْلِمُ وَلَن تُقْلِمُ وَالْ يَظُهُ رُواْ عَلَيْكُرُ يَرْجُمُوكُمْ أَو يُعْمَى يومٍ أو أكثر من ذلك ، ولم يحسبوا أنهم قَدْ رقدوا أَزْيَدَ من ثلاثمئة سنة ،

 <sup>(</sup>١) أُسْكَفَّة الباب : خشبته التي يوطأ عليها ، وقيل عتبته .

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري (٥/ ١٤٢ ) .

 <sup>(</sup>٣) رواه أحمد في مسنده رقم (١٨٤٢) و (٢٤٤٧) وابن حبان رقم (٦٢١٣) وهو حديث صحيح .

وقد تبدَّلت الدول أطواراً عديدةً ، وتغيَّرت البلاد ومن عليها ، وذهب أولئك القرن الذين كانوا فيهم ، وجاء غيرهم ، وذهبوا وجاء غيرهم ، ولهذا لما خرج أحدُهم وهو تيذوسيس<sup>(۱)</sup> فيما قيل ، وجاء إلى المدينة متنكراً لئلا يعرفه أحد من قومه فيما يحسبه تنكرت له البلاد واستنكره من يراه من أهلها واستغربوا شكله وصفته ودراهمه ، فيقال : إنهم حملوه إلى متولِّيهم وخافوا من أمره أن يكون جاسوساً أو تكون له طوية (۲) يخشون من مضرتها فيقال : إنه هرب منهم . ويقال : بل أخبرهم خبر ومن معه وما كان من أمرهم ، فانطلقوا معه ليُريهم مكانهم ، فلما قربوا من الكهف دخل إلى إخوانه فأخبرهم حقيقة أمرهم ومقدار ما رقدوا ، فعلموا أن هذا أمرٌ قدَّره الله ، فيقال : إنهم استمرُّوا راقدين ، ويقال : بل ماتوا بعد ذلك .

وأما أهل البلدة (٢٠) فيقال: إنهم لم يهتدوا إلى موضعهم من الغار، وعمَّى الله عليهم أمرهم، ويقال: لم يستطيعوا دخوله حِسَّا، ويقال: مهابةً لهم (٤٠).

واختلفوا في أمرهم: فقائلون يقولون: ﴿ آبُنُواْ عَلَيْهِم بُنَيْنَا ۚ ﴾ أي: سدُّوا عليهم بابَ الكهف لئلا يخرجوا أو لئلا يصلَ إليهم ما يؤذيهم. وآخرون، وهم الغالبون على أمرهم، قالوا: ﴿ لَنَتَخِذَتَ عَلَيْهِم مَسْجِدًا ﴾ أي: معبداً يكون مباركاً لمجاورته هؤلاء الصالحين (٥٠٠. وهذا كان شائعاً فيمَن كان قبلنا، فأما في شَرْعنا، فقد ثبت في « الصحيحين » عن رسول الله ﷺ أنه قال: « لَعَنَ اللهُ اليهودَ والنصارَى اتّخذُوا قبورَ أنبيائهم مساجدَ » يُحذِّرُ ما فعلوا (٢٠٠).

وأما قوله تعالى : ﴿ وَكَذَاكِ أَعْثَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُواْ أَنَ وَعْدَ اللّهِ حَقٌّ وَأَنَّ اَلسَاعَةَ لَا رَبِّ فِيهَا ﴾ ( فمعنى أعثرنا : أطلعنا على أمرهم الناس . قال كثير من المفسرين : ليعلم الناسُ أن المعاد حقٌّ وأن الساعة

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول . وقد ذكر ابن جرير في تفسيره ( ١٤٣/١٥ و ١٤٤ ) . أن تيذوسيس هو الملك الذي كان حاكماً وقتئذٍ ، أما الفتى الذي أرسله أصحابه من الكهف فهو يمينحا . كما ذكر وفي بعض النسخ : يمليخا .

<sup>(</sup>٢) في ط : صولة . وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) في ب : القرية .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري ( ١٤٢/١٥ ) . وما بعدها .

<sup>(</sup>٥) أشار الطبري إلى أن قائلي هذا الرأي مختلف فيهم ، فقيل : هم المسلمون ، وقيل : هم الكفار . تفسيره ( ١٤٩/١٥ ) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري : برقم ( ٤٣٥ ـ ٤٣٧ ) ، في الصلاة ، باب ( ٥٥ ) ( الصلاة في البيعة ) ، ورقم ( ١٣٣٠ ) ، في الجنائز ، باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور ، ورقم ( ١٣٩٠ ) باب ما جاء في قبر النبي على ، من طريق عائشة رضي الله عنها . ومسلم ( ٥٣٠ ) و( ٥٣١ ) في المساجد ، باب النهي عن بناء المساجد على القبور ، وقوله : يحذر ما فعلوا . ورد في فتح الباري ( ٥٣١ ) وفيه . وقوله : يحذر ما صنعوا جملة أخرى مستأنفة من كلام الراوي ، كأنه سئل عن حكمة ذكر ذلك في ذلك الوقت فأجيب بذلك .

لا ريب ) (١) فيها إذا علموا أن هؤلاء القوم رقدوا أزيد من ثلاثمئة سنة ثمّ قاموا كما كانوا من غير تغير منهم ، فإن من أبقاهم كما هُم قادرٌ على إعادة الأبدان وإن أكلتها الديدان ، وعلى إحياء الأموات وإن صارت أجسامهم وعظامهم رُفاتاً ، وهذا مما لا يشك فيه المؤمنون (٢) ﴿ إِنَّمَا آَمْرُهُ وَإِذَا آَرَادَ شَيَّعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ [س: ٨٦] .

هذا ويحتمل عود الضمير في قوله : ﴿ لِيَعْلَمُوٓا ﴾ إلى أصحاب الكهف ، إذ علْمُهم بذلك من أنفسهم أبلغ من علم غيرهم بهم . ويحتمل أن يعود على الجميع . والله أعلم .

ثمّ قال تعالى : ﴿ سَيَقُولُونَ ثَلَنَّةُ رَّابِعُهُمْ كَلَّبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةُ سَادِسُهُمْ كَلَّبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ شَمْسَةُ وَثَامِنُهُمْ كَلَّبُهُمْ وَجَمَّا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ شَمْسَةُ وَثَامِنُهُمْ كَلَّبُهُمْ وَجَمَّا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ مَسْبَعَةُ وَثَامِنَهُمْ كَلَّبُهُمْ وَخَمَّا بِأَلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ الناس في كميتهم ، فحكى ثلاثة أقوال وضعف الأوَّليْنِ وقرَّر الثالث ، فدلّ على أنه الحقُّ ، إذ لو قيل غير ذلك لحكاه ، ولو لم يكن هذا الثالث هو الصحيح لوهّاه ، فدلّ على ما قلناه (٣) . ولمَّا كان النزاع في مثل هذا لا طائل تحته ولا جدوى عنده أرشد نبيه ﷺ إلى الأدب في مثل هذا الله أعلم . ولهذا قال : ﴿ قُلْ رَبِي ٓ أَعَلَمُ بِعِدَ بِهِم ﴾ .

وقوله: ﴿ مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ أي: من الناس. ﴿ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَّاءَ ظَهِرًا ﴾ أي: سَهلا، ولا تتكلف أعمال الجدال في مثل هذا الحال ولا تَسْتَفْتِ في أَمْرِهم أحداً من الرجال. ولهذا أبهَم الله تعالى عدَّتَهم في أوَّلِ القِصة فقال: ﴿ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ ﴾ ولو كان في تعيُّن عدَّتهم كبير فائدة لذكرها عالم الغيب والشهادة.

وقوله تعالى : ﴿ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَائَ عِ إِنِي فَاعِلُّ ذَلِكَ عَدًاْ ﴿ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر رَّبَكَ إِذَا نَسِيتُ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِينِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا ﴾ أدب عظيم أرشده الله تعالى إليه وحَثّ خلقه عليه ، وهو ما إذا قال أحدهم : إني سأفعل في المستقبل كذا ، فيشرع له أن يقول : إن شاء الله ، ليكون ذلك تحقيقاً لعزمه ، لأن العبد لا يعلم ما في غدٍ ، ولا يدري أهذا الذي عَزَم عليه مقدَّرٌ أم لا ، وليس هذا الاستثناء تعليقاً وإنما هو الحقيقي ، ولهذا قال ابن عباس إنه يصح إلى سنة (٤) ولكن قد يكون في بعض المحال لهذا ، ولهذا كما تقدّم في قصّة سليمان عليه السلام (٥) حين قال : لأطوفنَّ الليلةَ على سبعين (٢) امرأةً تلد كل

<sup>(</sup>١) سقطت من ب بنقلة عين .

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ( ١٥/ ١٤٩ ) ، وتفسير ابن كثير ( ٣/ ٧٧ ) .

<sup>(</sup>٣) وهذا رأي ابن عباس رضي الله عنه . كما في تفسير الطبري ( ١٥٠/١٥ ) ، وابن كثير ( ٧٨/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) أي يصح أن يستثني ولو تذكر إلى سنة ، وقول ابن عباس في الرجل يحلف ، قال له أن يستثني ولو إلى سنة . أورده الطبري في تفسيره ( ١٥١/١٥ ) ، وابن كثير ( ٧٩/٣ ) .

<sup>(</sup>٥) تقدم في الصفحة ( ١٩١ ) من هذا الجزء . وتخرج الحديث ثمة .

<sup>(</sup>٦) في ب: تسعين ، وهي رواية أيضاً .

واحدة (١) منهنَّ غلاماً يقاتل في سبيل الله . فقيل له : قل : إن شاء الله ، فلم يقل ، فطاف فلم تلد منهن إلا امرأةٌ واحدةٌ نصف إنسان . قال رسول الله ﷺ : « والذي نَفْسِي بِيَدِهِ لو قالَ : إنْ شَاءَ اللهُ ، لم يَحْنَثُ وكانَ دركاً لحاجته » .

وقوله : ﴿ وَٱذْكُر رَّبَكَ إِذَا نَسِيتً ﴾ وذلك لأن النسيان قد يكون من الشيطان ، فذِكْرُ الله ِ يطرده عن القلب فيذكر ما كان قد نسيه .

وقوله : ﴿ وَقُلْ عَسَىٰٓ أَن يَهْدِيَـنِ رَبِّى لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا ﴾ أي : إذا اشتبه أمرٌ وأشكَلَ حالٌ والتبس أقوالُ الناس في شيءٍ فارغب إلى الله يُيسّره لك ويسهّله عليك .

ثمّ قال تعالى : ﴿ وَلِبَثُواْ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُواْ شِعًا ﴾ . لما كان في الإخبار بطول مدة لبثهم فائدة عظيمة ذكرها تعالى ، وهذه التسع المزيدة بالقمرية وهي لتكميل ثلاثمئة شمسية ، فإن كل مئة قمرية تنقص عن الشمسية ثلاث سنين . ﴿ قُلِ اللّهُ أَعَلَمُ بِمَالَبِثُواً ﴾ أي : إذا سُئِلْتَ عن مثل هذا وليس عندك في ذلك نقلٌ ، فرد الأمر في ذلك إلى الله عز وجل ﴿ لَهُ عَيْبُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ أي هو العالم بالغيب فلا يُطلع عليه إلا من شاء من خلقه ﴿ أَبْصِرُ بِهِ وَأَسْمِعُ ﴾ يعني أنه يضع الأشياء في مَحالّها لعلمه التام بخلقه وبما يستحقونه .

ثم قال : ﴿ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيِّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ﴾ أي : ربك المنفرد بالملك والمتصرف (٢) وحدَه لا شريك له .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في ب : امرأة .

<sup>(</sup>٢) في ط: المنصرف. وهو تصحيف.

### قصة الرجلين المؤمن والكافر

قال الله تعالى في سورة الكهف بعد قصة أهل الكهف : ﴿ ﴿ وَاَضْرِتُ لَمُم مَّشَلَا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّنَيْنِ مِنْ أَعْنَبِ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَحْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرَّعَا ﴿ كُلْتَا ٱلْجَنَّنَيْنِ ءَانَتْ أَكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِنْهُ شَيْعًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا ﴿ وَكُونَ لَهُ ثَمْرُ اللَّهُ وَهُو ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَقَالَ مَا أَظُنُ أَن تَبِيدَ هَذِهِ فَقَالَ لِصَحِيهِ وَهُو يَعُاوِرُهُ وَأَنا أَكْثَرُ مِنكَ مَا لَا وَأَعَزُ نَفَرًا ﴿ قَلْ جَنَّتُهُ وَهُو ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَقَالَ مَا أَظُنُ أَن تَبِيدَ هَذِهِ وَهُو ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَقَالَ مَا أَظُنُ أَن تَبِيدَ هَذِهِ وَهُو طَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَلَا مَا أَظُنُ أَن السَاعَة قَا آمِدً وَلَيْن رُّدِدتُ إِلَى رَبِّ لَأَجِدَنَ خَيْرًا مِنْهَا مُنقَلَبًا ﴾ إلى قوله : ﴿ هُنَالِكَ ٱلْوَلَايَةُ لِلّهِ ٱلْحَيْقُ هُو خَيْرٌ ثُوابًا وَخَيْرُ عُقْبًا ﴾ [الآبات : ٣٢ - ٤٤] .

قال بعض الناس: هذا مثل مضروب ولا يلزم أن يكون واقعاً. والجمهور أنه أمرٌ قد وقع.

وقوله: ﴿ ﴿ وَأَضْرِبَ لَهُمْ مَّشَلًا ﴾ يعني لكفارِ قُريش في عَدَم اجتماعهم بالضعفاء والفقراء وازدرائهم بهم وافتخارهم عليهم ، كما قال تعالى: ﴿ وَأَضْرِبُ لَمُمْ مَّشَلًا أَصْحَنَبَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾ [ يس : ١٣ ] . كما قدَّمنا (١) الكلام على قصَّتهم قبل قصة موسى عليه السلام .

والمشهور أن هذين كانا رجلين مصطحبين ، وكان أحدُهما مؤمناً والآخر كافراً ، ويقال : إنه كان لكل منهما مالٌ ، فأنفق المؤمن مالَه في طاعة الله ومرضاته ابتغاء وجهه ، وأما الكافر فإنه اتّخذ له بستانين ، وهما الجنتان المذكورتان في الآية على الصفة والنعت المذكور ، فيهما أعنابٌ ونخيل تحفّ تلك الأعناب والزروع في ذلك (٢) ، والأنهار سارحةٌ هاهنا وهاهنا للسقي والتنزُه ، وقد استوثقت فيهما الثمار ، واضطربت فيهما الأنهار ، وابتهجت الزروع والثمار ، وافتخر مالكُهما على صاحبه المؤمن الفقير قائلاً له : ﴿ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالاً وَأَعَزُ نَفَرا ﴾ أي أوسع (٣) جناناً . ومرادُه أنّه خيرٌ منه ، ومعناه : ماذا أغنى عنك إنفاقك ما كنت تملكُه في الوجه الذي صرفته فيه ؟! كان الأولى بك أن تفعل كما فعلتُ لتكونَ مثلي ، فافتخر على صاحبه ﴿ وَدَخَلَ جَنَّتُهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ، ﴾ أي : وهو على غير طريقةٍ مرضية . قال : فافتخر على صاحبه ﴿ وَدَخَلَ جَنَّتُهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ، أي : وهو على غير طريقةٍ مرضية . قال : فافتخر على صاحبه ﴿ وَدَخَلَ جَنَّتُهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ، في الوجه الذي من اتساع أرضِها وكثرة مائها وحُسن نبات أشجارِها ، ولو قد بادت كلُّ واحدةٍ من هذه الأشجار لاستخلف مكانها أحسن منها ، وزروعها دارةٌ لكثرة مياهها .

ثمّ قال : ﴿ وَمَاۤ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ فَآيِمَةً ﴾ فَوَثِقَ بزهرةِ الحياة الدنيا الفانية وكذّب بوجود الآخرة الباقية الدائمة . ثمّ قال : ﴿ وَلَـٰ إِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَقِّ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا ﴾ أي : وَلَـٰن كان ثَمَّ آخرةٌ ومعادٌ فلأجدنَّ هنالكَ خيراً من هذا ، وذلك لأنه اغترَّ بدنياه واعتقد أن الله لم يعطه ذلك فيها إلّا لحبّهِ له وحظوته عنده ،

<sup>(</sup>١) في آخر الجزء الأول من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) في ب: والزرع في خلال ذلك . .

<sup>(</sup>٣) زاد في ب : وأينع .

كما قال العاص بن وائل فيما قَصَّ الله من خبره وخبر خَبَّاب بن الأرَت (١) في قوله : ﴿ أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِى كَفَرَ عِنَايَتِنَا وَقَالَ لَأُونَيَنَ مَالَا وَوَلَدًا ﴿ أَلَمُ اللَّهُ مَن خبره وخبر خَبَّاب بن الأرَتْ أَن عَلَى ا

وقال تعالى إخباراً عن الإنسان إذا أنعم الله عليه : ﴿ لَيَقُولَنَّ هَاذَا لِي وَمَاۤ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَابِمَةً وَلَيِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّقَ إِنَّ لِي عِندَهُۥ لَلْحُسِّنَىٰٓ ﴾ قال الله تعالى : ﴿ فَلَنُنَتِئَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴾ [فصلت : ٥٠] .

وقال قارون ﴿ إِنَّمَا أُوبِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمِ عِندِئَ ﴾ أي : لعلم الله بي أنّي أستحقه ، قال الله تعالى ﴿ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَكَ اللّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ، مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكُثُرُ جَمْعًا ۚ وَلَا يُسْتَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ [القصص : ٧٨] .

و قد قدمنا الكلام على قصته في أثناء قصّة موسى $^{(7)}$ .

وقال تعالى : ﴿ وَمَا آَمُوالُكُوْ وَلَا آَوَلَادُكُو بِالَّتِي تُقَرِّبُكُوْ عِندَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَئِهِكُ لَمُمْ جَزَآهُ الضِّغفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُّفِئتِ ءَامِنُونَ ﴾ [ سبأ : ٣٧ ] .

وقال تعالى : ﴿ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِء مِن مَالٍ وَبَنِينٌ ۞ نُسَارِعُ لَمُمْ فِي ٱلْخَيْرَتِّ بَل لَا يَشْعُرُونَ ﴾ [ المؤمنون : ٥٥ ـ ٥٦] .

ولما اغتر هذا الجاهل بما خُوِّل به في الدنيا فجحد الآخرة وادَّعى أنها إن وجدت لَيَجدنَّ عند ربّه خيراً مما هو فيه . وسمعَه صاحبُه يقول ذلك قال له ﴿ وَهُوَ يُحَاوِرُهُۥ ﴾ أي : يجادله : ﴿ أَكَفَرَتَ بِالَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابِ مُ مَن نطفة ، ثَرَّابِ ثُمَّ مَن نُطْفَةٍ مُ مَن نَطْفة مَن تراب ، ثمّ من نطفة ، ثرَّابِ ثُمَّ مَن نُطْفة مُ مَن نَطْفة مَن تراب ، ثمّ من نطفة ، ثمّ طوَّرك (٤) أطواراً حتى صِرت رجلاً سوياً سميعاً بصيراً ، تعلم وتبطش وتفهم ، فكيف أنكرت المعاد والله قادرٌ على البداءة . ﴿ لَكِنَا هُوَ اللّهُ رَبِّي ﴾ أي : لكن أنا أقول بخلاف ما قلتَ ، وأعتقد خلافَ معتقدكَ ﴿ هُوَ اللّهُ رَبِّي وَلا أَشْرِكُ بِرَقِ أَحَدًا ﴾ أي : لا أعبد سِواه ، وأعتقد أنه يبعث الأجساد بعد فنائها ، ويعيد الأموات ، ويجمع العظام الرُّفات ، وأعلم أنَّ الله لا شريك له في خلقه ولا في ملكه ، ولا إلّه غيره .

ثم أرشده إلى ما كان الأولى به أن يسلكه عند دخول جنته فقال : ﴿ وَلَوْلَاۤ إِذْدَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَاشَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَةَ إِلَّا بِٱللَّهِ ﴾ ولهذا يُسْتحَب لكلِّ من أعجبه شيءٌ من ماله أو أهله أو حاله أن يقول كذلك ، وقد ورد فيه حديثٌ مرفوعٌ ، في صحته نظر .

<sup>(</sup>١) تفصيل الخبر وسبب نزول هذه الآية في تفسير الطبري ( ١٦/١٦ ) .

<sup>(</sup>٢) في أول هذا الجزء.

<sup>(</sup>٣) في ب : جحرت .

<sup>(</sup>٤) في ط: صورك.

قال أبو يعلى الموصلي : حدَّثنا جَرَّاح بن مَخْلد (١) ، حدَّثنا عمر بن يونس (٢) ، حدَّثنا عيسى بن عون ، حدَّثنا عبد الملك بن زرارة ، عن أنس قال : قال رسول الله ﷺ : « ما أنعَمَ اللهُ على عبد نِعمةً من أهْلٍ أو مالٍ أو ولدٍ فَيقُولُ : ما شاءَ اللهُ لا قوةَ إلا بالله ، فيرى فيه آفة دون الموت »(٣) . وكان يتأول هذه الآية ﴿ وَلُوَلا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللهُ لا قُوةَ إِلَا بِالله ﴾ قال الحافظ أبو الفتح الأزدي : عيسى بن عون عن عبد الملك بن زُرارة عن أنس لا يصح .

ثمّ قال المؤمن للكافر: ﴿ فَعَسَىٰ رَقِيٓ أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّنِكَ ﴾ أي: في الدار الآخرة ﴿ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسّبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾ . قال ابن عباس ، والضحّاك ، وقتادة : أي : عذاباً من السماء (٤٠ . والظاهر أنه المطر المزعج الباهر الذي يَقْتَلِعُ زروعها وأشجارها ﴿ فَنُصِّيحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴾ وهو الترابُ الأملس الذي لا نبات فيه (٥) ﴿ أَوْ يُصِّيحَ مَآؤُهَا غَوْرًا ﴾ وهو ضد المَعِين السارح ﴿ فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ﴾ يعني فلا تقدر على استرجاعه .

قال الله تعالى : ﴿ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ ﴾ أي : جاءه أمرٌ أحاط بجميع حواصله وخَرَّب جنته ودمَّرها ﴿ فَأَصَّبَحَ يُقَلِّبُ كَفَيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِي خَاوِيَةً عَلَى عُرُوشِهَا ﴾ أي : خربت بالكُليّة فلا عودة لها ، وذلك ضد ما كان عليه أمَّل حيث قال (٢) : ﴿ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَلَاهِ أَبُدًا ﴾ وندم على ما كان سلف منه من القول الذي كفر بسببه بالله العظيم فهو يقول : ﴿ يَلَيْنَنِي لَمُ أَشَرِكُ بِرَتِيٓ أَحَدًا ﴾ .

قال الله تعالى : ﴿ وَلَمْ تَكُن لَهُ فِئَةُ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللّهِ وَمَا كَانَ مُنفَصِرًا ﴿ هُنَالِكَ ﴾ أي : لم يكن أحد يتدارك ما فرط من أمره ، وما كان له قدرة في نفسه على شيءٍ من ذلك ، كما قال تعالى : ﴿ فَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ﴾ ما فرط من أمره ، وما كان له قدرة في نفسه على شيءٍ من ذلك ، كما قال تعالى : ﴿ فَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ﴾ [الطارق : ١٠] وقوله : ﴿ فَنَالِكَ الْوَلْيَةُ لِلّهِ الْحَقُ لِلرَّمْنَ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَنفِرِينَ عَسِيرًا ﴾ [الفرقان : ٢٦] فالحكم الذي لا يُرَدُّ أيضًا لقوله ﴿ الْمُلْكُ يَوْمَهِ إِلَهُ الْحَكُم الذي لا يُرَدُّ

<sup>(</sup>١) الجراح بن مخلد العجلي ، ثقة ، من الطبقة العاشرة ، توفي نحو سنة ( ٢٠٥هـ ) . تقريب التهذيب ( ١٢٦/١ ) .

<sup>(</sup>٢) في ط: عمرو بن يوسف. وفي أ: عمر بن يوسف. وأثبت ما في ب، وهو موافق لما في تفسير المؤلف (٣/ ٨٤)، وعمر بن يونس اليمامي، من الطبقة التاسعة، وهو ثقة، توفي بعيد المئتين، قيل سنة (٢٠٦هـ). سير أعلام النبلاء (٢٠٢٨)، وتقريب التهذيب (٢/ ٦٤). ولعله التبس بعمرو بن يوسف مولى عثمان بن عفان رضى الله عنه. الجرح والتعديل (٢٦٩/٦).

٣) رواه أبو يعلى والبيهقي في شعب الإيمان ، من حديث أنس ، وفيه ضعف .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري (١٠/١٥٣).

<sup>(</sup>٥) وقيل غير ذلك . تفسير الطبري ( ١٦٣/١٥ ) .

<sup>(</sup>٦) في ب: ما كان أمل منها حيث . . .

ولا يُمانَع ولا يُغالَب في تلك الحال ، وفي كل حال لله الحق . ومنهم من رفع ﴿ ٱلْحَقِّ ﴾ جعله صفةً للوَلاية ، وهما متلازمتان (١) .

وقوله : ﴿ هُوَ خَيْرٌ ثُوَابًا وَخَيْرُ عُقَبًا ﴾ [ أي: معاملته خيرٌ لصاحبها ثواباً ، وهو الجزاء ، وخير عُقبا ٢٠٠٠. وهو العاقبة في الدنيا والآخرة .

وهذه القصّة تضمنت أنه لا ينبغي لأحد أن يركن إلى الحياة الدنيا ، ولا يغترّ بها ولا يثق بها ، بل يجعل طاعةَ الله والتوكُّلَ عليه في كلّ حال نصب عينيه . وليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يديه .

وفيها : أن من قدَّم شيئاً على طاعة الله والإنفاق في سبيله عُذِّب به ، وربما سُلب منه معاملة له بنقيض قصده .

وفيها: أن الواجب قبول نصيحة الأخ المشفق ، وأن مخالفته وبال ودَمار على من رد النصيحة الصحيحة .

وفيها: أن الندامة لا تنفع إذا حانَ القدر ونفذ الأمر الحتم ، بالله المستعان وعليه التكلان .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) قراءة الرفع لأبي عمرو والكسائي، وقرأ الباقون بالكسر، ورجح الطبري قراءة الكسر. تفسير الطبري ( ١٦٤/١٥ )، وحجة القراءات ( ٤١٨ ـ ٤١٩ )، والنشر ( ٣١١ / ٣١١ ).

<sup>(</sup>٢) زيادة من ط . سقطت من أوب . بنقلة عين .

### قصة أصحاب الجنة

قال الله تعالى : ﴿ إِنَا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَبَ ٱلْمَنَةِ إِذْ أَقْسَمُواْ لَيَصْرِمُنَهَا مُصْبِحِينَ ﴿ وَلَا يَسْتَثَنُونَ ﴿ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآبِهِ مُنْ رَبِّكُو لِلَّا مُصْبِحِينَ ﴾ وَهُوْ نَآبِمُونَ ﴿ وَهُوْ نَآبِمُونَ ﴿ وَهُوْ نَآبِمُونَ ﴿ وَهُوْ نَآبِمُونَ ﴿ وَهُوْ نَآبِمُونَ ﴾ وَهُوْ نَآبِمُونَ ﴿ وَهُوْ نَآبِهُ وَفَا مُصْبِحِينَ ﴾ أَن لَا يَمْدُ فَلَ عَرْدِ قَدِدِنَ ﴿ فَا مُصْبِحِينَ ﴾ أَن الله عَلَيْهُ مُ عَلَيْهُ مِسْكِينُ ﴾ وَعَدَواْ عَلَى حَرْدِ قَدِدِن ﴿ فَا لَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ مَعْرُومُونَ ﴿ وَلَا لَكُو لَوْلاَ لَكُو لَوْلاَ لِمَا اللهُ عَلَى عَرْدِ فَدِدِن ﴾ وَعَدَواْ عَلَى حَرْدِ قَدِدِن ﴿ فَا لَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا لَوْ اللهُ عَلَيْهُ مَا لَوْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

وهذا مثل ضربه الله لكفار قريش فيما أنعم به عليهم من إرسال الرسول العظيم الكريم إليهم ، فقابلوه بالتكذيب والمخالفة (۱) ، كما قال تعالى : ﴿ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ اللّهِ كُفْرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ البَوَاحِ المَحْلَقِ اللّهِ عَلَى الْقَرَارُ ﴾ [إبراهيم : ٢٨ - ٢٩] . قال ابن عباس : هم كفار قريش ، فضرب تعالى لهم مثلاً بأصحاب الجنة المشتملة على أنواع الزروع والثمار التي قد انتهت واستحقت أن تُجذَّ وهو الصرام ، ولهذا قال ﴿ إِذْ أَنْسَبُواْ ﴾ فيما بينهم ﴿ لَيَصْرِمُنَهَا ﴾ أي : ليجذَّنها وهو الاستغلال ﴿ مُصَبِحِينَ ﴾ [أي : وقت الصبح ] (٢) حيث لا يراهم فقيرٌ ولا محتاج فيعطوه شيئًا ، فحلفوا على ذلك ، ولم يستثنوا في يمينهم ، فعجزهم الله وسلّط عليها (٣) الآفة التي أحرقتها وهي السفعة التي اجتاحتها ولم تُبق بها شيئًا يُنْتَفَع يمينهم ، ولهذا قال : ﴿ فَطَافَ عَلَيَهَا طَآمِفُ مِن رَبِّكَ وَهُمُ نَايِمُونَ اللّهِ فَأَصَبَحَتْ كَالصَرِيم ﴾ أي : كالليل الأسود المنصرم من الضياء ، وهذه معاملة بنقيض المقصود .

﴿ فَنَنَادَوْا مُصْبِحِينُ ﴾ أي: فاستيقظوا من نومهم فنادى بعضُهم بعضاً قائلين: ﴿ أَغْدُواْ عَلَى حَرُّوِكُو إِن كُنهُم صَرِمِينَ ﴾ أي باكروا إلى بستانكم فاصرموه قبل أن يرتفع النهار ويكثر السُّوَّال ﴿ فَأَنطَلَقُواْ وَهُوْ يَنَخَفَنُونَ ﴾ أي يتحدثون فيما بينهم خِفْيةً قائلين: ﴿ لَا يَدْخُلَنَهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ ﴾ أي: اتفقوا على هذا واشتوروا عليه ﴿ وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَدْدِينَ ﴾ أي: انطلقوا مُجدِّين في ذلك قادرين عليه مضمرين على هذه (١٤) النية الفاسدة. وقال عِحْرمة والشَّعْبي: ﴿ وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ ﴾ أي: غضب على (٥) المساكين (٢). وأبعد السُّدِّي في قوله: أن اسم

<sup>(</sup>۱) زاد في ب : له .

<sup>(</sup>۲) لیست فی ب .

<sup>(</sup>٣) في ب : عليهم .

<sup>(</sup>٤) في ب: . . . . عليه مصممين مصرين على هذه . . .

<sup>(</sup>٥) في ب: من .

 <sup>(</sup>٦) وقيل غير ذلك . تفسير الطبري ( ٢٩/٢٩ ـ ٢١ ) ، وأمالي القالي ( ١/٧ ـ ٨ ) .

حرثهم (١) حرد ﴿ فَلَمَا رَأَوْهَا ﴾ أي: وصلوا إليها ونظروا ما حصل (٢) بها وما قد صارت إليه من الصفة المنكرة بعد تلك النضرة والحُسْن والبهجة ، فانقلبت بسبب النية الفاسدة ، فعند ذلك ﴿ قَالُوا إِنَّا لَضَالُونَ ﴾ أي: بل عوقبنا بسبب سوء قصدنا أي: قد تهنا (٣) عنها وسلكنا غير طريقها . ثمّ قالوا : ﴿ بَلْ خَنْ مَحْرُومُونَ ﴾ أي : بل عوقبنا بسبب سوء قصدنا وحُرِمنا بركة حَرْثنا .

- ﴿ قَالَ أَوْسَطُهُمْ ﴾ ، قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد : هو أعدلهم وخيرهم ﴿ أَلَوْ أَقُلُ لَكُوْ لَوْلَا تُسَيِّحُونَ ﴾ قيل : تستثنون ، قاله مجاهد والسُّدِّي وابن جرير (٥٠) . وقيل : تقولون خيراً بدل ما قلتم من الشر .
- ﴿ قَالُواْ سُبْحَنَ رَبِّنَاۚ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ۞ فَأَقَبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَلَوَمُونَ ۞ قَالُواْ يَوَيَلِنَاۤ إِنَّا كُنَّا طَلِغِينَ ﴾ ، فندموا حيث لا ينفع (٦) واعترفوا بالذنب بعد العقوبة وذلك حيث لا ينجع .

وقد قيل: إن هؤلاء كانوا إخوة وقد ورثوا هذه الجنة من أبيهم وكان يتصدّق منها كثيراً ، فلما صار أمرها إليهم استهجنوا أمر أبيهم وأرادوا استغلالها من غير أن يعطوا الفقراء شيئاً ، فعاقبهم الله أشد (٧) العقوبة ، ولهذا أمر الله تعالى بالصدقة من الثمار وحَثَّ على ذلك يوم الجذاذ كما قال تعالى : ﴿ كُلُواْمِن ثُمَرِهِ إِذَا أَثَمَر وَءَاتُوا حَقَّهُ يُوم حَصَادِهِ ﴿ الأنعام : ١٤١ ] ثمّ قيل : كانوا من أهل اليمن من قرية يقال لها : ضَرَوان (٨) . وقيل : من أهل الحبشة . والله أعلم (٩) .

قال الله تعالى : ﴿ كَنَاكِ ٱلْعَنَابُ ﴾ أي : هكذا نعذّب من خالف أمرنا ولم يعطف على المحاويج من خلقنا ﴿ وَلَعَنَابُ ٱلْآخِرَةِ ٱكْبَرُ ﴾ .

وقصة هؤلاء شبيه بقوله تعالى: ﴿ وَضَرَبَ ٱللّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ ءَامِنَةً مُّطْ مَهِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِن كُلِّ مَكَانِ فَكَ فَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللّهَ فِهَا ٱللّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ مَكَانِ فَكَ فَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللّهَ فَاذَا فَهُمْ ظَلِمُونَ ﴾ [النحل: ١١٢ \_ ١١٣] قيل: هذا مثل مضروب الأهل مكة، وقيل (١١٠): هم أهل مكة أنفسهم ضربهم مثلاً الأنفسهم والا ينافي ذلك. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في تفسير ابن كثير : ( ٤٠٦/٤ ) : اسم قريتهم حرد .

<sup>(</sup>٢) في ب: ونظروا إلى ما . . ، وفي ط: ما حل .

<sup>(</sup>٣) في ط : نهينا .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري ( ٢٩/ ٢٢ ) .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) زاد في ط: الندم.

<sup>(</sup>٧) في ب: هذه العقوبة.

<sup>(</sup>٨) ضروان : بليدة قرب صنعاء . ( معجم البلدان ) .

<sup>(</sup>٩) انظر تفسير الطبري ( ١٩/٢٩ ) ، وتفسير النيسابوري على حاشيته ، وتفسير المؤلف ( ٤٠٦/٤ ) .

<sup>(</sup>۱۰) زاد في ب: أنفسهم .

# قصة أصحاب أيلة الذين اعتدوا في سبتهم

قال الله تعالى في سورة الأعراف : ﴿ وَسَّعَلَّهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِ ٱلسَّبْتِ إِذْ تَاْتِيهِمْ صَانَهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ صَانَهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ صَانَاتُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ صَانَاتُهُمْ وَلِنَا لَهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْمُعَذِبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى رَبِيكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَهُونَ فَقَ مَا اللهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْمُعَذِبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى رَبِيكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَهُونَ فَقَ مَا اللهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْمُعَذِبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى رَبِيكُمْ وَلَعَلَهُمْ يَعْفُونَ فَقَى السَّوَءَ وَأَخَذَنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابِ بَعِيمٍ بِمَا كَانُواْ يَقْسُقُونَ فَقَ فَالْمَا عَتَوا اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى السَّوْءَ وَأَخَذَنَا ٱلَّذِينَ طَلَمُوا بِعَذَابِ بَعِيمٍ بِمَا كَانُواْ يَقْسُقُونَ فَى السَّوَءَ وَأَخَذَنَا ٱلَّذِينَ عَنَا اللهُ وَيَعَلِيمُ عَلَى اللهُ عَلَيْ مَا أَنُهُ وَا قِرَدَةً خَلِيمِ يَعَلِيمُ وَلَا قَرَدَةً خَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ لَكُواْ عَنْهُ مُنْ الللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ السَّورَةُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ مُنْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللللمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ عَلَيْ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللللللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللهُ اللّهُ الل

وقال تعالى في سورة البقرة : ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اَعْتَدَوْاْ مِنكُمْ فِى السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَلِسِءِينَ ۞ جُعَلْنَهَا نَكَنَلًا لِـمَابَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [ ٦٥ ـ ٦٦ ] .

وقال تعالى في سورة النساء : ﴿ أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَكَ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴾ [ ٤٧ ] .

قال ابن عباس ومُجاهد وعِكْرمة وقَتادة والسُّدِّي وغيرُهم : هم أهل أيلة (١) . زاد ابن عباس بين مَدْين والطُّور (٢) .

قالوا: وكانوا متمسّكين (٣) بدين التوراة في تحريم السبت في ذلك الزمان ، فكانت الجِيْتان قد أَلِفَتْ منهم السكينة في مثل هذا اليوم ، وذلك أنه كان يحرَّم عليهم الاصطياد فيه ، كذلك جميع الصنائع والتجارات والمكاسب ، فكانت الجِيْتان في مثل يوم السبت يكثر غشيانها لمحلَّتهم من البحر ، فتأتي من هاهنا وهاهنا ظاهرة آمنة مسترسلة ، فلا يهيجونها ولا يذعرونها ، ﴿ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ ﴾ وذلك لأنهم كانوا يصطادونها فيما عدا السبت .

قال الله تعالى : ﴿ كَلَاكَ نَبْلُوهُم ﴾ أي : نختبرهم بكثرة الحِيْتان في يوم السبت ﴿ بِمَا كَانُواْ يَقْسُقُونَ﴾ أي : بسبب فسقهم المتقدِّم .

فلما رأوا ذلك احتالوا على اصطيادها في يوم السبت بأن نصبوا الحبال والشباك والشُّصُوص (٤) وحفروا الحُفَر التي يجري معها الماء إلى مصانع قد أعدوها إذا دخلها السمك لا يستطيع أن يخرج منها ، ففعلوا ذلك في يوم الجمعة ، فإذا جاءت الحيْتان مُسترسلةً يوم السبت علقت بهذه المصايد ، فإذا خرج

<sup>(</sup>١) معجم البلدان . وهي التي تسمى اليوم إيلات ، على الشاطيء الشمالي للبحر الأحمر جنوب فلسطين .

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبرى ( ١/ ٢٦٢ ) .

<sup>(</sup>٣) في ب : مستمسكين .

<sup>(</sup>٤) الشُّصوص ، مفردها : شَص : وهي حديدة عقفاء يصادبها السمك .

سبتُهم أخذوها ، فغضب الله عليهم ولَعنَهم لِمَا احتالوا على خلاف أمره وانتهكوا محارمه بالحيل التي هي ظاهرة للناظر ، وهي في الباطن مخالفة محضة ، فلما فعل ذلك طائفة منهم افترق الذين لم يفعلوا فرقتين : فرقة أنكروا عليهم صنيعهم هذا واحتيالهم على مخالفة الله وشرعه في ذلك الزمان ، وفرقة أخرى لم يفعلوا ولم ينهوا بل أنكروا على الذين نهوا وقالوا : ﴿ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللّهَ مُهْلِكُهُم أَوْمُعَذِّبُهُم عَذَابًا شَدِيدًا ﴾ لم يفعلوا ولم ينهوا بل أنكروا على الذين نهوا وقالوا : ﴿ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللّه مُهْلِكُهُم أَوْمُعَذِّبُهُم عَذَابًا شَدِيدًا ﴾ يقولون (١٠) : ما الفائدة في نهيكم هؤلاء وقد استحقوا العقوبة لا محالة ، فأجابتهم الطائفة المنكرة بأن قالوا : ﴿ مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُونَ ﴾ أي : فيما أَمَرنا به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فنقوم به خوفاً من عذابه ﴿ وَلَعَلّهُمْ يَنْقُونَ ﴾ أي : ولعل هؤلاء يتركون ما هُم عليه من هذا الصنيع فيقيهم الله عذابه ويعفو عنهم إذا هم رَجَعوا واستمعوا .

قال الله تعالى : ﴿ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِرُواْ بِهِ ۚ ﴾ أي : لم يلتفتوا إلى مَن نهاهم عن هذا الصنيع الشنيع الفظيع ﴿ أَنِحَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُّوءِ ﴾ وهم الفرقة الآمرة بالمعروف والناهية (٢) عن المنكر ﴿ وَأَخَذَنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ﴾ وهم المرتكبون الفاحشة ﴿ بِعَذَابِ بَعِيسٍ ﴾ وهو الشديد المؤلم الموجع ﴿ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴾ . ثم فَسَّر العذاب الذي أصابهم بقوله : ﴿ فَلَمَّا عَتَوْاْ عَن مَا نُهُواْ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمُ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِعِينَ ﴾ . وسنذكر ما ورد من الآثار عن ذلك (٣) .

والمقصود هنا أن الله تعالى أخبر أنه أهلكَ الظالمين ، ونجَّى المؤمنين المنكرِين ، وسكت عن الساكتين . وقد اختلف فيهم العلماءُ على قولين : فقيل : هم (٤) من الناجين . وقيل : إنهم من الهالكين . والصحيح الأول عند المحققين ، وهو الذي رَجَع إليه ابن عَبَّاس إمامُ المفسرين ، وذلك عند (٥) مناظرة مولاه عِكرمة ، فكساه من أجل ذلك حُلةً سَنِيَّةً تكرمةً .

قلت: وإنما لم يُذكّروا مع الناجين لأنهم وإن كرهوا ببواطِنهم تلك الفاحشة إلا أنهم كان ينبغي لهم أن يحملوا ظواهرهم بالعمل المأمور به من الإنكار القولي الذي هو أوسط المراتب الثلاث التي أعلاها الإنكار باليد ذات البّنان، وبعدها الإنكار القولي باللسان، وثالثها الإنكار بالجّنان، فلما لم يُذكّروا نجوا مع الناجين، إذ لم يفعلوا الفاحشة بل أنكروا (٢٠).

<sup>(</sup>١) زاد في ب : لهم .

<sup>(</sup>٢) في ب : والناهون .

<sup>(</sup>٣) كذا في ب ، وهو الأشبه بالصواب . وفي أ وط : الآيات في .

<sup>(</sup>٤) في ط: إنهم.

<sup>(</sup>٥) كذا في ب : وهو مناسب لما في تفسير المؤلف ( ٢٥٨/٢ ) . وفي أوط : عن .

<sup>(</sup>٦) في ط: أنكروها.

وقد روَى عبد الرزاق ، عن ابن جُريج ، عن رجل ، عن عِكرمة ، عن ابن عباس (۱) ، وحكى مالك ، عن ابن رومان ، وشيبانُ عن قتادة وعطاء الخراساني ما مضمونه أن الذين ارتكبوا هذا الصنيع اعتزلهم بقية أهل البلد ، ونهاهم من نهاهم منهم ، فلم يقبلوا ، فكانوا يبيتون وحدَهم ، ويغلقون بينهم وبينهم أبواباً حاجزاً لما كانوا يترقبون من هلاكهم ، فأصبحوا ذات يوم وأبوابُ ناحيتهم مغلقة لم يفتحوها ، وارتفع النهار واشتد الضحاء ، فأمر بقية أهل البلد رجلاً أن يصعد على سلالم ويشرف عليهم من فوقهم ، فلما أشرف عليهم إذا هم قِردة لها (۲) أذناب يتعاوون ويتعادون ، ففتحوا عليهم الأبواب فجعلت القردة تعرف قراباتهم ولا يعرفهم قراباتهم ، فجعلوا يلوذون بهم ويقول لهم الناهون : ألم ننهكم عن صنيعكم ؟ فتشير القردة برؤوسها أنْ نعم. ثمّ بكى عبد الله بن عباس وقال : إنا لَنَرى مُنكراتٍ كثيرةً ولا نُنكرها ولا نقول فيها شيئاً (۳).

وقال العَوْفي (٢) عن ابن عباس : صار شباب القرية قردة وشيوخها خنازير .

وروى ابن أبي حاتم (٥) من طريق مجاهد عن ابن عباس أنهم لم يعيشوا إلا فُوَاقاً (٦) ثمّ هلكوا ما كان لهم نسل . وقال الضحاك عن ابن عباس (٧) : إنه لم يعش مسخ قط فوق ثلاثة أيام ، ولم يأكل هؤلاء ولم يشربوا ولم ينسلوا .

وقد استقصينا الآثار في ذلك في تفسير سورة البقرة والأعراف (^ ) . ولله الحمد والمنة .

وقد روى ابن أبي حاتم (٩) وابن جرير (١٠) من طريق ابن أبي نَجيح ، عن مجاهد أنه قال : مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة وخنازير ، وإنما هو مَثَلُّ (١١) ضربه الله ﴿ كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ﴾ [الجمعة : ٥] وهذا صحيح إليه ، وغريب منه جداً ، ومخالف لظاهر القرآن ، ولما نص عليه غير واحد من السلف والخلف . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) قوله: عن ابن عباس ليس في ب . والذي في تفسير المؤلف: جئت ابن عباس .

<sup>(</sup>٢) في ب: لهم.

<sup>(</sup>٣) تفسير المؤلف ( ٢٥٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) العَوْفي ، هو عطية بن سعيد بن جنادة العَوْفي ، الجَدَلي الكوفي أبو الحسن ، صدوق يخطىء كثيراً ، وكان مدلساً « التقريب » رقم (٤٦١٦) .

<sup>(</sup>٥) تفسير القرآن العظيم (١/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٦) الفُواق: ترديد الشهقة العالية، وما يأخذ الإنسان عند النزع.

<sup>(</sup>٧) قوله: أنهم لم يعيشوا . . . إلى هنا . زيادة من ب وط . سقطت من أ بنقلة عين .

<sup>(</sup>۸) تفسیر ابن کثیر ( ۱/ ۱۰۵ \_ ۱۰۶هـ ۲/ ۲۵۷ ) .

<sup>(</sup>٩) تفسير القرآن العظيم ( ١/ ٢٠٩ ) .

<sup>(</sup>١٠) تفسير الطبري ( ١/ ٢٦٣ ) .

<sup>(</sup>۱۱) في ب . . قردة وإنما هذا مثل .

قصّة ﴿ أَصَّحَابَ ٱلْقَرَيَةِ إِذْ جَآءَهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾ [ يس : ١٣ ] تقدَّم ذِكْرُها (١٠ قَبْلَ قِصَّة مُوسى عليه السلام . قصّة سبأ : سيأتى ذكرها (٢٠) في أيام العرب إن شاء الله تعالى ، وبه الثقة .

قصّة قارون ، وقصّة بلعام : تقدّمتا $(^{(7)}$  في قصّة موسى .

وهكذا قصّة الخضر وقصّة فرعون والسَّحرة كلّها في ضمن (١٤) قصّة موسى .

و قصّة البقرة تقدَّمت  $^{(a)}$  في قصّة موسى .

وقصّة ﴿ الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيكرِهِمْ وَهُمْ أُلُوفُ حَذَرَ الْمَوْتِ ﴾ [البقرة: ٢٤٣]. في قصّة حزقيل (٢). وقصّة ﴿ الْمَلاَ مِنْ بَنِيَ إِسْرَءِيلَ مِنْ بَعْدِمُوسَى ﴾ [البقرة: ٢٤٦] في قصّة شمويل (٧).

وقصّة الذي ﴿ مَكَّ عَلَىٰ قَرْيَةِ ﴾ [البقرة: ٢٥٩] في قصّة عُزَيْر (٨).

\* \* \*

ا في الجزء الأول من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٢) (ص ٤٠٥) من هذا الجزء.

<sup>(</sup>٣) ( ص١٠٤ ) من هذا الجزء .

<sup>(</sup>٤) ( ص٨٦ و١٢٩ ) من هذا الجزء .

<sup>(</sup>٥) (ص ٨٤) من هذا الجزء.

<sup>(</sup>٦) (ص١٥١) من هذا الجزء.

<sup>(</sup>٧) ( ص١٥٦ ) من هذا الجزء .

<sup>(</sup>٨) ( ص٢١١ ) من هذا الجزء .

#### قصّة لقمان

هو لقمان بن عنقاء بن سدون . ويقال : لقمان بن ثاران ، حكاه السهيلي عن ابن جرير والقتيبي . قال السهيلي : وكان نُوبيّاً من أهل أَيْلَة .

قلت : وكان رجلاً صالحاً ذا عبادةٍ وعبارةٍ وحكمةٍ عظيمةٍ . ويقال : كان قاضياً في زمان داود عليه السلام . فالله أعلم .

وقال سفيان الثوري ، عن الأشعث ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : كان (١) عبداً حبشياً نجاراً (٢) .

وقال قتادة ، عن عبد الله بن الزبير : قلت لجابر بن عبد الله : ما انتهى إليكم في (٣) شأن لقمان ؟ قال : [كان قصيراً أفطس من النوبة .

وقال يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن سعيد بن المسيِّب قال ](١٤) : كان لقمان من سودان مصر (٥) . ذو مشافر أعطاه الله الحكمة ومنعه النبوة .

وقال الأوزاعي: حدّثني عبد الرحمن بن حرملة قال: جاء أسود إلى سعيد بن المسيِّب يسأله، فقال

<sup>(</sup>۱) زاد في ب: لقمان .

<sup>(</sup>٢) الخبر في تفسير الطبري ( ٢١/٤٣) ، وليست فيه كلمة نجار ، والظاهر أنها جاءت من رواية أخرى سترد بعد قليل .

<sup>(</sup>٣) في ب : من . والخبر في تفسير المؤلف ( ٣/ ٤٤٣ ) .

<sup>(</sup>٤) سقطت من ب بنقلة عين .

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبري ( ٢١/ ٤٣ ) .

له سعيد: لا تحزن من أجل أنك أسود فإنه كان من أخير الناس ثلاثة من السودان ، بلال ومِهْجع (١) مولى عمر ، ولقمان الحكيم كان أسود نوبياً ذا مشافر (٢) .

وقال الأعمش ، عن مجاهد : كان لقمان عبداً أسود عظيم الشفتين مشقق القدمين ، وفي رواية مصفّح القدمين (٣) .

وقال عمرو<sup>(٤)</sup> بن قيس: كان عبداً أسود غليظ الشفتين مصفَّح القدمين ، فأتاه رجل وهو في مجلس أناس يحدَّثهم ، فقال له: ألستَ الذي كنتَ ترعى معي الغنم في مكان كذا وكذا<sup>(٥)</sup> ؟ قال: نعم. قال: فما بلغ بك ما أرى ؟ قال: صِدْقُ الحديث ، والصمتُ عما لا يعنيني. رواه ابن جرير<sup>(٢)</sup> عن ابن حُميد عن الحكم عنه.

وقال ابن أبي حاتم : حدّثنا أبو زرعة ، حدّثنا صفوان ، حدّثنا الوليد ، حدّثناعبد الرحمن بن يزيد ( $^{(V)}$ ) ابن جابر قال : إن الله رفع لقمان الحكيم لحكمته ، فرآه رجلٌ كان يعرفه قبل ذلك فقال : ألست عبد بني فلان الذي كنت ترعى  $^{(\Lambda)}$  بالأمس ؟ قال : بلى . قال : فما بلغ بك ما أرى ؟ قال : قَدَرُ الله ، وأداء الأمانة ، وصِدْقُ الحديث ، وترك ما لا يعنيني  $^{(P)}$ .

وقال ابن وهْب : أخبرني عبد الله بن عياش القِتْبَاني (١٠٠)، عن عمر مولى غفرة (١١١ قال : وقف رجل

<sup>(</sup>١) قال النووي: استشهد يوم بدر. تهذيب الأسماء واللغات ( ٢/ ١٥ ) .

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري (۲۱/۲۱).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) في ط : عمر .

<sup>(</sup>٥) قوله : وكذا زيادة من ب وط .

<sup>(</sup>٦) تفسيره ( ۲۱/ ٤٤ ) .

<sup>(</sup>۷) في ط: أبي يزيد ، وهو خطأ . وفي تفسير المؤلف (٣/٤٤) : عن جابر ، وهو خطأ أيضاً . وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، أبو عتبة الأزدي الداراني ، إمام ، حافظ ، فقيه ، ولد في خلافة عبد الملك بن مروان ، وتوفي سنة (١٥٦هـ) وقيل (١٥٤هـ) . وقد روى عنه الوليد بن مسلم . ترجمته ومصادرها في سير أعلام النبلاء (١٧٦/٧) .

<sup>(</sup>٨) في ط : عبد بن . . . ترعى غنمي . . . ، وفي ب : عبدي فلان . . . ترد غنمي .

<sup>(</sup>٩) تفسير المؤلف (٣/٣٤).

<sup>(</sup>١٠) القتباني ، بكسر القاف وسكون التاء : نسبة إلى قِتبان ، بطن من رُعين نزلوا مصر . وعبد الله بن عياش بن عباس القتباني أبو حفص توفي سنة ( ٧٠هـ ) .

تقريب التهذيب ( ١/ ٤٣٩ ) واللباب ( ٣/ ١٤ ) .

<sup>(</sup>١١) في ط : عفرة ، بالعين ، وهو تصحيف .

على لقمان الحكيم فقال: أنت لقمان ؟ أنت عبد بني الحسحاس (١) ؟! قال: نعم. قال: فأنت راعي الغنم الأسود ؟ قال: أمّا سَوادي فظاهر، فما الذي يعجبك من أمري ؟ قال: وطْءُ الناس بساطك، وغشيهم بابَكَ، ورضاهم بقولك. قال: يا ابن أخي إن صنعت (٢) ما أقول لك كنت كذلك. قال: ما هو (٣) ؟ قال لقمان: غَضِّي بصري، وكَفِّي لساني، وعِفَّةُ مطعمي، وحفظي فرجي، وقيامي بعدَّتي، ووفائي بعهدي، وتكرمتي ضيفي، وحفظي جاري، وتركي ما لا يعنيني، فذاك الذي صيّرني كما ترى (٤).

وقال ابن أبي حاتم : حدّثنا أبي ، حدّثنا ابن فضيل ، حدّثنا عمرو بن واقد ، عن عبدة بن رباح ، عن ربيعة ، عن أبي الدرداء أنه قال يوماً (٥) ، وذكر لقمان الحكيم فقال : ما أوتي ما أوتي (٢) عن أهل ولا مال ولا حَسَب ولا خصال ، ولكنه كان رجلاً صمصامة (٧) سِكِّيتاً ، طويل التفكر ، عميق النظر ، لم ينم نهاراً قط ، ولم يره أحد يبزق ولا يتنخّع (٨) ولا يبول ولا يتغوَّط ولا يغتسل ولا يعبث ولا يضحك ، وكان لا يعيد منطقاً نطقه إلا أن يقول حكمة يستعيدها إياه أحدٌ ، وكان قد تزوَّج وولد له أولاد فماتوا فلم يبك عليهم ، وكان يغشى السلطان ويأتي الحكّام لينظر ويتفكّر ويعتبر ، فبذلك أوتي ما أوتي (٩) .

ومنهم من زعم أنه عُرضت عليه النبوة فخاف أن لا يقوم بأعبائها فاختار الحكمة لأنها أسهل عليه . وهذا مروي(١٠) عن قتادة كما سنذكره .

وروى ابن أبي حاتم وابن جرير (١١) من طريق وكيع عن إسرائيل عن جابر الجُعْفي عن عكرمة أنه قال : كان لقمان نبياً . وهذا ضعيف لحال الجُعْفي (١٢) .

<sup>(</sup>١) في ط: النحاس.

<sup>(</sup>٢) في تفسير المؤلف: صغيت إلى ما أقول.

<sup>(</sup>٣) ليست في ب

<sup>(</sup>٤) تفسير المؤلف ( ٤٤٣ ) .

 <sup>(</sup>٥) قوله: يوماً ، زيادة من ب وط. وهي ثابتة في تفسيره أيضاً .

<sup>(</sup>٦) سقطت من ط .

<sup>(</sup>٧) في ط: ضمضامة . وهو تصحيف . ورجل صمصامة : مصمم .

 <sup>(</sup>A) في ط: يتنحنح. والتنجُّع: رمي ما يخرج من الصدر عن طريق الفم.

 <sup>(</sup>٩) تفسير المؤلف (٣/٤٤٤).

<sup>(</sup>١٠) في ب : يروى . وسيأتي الخبر مفصلاً بعد قليل .

<sup>(</sup>١١) تفسير الطبري ( ٢١/ ٤٤ ) .

<sup>(</sup>١٢) جابر بن يزيد الجُعفي ، أبو يزيد ، من أهل الكوفة ، كان سبئياً ، تكلموا فيه . توفي سنة ( ١٢٨هـ ) . والجُعفي : نسبة إلى قبيلة جعفي بن سعد العشيرة من مذحج . المجروحين ( ٢٠٨/١ ) ، واللباب ( ٢٨٤/١ ) .

والمشهور عن الجمهور أنه كان حكيماً ولياً ولم يكن نبياً . وقد ذكره الله تعالى في القرآن فأثنى عليه وحكى من كلامه فيما وَعَظَ به [ ولده الذي هو أحبُّ الخلق إليه ، وهو أشفق الناس عليه ، فكان من أول ما وَعَظَ به ] (١) أن قال : ﴿ يَبُنَى لَا تُشْرِكَ بِاللّهِ إِنَ الشِّرْكَ لَظُلْرٌ عَظِيمٌ ﴾ . فنهاه عنه وحذّره منه . وقد قال البخاري (٢) : حدّثنا قُتيبة ، حدّثنا جرير ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله قال : لما نزلت : ﴿ الّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ﴾ [ الأنعام : ١٨] شقّ ذلك على أصحاب رسول الله عليه وقالوا : أيّنا لم يلبس (٣) إيمانه بظلم ؟ فقال رسول الله عليه : « إنه ليس بذاك ، ألم تسمع إلى قول لقمان : ﴿ يَبُنَى لَا تُشْرِكَ بِاللّهِ أَلَيْ عَظِيمٌ ﴾ » .

ورواه مسلم من حديث سُليمان بن مِهران الأعمش (٤) به .

ثم اعترض تعالى بالوصية بالوالدين وبيان حقهما على الولد وتأكّده ، وأمر بالإحسان إليهما حتى ولو كانا مشرِكَيْن ، ولكن لا يطاعان على الدخول في دينهما ، إلى أن قال مُخبراً عن لقمان فيما وعظ به ولده : ﴿ يَنبُنَ إِنبًا ۖ إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِمَا اللّهُ إِنّا اللّهُ لللهِ اللهِ الله يسأل عنها ويحضرها حوزة الحساب ويضعها لطيفُّ خَيدٌ ﴾ ينهاه عن ظلم الناس ولو بحبَّة خردلٍ ، فإن الله يسأل عنها ويحضرها حوزة الحساب ويضعها في المعيزان كما قال تعالى : ﴿ وَيَضَعُ ٱلْعَوَفِينَ ٱلْقِسَطَ في المعيزان كما قال تعالى : ﴿ وَيَضَعُ ٱلْعَرَقِ كَا اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) سقطت من ب بنقلة عين .

 <sup>(</sup>۲) صحيح البخاري رقم ( ٤٧٧٦ ) ، في التفسير ، ( سورة لقمان ) .
 كذلك أورده من غير طريق قتيبة عن جرير ، برقم ( ٣٢ ) في الإيمان ، باب ظلم دون ظلم ، ورقم ( ٣٤٢٨ ) في الأنبياء ، باب قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْءَالْيَنَا لُقَمَٰنَ ٱلْحِكُمَةَ ﴾ ، ورقم ( ٤٦٢٩ ) في التفسير ، باب ﴿ وَلَيْ يَلْبِسُوۤا إِيمَٰنَهُم بِظُلْمٍ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ب : يظلم وهو سهو .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم رقم ( ١٢٤ ) في الإيمان ، باب صدق الإيمان وإخلاصه .

وقد زعم السُّدِّي في خبره عن الصحابة أن المراد بهذه الصخرة (١) الصخرة التي تحت الأرضين السبع ، وهكذا حكي عن عطية العَوْفي (٢) وأبي مالك والثوري والمِنْهال بن عمرو وغيرهم ، وفي صحة هذا القول من أصله نظر .

ثمّ إن في هذا هو المراد نظر آخر ، فإن هذه الآية نكرة غير معرفة فلو كان المراد بها ما قالوه لقال : فتكن في الصخرة ، وإنما المراد فتكن أفي صخرة أي صخرة كانت ، كما قال الإمام أحمد : حدّثنا حسن بن موسى ، حدّثنا ابن لَهِيْعة ، حدّثنا دَرَّاج ، عن أبي الهيثم ، عن أبي سعيد الخدري ، عن رسول الله على قال (٤٠) : « لو أَنَّ أحدَكُم يَعمَلُ في صَخْرَةٍ صَمَّاءَ ليس لها بابٌ ولا كُوَّةٌ لَخَرَجَ عملُه للناسِ كائناً ما كان »(٥) .

ثم قال ﴿ يَنْبُنَى أَقِمِ ٱلصَّكَلُوٰةَ ﴾ أي : أَدّها بجميع واجباتها من حدودها وأوقاتها وركوعها وسجودها وطمأنينتها وخشوعها وما شرع فيها ، واجتنب ما نُهي عنه فيها .

ثم قال : ﴿ وَأَمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَاَنْهَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ﴾ أي : بجَهْدك وطاقتك أي إن استطعت باليد فباليد ، وإلا فبلسانك ، فإن لم تستطع فبقلبك . ثمّ أمر بالصبر فقال : ﴿ وَٱصْبِرْ عَلَى مَاۤ أَصَابَكُ ۗ ﴾ وذلك أن الآمرَ بالمعروف والناهي عن المنكر في مظنة أن يُعادَى ويُنال منه ، ولكن له العاقبة ، ولهذا أمره بالصبر على ذلك ، ومعلوم أن عاقبة الصبر الفرج .

وقوله : ﴿ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزِّمِ ٱلْأُمُورِ ﴾ [ أي : إن أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر وصبرك على الأذية من عزائم الأمور ]<sup>(٦)</sup> التي لا بد منها ولا مَحيد عنها .

وقوله: ﴿ وَلَا تُصَعِّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ ﴾ قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جُبير والضحَّاك ويزيد بن الأصَمّ وأبو الجوزاء وغير واحد (٧): معناه لا تتكبّر على الناس وتميِّل خدَّك حال كلامك لهم وكلامهم لك على وجه التكبّر عليهم والازدراء لهم. قال أهل اللغة (٨): وأصلُ الصَّعَر داءٌ يأخذ الإبل في

<sup>(</sup>١) الأقوال في المراد بالصخرة في تفسير الطبري ( ٢١/ ٤٦ ـ ٤٧ ) وتفسير ابن كثير : ( ٣/ ٤٤٦ ) .

<sup>(</sup>٢) العَوْفي : هو عطية بن سعد العوفي ، الجدلي ، صدوق يخطىء كثيراً ، وكان مدلساً .

<sup>(</sup>٣) في ب : فتكون .

<sup>(</sup>٤) في ب: أنه قال .

 <sup>(</sup>٥) مسند أحمد (٣/ ٢٨)، وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة وَدَرًاج أبي السمح، وهم من القصاص المصريين.

<sup>(</sup>٦) سقطت من ب وط .

<sup>(</sup>٧) تفسير الطبري ( ٢١/ ٤٧ ) .

<sup>(</sup>۸) لسان العرب (صعر).

أعناقها فتلتوي رؤوسُها فشبّه به الرجل المتكبّر الذي يميل وجهه إذا كلَّم الناس أو كلّموه على وجه التعاظم (١) عليهم .

قال أبو طالب في شعره : [من الطويل]

وكُنَّا قديماً لا نُقِـرُ ظُلاَمـةً إذا ما ثَنُوا صُعْرَ الخُدودِ نُقَيْمُها

وقال عمرو بن حُنّي (٢) التغلّبي : [من الطويل]

وكنَّا إذا الجبَّار صَعَّر خدَّه أَقمنا لَهُ من مَيْلهِ فتقوَّما (٣)

وقوله : ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَمًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْنَالٍ فَخُورٍ ﴾ ينهاه عن التبختر في المِشية على وجه العظمة والفخر على الناس ، كما قال تعالى : ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَمًا إِنّكَ لَن تَغْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ ٱلِجِبَالَ طُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٧] ، يعني لست بسرعة مشيك تقطع البلاد في مشيتك هذه ، ولست بدقّك الأرض برجلك تخرِق الأرض بوطئك عليها ، ولست بتشامخك وتعاظُمك وترفّعك تبلغ الجبال طولاً ، فاتّعد على نفسك ، فلست تعدو قدرك .

شعر عمرو بن حني في ديوان شعراء تغلب ، للمحقق (٢/ ٣٢٧) .

<sup>(</sup>١) في ط: التعظم.

 <sup>(</sup>۲) القول وبيت عمرو سقط من ب .
 وعمرو بن حُني فارس شاعر جاهلي . اختُلِف في اسمه واسم أبيه ، وفي وجوده أصلاً . انظر ترجمته ضمن شعراء تغلب للمحقق .

<sup>(</sup>٣) البيت بهذه الرواية فتقوما ، الأولى أن ينسب للمتلمس ، من قصيدة أصمعية له رقمها ( ٩٢ ) . أما الذي ينسب إلى عمرو بن حني فهو برواية فتقوَّم ، وهو من أبيات مطلعها : ألا تستحيى منا ملوك وتتقى محارمنا لا يُباأُ الدم بالدم

<sup>(</sup>٤) في ط : يتجلل .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري : رقم ( ٥٧٩٠ ) ، في اللباس ، باب من جرّ ثوبه من الخيلاء ، ومسلم ( ٢٠٨٨ ) ، في اللباس ، باب تحريم التبختر في المشي مع إعجابه بثيابه ، وفي اللفظ بعض اختلاف .

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد (٤/ ٦٥ و٥/ ٣٧٧) ، وهو صحيح .

ثمّ قال : ﴿ وَٱغْضُضْ مِن صَوْتِكَ ﴾ يعني إذا تكلّمت فلا تتكلّف رفع صوتك ، فإن أرفع الأصوات وأنكرها صوت الحمير .

وقد ثبت في « الصحيحين » (۱) الأمر بالاستعاذة عند سماع صوت الحمير بالليل ، فإنها رأت شيطاناً ، ولهذا نُهي عن رفع الصوت حيث لا حاجة إليه ولا سيما عند العُطاس ، فيستحب خفضُ الصوت وتخميرُ الوجه كما ثبت به الحديث من صنيع رسول الله علي (۲) . فأما رفع الصوت بالأذان وعند الدعاء إلى الفئة للقتال ، وعند الإهلال (۳) ونحو ذلك فذلك مشروع .

فهذا مما قصَّه الله تعالى عن لقمان عليه السلام (٤) في القرآن من الحِكَم والوصايا النافعة الجامعة للخير المانعة من الشر . وقد وردت آثار كثيرة في أخباره ومواعظه وقد كان له كتاب يؤثر عنه يسمى مجلة (٥) لقمان . ونحن نذكر من ذلك ما تيسر إن شاء الله تعالى .

قال الإمام أحمد: حدّثنا على بن إسحاق (١) أخبرنا ابن المبارك أخبرنا سفيان ، أخبرني نَهْشل بن مجمّع (٧) الضبي ، عن قَزَعَة عن ابن عمر قال: أخبرنا رسول الله ﷺ قال: « إنَّ لُقمانَ الحكيمَ كانَ يَقُولُ: إنَّ اللهَ إذا استُودع شيئاً حفظه » (٨) .

وقال ابن أبي حاتم : حدّثنا أبو سعيد الأشج ، حدّثنا عيسى بن يونس عن الأوْزاعي ، عن موسى بن سليمان ، عن القاسم بن مُخَيْمرة (٩) أن رسول الله ﷺ قال : « قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني إياك

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: رقم ( ۳۳۰۳) في بدء الخلق ، باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شَعف الجبال ، ومسلم ( ۲۷۲۹ ) في الذكر والدعاء ، باب استحباب الدعاء عند صياح الديك ، وكذلك أخرجه أبو داود ( ۲۰۱۲ ) في الأدب ، باب ما جاء في الديك والبهائم ، والترمذي ( ۳٤٥٩ ) في الدعوات ، باب ما يقول إذا سمع نهيق الحمار .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود ( ٥٠٢٩ ) في الأدب ، باب في العطاس ، والترمذي ( ٢٧٤٥ ) في الأدب ، باب ما جاء في خفض الصوت وتخمير الوجه عند العطاس ، من حديث أبي هريرة قال : كان رسول الله ﷺ إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه ، وخفض أو غض بها صوته ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>٣) في ط: الإهلاك وهو خطأ . وفي ط: ذلك فذلك .

<sup>(</sup>٤) في ب: رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٥) في ب وط: بحكمة. والمجلة: صحيفة يكتب فيها، والصحيفة فيها الحكمة. وقيل: كل كتاب عند العرب مجلّة. لسان العرب ( جلل ) .

<sup>(</sup>٦) لم يرد علي بن إسحاق في سند الحديث في المسند ، ففيه : حدثنا عبد الرحمن ، حدثنا سفيان . .

 <sup>(</sup>٧) في ط: نهيك بن يجمع وفيه تحريف وتصحيف. ونهشل بن مجمع الضبي الكوفي من رجال التهذيب.

 <sup>(</sup>۸) مسند أحمد ( ۲/۲۸ ) رقم (٥٦٠٦) وإسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح سوى نهشل بن مجمع وهو ثقة،
 وثقه ابن معين وأبو داود ويعقوب بن سفيان. ولا نعلم فيه جرحاً (تحرير التقريب ٤/ ٢٥).

<sup>(</sup>٩) القاسم بن مُخيمرة ، أبو عروة الهمداني ، نزيل دمشق ، محدث ثقة ، توفي سنة مئة للهجرة . سير أعلام النبلاء ( ١٠١/٥ ) .

والتقنُّعَ فإنه مَخْوفة بالليل ومذمّة بالنهار »(١).

وقال أيضاً: حدثنا أبي ، حدثنا عمرو بن عثمان (٢) حدثنا ضمرة حدثنا السري بن يحيى قال قال لقمان لابنه: يا بني إن الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك.

وحدثنا أبي ، حدثنا عبدة بن سليمان أخبرنا ابن المبارك أخبرنا عبد الرحمن المسعودي ، عن عون بن عبد الله قال : قال لقمان لابنه : يا بني إذا أتيت نادي قوم فارمهم بسهم الإسلام ، يعني السلام ، ثم اجلس في ناحيتهم فلا تنطق حتى تراهم قد نطقوا ، فإن أفاضوا في ذكر الله فأجِل سهمك معهم ، وإن أفاضوا في غير ذلك فتحول عنهم إلى غيرهم .

وحدّثنا أبي ، حدّثنا عمرو بن عثمان ، حدّثنا ضَمرة ، عن حفص بن عمر قال : وضع لقمان جراباً من خَردلٍ إلى جانبه ، وجعل يَعظُ ابنَهُ وعظة ويُخرج خَردلةً ، حتى نَفِدَ الخردل ، فقال : يا بني وعظتك موعظةً لو وُعِظها جبلٌ تفطَّر . قال : فتفطّر ابنه .

وقال أبو القاسم الطبراني: حدّثنا يحيى بن عبد الباقي المصّيْصي، حدّثنا أحمد بن عبد الرحمن الحرّاني، حدّثنا عثمان بن عبد الرحمن الطَّرَائفي (٣) حدّثنا أبين بن سفيان (٤) المقدسي، عن خليفة بن سلّام، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: « اتّخذِوا السُّودان فإنَّ ثَلاثَةً منهم من سادات أهل (٥) الجنة: لُقمان الحكيم، والنجاشي، وبلال المؤذن (٢) » قال الطبراني: يعني الحبشي. وهذا حديث غريب بل منكر.

وقد ذكر له الإمام أحمد في كتاب «الزهد» ترجمة ذكر فيها فوائد مهمة جمة ، فقال (٧٠) : حدّثنا وقد ذكر له الإمام أحمد في كتاب «الزهد» ترجمة ذكر فيها فوائد مهمة جمة ، فقال (١٢ : الفقه وكيع ، حدّثنا سفيان ، عن رجل ، عن مجاهد ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا لُقَمْنَ الْحِكْمَةَ ﴾ [لقمان : ١٢] قال : الفقه والإصابة في غير نبوة (٨٠) . وكذا روي عن وهب بن منبه .

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير ( ٣/ ٤٤٧ ) . وكذلك باقي الأخبار واردة فيه .

<sup>(</sup>٢) في ط: عمارة وهو خطأ.

 <sup>(</sup>٣) عثمان بن عبد الرحمن الحرَّاني الطرائفي ، لُقب بذلك لأنه كان يتبع طرائف الحديث ويرويها عن قوم ضعاف .
 اللباب ( ٢/ ٢٧٨ ) .

<sup>(</sup>٤) في ط: عن ابن سفيان ، وهو خطأ . وأُبَيّن بن سفيان المقدسي شيخ أكثر رواته من الضعفاء . المجروحين لابن حبان ( ١٧٩/١ ) .

<sup>(</sup>٥) في ب : من سادات الجنة ، وفي ط : من أهل الجنة .

<sup>(</sup>٦) أورده ابن حبان في المجروحين ( ١/ ١٨٠ ) . وفيه : هذا متن باطل لا أصل له .

<sup>(</sup>٧) الزهد (٢٦٦).

<sup>(</sup>٨) ذكره الطبري في تفسيره ( ٢١/ ٤٣ ) من طريق آخر .

وحدّثنا وكيع ، حدّثنا سفيان عن أشعث ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : كان لقمان عبداً حبشياً (١) .

وحدَّثنا أسود(٢) ، حدَّثنا حماد ، عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب أن لقمان كان خياطاً .

وحدثنا سيَّار (٣) ، حدِّثنا جعفر ، حدِّثنا مالك يعني ابن دينار قال : قال لقمان لابنه : يا بني اتخذ طاعة الله تجارة تأتك الأرباح من غير بضاعة .

وحدّثنا يزيد<sup>(٤)</sup> ، حدّثنا أبو الأشهب عن محمد بن واسع قال : كان لقمان يقول لابنه : يا بني اتق الله ولا تُري الناس أنك تخشى الله ليكرموك بذلك وقلبك فاجر .

وحدّثنا يزيد بن هارون ووكيع قالا (٥) : حدّثنا أبو الأشهب ، عن خالد الربّعي قال : كان لقمان عبداً حبشياً نجاراً ، فقال له سيده : اذبح لي شاة ، فذبح له شاة ، فقال : ائتني بأطيب مضغتين فيها ، فأتاه باللسان والقلب . فقال : أما كان فيها شيء أطيب من هذين ؟ قال : لا . قال : فسكت عنه ما سكت ، ثم قال له : اذبح لي شاة ، فذبح له شاة ، فقال له : ألق أخبثها مضغتين ، فرمى باللسان (٢٦) والقلب ، فقال : أمرتك أن تأتيني بأطيبها مضغتين فأتيتني باللسان والقلب ، وأمرتك أن تلقي أخبثها مضغتين فألقيت اللسان والقلب ! ، فقال له : إنه ليس شيء أطيب منهما إذا طابا ، ولا أخبث منهما إذا خبثا (٧٠) .

وحدّثنا داود بن رُشَيد ، حدّثنا ابن المبارك ، حدّثنا معمر ، عن أبي عثمان رجلٍ من أهل البصرة يقال له : الجعد أبو عثمان ، قال : قال لقمان لابنه : لا ترغب في ودِّ الجاهل فيرى أنك ترضى عمله ، ولا تَهاوَن بمقْت الحكيم فيزهده فيك (^) .

وحدّثنا داود بن أسيد، حدّثنا إسماعيل بن عياش، عن ضمضم بن زرعة، عن شُريح بن عبيد الحضرمي، عن عبد العضرمي، عن عبد الله بن زيد قال: قال لقمان: ألا إن يد الله على أفواه الحكماء، لا يتكلّم أحدُهم إلا ما هيًّأ الله له (٩).

<sup>(</sup>۱) هكذا قال ، والذي في كتاب الزهد (٢٦٥) أنه من رواية حكَّام الرازي ، عن سعيد الزبيدي ، عن مجاهد . وانظر تفسير الطبرى : (٤٣/٢١) .

<sup>(</sup>٢) الزهد، رقم (٢٦٧).

<sup>(</sup>٣) الزهد، رقم (٢٦٨).

<sup>(</sup>٤) الزهد، رقم (٢٦٩).

<sup>(</sup>٥) الزهد، رقم (٢٧٠).

<sup>(</sup>٦) في ب: فألقى اللسان ، وما أثبتناه هو الذي في كتاب « الزهد » لأحمد .

<sup>(</sup>٧) وهو في تفسير الطبري ( ٢١/ ٤٣ ـ ٤٤ ) .

<sup>(</sup>A) لم أقف عليه في المطبوع من الزهد .

<sup>(</sup>٩) كذلك .

وحدّثنا عبد الرزاق ، سمعت ابن جُريج قال : كنت أقنّع رأسي بالليل ، فقال لي عمرو<sup>(۱)</sup> : أما علمت أن لقمان قال : القناع بالنهار مذلَّة معذرة ، أو قال معجزة بالليل ، فلِمَ تقنع رأسك بالليل ؟ قال : قلت له : إن لقمان لم يكن عليه دَين (۱) .

وحدّثني حسن بن الجنيد $^{(7)}$  ، حدّثنا سفيان ، قال : قال $^{(3)}$  لقمان لابنه : يا بُني ما ندمت على السكوت $^{(0)}$  قط ، وإن كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب .

وحدّثنا عبد الصمد ووكيع قالا : حدّثنا أبو الأشهب<sup>(٦)</sup> ، عن قتادة أن لقمان قال لابنه : يا بُنيَّ اعتزل الشرّ يعتزلك ، فإنَّ الشر للشر خُلِق .

وحدّثنا أبو معاوية ، حدّثنا هشام بن عروة ، عن أبيه قال : مكتوب في الحكمة : يا بُني إياك والرغَب فإن الرغَب كلّ الرغب يبعد القريب من القريب ويزيل الحلم (٧) كما يزيل الطرب . يا بُني إياك وشدّة الغضب ممحقة لفؤاد الحكيم .

قال الإمام أحمد: حدّثنا عبد الرحمن بن مهدي ، حدّثنا نافع بن 2 عن ابن أبي مُليكة ، عن عبيد بن 2 عبيد بن 2 عمير قال : قال لقمان لابنه وهو يعظه : يا بُني اختر المجالس على عينك ، فإذا رأيت المجلس يذكر فيه الله عز وجل فاجلس معهم ، فإنك إن تكُ عالماً ينفعك علمُك ، وإن تك غبيّاً يعلِّموك ، وإن يطَّلع الله عليهم برحمة تصبك (٩) معهم . يا بني لا تجلس في المجلس الذي لا يذكر الله فيه (١٠) ، فإنك إن تك عالماً لا ينفعك علمُك ، وإن تك غَبيّاً يزيدوك غُبيّاً (١١) ، وإن يطّلع الله إليهم (١٢) بعد ذلك بسخط يصبك معهم . يا بني لا تغبطو (١٣) امراً رحب الذراعين يسفك دماء المؤمنين ، فإن له عند الله قاتلاً لا يموت .

<sup>(</sup>١) في ب: فقال عمرو . وفي ط: عمر . . .

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه في المطبوع من الزهد .

<sup>(</sup>٣) الزهد، رقم (٢٧١).

<sup>(</sup>٤) من ب ، وهي في الزهد لأحمد .

<sup>(</sup>٥) **في ب** : الصمت .

<sup>(</sup>٦) أخرجه في الزهد من زيادات عبد الله عن أحمد بن حنبل ، عن ابن المبارك ، عن أبي الأشهب (رقم ٢٧٢) .

<sup>(</sup>٧) في ط: الحكم.

 <sup>(</sup>٨) في ب : نافع عن ابن عمر ، وهو سهو . ونافع بن عمر بن عبد الله إمام حافظ ، ثبت . حدّث عن ابن مليكة وغيره .
 توفى سنة ( ١٦٩هـ ) . سير أعلام النبلاء : ( ٧/ ٤٣٣ ) .

<sup>(</sup>٩) في ط: تصيبك وهو خطأ.

<sup>(</sup>١٠) في ب : فيه الله .

<sup>(</sup>١١) يقال : فيه غَبْوَةٌ ، وغُبُوَّة ، وغُبِيٌّ : أي غفلة .

<sup>(</sup>۱۲) في ب : عليهم .

<sup>(</sup>١٣) في ب : ويا بني لا تغبطن .

وحدّثنا أبو معاوية (١) ، حدّثنا هشام بن عُروة ، عن أبيه قال : مكتوب في الحكمة [ بني لتكن كلمتك طيبة ، وليكن وجهك بسطاً تكن أحبَّ إلى الناس ممن يعطيهم العطاء .

وقال : مكتوب في الحكمة ] (٢) أو التوراة : الرفق رأس الحكمة .

وقال : مكتوب في التوراة : كما تَرْحَمون تُرحَمون .

وقال : مكتوب في الحكمة : كما تزرعون تحصدون .

وقال : مكتوب في الحكمة : أحبَّ خليلك وخليل أبيك .

وحدّثنا عبد الرزاق عن مَعْمَر عن أيوب عن أبي قِلابة قال : قيل للقمان : أي الناس أَصْبَر ؟ قال : صبر لا يتبعه أذى . قيل : فأي الناس أعلم ؟ قال : من ازداد من علم الناس إلى علمه . قيل : فأي الناس خيرٌ ؟ قال : الغني . قيل : الغنيّ من المال ؟ قال : لا ولكن الغنيّ الذي إذا التُمِس عنده خيرٌ وُجد ، وإلا أغنى نفسه عن الناس (٣) .

وحدّثنا سفيان (١٤) ، هو ابن عيينة قال : قيل للقمان : أي الناس شر ؟ قال : الذي لا يبالي أن يراه الناس مسيئاً .

وحدّثنا أبو عبد الصمد<sup>(٥)</sup> عن مالك بن دينار قال : وجدت في بعض الحكمة : يبدد الله عظامَ الذين يتكلّمون بأهواء الناس . ووجدت فيها : لا خير لك في أن تُعلّم ما لم تعلم ولما تعمل<sup>(٢)</sup> بما قد علمت ، فإن مَثَلَ ذلك مَثَلُ رجل احتطب حطباً فحزم حزمةً ثمّ ذهب يحملها فعجز عنها فضم إليها أخرى .

وقال عبد الله بن أحمد: حدّثنا الحكم بن أبي زهير ، وهو الحكم بن موسى ، حدّثنا الفرج بن فضالة ، عن أبي سعيد قال : قال لقمان لابنه : يا بني لا يأكل طعامك إلا الأتقياء ، وشاور في أمرك العلماء .

وهذا مجموع ما ذكره الإمام أحمد في هذا الموضع (٧) . وقد قدّمنا من الآثار كثيراً لم يروها ، كما أنه ذكر أشياء ليست عندنا . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) الزهد، رقم (٢٧٣).

<sup>(</sup>٢) سقطت من ب بنقلة عين .

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه في المطبوع من الزهد .

<sup>(</sup>٤) الزهد، رقم (٢٧٤).

<sup>(</sup>٥) سقطت من ط .

<sup>(</sup>٦) في ب: ما لا تعلم ولم تعمل.

<sup>(</sup>٧) في ط: هذه المواضع.

وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا أبي ، حدّثنا العباس بن الوليد ، حدّثنا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي ، حدّثنا سعيد بن بشير ، عن قتادة قال : خَيَّر الله لقمان الحكيم بين النبوة والحكمة ، فاختار الحكمة على النبوة ، قال فأتاه جبريل وهو نائم فذرَّ عليه الحكمة ، قال : فأصبح ينطق بها . قال سعيد : فسمعت (١) قتادة يقول : قيل للقمان : كيف اخترت الحكمة على النبوة وقد خيّرك ربُّك ؟ فقال : إنه لو أرسل إليَّ قتادة يقول : فيه الفوز منه ، ولكنت أرجو أن أقوم بها ، ولكن خيَّرني ، فخِفْت أن أضعُفَ عن النبوة ، فكانت الحكمة أحبَّ إليَّ (٢) .

وهذا فيه نظر ، لأن سعيد بن بشير عن قتادة قد تكلّموا فيه (٣) . والذي رواه سعيد بن أبي عَرُوبة عن قتادة في قوله : ﴿ وَلَقَدْ ءَالَيْنَا لُقَمَٰنَ ٱلْحِكُمَةَ ﴾ [لقمان : ١٢] قال : يعني الفقه في الإسلام (٤) ، ولم يكن نبياً ولم يُوحَ إليه (٥) . وهكذا نص على هذا غير واحد من السّلف ، منهم مجاهد وسعيد بن المسيب وابن عباس . والله أعلم .

\* \* \*

(١) في ط: سمعت.

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير (٣/ ٤٤٤).

<sup>(</sup>٣) قال ابن حبان : يروي عن قتادة ما لا يتابع عليه . المجروحين : ( ١/ ٣١٥ ) .

<sup>(</sup>٤) في ط : والإسلام .

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبري (٢١/ ٤٣).

### قصّة أصحاب الأخدود

قد تكلّمنا على ذلك مستقصى في تفسير هذه السورة (١١) ولله الحمد .

وقد زعم محمد بن إسحاق أنهم كانوا بعد مبعث المسيح ، وخالفه غيره فزعموا أنهم كانوا قبله .

وقد ذكر غير واحد أن هذا الصنيع مكرر في العالم مراراً في حق المؤمنين من الجبارين الكافرين ، ولكنْ هؤلاء المذكورون في القرآن قد ورد فيهم حديث مرفوع ، وأثَر أورده ابن إسحاق ، وهما متعارضان وها نحن نوردهما لنوقف عليهما (٢٠) .

قال الإمام أحمد (٣): حدّثنا عفان (٤) ، حدّثنا حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن صهيب أن رسول الله على قال : «كان مَلِك فيمن كان قبلكم ، وكان له ساحرٌ ، فلما كبر الساجِرُ قال للملك : إني قد كَبرتْ سني ، وحَضَرَ أجلي ، فادفع إليَّ غلاماً فلأعلمه السحرَ ، فدفع إليه غلاماً ، فكان يعلمه السحرَ ، وكان بين الساحر وبين الملك (٥) راهب ، فأتى الغلام على الراهب ، فسمع من كلامه ، فأعجبه نحوه وكلامُه ، وكان إذا أتى الساحر ضربه وقال : ما حبسك ؟ وإذا أتى أهله ضربوه وقالوا : ما حبسك ؟ فشكا ذلك إلى الراهب ، فقال : إذا أراد الساحر أن يضربك فقل حبسني أهلي ، وإذا أراد أهلك أن يضربوك فقل : حبسني الساحر . قال : فبينما (٦) هو ذات يوم إذ أتى على دابة فظيعة عظيمة قد حَبَستِ الناسَ فلا يستطيعون أن يجوزوا ، فقال : اليومَ أعلم أمرُ الساحر أحبُّ إلى الله أم أمرُ الراهب . قال : فأخذ حَجَراً فقال : اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك وأرضى من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يجوز الناس ، ورماها فقتلها ومضى ، فأخبر الراهب بذلك ، فقال : أي بني أنت أفضلُ مني ، وإنك

١) تفسير ابن كثير ( ٤٩١/٤ ) وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) في ط: لتقف.

<sup>(</sup>٣) في المسند (٦/ ١٧).

<sup>(</sup>٤) في ط: سقط «عفان» من السند.

<sup>(</sup>٥) في طوأ: «وكان بين الملك وبين الساحر». وما أثبتناه من ب، وهو موافق لما في المسند الذي ينقل منه المصنف.

<sup>(</sup>٦) في طوأ: «فبينا » وما هنا من ب ، وهو الموافق للمسند .

ستُبْتَلَى فإن ابتُلِيت فلا تدل عليَّ . فكان الغلام يُبرئ الأكمه والأبرصَ وسائر الأدواء ويشفيهم الله على يديه (١) وكان جليسٌ للملك فعمي ، فسمع به ، فأتاه بهدايا كثيرة ، فقال : اشفني ولك ما هاهنا أجْمَع . فقال : ما أنا أشفي أحداً ، إنما يشفي الله عز وجل ، فإن آمنت به دعوت الله فشفاك (٢) . فآمن ، فدعا الله فشفاه . ثم أتى الملك ، فجلس منه نحو ما كان يجلس ، فقال له الملك : يا فلان من ردّ عليك بَصَرَك ؟ فقال : ربي . قال : أنا . قال : لا ربي وربُّك الله . قال : ولك ربٌّ غيري ؟ قال : نعم ، ربي وربك الله . فلم يزل يعذبه حتى دلّ على الغلام ، فأتى به فقال : أي بني ! بَلَغَ من سحرك أن تُبرئ الأكمه والأبرص ، وهذه الأدواء ؟! قال ما أشفي أنا أحداً (٣) إنما يشفي الله عز وجل . قال : أنا . قال : لا . قال : أولك ربُّ غيري ؟ قال : ربي وربك الله . قال : فأخذه أيضاً بالعذاب ، ولم يزل به حتى دَلَّ على الراهب، فأتي بالراهب(٤) فقال: ارجع عن دينك. فأبي. فوضع المنشار في مَفْرِق رأسه حتى وقع شِقَّاهُ . وقال للأعمى : ارجع عن دينك . فأبى . فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى وقع شِقَّاه . وقال للغلام : ارجع عن دينك . فأبى . فبعث به مع نفر إلى جبل كذا وكذا . وقال : إذا بلغتم ذروته (٥) فإن رجع عن دينه ، وإلا فدهدهوه (٦) ، فذهبوا به ، فلما علوا الجبل قال : اللهم اكفنيهم بما شئت . فرجف بهم الجبل فدُهدِهوا أجمعون . وجاء الغلام يتلمس حتى دخل على الملك فقال : ما فعل أصحابك ؟ فقال : كفانيهم الله . فبعث به مع نفر في قُرْقُوْر $^{(\vee)}$  فقال : إذا لججتم البحر فإن رجع عن دينه ، وإلا فغَرِّقوه (٨) في البحر ، فلججوا به البحر ، فقال الغلام : اللهم اكفنيهم بما شئت ، فغرقوا أجمعون ، وجاء الغلام حتى دخل على الملك فقال: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله. ثم قال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرُك به ، فإن أنتَ فعلتَ ما آمرك به قتلتني ، وإلا فإنك لا تستطيع قتلي . قال : وما هو ؟ قال : تجمعُ الناسَ في صعيد واحدٍ ، ثم تصلبني على جذع ، وتأخذ سهماً من كنانتي ، ثم قل : بسم الله ربّ الغلام ، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني ، ففعل ووضع السهم في كبد القوس ثمّ رماه وقال : بسم الله ربّ الغلام ، فوقع (٩) السهم في صدغه ، فوضع الغلام يده على موضع السهم ومات ، فقال الناس :

<sup>(</sup>١) قوله: الله على يديه ليس في ب، ولا في المسند.

<sup>(</sup>٢) في ط : ودعوت . شفاك .

<sup>(</sup>٣) ليست في ب .

<sup>(</sup>٤) في ط: الراهب.

<sup>(</sup>٥) في ب: ذروة الجبل.

<sup>(</sup>٦) زاد في المسند: من فوقه . والدهدهة : الدحرجة .

<sup>(</sup>٧) كذا في المسند . وهو الصواب . وفي أ ، وب ، وط ، قرقرة . والقرقور : السفينة .

<sup>(</sup>A) في ط: فأغرقوه.

<sup>(</sup>٩) في ب : فوضع . وهو موافق لما في المسند .

آمنا بربّ الغلام آمنا بربّ الغلام . فقيل للملك : أرأيت ما كنت تحذر ، فقد والله نزل بك ، قد آمن الناس كلُّهم ، فأمر بأفواه السكك فخدّت (١) فيها الأخاديد ، وأضرمت فيها النيران ، وقال : من رجع عن دِينه فدعوه ، وإلا فأقحموه فيها . وقال : فكانوا يتعادون فيها ويتواقعون ، فجاءت امرأة بابن لها تُرضعه ، فكأنها تقاعست أن تقع في النار ، فقال الصبي : اصبري يا أماه فإنك على الحق » .

كذا رواه الإمام أحمد . ورواه مسلم (٢) والنسائي من حديث حماد بن سلمة . زاد النسائي وحماد بن زيد كلاهما عن ثابت ، به . ورواه الترمذي (٤) من طريق عبد الرزاق ، عن مَعْمَر ، عن ثابت ، بإسناده نحوه ، وجَوَّد إيراده كما بسطنا ذلك في « التفسير (0) .

وقد أورد محمد بن إسحاق هذه القصة على وجه آخر (٢) فقال : حد ثني يزيد بن زياد ، عن محمد بن كعب ، وحد ثني أيضاً بعضُ أهل نجران ، عن أهلها أن أهل نجران كانوا أهل شِرْك يعبدون الأوثان ، وكان في قرية من قراها قريباً من نجران \_ ونجران هي القرية العظمى التي إليها جِماع أهل تلك البلاد \_ ساحرٌ يعلّم غلمان أهل نجران السحر ، فلما نزلها فيميون (٧) ، ولم يسموه لي بالاسم الذي سماه ابن مُنبّه ، قالوا : رجل نزلها ، فابتنى خيمةً بين نجران وبين تلك القرية التي فيها الساحر ، وجعل أهلُ نجران يرسلون غلمانهم إلى ذلك الساحر [ يعلمهم السحر  $I^{(\Lambda)}$  . فبعث الثامرُ ابنه عبد الله مع غلمان أهل نجران ، فكان إذا مَرَّ بصاحب الخيمة أعجبه ما يرى من عبادته وصلاته ، فجعل يجلس إليه ويسمع منه الأعظم ، فوحًد الله وعبدَه ، وجعل يسأله عن شرائع الإسلام ، حتى إذا فقه فيه جعل يسأله عن الاسم الأعظم ، وكان يَعْلَمُهُ ، فكتمه إياه وقال له : يا ابن أخي إنك لن تحمله ، أخشى ضعفك عنه . والثامر أبو عبدالله (٩) لا يظن إلا أن ابنه (١٠) يختلف إلى الساحر كما يختلف الغلمان ، فلما رأى عبد الله أن صاحبه قد ضنَّ به عنه و تَخوَّف ضعفه فيه ، عمد إلى قِداح فجمعها ، ثمّ لم يُبقِ لله اسماً يعلمه إلا كتَبه في قدح ، قد ضنَّ به عنه و تَخوَّف ضعفه فيه ، عمد إلى قِداح فجمعها ، ثمّ لم يُبقِ لله اسماً يعلمه إلا كَتَبه في قدح ،

<sup>(</sup>١) في ط: فحفر. والسكك: الطرق.

<sup>(</sup>۲) صحيح مسلم رقم ( ٣٠٠٥ ) ، في الزهد ، باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام .

<sup>(</sup>٣) في التفسير (٦٨١)، وهو فيه من سننه الكبرى (١١٦٦١) عن حماد بن سلمة، وفي السير (٦٨٣)، وفي عمل اليوم والليلة (٦١٤) عن حماد بن زيد .

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي رقم ( ٣٣٤٠ ) في التفسير ، باب ومن سورة البروج .

<sup>(</sup>٥) تفسير ابن كثير ( ٤٩٤/٤ ) . وقال هناك: قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي: فيحتمل أن يكون من كلام صهيب الرومي، فإنه كان عنده علم من أخبار النصارى .

<sup>(</sup>٦) الروض الأنف ( ١/ ٤٧ ) وما بعدها .

<sup>(</sup>۷) في ط : فيمون . وهو تحريف .

<sup>(</sup>٨) ليست في ب .

<sup>(</sup>٩) سقطت من ط . وهي في نص السيرة لابن إسحاق .

<sup>(</sup>١٠) زاد في ط : عبد الله .

لكل اسم قدح ، حتى إذا أحصاها أوقد ناراً ثمّ جعل يقذفها فيها () قدَحاً قدحاً ، حتى إذا مرّ بالاسم الأعظم قذف فيها بقدحه ، فوثب القدح حتى خرج منها لم تضرّه شيئاً ، فأخذه ثم أتى به صاحبه فأخبره أنه قد علم الاسم الأعظم الذي قد كتمه ، فقال : وما هو ؟ قال : كذا وكذا . قال : وكيف (٢) علمته ؟ فأخبره بما صنع . قال : أي ابن أخي ، قد أصبته فأمسِك على نفسك ، وما أظن أن تفعل . فجعل عبد الله بن الثامر إذا دخل نجران لم يُلْقَ أحداً به ضُرِّ إلاّ قال : يا عبد الله أتوجّد الله وتدخل في ديني وأدعو الله لك فيعافيك مما (٣) أنت فيه من البلاء . فيقول (٤) : نعم ، فيوخد الله ويُسلم ، ويدعو (٥) الله فيشفى ، حتى رفع شأنه إلى ملك حتى لم يبق بنجران أحد به ضُر إلاّ أتاه فاتبعه على أمره . ودعا له فعوفي ، حتى رُفع شأنه إلى ملك نجران ، فدعاه فقال : أفسدت عليّ أهل قريتي وخالفت ديني ودين آبائي لأمثلنَّ بك . قال : لا تقدر على ذلك . فجعل يُرسل به إلى الجبل الطويل ، فيُطرح على رأسه ، فيقع إلى الأرض ما به بأس ، وجعل يبعث به إلى مياه بنجران بحور لا يُلقى فيها شيء إلاّ هَلك فيُلقى به فيها فيخرج ليس به بأس . فلما غلبه قال له على مناه بنجران بحور لا يُلقى فيها شيء إلا مملك مؤلقى به فيها فيخرج ليس به بأس . فلما غلبه قال له علي فقتلني (٣) . قال : فوحد الله ذلك الملك ، وشهد شهادة عبد الله بن الثامر ، ثمّ ضربه بعصاً في يده فشجه شجة غير كبيرة فقتله ، وهلك الملك مكانه . واستجمع أهلُ نجران على دين عبد الله بن الثامر ، ثم ضربه بعصاً في يده وكان على ما جاء به عيسى ابن مريم من الإنجيل وحُكمه ، ثمّ أصابهم ما أصاب أهلَ دينهم من الأحداث (٨) . فمن هنالك كان أصل دين النصرانية بنجران .

قال ابن إسحاق : فهذا حديث محمد بن كعب وبعض أهل نجران عن عبد الله بن الثامر . فالله أعلم أي ذلك كان .

قال<sup>(۹)</sup> : فسار إليهم ذو نُواس بجنده ، فدعاهم إلى اليهودية ، وخيَّرهم بين ذلك أو القتل ، فاختاروا القتلَ فخدَّ<sup>(۱۱)</sup> الأخدود ، وحرق بالنار ، وقتل بالسيف ، ومثَّل بهم . فقتل منهم قريباً من عشرين ألفاً ،

<sup>(</sup>١) ليست في ط.

<sup>(</sup>٢) زاد في ب : قد .

<sup>(</sup>٣) في ط: عما .

<sup>(</sup>٤) قوله: فيقول . . . . على أمره ، سقط من ط .

<sup>(</sup>٥) زاد في ب: له ، وهو موافق لما في الروض الأنف .

<sup>(</sup>٦) ليست في ط

<sup>(</sup>۷) في ب : فتقتلني .

<sup>(</sup>٨) في ط: الأحزاب.

<sup>(</sup>٩) ابن إسحاق . وهو تتمة للخبر السابق في الروض الأنف ( ١/١٥ ) .

<sup>(</sup>١٠) في ط: فخدوا . . وفي الروض الأنف: فخد لهم .

ففي ذي نواس وجُنده أنزل الله على رسوله و أَيُل أَضَعَبُ ٱلأُخْدُودِ الله النّارِ ذَاتِ ٱلْوَقُودِ . . الآيات البروج: ٤ ـ ٥] . وهذا يقتضي أنَّ هذه القصة غير ما وقع في سياق مُسلم . وقد زعم بعضُهم أن الأخدود وقع في العالم كثيراً كما قال ابن أبي حاتم : حدَّثنا أبي ، حدثنا أبو اليمان ، أخبرنا صفوان ، عن عبد الرحمن بن جبير قال : كان الأخدود في اليمن زمان تُبَّع ، وفي القسطنطينة زمان قسطنطين حين صرف النصارى قبلتهم عن دين المسيح والتوحيد ، فاتخذ (١) أتُّونا وألقى فيه النصارى الذين كانوا على دين المسيح والتوحيد . وفي العراق في أرض بابل في زمان بخت نصر حين صَنع الصنم وأمر الناس فسجدوا له ، فامتنع دانيال وصاحباه عزريا ومشايل ، فأوقد لهم أتّونا وألقى فيها الحطب والنار ، ثم ألقاهما فيه فجعلها الله عليهم برداً وسلاماً وأنقذهم منها ، وألقى فيها الذين بغوا عليه وهم تسعة رهط (٢) ، فأكلتهم النار .

وقال أسباط عن السُّدِّي في قوله : ﴿ قُيْلَ أَصْحَبُ ٱلْأُخَدُودِ ﴾ [البروج : ٤] قال : كان الأخدود ثلاثة : خد بالشام ، وخد بالعراق ، وخد باليمن . رواه ابن أبي حاتم .

وقد استقصيت ذكر أصحاب الأخدود والكلام على تفسيرها في سورة البروج<sup>(٣)</sup> ولله الحمد والمنة .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) كذا في ب . وفي أوط : واتخذ .

<sup>(</sup>٢) في ب: من رهطه.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير ( ٤٩١/٤ ) وما بعدها . وزاد في ب : من التفسير .

## باب (۱)

## بَيان الإذن في الرواية والتحديث عن أخبَار بني إسرَائيل

قال الإمام أحمد: حدّثنا عبد الصمد، حدّثنا همّام، حدثنا زيد، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ قال: «حدِّثوا عنّي ولا تَكْذبُوا عَلَيَّ، ومَنْ كَذَبَ عليَّ مُتَعَمّداً فَلْيتبوّأ مُقعدَهُ من النارِ. وحدّثوا عن بني إسرائيل ولا حَرَج »(٢).

وقال أيضاً: حدّثنا عفان ، حدّثنا همام ، أخبرنا زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي ﷺ قال : « لا تكتُبوا عنّي شيئاً غيرَ القرآن ، فمن كتبَ عني شيئاً غيرَ القرآن فليمْحُه » وقال : « حدّثوا عني ولا تكذبوا عليّ » (٣) . قال : « ومن كذب عليّ » . قال همام (٤) أحسبه قال : « متعمداً فليتبوأ مقعده من النار » (٥) .

وهكذا رواه مسلم $^{(7)}$  والنَّسائي $^{(7)}$  من حديث همام .

ورواه أبو عوانة الأَسْفَرَاييني ، عن أبي داود السجستاني ، عن هُدْبة ، عن همام ، عن زيد بن أسلم به . ثم قال : قال أبو داود : أخطأ فيه همام هو  $^{(\Lambda)}$  من قول أبي سعيد . كذا قال .

وقد رواه الترمذي<sup>(۹)</sup> عن سفيان ، عن وكيع ، عن سفيان بن عُيينة ، عن زيد بن أسلم ببعضه (۱۰) مرفوعاً . فالله أعلم .

قال الإمام أحمد : حدّثنا الوليد بن مسلم ، أخبرنا الأُوزاعي ، حدّثنا حسان بن عطية ، حدّثني

١) في ب وط: بيان . وسقطت لفظة التحديث من ط.

<sup>(</sup>٢) المسند (٣/ ٤٦) وفيه : فقد تبوّأ .

<sup>(</sup>٣) ليست في المسند .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ب وط . وهي موافقة لما في المسند .

<sup>(</sup>٥) المسند (٣/٢٥).

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم ( ٣٠٠٤ ) في الزهد ، باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم .

<sup>(</sup>۷) في سننه الكبري (۸۰۰۸) .

<sup>(</sup>٩) جامع الترمذي (٢٥٦٦) في العلم، باب ما جاء في كراهته كتابة العلم.

<sup>(</sup>١٠) هو قوله : «استأذنا النبي ﷺ في الكتابة فلم يأذن لنا » ، وقال الترمذي عقبه : «وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه أيضاً عن زيد بن أسلم ، رواه همام عن زيد بن أسلم » .

أبو كبشة السَّلُولي ، أن عبد الله بن عمرو بن العاص حدَّثه أنه سمع رسول الله ﷺ يعني يقول : « بلغوا عني ولو آية ، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ، ومَن كَذَب عليَّ متعمداً(١) فليتبوأ مقعده من النار »(٢) .

ورواه أحمد أيضاً عن عبد الله بن نمير وعبد الرزاق ، كلاهما عن الأوزاعي (٣) ، به .

وهكذا رواه البخاري(٤) عن أبي عاصم النبيل ، عن الأوزاعي ، به .

وكذا رواه الترمذي عن بُنْدار عن أبي عاصم . ثم رواه عن محمد بن يحيى النُّهلي ، عن محمد بن يوسف الفِرْيابي (٥) عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن حسان بن عطية (٦) وقال : حسن صحيح (٧) .

وقال أبو بكر البزَّار : حدَّثنا محمد بن المثنى أبو موسى ، حدَّثنا هشام بن معاوية ، حدَّثنا أبي ، عن قتادة ، عن أبي حسان ، عن عبد الله بن عمرو قال : كان نبي الله ﷺ يحدثنا عامة ليلة عن بني إسرائيل حتى نصبح ، ما نقوم فيها إلا لعظم صلاة (^) [ ورواه أبو داود (٩) ، عن محمد بن مثنى . ثمّ قال البزار : حدَّثنا محمد بن مثنى ، حدثنا عفان ، حدثنا أبو هلال ، عن قتادة ، عن أبي حسان ، عن عمران بن حصين ، قال : كان رسول الله ﷺ يحدثنا عامة ليلة عن بني إسرائيل لا يقوم إلا لعظم صلاة [ ١٠٠ ) .

قال البزار: وهشام أحفظ من أبي هلال ، يعني أن الصواب عن عبد الله بن عمرو لا عن عمران بن حصين . والله أعلم .

وقال الإمام أحمد: حدّثنا يحيى \_ هو القطان \_ عن محمد بن عمرو ، حدّثنا أبو سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي (١١) ﷺ « حدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج »(١٢) إسناد(١٣) صحيح ولم يخرّجوه .

<sup>(</sup>١) ليست في ب . وهي واردة في مسند أحمد .

<sup>(</sup>٢) المسند (٢/١٥٩).

<sup>(</sup>٣) المسند (٢/٢٠٢).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري رقم ( ٣٤٦١ ) في الأنبياء ، باب ما ذكر عن بني إسرائيل .

 <sup>(</sup>٥) في ط : العرياني وهو تصحيف . والفريابي نسبة إلى فارياب ، بلدة بنواحي بلخ . اللباب ( ٢/ ٤٢٧ ) .

<sup>(</sup>٦) زاد في ب : حدثني أبو كبشة السلولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، أنه سمع به . وهو موافق لما في الترمذي ، لكن إيراده هنا فيه تكرار .

سنن الترمذي : ( ٢٦٦٩ ) في العلم ، باب ما جاء في الحديث عن بني إسرائيل .

 <sup>(</sup>٨) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (١٩١/١، ٨/٢٦٤). من حديث عمران بن حصين، وقال: رواه البزار وأحمد والطبراني في الكبير، وإسناده صحيح. وقال أيضاً: وفي رواية: يعني الفريضة المكتوبة. وعُظْم الشيء: أكثره ومعظمه.

 <sup>(</sup>٩) سنن أبي داود رقم ( ٣٦٦٣ ) في العلم ، باب الحديث عن بني إسرائيل ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>۱۰) زیادة من ب وط .

<sup>(</sup>۱۱) زاد في ط: قال.

<sup>(</sup>١٢) المسند ( ٢/ ٤٧٤ ) .

<sup>(</sup>۱۳) في ب: إسناده .

وقال الحافظ أبو يعلى: حدّثنا أبو خيثمة ، حدّثنا وكيع ، حدّثنا ربيع بن سعد الجعفي ، عن عبد الرحمن بن سابط ، عن جابر قال : قال رسول الله على : «حدثوا عن بني إسرائيل فإنه قد كان فيهم الأعاجيب » . ثم أنشأ يحدث على قال : «خرجت طائفة من بني إسرائيل حتى أتوا مقبرة من مقابرهم ، فقالوا : لو صلّينا ركعتين ودعونا الله عزَّ وجلَّ فيخرج لنا رجلاً قد مات نُسائِله يحدّثنا عن الموت ، فقال : ففعلوا ، فبينما هم كذلك إذ أطلع رجل رأسه من قبر (١) من تلك القبور ، بين عينيه أثر السجود ، فقال : يا هؤلاء ! ما أردتم إلى ؟ فقد مِتُ منذ مئة عام فما سكنتْ عني حرارة الموت حتى الآن ، فادعوا الله أن يُعيدني كما كنتُ »(٢) .

وهذا حديث غريب ، إذا تقرر جواز الرواية عنهم فهو محمول على ما يمكن أن يكون صحيحاً ، فأما ما يعلم أو يظن بطلانه لمخالفته الحق الذي بأيدينا عن المعصوم ، فذاك متروك مردود لا يعرَّج عليه ، ثم مع هذا كله لا يلزم من جواز روايته أن تعتقد صحته ، لما رواه البخاري<sup>(٣)</sup> قائلاً : حدَّثنا محمد بن بشار (٤) ، حدَّثنا عثمان بن عمر ، حدَّثنا علي بن المبارك ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام ، فقال رسول الله على : « لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا تكذّبوهم وقولوا آمنًا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون » . تفرّد به البخاري من هذا الوجه .

وروى الإمام أحمد (°) من طريق الـزُّهري عن [ ابن ] (٦) أبي نملة الأنصاري عن أبيه أنه كان جالساً عند رسول الله ﷺ : (سول الله ﷺ : « إذ جاء (٧) رجل من اليهود فقال : يا محمد هل تتكلّم هذه الجنازة ؟ فقال رسول الله ﷺ : « إذا حَدَّثَكُم أهل الكتاب (٨)

<sup>(</sup>١) ليست في ب.

 <sup>(</sup>۲) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ( ۱/۱۹۱) باختصار ، وقال : رواه البزار عن شيخه جعفر بن محمد بن أبي وكيع ،
 عن أبيه ، ولم أعرفهما ، وبقية رجاله ثقات .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري رقم ( ٤٤٨٥ ) في التفسير ، باب ﴿ قُولُوٓا ءَامَنَـا بِاللَّهِ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْمَا ﴾ ، ورقم ( ٧٣٦٢ ) في الاعتصام ، باب قول النبي ﷺ : « لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء » ، ورقم ( ٧٥٤٢ ) في التوحيد ، باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية .

<sup>(</sup>٤) في ط: يسار وهو تصحيف. وسقط عمر من السند في ب.

<sup>(</sup>٥) المسند (٤/ ١٣٦).

 <sup>(</sup>٦) زيادة من ب ، وهي موافقة لما في المسند . وأبو نملة الأنصاري صحابي مختلف في اسمه ، فقيل هو عمار ،
 وقيل : عمرو ، وقيل عمارة . من الأوس شهد أحداً . تقريب التهذيب ( ٢/ ٤٨٢ ) .

<sup>(</sup>٧) في ط: فقال إذا جاء . . وهو خطأ .

<sup>(</sup>۸) زاد في ب : بشيء .

فلا تصدّقوهم ولا تكذّبوهم ، وقولوا : آمنا بالله وكتبه ورسله ، فإن كان حقاً لم تكذبوهم ، وإن كان باطلاً لم تصدّقوهم » . تفرّد به أحمد .

وقال الإمام أحمد (۱): حدّثنا سُريج (۲) بن النعمان ، حدّثنا هشيم ، أخبرنا مجالد ، عن الشعبي عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب أتى النبي على بكتاب (۳) أصابه من بعض أهل الكتاب ، فقرأه على النبي على النبي على أن عنف وقال : «أمتهو كون فيها يا ابن الخطاب ؟! والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء (٤) نقية ، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به ، أو بباطل فتصدقوا به ، والذي نفسي بيده (٥) لو أن موسى كان حياً ما وسعه إلا أن يتبعني » . تفرد به أحمد ، وإسناده على شرط مسلم .

فهذه الأحاديث دليل على أنهم قد بدَّلوا ما بأيديهم من الكتب السماوية وحرّفوها وأوّلوها ووضعوها على غير مواضعها ، ولا سيما ما يبدونه من المغربات التي لم يحيطوا علماً بها $^{(7)}$  ، وهي بلغتهم ، فكيف يعبِّرون عنها بغيرها ؟ ولأجل هذه وقع في تعريبهم خطأ كبيرٌ ووهْم كثيرٌ مع مالهم من القصود $^{(\vee)}$  الفاسدة والآراء الباردة ، وهذا يتحققه من نظر في كتبهم التي بأيديهم وتأمّل ما فيها من سوء التعبير وقبيح التبديل والتغيير ، وبالله المستعان وهو نعم المولى ونعم النصير .

وهذه التوراة التي يُبْدونها ويُخفُون منها كثيراً فيما ذكروه فيها تحريف (^) وتبديل وتغيير وسوء تعبير يعلم (٩) من نظر فيها وتأمّل ما قالوه وما (١٠) أبدوه وما أخفوه ، وكيف يسوغون عبارة فاسدة البناء والتركيب ، باطلة من حيث معناها وألفاظها . وهذا كعب الأحبار من أجود من ينقل عنهم ، وقد أسلم في زمن عمر ، وكان ينقل شيئاً عن (١١) أهل الكتاب ، فكان عمر رضي الله عنه يستحسن بعض ما ينقله لما

<sup>(</sup>١) المسند (٣/ ٣٨٧).

 <sup>(</sup>۲) في ط: شريح وهو تصحيف. وسُريج بن النعمان بن مروان الجوهري، أبو الحسن البغدادي، من كبار الطبقة
 العاشرة، توفي سنة ( ۲۱۷هـ ). ترجمته في سير أعلام النبلاء ( ۲۱۹/۱۰ ).

<sup>(</sup>٣) زاد في ب : في كتاب .

<sup>(</sup>٤) كذا في ب ، وهو موافق لما في المسند ، وفي أ وط : به لقد جئتكم به . . . والتهوّل : كالتهور ، وهو الوقوع في الأمر بغير روية .

 <sup>(</sup>٥) كذا في ب، وهو موافق لما في المسند . وفي أ وط . به .

<sup>(</sup>٦) في ط: بها علماً .

<sup>(</sup>٧) في ط: المقاصد. وفي حاشية الأصل: لعله المقاصد.

<sup>(</sup>A) في ب: من تحريف .

<sup>(</sup>٩) في ب : يعلمه .

<sup>(</sup>۱۰) ليست في ب

<sup>(</sup>۱۱) زاد ف*ي ب* كتب .

يصدقه من الحق وتأليفاً لقلبه، فتوسع كثير من الناس في أخذ ما عنده ، وبالغ أيضاً (١) هو في نقل تلك الأشياء التي كثير منها ما لا يساوي مداده ، ومنها ما هو باطل لا محالة ، ومنها ما هو صحيح لما يشهد له الحق (٢) الذي بأيدينا .

وقد قال البخاري (٣): وقال أبو اليمان: حدّثنا شعيب، عن الزهري، أخبرني حُميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية يحدّث رَهْطاً من قريش بالمدينة. وذكر كعبَ الأحبار، فقال: « إن كان من أصدق هؤلاء المحدّثين الذين يُحدّثون عن أهل الكتاب، وإن كنا مع ذلك للنَبْلُو عليه الكذب » يعني من غير قصد منه.

وروى البخاري<sup>(٤)</sup> من حديث الزُّهري ، عن عُبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس أنه قال : «كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزلَ الله على رسوله أحدَثُ الكتب بالله تقرؤونه محضاً لم يُشب ، وقد حدَّثكم أن أهل الكتاب بدّلوا كتابَ الله وغيّروه ، وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا : هو من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً ، ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم ؟ لا والله ما رأينا منهم رجلاً يسألكم عن الذي أُنزل عليكم » .

وروى ابن جرير عن عبد الله بن مسعود أنه قال : لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا ، إما أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل . والله أعلم .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في ب: هو أيضاً.

<sup>(</sup>٢) في ب: من الحق.

 <sup>(</sup>٣) صحيح البخاري رقم ( ٧٣٦١ ) ، في الاعتصام ، باب قول النبي على : « لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء » .

<sup>(</sup>٤) رقم ( ٧٣٦٣ ).

## قصة جريج أحد عُبّاد بني إسرَائيل

قال الإمام أحمد (۱): حدّثنا وهب بن جرير ، حدّثني أبي ، سمعت محمد بن سيرين يحدّث عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : «لم يَتكلّم في المهد إلاّ ثلاثةٌ : عيسى ابنُ مريم » . قال : « وكان في (۲) بني إسرائيل رجلٌ عابد يُقال له جُريج ، فابتنى صومعةً وتعبّد فيها . قال : فذكر بنو إسرائيل عبادة جريج ، فقالت بَغيٌ منهم : لئن شئتم لأفتننة . فقالوا : قد شئنا ذاك . قال : فأتنه ، فتعرّضت له ، فلم يلتفت إليها . فأمكنت نفسها من راع كان يُؤوي غنمه إلى أصل صومعة جُريج ، فحملت ، فولدت غلاماً ، فقالوا : ممن ؟ قالت : من جريج . فأتوه ، فاستنزلوه ، فشتموه وضربوه وهدموا صومعته ، فقال : ما شأنكم ؟ قالوا : إنك زنيتَ بهذه البغيّ فولدت غلاماً . فقال : وأين هو ؟ قالوا : هو هذا . قال : فقام ، فصلّى ودعا ، ثمّ انصرف إلى الغلام فطعنه بإصبعه ، فقال : بالله يا غلام من أبوك ؟ فقال : أنا (۱) ابن الراعي . فوثبوا إلى جريج فجعلوا يقبّلونه ، وقالوا : نبني صومعتك من ذهب . قال : لا حاجة لي في ذلك ، ابنوها من طين كما كانت .

قال : وبينما امرأة في حجرها ابن لها تُرضعه ، إذ مرَّ بها راكبٌ ذو شارة . فقالت : اللهم اجعل ابني مثلَ هذا . قال : فترك ثَدْيَها وأقبل على الراكب فقال : اللهم لا تجعلني مثلَه . قال : ثمّ عاد إلى ثديها فمصَّه . قال أبو هريرة : فكأني أنظر إلى رسول الله على يحكي صنيعَ الصبيّ ووضع إصبعه في فيه يمصُّها . ثمّ مُرّ (٤) بأَمَة تُضْرَبُ فقالت : اللهم لا تجعل ابني مثلَها . قال : فترك ثديَها وأقبل على الأَمّة فقال : اللهم اجعلني مثلها . قال : فقلت : حَلْقى (٥) . مرَّ الراكب ذو الشارة ، فقلت : اللهم اجعل ابني مثلَه ، فقلت : اللهم لا تجعلني مثله . ومُرَّ (٦) بهذه الأمّة فقلتُ : اللهم لا تجعل ابني مثله ، فقلت : اللهم اجعلني مثله ! وأمّاه إن الراكب ذا (٧) الشارة جبَّارٌ من الجبابرة ، وإن هذه الأمّة يقولون : زنت ، ولم تزنِ ، وسرقت ولم تسرق ، وهي تقول : حسبي الله » .

<sup>(</sup>۱) المسند (۲/۳۰).

<sup>(</sup>٢) في ب: من .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ب وط ، وهي موافقة لما في المسند .

<sup>(</sup>٤) في ط: مرت.

<sup>(</sup>٥) في ط: خلفي ، وهو تصحيف . وقولها : حلقى : أي :حلقك الله حلقاً ، قال السندي : المعروف في اللغة بالتنوين ، لكن اشتهر على الألسنة بلا تنوين .

<sup>(</sup>٦) في ط: مررت.

<sup>(</sup>٧) في أ. وب . وط : ذو . وهو خطأ .

وهكذا<sup>(۱)</sup> رواه البخاري في أحاديث الأنبياء<sup>(۲)</sup> ، وفي المظالم<sup>(۳)</sup> عن مسلم بن إبراهيم . ومسلم في كتاب الأدب<sup>(٤)</sup> عن زهير بن حرب عن يزيد بن هارون ، كلاهما عن جرير بن حازم ، به . طريق أخرى وسياق آخر .

قال الإمام أحمد (°): حدّثنا يحيى بن سعيد ، حدّثنا سليمان بن المغيرة ، حدّثنا حُميد بن هلال ، عن أبي رافع ، عن أبي هريرة عن النبي (٢) على قال : «كان جُريج يتعبّد في صومعته »(٧) قال : «فأتته أُمّه فقالت : يا جريج أنا أمك وكلمني » . قال : وكان أبو هريرة يصف كيف كان رسول الله على وضع يده على حاجبه الأيمن ، قال : «وصادفته يُصلّي . قال : يا ربّ أمي وصلاتي ، فاختار صلاته ، [ فرجعتْ . ثمّ أتته فصادفته يُصلي ، فقالت : يا جريج أنا أمك فكلّمني . فقال : يا رب أمي وصلاتي ، فاختار صلاته . وانه ابني وإني كلمته فأبي أن يكلمني ] (٨) ، اللهم فلا تمته حتى تُريه صلاته . فقالت : ولو دعت عليه أن يفتتن لافتتن . قال : وكان راع يأوي إلى ديره ، فخرجت امرأة ، فوقع عليها الراعي ، فولدت غلاماً ، فقيل : ممن هذا ؟ فقالت : هو من صاحب الدير . فأقبلوا بفؤوسهم ومساحيهم (٩) ، وأقبلوا إلى الدير فنادوه ، فلم يكلمهم ، فأقبلوا يهدمون ديره ، فنزل إليهم ، فقالوا : ومساحيهم (٩) ، وأقبلوا إلى الدير فنادوه ، فلم يكلمهم ، فأقبلوا يهدمون ديره ، فنزل إليهم ، فقالوا : سل هذه المرأة . قال : أراه تَبَسَّم ، قال : ثمّ مسح رأس الصبي فقال : من أبوك ؟ قال : راعي الضأن . قالوا : يا جريج نبني ما هدمنا من ديرك بالذهب والفضة . قال : لا ، ولكن أعيدوه كما كان . ففعلوا » .

ورواه مسلم(١٠٠ في الاستئذان عن شيبان بن فروخ عن سليمان بن المغيرة ، به .

سياق آخر : قال الإمام أحمد(١١) : حدّثنا عفان ، حدّثنا حماد ، أخبرنا(١٢) ثابت ، عن أبي رافع ،

<sup>(</sup>۱) في ب : وهذا .

<sup>(</sup>٢) صَّحيح البخاري رقم ( ٣٤٣٦ ) ، باب قول الله تعالى : ﴿ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِنَابِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري رقم ( ٢٤٨٢ ) ، باب إذا هدم حائطاً فليبن مثله .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم رقم (٢٥٥٠) . في ب البر والصلة والآداب ، باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها .

<sup>(</sup>٥) في المسند (٢/ ٤٣٣ \_ ٤٣٤).

<sup>(</sup>٦) لم يرفع الحديث إلى النبي ﷺ في مسند أحمد ، والظاهر أن هذا من إضافات المصنف إن صحت النسخ لأن الحديث في حقيقته مرفوع .

<sup>(</sup>٧) كذا في ب وط . وهو موافق لما في المسند . وفي أصومعة .

<sup>(</sup>٨) سقطت من ب .

<sup>(</sup>٩) المسحاة : أداة تقشر بها الأرض وتجرف .

<sup>(</sup>۱۰) مسلم (۲۵۵۰).

<sup>(</sup>١١) المسند (٢/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>۱۲) في ب : وحدثنا .

عن أبي هريرة ، أن رسول الله على قال : « كان في بني إسرائيل رجل يقال له : جريج ، كان يتعبّد في صومعته ، فأتته أمه ذات يوم ، فنادته فقالت : أي جريج أي بُني أشرِف عليَّ أكلمكَ أنا أمُّك أشرِف عليًّ ، فقال : أي ربي صلاتي وأمي ، فأقبل على صلاته ، ثم عادت فنادته مراراً ، فقالت : أي جريج أي بُني أشرِف عليًّ . فقال : أي رب صلاتي وأمي فأقبل على صلاته . فقالت : اللهم لا تُمته حتى تريه المومسة . وكانت راعية ترعى غنماً لأهلها ، ثم تأوي إلى ظل صومعته ، فأصابت فاحشة فحملت فأخِذَت . وكان من زنى منهم قُتل . فقالوا : ممن ؟ قالت : من جريج صاحب الصومعة ، فجاؤوا بالفؤوس والمرور فقالوا ؛ أي جريج أي مراء ، انزل ، فأبى وأقبل على صلاته يصلّي ، فأخذوا في هدم صومعته . فلما رأى ذلك نزل فجعلوا في عنقه وعنقها حبلاً ، فجعلوا (١) يطوفون بهما في الناس ، فوضع أصبعه على بطنها فقال : أي غلام من أبوك ؟ فقال (٢) : أبي فلان راعي الضأن . فقبّلوه وقالوا : إن شئت بنينا لك صومعتك من ذهب وفضة ، قال : أعيدوها كما كانت » .

وهذا سياق غريب ، وإسناده على شرط مسلم ، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب من هذا الوجه .

فهؤلاء ثلاثة تكلّموا في المهد: عيسى ابن مريم عليه السلام ، وقد تقدم الكلامُ على قصته (٣) ، وصاحب جُريج ابن البغي من الراعي كما سمعت ، واسمه يابوس كما ورد مصرّحاً به في صحيح البخاري (٤) ، والثالث ابن المرأة التي كانت ترضعه فتمنّت له أن يكون كصاحب الشارة الحسنة فتمنى أن يكون كتلك الأمة المتهومة بما هي بريئة منه وهي تقول: حسبي الله ونعم الوكيل ، كما تقدم في رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعاً .

وقد رواه الإمام أحمد<sup>(٥)</sup> عن هَوذة عن عوف الأعرابي عن خِلاًس عن أبي هريرة عن النبي ﷺ بقصة هذا الغلام الرضيع ، وهو إسنادٌ حسن .

وقال البخاري (٢): حدّثنا أبو اليمان ، حدّثنا شعيب ، حدّثنا أبو الزناد ، عن عبد الرحمن الأعرج ، حدّثه أنه سمع أبا هريرة أنه سمع رسول الله ﷺ قال : « بينما (٧) امرأة ترضع ابنها إذ مرّ بها راكب وهي ترضعه ، فقالت : اللهم لا تُمت ابني حتى يكون مثل هذا . فقال : اللهم لا تجعلني مثله . ثمّ رجع في

<sup>(</sup>١) ليست في ب .

<sup>(</sup>٢) في ب: قال وهذا موافق لما في المسند.

<sup>(</sup>٣) في ب : كلامه .

<sup>(</sup>٤) صَحيح البخاري رقم ( ١٢٠٦ ) ، في العمل في الصلاة ، باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة .

<sup>(</sup>٥) المسند (٢/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>٦) رقم ( ٣٤٦٦ ) ، في أحاديث الأنبياء ، باب ( ٥٤ ) .

<sup>(</sup>٧) في ب: بينا ، وهو موافق لرواية البخاري .

الثدي ومرّ بامرأة تُجرّر ويلعب بها ، فقالت : اللهم لا تجعل ابني مثل هذه (١) . فقال : اللهم اجعلني مثلها . فقال : أما الراكب فإنه كافر . وأما المرأة فإنهم يقولون : إنها ٢) تزني ، وتقول : حسبي الله ، ويقولون : تسرق ، وتقول : حسبي الله » .

وقد ورد في من تكلّم في المهد أيضاً شاهد يوسف كما تقدّم ، وابن ماشطة آل فرعون<sup>(٣)</sup> . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) في ب: مثلها ، وهو موافق لرواية البخاري .

<sup>(</sup>٢) في ب: لها ، وهو موافق لرواية البخاري .

<sup>(</sup>٣) ليست في ب . وتقدم خبر ابن الماشطة في هذا الجزء .

#### قصة برصيصا

وهي عكس قضية (١) جُريج فإن جُريجاً عُصم ، وذلك (٢) فتن .

قال ابن جرير: حدثني يحيى بن إبراهيم المسعودي ، أخبرنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن الأعمش ، عن عمارة ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، عن عبد الله بن مسعود في هذه الآية : ﴿ كَشُلُ الشَّيطُنِ الْأَعَمْسُ ، عن عمارة ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، عن عبد الله بن مسعود و كانت امرأة ترعى الغنم ، وكان خَلِدَ بِن فِيما وَذَلِكَ جَزَ وُا الطّّلِلِينِ ﴾ [العشر: ١٦-١٧] . قال ـ ابن مسعود ـ وكانت امرأة ترعى الغنم ، وكان له إخوة أربعة ، وكانت تأوي بالليل إلى صومعة راهب ، قال : فنزل الراهب ، ففجر بها ، فحملت ، فأتاه الشيطان فقال له : اقتلها ثم ادفنها ، فإنك رجل تُصدّق ويُسمع قولُك . فقتلها ثم دفنها . قال : فأتى الشيطان إخوتها في المنام فقال لهم : إن الراهب صاحب الصومعة فجر بأختكم فلما أحبلها قتلها ثم دفنها أم أترك ؟ قالوا : لا بل قُصّها علينا . قال : فقصها . فقال الآخر : وأنا والله لقد رأيت ذلك . فقال الراهب ، فأتوه فأنزلوه . ثم انطلقوا به ، فأتاه الشيطان فقال : إني أنا (أو قعتك في هذا ، ولن ينجيك منه عيري ، فاسجُد لي سجدة واحدة وأنجيك مما أوقعتك فيه . قال : فسجد له ، فلما أتوا به ملكهم تبرّأ عيري ، فاسجُد لي سجدة واحدة وأنجيك مما أوقعتك فيه . قال : فسجد له ، فلما أتوا به ملكهم تبرّأ منه ، وأُخِذَ فقتُل (°) . وهكذا روي عن ابن عباس وطاووس ومقاتل بن حَيّان نحو ذلك .

وقد رُوي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بسياق آخر ، فقال ابن جرير (٬٬ : حدثنا خَلَّد بن أسلم ، حدثنا النَّضْرُ بن شُمَيل أخبرنا شُعْبة ، عن أبي إسحاق ، سمعت عبد الله بن نَهيك ، سمعت علياً يقول : إن راهباً تعبَّد ستين سنةً ، وإن الشيطان أراده فأعياه ، فعمد إلى امرأةٍ فَأَجَنَّها (٬۸ ولها

<sup>(</sup>١) في ب: قصة .

<sup>(</sup>٢) في ب : وذاك .

<sup>(</sup>٣) في ب : لقد والله .

<sup>(</sup>٤) في ب: أنا الذي . . . وهو موافق لما عند ابن جرير .

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبري ( ٢٨/ ٣٣ ) .

<sup>(</sup>٦) قوله: وهكذا روي . . . إلى هنا ، زيادة من ب وط . والرواية من طريق ابن عباس وطاووس في تفسير الطبري ( ٣٤ ـ ٣٢ / ٨ ) .

<sup>(</sup>۷) تفسير الطبري ( ۲۸/ ۳۳ ) .

<sup>(</sup>٨) في ب: فأحبلها .

إخوة ، فقال لإخوتها : عليكم بهذا القس فَيُداويها ، قال : فجاؤوا بها إليه ، فداواها . وكانت عنده ، فبينما هو يوماً عندها إذ أعجبته ، فأتاها ، فحملت ، فعمد إليها فقتلها ، فجاء إخوتُها . فقال الشيطان للراهب : أنا صاحبك إنك أعييتني ، أنا صنعتُ هذا بك فأطعني أُنْجِكَ مما صنعتُ بك ، اسجُد لي سجدةً ، فسجد له فلما سجد له (۱) قال إني بريءٌ منك إني أخاف الله رب العالمين . فذلك قوله : ﴿ كَمَثَلِ ٱلشَّيْطَنِ إِذْ قَالَ لِلإِسْكِنِ ٱصَحَفُرُ فَلَمَا كَفَرَ قَالَ إِنِّ بَرِيَّ مِنْكَ إِنِّ أَخَافُ ٱللهَ رَبَ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) قوله: فلما سجد له، زيادة من ب، وهي موافقة لما عند ابن جرير.

# قصة الثلاثة الذين أووا إلى الغار فانطبق عليهم فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم ففرّج عنهم

قال الإمام البخاري(١): حدّثنا إسماعيل بن خليل ، أخبرنا علي بن مُسْهِر ، عن عُبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال : « بينما ثلاثةُ نَفَرٍ ممّن كانَ قبلَكم يمشونَ ، إذ أصابَهم مطرٌ ، فأوَوا إلى غارٍ ، فانطبقَ عليهم . فقال بعضُهم لبعض : إنه والله ِيا هؤلاء لا يُنجيكُم إلا الصِّدق ، فليدْعُ كلُّ رجلِ منكم بما يَعلمُ أنَّه صدَقَ فيه . فقال واحدٌ منهم (٢) : اللهمّ إنْ كُنتَ تعلمُ أنّه كانَ لي أجيرٌ عَمِل لي على فرَقٍ من (٣) أَرُز ، فذهب وتركه ، وأني عَمدتُ إلى ذلك الفَرَق فزرعته ، فصار من أمره أني اشتريتُ منه بَقَراً ، وأنه أتاني يطلب (٤) أجره ، فقلت : اعمد إلى تلك البقر فسُقْها . فقال لي : إنما لي عندك فَرَق من أرز . فقلت له : اعمد إلى تلك البقر فإنها من ذلك الفَرَق ، فساقها . فإن كنتَ تعلمُ أني فعلتُ ذلك من خَشيتك ففرِّج عنا . فانساخَت (٥) عنهم الصخرةُ . فقال الآخر : اللهم إنْ كنتَ تعلم كان لي أَبُوان شيخانِ كبيران ، وكنت آتيهما كلَّ ليلةٍ بلبن غنم لي فابطأتُ ليلةً ، فجئت وقد رقدا وأهلي وعيالي يتضاغَون(٦) من الجوع ، وكنتُ لا أسقيهم حتى يشربَ أبواي ، فكرهتُ أن أُوقظَهما ، وكرهت أن أدعهما فَيَسْتَكِنَّا لشربتهما ، فلم أزل أنتظر حتى طلع الفجر ، فإن كنتَ تعلم أني فعلتُ ذلك من خَشيتك ففرّج عنًا ، فانساخت عنهم الصخرة حتى نظروا إلى السماء . فقال الآخر : اللهمّ إنْ كنتَ تعلمُ أنه كانتْ لي ابنةُ عمٌّ مِنْ أَحَبّ الناسِ إليَّ وأنّي راودتُها عن نفسها ، فأبَتْ إلّا أن آتِيَها بمئة دينار ، فطلبتُها حتى قدرتُ ، فأتيتُها بها ، فدفعتُها إليها ، فأمكنتني من نفسها ، فلما قعدتُ بين رجليها قالت : اتقِ الله ولا تَفضَّ الخاتَمَ إلا بحقّه ، فقمت وتركتُ المئة دينار . فإن كنتَ تعلم أني فعلتُ ذلك من خَشيتك ففرّج عنّا . ففرَّج الله عنهم فخرجوا $^{(\vee)}$  » .

<sup>(</sup>١) ثمة خلاف في نسخة ب عما هاهنا ، ففيها الحديث الذي رواه البخاري من طريق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رقم ( ٢٢٧٢ ) في الإجارة ، باب من استأجر أجيراً فترك أجره . .

٢) كذا في البخاري ، وفي أ : أحدهم ، وفي ط : واحداً منهم .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ط ، وهي موافقة لما في البخاري . والفُرَق : مكيال محدد .

<sup>(</sup>٤) كذا في ط والبخاري . وفي أ : فطلب .

<sup>(</sup>٥) انساخت: انشقت.

<sup>(</sup>٦) الضغاء: الصياح ببكاء.

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري رقم ( ٣٤٦٥ ) ، في أحاديث الأنبياء ، باب حديث الغار .

ورواه $^{(1)}$  مسلم عن سوید بن سعید ، عن علی بن مُشْهِر $^{(1)}$  ، به .

وقد رواه الإمام أحمد<sup>(٣)</sup> منفرداً به عن مروان بن معاوية ، عن عُمَر بن حمزة بن عبد الله بن عمر ، عن سالم ، عن أبيه ، عن النبي ﷺ ، بنحوه .

ورواه الإمام أحمد (٤) من حديث وهْب بن مُنبِّه ، عن النعمان بن بشير ، عن النبي ﷺ بنحو من هذا السياق ، وفيه زيادات .

ورواه البزّار من طريق أبي إسحاق عن رجل من بَجيلة عن النعمان بن بشير مرفوعاً مثله  $^{(\circ)}$ . ورواه البزّار في مسنده من حديث ابن حبيش  $^{(1)}$  عن علي بن أبي طالب عن النبي  $^{(1)}$  بنحوه  $^{(\vee)}$ .

<sup>(</sup>١) في ط: رواه.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم رقم ( ٢٧٤٣ ) في الذكر والدعاء ، باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال .

<sup>(</sup>٣) المسند (٢/١١٦).

<sup>(</sup>٤) المسند (٤/٤٧٢).

<sup>(</sup>٥) كشف الأستار (٣١٧٨).

 <sup>(</sup>٦) في أوط: «أبي حنتش» وما أثبتناه في ب وهو الصواب، فالمعروف أن زر بن حبيش هو أحد الرواة عن علي رضي
 الله عنه كما في كتب الرجال . . سير أعلام النبلاء ( ١٦٧/٤) ، وتهذيب التهذيب ( ٧/ ٣٣٥) .

<sup>(</sup>٧) وذكره ابن قدامة في كتاب التوابين ( ٦٩ ) ، وللشيخ عبد القادر الأرناؤوط تعليق مطوّل عليه ، فلينظر ثمة .

## خبر الثلاثة الأعمى والأبرص والأقرع

روى البخاري (۱) ومسلم (۲) من غير وجه عن هَمَّام بن يحيى ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، حدثني عبد الرحمن بن أبي عَمْرة ، أن أبا هريرة حدَّنه أنه سمع رسول الله ﷺ يقول : "إن ثلاثةً في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد الله (۲) أن يَبْتَليهم ، فَبعث (۱) إليهم مَلَكاً ، فأتى الأبرص ، فقال له : أي شيء أحبّ إليك ؟ قال : في دلك أن شيء أحبّ إليك ؟ قال : الإبل - أو قال : البقر ، شك (۵) في ذلك أن الأبرص والأقرع قال أحدهما الإبل وقال الآخر البقر - فأعطي ناقة عشراء ، فقال : يُبارَك لك فيها . قال : الأبرص والأقرع فقال أحدهما الإبل وقال الآخر البقر - فأعطي ناقة عشراء ، فقال : يُبارَك لك فيها . قال : الناس . فمسحَه فذهب وأُعطي شَعراً حسناً . قال أي المال أحب إليك ؟ قال : البقر ، فأعطاه بقرة حاملاً وقال : يُبارَك لك فيها . قال أي المال أحب إليك ؟ قال : البقر ، فأعطاه بقرة حاملاً وقال : يُبارَك لك فيها . قال (۱) : وأتى الأعمى فقال : أي شيء أحب إليك ؟ قال يردُّ اللهُ إليَّ بَصري . وقال : يُبارَك لك فيها . قال : فأي المال أحب إليك ؟ قال : الغنم . وأعطاه شاة والداً فأنتج هذان ، وولًد هذا ، فكان لهذا وادٍ من الإبل ، ولهذا وادٍ من البقر (۱۱) ، ولهذا وادٍ من البقر المال أحب إليك ؟ قال : البقر المن في صورته وهيئته ، فقال : رجلٌ مِسكين تقطَّعت بي الحِبال في سَفري فلا من الغنم ثم (۱۲) إنه أتى الأبر صَ في صورته وهيئته ، فقال : رجلٌ مِسكين تقطَّعت بي الحِبال في سَفري فلا بالله ثم بك ، أسألك ـ بالذي أعطاك اللون الحسن والجِلْد الحسن والمال ـ بعيراً أتبلّغ باليوم (۱۲) إلا بالله ثم بك ، أسألك ـ بالذي أعطاك اللون الحسن والجِلْد الحسن والمال ـ بعيراً أتبلّغ باليوم (۱۲) إلا بالله ثم بك ، أسألك ـ بالذي أعطاك اللون الحسن والجِلْد الحسن والمال ـ بعيراً أتبلّغ

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري رقم ( ٣٤٦٤) ، أحاديث الأنبياء ، باب حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل ، ورقم ( ٦٦٥٣ ) ، في الأيمان والنذور ، باب لا يقول ما شاء الله وشئت .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم رقم ( ٢٩٦٤ ) في أول الزهد .

 <sup>(</sup>٣) في ط: وأعمى وأقرع بدا لله.

<sup>(</sup>٤) في ط: فبعث الله .

<sup>(</sup>٥) في ط : هو شك ، وهي رواية البخاري .

<sup>(</sup>٦) زاد في ط: له.

<sup>(</sup>٧) كذا في ب: وهو لفظ البخاري . وفي أوط: المال .

<sup>(</sup>۸) فی ب: هذا عنی .

<sup>(</sup>٩) ليست في ب . وكذلك في البخاري .

<sup>(</sup>١٠) من قوله : يرد الله . . إلى هنا زيادة من ب وط والبخاري ، سقطت من الأصل .

<sup>(</sup>۱۱) في ب: بقر ، وهي رواية البخاري .

<sup>(</sup>١٢) زيادة من ط . موافقة للفظ البخاري .

<sup>(</sup>١٣) في ب: لي اليوم . والحبال : الوسائل والأسباب .

عليه في سفري . فقال له : إن الحقوق كثيرةٌ . فقال له : كأني أعرفُك ! ألم تكن أبرصَ يَقْذَرُكَ الناس فقيراً فأعطاك الله عزَّ وجلَّ ؟ فقال : لقد ورثتُ لكابر (١) عن كابر . فقال : إن كنتَ كاذباً فصيّركَ الله إلى ما كنتَ . وأتى الأقرعَ في صورته وهيئته ، فقال له مثل ما قال لهذا ، فردّ عليه مثلَ ما ردَّ عليه هذا . فقال : إن كنتَ كاذباً فصيّرك الله إلى ما كنتَ . وأتى الأعمى في هيئته وصورته ، فقال : رجلٌ مسكين فقال : إن كنتَ كاذباً فصيّرك الله إلى ما كنتَ . وأتى الأعمى في هيئته وصورته ، أسألك بالذي ردَّ عليك وابنُ سبيل ، وتقطّعت بي الحِبال في سفري ، فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثمّ بك ، أسألك بالذي ردَّ عليك بصرك شاةً أتبلّغ بها في سفري . فقال : قد كنتُ أعمى فردّ الله إليَّ بَصري ، وفقيراً فقد أغناني (٢) فخذ ما شئت (٣) فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عزّ وجلّ . فقال : أمْسك مالَكَ فإنما ابتُليتم ، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك » .

هذا لفظ البخاري (٤) في أحاديث بني إسرائيل .

١) في ب: كابراً ، وهو لفظ مسلم .

<sup>(</sup>٢) زيادة من ب وط . وهي موافقة للفظ البخاري .

<sup>(</sup>٣) زاد في ب : واترك ما شئت وهو لفظ مسلم . وفيه : ودع .

<sup>(</sup>٤) وهو أقرب إلى لفظ مسلم .

## حديث الذي استلف من صَاحبه ألف دينار فأدّاها

قال الإمام أحمد : حدّثنا يونس بن محمد ، حدّثنا ليث ، عن جعفر بن ربيعة ، عن عبد الرحمن بن هُرْمُز ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله على أنه ذكر « أنَّ رجلاً من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يُسلفه ألفَ دينارٍ ، فقال : ائتني بشهداء أُشهدهم . قال : كفي بالله شهيداً . قال : ائتني بكفيلٍ . قال : كفي بالله كفيلاً . قال : ائتني بكفيلٍ . قال : كفي بالله كفيلاً . قال : البحر ، فقضى حاجته ، ثم التمس مركباً يقدمُ عليه للأجل الذي أجله فلم يجد مركباً ، فأخذ خشبة فنقرها وأدخل فيها ألف دينار وصحيفة معها إلى صاحبها ، ثم زَجَّجَ موضعها ، ثم أتى بها البحر ، ثم قال : اللهم إنك علمت أني استسلفت فلانا ألف دينارٍ ، فسألني كفيلاً فقلت : كفي بالله كفيلاً فرضي بذلك ، وسألني شهيداً فقلت : كفي بالله شهيداً فرضي بذلك ، وسألني شهيداً فقلت : وإني استودعتكها ، فرمي بها في البحر حتى ولَجتْ فيه ، ثم انصرف وهو في ذلك يطلب مركباً إلى بلده ، فخرج الرجلُ الذي كان أسلفه ينظرُ لعلَّ مركباً يجيئه بماله ، فإذا بالخشبة التي فيها المال ، فأخذها لأهله ولله ما ذلتُ جاهداً في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركباً قبل الذي أتيت فيه ، قال : هل كنت والله بعث ألي بعثة إليً بشيء ؟ قال : ألم أُخبرُكَ أني لم أجد مركباً قبل هذا الذي جئت فيه . قال : فإن الله أدى عنك الذي بعثت فيه ، قال : فإن الله أدى عنك الذي بعثت في الخشبة ، فانصرف بألفكَ راشداً » .

هكذا رواه الإمام أحمد مسنداً (۱) . وقد علّقه البخاري في غير موضع من «صحيحه »(۲) بصيغة الجزم عن الليث بن سعد ، وأسنده في بعضها عن عبد الله بن صالح كاتب الليث عنه (۳) . والعجب من الحافظ أبي بكر البزار كيف رواه في مسنده عن الحسن بن مدرك عن يحيى بن حماد عن أبي عَوانة عن عمر بن سلمة عن أبي هريرة عن النبي عليه بنحوه . ثم قال : لا يُروى إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد .

<sup>(</sup>١) المسند (٢/ ٣٤٨ - ٤٤٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري رقم (١٤٩٨) ( ٢٢٩١ ) ، و(٢٤٠٤) و(٢٤٣٠) و(٢٧٣٤) وفي الكفالة ، باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها ، ورقم ( ٦٢٦١ ) في الاستئذان ، باب بمن يُبدأ في الكتاب .

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٠٦٣).

## قصة أخرى شبيهة بهذه (١) في الصّدق وَالأمانة

قال البخاري: حدّثنا إسحاق بن نصر ، حدّثنا عبد الرزاق ، عن مَعْمر ، عن همّام بن مُنبّه ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « اشترى رجلٌ من رجلٍ عقاراً له ، فوجد الرجلُ الذي اشترى العقار في عقاره جرَّة فيها ذهب ، فقال له الذي اشترى العقار : خُذْ ذهبَك مني إنما اشتريتُ منكَ الأرض ولم أبْتَع منك (٢) الذهب . فقال الذي له الأرض : إنما بعتُك الأرضَ وما فيها . فتحاكما إلى رجلٍ ، فقال الذي تحاكما إليه : ألكُما ولَد ؟ قال أحدهما لي غلام ، وقال الآخر : لي جارية . قال أنْكِحوا الغلام الجارية وأنْفِقوا (٣) على أنفسهما منه ، وتصدقا » .

هكذا روى البخاري<sup>(٤)</sup> هذا الحديث في أخبار بني إسرائيل . وأخرجه مسلم<sup>(٥)</sup> عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق ، به .

وقد رُوي أن هذه القصة وقعت في زمن ذي القرنين . وقد كانَ قبل بني إسرائيل بدهور متطاولة . والله أعلم .

قال إسحاق بن بشر  $^{(7)}$  في كتابه « المبتدأ » عن سعيد بن أبي عَروبة ، عن قتادة ، عن الحسن : إن ذا القرنين كان يتفقّد أمور  $^{(7)}$  ملوكه وعماله بنفسه ، وكان لا يطّلع على أحدٍ منهم خيانة إلا أنكر ذلك عليه ، وكان لا يقبل ذلك حتى يطّلع هو بنفسه . قال : فبينما هو يسير متنكراً في بعض المدائن ، فجلس إلى قاضٍ من قضاتهم أياماً لا يختلف إليه أحد في خصومةٍ ، فلما أن طال بذي القرنين ولم يطّلع على شيء من أمر ذلك القاضي ، وهَمَّ بالانصراف ، إذا هو برجلين قد اختصما إليه ، فادّعى أحدهما فقال : أيها القاضي إني اشتريتُ من هذا داراً وعمرتها ووجدت فيها كنزاً ، وإني دعوته إلى أخذه فأبى عليّ . فقال له القاضي ما تقول ؟ قال : ما دفنتُ ولا علمت  $^{(A)}$  به فليس هو لي ولا أقبضُه منه . قال المدّعي : أيها القاضي مُر من يقبضه فيضعه حيث أحببتَ . فقال القاضي : تَفِرُّ من الشر وتُدخلني فيه ، ما أنصفتني ،

<sup>(</sup>١) في ط: «بهذه القصة».

<sup>(</sup>٢) زيادة من ب وط ، وهي موافقة للفظ البخاري .

 <sup>(</sup>٣) كذا في ب وط. وهو موافق لما في البخاري . وفي أ: انكحا . . وانفقا .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري رقم ( ٣٤٧٢ ) ، في أحاديث الأنبياء ، باب ( ٥٤ ) .

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم رقم ( ١٧٢١ ) في الأقضية ، باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين .

<sup>(</sup>٦) إسحاق بن بشر بن محمد ، أبو حُذيفة ، مؤرخ ، ولد ببلخ ، واستوطن بخارى . توفي سنة (٢٠٦هـ) . وكتابه المبتدأ منه جزء مخطوط في المكتبة الظاهرية . الأعلام (٢٩٤/١) .

<sup>(&</sup>lt;sup>۷)</sup> زاد ف*ي ب* : مملکته . . .

<sup>(</sup>۸) في ط: وما.

وما أظن هذا في قضاء الملك . فقال القاضي : هل لكما في (١) أمرٍ أنصف مما دعوتماني إليه ؟ قالا : نعم . قال للمدعي : ألك ابن ٌ؟ قال : نعم . وقال للآخر : ألك ابنة ؟ قال : نعم . قال : اذهبا فزوّج ابنتك من ابن هذا وجهزاهما (٢) من هذا المال وادفعا فضل ما بقي إليهما يعيشان به فتكونا قد حمِّلتا (٣) بخيره وشره . فعجب ذو القرنين حين سمع ذلك ، ثم قال للقاضي : ما ظننت أن في الأرض أحداً يفعل مثل هذا ، أو قاضٍ يقضي بمثل هذا ؟ فقال القاضي وهو لا يعرفه : وهل أحد يفعل غير هذا ؟ قال ذو القرنين : نعم . قال القاضي : فهل يُمطَرُون في بلادهم ؟! فعجب ذو القرنين من ذلك وقال : بمثل هذا قامت السموات والأرض .

\* \* \*

### قصّة أخرى

قال البخاري<sup>(١)</sup>: حدّثنا محمد بن بشار ، حدّثنا محمد بن أبي عدي ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن أبي الصّدِّيق<sup>(٥)</sup> الناجي ، عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي ﷺ قال : «كان في بني إسرائيل رجلٌ قتل <sup>(٢)</sup> تسعة وتسعين إنساناً ، ثمّ خرج يسأل ، فأتى راهباً ، فسأله ، فقال : هل من توبة <sup>(٧)</sup> ؟ قال : لا . فقتله . فجعل يسأل ، فقال له رجل : ائت قرية كذا وكذا ، فأدركه الموتُ فناء بصدره نحوها ، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ، فأوحى الله إلى هذه أن تقرَّبي ، وأوحى إلى هذه أن تَبَاعدي ، وقال : قيسوا ما بينهما ، فوُجد إلى هذه أقرب بشبرٍ ، فغُفر له » .

هکذا رواه هاهنا مختصراً . وقد رواه مسلم ( $^{(\Lambda)}$ عن بندار ، به . ومن حدیث شعبة ، ومن وجه آخر عن قتادة ، به مطولاً .

<sup>(</sup>١) ليست في ط.

<sup>(</sup>٢) كذا في ب ، وفي أ : وجهزوهما . وفي ط : وجهزهما .

<sup>(</sup>٣) في ط: فتكونا ملياً .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري رقم ( ٣٤٧٠ ) في أحاديث الأنبياء ، باب ( ٥٤ ) .

<sup>(</sup>٥) في ب : أبي بكر الصديق وهو سهو . وأبو الصدّيق هو بكر بن عمرو الناجي ، ثقة من الطبقة الثالثة ، مات سنة ( ١٠٨هـ ) . تقريب التهذيب ( ١٠٦/١ ) .

<sup>(</sup>٦) كذا في ب وط . والبخاري ومسلم . وفي أزاد : قد .

<sup>(</sup>٧) كذا في ب وط والبخاري . وفي أ فسأله هل له توبة .

 <sup>(</sup>A) صحیح مسلم رقم ( ۲۷۲٦ ) في التوبة ، باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله .

#### حديث آخر:

قال البخاري (') : حدّثنا علي بن عبد الله ، حدّثنا سفيان ، حدّثنا أبو الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : صلّى بنا [ رسول الله ﷺ صلاة الصبح ، ثمّ أقبل على الناس بوجهه ] (') فقال نظال : « بينما رجلٌ يسوق بقرةً إذ ركبها فضربها فقالت : إنا لم نخلق لهذا ، إنّما خلقنا للحَرث . فقال الناس : سبحان الله بقرةٌ تكلّمُ ؟! فقال : فإني أومِنُ بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ('') ثمّ . قال وبينما رجل في غنمه إذ عدا الذئب فذهب منها بشاة ، فطلبه (٤) حتى كأنه استنقذها منه ، فقال له الذئب : هذا ! استنقذتها مني ، فمن لها يوم السَّبُع (°) ، يوم لا راعي لها غيري ؟ فقال الناس : سبحان الله ذئب يتكلم . قال : فإني أومن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما (') ثمّ » .

قال<sup>(۷)</sup> : وحدّثنا علي قال : حدّثنا<sup>(۸)</sup> سفيان ، عن مِسْعَر ، عن سعد بن إبراهيم ، عن أبي سلمة ، عن أبي سلمة ، عن أبي عليه الله عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ بمثله .

وقد أسنده البخاري في المزارعة عن علي بن المديني (٩) . ومسلم (١٠) عن محمد بن عباد كلاهما عن سفيان بن عيينة ، وأخرجاه من طريق شعبة ، كلاهما عن مِسْعَر به . وقال الترمذي : حسن صحيح (١١١) .

<sup>(</sup>١) (٦/٦١٥)، رقم ( ٣٤٧١) في أحاديث الأنبياء، باب ( ٥٤).

<sup>(</sup>٢) ليست في ط.

<sup>(</sup>٣) كذا في ب وط والبخاري . وفي أ : وهاهما .

<sup>(</sup>٤) في ط: فطلب.

<sup>(</sup>٥) يوم السبع: قيل هو يوم القيامة ، وردوه بأن هذا لا يصلح مع تتمة الحديث . قيل : السبع : الذعر والفزع . وقيل : أراد عند الفتن يتركها الناس هملاً . وقيل : يوم السبع عيد كان لهم في الجاهلية يلهون به وينشغلون عن ماشيتهم النهاية في غريب الحديث ( ٣٣٦\_٣٣٦) .

<sup>(</sup>٦) كذا في ب وط . والبخاري . وفي أ : وهاهما .

<sup>(</sup>٧) أي البخاري (٦/٦١٥).

<sup>(</sup>٨) قوله : علي ، قال : حدثنا ، سقطت من أ . وهي في ب وط . والبخاري .

<sup>(</sup>٩) هكذا وقع عند المصنف ، والذي في المطبوع من صحيح البخاري أن حديث المزارعة (٢٣١٤) إنما هو عن محمد بن بشار عن غندر عن شعبة فقط . والظاهر أن المصنف قد نقل ذلك من كتاب «تحفة الأشراف » لشيخه المزي إذ جاء فيه : «خ في المزارعة عن محمد بن بشار عن غندر عن شعبة . وعن علي عن سفيان عن مسعر ، كلاهما عن سعد بن إبراهيم به » (١٤٩٥١) رقم (١٤٩٥١) ط. د. بشار .

<sup>(</sup>١٠) ليست في ب . والحديث بطرقه في صحيح مسلم ، رقم ( ٢٣٨٨ ) ، في فضائل الصحابة ، باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه .

<sup>(</sup>١١) جامع الترمذي ( ٣٦٧٧ ) و( ٣٦٩٥ ) .

[ وأخرج مسلم الطريق الأول من حديث سفيان بن عيينة وسفيان الثوري كلاهما عن أبي الزناد ](١).

#### حديث آخر:

وقد روي عن إبراهيم بن سعد عن أبي سلمة عن عائشة (٦) رضي الله عنها .

#### حديث آخر:

قال البخاري (  $^{(4)}$  : حدّثنا عبد الله بن مَسْلمة ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن حُميد بن عبد الرحمن أنه  $^{(4)}$  سمع معاوية بنَ أبي سفيان \_ عام حج = على المنبر ، وتناول (  $^{(A)}$  قُطَّةً من شعرٍ كانتْ في يدِ حَرَسيّ (  $^{(4)}$  فقال : يا أهل المدينة أين علماؤكم ؟ سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن مثلِ هذه ويقول : إنما هَلَكَتْ بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم » .

وهكذا رواه مسلم (۱۰۰ وأبو داود (۱۱۰ من حديث مالك . وكذا رواه معمر ويونس وسفيان بن عيينة عن الزهري بنحوه .

وقال الترمذي: حديث صحيح (١٢).

وقال البخاري : حدَّثنا آدم ، حدَّثنا شعبة ، حدَّثنا عمرو بن مُرَّة ، قال : سمعت سعيد بن المسيِّب

<sup>(</sup>١) ليست في ب ، وهي في صحيح مسلم رقم (٣٦٧٧) في المناقب ، باب (١٧) .

<sup>(</sup>٢) كذا في ب ، والبخاري . وفي أوط : عن سعد ، وهو سهو .

<sup>(</sup>٣) سقطت من ط .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري رقم ( ٣٤٦٩ ) ، في أحاديث الأنبياء ، باب ( ٥٤ ) . ورواه أيضاً من طريق يحيى بن قزعة عن إبراهيم بن سعد رقم ( ٣٦٨٩ ) في فضائل الصحابة ، باب مناقب عمر بن الخطاب .

 <sup>(</sup>٥) الحديث بطرق أخرى في صحيح مسلم (٢٣٩٨) في فضائل الصحابة، باب من فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٦) V (  $0 \cdot / V$  ) . (7)

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري رقم ( ٣٤٦٨ ) ، في الأنبياء باب ( ٥٤ ) .

<sup>(</sup>٨) في ط : فتناول .

<sup>(</sup>٩) القُصَّة : هي شعر الناصية ، والخصلة منه . والحرسيّ : منسوب إلى الحرس ، وهو واحد الحراس .

<sup>(</sup>١٠) صحيح مسلّم رقم ( ٢١٢٧ ) في اللباس والزينة ، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة .

<sup>(</sup>١١) سنن أبي داود رقم ( ٤١٦٧ ) في الترجل ، باب صلة الشعر .

<sup>(</sup>١٢) الترمذيّ رقم ( ٢٧٨١ ) في الأدّب ، باب ما جاء في كراهية اتخاذ القُصَّة .

قال: قدم معاوية بن أبي سُفيان المدينة آخر قَدْمةٍ قَدِمها ، فخطبنا ، فأخرج من كُمِّه كُبَّةَ شعرٍ وقال: « ما كنت أَرى أحداً يفعل هذا غير اليهود ، إن النبي ﷺ سمّاه الزُّوْرَ ، يعني الوصال في الشعر » . تابعه غُنْدَر عن شعبة (١) .

والعجب أن مسلماً رواه من غير وجه عن غُندر عن شعبة (7). ومن حديث قتادة عن سعيد بن المسيب(7) ، به (3) .

### حديث آخر:

قال البخاري : حدّثنا سعيد بن تَلِيْدٍ ، حدّثنا ابنُ وهب قال (٥) أخبرني جرير بن حازم ، عن أيوب ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « بينما كلبٌ يَطِيفُ برَكِيَّةٍ كادَ يقتله العطشُ ، إذ رأته امرأة بغي (٦) من بغايا بني إسرائيل ، فنزعت مُوْقَها ، فسقته ، فَغُفِرَ لها به » (٧) .

ورواه مسلم عن أبي الطاهر بن السَّرْح عن ابن وهب ، به $^{(\Lambda)}$ .

#### حديث آخر:

قال البخاري (٩): حدّثني عبد الله بن محمد بن (١٠) أسماء ، حدّثنا جويرية ، عن نافع ، عن عبد الله ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال : « عُذّبَتِ امرأةٌ في هِرَّةٍ سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار ، فلا (١١)هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها ، ولا هي تركتها تأكل من خَشَاش الأرض » .

وكذا رواه مسلم عن عبد الله بن محمد بن أسماء ، به (١٢).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ( ٣٤٨٨ ) في الأنبياء .

<sup>(</sup>٢) رواه عن أبي بكر من أبي شيبة ، ومحمد بن المثنى العنزي ، ومحمد بن بشار ، ثلاثتهم عن غندر (٢١٢٧) (١٢٣) في اللباس .

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢١٢٧) (١٢٤).

<sup>(</sup>٤) زيادة من ب وط .

<sup>(</sup>٥) زيادة من ط . موافقة للفظ البخاري .

<sup>(</sup>٦) ليست في ط . ولا في البخاري .

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري رقم ( ٣٤٦٧ ) في الأنبياء ، باب ( ٥٤ ) .

<sup>(</sup>٨) صحيح مسلم رقم ( ٢٢٤٥ ) في السلام ، باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها . والموق : الخف .

<sup>(</sup>٩) صحيح البخاري (٣٤٨٢) في الأنبياء .

<sup>(</sup>١٠) قوله : محمد بن . . . زيادة من ب . موافقة لنص البخاري .

<sup>(</sup>۱۱) في ب: لا .

<sup>(</sup>١٢) صحيح مسلم رقم ( ٢٢٤٢ ) في الحيوان ، وفي الأدب ، جميعاً بالإسناد نفسه .

#### حديث آخر:

قال الإمام أحمد (۱): حدّثنا عثمان بن عمر ، حدّثنا المُسْتَمِرُّ بن الريّان ، حدّثنا أبو نَضْرة ، عن أبي سعيد أن رسول الله ﷺ قال : « كان في بني إسرائيل امرأة قصيرةٌ ، فصنعتْ رِجلين من خشب ، فكانت تمشي بين امرأتين قصيرتين . واتخذت خاتماً من ذهب ، وحشت تحت فَصِّه أطيب الطيب والمسك (۲) ، فكانت إذا مرت بالمجلس حركّته فَنفَح رِيحه » .

رواه مسلم من حديث المستمر وخُليد بن جعفر كلاهما عن أبي نضرة عن أبي سعيد مرفوعاً قريباً (٣)

وقال الترمذي : حديث حَسَن صحيح (٤) .

#### حديث آخر:

قال البخاري : حدّثنا آدم ، حدّثنا شعبة ، عن منصور ، سمعت رِبْعي بن حِرَاش يحدّث عن أبي مسعود (٥) قال : قال النبي عليه : « إن ممّا أدركَ الناسُ من كلام النبوة الأُولى (٦) : إذا لم تستحِ فاصنعْ ما شئتَ » . تفرّد به البخاري (٧) دون مسلم .

وقد رواه بعضهم عن ربعي  $^{(\wedge)}$ عن حذيفة مرفوعاً وموقوفاً أيضاً  $^{(\circ)}$ . والله أعلم .

#### حديث آخر:

قال الإمام أحمد (١٠): حدّثنا هاشم بن القاسم ، حدّثنا عبد الحميد ـ يعني ابن بهرام ـ حدّثنا شَهْر بن حَوْشَب قال : قال أبو هريرة (١١): بينما رجلٌ وامرأةٌ له في السلف الخالي لا يقدران على شيء ، فجاء

<sup>(</sup>١) المسند (٣/٠٤).

<sup>(</sup>٢) في ب : المسك بلا واو . وكذلك هو في المسند .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم رقم ( ٢٢٥٢ ) في الألفاظ ، باب استعمال المسك وأنه أطيب الطيب .

<sup>(</sup>٤) في طوأ: «صحيح» وما أثبتناه من ب، وهو الذي في الترمذي رقم ( ٩٩١)، في الجنائز، باب في ما جاء في المسك للميت، وكذلك نقله المزي في التحفة (٤٣١١).

<sup>(</sup>٥) كذا في ب ، وهو موافق لنص البخاري ، وفي أ وط : ابن وهو سهو .

<sup>(</sup>٦) ليست في ب . وكذلك في البخاري .

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري رقم ( ٣٤٨٤ ) ، في الأنبياء ، باب ( ٥٤ ) .

<sup>(</sup>A) زاد في ط : ابن حراش .

<sup>(</sup>٩) تنظر تحفة الأشراف (٩٩٨٢).

<sup>(</sup>١٠)المسند ( ٢/ ٢١٤) .

<sup>(</sup>١١)زاد في ط: قال قال رسول الله ، وما هنا هو الذي في المسند .

الرجل من سَفَره ، فدخل على امرأته جائعاً قد أصابته مَسْغَبَةٌ شديدة فقال لامرأته : أعندك (() شيء ؟ قالت : نعم أبشر ، أتاك رزق الله . فاستحثّها فقال : ويحك أبتغي إن كان عندك شيء . قالت : نعم هُنيّة (۲) نرجو رحمة الله . حتى إذا طال عليه الطّول (۳) قال : ويحك قومي فابتغي إن كان عندك شيء فأتيني به فإني قد بلغت (٤) وجهدت . فقالت : نعم الآن ينضج التنّور فلا تعجل . فلما أن سَكَتَ عنها ساعة وتحيّنت أيضاً أن يقول لها ، قالت مِن عِند نفسها : لو قُمتُ فنظرتُ إلى تنّوري . فقامت فوجدت تنورها من جُنُوب ملآن من جُنُوب الغنم [ ورحاها تطحن ، فقامت إلى الرحى فنفضتها واستخرجت ما في تنورها من جُنُوب الغنم ] (٥) . قال أبو هريرة : فوالذي نفس أبي القاسم بيده عن قول محمد ﷺ لو أخذت ما في رَحْيَيْها ولم تنفضها لطحنتها (الى يوم القيامة .

وقال أحمد ( $^{(V)}$ : حدّثنا ابن عامر ، حدّثنا أبو بكر ، عن هشام ، عن محمد ، عن أبي هريرة قال : دخل رجل على أهله ، فلما رأى ما بهم من الحاجة خرج ( $^{(A)}$  إلى البرِّيَّة ، فلما رأت امرأته ( $^{(P)}$  قامت إلى الرَّحى فوضعتها ، وإلى التنور فَسَجَرته ، ثمّ قالت : اللهم ارزقنا . فنظرت فإذا الجَفْنَةُ قد امتلأت . قال : وذهبت إلى التنور فوجدته ممتلئاً . قال : فرجع الزوج قال : أصبتم بعدي شيئاً ؟ قالت امرأته : نعم من ربنا ، ثم قامت إلى الرَّحى فرفعتها ( $^{(V)}$ ) . فذكر ذلك للنبي راه فقال : « أما إنه لو لم ترفعها لم تزل تدور إلى يوم القيامة » .

قال : شهدت النبي ﷺ وهو يقول : والله لأَن يأتيَ أحدُكم بحزمة حطب (١١) ثمّ يحمله فيبيعه فيستعفف منه خيرٌ له من يأتي رجلاً فيسأله .

<sup>(</sup>١) هكذا في ب وهو الموافق لما في المسند .

<sup>(</sup>٢) في ط: هنيئة . والهُنيَّة : تصغير هَنَة : القليل من الوقت .

<sup>(</sup>٣) في ط . المطال . وفي حاشية أ : في نسخة : المطال .

<sup>(</sup>٤) زاد في ط: الجهد.

<sup>(</sup>٥) ليست في ب ، وهي في مسند أحمد . وجنوب الغنم : جمع جَنْب ، يريد جنب الشاة ، أي أنه كان في التنور جنوب كثيرة لا جنب واحد . النهاية في غريب الحديث ( ٣٠٤/١ ) .

<sup>(</sup>٦) من ب ، وهي رواية أحمد .

<sup>(</sup>٧) مسند أحمد (٢/١٥٥).

<sup>(</sup>٨) كذا في ب وط . وهو موافق لما في المسند . وفي أ : فرجع .

<sup>(</sup>٩) زاد في ط: مالقي . وليست في المسند ، وفي حاشية أ: أنها رواية نسخة أخرى .

<sup>(</sup>١٠) في ط: من ربنا فرفعتها إلى الرحى ثم قامت فذكر . وفي ب: قام الرجل فرفعها .

<sup>(</sup>١١) في ب: بحطب . وفي المسند : صبيراً .

## قِصّة المَلِكَينُ التائبين

قال الإمام أحمد (۱) : حدّثنا يزيد بن هارون ، حدّثنا المسعودي ، عن سِمَاك بن حرب ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ، عن أبيه قال : بينما رجل فيمن كان قبلكم كان في مملكته فَتَفَكّر (۲) ، فعلم أن ذلك منقطع عنه ، وأن ما هو (۳) فيه قد شغله عن عبادة ربه ، فانْسابَ ذاتَ ليلة من قصره فأصبح في مملكة غيره ، وأتى ساحل البحر ، فكان به يضرب اللّبِنَ بالأجر فيأكل ويتصدّق بالفضل . ولم يزل كذلك حتى رقي أمرُه إلى مَلكِهم ، فأرسل إليه ، فأبى أن يأتيه ، فركب إليه الملك ، فلما رآه ولّى هارباً ، فركض في أثره فلم يدركه ، فناداه : يا عبد الله إنه ليس عليك منّي بأس . فقام حتى أدركه فقال له : من أنت ، رحمك الله ؟ فقال : أنا فلان بن فلان صاحب مملكة كذا وكذا ، تَفَكّر ثُ (٥) في أمري فعلمت أن (٢) ما أنا فيه منقطع ، وأنه قد شغلني عن عبادة ربي ـ عز وجل ـ فتركته وجئتُ هاهنا أعبدُ ربّي . فقال له : ما أنت بأحوجَ لما صنعتَ منّي . قال : فنزل عن دابّته ، فسيّبها وتبعه ، فكانا جميعاً يعبدان الله عزّ وجل فَدَعُوا الله أن يُميتهما جميعاً ، فماتا . قال عبد الله : فلو كنتُ بِرُمَيلة (٧) مصر لأريتُكم قبورَهما بالنعتِ الذي نعتَ لنا رسول الله عَليْ .

### حديث آخر:

قال البخاري (^): حدّثنا أبو الوليد ، حدّثنا أبو عَوانة ، عن قتادة ، عن عقبة بن عبد الغافر ، عن أبي سعيد عن النبي ﷺ قال (٩): « إن رجلاً كان قَبْلَكُم رَغَسَه (١٠) الله مالاً ، فقال لبنيه لما حُضِر : أيَّ أبِ كنتُ لكم ؟ قالوا : خيرَ أب . قال : فإني لم أعمل خيراً قَطُّ ، فإذا مِتُ فاحرقوني ثمّ اسحقوني ثمّ ذرُّوني

١) المسند ( ١/ ٤٥١) ، وإسناده ضعيف لاختلاط المسعودي، ويزيد ممن سمع منه بعد الاختلاط .

<sup>(</sup>٢) من ب: وهي كذلك في المسند.

<sup>(</sup>٣) ليست في ب

<sup>(</sup>٤) من ب ، وهو الذي في المسند .

<sup>(</sup>٥) من ب ، وكذلك في المسند .

<sup>(</sup>٦) في ب : فعلمت ما أنا .

<sup>(</sup>٧) في ط: برملية .

<sup>(</sup>٨) صحيح البخاري رقم ( ٣٤٧٨ ) ، في الأنبياء ، باب ( ٥٤ ) . والذي في نسخة ب رواية أخرى للحديث من طريق عبد الله بن محمد ، وهي في البخاري رقم ( ٣٤٨١ ) ، وستأتي الإشارة إليه في آخر الحديث .

<sup>(</sup>٩) ليست في ب وط .

<sup>(</sup>١٠) رَغَسَه : كثّر مالَه ، وأعطاه .

في يوم عاصف . ففعلوا . فجمعه الله عزَّ وجلَّ فقال : ما حملك ؟ فقال : مخافتك . فتلقاه برحمته » .

ورواه في مواضع أخر ، ومسلم من طرق عن قتادة ، به (۱) . ثمّ رواه البخاري ومسلم من حديث ربعي بن حِراش ، عن حذيفة عن النبي ﷺ بنحوه (۲) . [ ومن حديث الزهري عن حُميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي ﷺ بنحوه ] (۳) .

### حديث آخر:

قال البخاري<sup>(٤)</sup>: حدّثنا عبد العزيز بن عبد الله ، حدّثنا إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن عُبَيد الله بن عبد الله بن عُتبة ، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : « كان رجل يُداين الناس فكان (٢٠) يقول لفتاه : إذا أتيت معسراً فتجاوز عنه لعلَّ الله أن يتجاوز عنا . قال : فلقي الله فتجاوز عنه » .

وقد رواه في مواضع أخر $^{(\vee)}$  ، ومسلم من طريق الزهري ، به $^{(\wedge)}$  .

#### حديث آخر:

قال البخاري<sup>(٩)</sup>: حدّثنا عبد العزيز بن عبد الله ، حدثني مالك ، عن محمد بن المُنْكَدِر ، [ وعن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله ، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد : ماذا سمعت من رسول الله ﷺ في الطاعون ؟ قال أسامة : قال رسول الله ﷺ : « الطاعونُ رِجْسٌ أُرسلَ على طائفةٍ من بني إسرائيل وعلى ] (١٠) من كان قبلكم ، فإذا سمعتم به بأرضٍ فلا تَقْدَموا عليه ، وإذا وقع بأرضٍ وأنتم فيها فلا تخرجوا فِراراً منه » . قال أبو النضر : « لا يُخرِجكم إلا فِراراً منه » .

<sup>(</sup>١) البخاري (٦٤٨١) في الرقاق و(٧٠٠٨) في التوحيد . ومسلم (٢٧٥٧) (٢٨) في التوبة .

 <sup>(</sup>۲) هكذا قال، ولم يخرجه مسلم، إنما تفرد به البخاري وحده، فرواه في الرقاق (٦٤٨٠)، وفي الأنبياء (٣٤٥٢)
 و(٣٤٨٠) و(٣٤٧٩) .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ب وط ، وهذا الطريق في الأنبياء من البخاري (٣٤٨١)، وفي التوبة من صحيح مسلم (٢٧٥٦) (٢٥) و(٢) و(٢٧٥٢) (٢٧) .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري رقم ( ٣٤٨٠ ) في الأنبياء ، باب ( ٥٤ ) .

<sup>(</sup>٥) في ط وأ : « عن النبي ﷺ » وما أثبتناه من ب وهو الذي في البخاري وهو المصدر الذي ينقل منه المصنف .

<sup>(</sup>٦) زيادة من ب وط والبخاري .

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري رقم ( ٢٠٧٨ ) في البيوع ، باب من أنظَر معسراً .

<sup>(</sup>٨) صحيح مسلم رقم ( ١٥٦٢ ) في المساقاة ، باب فضل إنظار المعسر .

<sup>(</sup>٩) زيادة من ب وط . والحديث عند البخاري رقم ( ٣٤٧٣ ) ، في الأنبياء ، باب ( ٥٤ ) . وورد الحديث في نسخة ب من طريق آخر ، ورواية أخرى هي في البخاري أيضاً رقم ( ٣٤٧٤ ) ، وستأتي بعد هذا .

<sup>(</sup>١٠) زيادة من البخاري .

ورواه مسلم(١) من حديث مالك ، ومن طرق أخر ، عن عامر بن سعد ، به .

حدّثنا موسى بن إسماعيل ، حدّثنا داود بن أبي الفرات ، حدّثنا عبد الله بن بُرَيدة ، عن يحيى بن يعْمَر ، عن عائشة قالت : سألت رسول الله على عن الطاعون فأخبرني « أنه عذابٌ يبعثه الله على من يشاء من عباده ، وأن الله جعله رحمة (٢) للمؤمنين ، ليس من أحد يقعُ الطاعون فيمكث في بلده صابراً محتسباً يعلم أن لا يصيبه إلا ما كتبَ الله له ، إلا كان له مثلُ أجرِ شهيد ». تفرّد به البخاري (٣) عن مسلم من هذا الوجه .

## حديث آخر:

قال البخاري (٤): حدّثنا قتيبة ، حدّثنا ليثٌ ، عن ابن شهاب ، عن عُروة ، عن عائشة ، ( أن قريشاً أهمهم شأن (٥) المخزومية التي سرقت ، فقالوا : من يكلّم فيها رسول الله على ؟ [ فقالوا : ومن يجترىء عليه إلا أسامة بن زيد حِبُّ رسول الله على ] (٦) فكلّمه أسامة . فقال : « أتشفع في حدٍّ من حدود الله ؟! » ثمّ قال : « إنما أهلك (٧) الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيفُ أقاموا عليه الحدّ . وايمُ الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها » .

و أخرجه بقية الجماعة من طرق عن الليث بن سعد ، به $^{(\Lambda)}$  .

## حديث آخر:

وقال البخاري : حدّثنا آدم ، حدّثنا شعبة ، حدّثنا عبد الملك بن مَيْسرة ، سمعت النَّزَّال بن سَبْرَة الهلالي ، عن ابن مسعود قال : سمعت رجلاً قرأً آية (٩) وسمعتُ رسول الله ﷺ يقرأ خلافَها ، فجئت به إلى رسول الله ﷺ فأخبرته ، فعرفت في وجهه الكراهية فقال (١٠) : «كلاكما محسن ، ولا تختلفوا

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم رقم ( ٢٢١٨ ) في السلام ، باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها .

<sup>(</sup>٢) زيادة من ب وط . والبخاري .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري رقم ( ٣٤٧٤ ) في الأنبياء ، باب ( ٥٤ ) .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري رقم ( ٣٤٧٥ ) في الأنبياء ، باب ( ٥٤ ) .

<sup>(</sup>٥) زاد في ب: المرأة . وكذلك هو في البخاري .

<sup>(</sup>٦) سقطت من ب بنقلة عين .

<sup>(</sup>٧) في ط : فخطب . وهلك .

<sup>(</sup>A) أخرجه مسلم رقم ( ١٦٨٨ ) في الحدود ، باب قطع السارق الشريف وغيره . والترمذي رقم ( ١٤٣٠ ) ، في الحدود ، باب ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود . وأبو داود ( ٤٣٧٣ ) في الحدود ، باب في الحد يُشفع فيه . وابن ماجه ( ٢٥٤٧ ) في الحدود ، باب الشفاعة في الحدود ، والنسائي ( ٨/ ٧٢ \_ ٧٥ ) .

<sup>(</sup>٩) زيادة من البخاري .

<sup>(</sup>١٠) في ط: وقال. وكذلك هي في البخاري.

فإن من $^{(1)}$  قبلكم اختلفوا فهلكوا » . تفرّد به البخاري $^{(1)}$  دون مسلم .

## حديث آخر:

قال البخاري: حدّثنا عبد العزيز بن عبد الله ، حدّثنا إبراهيم بن سعد<sup>(٣)</sup> عن صالح ، عن ابن شهاب قال : قال أبو سلمة بن عبد الرحمن : أن أبا هريرة قال : إن رسول الله ﷺ قال : « إن اليهود والنصارى<sup>(٤)</sup> لا يصبغون فخالفوهم » . تفرّد<sup>(٥)</sup> به دون مسلم . وفي سنن أبي داود<sup>(٢)</sup> : « صلّوا في نعالكم خالفوا اليهود » .

#### حديث آخر:

قال البخاري (۱) : حدّثنا علي بن عبد الله ، حدّثنا سفيان ، عن عمرو ، عن طاووس ، عن ابن عباس : سمعت عمر يقول : قاتلَ الله فلاناً ألم يعلم أن رسول الله ﷺ قال : « لَعَنَ الله اليهودَ ، حُرِّمَت عمرو بن عليهم الشحومُ فَجَمَلوها (۱) . فباعوها » رواه مسلم من حديث ابن عيينة . ومن حديث عمرو بن دينار (۹) ، به . ثمّ قال البخاري : ( تابعه أبو جابر وأبو هريرة عن النبي ﷺ ) .

ولهذا الحديث طرقٌ كثيرة (١٠٠). وسيأتي في باب الحِيَل من كتاب الأحكام (١١١) إن شاء الله ، وبه الثقة.

#### حديث آخر:

قال البخاري (۱۲): حدَّثنا عِمْران بن مَيْسَرة ، حدَّثنا عبد الوارث ، حدَّثنا خالد ، عن أبي قلابة ، عن أنس بن مالك قال : ( ذَكَرُوا النارَ والناقوسَ فَذَكروا اليهود والنصارى ، فأُمِر بلالٌ أنْ يَشْفَعَ الأذان وأن يوتر

<sup>(</sup>١) زاد في ط : كان . وكذلك هي في البخاري .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري رقم ( ٣٤٧٦ ) في الأنبياء ، باب ( ٥٤ ) .

<sup>(</sup>٣) ليست في ب وط .

<sup>(</sup>٤) ليست في ب .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري رقم ( ٣٤٦٢ ) في الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل . والمراد بالصبغ هنا : صبغ شيب اللحية والرأس .

<sup>(</sup>٦) رقم ( ٦٥٢ ) في الصلاة ، باب الصلاة في النعل .

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري رقم ( ٣٤٦٠ ) في الأنبياء ، باب ما ذكر عن بني إسرائيل .

<sup>(</sup>٨) جَمَلُوها : أي أذابُوها .

<sup>(</sup>٩) صحيح مسلم رقم ( ١٥٨٢ ) في المساقاة . باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام .

<sup>(</sup>١٠) جامع الأصول ( ١/ ٤٥٠) وما بعدها .

<sup>(</sup>١١) هو كتاب : الأحكام الكبير للمصنف ، وليس هو في هذا الكتاب .

<sup>(</sup>١٢) صحيح البخاري رقم ( ٦٠٣ ) في الأذان .

الإقامة . وأخرجه بقية الجماعة من حديث أبي قلابة عبد الله بن زيد الجَرْمي ، به  $^{(1)}$  .

والمقصود من هذا مخالفة أهل الكتاب في جميع شعارهم ، فإن رسول الله على لما قدم المدينة كان المسلمون يتحيّنون وقت الصلوات بغير دَعوة إليها ، ثمّ أمرَ من ينادي فيهم وقت الصلاة : (الصلاة جامعة) ، ثمّ أرادوا أن يدعوا إليها بشيء يعرفه الناس ، فقال قائلون : نضربُ بالناقوس . وقال آخرون : نوري بالنار(٢) ، فكرهوا ذلك لمشابهة أهل الكتابين (٣) فأري عبد الله بن زيد بن عبد ربّه الأنصاري في منامه الأذان ، فقصّها على رسول الله على أمر بلالاً فنادى به (٤) ، كما هو مبسوط في موضعه من باب الأذان في كتاب الأحكام .

### حديث آخر:

قال البخاري (°): حدّثنا بشر بن محمد ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا مَعْمَر ويونس عن الزُّهْري ، أخبرني عُبَيد الله بن عبد الله ، أن عائشة وابن عباس قالا: لما نُزِلَ برسول الله ﷺ طَفِق يطرَحُ خميصةً على (۲) وجهه، فإذا اغتمَّ كشفها عن وجهه فقال: « وهو كذلك، لعنةُ الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورَ أنبيائهم مساجدَ. يُحذِّر ما صنعوا ». وهكذا رواه في غير موضع (۷)، ومسلم (۸) من طُرُقٍ عن الزهري ، به .

#### حديث آخر:

قال البخاري (٩) : حدّثنا سعيد بن أبي مريم ، حدّثنا أبو غسان ، قال : حدثني (١٠) زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد أن النبي على قال : « لتَتَبِعُنَّ سَنَن من (١١) قبلكم شِبراً بشبرٍ وذراعاً بذراع

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم ( ۳۷۸ ) في الصلاة ، باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة . وأبو داود ( ۵۰۸ ) في الصلاة ، باب في الإقامة ، والترمذي ( ۱۹۳ ) في الصلاة ، باب ما جاء في إفراد الإقامة . وابن ماجه (۷۲۹) و(۷۳۰) في الأذان والسنة ، باب إفراد الإقامة ، والنسائي (۲/۳) في الصلاة .

<sup>(</sup>٢) في ط : وقال آخر نوري ناراً .

<sup>(</sup>٣) في ب وط : الكتاب .

<sup>(</sup>٤) جامع الأصول (٥/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري رقم ( ٣٤٥٣) في الأنبياء ، باب ما ذكر عن بني إسرائيل .

<sup>(</sup>٦) في أوب: «خميصة له». وما هنا من ط، وهو الموافق لصحيح البخاري.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في الصلاة من صحيحه ( ٤٣٥ و ٤٣٦ ) ، وفي المغازي (٤٤٤٣ و٤٤٤٤) ، وفي اللباس (٥٨١٥).

 $<sup>\</sup>Lambda$  ) صحيح مسلم رقم ( 0.79 - 0.79 ) ، في المساجد ، باب النهي عن بناء المساجد على القبور .

<sup>(</sup>٩) صحيح البخاري رقم ( ٣٤٥٦ ) في الأنبياء ، باب ما ذكر عن بني إسرائيل .

<sup>(</sup>١٠) زيادة من ب وط موافقة لما في صحيح البخاري . وفي ب : أبو غسان حدثني .

<sup>(</sup>۱۱) زاد في ب : كان .

حتى لو سَلكوا جُحْرَ ضَبِّ لسلكتموه » فقلنا : يا رسول الله اليهودَ والنصارى ؟ قال النبي ﷺ : « فَمَنْ » ؟ .

وهكذا رواه مسلم من حديث زيد بن أسلم ، به (١) .

والمقصود من هذا الإخبارُ عما يقع من الأقوال والأفعال(٢) المنهيّ عنها شرعاً مما يشابه أهل الكتاب قبلنا . إن الله ورسوله ينهيان عن مشابهتهم في أقوالهم وأفعالهم حتى ولـو كان قصد المؤمن خيراً " ، لكنه تَشبَّه ، فَفِعْله (٤) في الظاهر فعلُهم ، وكما نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لئلا تشابه المشركين الذين يسجدون للشمس حينئذٍ ، وإن كان المؤمن لا يخطر ببالـه شيء من ذلك بالكُلَّية ، وهكذا قوله تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ لَا تَـقُولُواْ رَعِنَــَا وَقُولُواْ انظَرْنَا وَاسْمَعُواًّ ا وَلِلْكَ فِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ١٠٤] . فكان الكفار يقولون للنبي ﷺ في كلامهم معه: راعنا ، أي : انظر إلينا ببصرك واسْمَع كلامَنا ، ويقصدون بقولهم : راعنا ، من الرُّعُونَةِ ، فنهي المؤمنين أن يقولوا ذلك وإنْ كان لا يخطر ببال أحد منهم هذا أبدأُ $^{(\circ)}$  . فقد روى الإمام أحمد $^{(1)}$  ، والترمذي $^{(\vee)}$  ، من حديث عبد الله بن عمر عن النبي ﷺ أنه قال : « بُعِثْتُ بالسيف بين يدي الساعة حتى يُعبدَ اللهُ وحدَه لا شريكَ له ، وجعل رزقي تحت ظلّ رُمحي ، وجعل الذلّة والصَّغَار على من خالف أمري . ومن  $\hat{r}$  تَشَبُّه بقوم فهو منهم » . فليس للمسلم أن يتشبه بهم ، لا في أعيادهم ولا مواسمهم ولا عباداتهم لأن الله تعالى شرَّف هذه الأمة بخاتم الأنبياء الذي شرع له الدين العظيم القويم الشامل الكامل الذي لو كان موسى بن عمران الذي أُنزلت (٩) عليه التوراة ، وعيسى بن مريم الذي أنـزل عليه الإنجيل حَيّين لم يكن لهما شرع متَّبَع ، بل لو كانا موجودين ، بل وكل الأنبياء لما ساغ لواحدٍ منهم أن يكون على غير هذه الشريعة المطهَّرة المشرَّفة المكرَّمة المعظَّمة ، فإذا كان الله تعالى قد مَنَّ علينا بأن جعلنا من أتباع محمد ﷺ فكيف يَليق بنا أن نتشبَّه بقوم قد ضلُّوا من قبل وأضلُّوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل ، قد

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم رقم ( ٢٦٦٩ ) ، في العلم ، باب اتباع سنن اليهود والنصارى .

<sup>(</sup>٢) في ب: من الأفعال والأقوال .

<sup>(</sup>٣) في ب : الخير .

<sup>(</sup>٤) في ب : يشبه فعله .

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبري ( ١/ ٣٧٣) وما بعدها .

<sup>(</sup>٦) المسند (٢/ ٥٠ ، ٩٢ ) .

<sup>(</sup>٧) لم أقف على الحديث في سنن الترمذي . وهو في الجامع الصغير ( ٢٧/١ ) ، من رواية أحمد وأبي يعلى والطبراني في الكبير .

 <sup>(</sup>٨) في ب : لا في عباداتهم ولا في مواسمهم ولا أعيادهم . وفي ط : ولا في عباداتهم .

<sup>(</sup>٩) في ب : أنزل .

بدَّلُوا دينهم وحرَّفُوه وأوَّلُوه حتى صار كأنه غير ما شُرع لهم أولاً . ثمَّ هو بعد ذلك كلَّه منسوخ والتمسك (١) بالمنسوخ حرامٌ لا يَقْبَلُ اللهُ منه قليلاً ولا كثيراً ، ولا فرق بينه وبين الذي لم يُشْرَع بالكلية . والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم .

#### حديث آخر:

قال البخاري(٢): حدّثنا قُتيبة ، حدَّثنا اللَّيثُ ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله على النما أجلُكم في أجل من خَلا(٣) من الأمم كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس . وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجُلِ استعملَ عُمَّالاً فقال : مَن يَعملُ لي إلى نصف النهار على قيراطٍ قيراطٍ ? فعملت اليهود إلى نصف النهار على قيراطٍ قيراطٍ . ثمّ قال : مَن يعملُ لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراطٍ قيراطٍ . ثمّ قال : مَن يعمل قيراطٍ قيراطٍ . ثمّ قال : مَن يعمل لي من صلاة العصر على قيراطٍ قيراطٍ . ثمّ قال : مَن يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين قيراطين ؟ ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين . ألا لكم الأجرُ مرَّتين . فغضب اليهودُ والنصارى ، فقالوا : إلى مغرب الشمس على قيراطين . ألا لكم الأجرُ مرَّتين . فغضب اليهودُ والنصارى ، فقالوا : نحن أكثر عملاً وأقلُّ عطاءً ؟ قال الله تعالى : هل ظُلِمتم من حقّكم شيئاً ؟ فقالوا : لا . قال : فإنه فَضْلي أوتيه من شئت (٥) » .

وهذا الحديث فيه دليل على أن مدّة هذه الأمة قصيرةٌ بالنسبة إلى ما مضى من مدد الأمم قبلها ، لقوله : « إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم قبلكم كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس » ، فالماضي لا يعلمه إلا الله ، كما أن الآتي لا يعلمه إلا هو ، ولكنه قصيرٌ بالنسبة إلى ما سبق ، ولا اطّلاع لأحدٍ على تحديد ما بقي إلا الله عزَّ وجلَّ كما قال الله تعالى : ﴿ لَا يُجُلِّيهَا لِوَقِبُهَا إِلَاهُو ﴾ [الأعراف : ١٨٧] ، وقال : ﴿ يَسَتُلُونَكُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرَسَلهَا إِنَّ فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَبُهَا آلِ إِلَى رَبِّكَ مُنتَهِمُهَا ﴾ [النازعات : ٢٢-٤٤] . وما يذكره بعض الناس من الحديث المشهور عند العامة من أنه عليه السلام لا يؤلف تحت الأرض ، فليس له أصل في كتب الحديث ، وورد حديث فيه (٢) أن الدنيا جمعة من جمع الآخرة . وفي صحته نظر .

والمراد من هذا التشبيهِ بالعمالِ تفاوتُ أجورِهم ، وأن ذلك ليس منوطاً بكثرة العمل وقِلَّته ، بل بأمور أُخَرَ معتبرةٍ عند الله تعالى ، وكم من عملٍ قليلٍ أجدى ما لا يجديه العمل الكثير ، هذه ليلة القدر العمل

<sup>(</sup>١) في ب: والعمل.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري رقم ( ٣٤٥٩ ) ، في الأنبياء ، باب ما ذكر عن بني إسرائيل .

<sup>(</sup>٣) زاد في ط: من قبلكم ، وليست في البخاري .

<sup>(</sup>٤) في ط: إلى المغرب.

<sup>(</sup>٥) في ط: من أشاء ، وما أثبتناه موافق لرواية البخاري .

<sup>(</sup>٦) من ب ، وفي ط : فيه حديث .

\* \* \*

#### فصل

وأخبارُ بني إسرائيل كثيرةٌ جداً في الكتاب وفي السنة (٤) النبوية ، ولو ذهبنا نتقصَّى ذلك لطال الكتابُ ، ولكن ذكرنا ما ذكره الإمام أبو عبد الله البخاري في هذا الكتاب (٥) ، ففيه مَقنَعٌ وكفايةٌ ، وهو تذكرة وأُنموذج لهذا الباب والله أعلم .

وأما الأخبار الإسرائيلية فيما يذكره كثيرٌ من المفسرين والمؤرخين ، فكثيرةٌ جداً ، ومنها ما هو صحيح موافق لما وقَعَ ، وكثيرٌ منها بل أكثرُها مما يذكره القصَّاص مكذوبٌ مفترًى وضعه زنادقتُهم وضُلاَّلُهم ، وهي ثلاثة أقسام : منها ما هو صحيح ، لموافقته ما قصَّه اللهُ في كتابه أو أخبرَ به رسولُ الله ﷺ . ومنها ما هو معلوم البُطلان ؛ لمخالفته كتاب الله وسُنة رسوله . ومنها ما يحتمل الصدق والكذب ، فهذا الذي

<sup>(</sup>۱) النصيف : النصف ، وقيل مكيال دون المد . وكلام المؤلف هنا مأخوذ من حديث رواه البخاري : رقم (۲۰۲۳ ) ، في فضائل الصحابة ، باب قول النبي ﷺ : « لو كنت متخذاً خليلاً » . ولفظه : « لا تسبوا أصحابي ، فلو أن أحدكم أنفق مثل أُحُدِ ذهباً ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا نَصِيفَهُ » . ورواه مسلم (۲۵۶۰ ) و (۲۵۶۱ ) في فضائل الصحابة ، باب تحريم سب الصحابة .

<sup>(</sup>٢) ليست في ب .

<sup>(</sup>٣) زاد في ب : سنة .

<sup>(</sup>٤) في ط : والسنة .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري ( ٦/ ٤٩٤) ، وما بعدها ، في الأنبياء ، باب ما ذكر عن بني إسرائيل ، ولم يأت به كله .

أُمِرنا بالتوقف فيه فلا نصدقه ولا نكذبه كما (١) ثبت في الصحيح: « إذا حدَّثكم أهل الكتاب فلا تُصَدِّقوهم ولا تُكذِّبوهم ، وقولوا: آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم ». وتجوز روايته مع هذا الحديث المتقدم « وحدَّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج »(٢) .

\*\* \*\* \*\*

(١) في ب: لما .

<sup>(</sup>٢) تقدم في الصفحة ( ٢٣٥ ) ، عند حديث المؤلف عن بيان الإذن في الرواية والتحديث عن أخبار بني إسرائيل .

## ذكر(١) تحريف أهل الكتاب وتبديلهم أديانهم

أما اليهود فقد أنزل الله عليهم التوراة على يدي موسى بن عمران عليه السلام ، كما قال تعالى : ﴿ ثُمَّ ءَاتَيْنَامُوسَى ٱلْكِئْبَ تَمَامًاعَلَى ٱلَّذِى ٓ أَحۡسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: ١٥٤] .

وقال تعالى : ﴿ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِ ـ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدَى لِلنَّاسِّ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبَدُّونَهَا وَتُخَفُّونَ كَثِيرًا ۗ ﴾ [ الأنعام : ٩١ ] .

وقال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ ٱلْفُرُقَانَ وَضِيآاً ۚ وَذِكْرًا لِلْمُنَّقِينَ ﴾ [ الأنبياء : ١٥ ] .

وقال تعالى: ﴿ وَءَالْيُنَاهُمَا ٱلْكِئَابَ ٱلْمُسْتَبِينَ ﴿ وَهَدَيْنَاهُمَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ [الصافات: ١١٧ \_ ١١٨].

وقال تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَئَةَ فِيهَا هُدَى وَنُورُ يَعَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيتُونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّنِينُونَ وَالْأَخْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُواْ مِن كِنْكِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآء فَكَا تَخْشُواْ ٱلنَّكَاسَ وَٱخْشُونَ وَلَا تَشْتُرُواْ بِعَايَةِ ثُمَنَا وَلَا تَشْتُرُواْ بِعَايَةِ ثُمَنَا وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَا آَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَئِهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤].

فكانوا يحكمون بها وهم متمسكون بها بُرهةً من الزمن ، ثمّ شرعوا في تحريفها وتبديلها وتغييرها وتأويلها وإبداء ما ليس منها ، كما قال تعالى : ﴿ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونَ ٱلْسِنَتَهُم بِٱلْكِئْبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْسِكَتَ وَمَاهُوَ مِنَ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّ

فأخبر تعالى أنهم يفسّرونها ويتأوّلونها ويضعونها على غير مواضعها ، وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء ؛ وهو أنهم يتصرّفون في معانيها ويحملونها على غير المراد ، كما بدَّلوا حُكْم الرجم بالجلد والتحميم ( $^{(7)}$ ) ، مع بقاء لفظ الرجم فيها ، وكما أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدَّ $^{(7)}$  ، مع أنهم مأمورون بإقامة الحد والقطع على الشريف والوضيع .

فأما تبديل ألفاظها فقال قائلون: بأنها جميعها بُدِّلت . وقال آخرون : لم تبدل ، واحتجّوا بقوله تعالى: ﴿ وَكَيْفَ يُحَكِّمُ وَلَكُ وَعِندَهُمُ اللَّهِ ﴾ [المائدة : ٣٤] وقوله : ﴿ الَّذِى يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَانَةِ فَي اللَّهُ اللَّهِ ﴾ [المائدة : ٣٤] وقوله : ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَانَةِ فَا تَلُوهَا إِن كُنتُمْ صَلاقِينَ ﴾ التَّورَانَةِ فَا تَلُوهَا إِن كُنتُمْ صَلاقِينَ ﴾ [الراحران : ٣٣] . . . الآية [الأعراف : ١٥٧] وبقوله : ﴿ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَانَةِ فَاتَلُوهَا إِن كُنتُمْ صَلاقِينَ ﴾ [الراحران : ٣٣] .

<sup>(</sup>١) ليست في ط.

<sup>(</sup>٢) التحميم: تسويد الوجه حتى يصبح كالفحمة.

<sup>(</sup>٣) تقدم هذا في حديث رسول الله ﷺ ص( ٣٨٠ ) .

فهذا كلّه يُشْكِلُ على ما يقوله كثيرٌ من المتكلّمين وغيرِهم: إن التوراة انقطع تواترها في زمن بُخت نصّر ولم يبق من يحفظها إلا العُزَيْر ، ثمّ العزير (^) إن كان نبياً فهو معصومٌ والتواتر إلى المعصوم يكفي ، اللهم إلا أن يُقال إنها لم تتواتر إليه . لكِنْ بعده زكريا ويحيى وعيسى وكلّهم كانوا متمسكين بالتوراة ، فلو لم تكن صحيحةً معمولاً بها لما اعتمدوا عليها وهم أنبياء معصومون .

ثم قد (٩) قال الله تعالى فيما أنزل على رسوله محمد خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء منكراً على اليهود في قصدهم الفاسد ، إذ عدلوا عمّا يعتقدون صحّته عندهم ، وأنهم مأمورون به حتماً إلى التحاكم إلى رسول الله ﷺ وهم يعاندون ما جاء به . لكنْ لمّا كان في زعمهم ما قد يوافقهم على

<sup>(</sup>١) في ب : وبقضية .

<sup>(</sup>٢) في البخاري رقم ( ١٣٢٩) ، في الجنائز ، باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد ، ورقم ( ٣٦٣٥) ، في المناقب ، باب قوله تعالى : ﴿ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبَنَاءَهُمُ ﴿ . ورقم ( ٤٥٥٦) ، في التفسير ، باب قوله تعالى : ﴿ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَلَةِ فَاتَلُوهَا ﴾ ورقم ( ١٨٤٦) باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ، ورقم ( ٧٣٣٢) في الاعتصام ، باب ما ذكر النبي عَلَيْ وحض على اتفاق أهل العلم ، ورقم ( ٧٥٤٣) في التوحيد ، باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها .

ومسلم ( ١٦٩٩ ) ، في الحدود ، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزني .

٣) صحيح مسلم رقم (١٧٠٠).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم رقم ( ١٧٠١ ) .

<sup>(</sup>٥) في سنن أبي داود ( ٤٤٥٠ ) و ( ٤٤٥١ ) ، في الحدود ، باب في رجم اليهوديين .

<sup>(</sup>٦) سنن أبى داود رقم ( ٤٤٤٩ ) .

<sup>(</sup>٧) تحت التوراة .

<sup>(</sup>٨) تقدمت قصته .

<sup>(</sup>٩) ليست في ب

ما ابتدعوه (١) من الجلد والتحميم المصادم لما أمر الله به حتماً وقالوا: إنْ حكم لكم بالجلد والتحميم فاقبلوه وتكونون قد اعتذرتم بحكم نبي لكم عند الله يوم القيامة ، وإن لم يحكم لكم بهذا بل بالرجم فاحذروا أن تقبلوا منه . فأنكر اللهُ تعالى عليهم في هذا القصد الفاسد الذي إنما حملهم عليه الغرضُ الفاسد وموافقة الهوى لا الدين الحق فقال : ﴿ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندُهُمُ ٱلتَّوْرَيْةُ فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ ۚ وَمَآ أَوُلَتِهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ إِنَّآ أَنَزَلْنَا ٱلتَّوْرَنةَ فِيهَا هُدًى وَثُورٌ ۖ يَحَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسۡتُحۡفِظُواْ مِن كِنْكِ ٱللَّهِ ﴿ . . . الآية [ المائدة : ٤٢ ـ ٤٤ ] . ولهذا لمّا (٢ حكم بالرجم قال : « اللهم إني أوّل من أحيى أمرك إذْ أماتوه » ، وسألهم ما حَمَلَهُم على هذا ؟ ولمَ تركوا أمر الله الذي بأيديهم ؟ فقالوا : إن الزني (٣) قد كثر في أشرافنا ولم يمكنَّا أن نقيمه عليهم ، وكنا نرجم من زني من ضعفائنا ، فقلنا : تعالوا إلى أمر نصف نفعله مع الشريف والوضيع ، فاصطلحنا على الجلد والتحميم ، فهذا من جملة تحريفهم وتبديلهم وتغييرهم وتأويلهم الباطل. وهذا إنما فعلوه في المعاني مع بقاء لفظ الرجم في كتابهم كما دلّ عليه الحديث المتفق عليه ، فلهذا قال من قال هذا من الناس إنه لم يقع تبديلهم إلا في المعاني ، وإن الألفاظ باقيةٌ وهي حجة عليهم ، إذ لو أقاموا ما في كتابهم جميعه لقادهم ذلك إلى اتباع الحق ومتابعة الرسول محمد ﷺ كما قال تعالى : ﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأَمِّي اَلَّذِي يَجِدُونَـهُم مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَنةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَنَهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِهُ ٱلْخَبَلَيِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالَ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمٌّ ﴾ . . الآية وقال تعالى : ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَيْةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكُلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ ﴾ . . الآية [المائدة: ٦٦] . وقال تعالى : ﴿ قُلْ يَكَأَهُلَ ٱلْكِنَابِ لَسَنُّمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا ٱلتَّوْرَانةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أُنزلَ إِلَيْكُمْ مِن زَّيْكُمْ ﴿ . . . الآية [المائدة: ٦٨]. وهذا المذهب، وهو القول بأن التبديل إنما وقع في معانيها لا في ألفاظها، حكاه البخاري عن ابن عباس في آخر كتابه « الصحيح » وقرَّر عليه ولم يردَّه . وحكاه العلامة فخر الدين الرازي في « تفسيره » عن أكثر المتكلمين .

(٤) وذهب فقهاء الحنفية إلى أنه لا يجوز للجنب مَسُّ التوراة وهو مُحْدِث. وحكاه الحنَّاطي في « فتاويه » عن بعض أصحاب الشافعي ، وهو غريب جداً . وذهب آخرون من العلماء إلى التوسُّط في هذين القولين ، منهم شيخُنا الإمام العلامة أبو العباس بن تَيْمِية \_ رَحِمَه اللهُ \_ فقال : أمّا من ذهب إلى أنها

<sup>(</sup>١) في ب : ابتدعوا .

<sup>(</sup>٢) ليست في ط .

<sup>(</sup>٣) ليست في ب .

<sup>(</sup>٤) زاد في ط عنواناً لهذه الفقرة : ليس للجنب لمس التوراة . وهو مكتوب في حاشية أ ، وليس له ذكر في متنها أو في

كلّها مبدَّلة من أولها إلى آخرها ولم يبق منها حرفٌ إلا بدَّلوه فهذا بعيدٌ ، وكذا من قال لم يبدَّل شيء منها بالكلّية بعيدٌ أيضاً ، والحق أنه دخلها تبديلٌ وتغيير ، وتصرفوا في بعض ألفاظها بالزيادة والنقص ، كما تصرّفوا في معانيها ، وهذا معلوم عند التأمل ، ولبسطه موضع آخر ، والله أعلم ، كما في قوله في قصة الذبيح : اذبح ابنك وحيدك ، وفي نسخة : بكرك إسحاق ، فلفظة إسحاق مُقحَمة مزيدة بلا مرية ، لأن الوحيد وهو البكر إسماعيل ، لأنه وُلِدَ قبل إسحاق بأربع عشرة (۱) سنة ، فكيف يكون الوحيد البكر إسحاق . وإنما حَمَلَهم على ذلك حَسَدُ العرب أن يكون إسماعيلُ هو الذبيح (۲) ، فأرادوا أن يذهبوا بهذه الفضيلة لهم ، فزادوا ذلك في كتاب الله افتراءً على الله وعلى رسوله على وقد اغتر بهذه الزيادة خلقٌ كثير من السلف والخلف ، ووافقوهم على أن الذبيح إسحاق ، والصحيحُ الذبيحُ (۳) إسماعيل كما قدَّمنا ، والله أعلم . وهكذا في توراة السامرة في العشر الكلمات زيادة الأمر بالتوجه إلى الطور في الصلاة ، وليس ذلك في سائر نسخ اليهود والنصارى .

وهكذا يوجد الزبور<sup>(١)</sup> المأثور عن داود عليه السلام مختلفاً كثيراً ، وفيه أشياء مزيدة ملحقة فيه<sup>(٥)</sup> وليست منه ، والله أعلم .

قلت: وأما ما بأيديهم من التوراة المعرَّبة فلا يشكُّ عاقلٌ في تبديلها وتحريف كثير من ألفاظها ، وتغيير القصص والألفاظ والزيادات والنقص البيّن الواضح ، وفيها من الكذب البيِّن والخطأ الفاحش شيءٌ كثيرٌ جداً ، فأما ما يتلونه بلسانهم ويكتبونه بأقلامهم فلا اطّلاع لنا عليه ، والمظنونُ بهم أنهم كَذَبةٌ خَونة يكثرون الفِرْية على الله ورسله وكتبه .

وأما النصارى ، فأناجيلهم الأربعة من طريق مرقس ولوقا ومَتّى ويوحنا أشد اختلافاً وأكثر زيادةً ونقصاً ، وأفحش تفاوتاً من التوراة . وقد خالفوا أحكام التوراة والإنجيل في غير ما شيء قد شرَّعوه لأنفسهم ، فمن ذلك صلاتهم إلى الشرق ، وليست منصوصاً عليها ولا مأموراً بها في شيء من الأناجيل الأربعة . وهكذا تصويرهم كنائسهم ، وتركهم الختان ، ونقلهم صيامهم إلى زمن الربيع ، وزيادته إلى خمسين يوماً ، وأكلِهم الخنزير ، ووضعهم الأمانة الكبيرة ، وإنما هي الخيانة الحقيرة ، والرهبانية وهي ترك التزويج لمن أراد التعبُّد وتحريمه عليه ، وكتبهم القوانين التي وضعتها لهم الأساقفة الثلاثمئة والثمانية عشر ، فكل هذه الأشياء ابتدعوها ووضعوها في أيام قسطنطين بن قسطن باني القسطنطينية ، وكان زمنه

<sup>(</sup>١) في ط : عشر وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) في ب: أن يكون أبوهم هو الذبيح .

<sup>(</sup>٣) في ب: أن الذبيح .

<sup>(</sup>٤) في ط : في الزبور .

<sup>(</sup>٥) **في ب**: مزيدة وليست . . .

بعد المسيح بثلاثمئة سنة ، وكان أبوه أحدَ ملوك الروم ، وتزوَّج أمَّه هيلانة في بعض أسفاره للصيد من بلاد حَرَّان ، وكانت نصرانية على دين الرهابين المتقدمين ، فلما وُلِدَ لها منه قسطنطين المذكور تعلّم الفلسفة ومهر (١) فيها وصار فيه ميل بعض الشيء إلى النصرانية التي أُمُّه عليها ، فعظَّم القائمين بها بعض الشيء ، وهو على اعتقاد الفلاسفة . فلما مات أبوه واستقلَّ هو في المملكة ، سار في رعيته سيرةً عادلة ، فأحبَّه الناس ، وساد فيهم ، وغلب على ملك الشام بأسره مع الجزيرة ، وعظُم شأنه وكان أول القياصرة .

ثمّ اتفق اختلافٌ في زمانه بين النصاري ومنازعةٌ بين (٢) بترك الإسكندرية أكصندروس وبين رجل من علمائهم يقال له : عبد الله بن أريوس ، فذهب أكصندروس إلى أن عيسى ابن الله ، تعالى الله عن قوله ، وذهب ابن أريوس إلى أن عيسى عبد الله ورسوله ، واتَّبعه على هذا طائفة من النصاري واتفق الأكثرون الأخسرون على قول بتركهم ، ومُنع ابن أريوس من دخول الكنيسة هو وأصحابه ، فذهب يستعدي على أكصندروس وأصحابه إلى الملك قسطنطين ، فسأله الملك عن مقالته ، فَعَرَضَ عليه عبد الله بن أريوس ما يقول في المسيح من أنه عبد الله ورسوله ، واحتج على ذلك فمال (٣) إليه وجنح إلى قوله ، فقال له قائلون : فينبغي أن تبعث إلى خصمه فتسمع كلامه . فأُمَر الملكُ بإحضاره ، وطلب من سائر الأقاليم كلَّ أسقف وكل من عنده علم (٤) في دين النصرانية ، وجمع البتاركة الأربعة من القدس وأنطاكية ورومية والإسكندرية ، فيقال : إنهم اجتمعوا في مدة سنة وشهرين ما يزيد على ألفي أسقف ، فجمعهم في مجلس واحد وهو المجمع الأول من مجامعهم الثلاثة المشهورة وهم مختلفون اختلافاً (°) متبايناً منتشراً جداً . فمنهم الشرذمة على المقالة التي لا يوافقهم أحد من الباقين عليها فهؤلاء خمسون على مقالة . وهؤلاء ثمانون على مقالة أخرى . وهؤلاء عشرة على مقالة أخرى (٦) وأربعون على أخرى ومئة على مقالة ، ومئتان على مقالة ، وطائفة على مقالة ابن أريوس ، وجماعة على مقالة أخرى . فلما تفاقم أمرهم وانتشر اختلافهم $^{(V)}$  حار فيهم الملك قسطنطين ، مع أنه سيء الظن بما عدا دين الصابئين من أسلافه اليونانيين ، فعمد إلى أكثر جماعة منهم على مقالة من مقالاتهم فوجدهم ثلاثمئة وثمانية عشر أسقفاً قد اجتمعوا على مقالة أكصندروس ، ولم يجد طائفةً بلغت عِدّتهم ، فقال : هؤلاء أَوْلى بنصر قولِهم لأنهم أكثر الفِرَق ، فاجتمع بهم خصوصاً ووضع سيفه وخاتمه إليهم وقال : إني رأيتكم أكثر الفرق قد اجتمعتم على مقالتكم

<sup>(</sup>١) كذا في ب . وفي أوط : وبهر .

<sup>(</sup>۲) زاد فی ب : وقعت بین .

<sup>(</sup>٣) في ط: فحال وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) ليست في ط .

<sup>(</sup>٥) زاد في ب : كثيراً .

<sup>(</sup>٦) ليست في ب وط.

<sup>(</sup>٧) في ب : خلافهم .

هذه فأنا أنصرها وأذهب إليها ، فسجدوا له . وطلب منهم أن يضعوا له كتاباً في الأحكام ، وأن تكون الصلاة إلى الشرق لأنها مطلع الكواكب النيّرة ، وأن يصوروا في كنائسهم صوراً (١) لها جثث ، فصالحوه على أن تكون في الحيطان ، فلما توافقوا على ذلك أخذ في نصرهم ، وإظهار كلمتهم ، وإقامة مقالتهم ، وإبعاد مَن خالفهم ، وتضعيف رأيه وقوله ، فظهر أصحابه بجاهِه على مخالفيهم ، وانتصروا عليهم ، وأمرببناء الكنائس على دينهم وهم الملكية نسبة إلى دين الملك ، فَبُني في أيام قسطنطين بالشام وغيرها في المدائن والقُرى أزيد من اثني (١) عشر ألف كنيسة ، واعتنى الملك ببناء بيت لحم ، يعني على مكان مولد المسيح ، وبَنَت أُمُّه هَيلانة قُمامة بيت المقدس على مكان المصلوب الذي زعمت اليهود والنصارى بجهلهم وقلة علمهم أنه المسيح عليه الصلاة والسلام ، ويقال : إنه قتل من أعداء أولئك وخَدَّ لهم الأخاديد في الأرض ، وأجَّج فيها النار وأحرقهم بها كما ذكرناه في سورة (٣) البروج ، وعظم دين النصرانية وظهر أمره جداً بسبب الملك قسطنطين . وقد أفسده عليهم فساداً لا صلاح (٤) له ولا نجاح معه ولا فلاح عنده . وكثرت أعيادهم بسبب عظمائهم ، وكثرت كنائسهم على أسماء عُبًادهم . وتفاقم كفرهم ، وغلظت مصيبتهم ، وتخلَّد ضلالهم ، وعظم وبَالُهم ، ولم يهد الله قلوبَهم ولا أصلح بَالهم ، بل صرف قلوبَهم عن الحق وأحال (٥) عن الاستقامة حالهم (١) .

ثم اجتمعوا بعد ذلك مَجْمَعَيْن في قضية النسطورية واليعقوبية ، وكل فرقة من هؤلاء تكفّر الأخرى وتعتقد تخليدَهم في نار جهنم ، ولا يرى مجامعتهم في المعابد والكنائس ، وكلهم يقول بالأقانيم الثلاثة : أقنوم الأب ، وأقنوم الابن ، وأقنوم الكلمة . ولكن بينهم اختلاف في الحلول والاتحاد فيما بين اللاهوت والناسوت هل تدرَّعه أو حلَّ فيه أو اتّحد به ، واختلافهم في ذلك شديد ، وكفرهم بسببه غليظ ، وكلهم على الباطل إلا من قال من الأريوسية أصحاب عبد الله بن أريوس إن المسيح عبد الله ورسوله ، وابن أمَتِه ، وكلمته ألقاها إلى مريم ، وروح منه . كما يقول المسلمون فيه سواء . ولكن لما استقر أمر الأريوسية على هذه المقالة ، تسلّط عليهم الفرق الثلاثة بالإبعاد والطرد حتى قلّوا فلا يُعرَف اليوم منهم أحد فيما يعلم . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) في أ : صور وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) في أ ، وب ، وط : اثنتي ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) في ب : في تفسير سورة .

<sup>(</sup>٤) في ط: لا إصلاح.

<sup>(</sup>٥) في ط: وأمال.

<sup>(</sup>٦) زيادة من *ب* .

## كتاب الجامع لأخبار الأنبياء المتقدمين

قال الله تعالى : ﴿ ﴿ يَلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضُ مِّنْ كَلَّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْنِيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَآيَدْنَكُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ﴾ الآية [البقرة: ٢٥٣] .

وقال تعالى : ﴿ ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَا أَوْحَيْنَا إِلَى ثُوحٍ وَٱلنِّبِيّنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْمَعِيلَ وَيُوشُلُ وَهَارُونَ وَسُلَيْهَنَ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ ذَبُورًا ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْكَ وَالْعَبْنَ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ ذَبُورًا ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْكَ وَاللَّهُ عَلَيْكَ وَاللَّهُ عَلَيْكَ وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَحْلِيمًا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ وَكُولُولُ لِلنَّاسِ عَلَيْكَ وَكُلَّمَ اللّهُ عَزِيزًا حَرِيمًا ﴾ [الساء: ١٦٥ ـ ١٦٥] .

وقد روی ابن حِبّان في «صحیحه»، وابن مَردویه في «تفسیره»، وغیرهمامن طریق إبراهیم بن هشام، عن یحیی بن محمد الغسانی الشامی، وقد تکلّموا فیه، حدثنی أبی، عن جَدّی، عن أبی إدریس، عن أبی ذر قال : قلت : یا رسول الله کم الأنبیاء ؟ قال : «مئة ألف وأربعة وعشرون ألفاً» قلت : یا رسول الله مَن قلت : یا رسول الله مَن كان أوّلهم ؟ قال : « ثلاثمئة وثلاثة عشر ، جم غفیر » قلت : یا رسول الله مَن کان أوّلهم ؟ قال : « نَعم خلقه الله بیده ، ونفخ فیه من روحه ، ثم سوّاه قبلاً » ثم قال : یا أبا ذر أربعة سریانیون : آدم وشیث ونوح و خنوخ ، وهو إدریس ، وهو أول من خط بالقلم . وأربعة من العرب : هود وصالح وشعیب ونبیك یا أبا ذر . وأول نبی من بنی إسرائیل موسی ، وآخرهم عیسی ، وأول النبیین آدم ، وآخرهم نبیك » .

 $^{(7)}$ وقد أورد هذا الحديث أبو الفرج بن الجوزي في « الموضوعات »

وقد رواه ابن أبي حاتم من وجه آخر فقال: حدّثنا محمد بن عوف ، حدّثنا أبو المغيرة ، حدّثنا مُعان بن رفاعة ، عن علي بن يزيد ، عن القاسم ، عن أبي أمامة ، قال: قلت: يا رسول الله كم الأنبياء ؟ قال: « مئة ألف وأربعة وعشرون ألفاً ، الرسل<sup>(٣)</sup> من ذلك ثلاثمئة وخمسة عشر جماً غفيراً » .

<sup>(</sup>۱) رواه ابن حبان رقم (۳٦١) وأحمد في المسند (٥/ ١٧٨ و ١٧٩) من حديث أبي ذر ، وأحمد (٣٦١) من حديث أبي أمامة مطولاً ، وهو ضعيف جداً بطوله . ورواه مختصراً ابن حبان (٦١٩٠) والطبراني في (الأوسط) رقم (٤٠٥) وهو صحيح في عدد الرسل ، وكم كان بينه وبين نوح ، وزيادة عدد الأنبياء ، ضعيف ، ولكن له متابعات ، فهو حديث حسن بطرقه .

<sup>(</sup>٢) وليس كذلك ، وقد رد عليه الحافظ ابن حجر في (تخريج الكشاف) (٤/ ١١٤) .

<sup>(</sup>٣) ليست في ب .

وهذا أيضاً من هذا الوجه ضعيف ، فيه ثلاثةٌ من الضعفاء : معان (١) ، وشيخه ، وشيخ شيخه (1) .

وقد قال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدّثنا أحمد بن إسحاق أبو عبد الله الجوهري البصري ، حدّثنا مكي بن إبراهيم ، حدثنا موسى بن عُبيدة الرَّبَذي (٣) ، عن يزيد الرَّقَاشي ، عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ﷺ : « بعثَ اللهُ ثمانيةَ آلاف نبي ، أربعةُ آلاف إلى بني إسرائيل ، وأربعة آلاف إلى سائر الناس » .

موسى وشيخه (٤) ضعيفان أيضاً .

وقال أبو يعلى أيضاً : حدّثنا أبو الربيع ، حدّثنا محمد بن ثابت العبدي ، حدّثنا معبد بن خالد الأنصاري ، عن يزيد الرقاشي ، عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ﷺ : « كان فيمن خلا من إخواني من الأنبياء ثمانية آلاف نبي ، ثمّ كان عيسى ، ثمّ كنت أنا » .

يزيد الرقاشي ضعيفٌ.

وقد رواه الحافظ أبو بكر الإسماعيلي ، عن محمد بن عثمان بن أبي شَيبة ، حدّثنا أحمد بن طارق ، حدّثنا مسلم بن خالد ، حدّثنا زياد بن سعد ، عن محمد بن المنكدر ، عن صفوان بن سليم ، عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ﷺ : « بُعثت على أثر ثمانية آلاف نبي ، منهم أربعة آلاف من بني إسرائيل » .

وهذا إسناد لا بأس به ، لكني لا أعرف حال أحمد بن طارق هذا . والله أعلم .

### حديثٌ آخر:

قال عبد الله بن الإمام أحمد : وجدت في كتاب أبي بخطه : حدّثني عبد المتعالى بن عبد الوهاب ، حدّثنا يحيى بن سعيد الأموي ، حدّثنا مجالد ، عن أبي الوداك قال : قال أبو سعيد : هل تقر الخوارج بالدجّال ؟ قال : قلت : لا . فقال : قال رسول الله ﷺ : « إني خاتم ألف نبي أو أكثر ، وما بعث الله نبياً يُتبع إلا وحذّر أمته منه ، وإني قد بُيِّن لي فيه ما لم يُبيَّن لأحد منهم ، وأنه أعور ، وأن ربكم ليس بأعور ،

<sup>(</sup>۱) مُعان بن رفاعة الدمشقي ، منكر الحديث ، يروي مراسيل كثيرة ، ويحدّث عن أقوام مجاهيل . المجروحين (٣٦/٣) .

<sup>(</sup>٢) قال ابن حبان هو ضعيف جداً. المجروحين (٢/ ١١٠) في ترجمة علي بن يزيد، ولكن يشهد له الذي قبله فهو حسن.

 <sup>(</sup>٣) في ط: اليزيدي ، وهو تصحيف وتحريف . وموسى بن عُبيدة بن نِسطاس الرَّبذي ، أبو عبد العزيز ، متوفى سنة
 (٣٥٨هـ) . فاضل من خيار العبَّاد نسكاً وصلاحاً ، إلا أنه بطل الاحتجاج به . المجروحين ( ٢/ ٢٣٤ ) .
 والحديث في مسند أبي يعلى ( ٧/ ١٥٩ ـ ١٦٠ ) رقم ( ٢١٣٤ ) .

 <sup>(</sup>٤) يزيد بن أبان ، أبو عمرو الرقاشي ، من أهل البصرة ، أحد العبّاد البكّائين ، إلا أنه ضعيف ، كما قال ابن كثير .
 المجروحين ( ٣/ ٩٨ ) .

وعينه اليمنى عوراء جاحظة لا تخفى كأنها نخامة في حائط مجصص ، وعينه اليسرى كأنها كوكب درّي . معه من كلّ لسان ، ومعه صورة الجنة خضراء يجري فيها الماء ، وصورة النار سوداء تدخن »(١)

وهذا حديث غريب .

وقد روي عن جابر بن عبد الله ، فقال الحافظ أبو بكر البزَّار : حدَّثنا عمرو بن علي ، حدَّثنا يحيى بن سعيد ، حدَّثنا مجالد ، عن الشعبي ، عن جابر قال : قال رسول الله ﷺ : « إني لخاتم ألف نبي أو أكثر ، وإنه ليس منهم نبي إلا وقد أنذر قومه الدجال ، وإنه قد تبيَّن لي فيه ما لم يتبيَّن لأحدٍ منهم ، وإنه أعور ، وإن ربكم ليس بأعور »(۲) .

وهذا إسناد حسنٌ <sup>(٣)</sup> ، وهو محمول على ذكر عدد من أنذر قومه الدجال من الأنبياء . لكن في الحديث الآخر « ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الدجال » فالله أعلم .

وقال البخاري : حدّثنا محمد بن بشّار ، حدّثنا محمد بن جعفر ، حدّثنا شُعبة ، عن فُرات ، قال : سمعت أبا حازم قال : قاعدْتُ أبا هريرة خمسَ سنين فسمعتُه يحدّث عن النبي ﷺ قال : « كانت بنو إسرائيل تَسُوسُهمُ الأنبياء ، كلما هلك نبي خلفه نبي ، وإنه لا نبي بعدي ، وسيكون خُلَفاء فيَكْثُرون » . قالوا : فما تأمرنا يا رسول الله ؟ قال : « فُوا ببيعةِ الأوّل فالأول ، أعطوهم حقَّهم ، فإن الله سائلُهم عما استرعاهم » (٤) .

وكذا رواه مسلم (٥) عن بُندار ، ومن وجهِ آخر عن فُرات ، به ، نحوه .

وقال البخاري (٢): حدّثنا عمر بن حفص ، حدّثنا أبي ، حدّثني الأعمش ، حدّثني شَقيق قال : قال عبد الله عبد الله عبد الله عن وجهه ويقول : اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون .

ورواه $^{(\vee)}$ مسلم $^{(\wedge)}$ من حديث الأعمش ، به نحوه .

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ( ٣/ ٧٩ ) . بخلاف يسير في لفظه ومجالد هو ابن سعيد ، وهو ضعيف .

<sup>(</sup>٢) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٧/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٣) هكذا قال وفيه مجالد بن سعيد وهو ضعيف .

<sup>(</sup>٤) البخاري رقم ( ٣٤٥٥ ) ، في الأنبياء ، باب ما ذكر عن بني إسرائيل .

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم رقم ( ١٨٤٢ ) في الإمارة ، باب وجوب الوقاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول .

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري رقم ( ٣٤٧٧ ) ، في الأنبياء ، باب ( ٥٤ ) .

<sup>(</sup>٧) في ط . رواه .

<sup>(</sup>٨) صحيح مسلم رقم ( ١٧٩٢ ) ، في الجهاد والسير ، باب غزوة أحد .

وقال الإمام أحمد (۱): حدّثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن زيد بن أسلم ، عن رجل ، عن أبي سعيد الخدري قال : وضع رجلٌ يده اليمني (۲) على النبي على فقال : والله ما أُطيق أن أضع يدي عليك من شدة حُمّاك . فقال النبي على : « إنا معشرَ الأنبياء يُضاعَفُ لنا البلاء كما يُضاعف لنا الأجر ، إن كان النبي من الأنبياء ليبتلى بالفقر حتى يأخذ العبّاءة النبيّ من الأنبياء ليبتلى بالفقر حتى يأخذ العبّاءة فيجوّبها ، وإن كانوا ليفرحون بالبلاء كما يفرحون بالرخاء » . هكذا رواه الإمام أحمد من طريق زيد بن أسلم عن رجل عن أبي سعيد .

وقد رواه ابن ماجه (۳) عن دُحَيم عن ابن أبي فُدَيك ، عن هشام بن سعد ، عن زيد بن أسْلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد ، فذكره .

وقال الإمام أحمد (٤): حدثنا وكيع ، حدثنا سفيان ، عن (٥) عاصم بن أبي النجود ، عن مصعب بن سعد ، عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله أيُّ الناس أشد بلاءً ؟ قال : « الأنبياء . ثم الصالحون . ثم الأمثل فالأمثل من الناس ، يُبتلى الرجل على حسب دينه ، فإن كان في دينه صَلابةٌ ، زِيْدَ في بلائه ، وإن كان في دينه رقَّة خُفِّف عليه ولا يزال (٢) البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة » .

ورواه الترمذي  $(^{(V)})$  والنسائي وابن ماجه من حديث عاصم بن أبي النجود وقال الترمذي : حسن صحيح .

وتقدم (۱۱) في الحديث: « نحن معشر الأنبياء أولادُ عَلاَّت ديننا واحد وأمهاتنا شتى ». والمعنى أن شرائعهم وإن اختلفت في الفروع ونَسخَ بعضُها بعضاً حتى انتهى الجميع إلى ما شرع الله لمحمد على وعليهم أجمعين ، إلا أن كل نبي بعثه الله ، فإنما دينه الإسلام وهو التوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له كما قال الله تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَهُ لِآ إِلَّهُ إِلَّا أَنا فَأَعُبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٢٥].

<sup>(</sup>١) المسند ( ٣/ ٩٤ ) في سنده جهالة الرجل ولكن يشهد له ما بعده .

<sup>(</sup>٢) ليست في ب ، ولا في المسند .

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجه رقم (٤٠٢٤) ، في الفتن ، باب الصبر على البلاء ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٤) المسند ( ١٧٢/١ ) .

<sup>(</sup>٥) في ط: بن ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٦) في ب: ما يزال ، وكذلك في المسند .

<sup>(</sup>٧) سنن الترمذي رقم ( ٢٣٩٨ ) في الزهد ، باب ما جاء في الصبر على البلاء ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>A) في الطب من سننه الكبرى (٧٤٨).

<sup>(</sup>٩) سنن ابن ماجه رقم ( ٤٠٢٣ ) ، في الفتن ، باب الصبر على البلاء ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>۱۰) زاد ف*ي ب* : به .

<sup>(</sup>۱۱) تقدم ص (۲۹۹).

وقال تعالى : ﴿ وَسَّئُلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا آَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ ءَالِهَةَ يُعْبَدُونَ ﴾ [الزحرف: ١٥] . وقال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللّهَ وَٱجْتَنِبُواْ ٱلطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلطَّهُ لَلَهُ ﴾ الآية [النحل: ٣٦] .

فأولاد العَلَّات أن يكون الأب واحداً ، والأمهات متفرِّقات ، فالأب بمنزلة الدين وهو التوحيد ، والأمهات بمنزلة الشرائع في اختلاف أحكامها كما قال تعالى : ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾ [المائدة : ٨٤] . وقال : ﴿ لِكُلِّ وِجَهَةً هُو مُولِّها ﴾ [البقرة : ١٤٨] . وقال : ﴿ وَلِكُلِّ وِجَهَةً هُو مُولِّها ﴾ [البقرة : ١٤٨] . على أحد القولين في تفسيرها (١٠) .

والمقصود أن « إخوة العلات » أن يكونوا من أبٍ واحد وأمهاتهم شتّى ، مأخوذٌ من شُرب العَلَل بعد النَّهَل . وأما إخوة الأخياف فعكس هذا أن تكون أمهم واحدة من آباء شتى . وإخوة الأعيان فهم الأشقاء من أب واحد وأم واحدة . والله سبحانه وتعالى أعلم .

<sup>(</sup>١) تفسير المؤلف ( ١/ ١٩٤ ) .

<sup>(</sup>٢) سقطت من ب وط.

<sup>(</sup>٣) النهاية في غريب الحديث ( ٢/ ٤٣٧ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في مسنده ( ٤٧١/٤ ) من طريق عبد الله بن ثابت .

وفي الحديث الآخر: « نحن معاشر الأنبياء لا نورث ، ما تركنا فهو صدقة »(١) وهذا من خصائص الأنبياء أنهم لا يورثون ، وما ذاك إلا لأن الدنيا أحقرُ عندهم من أن تكون مخلَّفة عنهم ، ولأن توكُّلهم على الله عز وجل في ذراريهم أعظم (٢) وأشد وآكد من أن يحتاجوا معه إلى أن يتركوا لورثتهم من بعدهم ما لا يستأثرون به عن الناس ، بل يكون جميع ما تركوه صدقةً لفقراء الناس ومحاويجهم وذوي خلَّتهم . وسنذكر جميع ما يختص بالأنبياء عليهم السلام مع خصائص نبينا عليه وعليهم أجمعين في أول كتاب النكاح من كتاب الأحكام الكبير حيث ذكره الأئمةُ من المصنّفين اقتداءً بالإمام أبي عبد الله الشافعي رحمة الله عليه وعليهم أجمعين .

وقال الإمام أحمد (٣): حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن زيد بن وهب ، عن عبد الرحمن ابن (٤) عبد ربّ الكعبة قال : انتهيت إلى عبد الله بن عمرو وهو جالس في ظلّ الكعبة ، فسمعته يقول : بينا نحن مع رسول الله في في سفر إذ نزل منزلاً فَمِنا من يَضْرب خباءه ، ومنّا مَن هو في جَشَرة (٥) ، ومنّا من يتضلُ ، إذ نادى مناديه : الصلاة جامعة ، قال : فاجتمعنا . قال : فقام رسول الله في فخطبنا فقال : يتضلُ ، إذ نادى مناديه ! الصلاة جامعة ، قال : فاجتمعنا . قال : فقام رسول الله في فخطبنا فقال : إنه لم يكن نبي قبلي إلا دلّ أمته على خير ما يعلمه لهم ، وحدَّرهم ما يعلمه شراً لهم ، وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها ، وإن آخرها سيصيبها بلاء شديد وأمور ينكرونها ، تجيء فتن يرقق (٢) بعضها بعضاً ، تجيء الفتنة فيقول المؤمن : هذه مهلكتي . ثمّ تنكشف . ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن : هذه . ثم تنكشف . ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن : هذه ما الله واليوم الأخر ، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتي إليه ، ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع ، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عُنق الآخر » . قال فأدخلت رأسي من بين الناس فقلت : أُنشدك بالله أنت سمعت هذا من رسول الله في ؟ قال : فأشار بيده إلى أذنيه وقال : سمعته أذناي ووعاه قلبي . قال : فقلت : هذا ابن عمك ـ يعني معاوية ـ يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل وأن نقتل أنفسنا ، وقد قال الله تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهَا الَذِينَ عَمَاوية ـ يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل وأن نقتل أنفسنا ، وقد قال فخمع يليه وضعهما على جبهته ثمّ نكس هُنيهة ، ثمّ رفع رأسه فقال : أطِعْه في طاعة الله ، واعصه في معصية الله .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>۲) زیادة من ب وط .

<sup>(</sup>٣) المسند (٢/ ١٦١).

<sup>(</sup>٤) في ط: أن ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٥) الْجَشَرة : قوم يخرجون بدوابهم إلى المرعى ويبيتون مكانهم ، ولا يأوون إلى البيوت . النهاية في غريب الحديث ( ١/ ٢٧٣ ) . والمناضلة : المراماة بالنشاب .

<sup>(</sup>٦) كذا في ب ، والمسند . وفي أوط : يريق .

<sup>(</sup>٧) في ب وط: موتته. وأشار في حاشية أ إلى هذه الرواية.

ورواه أحمد أيضاً عن وكيع ، عن الأعمش ، به . وقال فيه : « أيها الناس إنه لم يكن نبي قبلي إلاّ كان حقاً عليه أن يدل أمته على ما يعلمه خيراً لهم وينذرهم ما يعلمه شراً لهم » وذكر تمامه بنحوه (١٠) .

وهكذا رواه مسلم $^{(7)}$  ، وأبو داود $^{(7)}$  ، والنسائي $^{(3)}$  ، وابن ماجه $^{(6)}$  من طُرقِ عن الأعمش ، به .

ورواه مسْلم أيضاً من حديث الشعبي<sup>(٦)</sup> عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي ﷺ بنحوه (<sup>٧)</sup> .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المسند (٢/ ١٩١).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم رقم ( ١٨٤٤ ) (٤٦) ، في الإمارة ، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء .

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود رقم ( ٤٢٤٨ ) ، في الفتن ، باب ذكر الفتن ودلائلها .

<sup>(</sup>٤) سنن النسائي ( ١٥٣/٧ ) .

<sup>(</sup>٥) سنن ابن ماجه رقم ( ٣٩٥٦) ، في الفتن ، باب ما يكون من الفتن .

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم (١٨٤٤) (٤٧).

<sup>(</sup>٧) هذا آخر الجزء الثامن من تصنيف ابن كثير رحمه الله . وجاء في نسخة أ : آخر الجزء الثامن من خط المصنف ـ رحمه الله تعالى ـ يتلوه إن شاء الله تعالى كتاب أخبار العرب . وكان الفراغ من تتمة هذا المجلد في سابع عشر شوال سنة ( . . ؟؟ . . ) من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام بدمشق المحروسة على يد أفقر عباد الله وأحوجهم إلى رحمته وعفوه وغفرانه ولطفه وكرمه إسماعيل الدرعي الشافعي الأنصاري غفر الله تعالى له وختم له بخير ، ولأحبابه ولإخوانه ولمشايخه ، ولجميع المسلمين والصلاة والسلام على محمد خير خلقه وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين .

### ذكر أخبار العرب

(۱) قيل: إن جميع العرب ينتسبون إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام والتحية والإكرام والصحيح المشهور أن العرب العاربة قبل إسماعيل ، وقد قدّمنا أن العرب العاربة منهم عاد وثمود وطَسَم وجَديس وأميم وجرهم والعماليق وأمم آخرون لا يعلمهم إلا الله ، كانوا قبل الخليل عليه الصلاة والسلام ، وفي زمنه أيضاً . فأما العرب المستعربة ، وهم عرب الحجاز ، فمن ذرّية إسماعيل بن إبراهيم (۱) عليهما السلام . وأما عرب اليمن ، وهم حِمْير ، فالمشهور أنهم من قحطان ، واسمه مهزم ، قاله ابن ماكولا (۱) ، وذكروا أنهم كانوا أربعة إخوة : قحطان ، وقاحط ، ومقحط ، وفالغ (٤) . وقحطان بن هود (٥) . وقيل : هو هُود . وقيل : هود (٦) أخوه . وقيل : من ذريته . وقيل : إن قحطان من شلالة إسماعيل ، حكاه ابن إسحاق (۱) وغيره . فقال بعضهم : هو قحطان بن [ الهميسع بن تيمن بن قيذر بن نبت الماهاعيل . والله أعلم .

[ وقد ترجم البخاري في « صحيحه » على ذلك فقال : ( باب نسبة اليمن إلى إسماعيل عليه السلام ) ]<sup>(٩)</sup> حدّثنا مُسَدَّد ، حدّثنا يحيى ، عن يزيد بن أبي عبيد ، حدّثنا سَلَمة رضي الله عنه قال : خَرَج رسول الله ﷺ على قوم من أسلم يتناضَلُون بالسوق (١١) فقال : « ارموا بني إسماعيل وأنا مع بني فلان » \_ لأحد الفريقين \_ فأمسكوا بأيديهم ، فقال : « مالكم »(١١) قالوا : وكيف نرمي وأنت مع بني فلان . فقال : « ارموا وأنا معكم كلّكم » .

انفرد به البخاري (۱۲) . وفي بعض ألفاظه : « ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان رامياً ، ارموا وأنا مع ابن الأدرع » . فأمسك القوم فقال : « ارموا وأنا معكم كلكم » .

<sup>(</sup>١) في ب: كتاب أخبار العرب.

<sup>(</sup>۲) سقطت من ب

<sup>(</sup>٣) ونقله أيضاً السهيلي في الروض الأنف ( ١٩/١ ) .

<sup>(</sup>٤) زاد في ب : ويقال .

<sup>(</sup>٥) انظر نسب قحطان في : نسب معد ( ١/ ١٣١ ) ، وجمهرة النسب لابن حزم ( ٧ ـ ٨ ) .

<sup>(</sup>٦) ليست في ب .

<sup>(</sup>٧) السيرة (١/٥).

٨) سقطت من ط .

<sup>(</sup>٩) سقط من ب بنقلة عين .

<sup>(</sup>١٠) كذا في البخاري ، وب ، وفي أوط : بالسيوف .

<sup>(</sup>١١) في البخاري ، وب : مالهم .

<sup>(</sup>١٢) صحيح البخاري رقم ( ٣٥٠٧ ) ، في المناقب .

قال البخاري : وأسلم بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر من خزاعة ، يعني وخزاعة فرقة ممن كان تمزق من قبائل سبأ حين أرسل الله عليهم سيل العرم ، كما سيأتي بيانه ، وكانت الأوس والخزرج منهم ، وقد قال لهم عليه الصلاة والسلام : "ارموا بني إسماعيل "(1) فدل على أنهم من سلالته ، وتأوله آخرون على على أن المراد بذلك جنس العرب ، لكنه تأويل بعيد ، إذ هو خلاف الظاهر بلا دليل . لكن الجمهور على أن العرب القحطانية من عرب اليمن وغيرهم ليسوا من سلالة إسماعيل ، وعندهم أن جميع العرب ينقسمون إلى قسمين : قحطانية وعدنانية ، فالقحطانية شعبان : سبأ وحضرموت ، والعدنانية شعبان أيضاً : ربيعة ومضر ابنا نزار بن معد بن عدنان ، والشعب الخامس وهم قضاعة (1) مختلف فيهم ، فقيل : إنهم عدنانيون . قال ابن عبد البر : وعليه الأكثرون ، ويروى هذا عن ابن عباس وابن عُمر وجبير بن مطعم ، وهو اختيار الزبير بن بكار ، وعمه مصعب الزبيري ، وابن هشام . وقد ورد في حديث قضاعة بن معد ، ولكنه لا يصح . قاله ابن عبد البر وغيره (1) . ويقال : إنهم لن يزالوا في جاهليتهم وصدر من معد ، ولاسلام ينتسبون إلى عدنان ، فلما كان في زمن خالد بن يزيد بن أمعاوية ، وكانوا أخواله ، انتسبوا إلى قصطان ، فقال في ذلك أعشى بني (1) ثعلبة في قصيدة له : (1) أمعاليه المي قصلة المن في ذمن خالد بن يزيد بن السيط المناون أله في ذلك أعشى بني (1) ثعلبة في قصيدة له : (1) أمعالية المن في ذلك أعشى بني (1) ثعلبة في قصيدة له : (1) أماله المناون أله ألما كان في قصيدة له : (1)

أبلغْ قضاعة في القِرطاس أنهم لولا خلائف آلِ الله ما عُتقوا قالت قضاعة : إنا من ذوي يمن والله يعلم ما برّوا وما صَدقوا قِد ادّعوا والدا ما نال أمَّهم قد يعلمون ولكنْ ذلكَ الفَرَق

وقد ذكر أبو عمرو السهيلي<sup>(٦)</sup> أيضاً من شعر العرب ما فيه إقذاع في تغيير<sup>(٧)</sup> قضاعة في انتسابهم إلى اليمن ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) أورده ابن حجر في شرح الحديث السابق .

<sup>(</sup>٢) نسب معد ( ٢/ ٥٥١ ) ، وجمهرة النسب لابن حزم ( ٨ ) . والإنباه على قبائل الرواه ، لابن عبد البر ( ٣١ ) .

<sup>(</sup>٣) ليست في ب .

<sup>(</sup>٤) قوله : يزيد بن . زيادة من ب وط . وخالد هذا أحد العلماء الحكماء ، اشتغل بالطب والكيمياء والنجوم . واختلفوا في سنة وفاته . فقيل سنة ( ٨٥هـ ) وقيل ( ٩٠هـ ) . وفيات الأعيان ( ٢٢٤ / ) ، والأعلام ( ٣٠٠ / ) .

<sup>(</sup>٥) في أوط: بن. وهو ميمون بن قيس، الشاعر الجاهلي المشهور. من قبيلة قيس بن ثعلبة، يقال له: أعشى قيس، وأعشى بني ثعلبة، والأعشى الكبير.

والأبيات القادمة ليست في ديوانه المطبوع بتحقيق الدكتور محمد محمد حسين.

<sup>(</sup>٦) الروض الأنف ( ١/ ٢٣ ـ ٢٤ ) .

<sup>(</sup>٧) كذا في ب ، وهو الصواب يؤيده ما جاء في الروض من أشعار . وفي أ : إبداع . وفي ط : إبداع في تفسير .

والقول الثاني: أنهم من قحطان ، وهو قول ابن إسحاق (۱) ، والكلبي (۲) ، وطائفة من أهل النسب. قال ابن إسحاق: وهو قضاعة بن مالك بن حمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان ، وقد قال بعض شعرائهم ، وهو عمرو بن مرة ، صحابي (۳) له حديثان: [من الرجز]

يا أيُّها الداعي ادْعُنا وأَبشرِ وكنْ قُضاعياً ولا تُنَازِرِ نحنُ بنو الشيخ الهجانِ الأزهر قضاعة بن مالكِ بن حِمْيَرِ المنكر (٤)

قال بعض أهل النسب : هو قضاعة بن مالك بن عمر بن مرَّة بن زيد بن حمير . وقال ابن لَهِيْعَة ، عن معروف بن سويد ، عن أبي عشابة محمد بن موسى (٥) ، عن عقبة بن عامر قال : قلت يا رسول الله أما نحن من معد ؟ قال : « V . قلت : فمن نحن ؟ قال : « أنتم قضاعة بن مالك بن حِمير » .

قال أبو عمر بن عبد البر: ولا يختلفون أن جُهينة بن زيد بن أسود بن أسلم بن عمران بن الحاف بن قضاعة قبيلة عقبة بن عامر الجُهني (7). فعلى هذا قضاعة في اليمن في حمير بن سبأ ، وقد جمع بعضهم بين هذين القولين بما ذكره الزبير بن بكار وغيره من أن قضاعة امرأة من جرهم تزوجها مالك بن حِمير فولدت له قضاعة ، ثم خلف عليها معد بن عدنان وابنها صغير ، وزعم بعضهم أنه كان حملا فنسب إلى زوج أمه كما كانت عادة كثير منهم ينسبون الرجل إلى زوج أمه . والله أعلم .

وقال محمد بن سَلاَّم البصري النسابة: العرب ثلاثة جراثيم: العدنانية، والقحطانية، وقضاعة. قيل له: فأيهما أكثر، العدنانية أو القحطانية؟ فقال: ما شاءت قضاعة إن تيامنت فالقحطانية أكثر، وإن تعددت (٧) فالعدنانية أكثر، وهذا يدل على أنهم يتلوَّمون في نسبهم، فإن صحّ حديثُ ابن لهيعة

<sup>(</sup>١) السيرة ( ١/ ١٠ ) .

<sup>(</sup>٢) نسب معد (٢/ ٥٥١).

<sup>(</sup>٣) ترجمته في الإصابة (٣/١٥) ، رقم ( ٩٦١ ) . وأورد له البيتين الثالث والرابع ( نحن بنو الشيخ . . ) والخبر أورده السهيلي في الروض الأنف ( ٢٣/١ ) ، وأورد الأبيات الأربعة الأولى ، ونقل عن الزبير قوله : الشعر لأفلح بن اليعبوب . تهذيب السيرة لابن هشام ( ١١/١ ) .

<sup>(</sup>٤) زاد في طبيتاً سادساً ، وهو : في الحجر المنقوش تحت المنبر ، وهو في السيرة : (١١/١) .

<sup>(</sup>٥) كذا في أوط. وفي ب: عن أبي عُشَّانة حَي بن يُوْمن ، ولعله الأشّبه بالصواب. فلم أقف على ترجمة لأبي عشابة . وحي بن يومن ، من رجال الطبقة الثالثة ، توفي سنة ( ١١٨هـ ) . تقريب التهذيب ( ٢٠٨/١ ) . والخبر أورده السهيلي في الروض ( ٢٣/١ ) دون سنده .

<sup>(</sup>٦) الإنباه على قبائل الرواه ( ٣٢ ) .

<sup>(</sup>٧) كذا في ب . وهو الصواب . وفي أ وط : تعددنت .

المقدَّم $^{(1)}$  فهو دليل على أنهم من القحطانية والله أعلم .

وقد قال الله تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقَنَكُمْ مِن ذَكَرٍ وَأَنْ ثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُواً ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَقَد قال الله تعالى : مَا تَلْ عَمائر ، ثمّ بطون ، ثمّ أَلْقَلَكُمُ ۚ ﴾ [الحجرات : ١٣] . قال علماء النسب : يقال : شعوب ، ثمّ قبائل ، ثمّ عمائر ، ثمّ بطون ، ثمّ أفخاذ ، ثمّ فصائل ، ثمّ عشائر ، والعشيرة (٢) أقرب الناس إلى الرجل (٣) وليس بعدها شيء .

ولنبدأ أولاً بذكر القحطانية ، ثم نذكر بعدهم عرب الحجاز وهم العدنانية وما كان من أمر الجاهلية ليكون ذلك متصلاً بسيرة رسول الله ﷺ إن شاء الله تعالى وبه الثقة .

وقد قال البخاري : ( باب ذكر قحطان )<sup>(٤)</sup> حدَّثنا عبد العزيز بن عبد الله ، حدَّثنا سليمان بن بلال ، عن ثور بن زيد ، عن أبي الغَيْثُ<sup>(٥)</sup> ، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال : « لا تقومُ الساعةُ حتّى يخرجَ رجلٌ من قحطان يَسوقُ الناس بعصاه » .

وكذا رواه مسلم ، عن قتيبة ، عن الدَّرَاوَرْدِي ، عن ثور بن زيد ، به (٦) .

قال السهيلي(٧): وقحطان أول من قيل له: أبيت اللعن ، وأول من قيل له: أنعم صباحاً .

وقال الإمام أحمد (^^): حدّثنا أبو المغيرة ، عن حَريز (٩) حدّثني راشد بن سعد المَقْرَائي (١٠) ، عن أبي حَيِّ (١١) ، عن ذي مِخْبَر (١٢) ، أن رسول الله ﷺ قال : « كان هذا الأمر في حمير ، فنزعه الله منهم

<sup>(</sup>١) في ب: المتقدم.

<sup>(</sup>٢) في ط: فالعشيرة.

<sup>(</sup>٣) سبائك الذهب (ص٧).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٦/٥٤٥) ، رقم (٣٥١٧) ، في المناقب .

<sup>(</sup>٥) في ط . المغيث . وهو خطأ .

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم رقم ( ٢٩١٠) ، في الفتن ، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء .

<sup>(</sup>٧) الروض الأنف ( ١٩/١ ) .

<sup>(</sup>٨) المسند (١/٤).

 <sup>(</sup>٩) في ط: جرير ، وهو تصحيف . وحريز هو ابن عثمان الرَّحبي الحمصي ، توفي سنة ثلاث وستين ومئة . تقريب التهذيب ( ١/٩٥١ ) .

<sup>(</sup>١٠) المقرائي ، فتح الميم وسكون القاف . كذا ضبطه ابن حجر في تقريب التهذيب (٢٤٠/١) . وضبطت بضم الميم ، ضبط قلم في ب . وكذلك بضمها في ( اللباب ) ، وقال : نسبة إلى قرية بالشام . أقول : ومُقرى كَحُبلى : قرية على مرحلة من صنعاء .

<sup>(</sup>١١) هو شداد بن حي . تقريب التهذيب ( ٣٤٧/١ ) .

<sup>(</sup>١٢) كذا في ب ، ومُسند أحمد : مخمر . وفي أ وط : فجر . قال في التقريب : ذو مِخْبَر ، بكسر أوله وسكون المعجمة وفتح الموحدة ، وقيل : بدلها ميم ، الحبشي ، صحابي ، نزل الشام ، =

فجعله في قريش » . ( وس ي ع ودال ي ه م ) . قال عبد الله كان هذا (١) في كتاب أبي [ مقطع  $]^{(1)}$  وحيث حدّثنا به تكلم به على الاستواء ، يعني : « وسيعود إليهم » .

\* \* \*

وهو ابن أخي النجاشي ( ۱/ ۲۳۹ ) .

<sup>(</sup>١) في ب: هكذًا كان في . . وفي المسند : وكذا كان في .

<sup>(</sup>٢) زيادة من المسند .

### قِصّة سَبأ

قال الله تعالى : ﴿ لَقَدْ كَانَ لِسَبَا فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالٌ كُلُواْ مِن رِّذِقِ رَيِّكُمْ وَاشْكُرُواْ لَلْمُ بَلَاهُمْ عَنَيْتَهِمْ جَنَّتَيْمِ مَجَنَّيْنِ ذَوَاتَى أَكُو مِن رِّذِقِ رَيِّكُمْ وَاشْكُرُواْ لَلْمُ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَهُم بِجَنَّتَهِمْ جَنَّيْنِ ذَوَاتَى أَكُو مِن رِيْنَ اللَّهُ وَيَقَ فِي فَلْ فَي طَلِي وَمَن سِدْدِ قَلِي لَهُ اللَّهُ مَ فَعَلَى اللَّهُ مَ وَيَنْنَ اللَّهُ مَ وَيَقَالُواْ وَهَلَ مُحَوْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَ اللَّهُ مَا كُولُ وَهُلَ مُحَوْنِ اللَّهُ الْمُفُورُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا كَفُرُواْ وَهُلْ مُحَوْنِ اللَّهُ مَ وَيَقْنَ اللَّهُ مَ وَيَقَالُواْ رَبَّنَا بَيْعِدُ بَيْنَ السَّالِيَّ وَالْمَامُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قال علماء النسب ، منهم محمد بن إسحاق (۱) : اسم سبأ عبد شمس بن يشجب بن يعرب بن قحطان . قالوا : وكان أول من سبى في (۲) العرب فسُمّي سبأ لذلك (۳) ، وكان يقال [له : الرائش لأنه كان يُعطي الناس الأموال من متاعه . قال السهيلي : ويقال  $]^{(3)}$  إنه أول من تَتَوَّج (۵) . وذكر بعضهم أنه كان مسلماً ، وكان له شعر بشّرَ فيه بقدوم (۲) رسول الله ﷺ ، فمن ذلك قوله (۷) : [من الوافر]

لُكاً عظيماً نبيًّ لا يرخِّص في الحرامِ هم ملوكُ يدينون العبادَ بغيرِ ذام منا ملوكُ يَصِيْر الملكُ فينا باقتسام طانٍ نبيًّ تقي جَبينه خيرُ الأنام ليتَ أني أُعمّر بعد مبعثِه بعام ليتَ أني بكل مدجّج وبكل رام وا ناصِرِيه ومَنْ يلقاهُ يُبلغُه سلامي

سَيَملِكُ بعدنا مُلْكاً عظيماً ويملِك بعده مِنهم ملوكٌ ويملِك بعدة مِنهم منا ملوكٌ ويملِك بعد قحطانٍ نبيعٌ ويملك بعد قحطانٍ نبيعٌ يُسمى أحمداً يا ليت أني فأعضدُه وأحبُوه بنصري متى يظهرُ فكونوا ناصِريه

<sup>(</sup>١) السيرة ( ١٠/١ ) .

<sup>(</sup>٢) في ط: من.

<sup>(</sup>٣) مروج الذهب ( ٧١/٢ ) ، والبدء والتاريخ ( ٣/ ١٣١ ) . ونهاية الأرب للنويري ( ٢٩١/١٥ ) . وقال السهيلي في الروض ( ١٩١/١ ) : ولست من هذا الاشتقاق على يقين ، لأن سبأ مهموز ، والسبي غير مهموز .

<sup>(</sup>٤) سقطت العبارة من ب بنقلة عين . والذي في نهاية الأرب للنويري ( ٢٩٢/١٥) : أن الذي لقب بالرائش هو الحارث بن شداد .

<sup>(</sup>٥) الروض الأنف ( ١٩/١ ) .

<sup>(</sup>٦) كذا في ب ، وهو اللفظ الأنسب . وفي أ وط : بوجود .

 <sup>(</sup>٧) أورد النويري في نهاية الأرب ( ١٥/ ٢٩٢ ) بيتين .
 وواضح أن هذه الأبيات مصنوعة منحولة ، وقد تكررت فيها الضرائر الشعرية .

حكاه ابن دحية (١) في كتابه « التنوير في مولد البشير النذير » .

وقال الإمام أحمد: حدّثنا أبو عبد الرحمن ، حدّثنا ابن لَهِيْعة ، عن عبد الله بن هُبيرة عن عبد الرحمن (٢) بن وعلة ، سمعت عبد الله بن عباس يقول : إن رجلاً سأل النبي على عن سبأ : ما هو أرجل أم امرأة أم أرض ؟ قال : « بل هو رجل ولد (٣) عشرة ، فسكن اليمن منهم ستة ، وبالشام منهم أربعة . فأما اليمانيون فمذحج وكندة والأزد والأشعريون وأنمار وحمير . وأما الشامية فلخم وجذام وعاملة وغسان »(٤) . وقد ذكرنا في « التفسير »(٥) أن فروة بن مُسيك الغطيفي هو السائل عن ذلك ، كما استقصينا طرق هذا الحديث وألفاظه هناك . ولله الحمد .

والمقصود أن سبأ يجمع هذه القبائل كلّها وقد كان فيهم التبابعة (٦) بأرض اليمن ، واحدهم تُبّع . وكان لملوكهم تيجان يلبَسُونها وقت الحكم ، كما كانت الأكاسرة ملوك الفرس يفعلون ذلك ، وكانت العرب تسمي كلّ من ملك اليمن مع (٧) الشحر وحضرموت تُبّعاً ، كما يسمون من ملك الشام مع الجزيرة قيصر ، ومن ملك الفرس كسرى ، ومن ملك مصر كافراً (٨) فرعون ، ومن ملك الحبشة النجاشي ، ومن ملك الهند بَطْلَيْمُوس . وقد كان من جملة ملوك حمير بأرض اليمن بلقيس . وقد قدَّمْنا قصتها مع سليمان عليه السلام ، وقد كانوا في غبطة عظيمة وأرزاق دارَّة وثمار وزروع كثيرة ، وكانوا مع ذلك على الاستقامة والسداد وطريق الرشاد ، فلما بدَّلوا نعمة الله كفراً أحلُّوا قومهم دار البوار .

قال محمد بن إسحاق ، عن وهب بن منبه : أرسل الله إليهم ثلاثة عشر نبياً (٩) . وزعم السُّدِّي أنه أرسل إليهم اثني عشر ألف نبي . فالله أعلم .

والمقصود أنهم لما عدلوا عن الهدى إلى الضلال ، وسجدوا للشمس من دون الله ، وكان ذلك في زمان بلقيس وقبلها أيضاً ، واستمر ذلك فيهم حتى أرسل الله عليهم سيل العرم كما قال تعالى : ﴿ فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَيَدَّلْنَهُم بِجَنَّتَهُمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أَكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرِ قَلِيلِ ﴿ فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْمَنُورَ ﴾ [سأ: ١٦-١٧] .

 <sup>(</sup>١) هو عمر بن الحسن بن علي ، ابن دحية الكلبي ، أديب مؤرخ مغربي ، أقام بمصر وتوفي فيها سنة ( ٦٣٣هـ ) .
 الأعلام ( ٥/ ٤٤ ) ومصادر ترجمته ثمة .

<sup>(</sup>٢) قوله: ابن هبيرة عن عبد الرحمن ، زيادة من ب ومسند أحمد .

<sup>(</sup>٣) زاد في ب : له .

<sup>(</sup>٤) مسندأحمد (٣١٦/١).

<sup>(</sup>٥) تفسير المؤلف ( ٣/ ٥٣١ ) ، وكذلك ذكره الطبري في تفسيره ( ٢٢/ ٥٣ ) .

<sup>(</sup>٦) زاد في ب : وهم ملوك حمير .

<sup>(</sup>٧) اليمن مع سقطت من ب .

<sup>(</sup>٨) سقطت من ط .

<sup>(</sup>٩) وأورده الطبري في تفسيره ( ٢٢/ ٥٤ ) .

ذكر غير واحد من علماء السلف والخلف من المفسرين (`` وغيرهم أن سدَّ مأرب كان صنعته أن المياه تجري من بين جبلين ، فعمدوا في قديم الزمان فسدّوا ما بينهما ببناء محكم جداً حتى ارتفع الماء فحكم على أعالي الجبلين ، وغرسوا فيهما البساتين والأشجار المثمرة الأنيقة ، وزرعوا الزروع الكثيرة . ويقال : كان أول من بناه سبأ بن يعرب ، وسلّط إليه سبعين وادياً يفد إليه ، وجعل له ثلاثين فرضة يخرج منها الماء ، ومات ولم يكمل بناؤه ، فكمَّلته حمير بعده ، وكان اتَّساعه فرسخاً في فرسخ ، وكانوا في غبطة عظيمة وعيش رغيد وأيام طيبة ، حتى ذكر قتادة وغيره أن المرأة كانت تمر بالمكتل على رأسها فتمتلىء من الثمار ما (``) يتساقط فيه من نضجه وكثرته ، وذكروا أنه لم يكن في بلادهم شيء من البراغيث ولا الدواب المؤذية لصحّة هوائهم ، وطيب فنائهم ، كما قال تعالى : ﴿ لَقَدْ كَانَ لِسَبَا فِي مَسْكَيْهِمْ ءَايَةٌ وَلا الدواب المؤذية لصحّة هوائهم ، وطيب فنائهم ، كما قال تعالى : ﴿ لَقَدْ كَانَ لِسَبَا فِي مَسْكَيْهِمْ ءَايَةٌ ﴿ وَإِذْ تَأَذَّتُ رَبُّكُمْ لَيْنِ شَكَرَّتُمْ لَرَانِدَ نَكُمْ وَلِين مَنْ قراهم وطيب ما بينها من البساتين وأمن الطرقات سألوا أن في واطروا نعمته وسألوا بعد تقارب ما بين قراهم وطيب ما بينها من البساتين وأمن الطرقات سألوا أن يباعد بين أسفارهم ، وأن يكون سفرهم في مشاقٌ وتعب ، وطلبوا أن يبدّلوا بالخير شرآ (``) ، كما سأل بنو إلى المن والسلوى البقول والقِثّاء والفوم والعدس والبصل ، فسلبوا تلك النعمة العظيمة إسرائيل بدل المن والسلوى البقول والقِثّاء والفوم والعدس والبصل ، فسلبوا تلك النعمة العظيمة العميمة بتخريب البلاد والشتات على وجوه العباد كما قال تعالى : ﴿ فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلُنَا عَلَيْمَ سَيْلُ

قال غير واحد (٤): أرسل الله على أصل السدِّ الفار ، وهو الجرذ ، ويقال الخُلْد ، فلما فطِنوا لذلك أرصدوا عندهم السنانير فلم تغن شيئاً إذ قد حُمَّ القدر ولم ينفع الحذر ﴿ كَلَّ لاَ وَزَرَ ﴾ [القيامة : ١١] فلما تحكَّم في أصله الفساد سقط وانهار ، فسلك الماء القرار وتقطعت (٥) تلك الجداول والأنهار ، وانقطعت تلك الثمار ومادت (٦) تلك الزروع والأشجار ، وتبدَّلوا بعدها برديء الأشجار والأثمار كما قال العزيز الجبَّار ﴿ وَبَدَّلْنَهُم بِجَنَّتَهُمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أَكُلٍ خَمَّطٍ وَأَثْلٍ ﴾ [قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد : هو الطرفاء (٨) . وقيل : يشبهه وهو حطب لا ثمر له : ﴿ وَشَيْءٍ مِّن

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ( ٢٢/ ٥٥ ) .

<sup>(</sup>٢) في ب: بما .

<sup>(</sup>٣) في ب : الشر . وفي أ : كما سألوا بنو . . . وهي لغة رديئة .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري ( ٢٢/٥٦ ) .

<sup>(</sup>٥) في ط: فقطعت.

<sup>(</sup>٦) في *ب* : وبادت .

<sup>(</sup>٧) سقطت العبارة من ب بنقلة عين . وقد أورد الطبري في تفسيره ( ٢٢/ ٥٦ ) مجمل الآراء في تفسير الآية .

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق ، عن ابن عباس وقتادة .

سِدْرِ قَلِيـلِ ﴾ وذلك لأنه لما كان يثمر النَّبق كان قليلاً مع أنه ذو شوك كثير وثمره بالنسبة إليه كما يقال في المثل : لحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سهل فيُرتقى ولا سمين فينتقى (١) . ولهذا قال تعالى : ﴿ ذَالِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُولًا وَهَلَ بُحَزِيَ إِلَّا ٱلْكَفُورَ ﴾ أي : إنما نعاقب هذه العقوبة الشديدة من كفر بنا وكذّب رسلنا وخالف أمرنا وانتهك محارمنا .

وقال تعالى : ﴿ فَجَعَلْنَاهُمُ أَحَادِيثَ وَمَزَّقَنَاهُمُ كُلَّ مُمَزَّقٍ ﴾ وذلك أنهم لما هلكت أموالهم وخربت بلادهم احتاجوا أن يرتحلوا منها وينتقلوا عنها ، فتفرَّقوا في غَور البلاد ونجدها أيدي سبأ شَذَر مَذَر ، فنزلت طوائف منهم الحجاز ؛ ومنهم خزاعة نزلوا ظاهر مكة ، وكان من أمرهم ما سنذكره . ومنهم الأوس والخزرج ، نزلوا بيثرب وهي (٢) المدينة النبوية (٣) اليوم ، فكانوا أول من سكنها ، ثم نزلت عندهم ثلاث قبائل من اليهود : بنو قينقاع ، وبنو قريظة ، وبنو النضير ، فحالفوا الأوس والخزرج ، وأقاموا عندهم ، وكان من أمرهم ما سنذكره . ونزلت طائفة أخرى منهم الشام ، وهم الذين تنصَّروا فيما بعد ، وهم غسان وعاملة وبهراء ولخم وجذام وتنوخ وتغلب وغيرهم ، وسنذكرهم عند ذكر فتوح الشام في زمن الشيخين رضى الله عنهما .

قال محمد بن إسحاق<sup>(٤)</sup> : حدّثني أبو عبيدة قال : قال الأعشى بن قيس بن ثعلبة ، وهو ميمون بن قيس (٥) . [من المتقارب]

ومأربُ عَفَّى عليها العَرِمْ (١) إذا جاءَ موارُه لم يسرم (٧) على سَعَةٍ ماؤُهم إذ قَسَم ن على شُربِ طفل إذا ما فُطِم (٨)

وفي ذاكَ للمؤْتسي أُسْوةٌ رُخام بَنَثه لهم حِميرٌ فأروى الزروع وأعنابها فصاروا أيادي لا يقلرو

<sup>(</sup>۱) هو جزء من حديث أم زرع الطويل ، رواه البخاري رقم (٥١٨٩) ومسلم رقم (٢٤٤٨) وقد شرحه شرحاً مطولاً في رسالة القاضي عياض .

<sup>(</sup>۲) قوله: الأوس و.. إلى هنا ، زيادة من ب.

<sup>(</sup>٣) في ط: المنورة .

<sup>(</sup>٤) السيرة ( ١٤/١ ) . وفيه : قال أعشى بني قيس بن ثعلبة . . وهذا هو الصحيح الأعلى .

<sup>(</sup>٥) ديوانه ( ص٩٣ ) من القصيدة الرابعة ، ومطلعها : [ من المتقارب ] أتهجر غائبة أم يُلم أم الحبلُ واهِ بها مُنجذِمْ

وقالها يمدح قيس بن معد يكرب .

<sup>(</sup>٦) في ط . ومأرم وهو سهو . وفي الديوان : قفّى .

<sup>(</sup>V) في الديوان : إذا جاءه ماؤهم لم يرِم .

<sup>(</sup>٨) في ب : لا يقدرون منه على شرب طفل إذا ما فطم ، وعليه يختل الوزن . وأثبت ما في ط . وفي أ . سقطت لفظة=

وقد ذكر محمد بن إسحاق في كتاب « السيرة »(۱) أن أول من خرج من اليمن قبل سيل العرم عمرو بن عامر اللخمي ، ولخم هو ابن عدي بن الحارث بن أزد (۲) بن زيد بن هميسع بن عمرو بن عريب بن يشجب بن زيد بن كهلان بن سبأ . ويقال : لخم بن عدي بن عمرو بن سبأ ، قاله ابن هشام (۳) . قال ابن إسحاق (٤) : وكان سبب خروجه من اليمن فيما حدّ ثني أبو زيد الأنصاري أنه رأى جرذاً يحفر في سدِّ مأرب الذي كان يحبس عنهم (۱) الماء فيصرفونه حيث شاؤوا من أرضهم ، فعلم أن لا بقاء (۱) للسدِّ على ذلك ، فاعتزم على النُّقلة عن اليمن ، وكاد قومه ، فأمر أصغر ولده إذا أغلظ له (۷) ولطمه أن يقوم إليه فيلطمه ، ففعل ابنه ما أُمِر (۸) به . فقال عمرو : لا أقيم ببلد لَطَم وجهي فيه أصغرُ ولدي . وعرض ماله (۹) . فقال أشراف اليمن : اغتنموا غضبة عمرو ، فاشتروا منه أمواله ، وانتقل في ولده وولد ولده . وقالت الأزد : لا نتخلّف عن عمرو بن عامر ، فباعوا أموالهم وخرجوا معه فساروا حتى نزلوا بلاد عكِّ مجتازين يرتادون البلدان (۱۱) فحاربتهم عك ، فكانت حربهم سجالاً . ففي ذلك يقول (۱۱) بباس بن مرداس : [من الطويل]

### وعك بن عدنانَ الَّذين تلعّبوا بغسّانَ حتى طُرِّدوا كلَّ مَطْردِ

قال: فارتحلوا عنهم ، فتفرَّقوا في البلاد (۱۲) فنزل آل جفنة بن عمرو بن عامر الشام ، ونزل الأوس والخزرج يثرب ، ونزلت خزاعة مَرّاً (۱۳) ، ونزلت أزد السراة السراة ، ونزلت أزد عُمان عُمان ، ثم أرسل الله تعالى على السدِّ السيل فهدمه ، وفي ذلك أنزل الله هذه الآيات .

<sup>= (</sup> إذا ما ) وفي الديوان : [ من المتقارب ]

فطاروا سراعاً وما يقدرو ن منه لشرب صبى فطم

<sup>.(17/1) (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) في ط: أزد.

<sup>(</sup>٣) السيرة ( ١٢/١ ) .

<sup>(</sup>٤) السيرة ( ١٣/١ ) .

<sup>(</sup>٥) في ط: عليهم.

<sup>(</sup>٦) في ط: أنه لا بقاء.

<sup>(</sup>٧) في ط: عليه.

<sup>(</sup>۸) في ب وط: أمره.

<sup>(</sup>٩) في ط: أمواله.

<sup>(</sup>۱۰) زیادة من ط .

<sup>(</sup>١١) في ط: قال . والبيت في السيرة ( ١/٩ ) والروض الأنف ( ١/٠٠ ) .

<sup>(</sup>١٢) في ب: في البلدان . وكذا في السيرة .

<sup>(</sup>١٣) مَرّ : موضع على خمسة أميال من مكة . معجم البلدان .

وقد رُوي عن السُّدِّي قريب من هذا . وعن محمد بن إسحاق في روايته أن عمرو بن عامر كان كاهناً . وقال غيره : كانت امرأته طريفة بنت الخير الحميرية كاهنة ، فأخبرت بقرب هلاك بلادهم وكأنهم رأوا شاهد ذلك في الفأر الذي سلَّط على سدِّهم ففعلوا ما فعلوا والله أعلم . وقد ذكرتُ قصته مطولة عن عكرمة فيما رواه ابن أبي حاتم في « التفسير »(١) .

#### فصل

وليس جميع سبأ خرجوا من اليمن لما أُصيبوا بسيل العرم ، بل أقام أكثرهم بها ، وذهب أهل مأرب الذين كان لهم السدُّ فتفرَّقوا في البلاد ، وهو مقتضى الحديث المتقدم عن ابن عباس أن جميع قبائل سبأ لم يخرجوا من اليمن ، بل إنما تشاءم منها أربعة ، وبقي باليمن ستة وهم : مذحج وكندة والأزد<sup>(۲)</sup> وأنمار والأشعريون ـ وأنمار هو أبو خثعم وبجيلة ـ وحمير فهؤلاء ست قبائل من سبأ أقاموا باليمن واستمر فيهم الملك والتبابعة حتى سلبهم<sup>(۳)</sup> ذلك ملك الحبشة بالجيش الذي بعثه صحبة أميريه أبرهة وأرياط نحواً من سبعين سنة ، ثم استرجعه سيف بن ذي يزن الحميري وكان ذلك قبل مولد رسول الله على بقليل ، كما سنذكره مفصّلاً قريباً إن شاء الله تعالى ، وبه الثقة وعليه التكلان .

ثم بعث (٤) رسول الله ﷺ إلى أهل اليمن عليّاً وخالد بن الوليد ، ثم أبا موسى الأشعري ، ومعاذ بن جبل ، وكانوا يدعون إلى الله تعالى ويبيّنون لهم الحجج ثمّ (٥) تغلّب على اليمن الأسود العنسي ، وأخرج نوّاب رسول الله ﷺ منها ، فلما قُتِل الأسود استقرت اليد الإسلامية عليها في أيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، كما سنبين ذلك بعد البعثة إن شاء الله تعالى .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير ( ٣/ ٥٣٣ ) .

<sup>(</sup>٢) زيادة من ب ، وتفسير المؤلف ( ٣/ ٥٣١ ) لأن أنماراً هو أبو خثعم وبجيلة . جمهرة ابن حزم ( ٤٨٤ ) ، وعلى ما ورد في المتن يكون عدد القبائل خمسة لا ستة .

<sup>(</sup>٣) زاد في ب : بعد .

<sup>(</sup>٤) في ط: أرسل.

<sup>(</sup>٥) في ب : حتى .

### قِصّة رَبيعة بن نصر بن أبي حَارثة بن عمرو بن عَامِر

أما سَطيح : فاسمه ربيع بن ربيعة بن مسعود بن مازن بن ذئب بن عدي بن مازن بن غسان (٨) .

وأما شق فهو ابن صعب<sup>(٩)</sup> بن يشكر بن رُهْم بن أَفْرَك بن قسر<sup>(١٠)</sup> بن عبقر بن أنمار بن نزار ، ومنهم من يقول : أنمار بن أراش بن لحيان بن عمرو بن الغوث بن نابت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ .

ويقال : إن سطيحاً كان لا أعضاء له ، وإنما كان مثل السطيحة ، ووجهه في صدره وكان إذا غضب انتفخ وجلس .

وكان شِق نصفَ إنسان ، ويقال : إن خالد بن عبد الله القسري كان من سلالته (١١) . وذكر

<sup>(</sup>١) السيرة ( ١/ ١٥ ) .

<sup>(</sup>٢) عبارة السهيلي في الروض ( ٢٦/١ ـ ٢٧ ) : وبعضهم يقول فيه : نصر بن ربيعة ، وهو في قول نساب اليمن : ربيعة بن نصر بن الحارث بن نمارة بن لخم . . .

<sup>(</sup>٣) سقطت من ط .

<sup>(</sup>٤) كذا في ط. وهو موافق لما في الروض الأنف. وفي أوب: . . الحارث بن ربيعة بن نصر. وهو سهو.

<sup>(</sup>٥) ليست في ب .

<sup>(</sup>٦) في أوب : لطم أخاه . وهو سهو . واللخم : اللطم . وفي ط : لخم أخاه : أي لطمه . وقال ابن دريد في الاشتقاق (٣٧٦ ) : واشتقاق لخم من الغِلَظ والجفاء .

<sup>(</sup>٧) كذا في ط . وهو موافق لما نقله السهيلي عن الزبير . وفي أ وب : فعضه الآخر في يده فجذمها وكان. . .

<sup>(</sup>٨) كذا نسبه ابن إسحاق . وفيه خلاف عما ذكره ابن الكلبي في نسب معد ( ١/ ٤٧٧ ) ، وابن دريد في الاشتقاق ( ٤٨٧ ) وابن حزم في الجمهرة ( ٣٧٤ ) .

<sup>(</sup>٩) كذا في ط . وهو موافق لما في السيرة ، وجمهرة ابن حزم ( ٣٨٨ ) . وفي أ وب : أصعب .

<sup>(</sup>۱۰) في ط : قيس ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>١١) في ط: ابن عبد الله بن القسري كان سلالته . وخالد القسري هو أحد خطباء العرب وأجوادهم ، أمير العراقين . قُتل في أيام الوليد بن يزيد بعد سنة ( ١٢٠هـ ) . الأعلام ( ٢٩٧/٢ ) .

السهيلي (١) أنهما ولدا في يوم واحد ، وكان ذلك يوم ماتت طريفة بنت الخير الحميرية ، ويقال : إنها تفلت في فم كلِّ منهما فورثا(٢) الكهانة عنها ، وهي امرأة عمرو بن عامر المتقدِّم ذِكره . والله أعلم .

قال محمد بن إسحاق  $^{(7)}$ : وكان ربيعة بن نصر ملك اليمن بين أضعاف ملوك التبابعة ، فرأى رؤيا هائلة  $^{(2)}$  هائته وفظع بها  $^{(2)}$ ، فلم يدع كاهناً ولا ساحراً ولا عائفاً ولا مُنجّماً من أهل مملكته إلا جمعه إليه ، فقال لهم : إني قد رأيت رؤيا هائتني وفظعت بها فأخبروني بها وبتأويلها . فقالوا : اقصُصْها علينا نخبرُك بتأويلها . فقال ان إن أخبرتكم بها لم أطمئن إلى خبركم بتأويلها لأنه لا يعرف تأويلها إلا مَن عرفها قبل أن أخبره بها . فقال له رجل منهم : فإن كان الملك يريد هذا فليبعث إلى شِق وسَطيح فإنه ليس أحدٌ أعلم منهما فهما يخبرانه بما سأل عنه . فبعث إليهما ، فقدم إليه سَطيح قبل شِق ، فقال له : إني قد  $^{(7)}$  ورأيت رؤيا هالتني وفظعت بها ، فأخبرُني بها ، فإنك إن أصبتَها أصبتَ تأويلها . فقال : أفْعَلُ . رأيت حُمَمة خرجتُ من ظُلْمة  $^{(7)}$  . فوقعت بأرض تهمة . فأكلت منها كلَّ ذاتِ جُمْجُمة . فقال له الملك : ما أخطأتَ منها شيئاً يا سطيح ، فما عندك في تأويلها ؟ قال : أحلف بما بين الحرَّتين من حَنَش لتهبطنّ أرضَكُم الحَبَش ، فليملكن ما بين أبَين إلى جُرَش . فقال له الملك : يا  $^{(8)}$  سطيح إن هذا لنا لغائظُ موجعٌ ، فمتى هو كائن ، أفي زماني أم بعده ؟ فقال :  $^{(9)}$  بل بعده بحين ، أكثر من ستين أو سبعين أو سبعين من السنين ، قال : أفيدوم ذلك من سلطانهم  $^{(11)}$  أم ينقطع ؟ قال : بل ينقطع لبضع وسبعين من السنين ، ثم يُقتلون ويخرجون منها هاربين . قال : ومن يلي ذلك من قتلهم وإخراجهم ؟ قال : يليه  $^{(11)}$  السنين ، ثم يُقتلون ويخرجون منها هاربين . قال : ومن يلي ذلك من قتلهم وإخراجهم ؟ قال : يليه من عَدَن ، فلا يترك منهم أحداً باليمن  $^{(11)}$  . قال : أفيدوم ذلك من سلطانه أم إره ذي يَزَن ، يخرج عليهم من عَدَن ، فلا يترك منهم أحداً باليمن  $^{(11)}$  . قال : أفيدوم ذلك من سلطانه أم

<sup>(</sup>١) الروض الأنف ( ٢٧/١ ) .

<sup>(</sup>٢) في ط: فورث.

<sup>(</sup>٣) السيرة ( ١٥/١ ) .

<sup>(</sup>٤) ليست في ب .

<sup>(</sup>٥) فظع بالأمر : اشتد عليه . وفي ب : فلم يترك كاهناً .

<sup>(</sup>٦) ليست في ب .

<sup>(</sup>٧) الحممة : أراد الفحمة . وقال السهيلي ( ٢٨/١ ) : أي من ظُلْمة ، وذلك أن الحممة قطعة من نار ، وخروجها من ظلمة يشبه خروج عسكر الحبشة من أرض السودان .

<sup>(</sup>۸) زاد فی ب : وأبيك يا سطيح .

<sup>(</sup>٩) زاد في ط : وأبيك .

<sup>(</sup>١٠) زاد في أ : سنة ، ولا يستقيم هذا من السجعة ، والمعنى .

<sup>(</sup>١١) في ب: ملكهم ، وكذلك في السيرة والروض الأنف .

<sup>(</sup>١٢) كذا في ب . وهو موافق لما في السيرة . وفي أوط : يليهم .

<sup>(</sup>١٣) في ب : أحداً منهم باليمن . وهو موافق لما في السيرة والروض الأنف .

ينقطع ؟ قال : بل ينقطع . قال : ومن يقطعه ؟ قال : نبي زكي ، يأتيه الوحي ، من قبل العلي . قال : وممن هذا النبي ؟ قال : رجل من ولد غالب بن فهر بن مالك بن النضر ، يكون الملك في قومه إلى آخر الدهر . قال : وهل للدهر من آخر ؟ قال : نعم ، يوم (١) يُجمع فيه الأولون والآخرون ، يَسعد فيه المحسنون ويشقى فيه المسيئون . قال : أحق ما تخبرني ؟ قال : نعم ، والشَّفق والغسق ، والفلق إذا اتسق ، إن ما أنبأتك به لحق .

قال ثم قدم عليه شِق ، فقال  $^{(7)}$  له كقوله لسطيح ، وكتمه ما قال سطيحٌ لينظر أيتّفقان أم يختلفان . قال : نعم ، رأيت حُمَمة ، خرجت من ظُلمة ، فوقعت بين روضة وأكمة ، فأكلت منها كلَّ ذات نسمة ، فلما قال له ذلك عرف أنهما قد اتفقا ، وأن قولهما واحدٌ ، إلّا أن سَطيحاً قال : وقعت بأرض تهمة ، فأكلت منها كل ذات جُمْجُمة . وقال شق : وقعت بين روضة وأكمة ، فأكلت منها كلّ ذات نسمة . فقال له الملك : ما أخطأت يا شق منها شيئاً ، فما عندك في تأويلها ؟ فقال : أحلف بما بين الحرتين من إنسان . لينزلنَّ أرضَكُم السودان ، فليغلِبُنَّ على كل طَفَلَةِ البَنان ، وليملكن ما بين أَبَيْن إلى نَجران . فقال له الملك : وأبيك يا شق إن هذا لنا لغائظ موجعٌ ، فمتى هو كائن ، أفي زماني أم بعده ؟ قال : لا بل بعده الملك : وأبيك يا شق إن هذا لنا لغائظ موجعٌ ، فمتى هو كائن ، قال : ومن هذا العظيم الشأن ؟ قال : بزمان . ثم يستنقذكم منهم عظيمٌ ذو شأن ، ويذيقهم أشد الهوان . قال : ومن هذا العظيم الشأن ؟ قال : غلام ليس بدني و لا مُدن  $^{(7)}$  يخرج عليهم  $^{(3)}$  من بيت ذي يَزَن . قال : أفيدوم سلطانه أم ينقطع ؟ قال : بلام بعده بل  $^{(6)}$  ينقطع برسول مرسل ، يأتي بالحق والعدل ، بين  $^{(7)}$  أهل الدين والفضل ، يكون الملك في قومه إلى يوم الفصل . قال : وما يوم الفصل ؟ قال : يوم يُجزَى فيه الوُلاة ، يدعى فيه من السماء بدعوات ، تسمع منها الأحياء والأموات ، ويجمع الناس فيه للميقات ، يكون فيه لمن اتقى الفوز والخيرات . قال : أحقُ منا هنه الأحياء والأموات ، ويجمع الناس فيه للميقات ، يكون فيه لمن اتقى الفوز والخيرات . قال : أحقُ من السماء والأرض ، وما بينهما من رفع وخفض ، إن ما أنبأتك به لحقُ  $^{(8)}$  ما فيه ما تقول ؟ قال : إي وربِّ السماء والأرض ، وما بينهما من رفع وخفض ، إن ما أنبأتك به لحقٌ  $^{(8)}$  ما فيه ما تقول ؟ قال : إي وربِّ السماء والأرض ، وما بينهما من رفع وخفض ، إن ما أنبأتك به لحقٌ  $^{(8)}$ 

قال ابن إسحاق : فوقع في نفس (^) ربيعة بن نصر ما قالا ، فجهز بنيه وأهل بيته إلى العراق بما

<sup>(</sup>١) يوم . زيادة من ط . موافقة لنص السيرة .

<sup>(</sup>٢) ليست في *ب* .

<sup>(</sup>٣) قال السهيلي ، عن الفراهيدي : المدن : الذي جمع الضعف مع الدناءة .

<sup>(</sup>٤) ليست في ب .

<sup>(</sup>٥) في ب: لا بل.

<sup>(</sup>٦) كذا في ب ، وهو موافق لما في السيرة والروض الأنف . وفي أوط : من .

<sup>(</sup>٧) زيادة من ب وط . موافقة لنص السيرة . والأمض : الشك والريب ، والباطل .

۸) في ب : قلب .

يصلحهم وكتب لهم (١) إلى ملك من ملوك فارس يقال له: سابور بن خُرَّزاذ ، فأسكنهم الحِيرة (٢) .

قال ابن إسحاق: فمن بقية ولد  $(^{(7)})$  ربيعة بن نصر النعمانُ بن المنذر بن النعمان بن المنذر بن عمرو بن عدي بن ربيعة بن نصر. يعني الذي كان نائباً على الجيرة لملوك الأكاسرة، وكانت العرب تَفِدُ إليه وتمتدحه. وهذا الذي قاله محمد بن إسحاق من أن النعمان بن المنذر من سلالة ربيعة بن نصر قاله أكثر الناس. وقد روى ابن إسحاق  $(^{(3)})$  أن امير المؤمنين عمر بن الخطاب لما جيء بسيف النعمان بن المنذر سأل جُبير بن مُطْعِم عنه ممن كان ، فقال: من أشلاء قُنُص بن معد بن عدنان. قال ابن إسحاق: فالله أعلم أي ذلك كان.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) زيادة من ب . موافقة لنص السيرة .

<sup>(</sup>٢) زاد في ب: قال أبو القاسم السهيلي: ليس في ملوك الفرس من اسمه خرزاذ ، فإنهم من ولد أزدشير بن بابك \_ وهو أولهم \_ إلى يزدجرد ، يعني ابن شهريار بن أبرويز بن هرمز بن أنوشروان ، وأسماؤهم محفوظة ، ليس فيهم من اسمه خرزاذ ، ولعل خرزاذ هذا نائب له ، أو ملك من ملوك الطوائف ، فإن زمان ربيعة بن نصر كان في زمانهم . والله أعلم . وكانت ملوك الطوائف في زمن المسيح وقبله وبعده ، وكان الذي فرّق شملهم إسكندر بن فيليبس المقدوني كما غلب على دارا بن دارا وتزوج ابنته من بعده ، ففرق شملهم لئلا ينتظم لواحد منهم أمر ، وكان كل ملك يتبعه طائفة من الناس على قطر من الأرض ، منهم عرب ، ومنهم فرس ، وغيرهم . واستمر الأمر كذلك قريباً من خمسمئة سنة . ثم قام بعدهم بنو ساسان بن بهمن بن أسفيديار بن بشتاسب . وكان أردشير وبعده ابنه سابور الذي خرب الحصن وأخذه من الساطرون . وهذا القول مأخوذ \_ كما سلف \_ من السهيلي ( ١ / ٣٠ ـ ٣١ ) بتصرف .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ب وط . والسيرة .

<sup>(</sup>٤) السيرة ( ١٢/١ ) .

# قصّة تُبَّع أبي كرب تُبَّان أسعد ملك اليت الحرام، ملك اليمن مع أهل المدينة (١) ، وكيف أراد غزو البيت الحرام، ثمّ شرَّفه وعظَّمه وكساه الحُلل، فكان أوّل من كساه

قال ابن إسحاق (۲) : فلما هلك ربيعة بن نصر ، رجع مُلْك اليمن كلَّه إلى حسّان بن تُبَّان أسعد أبي كَرب – وتُبَّان أسعد تبع الآخر – بن كلكيكرب (۳) بن زيد ، وزيد تُبَّع الأول بن عمرو ذي الأذعار بن أبرهة ذي المنار بن الرائش بن عدي بن صيفي بن سبأ الأصغر بن كعب كَهْف (٤) الظُّلْم بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جُشَم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن قطَن بن عَرِيْب بن زهير بن أنس (٥) بن الهَمَيْسع بن العَرَنجج ، والعَرَنجج هو حِمير بن سبأ الأكبر بن يَعْرُب بن يَشْجُب بن قحطان . قال عبد الملك بن هشام : سبأ بن يشجب (٦) بن يعرب بن قحطان (٧) .

قال ابن إسحاق: وتُبَّان أسعد أبو كَرِب هو الذي قدم المدينة، وساق الحبرين (^) من اليهود إلى اليمن، وعمر البيت الحرام وكساه، وكان ملكه قبل [ مُلْك ] (٩) ربيعة بن نصر (١٠)، وكان قد جعل طريقه – حين رجع من غزوة بلاد المشرق ـ على المدينة (١١)، وكان قد مر بها في بَدْأَته فلم يَهِجُ أهلَها، وخلَّف بين أظهرهم ابناً له، فقُتِل غِيْلة، فقدِمَها وهو مُجمع لإخرابها واستئصال أهلها وقطع نخلها، فَجَمَعَ له

<sup>(</sup>١) جاء العنوان في ط : قصة تبع أبي كرب مع أهل المدينة ، وكيف. . . .

<sup>(</sup>٢) السيرة ( ١٩/١ ) .

<sup>(</sup>٣) في ب : كلكيرب . وفي السيرة : كُلي كرب . وأشار المحقق إلى أن أصل المخطوط : كليككرب . والفلاح وفي الروض الأنف ( ٢/١ ) : وكلكي كرب اسم مركب . وقال السهيلي أيضاً ( ٢/١ ) : والكرب : هو الفلاح ( بالحميرية ) وقد تقدم أبو كرب ، فمعناه على هذا : أبو الفلاح . قاله ابن هشام في غير هذا الكتاب . وكذلك تقدم كلكي كرب ، ولا أدري ما كلكي .

<sup>(</sup>٤) كذا في ط . وهو موافق لما في السيرة . وفي أ . وب : بن كهف .

<sup>(</sup>٥) في السيرة ، والروض الأنف : أيمن .

<sup>(</sup>٦) ليست في ب .

<sup>(</sup>٧) شرح السيرة ( ١/ ٢٠ ) .

<sup>(</sup>٨) في أ: الحرير ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٩) زيادة من ب وط . والسيرة .

<sup>(</sup>١٠) زاد في ب : قال ابن هشام : وهو الذي يقال له : [ من المديد ]

ليت حظي من أبي كرب أن يَسُــد خيــره خبلــه

قال ابن إسحاق وهذه الزيادة في السيرة ( ١/ ٢٠ ) .

<sup>(</sup>١١) في ب : حين أقبل من المشرق على المدينة . وكذا في السيرة .

هذا الحيُّ من الأنصار ورئيسُهم عَمْرو بن طَلحة (۱) أخو بني النجّار ، ثم أحد بني عمرو بن مبذول ، واسم مَبْذول (۲) : عامر بن مالك بن النجار ، والنجار هو (7) : تيم الله بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج بن حارثة ابن ثعلبة بن عمرو بن عامر .

وقال ابن هشام : عمرو بن طَلّة هو عمرو بن معاوية بن عمرو بن عامر بن مالك بن النجار ، وطَلّة أُمُّه ، وهي بنت عامر بن زُرَيق<sup>(٥)</sup> الخزرجية .

قال ابن إسحاق (٦) : وقد كان رجل من بني عدي بن النجار ، يقال له : أحمر ، عدا على رجل من أصحاب تُبَّع (٢) وَجَدَه يَجُدُّ عَذْقاً (٨) له فضربه بمنجله فقتله ، وقال : إنما التمر لمن أَبَّرَهُ (٩) ، فزاد ذلك تُبعاً حنقاً عليهم ، فاقتتلوا . فتزعَم الأنصار أنهم كانوا يقاتلونه بالنهار ويَقْرُونه (١٠) بالليل ، فيعجبه ذلك منهم ، ويقول : والله إن قومنا لكرام . وحكى ابن إسحاق عن الأنصار أن تُبعاً إنما كان حنقه على اليهود أنهم منعوهم منه .

قال السهيلي (۱۱): ويقال إنه إنما جاء لنصرة الأنصار أبناءِ عمه على اليهود الذين نزلوا عندهم في المدينة على شروط فلم يفوا بها واستطالوا عليهم (۱۲). والله أعلم .

قال ابن إسحاق: فبينا تُبُّع على ذلك من حربهم (١٣) إذ جاءه حَبْران من أحْبار اليهود من بني قُريظة (١٤)،

<sup>(</sup>١) في أوط: طلحة. وهو سهو. وسيذكره صحيحاً بعد قليل.

<sup>(</sup>٢) كَذَا في ب ، وط . والسيرة . وفي أ : واسمه .

<sup>(</sup>٣) في ب ، وط : واسم النجار : تيم وكذا في السيرة .

<sup>(</sup>٤) ليست في ط .

<sup>(</sup>٥) زاد في ب: ابن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم بن الخزرج. وكذلك في السيرة.

<sup>(</sup>٦) السيرة ( ١/ ٢١) وتاريخ الطبري ( ٢/ ١٠٥ ) .

<sup>(</sup>٧) زاد في ب : حين نزل بهم فقتله ، وذلك أنه. . . وكذلك في السيرة .

<sup>(</sup>٨) العَذْق : النخلة . والجد : القطع .

<sup>(</sup>٩) أَبْرَه : أصلحه .

<sup>(</sup>۱۰) القرى إطعام الضيف .

<sup>(</sup>١١) الروض الأنف ( ١/ ٣٥) .

<sup>(</sup>١٢) في الروض : واستضاموهم .

<sup>(</sup>١٣) في ط : قتالهم . وكذلك في السيرة .

<sup>(</sup>١٤) زاد في ب: وقريظة والنضير والنحّام وعمرو \_ وهو هَدَل \_ بن الخزرج بن الصريح بن التوءمان بن السبط بن اليسع بن لاوي بن خير بن النحام بن منحوم بن عاد بن عود بن هارون بن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب ، وهو إسرائيل بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن على السيرة ، مع خلاف يسير .

عالمان راسخان ، حين سمعا بما يُريد من إهلاك المدينة وأهلها ، فقالا (١) له : أيها الملك لا تفعلْ فإنك إن أبيت إلا ما تريد حِيْل بينك وبينها ، ولم نأمن عليك عاجل (٢) العقوبة . فقال لهما : ولم ذلك ؟ قالا : هي مُهاجَرُ نبيّ يخرج من هذا الحرَم من قُريش في آخر الزمان ، تكون دارَه وقرارَه . فتناهى عن ذلك (٣) ورأى أن لهما علماً ، وأعجبه ما سمع منهما ، فانصرف عن المدينة واتّبعهما على دينهما (١٤) .

قال ابن إسحاق : وكان تُبّع وقومُه أصحاب أوثان يعبدونها ، فوجّه ( $^{\circ}$ ) إلى مكة ، وهي طريقه إلى اليمن ، حتى إذا كان بين عُسْفان وأَمَج ( $^{\circ}$ ) أتاه نفرٌ من هذيل بن مُدْركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان فقالوا له : أيها الملك ألا ندلك على بيت مال داثر أغْفَلَتُه الملوكُ قبلكَ ، فيه اللؤلؤ والزبرجد والياقوت والذهب والفضة ؟ قال : بلى . قالوا : بيتٌ بمكة يعبده أهله ويصلّون عنده . وإنما أراد الهذليون هلاكه بذلك لما عرفوا من هلاك مَنْ أراده من الملوك وبَغَى عنده . فلما أجمع لما قالوا ( $^{\circ}$ ) أرسل المذليون هلاكه بذلك لما عرفوا من هلاك مَنْ أراده من الملوك وبَغى عنده . فلما أجمع لما قالوا والناقب الله الله المناهما عن ذلك . فقالا له : ما أراد القومُ إلّا هلاكك وهلاك جُنْدك ، ما نعلم بيتاً لله عز وجل اتخذه ( $^{\wedge}$ ) في الأرض لنفسه غيرَه ، ولئن فعلتَ ما دعوك إليه لتهلكن وليهلكن مَن معك جميعاً . قال : فماذا تأمرانني أن أصنع إذا أنا قدِمْتُ عليه ؟ قالا : تصنع عنده ما يصنع أهله ، تطوفُ به وتعظّمه وتكرّمه ، وتَحلق رأسك عنده ، وتَذَلَلُ ( $^{\circ}$ ) له حتى تخرج من عنده . قال : فما يمنعكما أنتما من ذلك ؟ قالا : أما ( $^{\circ}$ ) والله إلبيت أبينا إبراهيم ، عليه السلام ، وإنه لكما أخبرناك ، ولكنّ أهلَه حَالُوا بيننا وبينه بالأوثان التي نصبوها أنه لبيت أبينا إبراهيم ، عليه السلام ، وإنه لكما أخبرناك ، ولكنّ أهلَه حَالُوا بيننا وبينه فعرف نُصْحَهما وصِدْق حديثهما ، وقرّب النفرَ من هُذيل فقطع أيديهم وأرجلَهم ، ثم مضى حتى قدم فعرف نُصْحَهما وصِدْق حديثهما ، وقرّب النفرَ من هُذيل فقطع أيديهم وأرجلَهم ، ثم مضى حتى قدم

<sup>(</sup>١) في ط: فقالوا .

<sup>(</sup>٢) في ط: جل.

<sup>(</sup>٣) زيادة من السيرة .

<sup>(</sup>٤) زاد في ب: فقال خالد بن عبد العزى بن غزية بن عمرو بن عبيد بن غوث بن غنم بن مالك بن النجار يفخر بعمرو بن طلة : [ من المديد ]

أصحا أم قد نهى ذكره أم قضى من لذة وطره

إلى انتهاء الأبيات . والقول مع الأبيات في السيرة ( ١/ ٢٢ ) .

<sup>(</sup>٥) في ط: فتوجه . وكذلك في السيرة .

<sup>(</sup>٦) عُسفان : موضع ، على مرحلتين من مكة ، وهو حد تهامة . وأُمَج : بلد من أعراض المدينة .

<sup>(</sup>٧) في ب : سمع ما قالوا .

<sup>(</sup>٩) في ب: وتتذلل . وفي السيرة : وتذل .

<sup>(</sup>۱۰) ليست في ب .

<sup>(</sup>۱۱) في ب : نصبوا .

مكة ، فطاف بالبيت ، ونحر عنده ، وحلق رأسه ، وأقام بمكة ستة أيام ـ فيما يذكرون ـ ينحر بها للناس ويُطِعم أهلَها ويسقيهم العسل. وأُرِيَ في المنام أن يَكسو البيتَ، فكساه الخَصَفَ (١) ثم أُرِيَ في المنام أن يكسوه أحسن من ذلك ، فكساه المعافِريَّ (٢) ، ثم أُرِيَ أن يكسوه أحسن من ذلك . فكساه المُلاءَ والوصائل(") ، فكان تُبع ـ فيما يزعمون ـ أولَ من كسا البيتَ وأوصى به وُلاتَه من جُرْهم ، وأمرهم بتطهيره وأن لا يُقرّبوه دماً ولا مِيتة ولا مِثلاة \_ وهي المحايض(٤) \_ وجعل له باباً ومفتاحاً . ففي ذلك قالت سُبَيْعة بنت (٥) الأحَبِّ تُذَكّر ابنَها خالد بن عبدِ مناف بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب وتنهاه عن البغي بمكة ، وتذكر له ما كان من أمر تُبِّع فيها : [من مجزوء الكامل]

> \_\_ى ولا يغرُّنْـك الغَـرورْ ــةَ يلــقَ أطـرافَ الشُّــرور ويلح بخدّيه السَّعير(٦) فوجدتُ ظالمَها يَبور (V) بُنيــتْ بعَــرْصَتهــا قُصــور والعُصْمُ تامَنُ في ثَبير (^) فكسا بنيّتها الحبير فيها فأوفى بالتذور بفِنائها ألف بعير

أَبُنْ عَ لا تَظِلْمُ مِمْ مِمْ مَا لَا الصَّغِيرَ وَلَا الكَّبِيرُ واحفَظْ محارِمَها بُنَـ أبني من يَظلم بمك أبني قد جربتُها اللهُ آمَنهـــا ومــــا واللهُ آمَــن طَيــرَهـــا ولقد غزاها تُبّع وأذلّ ربــــى مُلْكَـــــه يمشى إلَيها حافياً

<sup>(</sup>١) الخصف : حصر تنسج من خوص النخل ومن الليف .

 <sup>(</sup>۲) في ط ، وب ، والسيرة : المعافر . والمعافري : ثوب منسوب إلى معافر ، وهو رجل ، ثم أصبح علماً على الثوب دون نسبة ، فيقال : معافرى .

<sup>(</sup>٣) قوله : فكساه الملاء والوصائل . سقط من ب . والملاء : ج ملاءة ، وهي الملحفة . والوصائل : ثياب مخططة يمنية يوصل بعضها إلى بعض.

<sup>(</sup>٤) المحايض: ج محيضة ، وهي خرقة الحيض .

<sup>(</sup>٥) في ب: بنت الأحب بن زبيّنة بن جذيمة بن عوف بن مضر بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن حفصة بن قيس عيلان ، وكانت عند عبد مناف بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة ، لابن أبي منبه يقال له خالد ، تعظم عليه حرمة مكة ، وتنهاه عن البغي فيها ، وتذكره وتذلله لها وما صنع بها . وقريب منه في السيرة .

<sup>(</sup>٦) في ط: ويلج ، وفي ب: بحرمته .

<sup>(</sup>٧) يبور : يهلك .

<sup>(</sup>A) العصم : الوعول ، لأنها تعتصم بالجبال . وثبير : جبل بمكة .

ويظ ل يُطع مُ أهلَه الحم المهارَى والجزور (۱) يسقيه مُ العسَلَ المصف في والرَّحِيضَ من الشّعير (۲) والفي لُ أهل ك جيشَه يُسرمون فيها بالصّخور والفي لُ أهل في أقصَى البلا دِ وفي الأعاجمِ والخُزير (۳) في اسمع إذا حُدّث وافْ هَمْ كيفَ عاقبةُ الأُمور (۱)

قال ابن إسحاق: ثم خرج تُبَّع متوجّهاً إلى اليمن بمن مَعه من جنوده (٥) وبالحَبْرَين ، حَتَى إذا دخل اليمن ، دعا قومه إلى الدخول فيما دخل فيه ، فأبَوْا عليه حتى يحاكموه (٢) إلى النار التي كانت باليمن . قال ابن إسحاق: حدَّني أبو مالك بن ثعلبة بن أبي (٧) مالك القُرَظي ، قال (٨): سمعتُ إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله يحدِّث أن تُبَعاً لما دنا من اليمن ليَدْخلها حالت حِمْير بينه وبين ذلك وقالوا: لا تدخلها علينا وقد خالفت (٩) ديننا ، فدعاهم إلى دينه وقال: إنه خيرٌ من دينكم . قالوا: تحاكمنا (١٠) إلى النار ؟ قال : وكانت باليمن ـ فيما يزعم أهل اليمن ـ نارٌ تحكم بينهم فيما يختلفون فيه ؛ تأكل (١١) الظالم ولاتضر المظلوم ، فخرج قومُه بأوثانهم وما يتقرّبون به في دينهم ، وخرج الحَبْرَان بمصاحفهما في أعناقهما متقلّدين حتى قعدوا للنار عند مخرجها الذي تخرج منها ، فخرجت النارُ إليهم ، فلما خرجت (١٦) نحوهم حادوا عنها وهابوها ، فزجرهم (١٣) من حَضَرهم من فخرجت النارُ إليهم ، فلما خرجت (٢١) نصوهم حادوا عنها وهابوها ، فزجرهم (١٣) من حَضَرهم من وخرج الحَبران بمصاحفهما في أعناقهما تَعُرق جباهُهما لم ومَن حمل ذلك من رجال حمير ، وخرج الحَبران بمصاحفهما في أعناقهما تَعُرق جباهُهما لم (١٤) تضرهما ،

<sup>(</sup>١) المهاري : الإبل النجيبة .

<sup>(</sup>٢) الرحيض: المنقَّى والمصفَّى.

<sup>(</sup>٣) في ط: والخزور . وفي ب: والجزير . والخزير : أمة من العجم .

<sup>(</sup>٤) كذًا في ب وط ، والسيرة . وفي أ : خافهم إذا. . .

<sup>(</sup>٥) في ط : الجنود .

<sup>(</sup>٦) في ب : تحاكموا .

<sup>(</sup>۷) ليست في ب .

<sup>(</sup>A) زیادة من ب ، وط ، والسیرة .

<sup>(</sup>٩) في ب وط : فارقت . وكذلك في السيرة .

<sup>(</sup>١٠) في ب : حاكمنا . وفي السيرة : فحاكمنا .

<sup>(</sup>١١) في ط : تأخذ .

<sup>(</sup>١٢) في ب ، وط : أقبلت . وكذلك في السيرة .

<sup>(</sup>١٣) في ب : فزبرهم . وفي السيرة : فزبرهم . والزبر : المنع والنهي . وذمرهم : حضهم وشجعهم .

<sup>(</sup>١٤) في ط : ولم .

فأصفقت (1) عند ذلك حمير على دينه (7) ، فمن هنالك وعن ذلك كان أصل اليهودية باليمن .

قال ابن إسحاق: وقد حدّثني مُحدِّث أن الحَبْرَيْن ومَن خرج من حِمْير إنما اتَّبعوا النار ليردُّوها، وقالوا: من ردّها فهو أولى بالحق ، فدنا منها رجال حِمير بأوثانهم ليردُّوها ، فدنت منهم لتأكلهم ، فحادوا عنها ولم يستطيعوا ردّها ، ودنا $^{(7)}$  منها الحَبْران بعد ذلك وجعلا يتلوان التوراة وتنكص $^{(3)}$  عنهما حتى رداها إلى مخرجها الذي خرجت منه ، فأصفقت عند ذلك حِمير على دينهما . والله أعلم أي ذلك كان .

قال ابن إسحاق : وكان رِئام بيتاً لهم يعظّمونه وينحرون عنده ويكلّمون منه (٥) إذ كانوا على شركهم . فقال الحبران لِتُبّع : إنما هو شيطان يفتنهم بذلك (٢) فَخَلِّ بيننا وبينه . قال : فشأنكما به . فاستخرجا منه فيما يزعم أهل اليمن كلباً أسود ، فذبحاه ، ثم هَدَما ذلك البيت ، فبقاياه اليوم كما ذُكر لي بها آثار (٧) الدماء التي كانت تهراق عليه (٨) .

وقد ذكرنا في التفسير الحديث الذي ورد عن النبي على : « لا تسبوا تُبّعاً فإنّه قد كان أسلم »(٩) قال السهيلي (١٠) : ورَوى معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة أن رسول الله على قال : « لا تسبُّوا أسعد الحميري فإنه أوّل من كسا الكعبة »(١١) .

قال السهيلي (١٢) : وقد قال تُبَّع حين أخبره الحبران عن رسول الله ﷺ شعراً : [من المتقارب]

رسولٌ من الله باري النسم لكنتُ وزيراً له ، وابنَ عم وفرّجتُ عن صدرِه كلَّ هم(١٣٠)

شهدْتُ على أحمدٍ أنه فلو مُدَّ عمري إلى عُمره وجاهدت بالسيف أعداءَه

<sup>(</sup>١) في ب: فأصفقت حمير عند ذلك . . . وأصفقوا على الأمر : اجتمعوا عليه .

<sup>(</sup>٢) في ط: دينهما . وعبارة ط . بعد هذا . فمن هنالك كان أصل . . . .

<sup>(</sup>٣) في ط: فدنا.

<sup>(</sup>٤) في ط: وهي تنقص.

<sup>(</sup>٥) في ط: فيه.

<sup>(</sup>٦) زيادة من ط . والسيرة .

<sup>(</sup>٧) في ب : كما ذكر فيه آثار . . .

 <sup>(</sup>A) زاد في ب هاهنا قوله: ثم صار الملك فيما بعد. . . اليمامة . وسيأتي هذا بعد قليل في أ وط .

٩) أخرجه أحمد في المسند (٥/ ٣٤٠) ، عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>١٠) الروض الأنف ( ٣٦/١ ) .

<sup>(</sup>١١) ذكره السيوطي في « الدر المنثور » (٦/ ٣١) من رواية ابن مردويه ، والله أعلم به .

<sup>(</sup>١٢) الروض الأنف ( ١/ ٣٥ ) .

<sup>(</sup>١٣) كذا في ط ، وهو موافق لنص السهيلي : وفي أوب : ( عن وجهه ) . وفي ب : ( كل غم ) .

قال : ولم يزل هذا الشعر تتوارثه الأنصار ويحفظونه بينهم ، وكان عند أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه .

قال السهيلي (۱): وروى ابن أبي الدنيا في كتاب القبور أن قبراً حُفر بصنعاء ، فوُجد فيه امرأتان معهما (۲) لوحٌ من فضة مكتوب فيه بالذهب (۳) ، وفيه : هذا قبر لَميس وحُبَّى ابنتي تُبَّع ماتتا وهما تشهدان أن لا إلّه إلا الله وحده لا شريك له (٤) ، وعلى ذلك مات الصالحون قبلهما .

ثم صار الملك فيما بعد إلى حسان بن تُبَان أسعد ، وهو أخو اليمامة الزرقاء التي صُلبت على باب مدينة جَوّ ، فسميت من يومئذ اليمامة .

قال ابن إسحاق (٥): فلما ملك ابنه حسان بن أبي كرب تبّان أسعد سار بأهل اليمن يريد أن يطأ بهم (٢) أرض العرب وأرض الأعاجم ، حتى إذا كان (٧) ببعض أرض العراق (٨) كرهت حِمير وقبائل اليمن السير معه ، وأرادوا الرجعة إلى بلادهم وأهليهم ، فكلّموا أخاً له يقال له : عمرو ، وكان معه في جيشه ، فقالوا له : اقتل أخاك حسان ونملّكك علينا، وترجع بنا إلى بلادنا. فأجابهم. فاجتمعوا (٩) على ذلك إلا ذا رُعين الحِميري فإنه نهى عَمراً عن ذلك ، فلم يقبل منه ، فكتب ذو رعين رُقعة فيها هذان البيتان : [من الوافر]

أَلا مَن يَشْتري سَهَراً بنوم سعيدٌ مَن يبيتُ قَريرَ عَيْن فإما حِميَرٌ غَدَرتْ وخانَت فمعذرةُ الإلّه لِذي رُعَين (١٠٠)

(۱۱<sup>)</sup>ثمّ استودعها عمراً . فلما قَتَل عمرُّو أخاه حسان ورجع إلى اليمن ، مُنع منه النوم ، وسُلَّط عليه السهر ، فسأل الأطباء والحُزاة (۱۲<sup>)</sup> من الكهّان والعرّافين عما به ، فقيل له : إنه والله ما قَتلَ رجلٌ أخاه قط

<sup>(</sup>١) الروض الأنف ( ٣٦/١ ) . وفي ط : ( وذكر ) .

<sup>(</sup>٢) زيادة من ط ، والروض الأنف .

<sup>(</sup>٣) في ط: مكتوب بالذهب ، وفيه .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ط موافقة لنص السهيلي .

<sup>(</sup>٥) السيرة ( ١/ ٢٨ ) .

<sup>(</sup>٦) زيادة من ب ، وط . موافقة لنص السيرة .

<sup>(</sup>٧) في ط: كانوا. وكذلك في السيرة.

<sup>(</sup>٨) زاد في ب : قال ابن هشام : بالبحرين فيما ذكر لي بعض أهل العلم . وهو كذلك في شرح السيرة .

<sup>(</sup>٩) كذا في ب ، وط . وهو موافق لنص السيرة ، والذي في أ : . . وأهليهم ، فاتفقوا مع أخيه عمرو على أن يقتله ويملكون عليهم ، وأصفقوا على ذلك .

<sup>(</sup>١٠) تاريخ الطبري (٢/ ١١٥)، ومجمع الأمثال (١/ ٧٣) . وهذه الأبيات أصبحت تضرب لمن غمط النعمة وكره العافية .

<sup>(</sup>١١) زاد في ب : كلِّاماً هو من تمام نص السيرة الذي تصرف به قليلًا المؤلف في نسخة أ وط .

<sup>(</sup>١٢) في ط : والحذَّاق . وهو أصوب .

أو ذا رَحم بغياً (') إلا ذهب نومه وسُلِّط عليه السهر ، فعند ذلك جعل يقتل كل ('') من أمره بقتل أخيه ("") ، فلما خلص إلى ذي رُعين قال له : إن لي عندك براءة . قال : وما هي ؟ قال : الكتاب الذي دفعتُه إليك . فأخرجه فإذا فيه البيتان ، فتركه ورأى أنه قد نصحه . وهلك عمرو ، فمرج أمرُ حمير عند ذلك وتفرَّقوا .

\* \* \*

### وثُوْبُ لخنيعة ذي شناتر على ملك اليمن

وقد ملكها سبعاً وعشرين سنة . قال ابن إسحاق ( نفوثب عليهم رجل من حمير لم يكن من بيوت الملك يقال له : لَخْنِيْعَة ينوف ذو شَناتر ، فَقَتَل خيارَهم ، وعبث ببيوت أهل المملكة منهم (  $^{(\circ)}$  ، وكان مع ذلك امراً فاسقاً يعمل عَمل قوم لوط ، فكان يرسل إلى الغلام من أبناء الملوك فيقع عليه في مَشْرَبة  $^{(\Gamma)}$  له قد صنعها لذلك لئلا يَملِك بعد ذلك ، ثم يَطْلعُ من مشربته تلك إلى حرسه ومن حَضَر من جنده قد  $^{(\vee)}$  أخذ مِسواكاً فجعله في فِيه ليُعْلِمهم أنه قد فرغ منه . حتى بعث إلى زُرْعة ذي نواس بن تُبان أسعد أخي حسن وكان صبياً صغيراً حين قُتل أخوه حسان ، ثمّ شبّ غلاماً جميلاً وسيماً ذا هيئة  $^{(\wedge)}$  وعقل ، فلما أتاه رسوله عرف ما يريد منه ، فأخذ سكِّيناً حديداً ( لطيفاً ، فخبّاه بين قدميه  $^{(\vee)}$  ونعله ، ثمّ أتاه ، فلما خلا معه وَثَب اليه ، فواثبه ذو نواس فَوَجَأَه حتى قَتَله ، ثُمّ حزَّ رأسه فوضعه في الكُوَّة التي كان يُشرف منها ، ووضع مسواكه في فيه ، ثمّ خرج على الناس فقالوا له : ذا نواس أَرْطَبٌ أَمْ يَباس ؟ فقال : سَلْ نحماس  $^{(\vee)}$ 

(١) زاد في ب : على مثل ما قتلت أخاك عليه . وهو موافق لنص السيرة .

(٢) زيادة من ب وط . وكذلك في السيرة .

(٣) زاد في ب : من أشراف اليمن . وكذلك في السيرة .

(٤) السيرة ( ١/ ٢٩ ) . وقد سقط العنوان ومطلع هذا المقطع من ب تاريخ الطبري ( ٢/ ١١٧ ) .

(٥) زاد في ب: فقال قائل من حمير شعراً: [ من الطويل ]

وتبني بأيديها لها الذل حمير وما ضيعت من دينها فهو أكثر وإسرافها تأتى الشرور فتخسر تقتل أبناها وتنفي سراتها تدمر دنياها بطيش حلومها كناك القرون قبل ذاك بظلمها

والنص هو من تمام نص السيرة .

(٦) المشربة: الغرفة المرتفعة.

(٧) في ب : وقد .

(٨) كذا في ط ، والسيرة ، وهو موافق للمعنى ، وفي أ وب : هيبة .

(٩) في ط: جديداً وهو تصحيف.

(١٠) كذا في ب ، وهو الأشبه بالصواب ، وموافق لنص السيرة . وفي أ وط : قدميه .

(١١) في السيرة : نخماس وأشار السهيلي إلى أنه يمكن أن يكون هو الصواب . وفيه أنه النحماس في لغتهم : الرأس . =

استرطُبان ذو نواس ، استرطبان لا باس ، فنظروا إلى الكُوَّة فإذا رأس لَخنيعة مقطوع ، فخرجوا في أثر ذي نواس حتى أدركوه ، فقالوا : ما ينبغي أن يملكنا غيرُك إذ أَرَحْتنا من هذا الخبيث ، فملّكوه عليهم ، واجتمعت (۱) عليه حمير وقبائل اليمن ، فكان آخر ملوك حمير ، وتَسَمَّى يوسف ، فأقام في مُلكه زماناً . وبنجران (۲) بقايا من أهل دين عيسى بن مريم عليه السلام على الإنجيل ، أهل (۳) فضل واستقامة من أهل دينهم ، لهم رأسٌ يقال له : عبد الله بن الثامر (٤) .

ثمّ ذكر ابن إسحاق<sup>(٥)</sup> سبب دخول أهل نجران في دين النصارى ، وأن ذلك كان على يدي رَجُل يقال له : فَيْمِيُون كان من عُبّاد النصارى بأطراف الشام ، وكان مجاب الدعوة ، وصَحِبه رجلٌ يقال له : صالح ، فكانا<sup>(٢)</sup> يتعبّدان يوم الأحد ، ويعمل فيميون بقية الجمعة في البناء ، وكان يدعو للمرضى والزَّمْنَى (٧) وأهل العاهات فيشفون ، ثمّ استأسره وصاحِبَه بعضُ الأعراب ، فباعوهما بنجران ، فكان الذي اشترى فَيْميون يراه إذا قام في مُصَلّاه بالبيت الذي هو فيه في الليل يمتلىء عليه البيت نوراً ، فأعجبه ذلك من أمره ، وكان أهل نجران يعبدون نخلة طويلة يعلِّقون عليها حُليَّ نسائهم ويعكفون عندها ، فقال فيميون لسيّده : أرأيتَ إن دعوتُ الله على هذه الشجرة فَهلَكَتْ أتعلمون أن الذي أنتم عليه باطل ؟ قال : نعم . فجمع له أهل نجران ، وقام فيميون إلى مُصَلّاه ، فدعا الله عليها ، فأرسل الله عليها قاصفاً (^) فجعفها من أصلها ورماها إلى الأرض ، فاتَبعه أهل نجران على دين النصرانية ، وحملهم على شريعة الإنجيل حتى حدثت فيهم الأحداث التي دخلت (٩) على أهل دينهم بكل أرض ، فمن هنالك كانت النصرانية بنجران من أرض العرب .

وأورد الأصفهاني الخبر بشكل يوضح المراد من هذه العبارة ، وفيه أن الحراس يصيحون بالخارج : أرطب أم يباس ، فلما خرج ذو نواس صاحوا : زرعة يا ذا نواس ، أرطب أم يباس ؟ فقال : ستعلم الأحراس ، أاست ذي نواس رطب أم يباس (الأغاني \_ ثقافة ٢٢/٣٤) .

<sup>(</sup>١) كذا في ط . وفي أ : وأجمعت . وفي ب : فملكوه واجتمعت .

<sup>(</sup>۲) هذا من تتمة كلام ابن إسحاق.

<sup>(</sup>٣) كذا في ب وط ، والسيرة . وفي أ : فيهم فضل .

<sup>(</sup>٤) زاد في ب: وكان موقع أهل ذلك الدين بنجران ، وهي بأوسط أرض العرب في ذلك الزمان وسائر العرب كلها أهل أوثان يعبدونها ، وأن رجلًا من بقايا أهل ذلك الدين يقال له فيمون . وهذه تتمة كلام ابن إسحاق ، وآخره : يقال له فيميون وقع بين أظهرهم فحملهم عليه ، فدانوا به . . تاريخ الطبري ( ٢/ ١٢١ ) .

<sup>(</sup>٥) السيرة ( ١/ ١٣) . وما بعدها .

<sup>(</sup>٦) في ط: فكان ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٧) الزمني : الذين يطول مرضهم ولا يشفون منه .

<sup>(</sup>A) زاد في ب : ريحاً قاصفاً . والجعف : القلع .

<sup>(</sup>٩) في ب : حلت .

ثمّ ذكر ابن إسحاق قصة عبد الله بن الثامر (۱) حين تنصَّر على يدي فيميون ، وكيف قتله وأصحابه ذو نواس ، وخَدَّ لهم الأخدود \_ وقال ابن هشام : وهو الحفر المستطيل في الأرض مثل الخندق (۲) وأجّج فيه النار وحرقهم بها ، وقتل آخرين حتى قَتَل قريباً من عشرين ألفاً ، كما قدّمنا ذلك مبسوطاً في أخبار بني إسرائيل ، وكما هو مستقصى في تفسير سورة ﴿ وَالسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ﴾ من كتابنا « التفسير »(۳) ولله الحمد .

\* \* \*

### ذكر خروج المُلْك باليمن من حِمير وصيرورته إلى الحبشة السودان(٤)

كما أخبر بذلك شِقٌ وسَطيح الكاهنان . وذلك أنه لم ينج من أهل نجران إلا رجلٌ واحدٌ (٥) يقال له دوس ذو ثعلبان على فَرَس له ، فَسَلك الرمْلَ (٢) ، فأعجزهم ، فمضى على وجهه ذلك حتى أتى قيصرَ صاحب الروم (٧) ، فاستنصره على ذي نواس وجنوده ، وأخبره بما بلغ منهم ، وذلك لأنه نصراني على دينهم . فقال له : بعدت بلادك منا ، ولكن سأكتب لك إلى ملك الحبشة ، فإنه على هذا الدين ، وهو أقرب إلى بلادك . فكتب إليه يأمره بنصره والطلب بثأره . فقدِم دَوْس على النجاشي بكتاب قيصر ، فبعث معه سبعين ألفا من الحبشة ، وأمّر عليهم رجلًا منهم يقال له : أرياط ومعه في جنده أبرهة الأشرم ، فركب أرياطُ البحرَ حتى نزل ساحل (٨) اليمن ، ومعه دوس ، وسار إليه ذو نواس في حِمْير ومَن أطاعه من قبائل اليمن . فلما التقوا انهزم ذو نواس وأصحابه ، فلما رأى ذو نواس ما نزل به وبقومه وجه فرسه في البحر ، ثم ضربه فدخل فيه فخاض به ضَحْضاح (٩) البحر حتى أفضى به إلى غَمْرِه فأدخله فيه (١٠) ، فكان آخر العهد به ، ودخل أرياط اليمن فملكها (١١) .

<sup>(</sup>١) السيرة ( ١/ ٣٤ ) .

<sup>(</sup>٢) السيرة ( ٣٦/١ ) .

<sup>(</sup>۳) تفسیر ابن کثیر ( ٤٩١/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) في ط: خروج الملك باليمن من حمير إلى الحبشة السودان.

<sup>(</sup>٥) تفصيل الخبر في السيرة ( ١/ ٣٧ ) ، وتاريخ الطبري ( ٢/ ١٢٥ ) .

<sup>(</sup>٦) كذا في ب وط ، وهو موافق لنص السيرة . وفي أ : الرجل .

<sup>(</sup>٧) في ط: ملك . وكذلك في السيرة .

<sup>(</sup>۸) في ط: بساحل.

<sup>(</sup>٩) الضحضاح من الماء: الذي يظهر منه القعر.

<sup>(</sup>١٠)كذا في بُ ، وهو موافق لنص السيرة ، وأقرب إلى المعنى . وفي أ : غمرة فأدخله فيها . . وفي ط : غمره . . والغَمْر : الماء الكثير .

<sup>(</sup>١١) في ب وط : وملكها .

وقد ذكر ابن إسحاق هاهنا<sup>(١)</sup> أشعاراً للعرب فيما وقع من هذه الكائنة الغريبة ، وفيها فصاحة وحلاوة وبلاغة وطلاوة ، ولكن تركنا إيرادها خشية الإطالة ، وخوف الملالة . وبالله المستعان .

\* \* \*

## ذكر خروج أبرهة الأشرم على أرياط واقتتالهما ، وصيرورة ملك اليمن إلى أبرهة بعد قتله أرياط<sup>(٢)</sup>

قال ابن إسحاق  $^{(7)}$ : فأقام أرياط بأرض اليمن سنين  $^{(3)}$  في سلطانه ذلك ، ثم نازعه أبرهة حتى تفرقت الحبشة بينهما  $^{(0)}$ . فانحاز إلى كل منهما طائفة  $^{(0)}$  سار أحدهما إلى الآخر . فلما تقارب الناس أرسل أبرهة إلى أرياط إنك لا تصنع  $^{(0)}$  بأن تلقى الحبشة بعضُها ببعض حتى تفنيها شيئاً شيئاً  $^{(0)}$  فابرُزْ لي وأبرُزُ لك ، فأيّنا أصاب صاحبه انصرف إليه جنده ، فأرسل إليه أرياط : أنصفت . فخرج إليه أبرهة وكان رجلاً قصيراً لحِيماً  $^{(0)}$  وكان ذا دين في النصرانية ، وخرج إليه أرياط ، وكان رجلاً جميلاً عظيماً طويلاً وفي يده حربة  $^{(0)}$  له ، وخلف أبرهة غلام يقال له : عَتَوْدَة يمنع ظهرَه ، فرفع أرياط الحربة فضرب أبرهة يريد يافوخه ، فوقعت الحربة على جبهة أبرهة فشرمت حاجبه وعينه وأنفه  $^{(0)}$  وشفته ، فبذلك سُمي أبرهة الأشرم . وحمل عَتَودة على أرياط من خلف أبرهة فقتله ، وانصرف جند أرياط إلى  $^{(0)}$  أبرهة . فاجتمعت عليه الحبشة باليمن ، وَوَدَى  $^{(0)}$  أبرهة أرياط . فلما بلغ ذلك النجاشي [ ملك الحبشة الذي بعثهم إلى الميمن  $^{(0)}$  غضب غضباً شديداً على أبرهة ، وقال : عَدَا عَلَى أميري فقتله بغير أمري ، ثم حَلَف اليمن  $^{(0)}$ 

السيرة ( ١/ ٣٨ ) وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) نقص العنوان في ط عما هاهنا ، وهو ثمة : خروج أبرهة الأشرم على أرياط واختلافهما . قال ابن إسحاق . .

<sup>(</sup>٣) السيرة ( ١/ ١٤ ) . وانظر تاريخ الطبري ( ١٢٨ / ) .

<sup>(</sup>٤) كذا في ب وط . وهو موافق لنص السيرة . وفي أ : سنتين .

<sup>(</sup>٥) في ط: عليهما . وكذلك في السيرة .

<sup>(</sup>٦) في ب: إلى كل واحد منهما أناس منهم ثم .

<sup>(</sup>٧) في ط : لن تضيع .

<sup>(</sup>٨) في ب : بشيء .

<sup>(</sup>٩) اللحيم: الكثير لحم الجسد.

<sup>(</sup>۱۰) في ب : أنفه وعينه .

<sup>(</sup>١١) **في** أ : على .

<sup>(</sup>۱۲) في ب : ووارى . ووداه : دفع ديته .

<sup>(</sup>۱۳) سقطت من ب .

أن (١) لا يدع أبرهة حتى يطأ بلاده ويجزّ ناصيته ، فحلق أبرهة رأسه وملأ جُراباً من تراب اليمن ثم بعث به إلى النجاشي ، ثم كتب إليه : أيها الملك إنما كان أرياط عبدك وأنا عبدُك ، فاختلفنا في أمرك ، وكلّ طاعتُه لك ، إلا أني كنت أقوى على أمر الحبشة وأضبط لها وأسوس منه . وقد حَلَقْتُ رأسي كله حين بلغني قسمُ الملك ، وبعثت إليه بجراب تراب (٢) من أرضي ليضعه تحت قدميه (٣) فيبرّ قسمه فيّ . فلما انتهى ذلك إلى النجاشي رضي عنه وكتب إليه أن اثبت بأرض اليمن حتى يأتيك أمري ، فأقام أبرهة باليمن (٤) .

\* \* \*

## ذكر سَبب قصد أبرهة بالفيل مكّة ليخرب الكعبة فأهلكه الله عاجلًا غير آجل ، كما قال سبحانه وتعالى $(\circ)$ :

﴿ أَلَهْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ ٱلْفِيلِ ﴿ أَلَمْ بَجُعَلَ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلِ ﴿ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ﴿ تَرْمِيهِم لِيَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى كَنْدُهُمْ فِي تَضْلِيلِ ﴾ [الفيل: ١-٥].

قيل: أول من ذلَّل الفِيَلة إفريدون بن أثفيان (٦) الذي قَتَل الضحّاك ، قاله الطبري وهو أول من اتخذ للخيل السرج . وأما أول من سخَّر الخيل وركبها فطهمورث وهو الملك الثالث من ملوك الدنيا . ويقال : إن أول من ركبها إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام ، ويحتمل أنه أول من ركبها من العرب . والله تعالى أعلم .

ويقال: إن الفيل مع عظمة خلقه يَفْرَقُ (٩) من الهر. وقد احتال بعض أمراء الحروب في قتال

<sup>(</sup>١) ليست في ط.

<sup>(</sup>٢) كذا في ب وط . وهو موافق للسيرة . وفي أ : من تراب اليمن من أرضي .

<sup>(</sup>٣) في ط: قدمه.

٤) زاد في ب: وحكى السهيلي أن النجاشي بعث أرياط بعد أبرهة شفقاً عليه ينصره في طاعته ، فخالفه أبرهة وامتنع أن يسلم اليمن إليه ، فاقتتلا ، فلما قتل عتودة أرياط قال له أبرهة : تَمَنَّ عليَّ . قال : أريد أن لا تُزفَّ امرأة بكر في اليمن أو غيرها إلا جيء بها إلي قبله فأقضي وطري منها ، ثم أردها إليه . فأجابه إلى ذلك . فلما طال على أهل اليمن ذلك قتلوا عتودة غيلة ، فلم يعنفهم أبرهة ، ولم يطلبهم بدمه .

<sup>(</sup>٥) الذي في ط: سبب قصد أبرهة بالفيل مكة ليخرب الكعبة . ألم تر . .

<sup>(</sup>٦) ليست في ب .

<sup>(</sup>٧) تاريخه ( ١/ ٢١٤ ) ، وخبر قتل الضحاك ثمة .

<sup>(</sup>٨) تاريخ الطبري ( ١/ ١٧٢ ) .

<sup>(</sup>٩) في ب : عظم خلقه يهرب . والفَرَق : الخوف والفزع .

الهنود بإحضار سنانير(١) إلى حومة الوغى فنفرت الفيلة .

قال ابن إسحاق (٢): ثمّ إن أبرهة بنى القُلَّيْس بصنعاء ، كنيسة (٣) لم يُرَ مثلُها في زمانها بشيء من الأرض ، وكتب إلى النجاشي إني قد بنيت لكَ كنيسة لم يُبْنَ مثلُها لملك كان قبلك ، ولست بمنته حتى أصرف إليها حجَّ العرب .

قال ابن إسحاق: فلما تحدثت العرب بكتاب أبرهة إلى النجاشي ، غضب رجلٌ من النَّسَأَة (٧) من كنانة الذين ينسؤون شهر الحرام إلى الحل بمكة أيام الموسم كما قررنا ذلك عند قوله: ﴿ إِنَّمَا ٱلنِّينَ مُ زِيكَادَ أَنِي اللَّينَ النِّينَ التَّوبة: ٣٧] قال ابن إسحاق: فخرج الكناني حتى أتى القُلَيس ، فقعد فيه ، أي الحدث حيث لا يراه أحدٌ ، ثم خرج فلحق بأرضه . فأخبر أبرهة بذلك . فقال: من صنع هذا ؟ فقيل له: صنعه رجلٌ من أهل هذا البيت الذي تحجّه العرب بمكة لما سمع بقولك إنك تريد أن تصرف حج العرب إلى بيتك هذا ، فغضب ، فجاء ، فقعد فيه . أي إنه ليس لذلك أهل . فغضب أبرهة عند ذلك ، وحلف ليسيرنَّ إلى البيت حتى يهدمه . ثمّ أمر الحبشة فتهيأت وتجهزت . ثم سار وخرج معه بالفيل ، وسمعت بذلك العرب ، فأعظموه وفظعُوا به ، ورأوا جهاده حقاً عليهم حين سمعوا بأنه يريد هَدْم الكعبة بيت الله بذلك العرب ، فأعظموه وفظعُوا به ، ورأوا جهاده حقاً عليهم حين سمعوا بأنه يريد هَدْم الكعبة بيت الله

<sup>(</sup>١) السنانير: مفردها سنور.

<sup>(</sup>٢) السيرة ( ١/ ٤٣ ) .

<sup>(</sup>٣) في ب: فبني الكنيسة .

 <sup>(</sup>٤) في ب : وقد ذكر والخبر في الروض الأنف ( ١/ ٦٣ ) .

<sup>(</sup>٥) في ط: بعد ذلك أبرهة . . . وفي ب: وتمزقت الحبشة .

<sup>(</sup>٦) في ط: ودرست آثارها إلى يومنا هذا.

<sup>(</sup>٧) قال ابن إسحاق: النسأة: الذين كانوا ينسؤون ـ أي يؤخرون ـ الشهور على العرب في الجاهلية، فيحلون الشهر من الأشهر الحرم، ويحرمون مكانه الشهر من أشهر الحل، ليواطئوا عدّة ما حرم الله، ويؤخرون ذلك الشهر. السيرة ( ١/٣٤).

الحرام . فخرج إليه رجلٌ وكان من أشراف أهل اليمن وملوكهم يقال له : ذو نَفْر ، فدعا قومَه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله الحرام (١) وما يريد من هدمه وإخرابه ، فأجابه من أجابه إلى ذلك ، ثم عَرَض له فقاتله . فَهُزِم ذو نَفْر وأصحابه ، وأُخِذَ له ذو نفر فَأْتي به أسيراً ، فلما أراد قتله قال له ذو نفر : يا أيها الملك لا تقتلني فإنه عسى أن يكون بقائي معك خيراً لك من القتل ، فتركه من القتل وحبسه عنده في وثاق ، وكان أبرهة رجلًا حليماً ، ثم مضى أبرهة على وجهه ذلك يريد ما خرج له ، حتى إذا كان بأرض خثعم عرض له نُفيل بن حبيب الخثْعمي في قبيلتي خَثْعم ، وهما شَهْران وناهس ومن تبعه من قبائل العرب ، فقاتله ، فهزمه أبرهة ، وأُخِذَ له نُفيل أسيراً ، فأتي به ، فلما هَمَّ بقتله قال له نفيل : أيها الملك (٢) لا تقتلني فإني دليلك بأرض العرب ، وهاتان يداي لك على قبيلتي خثعم – شهران وناهس بالسمع والطاعة . فخلّى سبيله وخرج به معه يدله . حتى إذا مر بالطائف خرج إليه مسعود بن مُعَتِّب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف في رجال ثقيف ، فقالوا له : أيها الملك إنما نحن عبيدك سامعون لك مطيعون ، ليس لك عندنا (٣) خلاف . وليس بيتنا هذا البيت الذي تريد ـ يعنون اللات \_ عبيدك سامعون لك مطيعون ، ليس لك عندنا (٣) خلاف . وليس بيتنا هذا البيت الذي تريد ـ يعنون اللات \_ إنما تريد البيت الذي بمكة ، ونحن نبعث معك من يدلك عليه . فتجاوز عنهم .

قال ابن إسحاق : واللات بيت لهم بالطائف ، كانوا يعظّمونه نحوَ تعظيم الكعبة . قال فبعثوا معه أَبا رِغال يدلُّه على الطريق إلى مكة . فخرج أبرهة ومعه أبو رغال حتى أنزله بالمغمِّس (٤) . فلما أنزله به مات أبو رغال هنالك ، فَرَجَمَتْ قبرَه العربُ ، فهو القبر الذي يَرْجُم الناسُ بالمغمِّس .

وقد تقدّم في قصّة ثمود أن أبا رغال كان رجُلًا منهم ، وكان يمتنع بالحرم ، فلما خرج منه أصابه حَجَرٌ فقتله ، وأن رسول الله ﷺ قال لأصحابه : « وآية ذلك أنه دُفن معه غصنان من ذهب »(٥) ، فحفروا فوجدوهما . قال : وهو أبو ثقيف .

قلت: والجمع بين هذا وبين ما ذَكَر ابنُ إسحاق أن أبا رغال هذا المتأخر وافق اسمه اسم جده الأعلى ، رجمته الناس كما رجموا قبر الأول أيضاً والله أعلم. وقد قال جرير (٢): [من الوافر] إذا ماتَ الفَرزْدَقُ فارْجُموه كرجمِكُمُ لقبرِ أبي رِغَالِ

الظاهر أنه الثاني .

<sup>(</sup>١) زيادة من ب ، وط . موافقة لنص السيرة . وفي ط : وما يريده .

<sup>(</sup>٢) زيادة من ط ، موافقة لنص السيرة .

<sup>(</sup>٣) في ب ، وط : ليس عندنا لك .

<sup>(</sup>٤) في ب: المغمس . وهو موضع بطريق الطائف إلى مكة .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود في سننه : ( ٣٠٨٨ ) ، في الخراج والإمارة ، باب نبش القبور العادية وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٦) ليس في ديوانه ، بتحقيق الدكتور نعمان طه .

قال ابن إسحاق : فلما نزل أبرهة المغمِّس بَعَث رجلاً من الحبشة يقال له : الأسود بن مقصود على خيل له حتى انتهى إلى مكة . فساق إليه أموال أهل تِهامة من قُريش وغيرهم . وأصاب فيها مئتي بعير لعبد المطلب بن هاشم \_ وهو يومئذ كبير قُريش وسيِّدها \_ فهمَّت قريش وكنانة وهذيل ومن كان بذلك الحرم(١) بقتاله . ثم عرفوا أنه لا طاقة لهم به ، فتركوا ذلك . وبَعث أبرهة حُنَاطَة الحميري إلى مكة ، وقال له : سَلْ عن سيّد أهل هذا البلد وشريفهم ، ثمّ قل له : إن الملك يقول إني لم آت لحربكم ، إنما جئت لهدم هذا البيت ، فإن لم تعرضوا دونه $(^{(7)}$  بحرب ، فلا حاجة $(^{(7)}$  لى بدمائكم ، فإن هو لم يرد حربي فائتنى به . فلما دخل حُناطة مكّة سأل عن سيد قريش وشريفها ، فقيل له : عبد المطلب بن هاشم . فجاءه ، فقال له ما أمره به أبرهة . فقال له عبد المطلب : والله ما نريد حربه ، ومالنا بذلك من طاقة ، هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم عليه السلام \_ أو كما قال \_ فإن يمنعه منه فهو حَرَمُه وبيته (٤) ، وإن يُخَلِّ بينه وبينه فوالله ما عندنا دَفْعٌ عنه . فقال له (٥) حُنَاطة : فانطلق معى إليه فإنه قد أمرني أن آتيه بك . فانطلق معه عبد المطلب ومعه بعض بنيه ، حتى أتى العسكر ، فسأل عن ذي نَفْر \_ وكان له صديقاً \_ حتى دخل عليه وهو في محبسه ، فقال له : يا ذا نفر هل عندك من غَناء فيما نزل بنا ؟ فقال له ذو نفر : ومـا غَناء رجـل أسير بيدي ملك ينتظر أن يقتله غُدوّاً أو عشيّاً ؟ ما عندي غَناء في شيء مما نزل بك ، إلا أن أُنيُساً سائسَ الفيل صديق لي ، فسأرسل إليه فأوصيه<sup>(٦)</sup> بك وأعظم عليه<sup>(٧)</sup> حقك ، وأسأله أن يستأذن لك على الملك فتكلمه بما بدا لك ، ويشفع لك عنده بخير إن قدر على ذلك . فقال : حسبي . فبعث ذو نفر إلى أنيس فقال له: إن عبد المطلب سيد قريش وصاحب عين مكة ، يُطعم الناس بالسهل ، والوحوشَ في رؤوس الجبال ، وقد أصاب له الملك مئتي بعير (^) ، فاستأذِنْ له عليه وانفعْه عنده بما استطعت . قال : أَفْعَلُ . فكلّم أنيس أبرهة ، فقال له : أيها الملك هذا سيد قريش ببابك يستأذن عليك ، وهو صاحب عين مكة ، وهو الذي يطعم الناس بالسهل ، والوحوشُ في رؤوس الجبال ، فائذن له عليك فليكلمك في حاجته . قال(٩) : فأذن له أبرهة . وكان عبد المطلب أوسَم الناس وأعظمهم

<sup>(</sup>١) في ب: ومن كان من أكابر الحرم.

<sup>(</sup>٢) في ط: لنا دونه .

<sup>(</sup>٣) في ب: له .

<sup>(</sup>٤) في ب: بيته وحرمه .

<sup>(</sup>٥) ليست في ب .

<sup>(</sup>٦) في ب وط : وأوصيه .

<sup>(</sup>V) زيادة من ب ، وط ، موافقة لنص السيرة .

<sup>(</sup>٨) في عبارة ب هاهنا بعض التصرف مما يخالف الأصل ونص السيرة ، ولا جديد في ذلك .

<sup>(</sup>٩) ليست في ط . وفيه : فأذن له أبرهة قال وكان . . .

وأجملهم (۱) ، فلما رآه أبرهة أجلّه وأكرمه عن (۲) أن يجلسه تحته ، وكره أن تراه الحبشة يجلسه معه (۳) على سرير ملكه ، فنزل أبرهة عن سريره (٤) فجلس على بساطه وأجلسه إلى (٥) جانبه ، ثم قال لترجمانه : قل له : حاجتك (٢) ؟ فقال له ذلك الترجمان (٧) ، فقال : حاجتي أن يرد عليّ الملك مئتي بعير أصابها لي . فلما قال له ذلك ، قال أبرهة لترجمانه : قل له : لقد (٨) كنتَ أعجبتني حين رأيتك ، ثم قد زهدتُ فيك حين كلمتني . أتكلّمني في مئتي بعير أصبتها لك وتترك بيتاً هو دينك ودين آبائك قد جئتُ لأهدمه (٩) لا تكلّمني فيه !؟ فقال له عبد المطلب : إني أنا ربُّ الإبل ، وإن للبيت ربّاً سيمنعه . فقال : ما كان ليمتنع مني . قال : أنت وذاك (١٠) . فردّ على عبد المطلب إبله .

قال ابن إسحاق : ويقال إنه كان قد دخل مع عبد المطلب على أبرهة يَعْمَر بن نُفاثة بن عدي بن الدِّيل ابن بكر بن عبد مناة بن كنانة ، سيد (١٢) بني بكر ، وخويلد بن وائلة سيد (١٢) هذيل ، فعرضوا على أبرهة ثلث أموال تهامة على أن يرجع عنهم ولا يهدم البيت، فأبى عليهم ذلك (١٣)، فالله أعلم أكان ذلك أم  $\mathbf{Y}^{(31)}$ .

فلما انصرفوا عنه انصرف عبد المطلب إلى قريش ، فأخبرهم الخبر ، وأمرهم بالخروج من مكة والتحرُّز في رؤوس الجبال (١٥٠) . ثمّ قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة ، وقام معه نفرٌ من قريش

<sup>(</sup>١) في ب: وأجملهم وأعظمهم .

<sup>(</sup>٢) زيادة من ب ، وط . والسيرة .

<sup>(</sup>٣) في ب: يجلس على .

<sup>(</sup>٤) قوله : منزل . . سريره . ليس في ب .

 <sup>(</sup>٥) في ط: وأجلسه معه عليه إلى . . وكذلك في السيرة .

<sup>(</sup>٦) في ب : ما حاجتك .

<sup>(</sup>٧) زيادة من ب ، وط . والسيرة .

<sup>(</sup>A)  $\dot{a}_{y} + \dot{a}_{y} = \dot{a}_{y} + \dot{a}_$ 

<sup>(</sup>٩) في ب: لهدمه . وكذلك في السيرة .

<sup>(</sup>١٠) عبارة ب بعد هذا : قال : وكان فيما زعم أهل العلم قد ذهب مع عبد المطلب إلى أبرهة ـ حين بعث إليه حناطة ـ يعمر بن نفاثة . . وكذلك في السيرة .

<sup>(</sup>١١) في ب: وهو يومئذ سيد . . وكذلك في السيرة .

<sup>(</sup>١٢) في ب: الهذلي ، وهو يومئذ . . وكذلك في السيرة .

<sup>(</sup>١٣) ليست في ب . وكذلك في السيرة .

<sup>(</sup>١٤) زاد في ب : فرد أبرهة الإبل على عبد المطلب التي أصاب له . ومثله في السيرة .

<sup>(</sup>١٥) في بُ : في شَعَف الجبال والشعاب تخوفاً عليهم معرة الجيش . ثم . . . . ومثله في السيرة . ومعرة الجيش : والتحرّز : التمنع . وشعف الجبال : رؤوسها . والشعاب : المواضع الخفية بين الجبال . ومعرة الجيش : شدته .

يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده. وقال عبد المطلب \_ وهو آخذ بحلقة باب(١) الكعبة \_:[م الكامل]

لا هُـم إنّ العبـد يم نع رَحْلَه فامنَعْ حِلالك (٢) لا يُغلِبَـن صَليبُهـم وَمِحَالُهم غَدْواً مِحالَك (٣)

قال ابن هشام : هذا ما صح عندي $^{(2)}$  له منها .

وقال ابن إسحاق (٥): ثم أرسل عبد المطلب حلقة باب الكعبة ، وانطلق هو ومن معه من قريش إلى شَعَف الجبال يتحرَّزون (٢) فيها ينتظرون ما أبرهة فاعلٌ. فلما (٧) أصبح أبرهة تهيّأ لدخول مكة ، وهيأ فيلًه ، وعبَّى جيشه ، وكان اسم الفيل محموداً ، فلما (٨) وجهوا الفيل إلى مكة أقبل نُفيل بن حبيب حتى قام إلى جنب الفيل ، ثم أخذ بأذنه فقال : ابرُك محمود وارجع راشداً من حيث جئت (٩) ، فإنك في بلد الله الحرام ، وأرسل (١٠٠) أذنه . فبرك الفيل .

قال السهيلي (۱۱): أي سقط إلى الأرض ، وليس من شأن الفيلة أن تبرك . وقد قيل إن منها ما يبرك كالبعير ، فالله أعلم .

وخرج نُفيل بن حبيب يشتد حتى أصعد الجبل. وضربوا الفيل ليقوم فأبى ، فضربوا رأسه

(١) كذا في ب ، وط ، وهو موافق لنص السيرة . وفي أ : بباب .

(٢) في ط: رحالك . والحِلال : جماعة البيوت ، ومتاع البيت .

(٣) غدواً : أي غداً .

وزاد في ط بيتاً آخر : [ من الرجز ]

إن كنـــت تــــاركهــــم وقبـ لتنــا فــأمــر مــا بـــدا لــك وهو في السيرة زيادة عن الواقدي .

(٤) ليست في ط. ولا في نص السيرة.

(٥) زاد في ب: قال ابن إسحاق: وقال عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي: لا هم أُخز الأسود بن مقصود الآخذ الهجمة فيها التقليد بيسن حسراء وثبير فالبيد يحبسها وهي أولات التطريد فضمها إلى طماطم سود أخفره يا رب وأنت محمود

قال ابن هشام: هذا ما صح له منها . . وهذا من تمام نص السيرة .

(٦) في ب : فتحرزوا .

(٧) زاد في ب: فاعل بمكة إذا دخلها ، فلما . . . وكذلك في السيرة .

(٨) في ب: وأبرهة مجمع لهدم البيت ثم الانصراف إلى اليمن . فلما . . وكذلك في السيرة .

(٩) في ط: أتيت.

(١٠) في ب: ثم أرسل . وكذلك في السيرة .

(١١) قول السهيلي سقط من ب . وهو في الروض (١١١) .

بالطَّبَرُ زين (١) ليقوم فأبي ، فأدخلوا محاجنهم (٢) في مَرَاقّه فبزغوه بها ليقوم ، فأبي . فوجّهوه راجعاً إلى اليمن فقام يهرول . ووجّهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك ، ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك . ووجّهوه إلى مكة فبرك . وأرسل الله عليهم طيراً من البحر أمثال الخطاطيف والبَلَسان (٣) ، مع كل طائر منها ثلاثة أحجار يحملها ، حجرٌ في منقاره وحجران في رجليه ، أمثال الحِمُّص والعدس ، لا تصيب منهم أحداً إلا هَلَك ، وليس كلهم أصابت ، وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق التي منها جاؤوا . ويسألون عن نُفيل بن حبيب ليدلهم على الطريق إلى اليمن ، فقال نفيل (٤) في ذلك : [من الوافر]

ألا حُييب عنا يا رُدينا نَعِمناكُم معَ الإصباح عَيْنا رُدَيْنَةُ لُـو تَـريـن ولا تَـرُيْـه لَدى جَنْبِ المحصَّبِ ما رَأينا(٥) إذاً لعنذُرْتِني وحَمِدْتِ أمري ولَم تأسَى علَى ما فاتَ بَيْنا حَمِدتُ الله إذْ أبصَرْتُ طَيراً وخِفْتُ حِجارةً تُلقَى علَينا(٢) فكلُّ القَوم يسألُ عن نُفَيل كأنّ عليّ للحُبْشَانِ دَينا(٧)

قال ابن إسحاق(^): فخرجوا يتساقطون بكل طريق ، ويهلكون [ بكل مَهْلَك ](٩) على كل مَنْهل . وأُصيب أبرهة في جسده ، وخرجوا به معهم يسقط أنْملة [ أُنملة ](١١) ، كلما سقطت أُنملة أتبعتها منه مِدَّة تَمُثُ (١١) قيحاً ودماً حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائر . فما مات حتى انصدَع صدرُه

<sup>(</sup>١) الطبرزين : آلة من حديد . والطبر ، بالفارسية : الفأس . وفي المعرب للجواليقي ( ٢٢٨ ) : والطبرزين : فارسي . وتفسيره : فأس السرُّج . لأن فرسان العجم تحمله معها يقاتلون به .

<sup>(</sup>٢) في ب، وط: محاجن لهم. ومثله في السيرة. والمحجن: عصا معوجة، وقد يجعل في طرفها حديد. ومراقّه : أسفل بطنه . وبزغوه : أدموه .

 <sup>(</sup>٣) الخطاطيف : جمع خُطّاف ، وهو طائر أسود . والبلسان : لعلها الزرازير .

<sup>(</sup>٤) في ب ، زيادة : فقال نفيل بن حبيب حين رأى ما أنزل الله بهم من نقمته : [ من الرجز ] أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب قال ابن هشام : قوله : ليس الغالب ، عن غير ابن إسحاق . وهذا من تمام نص السيرة .

<sup>(</sup>٥) في ب ، وط : لو رأيت . وكذلك في السيرة . وفي ط : ولا . . ومثله في السيرة . والمحصب : موضع فيما بين مكة ومن*ي* .

<sup>(</sup>٦) في ب : أن أبصرت . وفي أ : ترمى . وأثبت ما في ب ، وط . لموافقته ما في السيرة .

<sup>(</sup>٧) في ط: وكل . وكذلك في السيرة .

<sup>(</sup>۸) لیست فی ب

<sup>(</sup>٩) زيادة من ط، توافق نص السيرة .

<sup>(</sup>١٠) زيادة من ب ، وط ، والسيرة . وقوله : يسقط أنملة أنملة ، أي ينتثر جسمه . الروض الأنف ( ١/ ٧٤ ) .

<sup>(</sup>١١) تمث : ترشح . والمدة : ما يجتمع في الجرح من القيح .

[ عن قلبه ]<sup>(۱)</sup> فيما يزعمون .

قال ابن إسحاق (7): حدثني يعقوب بن عُتبة أنه حُدّث أن أول ما رؤيت الحصْبة والجُدَري بأرض العرب ذلك العام ، وأنه أول ما رؤي بها مرائر الشجر الحرمل والحنظل والعُشَر (7) ذلك العام .

قال ابن إسحاق: فلما بعثَ اللهُ محمداً ﷺ كان مما يعد<sup>(٤)</sup> الله على قريش من<sup>(٥)</sup> نعمته عليهم وفضله ما ردّ عنهم من أمر الحبشة لبقاء أمرهم ومدتهم فقال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَبِ ٱلْفِيلِ ۞ أَلَمْ عَالَمَ عَنهُمُ مَن أمر الحبشة لبقاء أمرهم ومدتهم فقال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَكِيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَبِ ٱلْفِيلِ ۞ أَلَمْ يَجْعَلُ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ۞ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيَّرًا أَبَابِيلَ ۞ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِيّيلٍ ۞ فَعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَّأْكُولٍ ﴾ [الفيل: ١ - ٥].

ثم شرع ابن إسحاق وابن هشام يتكلمان على تفسير هذه السورة والتي بعدها<sup>(٦)</sup> . وقد بسطنا القول في ذلك في كتابنا « التفسير »<sup>(٧)</sup> بما فيه كفاية إن شاء الله تعالى . وله الحمد والمنة .

قال ابن هشام: الأبابيل: الجماعات، ولم تتكلم لها العرب بواحد علمناه (^^). قال وأما السِّجِيل، فأخبرني يونس النحوي وأبو عُبيدة أنه عند العرب: الشديد الصلب. قال: وزعم بعض المفسرين أنهما كلمتان بالفارسية جعلتهما العرب كلمة (٩) واحدة، وأنهما (١٠) ( سَنْجُ ) و ( جِل ) (١١) فالسنج: الحجر، والجل: الطين. يقول الحجارة (١٢) من هذين الجنسين الحجر والطين. قال: والعَصْفُ: ورق الزرع الذي لم يقصَّب.

وقال الكسائي: سمعت بعض النحويين يقول: واحد الأبابيل إبّيل (١٣). وقال كثيرون من السلف: الأبابيل: الفِرق من الطير التي يتبع بعضها بعضاً من هاهنا وهاهنا.

<sup>(</sup>١) زيادة من ب ، وط ، والسيرة .

<sup>(</sup>٢) قول ابن إسحاق هذا إلى آخر الآية سقط من ب.

<sup>(</sup>٣) العشر: شجر مر له صمغ ولبن . من فصيلة الحنظل والحرمل .

<sup>(</sup>٤) في ب ، وط : يعدد .

<sup>(</sup>٥) زيادة من ب ، وط ، والسيرة .

<sup>(</sup>٦) السيرة (١/٥٥).

<sup>(</sup>٧) تفسير ابن كثير ( ٤٨/٤ ) ، وما بعدها .

<sup>(</sup>٨) كذا في ط . وهو موافق لنص السيرة . وفي أوب : ولم تتكلم العرب بواحدة .

<sup>(</sup>٩) ليست في *ب* 

<sup>(</sup>۱۰) في ط: وأنها.

<sup>(</sup>١١) في المعرّب: قال ابن قتيبة: السجيل بالفارسية: ( سنك ) و( كل ) أي : حجارة وطين . ( ١٨١ ) .

<sup>(</sup>١٢) زيادة من ط . والسيرة .

<sup>(</sup>١٣) أورد الطبري في تفسيره ( ٣٠/ ١٩١ ) وما بعدها معظم الأراء التي جاءت في تفسير هذه الكلمة .

وعن ابن عباس كان لها خراطيم كخراطيم الطير ، وأَكُفُّ كأكفِّ الكلاب .

وعن عكرمة كانت رؤوسها كرؤوس السباع ، خرجت عليهم من البحر ، وكانت خضراً . وقال عبيد بن عمير : كانت سُوداً بحرية في مناقيرها وأكفها الحجارة .

وعن ابن عباس : كانت أشكالها كعنقاء مُغرب(١) .

وعن ابن عباس كان أصغر حجر منها كرأس الإنسان ، ومنها ما هو كالإبل . وهكذا ذكره يونس بن بكير عن ابن إسحاق . وقيل : كانت صغاراً . والله أعلم .

وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا أبو زرعة ، حدّثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة (٢) ، حدّثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن عُبيد بن عُمير قال : لما أراد الله أن يُهلك أصحابَ الفيل بعث عليهم طيراً أنشئت من البحر أمثال الخطاطيف ، كل طير منها يحمل ثلاثة أحجار مجزّعة (٣) ، حجرين في رجليه وحجراً في منقاره ، قال : فجاءت حتى صفت على رؤوسهم . ثم صاحَت وألقت ما في رجليها ومناقيرها . فما يقع حجر على رأس رجل إلّا خرج من دبره . ولا يقع على شيء من جسده إلّا خرج من الجانب الآخر . وبعث الله ريحاً شديدةً فضربت الحجارة فزادتها شدة ، فأهلكوا جميعاً .

وقد تقدّم أن ابن إسحاق قال : وليس كلّهم أصابته الحجارة ، يعني بل رَجَع منهم راجعون إلى اليمن حتى أُخْبروا أهلَهم بما حلّ بقومهم من النّكال .

وذكروا أن أبرهة رجع وهو يتساقط أُنملة أنملة ، فلما وصل إلى اليمن انصَدَع صدرُه فمات ، لعنه الله (٤) .

وروى ابن إسحاق قال : حدّثني عبد الله بن أبي بكر ، عن عمْرة (٥) ، عن عائشة قالت : لقد رأيت قائد الفيل وسائسه بمكة أعْميَيْن مُقْعَدَين يستطعمان .

وتقدم أن سائس الفيل كان اسمه أُنيسا ، فأما قائده فلم يُسم . والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) عنقاء مغرب ، يضرب بها المثل في الشيء الذي يُسمَع به ولا يُرى ، يقال : (أعز من عنقاء مغرب) . ثمار القلوب ( ٤٥٠ ) .

 <sup>(</sup>۲) في أ وط: محمد بن عبد الله بن أبي شيبة . وأثبت ما في ب ، فهو الصواب ومثله في تفسير المؤلف ( ١٠١/ ٥٥١) .
 وأبو زرعة روى عن عبد الله بن محمد ، وعبد الله أخذ عن أبي معاوية . سير أعلام النبلاء ( ١٢/ ١٢٢ ـ ١٢٣) .

<sup>(</sup>٣) سقطت من ط . والمجزعة : المقطعة .

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن إسحاق في السيرة ( ١/ ٥٤) .

<sup>(</sup>٥) كذا في ب ، وهو موافق لنص السيرة ، وهو الصواب . وفي أ . وط : سمرة وهو تحريف . وعمرة هي ابنة عبد الرحمن بن سعد بن زرارة ، كما في السيرة ( ١/ ٥٧ ) .

وذكر النقّاش (١) في « تفسيره » أن السيل احتمل جُثتَهم فألقاها في البحر .

قال السهيلي (1): وكانت قصة الفيل في المحرم من (1) سنة ست وثمانين وثمانمئة (1) من تاريخ (2) ذي القرنين .

قلت : وفي عامها ولد رسول الله ﷺ على المشهور . وقيل : كان قبل مولده بسنين ، كما سنذكر إن شاء الله تعالى ، وبه الثقة .

ثم ذكر ابن إسحاق<sup>(٢)</sup> ما قالته العرب من الأشعار في هذه الكائنة العظيمة التي نَصَرَ اللهُ فيها بيتَه الحرام الذي يُريد أن يشرّفه ويعظّمه ويطهّره ويوقّره ببعثة محمد على وما يشرع له من الدين القويم الذي أحد أركانه الصلاة ، بل عماد دينه ، وسيجعل قبلته إلى هذه الكعبة المطهّرة . ولم يكن ما فعله بأصحاب الفيل نُصْرَةً لقريش إذ ذاك على النصارى الذين هم الحبشة ، فإن الحبشة إذ ذاك كانوا أقرب لها (٧) من مشركي قريش ، وإنما كان النصر للبيت الحرام ، وإرهاصاً وتوطئة لبعثة محمد على النصر البيت الحرام ، وإرهاصاً وتوطئة لبعثة محمد المعلية .

فمن ذلك ما قاله عبد الله بن الزِّبَعْرَى السهمي (٨): [من الكامل]

كانت قديماً لا يُرام حَريْمُها (٩) إذْ لا عزيز من الأنام يرومُها فلسوف يُنبي الجاهلينَ عليمُها (١٠) بلْ لم يعش بعدَ الإيابِ سَقيمُها واللهُ من فوق العبادِ يُقيمها (١١) فَتَنكَّلُوا عن بطنِ مكَّة إنَّها لم تُخلَق الشِّعرى لياليَ حُرَّمت سائلْ أميرَ الحُبْشِ عنها ما رأى ستون ألفاً لم يَؤوبوا أرضَهم كانتْ بها عاد وجُرْهُم قبلَهم

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن الحسن بن محمد بن زياد الموصلي ، أبو بكر ، النقاش ، علّامة ، مفسر ، شيخ القراء . له عدة كتب . ولد سنة ( ۲۶۱هـ ) وتوفي سنة ( ۳۵۱هـ ) . ترجمته في سير أعلام النبلاء ( ۱۵/ ۵۷۳ ) .

<sup>(</sup>٢) الروض الأنف ( ١/ ٧٢ ) عن تفسير النقاش .

<sup>(</sup>٣) في ط: أول المحرم وهو موافق لنص السهيلي .

<sup>(</sup>٤) في الروض الأنف: سنة اثنتين وثمانين.

<sup>(</sup>٥) زيادة من ط ، توافق نص السهيلي .

<sup>(</sup>٦) السيرة ( ١/ ٥٧ ) .

<sup>(</sup>٧) في ب : أقرب حالًا .

<sup>(</sup>٨) أحد شعراء الدعوة الإسلامية . توفي سنة ( ١٥هـ ) . والأبيات في ديوانه ( ٤٩ ) .

<sup>(</sup>٩) في ط ، وديوان ابن الزبعرى : تنكلوا وعلى هذه الرواية يصاب البيت بالوقص .

<sup>(</sup>١٠) في الديوان ، والسيرة : الجيش . . . ولسوف .

<sup>(</sup>١١) سقط هذا البيت من ب.

ومن ذلك قول أبي قيس بن الأسلت الأنصاري المدني(١) : [من المتقارب]

ش إذْ كلّما بعثُوه رَزَم (٢) وقدْ شَرَموا أَنفَه فانخرَم (٣) إذا يَمّموه قَفاهُ كُلم (٤) وقدْ باءَ بالظلم من كان ثَم فلقهم مشل لف القُرُم (٥) وقد ثأجوا كثواج الغَنم (٢)

ومنْ صُنعهِ يومَ فيلِ الحبُو محاجنهم تحت أقرابه وقد جَعلوا سوْطَه مِغُولاً فـولّــى وأدبَـر أدراجَـه فأرسل من فوقهم حاصباً تحت على الصبر أحبارُهم

ومن ذلك قول أبي الصلت ربيعة (<sup>٧)</sup> بن أبي ربيعة وهب بن علاج الثقفي . قال ابن هشام : ويروي لابنه أمية <sup>(٨)</sup> ابن أبي الصلت : [من الخفيف]

ما يُمارِي فيهن إلا الكَفُور<sup>(٩)</sup> مستبين حسابُه مقدور به مستبين حسابُه مقدور به بمَهاة شُعاعُها مَنشورُ<sup>(١١)</sup> صارَ يحبو كأنه مَعْقُورُ<sup>(١١)</sup> حر من ظهر كَبْكَبٍ مَحْدُور<sup>(١٢)</sup>

إن آيات ربنا باقيات خلق الليل والنهار فكل تم يجلو النهار ربع رحيم حبس الفيل بالمغمس حتى لازماً حَلْقَة الجِرانِ كما قُطً

أبو قيس صيفي بن عامر الأسلت شاعر جاهلي حكيم ، أدرك النبي ولقيه وتريث في إعلان إسلامه ، ومات قبل أن
 يسلم في السنة الأولى للهجرة .

والأبيات في ديوانه ( ٩٠ ) بتحقيق د . حسن محمد باجودة .

وقال ابن هشام : والقصيدة أيضاً تروى لأمية بن أبي الصلت . السيرة ( ١/ ٥٩ ) .

والأبيات في ديوان أمية ( ٤٩٢ ) بتحقيق أستاذنا د . عبد الحفيظ السطلي .

(٢) رزم البعير والرجل: إذا كان لا يقدر على النهوض إعياءً أو هزالًا .

(٣) المحاجن : العصي المعوجة كالصولجان . والأقراب : مفردها قُرْب ، وهو الخاصرة .

(٤) المغول: سيف دقيق غمده كالسوط. وكُلم: جُرح.

(٥) في أ ، ب يلفهم وأثبت رواية ط ، والديوان والسيرة ، فهي أولى وأقرب للمعنى . والحاصب : ريح شديدة تحمل التراب . والقُزُم : مفردها قَزَم ، وهو اللئيم الدنيء الصغير الجثة .

(٦) في ب ، وط ، والديوان : تحض . والثؤاج : صياح الغنم .

(٧) ليست في السيرة . وفي اسم أبي الصلت خلاف . ديوان أمية ( ٣٣ ) .

(٨) في ط: ويروي لأمية: والأبيات في ديوان أمية ( ٣٩١) وتخريجها ثمة.

(٩) في ط، والسيرة، والديوان: ثاقبات.

(١٠) المهاة : الشمس .

(١١) المغمس: موضع في طرف الحرم. والعقر: أن تقطع إحدى قوائم البعير قبل نحره كيلا يشرد عند النحر.

(١٢) في ط: قد من صخر. والجِران: باطن العنق. وقُطّر: ألقي من علو على قطره، أي جانبه. وكبكب: جبل بمكة خلف عرفات.

لٌ ملاويثُ في الحروب صُقُور(١) حوله من ملوك كندة أبطا كُلُّهِم عَظْمُ ساقهِ مَكْسور (٢)

خَلَّفُوه ثـم ابـذَعَـرُّوا جَميعــاً كلُّ دِينِ يومَ القيامة عندَ اللَّـ

ومن ذلك قول أبى قيس بن الأسلت(٣) أيضاً: [من الطويل]

بأركانِ هذا البيت بين الأخاشب(٤) غداة أبى يكسوم هادي الكتائب على القاذفاتِ في رؤوسِ المناقبِ(٥) جنودُ المليكِ بين سَافٍ وحاصب<sup>(٦)</sup> إلى أهله مِلحُبْش غيرُ عصائب(٧)

ــه إلَّا ديـنَ الحنيفــةِ بُــورُ

فقُـومـوا فَصَلّـوا ربَكـم وتمسحـوا فعِندكم منه بلاءٌ مُصَدَّق كتيبتُــه بــالسهــل تَمشــي ورَجْلُــه فلما أتاكم نصر ذي العرش ردّهم فولَّوا سِراعاً هاربين ولم يؤب

ومن ذلك قول عبد (٨) الله بن قيس الرُّقيّات في عظمة البيت وحمايته بهلاك من أراده بسوء : [من الخفيف]

ل فَوَلَّى وجَيْشُه مَهْزُومُ (٩) لَلُ حتّى كأنّه مَرْجُومُ (١٠) جع وهو فَلُمُ من الجيوش ذميم(١١)

كادَهُ الأشرَم الذي جاءَ بالفي واستهلت عَلَيهمُ الطَّيْرُ بِالجنـ ذاكَ من يَغْزُهُ من الناس يَرْ

قال ابن إسحاق (١٢) وغيره: فلما هلك أبرهة مَلَكَ الحبشةَ بعده ابنه يَكْسوم. ثم من بعده أخوه

مغلغلةً عنى لؤي بن غالب أيا راكباً إمّا عَرَضْتَ فبلغَنْ

<sup>(</sup>١) الملاويث: الأشداء، مفردها: مَلاث، أو مِلْوَث.

<sup>(</sup>٢) ابذعروا : تفرقوا .

ديوانه ص ( ٦٩ ) من قصيدة مطلعها :

<sup>(</sup>٤) الأخاشب: جبال بمكة.

<sup>(</sup>٥) القاذفات : أعالي الجبال البعيدة . والمناقب : جمع منقبة ، وهي الطريق في رأس الجبل . ورواية أ : المقانب وهي بعيدة ، فالمقانب : الذئاب .

<sup>(</sup>٦) السافي : أراد الذي غطَّاه التراب . والحاصب : الذي أصابته الحجارة .

ملحبش: أي من الحبش. والعصائب: الجماعات.

<sup>(</sup>٨) في ط: عبيد . وقيل في اسمه: عبد الله وعبيد الله ، وهو شاعر قريش في العصر الأموي . توفي سنة ( ٨٥هـ ) . والأبيات في ديوانه ص ( ١٩٢ ) . عن السيرة .

<sup>(</sup>٩) في ب: لأبرهة الأشرم . ولا يستقيم بها الوزن .

<sup>(</sup>١٠) الجندل: الحجارة.

<sup>(</sup>١١) فَلُّ : منهزم .

<sup>(</sup>١٢) السيرة ( ١/ ٦١ ) .

مسروق بن أبرهة ، وهو آخر ملوكهم . وهو الذي انتزع سيف بن ذي يَزَن الحِميري المُلْكَ مِن يده بالجيش الذين قَدِم بهم من عند كسرى أنوشروان ، كما سيأتي بيانهُ .

وكانت قِصّة الفيل في المحرم سنة ست وثمانين وثمانمئة من تاريخ (١) ذي القرنين ، وهو الثاني إسكندر بن فلبس المقدوني الذي يُؤرِّخ له الروم ، ولما هَلَك أبرهة وابناه ، وباد (٢) مُلك الحبشةِ عن اليمن ، هُجِر القُلْيْس الذي كان بناه أبرهة وأراد صرف حج العرب إليه لجهله (٣) وقِلّة عقله . وأصبح يباباً لا أنيس به . وكان قد بناه على صَنمين (٤) ، وهما كُعيب وامرأته ، وكانا من خَشَب طول كل منهما ستون ذراعاً في السماء ، وكانا مصحوبين من الجان ، ولهذا كان لا يتعرَّض أحدٌ إلى أخذ شيءٍ من بناء القُليس وأمتعته إلا أصابوه بسوءٍ . فلم يزل كذلك إلى أيام السفّاح أول خلفاء بني العباس ، فذُكر له أمره وما فيه من الأمتعة والوُخام الذي كان باليمن ، فبعث إليه من صرح بلقيس الذي كان باليمن ، فبعث إليه من خربه حَجَراً مواخذ جميع ما فيه من الأمتعة والحواصل . هكذا ذكره السهيلي (٥) . والله أعلم .

\* \* \*

## ذكر خروج المُلْك عَن الحبشة وَرجوعه إلى سيف بن ذي يَزَن الحِمْيَري كما أخبر بذلك الكاهنان لربيعة بن نصر اللخمي (٦)

قال محمد إسحاق<sup>(۷)</sup> رحمه الله : فلما هلك أبرهةُ مَلَكَ الحبشةَ يكسومُ بن أبرهة ، وبه كان يكنى ، فلما هلك يَكسومُ مَلَكَ اليمنَ في الحبشة (<sup>۸)</sup> أخوه مسروقُ بن أبرهة .

قال: فلما طال البلاءُ على أهل اليمن ، خرج سيفُ بن ذي يزن الحميري<sup>(٩)</sup> ، وهو سيف بن ذي يزن بن ذي أصبح بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن قطن بن عريب بن زهير بن أيمن بن الهميسع بن العرنجج ، وهو حمير سبأ ـ وكان سيف يكنى

 <sup>(</sup>۱) زیادة من ط

<sup>(</sup>٢) في ط: وزال.

<sup>(</sup>٣) في ب : بجهله ، وسقطت أيضاً كلمة : وأصبح . من ب .

<sup>(</sup>٤) في ب: على اسم صنمين.

<sup>(</sup>٥) الروض الأنف ( ١/ ٦٣ ) .

<sup>(</sup>٦) ورد العنوان في ط . مختصراً خروج الملك عن الحبشة ورجوعه إلى سيف بن ذي يزن .

<sup>(</sup>۷) السيرة ( ۱/۱۲ ) وما بعدها .

<sup>(</sup>A) في ب : ملك الحبشة أخوه . وفي ط : من الحبشة .

<sup>(</sup>٩) في السطرين القادمين تقديم وتأخير في ب

أبا مرة ـ حتى قدم على قيصر ملك الروم فشكى إليه ما هو فيه ، وسأله أن يخرجهم عنه ويليهم (١) ويخرج إليهم من سائر(٢) الـروم فيكون له ملك اليمن ، فلم يُشكِه . فخرج حتى أتى النعمان بن المنذر ، وهو عامل كسرى على الحيرة وما يليها من أرض العراق ، فشكا إليه أمرَ الحبشة ، فقال له النعمان : إن لي على كسرى وِفادة في كل عام ، فأقم عندي حتى يكون ذلك ، ففعل . ثم خرج معه فأدخله على كسرى ، وكان يجلس في إيوان مجلسه الذي فيه تاجه (٣) وكان تاجه مثل القُنْقُل العظيم \_ فيما يزعمون \_ يضرب فيه الياقوت والزبرجد واللؤلؤ بالذهب والفضة ، معلقاً بسلسلة من ذهب في رأس طاقة في(٤) مجلسه ذلك ، وكانت عنقه لا تحمل تاجه ، إنما يُسْتَرُ بالثياب (٥) حتى يجلس في مجلسه ذلك (٦) ، ثم يُدخِلُ رأسَه في تاجه ، فإذا استوى في مجلسه كُشِفَ عنه الثيابُ فلا يـراه أحد (٧) لم يره قبلَ ذلك إلّا برك هيبةً له . فلما دخل عليه سيف بن ذي يزن بَـرَك . قال ابن هشام : حدثني أبو عبيدة أن سيفاً لما دخل عليه (^) طأطأ رأسه ، فقال الملك : إن هذا الأحمق يدخل عليَّ من هذا الباب الطويل ثم يطأطئ رأسَه! فقيل ذلك لسيف . فقال : إنما فعلتُ هذا لهمي لأنه يضيق عنه كل شيء (٩) . قال ابن إسحاق ثم قال : أيها الملك غَلَبنا على بلادنا الأغربة . قال كسرى : أيُّ الأغربة ؛ الحبشة أم السند ؟ قال : بل الحبشة ، فجئتك لتنصرني ويكونَ ملك بلادي لك . فقال له كسرى : بَعُدَت بلادك مع قلة خيرها ، فلم أكن لأورّط جيشاً من فارس بأرض العرب ، لا حاجة لي بذلك ، ثم أجازه بعشرة آلاف درهم وافي(١٠٠)وكساه كسوة حسنة ، فلما قبض ذلك(١١) سيف ، خرج فجعل ينثر تلك الورِق للناس ، فبلغ ذلك الملك ، فقال إن لهذا لشأنا(١٢) ، ثم بعث إليه فقال : عمدت إلى حِباء الملك تنثرُه للناس ؟! قال : وما أصنع بهذا ؟

<sup>(</sup>١) في أ : عن ويلهم ويخرج . وفي ط : ويلهم ، وأثبت ما في ب .

<sup>(</sup>٢) في ط: شاء من.

<sup>(</sup>٣) زيادة من ط . وفي ب : الذي تاجه مثل القنقل . والقنقل : المكيال الضخم ، واسم تاج لكسرى ( المحيط ) . الروض الأنف ( ١/ ٨٢ ) .

<sup>(</sup>٤) كذا في ب ، وط . وفي أ من .

<sup>(</sup>٥) في ب : يستتر بالثياب . وفي ط : يستر عليه بالثياب .

<sup>(</sup>٦) زاد في ب: قال الخليل: القنقل: شجر له ثمر عظام.

<sup>(</sup>V) في ب: كشفت الثياب عنه فلا يراه رجل .

<sup>(</sup>٨) قوله : سيف بن ذ . . . إلى هنا زيادة من ب ، وكذلك النص في السيرة ( ١/ ٦٣ ) .

<sup>(</sup>٩) كذا في ط. وهو موافق لنص السيرة . وفي أ: فعلت ذلك لهمتي . .

وفي ب : فعلت ذلك لهمي لأني تضيق علي كل شيء . وقوله : قال ابن إسحاق ليس في ط . (١٠) وفي الدرهمُ المثقالَ : عَدَله . وفي ب : ورق .

<sup>(</sup>۱۱) زاد ف*ي* ط : منه .

<sup>(</sup>۱۲) زاد في ب: عظيماً .

ما(١) جبال أرضى التي جئتُ منها إلا ذهبٌ وفضة ، يُرَغِّبُه فيها ، فجمع كسرى مرازبته ، فقال لهم(٢) : ما ترون في أمر هذا الرجل وما جاء له ؟ فقال قائل : أيّها الملك ، إن في سجونك رجالًا قد حبستهم للقتل ، فلو أنك بعثتَهم معه ، فإن يهلكوا كان ذلك الذي أردت بهم ، وإن ظفروا كان ملكاً ازددْتَه ، فبعث معه کسری مَن کان فی سجونه ، وکانوا ثمانمئة رجل ، واستعمل علیهم وَهْرز ، وکان ذا سنّ فیهم ، وأفضلَهم حسباً وبيتاً ، فخرجوا في ثمان سفائن (٣) ، فغرقت سفينتان ووصل إلى ساحل عدن ست سفائن ، فجمع سيف إلى وَهْرز من استطاع من قومه ، وقال له : رِجلي ورجلك (٤) حتى نموت جميعاً أو نظفر جميعاً . فقال له وَهْرز : أنصفتَ . وخرج إليه مسروقُ بن أبرهة ملك اليمن ، وجمع إليه جندَه ، فأرسل إليهم وهرز ابناً له ليقاتلهم فيختبر قتالَهم ، فقُتِل ابنُ وهرز ، فزاده ذلك حَنَقاً عليهم ، فلما تواقف الناس على مصافهم قال وَهْرز : أُروني ملِكَهم . فقالوا له : أترى رجلًا على الفيل عاقداً تاجه على رأسه ، بين عينيه ياقوتة حمراء ؟ قال : نعم . قالوا : ذلك ملكهم . فقال : اتركوه . قال (٥) : فوقفوا طويلاً ، ثم قال : عَلَامَ هو ؟ قالوا : [ قد تحوّل على الفرس . قال : اتركوه . فتركوه طويلًا . ثم قال : عَلامَ هو ؟ قالوا: ](٦) على البغلة. قال وهرز: بنتُ الحمار! ذلّ وذلَّ مُلكُه، إنى سأرميه فإن(٧) رأيتم أصحابه لم يتحركوا فاثبتوا حتى أوذنكم ، فإني قد أخطأتُ الرجلَ ، وإن رأيتمُ القومَ قد استداروا به ولاثوا(^) فقد أصبتُ الرجلَ فاحملوا عليهم . ثم وَتَرَ قوسه ـ وكانت فيما يزعمون لا يوترها غيرُه من شدتها ـ وأمر بحاجبَيه فعصّبا له ، ثم رماه ، فَصَكَّ الياقوتةَ التي بين عينيه ، وتغلغلت النُّشَّابة في رأسه حتى خرجت من قفاه ، ونُكِس عن دابته ، واستدارت الحبشةُ ولاثت به (٩) ، وحملت عليهم الفرس ، وانهزموا (١٠) فقُتِلوا وهَرَبوا في كل وجه ، وأقبلَ وَهْرز ليدخلَ صنعاء ، حتى إذا أتى بابها قال : لا تدخل رايتي مُنكَّسةً أبداً ، اهدموا هذا(١١١) الباب فهدم ، ثم دخلها ناصباً رايته . فقال سيف بن ذي يزن(١٢١) : [ من مجزوء الوافر ]

١) زيادة من ب، وكذلك في السيرة . وفي ط: بحباك .

<sup>(</sup>٢) زيادة من ط . وكذلك في السيرة .

<sup>(</sup>٣) في ب: سفن . وكلا الجمعين صحيح .

<sup>(</sup>٤) في ب: مع رجلك . وكذلك في السيرة . وسقط من ب قوله : أو نظفر جميعاً .

<sup>(</sup>٥) ليست في ب . ولا في السيرة .

<sup>(</sup>٦) سقطت من ب .

<sup>(</sup>٧) كذا في ب ، وط ، والسيرة . وفي أ : فإذا .

<sup>(</sup>A) في ب ، والسيرة : ولاثوابه . ولاثوابه : اجتمعوا حوله .

<sup>(</sup>٩) **في ب**: به ولاثت .

<sup>(</sup>۱۰) في ط: فانهزموا .

<sup>(</sup>۱۱) ليست في ب ، والسيرة .

<sup>(</sup>١٢) زاد في ط ، والسيرة : الحميري . والأبيات في السيرة ( ١/ ٦٥ ) والروض الأنف ( ١/ ٨٤ ) .

بن أنهما قد التأما فان الخطب قد فقما(١) وروَّينا الكثيب دما س وهرز مُقْسِم قَسَما يُفَىءَ السبى والنَّعما يُفىءَ السبى والنَّعما

يظن الناسُ بالملْكي ومن يسمعْ بالأمهما قتلنا القيْل مسروقاً وإن القيل قيل النا يبذوق مُشَعْشَعاً حتى

ووفدت العرب من الحجاز وغيرها على سيف يهنئونه بعود المُلْك إليه ، وامتدحوه . فكان من جملة من (٢) وفَدَ من قريش ، وفيهم عبد المطلب بن هاشم ، فبشّره سيف برسول الله ﷺ وأخبره بما يعلم (٣) من أمره ، وسيأتي ذلك مفصّلاً في باب البشارات به عليه الصلاة والسلام .

قال ابن إسحاق(٤): وقال أبو الصلت بن أبي ربيعة (٥) الثقفي ، قال ابن هشام ويروى لابنه أمية (٢):

ريَّم في البحرِ للأعداءِ أحوالا (٧) فلم يجد عندَه بعض الذي سالا (٨) من السنين يهين النفسَ والمالا (٩) إنك عَمْري لقد أسرعتَ قَلقالا (١٠) ما إن أرى لهمُ في الناسِ أمثالا أسداً تُربّبُ في الغَيْضات أشبالا (١١) بزَمْجَرٍ يُعجِل المرميَّ إعجالا (١٢)

ليطلب الوتر أمثالُ ابن ذي يَزَن يمَّم قيصر لما حانَ رحلته ثم انثنى نحو كسرى بعدَ عاشرةٍ حتى أتى ببني الأحرارِ يَحملُهم لله درُّهم من عضبة خرجوا غُلباً مرازبة بيضاً أساورة يرمُون عَنْ شُدُفٍ كأنها غُبُط

<sup>(</sup>١) كذا في ط ، والسيرة . والروض الأنف وفي أ : ملامهما . وفي ب : كلاهما .

<sup>(</sup>٢) زيادة من ب ، وط . يستقيم بها المعنى .

<sup>(</sup>٣) في ب : يكون .

<sup>(</sup>٤) السيرة (١/ ٦٥ ) .

<sup>(</sup>٥) في أ ، وب : أمية وهو سهو .

<sup>(</sup>٦) في ط: ويروى لأمية بن أبي الصلت ، وكذلك نص السيرة . والأبيات في ديوان أمية : ( ٤٥٣ ) ، رجح الدكتور السطلي أنها منحولة .

<sup>(</sup>٧) في ديوان أمية : ليطلب الثأر . وريم : زاد في السير .

<sup>(</sup>٨) في أ : لقيصر . وفي ط : قيصراً .

<sup>(</sup>٩) هذا البيت لم يرد في أوب . وهو في السيرة والديوان . وط .

<sup>(</sup>١٠) قلقل في الأرض قلقلة وقلقالًا: ضرب فيها.

<sup>(</sup>١١) الغُلْب : مفردها أغلب ، وهو الغليظ الرقبة . والمرازبة : مفردها مرزبان وهو عند الفرس الفارس الشجاع . والأساورة : مفردها إسوار ، وهو القائد من الفرس . وتُربّب : تُربّي . والغيضات : جمع غيضة ، وهي الأجمة .

<sup>(</sup>١٢) في ط : سُدُف بالسين المهملة . والشدُف : القسي الفارسية ، واحدتها شَدْفاء . والغُبط : جمع غبيط ، وهو =

أضحى شريدُهم في الأرضِ فُلالا(١) في رأس غمدان داراً منك محلالا<sup>(٢)</sup> وأسبلِ اليوم في بُرديْك إسبالا<sup>(٣)</sup> شِيْبًا بماء فعادا بَعْدُ أبوالا<sup>(٤)</sup>

أرسلتَ أُسداً على سود الكلابِ فقد فاشرب هنيئاً عليكَ التاجُ مرتفقاً واشرب هنيئاً فقد شَالتْ نعامتُهم تلكَ المكارمُ لا قعبانِ من لَبنِ

يقال: إن غمدان قصرٌ باليمن ، بناه يَعرب بن قحطان وأكمله (<sup>٥)</sup> بعده واحتله وائلة بن حِمير بن سبأ . ويقال: كان ارتفاعه عشرين طبقةً . فالله أعلم <sup>(٢)</sup> .

قال ابن إسحاق : وقال عدي بن زيد الحِميري(٧) وكان أحد بني تميم : [من المنسر ]

وُلاةً مُلْكِ جَزْلٌ مَواهِبُها مُزْنِ وتَنْدَى مِسْكاً مَحاربُها (^) كائدِ ما تُرتَقَى غواربُها (^) جاوبَها بالعشيّ قاصِبُها ('') أحرارِ فُرْسَانُها مَواكبها حَثْفِ وتَسعى بها توالبُها ('') مَنْقَلِ مُخْضَرَةً كتائبها (''')

ما بَعد صنعاء كان يَعْمُرُها رفعها من بَنى لَدَى قَنَعِ الـ مَحْفوفَة بالجبالِ دون عُرَى الـ يأنسُ فيها صوتُ النُّهامِ إذا ساقتْ إليها الأسبابُ جُنْدَ بني الـ وفَوَرْتْ بالبغال تُوسَقُ بالـ حتى رآها الأقوالُ من طرفِ الـ

الرحل . شبه القسي الفارسية بخشب الرحل . والزمجر : الهام .

<sup>(</sup>١) أراد بسود الكلاب : الأحباش . وفلال : مهزومون .

<sup>(</sup>٢) في ب: مرتفعاً . ومرتفقاً : متكئاً . والمحلال : التي يكثر فيها الحلول والإقامة .

<sup>(</sup>٣) شالت نعامتهم : هلكوا وتفرقوا .

<sup>(</sup>٤) القعب : القِدح الضخم . وشِيبا : خُلِطا .

<sup>(</sup>٥) في ط: وملكه.

<sup>(</sup>٦) هذا المقطع ليس في ب.

<sup>(</sup>٧) في ط : الحميري . وهو سهو . والأبيات من قصيدة في ديوان عدي ص ( ٤٥ ) وما بعدها ( تح . المعيبد . وط . العراق ١٣٨٥ هــــ١٩٦٥م ) .

<sup>(</sup>٨) في الديوان : يرفعها . والقزع : قطع من السحاب صغار متفرقة . والمحارب : الغرف المرتفعة .

<sup>(</sup>٩) في الديوان : الكيد فيها ترقى . وقواه : دون عرى الكائد : يريد عرى السماء وأسبابها . الروض الأنف ( ٨٦/١ ) . والغوارب : الأعالي .

<sup>(</sup>١٠) النهام: ذكر البوم. والقاصب: الذي يزمر بالقصب.

<sup>(</sup>١١) فوّزت بالبغال : ركبت المفاوز أي الصحاري . ووسق البعير : حمله . وتوسق بالحتف : أي تحمل بالحتف . والتوالب : جمع تولب وهو ولد الحمار .

<sup>(</sup>١٢) في ط : يراها . وطرف المنقل : أعالي الحصون . والأقوال : جمع قَيل ، وهو الملك من ملوك حِمير . وقوله : =

يـومَ ينـادون آل بـربَـرَ والـ يكسُـومَ لا يُفْلِحَـنْ هَـاربُهـا(۱) فكان يوماً باقي الحديثِ وزا لـتْ أُمّـةٌ ثـابَـتْ مَـرَاتبهـا(۲) وبُـدّل الفيـجُ بـالـزرافـة والأ يـام خُـونٌ جَـمٌ عجـائبهـا(۳) بعــدَ بنــي تُبّـعٍ نَخَـاوِرَةٍ قدِ اطْمأنّـتْ بهـا مَرازِبهـا(۱)

قال ابن هشام (٥): وهذا الذي عنى سطيحٌ بقوله: يليه إرم ذي يزن ، يخرج عليهم من عدن ، فلا يترك منهم أحداً باليمن (٦). والذي عنى شِقٌ بقوله: غلام ليس بدني ولا مدن يخرج من بيت ذي يزن .

قال ابن إسحاق : وأقام وهرز والفرس باليمن ، فمن بقية ذلك الجيش من الفرس الأبناءُ الذين باليمن اليوم . وكان ملك الحبشة باليمن فيما بين أن دخلها أزياط إلى أن قتلت الفرس مسروق بن أبرهة وأخرجت الحبشة اثنتين وسبعين سنة ، توارث ذلك منهم أربعة : أزياط ، ثم أبرهة ، ثم يكسوم بن أبرهة ، مسروق بن أبرهة .

\* \* \*

#### ذكر ما آل إليه أمر الفرس باليمن

قال ابن هشام (<sup>۱)</sup>: ثم مات وِهرز ، فأمّر كسرى ابنه المرزبان بن وهرز على اليمن ، ثم مات المرزبان ، فأمّر كسرى ابنه التَّيْنُجان ، ثم مات ، فأمّر ابن التَّيْنُجان ، ثم عزله عن اليمن وأمّر عليها باذان ، وفي زمنه بُعث رسول الله ﷺ .

قال ابن هشام: فبلغني عن الزُّهْري أنه قال: كتب كسرى إلى باذان: إنه بلغني أن رجلًا من قريش خرج بمكة يزعم أنه نبي ، فسِرْ إليه فاستَتِبْه ، فإن تابَ ، وإلا فابعث إليّ برأسه ، فبعث باذان بكتاب

يوم يقولون يال بربر وال يكون لا يفلتن هاربها

<sup>=</sup> مخضرة كتائبها: يعني من الحديد.

<sup>(</sup>١) في الديوان:

<sup>(</sup>٢) سقط البيت من ب . والإمة : النعمة .

 <sup>(</sup>٣) كذا في الديوان . وفي أ وط : وبدل الهيج . وفي ب : الفيل غياجها . والفيج : المنفرد في مشيته . والزرافة :
 الجماعة من الناس .

<sup>(</sup>٤) في ب : وبعد تبع فيها نواخرة . وفي الديوان : بهم . والنخاورة : الكرام الأشراف .

<sup>(</sup>٥) السيرة (١/ ٦٨).

<sup>(</sup>٦) في ب، والسيرة: أحداً منهم باليمن.

<sup>(</sup>٧) السيرة ( ١/ ٦٩ ) .

كسرى إلى رسول الله ﷺ فكتب إليه رسول الله ﷺ : « إن الله قد وَعَدني أن يُقْتَل كسرى يوم كذا وكذا من شهر كذا » . فلما أتى باذان الكتاب وقف لينتظرَ (١) وقال : إن كان نبياً فسيكون ما قال . فَقَتلَ اللهُ كسرى في اليوم الذي قال رسول الله ﷺ . قال ابن هشام (٢) : على يدي ابنه شِيرَوَيه .

قلت : وقال بعضهم (٣) بنوه تمالؤوا على قتله ، وكسرى هذا هو أبرويز بن هرمز بن أنوشروان بن قباذ ، وهو الذي غلب الروم في قوله تعالى : ﴿ الْمَرْ شَيْ غُلِبَتِ ٱلرَّومُ ۖ ﴿ الْمَرْ شَيْ فِي آذَنَى ٱلْأَرْضِ ﴾ [الروم : ١ ـ ٣] كما سيأتى بيانه .

قال السهيلي(؛): وكان قتله ليلة الثلاثاء لعشر خَلُون من جمادى الأولى سنة تسع(ه) من الهجرة .

وكان \_ والله أعلم \_ لما كتب إليه رسول الله على يدعوه إلى الإسلام ، فغضب ومزّق كتابه ، كتَبَ إلى نائبه باليمن [يقول له ما قال . وفي بعض الروايات أن رسول الله على قال لرسول باذان ] (١٠) : « إن ربي قد قتل الليلة ربّك » . فكان كما قال رسول الله على قُتِل تلك الليلة بعينها ، قتله بنوه لظلمه بعد عدله بعد ما خلعوه (١٠) وولوا ابنه شيرويه ، فلم يعش بعد قتله أباه إلّا ستة أشهر أو دونها . وفي هذا يقول خالد بن حِق الشيباني (٨) : [من الوافر]

وكسرى إذ تَقَاسمَه بَنُوهُ بأسيافٍ كما اقْتُسِمَ اللَّحَامُ (٩) تَمَخَّضَتِ المنُونُ له بيومِ أَنى ولِكُلِّ حَاملةٍ تمامُ (١٠)

قال الزُّهْري : فلما بلغ باذان (۱۱) بعث بإسلامه وإسلام مَن مَعه من الفرس إلى رسول الله عَلَيْهُ فقالت الرسل : إلى مَن نحن يا رسولَ الله ؟ قال : أنتم منا وإلينا أهلَ البيت . قال الزُّهري : ومن ثم قال رسول الله عَلَيْهُ : « سلمانُ مِنّا أهلَ البيت »(۱۲) .

<sup>(</sup>١) في ب : توقف ينظر .

<sup>(</sup>۲) في ب : ابن شهاب وهو سهو .

<sup>(</sup>٣) زاد في ب : قتله .

<sup>(</sup>٤) الروض الأنف ( ٨٨/١ ) .

<sup>(</sup>٥) في الروض الأنف : سبع .

<sup>(</sup>٦) سقطت من ب

<sup>(</sup>V) في ب: بعدما خلعوه لظلمه بقومه .

<sup>(</sup>٨) البيتان في السيرة ( ١/ ٦٩ ) والروض الأنف ( ١/ ٨٨ ) .

<sup>(</sup>٩) في ط ، والسيرة ، والروض : تقسّمه . . . واللحام : جمع لحم .

<sup>(</sup>١٠) في ط : ألا . وقوله : أنى : أي حان .

<sup>(</sup>١١) في ب : سمع باذان . . وفي ط : بلغ ذلك باذان . وكان إسلام باذان سنة عشر للهجرة كما أورد السهيلي (١/ ٨٨) .

<sup>(</sup>١٢) رواه الطبراني في الكبير ، والحاكم (٣/ ٥٩٨) من حديث عمرو بن عوف وفيه ضعف .

قلتُ : والظاهر أن هذا كان بعدما هاجر رسول الله على المدينة ، ولهذا بعث الأمراء إلى اليمن لتعليم الناس الخيرَ ودعوتهم إلى الله عز وجل ، فبعث أولاً خالد بن الوليد وعلي بن أبي طالب ، ثم أتبعهما أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جَبل . ودانت اليمن وأهلها للإسلام . ومات باذان ، فقام بعده ولده شهر بن باذان ، وهو الذي قتله الأسود العنسي حين تنبًا (١) وأخذ زوجته كما سيأتي بيانه ، وأجلى عن اليمن نوابَ رسول الله على فلما قتل الأسود عادت اليد الإسلامية عليها .

وقال ابن هشام: وهذا هو الذي عنى به سطيح بقوله: نبي زكي يأتيه الوحي من قِبَل العلمي. والذي عنى شِقٌ بقوله: بل ينقطع برسول مرسل، يأتي بالحق والعدل، بين أهل الدين والفضل، يكون الملك في قومه إلى يوم الفصل.

قال ابن إسحاق (٢): وكان في حَجَر باليمن ـ فيما يزعمون ـ كتابٌ بالزبور كتب في الزمان (٣) الأول: لمن مُلْك ذِمار ؟ لحمير الأخيار . لمن ملك ذمار ؟ للحبشة الأشرار . لمن ملك ذمار ؟ لفارس الأحرار . لمن ملك ذمار ؟ لقريش التجار .

وقد نظم (٤) بعض الشعراء هذا المعنى فيما ذكره المسعودي : [من الخفيف]

حين شيدتْ ذِمارُ قِيلَ: لمنْ أن يتِ؟ فقالت: لِحمير الأخيار (٥)

ثم سِيلتُ من بعدِ ذاك فقالت: أنا للحُبْسِ أخبِثِ الأشرار(٢)

ثم قالوا من بعد ذاك: لمن أن حبّ ؟ فقالت: لفارسِ الأحرار (٧)

ثم سيلت من بعد ذاك: لمن أن ـ ـ ت؟ فقالت: إلى قريش التِّجار (^)

ويقال : إن هذا الكلام الذي ذكره محمد بن إسحاق(٩) ، وجد مكتوباً عند قبر هود عليه السلام حين

<sup>(</sup>١) كان أول تنبؤ الأسود سنة إحدى عشرة للهجرة . تاريخ الطبري ( ٣/ ١٨٤ ) . وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) السيرة ( ١/ ٧٠ ) .

<sup>(</sup>٣) في ط: بالزمان .

<sup>(</sup>٤) لم يشر المسعودي إلى أن أحداً نظم هذا ، بل قال : وكان على باب ظفار مكتوب بالقلم الأول في حجر أسود ، ثم أورد الأبيات . مروج الذهب ( ٨٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) في ط : شدت . وفي المروج : يوم .

<sup>(</sup>٦) في المروج: إن ملكي.

<sup>(</sup>٧) في المروج: ثم سيلت من بعد ذاك فقالت إن ملكى .

<sup>(</sup>٨) في ط: ثم قالوا. وفي المروج: ما بعد ذاك فقالت إن ملكى. وأورد المسعودي ثلاثة أبيات أخرى.

<sup>(</sup>٩) الإشارة إلى ما قاله ابن إسحاق من كلام منثور . أما الأبيات المنظومة فلم يذكرها ابن إسحاق بل أخذها ابن كثير عن المسعودي كما ذكر .

كشفَت الريح عن قبره بأرض اليمن ، وذلك قبل زمن بلقيس بيسير في أيام مالك بن ذي المنار أخي عمرو ذي الأذعار بن ذي المنار ، ويقال : كان مكتوباً على قبر هود (١) ، وهو من كلامه عليه السلام . حكاه السهيلي (٢) . والله أعلم .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في ب: منبر ، وكذلك عند السهيلي .

<sup>(</sup>٢) الروض الأنف ( ١/ ٩٠ ) .

#### قصة الساطرون صاحب الحَضْر

وقد ذكر قصته هاهنا عبد الملك بن هشام (۱) لأجل ما قاله بعض علماء النسب: إن النعمان بن المنذر الذي تقدّم ذِكره في ورود سيف بن ذي يزَن عليه وسؤاله في مساعدته في ردّ مُلْك اليمن إليه إنه (7) من سلالة الساطرون صاحب الحضر. وقد قدّمنا عن ابن إسحاق أن النعمان بن المنذر من ذرية ربيعة بن نصر ، وأنه روى عن جُبير بن مطعِم أنه من أشلاء قيصر بن معد بن عدنان ، فهذه ثلاثة أقوال في نسبه ، فاستطرد ابن هشام في ذكر صاحب الحضر.

والحضر حصنٌ عظيم بناه هذا الملك ، وهو الساطرون ، على حافة الفرات ، وهو منيف مرتفع البناء ، واسع الرحبة والفناء ، دوره بقدر مدينة عظيمة ، وهو في غاية الإحكام والبهاء والحسن والسناء ، وإليه يُجبى ما حوله من الأقطار والأرجاء . واسم الساطرون الضَّيْزَن بن معاوية بن عبيد بن سَليح  $^{(7)}$  بن حلوان بن الحاف بن قضاعة . كذا نسبه ابن الكلبي . وقال : غيره كان من الجرامقة  $^{(3)}$  وكان أحد ملوك الطوائف ، وكان يقدمهم  $^{(6)}$  إذا اجتمعوا ، وكان حصنه بين دجلة والفرات .

قال ابن هشام (٢): وكان كسرى سابور ذو الأكتاف غزا ساطرون (٧) ملك الحضر. وقال غير (٨) ابن هشام: إنما غزا صاحب سابور بن أردشير بن بابك أول ملوك بني ساسان ، أذَلَّ ملوكَ الطوائف وردَّ الملْكَ إلى الأكاسرة . وأما سابور ذو الأكتاف بن هرمز فبعد ذلك بدهر طويل . والله أعلم . ذكره السهيلي (٩) .

قال ابن هشام: فحصره سنتين. وقال غيره: أربع سنين(١٠٠)، وذلك لأنه كان أغار على بلاد سابور

<sup>(</sup>١) هو مهذب السيرة لابن إسحاق .

<sup>(</sup>٢) في ب: إنه ملك .

<sup>(</sup>٣) في ط: . . . عبيد بن أجرم من بني سليح . وفي تاريخ الطبري ( ٤٧/٢ ) : ابن العَبيد بن الأجرام بن عمرو بن النخع بن سليح .

<sup>(</sup>٤) الطبري ( ١/٧٤ ) .

<sup>(</sup>٥) في ط: يقدمهم إذا اجتمعوا لحرب عدو من غيرهم وكان حصنه . . .

<sup>(</sup>٦) السيرة ( ١/ ٧١ ) .

<sup>(</sup>٧) في ط: الساطرون.

<sup>(</sup>٨) الطبري (١/٧٤).

<sup>(</sup>٩) الروض الأنف ( ١/ ٩١ ) .

<sup>(</sup>١٠) قاله ابن الكلبي فيما نقله عنه الطبري ( ١/ ٤٨) .

في غيبته بأرض العراق ، فأشرفت بنت الساطرون ، وكان اسمها النضيرة ، فنظرت إلى سابور وعليه ثياب ديباج ، وعلى رأسه تاج من ذهب مكلَّل بالزبرجد والياقوت واللؤلؤ ، وكان جميلًا ، فدسَّت إليه : أتتزوجني إن فتحت (١) لك باب الحضر ؟ فقال : نعم ! فلما أمسى ساطرون ، شرب حتى سكر ، وكان لا يبيتُ إلا سكران ، فأخذت مفاتيح باب(٢) الحضر من تحت رأسه فبعثت(١) بها مع مولى لها ، ففتح

ويقال : بل دلَّتهم على نهر يدخل منه (٤) الماء متسع ، فولجوا منه إلى الحضر ، ويقال : بل دلَّتهم على طلسم كان في الحضر وكان في علمهم أنه (٥) لا يفتح حتى تؤخذ حمامة وَرْقاء ، وتُخضَب رجلاها بحيض جارية بكر زَرقاء ، ثم ترسل ، فإذا وقعت على سور الحضر سقط ذلك الطلسم فيفتح الباب . ففعل ذلك فانفتح الباب ، فدخل(٦٠) سابور فقتل ساطرون واستباح الحضر وخرّبه . وسار بها معه فتزوجها . فبينا هي نائمة على فراشها ليلًا إذ جعلت تَململُ لا تنام ، فدعاً (٧) بالشمع ، ففتّش فراشَها ، فوجد عليه ورقة آس . فقال لها سابور : أهذا الذي أسهركِ ؟ قالت : نعم . قال : فما كان أبوك يصنع بك ؟ قالت : كان يفرش لي الديباج ، ويلبسني الحرير ، ويطعمني المخَّ ، ويَسقيني الخمر (٨) . قال : أفكان جزاء أبيك ما صنعتِ به ؟! أنت إليَّ بذلك أسْرع ، ثم أمر بها (٩) فرُبطت قُرون رأسِها بذنب فرس ، ثم رَكَض الفرس حتى قتلها . ففيه يقول أعشى بني (١٠٠ قيس بن ثعلبة : [ من المتقارب ]

> ألم تَو للحَضْر إذْ أهلُه بنعْمَى وهلْ خالِدٌ مَن نَعم أقامَ به شاهَبُورُ الجنو دَحوْليْن تضربُ فيه القَدم فلمَّا دَعا ربَّهُ دعوةً أنابَ إليه فلم ينتقِم ومثل مجاوره لـم يُقِـم

فهل زاده ربه قوقة

في ب: وأنا أفتح .

ليست في ب .

في ط: وبعثت.

زيادة من ب ، وط . والكلام هاهنا ليس لابن هشام ، بل للسهيلي .

قوله : وكان . . . إلى هنا : زيادة من ط . وكذلك في السهيلي نقلًا عن الطبري ( ١/ ٤٩ ) .

عاد هنا إلى ما قاله ابن هشام .

في ب ، وط ، والسيرة : فدعا لها .

<sup>(</sup>٨) زاد في ب : وقال الطبري : كان يطعمني المخ والزبد ، وشهد أبكار النحل ، وصفو الخمر . وذكر أنه كان يُرى مخ ساقها من صفاء بشرتها . تاريخ الطبري ( ١/ ٥٠ ) .

<sup>(</sup>٩) زيادة من ب ، والسيرة . وقرون رأسها : أي ذوائب شعرها .

<sup>(</sup>١٠) في ط: بن ، وهو سهو . والأبيات في ديوانه ص( ٩٣ ) ، من قصيدة طويلة يمدح فيها قيس بن معد يكرب . وفي رواية الديوان بعض اختلاف عما هنا .

وكان دعا قومه دعوة فموتوا كراماً بأسيافكم وقال عدي بن زيد في ذلك(٢): [من المنسر]

والحضر صابت عليه داهية ربيَّة لم تُوق والدها إذ غَبَقَتْه صهباء صافية فأسلمت أهلها بليلتها فكان حظ العروس إذ جَشر ال وخرَّب الحضر واستبيح وقد

وقال عدي بن زيد أيضاً (٧) : [ من الخفيف ]

أيُها الشامتُ المعيِّر بالده أم لديكَ العهدُ الوثيق من المن من رأيتَ المنونَ خلَّدنَ أم من أين كسرى الملوك أنو وبنو الأصفر الكرامُ ملوك المواخو الحضْر إذْ بَنَاهُ وإذ دجْ شاده مَرْمراً وجلَّله كأ لم يَهَبْهُ ريبُ المنون فبَا وتذكر ربَّ الخورْنَقِ إذ سَرَّه مالُه وكثرةُ ما يم

هلمُّوا إلى أمرِكم قد صُرِم أرى الموتَ يجشِمه من جَشِم(١)

مِن فوقِه أَيِّدٍ مناكبُها(٣) لِحينُها إذ أضاع راقبُها والحمر وهلٌ يهيم شاربُها(٤) تظن أن الرئيس خاطبُها صبح دماءً تجري سبائبها(٥) أحرق في خدرِها مشاجبها(٢)

ر أأنت المبَرَّأُ الموفور أيام بل أنت جاهلٌ مغرور ذا عليه مِن أن يضام خَفير شروان أم أين قبله سابور سروان أم أين قبله سابور لم يبق منهم مذكور لم يبق منهم مذكور لم أيبي والخابور ساً فللطير في ذُراه وُكُور ن الملك عنه فبابه مهجور أشرف يوماً وللهدى تنكير (^)

<sup>(</sup>١) يجشمه : يتكلفه ويركبه .

<sup>(</sup>٢) الأبيات في ديوانه ص (٤٦) ، مع خلاف ببعض الألفاظ .

<sup>(</sup>٣) أيد: شديدة .

<sup>(</sup>٤) غبقته : سقته الغبوق ، وهو شراب العشي . ويقال : وهَلَ الرجل : إذا أراد شيئاً فذهب وهمه إلى غيره .

<sup>(</sup>٥) جشر: أضاء وبَيّن . والسبائب : الطرائق .

<sup>(</sup>٦) المشاجب: جمع مشجب وهو عود تعلق عليه الثياب.

<sup>(</sup>٧) ديوانه ص( ٨٧ ) ، وفيه بعض اختلاف في الرواية .

<sup>(</sup>A) في ب ، وط . والديوان : تفكير .

فارعوى قلبُه وقال وما غِب طة حيِّ إلى المماتِ يصيرُ ثم أضْحَوا كأنهم وَرَقٌ ج فَّ فألْوَتْ به الصَّبا والدَّبورُ(١)

قلت: وربُّ الخورْنق الذي ذكره في شعره رجلٌ من الملوك المتقدمين ، وعَظَهُ بعضُ علماء زمانه في أمره الذي قد كان (٢) أسرف فيه وعتا ، وتمرد فيه وأتْبعَ نفسَه هواها ، ولم يراقب فيها مولاها ، فوعَظَه بمن سلَف قبلَه من الملوك والدول ، وكيف بادُوا ولم يبق منهم أحدٌ ، وأنه ما صار إليه عن غيره إلا وهو منتقل عنه إلى مَن بَعْده ، فأخذته موعظتُه وبلغت منه كلَّ مبلغ ، فارعَوى لنفسه ، وفكّر في يومه وأمسه ، وخاف من ضِيْق رَمْسه (٣) . فتاب وأناب ونزع عما كان فيه ، وترك الملك ولبس زي الفقراء وساح في الفلوات وحظى بالخلوات ، وخرج عمّا كان الناس فيه من اتّباع الشهوات وعصيان ربّ السماوات .

وقد ذكر قصته مبسوطة (٤) الشيخ الإمام موفق بن قدامة المقدسي (٥) رحمه الله في كتاب « التّوابين » . وكذلك أوردها بإسناد متين الحافظ أبو القاسم السهيلي في كتاب (٦) « الروض الأنف »(٧) المرتّب أحسن ترتيب وأوضح تبيين .

\* \* \*

#### خبر ملوك الطوائف

وأما صاحب الحضْر ، وهو ساطِرون ، فقد تقدّم أنه كان مقدّماً على سائر ملوك الطوائف ، وكان من  $^{(\Lambda)}$  زمن اسكندر بن فليبس المقدوني اليوناني ، وذلك لأنه لما غلب على ملك الفرس دارا بن دارا وأذلّ مملكته وخرّب بلاده واستباح بيضة قومه ، ونهب حواصله ، ومزّق شمل الفرس شَذَرَ مَذَرَ ، عزم أن لا يجتمع لهم بعد ذلك شمل ، ولا يلتئم لهم أمر ، فجعل يقرّ كل ملك على طائفة من الناس في أقليم من

<sup>(</sup>۱) الصبا، والدبور: ريح. وزاد في ب هنا بيتاً آخر، وهو: ثم بعد الفلاح والمُلْك والأَمَّــة وارتهـــم هنـــاك قبـــور

<sup>(</sup>٢) في ب: الذي كان أسرف . وفي ط: الذي كان قد . . .

<sup>(</sup>٣) الرمس: القبر.

<sup>(</sup>٤) في ب تقديم وتأخير في العبارة هنا .

<sup>(</sup>٥) هو الموفق عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ، توفي سنة ( ٢٦٠هـ ) . وكتاب التوابين طبع في دار البيان بدمشق ( ١٩٦٩ ) ، بتحقيق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط . والخبر فيه ص( ٣٩ ) .

<sup>(</sup>٦) في ط: كتاب.

<sup>(</sup>٧) الروض الأنف ( ١/ ٩٣ ـ ٩٤ ) .

<sup>(</sup>۸) في ب: في .

أقاليم الأرض ما بين عربها وأعاجمها (۱) ، فاستمر كل ملك منهم يحمي حَوزته ، ويحفظ صقعه (۲) ويستغلُّ محلَّته ، فإذا هَلَك قام ولده من بعده أو أحد قومه ، فاستمر الأمر كذلك قريباً من خمسمئة سنة ، حتى كان أردشير بن بابك من بني ساسان بن بهمن بن أسفنديار بن يشتاسب بن لهراسب ، فأعاد ملكهم إلى ما كان عليه ، ورجعت الممالك برمَّتها إليه ، وأزال ممالك ملوك الطوائف ، ولم يبق منهم (۱۳) تالد ولا طارف ، وكأنه (۱۶) تأخر عليه حصار صاحب الحضْر الذي كان أكبرهم وأشدهم وأعظمهم ، إذ كان رئيسهم ومقدّمهم ، فلما مات أزدشير تصدّى له ولده سابور فحاصره حتى أخذه كما تقدم . والله سبحانه وتعالى أعلم .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) كذا في ط. وفي أ: ما بين عرب وأعاجمها. وفي ب: عرب وأعاجم.

<sup>(</sup>٢) في ط . حصته . وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) في ب : منه .

<sup>(</sup>٤) في ط: وكان.

### باب<sup>(۱)</sup>

## ذكر بني إسماعيل وهم عرب الحجاز وما كان من أمور الجاهلية إلى زمان البعثة

تقدم ذكر إسماعيل نفسه عليه السلام مع ذكر الأنبياء (٢) ، وكيف كان من أمره حين احتمله أبوه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام مع أمه هاجر ، فأسكنها (٣) بوادي مكة بين جبال فاران حيث لا أنيس به ولا حسيس ، وكان إسماعيل رضيعاً (٤) ، ثم ذهب وتركهما هنالك عن أمر الله له بذلك ، ليس عند أمّه سوى جراب فيه تَمر ووكاء (٥) فيه ماء ، فلما نفد ذلك أنبع الله لِهاجَرَ زمزمَ التي هي « طعام طعم وشفاء سقم » كما تقدم بيانه في حديث ابن عباس الطويل الذي رواه البخاري (٢) رحمه الله .

ثم نزلت جُرهم ، وهم طائفة من العرب العاربة من أمم العرب الأقدمين عند هاجَر بمكة على أن ليس لهم في الماء شيء إلا ما يشربون منه وينتفعون به ، فاستأنست هاجر بهم ، وجعل الخليل عليه السلام يطالع أمرَهم في كلّ حين ، يقال : إنه كان يركب البراق من بلاد بيت المقدس في ذهابه وإيابه ، ثم لما ترعرع الغلام وشبَّ وبلغ مع أبيه السعي كانت قصّة الذبح ، كما تقدم بيان أن الذبيح هو إسماعيل على الصحيح .

ثم لما كبر تزوج من جُرهم امرأةً ، ثم فارقَها وتزوّج غيرَها وتزوج بالسيدة بنت مضاض بن عمرو رئيس جرهم ، وجاءته البنون الاثنا عشر (٧) كما تقدم ذكرهم ، وهم : نابِت ، وقيدر ، وأدبيل (٨) ، وميشا ، ومسمع ، وماسى ، ودما (٩) ، وأذر ، ويطور ، ونيشى ، وطيما ، وقيدما . هكذا ذكره محمد بن إسحاق (١٠) وغيره عن كتب أهل الكتاب . وله ابنة واحدة اسمها نَسَمة ، وهي التي زوَّجها من

<sup>(</sup>١) سقط من ط: باب. وهم عرب الحجاز.

<sup>(</sup>٢) في الجزء الأول من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٣) في ب : فأسكنهما . وفيها أيضاً : حيث لا حسيس به ولا أنيس .

<sup>(</sup>٤) زاد في ب : إذ ذاك .

<sup>(</sup>٥) الوكاء: هو ما يُشدّ به الكيس وغيره. وأراد القربة.

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه في الجزء الأول.

<sup>(</sup>٧) في ط: ابن عمرو الجرهمي وجاءته بالبنين الاثني عشر . وتقدم الخبر كما أشار ابن كثير في سيرة إسماعيل عليه السلام في الجزء الأول .

<sup>(</sup>٨) وأدبيل: زيادة من ب، تتمم العدد. تاريخ الطبري ( ١/ ٣١٤).

<sup>(</sup>٩) في ب : ودوما .

<sup>(</sup>١٠) السيرة ( ١/ ٤ \_ ٥ ) .

ابن أخيه العيصو بن إسحاق بن إبراهيم فولد له منها الروم واليونان(١) ، والأشبان أيضاً في أحد القولين .

ثم جميع عرب الحجاز على اختلاف قبائلهم يرجعون في أنسابهم إلى ولديه نابت وقيذر.

وكان الرئيس بعده والقائم بالأمور الحاكم في مكة والناظر في أمر البيت وزمزم نابت بن إسماعيل ، وهو ابن أخت الجرهميين ، ثم تغلبت جرهم على البيت طمعاً في بني أختهم ، فحكموا بمكة وما والاها عوضاً عن بني إسماعيل مدة طويلة ، فكان أول من صار إليه أمر البيت بعد نابت مُضاض بن عمرو بن سعد بن الرقيب بن هي (٢) بن نبت بن جرهم ، وجرهم بن قحطان ويقال جرهم بن يقطن بن عيبر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح الجرهمي . وكان نازلاً بأعلى مكة بقعيق عان ، وكان السَّميندع سيد قطوراء نازلاً بقومه في أسفل مكة ، وكل منهما يَعْشُر (٣) من مَرَّ به مُجتازاً إلى مكة . ثم وقع بين جُرهم وقطوراء ، فاقتتلوا ، فقيل السَّميندع واستوثق الأمر لمضاض ، وهو الحاكم بمكة والبيت لا ينازعه في ذلك ولد إسماعيل مع كثرتهم وشرفهم وانتشارهم (٤) بمكة وبغيرها ، وذلك لخؤولتهم له ولعظمة البيت الحرام . ثمّ صار الملك بعد إلى ابنه الحارث ، ثمّ إلى عمرو بن الحارث .

ثمّ بَغَت جرهم بمكة وأكثرتْ فيها الفساد وألحدوا بالمسجد الحرام حتى ذُكر أن رجلاً منهم يقال له: إساف بن بغي ، وامرأة يقال لها: نائلة بنت وائل اجتمعا في الكعبة ، فكان منه إليها الفاحشة ، فمسخهما الله حَجَرين ، فنصبهما الناس قريباً من البيت ليعتبروا بهما ، فلما طال المطال بعد ذلك بمدد عبدا من دون الله في زمن خزاعة كما سيأتي بيانه في موضعه . فكانا منصوبين صنمين (٥) يقال لهما: إساف ونائلة . فلما أكثرت جرهم البغي (٦) بالبلد الحرام تمالأت عليهم خُزاعة الذين كانوا(٧) نزلوا حول الحرم ، وكانوا من ذرية عمرو بن عامر الذي (٨) خرج من اليمن لأجل ما توقّع من سيل العرم (٩) ، كما تقدم . وقيل : إن خزاعة من بني إسماعيل . فالله أعلم .

والمقصود أنهم اجتمعوا لحربهم وآذنوهم بالحرب واقتتلوا ، واعتزل بنو إسماعيل كلا الفريقين .

<sup>(</sup>١) في ب وط: فولد. وفي ط: الروم وفارس.

<sup>(</sup>٢) في ب وط : عيبر . وفي الروض الأنف ( ١٣٦/١ ) ، كما هنا .

<sup>(</sup>٣) يعشر : يأخذ عشر أموالهم .

<sup>(</sup>٤) في ط : وانتثارهم .

<sup>(</sup>٥) في ط: صنمين منصوبين.

<sup>(</sup>٦) في ب: الظلم .

<sup>(</sup>٧) ليست في ب .

<sup>(</sup>A) الذي ، زيادة من ب وط .

<sup>(</sup>٩) الخبر في السيرة ( ١/١١١) وما بعدها .

فغلبت خُزاعة وهم بنو بكر بن عبد مناة وغبشان ، وأجلوا جرهماً (١) عن البيت ، فعمد عمرو بن الحارث بن مضاض الجرهمي ، وهو سيدهم إلى غَزَالَى الكعبة ، وهما(٢) من ذهب ، وحجر الركن وهو الحَجَرِ الأسود ، وإلى سيوف محلَّة ، وأشياء أُخر فدفنها في زمزم ، وعلَّمَ زمزم وارتحل بقومه فرجعوا إلى اليمن. ففي ذلك يقول عمرو بن الحارث بن مضاض (٣): [من الطويل]

> كأنْ لم يكن بين الحَجُونِ إلى الصَّفا فقلتُ لها والقلبُ مِنَّى كأنما بلى نحن كنّا أهلَها فأزالنا وكنا ولاةَ البيت من بعد نابتِ ونحن وَلينا البيتَ من بعد نابت ملكنا فعزَّزْنا فأعظِمْ بمُلْكِنا ألم تنكحوا من خير شخص علمتم فإن تنثني الدنيا علينا بحالها فأخرجنا منها المليك بقدرة أقولُ إذا نام الخلع ولم أنم وبُدِّلْتُ منها أوجُها لا أحِبُها وصِرْنا أحاديثاً وكُنَّا بغبطةٍ فَسحَّتْ دُموعُ العَين تبكى لبلدةٍ وتبكى لبيت ليس يؤذى حَمامُه وفيــه وحــوشٌ لا تُــرام أنيســةٌ

وقَائلة والدَّمعُ سَكْبٌ مُبادرٌ وقَدْ شَرقتْ بالدمع منها المحاجرُ أنيس ولم يسمر بمكّة سامر يُلجلجُه بين الجناحَيْن طائرُ(٤) صروف الليالي والجدود العواثر (٥) نَطُوْف بنذاك البيت والخيرُ ظاهر بعز قما يحظى لدينا المُكاثر فليس لحيّ غيرنا ثَمَّ فاخر فأبناؤه منّا ونحن الأصاهر(٦) فإنّ لها حالًا وفيها التشاجُرُ كذلك ، يا للناس ، تجري المقادِرُ أذا العرشُ لا يبعد سُهيلٌ وعامر قبائل منها حِمْيَــرٌ ويُحــابــر بذلك عضَّتنا السِّنونَ الغوابر بها حَرَمٌ أَمْنٌ وفيها المشاعر(٧) يَظلّ (به) أمناً وفيه العَصَافر(^) إذا خرجَتْ منه فليست تُغادر

في ط: وأجلوهم.

<sup>(</sup>Y) وهما: زيادة من ط.

السيرة ( ١/ ١١٤ ) ، والروض الأنف ( ١/ ١٣٦ ) وما بعدها ، والأبيات فيهما .

البيت زيادة من ط . وهو كذلك في السيرة ، والروض الأنف .

صروف الدهر: نوائبه. والجدود: الحظوظ. (0)

في ب ، وط . والسيرة ، والروض : علمته . (7)

<sup>(</sup>V) المشاعر: المواضع المشهورة في الحج التي يتعبَّد بها .

زيادة من ب ، وط . والسيرة ، والروض ، يستقيم بها الوزن . وقوله : العصافر : أراد العصافير ، وحذف الياء ضرورة .

قال ابن إسحاق : وقال عمرو بن الحارث بن مُضاض أيضاً يذكر بني بكر وغبشان الذين خلفوا بعدهم بمكة (١) : [من البسيط]

يا أيها الناسُ سِيروا إن قَصرَكم أن تصبحوا ذاتَ يوم لا تسيرونا<sup>(٢)</sup> حُثوا المطيَّ وأرْخوا من أَزِمِّتها قبلَ المماتِ وقضّوا ما تقضونا كنا أناساً كما كنتم فغيِّرنا دهر فأنتم كما صرنا تصيرونا<sup>(٣)</sup>

قال ابن هشام : هذا ما صحَّ له منها . وحدثني بعض أهل العلم بالشعر أن هذه الأبيات أول شعر قيل في العرب ، وأنها وجدت مكتوبة في حجر باليمن ولم يُسَمَّ قائلُها .

وذكر السهيلي<sup>(٤)</sup> لهذه الأبيات أخوة ، وحكى عندها حكاية معجبة وإنشادات معربة . قال : وزاد أبو الوليد الأزرقي في كتابه « فضائل مكة » على هذه الأبيات<sup>(٥)</sup> المنسوبة إلى عمرو بن الحارث بن مضاض : [من البسيط]

بالبغي فينا وبزّ الناسَ ناسونا<sup>(٢)</sup> كما استبانَ طريقٌ عنده الهونا بمسكنٍ في حَرام الله مسكونا قد مالَ دهرُ علينا ثم أهلكَنا واستخبروا في صنيع الناس قبلكمُ كنا زماناً ملوكَ الناس قبلكم

\* \* \*

<sup>(</sup>١) السيرة ( ١١٦/١ ) ، والروض الأنف ( ١/ ١٣٩ ) .

<sup>(</sup>٢) في ط: قصاركم . وهو تحريف وأراد نهايتكم وغايتكم .

<sup>(</sup>٣) في ب : كنا تصيرونا . وفي السيرة والروض : كما كنا تكونونا .

<sup>(</sup>٤) الروض الأنف ( ١/ ١٤٠) وما بعدها .

<sup>(</sup>٥) في ط: الأبيات المذكورة.

<sup>(</sup>٦) كذا في ط. ومثله عند السهيلي . وفي أ : فيه . وفي ب : فيه وكل الناس . وزاد في ب بعد هذا البيت : إن التفكر لا يجدي بصاحبه عند البديهة في علم له دونا قضّوا أموركم بالحزم إن لها أمور رشد رشدتم ثم مسنونا وهما كذلك في الروض الأنف .

## قصّة خزاعة وخبر عمرو بن لُحَي وَعبادة الأصنام بأرض العرب(١)

قال ابن إسحاق : ثم إن غُبْشان من خُزاعة ولِيَتِ البيتَ دون بني بكر بن عبد مناة ، وكان الذي يليه منهم عمرو بن الحارث الغُبْشاني ، وقُريش إذ ذاك خُلول وصِرَم (٢) وبيوتات متفرقون في قومهم من بني كنانة (٣) .

قالوا: وإنما سُميت خُزاعة خزاعة (٤) لأنهم تخزَّعوا من ولد عمرو بن عامر حين أقبلوا من اليمن يريدون الشام، فنزلوا بمرّ الظهران، فأقاموا به. قال عون بن أيوب الأنصاري ثمّ الخزرجي: في ذلك يقول بعضهم (٥): [من الطويل]

فلمّا هبطْنا بطنَ مرّ تخزّعتْ خُزاعةُ مِنّا في حُلُولِ كَرَاكرِ حمتْ كل وادٍ من تِهامةَ واحتمت بصُمّ القَنا والمرهَفاتِ البواتر

وقال أبو المطهر إسماعيل بن رافع الأنصاري الأوسي :

فلما هبطنا بطن مكة أحمدت خراعة دارَ الآكل المتحامل فحلت أكاريساً وشتّت قبائلاً على كلِّ حيّ بينَ نجد وساحل (١٦) نفوا جُرهماً عن بطن مكّة واحتبَوا بعزٌ خزاعيّ شديدِ الكواهل

فوليت (٢) خزاعة البيتَ يتوارثون ذلك كابراً عن كابر ، حتى كان آخرهم حُلَيْل بن حُبْشِية بن سلول بن كعب بن عمرو بن ربيعة الخزاعي ، الذي تزوّج قصي بن كلاب ابنته حُبَّى ، فولدت له بنيه الأربعة : عبد الدار ، وعبد مناف ، وعبد العزّى ، وعبدا .

ثمّ صار أمر البيت إليه كما سيأتي بيانه وتفصيله في موضعه $^{(\Lambda)}$ إن شاء الله تعالى ، وبه الثقة .

 <sup>(</sup>١) في ط: قصة خزاعة وعمرو بن لحي وعبادة العرب للأصنام .

<sup>(</sup>٢) الصرم: الجماعات المتقطعة.

<sup>(</sup>٣) السيرة ( ١١٧/١ ) .

<sup>(</sup>٤) ليست في ب . وتخزعوا : انقطعوا عنهم وفارقوهم . الاشتقاق لابن دريد ( ٤٦٨ ) .

<sup>(</sup>٥) زيادة من ب يستقيم بها الخبر . فالبيتان لحسان بن ثابت ، وهما في ديوانه ( ٢٦٤ و٢٦٥ ) . مع خلاف في الرواية ( تحقيق عبد الرحمنِ البرقوقي ) . وأورد ابن دريد البيت الأول بعد حديثه عن اشتقاق ( خزاعة ) منسوباً إلى حسان .

<sup>(</sup>٦) في ط: وشتت قنابلًا . والأكاريس ، جمع أكراس ، وهي جمع كِرْس ، وهي أبيات من الناس مجتمعة .

<sup>(</sup>٧) عاد إلى نقل ما قاله ابن إسحاق.

<sup>(</sup>A) سيأتي خبر قصي بعد صفحات في هذا الجزء .

واستمرت خزاعة على ولاية البيت نحواً من ثلاثمئة سنة ، وقيل : خمسمئة سنة . والله أعلم .

وكانوا مشؤومين (١) في ولايتهم ، وذلك لأن في زمانهم كان أول عبادة الأوثان بالحجاز ، وذلك بسبب رئيسهم عَمرو بن لُحي لعنه الله ، فإنه أول من دعاهم إلى ذلك (٢) ، وكان ذا مال جزيل جداً . يقال : إنه فقاً عين (٣) عشرين بعيراً ، وذلك عبارة عن أنه ملك عشرين ألف بعير ، وكان من عادة العرب أنّ من ملك ألف بعير فقاً عين واحد منها كأنه (٤) يدفع بذلك العين عنها . وممن ذكر ذلك الأزرقي .

وذكر السهيلي: أنه ربما ذَبح أيام (٥) الحجيج عشرة آلاف بَدَنة ، وكسا عشرة آلاف حُلَّة في كلّ سنة يطعم العرب ويحيس لهم الحيس بالسمن والعسل ، ويلتُّ لهم السَّويق (٦) . قالوا: وكان قولُه وفعلُه فيهم كالشرع المتبع لشرفه فيهم ، ومحلته عندهم ، وكرمه عليهم .

قال ابن هشام ( $^{(\vee)}$ : حدّثني بعض أهل العلم أن عمرو بن لُحَي خرج من مكة إلى الشام في بعض أموره ، فلما قدم مآبَ من أرض البلقاء ، وبها يومئذ العماليق ، وهم ولد عِمْلاق ، ويقال : ولد  $^{(\wedge)}$  عمليق ابن لاوذ بن سام بن نوح ، رآهم يعبدون الأصنام ، فقال لهم : ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون ؟ قالوا له : هذه أصنام نعبدها فنستمطرها فتمطرنا ونستنصر بها  $^{(P)}$  فتنصرنا . فقال لهم : ألا تعطوني منها صنماً فأسير به إلى أرض العرب فيعبدونه . فأعطوه صنماً يقال له : هبل ، فقدِم به مكة فنصبَه وأمر الناس بعبادته وتعظيمه .

قال ابن إسحاق: ويزعمون أن أول ما كانت عبادة الحجارة في بني إسماعيل عليه السلام أنه كان لا يَظْعَنُ من مكة ظاعن منهم حين ضاقت عليهم والتمسوا الفَسَحَ في البلاد (١١٠) إلا حمل معه حجراً من حجارة الحرم تعظيماً للحرم ، فحيث ما نزلوا وضعوه فطافوا به كطوافهم بالكعبة ، حتى سَلَخَ ذلك

<sup>(</sup>۱) في ط: وكانوا سوس.

<sup>(</sup>٢) الأصنام لابن الكلبي ( ٨ ) ، واللباب للسيوطي ( ١/ ٤٣٩ ) ، والسيرة ( ٧٦/١ ) ، والروض الأنف ( ٩٩/١ ) وما بعدها ، والأوائل للعسكري ص( ٤٨ ط . السعودية ١٩٦٦ ) .

<sup>(</sup>٣) في ط: أعين.

<sup>(</sup>٤) في ط: لأنه.

<sup>(</sup>٥) في ب : زمن .

<sup>(</sup>٦) الحيس : تمر يخلط بسمن وأقط فيعجن شديداً . واللت : الدَّقَّ ، والفتّ ، والسحق . والسويق : ضرب من الطعام .

<sup>(</sup>٧) السيرة ( ١/ ٧٧ ) .

<sup>(</sup>A) ليست في ب ، والسيرة .

<sup>(</sup>٩) في ط: ونستنصرها . وكذلك في السيرة .

<sup>(</sup>١٠) زيادة من ط . توافق نص السيرة .

بهم (١) إلى أن كانوا يعبدون ما استحسنوا من الحجارة وأعجبهم حتى خلفت الخُلوفُ ، ونَسَوا ما كانوا عليه.

وفي الصحيح عن أبي رجاء العُطاردي ، قال : كنا في الجاهلية إذا لم نجد حجراً جمعنا حثية من التراب وجئنا بالشاة فحلبناها عليه ثم طُفنا بها .

قال ابن إسحاق : واستبدلوا بدين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام غيره ، فعبدوا الأوثان وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم قبلهم من الضلالات ، وفيهم على ذلك بقايا من عهد إبراهيم عليه السلام يتمسكون بها ، من تعظيم البيت ، والطواف به ، والحج ، والعمرة ، والوقوف على عَرفات والمزدلفة ، وهَدْي البُدْن ، والإهلال بالحج والعمرة ، مع إدخالهم فيه ما ليس منه . فكانت كنانة وقريش إذا أهلوا قالوا : لبيك اللهم لبيك . لبيك لا شريك لك ، إلا شريكاً هو لك ، تملكه وما ملك . فيوحدونه بالتلبية ويدخلون (٢) معه أصنامهم ويجعلون ملكها بيده . يقول الله تعالى لمحمد على شريكاً من خلقي . ﴿ وَمَا يُؤُمِنُ أَكُثُرُهُم بِاللّهِ إلاّ وَهُم مُّشَرِكُونَ ﴾ [ يوسف : ١٠٦ ] . أي : ما يوحدونني لمعرفة حقى إلا جعلوا معي شريكاً من خلقي .

وقد ذكر السهيلي<sup>(٣)</sup> وغيره: أن أول من لبَّى هذه التلبية عمرو بن لُحي ، وأن إبليس تبدّى له في صورة شيخ ، فجعل يلقِّنه ذلك فيسمع منه ، ويقول كما يقول ، واتَّبعه العرب في ذلك .

وثبت في الصحيح أن رسول الله ﷺ كان إذا سمعهم يقولون : لبيك لا شريك لك يقول : « قَدٍ قَدٍ »(١٤) أي : حَسْب حسب .

وقد قال البخاري<sup>(٥)</sup>: حدّثنا إسحاق بن إبراهيم ، حدثنا يحيى بن آدم ، أخبرنا إسرائيل ، عن أبي حصين (٦) ، عن ( أبي صالح )<sup>(٧)</sup> ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ قال : « عمرو بن لُحَي بن قَمْعَة بن خِندف أبو خُزاعة » تفرد به البخاري من هذا الوجه .

وقال عبد الله بن الإمام أحمد : قرأت على أبي : حدّثنا عمرو بن مجمع ، حَدّثنا إبراهيم الهجري ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله بن مسعود ، عن النبي ﷺ قال (^) : « إن أول من سَيَّبَ السَّوائب ،

<sup>(</sup>١) سلخ بهم: خرج بهم.

<sup>(</sup>٢) في ط: ثم.

<sup>(</sup>٣) الروض الأنف ( ١٠٢/١ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم ( ١١٨٥ ) في الحج ، باب التلبية وصفتها ووقتها .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري رقم ( ٣٥٢٠) ، في المناقب ، باب قصة خزاعة .

<sup>(</sup>٦) في أ ، وط : حفص ، وهو سهو . والزيادة من ب ، والبخاري .

<sup>(</sup>٧) سقط من ط.

<sup>(</sup>٨) قوله : عمرو بن لحي . . . إلى هنا زيادة من ب يستقيم بها النص ، ففيه اضطراب من قبل .

وعبدَ الأصنام ، أبو خزاعة عمرو بن عامر ، وإني رأيتُه يجرُّ أمعاءه في النار "تفرّد به أحمد (١) من هذا الوجه .

وهذا يقتضي أن عمرو بن لُحي هو أبو خزاعة الذي تنسب إليه القبيلة بكاملها ، كما زعمه بعضهم من أهل النسب ، فيما حكاه ابن إسحاق وغيره . ولو تركنا مجرد هذا لكان ظاهراً في ذلك ، بل كالنص . ولكن قد جاء ما يخالفه من بعض الوجوه ، فقال البخاري : حدّثنا أبو اليمان : أخبرنا شُعيب ، عن الزهري ، قال : سمعت سعيد بن المسيِّب قال : البَحيرةُ التي يُمْنَعُ دَرُها للطواغيت ولا يحلُبها أحدُ من الناس \_ والسائبة \_ التي كانوا يُسيبونها لآلهتهم فلا يُحملُ عليها شيء . قال ، وقال أبو هريرة : قال النبي عَيِّ : « رأيتُ عَمْرو بن عامر بن لُحَيِّ (٤) الخزاعي يجر قُصْبَه في النار ، وكان أولَ من سيّب السوائب » .

وهكذا رواه البخاري<sup>(ه)</sup> أيضاً ، ومسلم<sup>(٦)</sup> من حديث صالح بن كيسان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة به . ثمّ قال البخاري : ورواه ابن الهاد عن الزهري .

قال الحاكم : أراد(v) رواه ابن الهاد عن عبد الوهاب بن بخت ، عن الزهري . كذا قال .

وقد رواه أحمد عن منصور (^) بن سلمة الخزاعي [ عن الليث بن سعد ، عن يزيد بن الهاد ، عن الزهري ، عن سعيد ، عن أبي هريرة : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « رأيت عمرو بن عامر آ<sup>(٩)</sup> يجر قُصْبَه في النار ، وكان أول من سيب السوائب وبحر البحيرة » . ولم يذكر بينهما عبد الوهاب بن بُخْت كما قال الحاكم . فالله أعلم .

وقال أحمد أيضاً ''': حدّثنا عبد الرزاق ، حدّثنا مَعْمَر ، عن الزهري ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قُصْبَه في النار ، وهو أول من سَيَّب السوائب » .

<sup>(1)</sup> Ilamik (1/733).

<sup>(</sup>٢) في ط: وقال أبو اليمان . والحديث في البخاري رقم ( ٣٥٢١) ، في المناقب ، باب قصة خزاعة .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ط ، والبخاري .

<sup>(</sup>٤) سقطت من ط .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري رقم ( ٤٦٢٣ ) ، في تفسير سورة المائدة ، باب ( ١٣ ) .

 <sup>(</sup>٦) صحيح مسلم رقم ( ٢٨٥٦ ) ، في الجنة وصفة نعيمها ، باب النار يدخلها الجبارون .

<sup>(</sup>٧) زاد في ط: البخاري.

<sup>(</sup>٨) المسند ( ٣٦٦/٢) . وفي ط: «عمرو» وهو خطأ ، فلا نعرف في شيوخ أحمد من اسمه عمرو بن سلمة ، وما أثبتناه هو الصواب (وينظر تهذيب الكمال ٢٨/ ٥٣١) .

<sup>(</sup>٩) سقطت من ب بنقلة عين .

<sup>(</sup>١٠) المسند (٢/ ٢٧٥).

وهذا منقطع من هذا الوجه . والصحيح : الزُّهري ، عن سعيد عنه كما تقدم .

وقوله في هذا الحديث والذي قبله «الخزاعي» يدل على أنه ليس والد القبيلة بل منتسبٌ ، فلعل (۱) ما وقع في الرواية من قوله « أبو خزاعة » [ تصحيف من الراوي من ( أخو خزاعة ) ] (۲) ، أو أنه كان يُكنى بأبي خزاعة ، ولا يكون ذلك من باب الإخبار بأنه أبو خزاعة كلّهم . والله أعلم .

وقال محمد بن إسحاق (٣): حدّثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التميمي: أن أبا صالح السمّان حدّثه: أنه سمع أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول لأكثم بن الجَوْن الخزاعي: «يا أكْثَم، رأيتُ عَمْرَو بنَ لُحي بن قَمعة بن خِنْدف يَجُرُّ قُصْبَه في النار، فما رأيتُ رجلاً أشبه برجُل منك به ولا بِكَ مِنْهُ ». فقال أكثم: عسى أن يَضُرَّني شبهه يا رسول الله ؟! قال: « لا ، إنك (٤) مؤمنٌ وهو كافر. إنه كانَ أولَ مَنْ غير دينَ إسماعيل فَنصَبَ الأوثانَ ، وبَحَر البَحِيْرَة ، وسيَّب السائبة ، ووَصَلَ الوَصِيْلَة ، وحَمَى الحامي (٥) ».

ليس في الكتب من هذا الوجه . وقد رواه ابن جرير عن هناد عن عبدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ بنحوه أو مثله . وليس في الكتب أيضاً .

وقال البخاري (i): حدّثني محمد بن أبي يعقوب أبو عبد الله الكرماني ، حدّثنا حسان بن إبراهيم ، حدّثنا يونس ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت : قال رسول الله ﷺ : « رأيتُ جهنّم يَحطم بعضُها بعضاً ، ورأيتُ عَمْراً يجرُّ قُصْبَه ، وهو أول من سيّب السوائب » . تفرّد به البخاري .

وروى الطبراني من طريق صالح $(^{(V)})$  ، عن ابن عباس مرفوعاً في ذلك $^{(\Lambda)}$  .

والمقصود أن عمرو بن لُحَي لعنه الله كان قد ابتدع لهم أشياء في الدين غيّر بها دينَ الخليل ، فاتبعه العرب في ذلك ، فَضَلُّوا بذلك ضلالًا بعيداً بيّناً فظيعاً شنيعاً . وقد أنكر الله تعالى عليهم في كتابه العزيز في غير ما آية منه ، فقال تعالى : ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ ٱلْسِنَنُكُ مُ ٱلْكَذِبَ هَنَدَا حَلَالٌ وَهَنَدَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُوا عَلَى ٱللَّهِ

<sup>(</sup>١) في ط: إليها مع.

<sup>(</sup>٢) سقطت من ب بنقلة عين .

<sup>(</sup>٣) السيرة ( ١/ ٧٥ ) . والقصب : الأمعاء .

<sup>(</sup>٤) لا زيادة من ط . والسيرة .

<sup>(</sup>٥) الأصنام لابن الكلبي ص( ٥٨ ). والوصيلة : الناقة البكر تنتج أنثى ثم أنثى ، يسيبونها لطواغيتهم . والحام : فحل الإبل ، يتركونه للطواغيت ويعفونه من الحمل .

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري رقم ( ٤٦٢٤) ، في تفسير سورة المائدة ، باب ( ١٣) .

<sup>(</sup>٧) في معجمه الكبير (١٠٨٠٨) ، وصالح هو مولى التوأمة .

<sup>(</sup>A) في ب: مرفوعاً بنحوه نحو ذلك .

ٱلْكَذِبَّ ﴾ . . الآية [ النحل : ١١٦ ] . وقال تعالى ﴿ مَاجَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَجِيرَةٍ وَلَا سَآبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَاحَامِ وَلَكِكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَٱكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ [ المائدة : ١٠٣ ] .

وقد تكلّمنا على هذا كلّه مبسوطاً وبيَّنا اختلافَ السلف في تفسير<sup>(۱)</sup> ذلك ، فمن أراده فليأخذه من ثُمَّ . ولله الحمد والمنة .

وقال تعالى : ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمُّ تَأَللَّهِ لَتُسْتَكُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَقْتَرُونَ ﴾ [النحل: ٥٦].

وقال تعالى: ﴿ وَجَعَلُواْ بِلَهِ مِمَّا ذَراً مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَكِمِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَكَا بِلَهِ بِرَغَمِهِمْ وَهَكَا اللَّهِ وَمَا كَانَ بِلَهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى شُرَكَآيِهِمْ فَكَل يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ بِلَهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى شُرَكَآيِهِمْ فَكَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ بِلَهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى شُرَكَآيِهِمْ مَثَرَكَآيِهِمْ مَثَرَكَآيِهِمْ مَا يَحْكُمُونَ اللَّهُ وَكَا لِكَ ذَيْنَ لِكَيْرِيْنِ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ اللَّهِ عَلَيْهَا اَفْتِرَاءٌ عَلَيْهُ وَحَرَثُ لِيكَ دُوهُمْ وَلِيكَلِيسُواْ عَلَيْهِمْ وَيَعْفِمُ وَلَوْ شَكَآءُ اللّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ اللّهِ عَلَيْهَا اَفْتِرَاءٌ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَحَمْثُ لَكُونَ اللّهُ عَلَيْهَا اَفْتِرَاءٌ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهَا اَفْتِرَاءٌ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُعَلِّمُ إِلّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَكُونَ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

قال البخاري في صحيحه (٢): باب جهل العرب:

حدّثنا أبو النُّعمان ، حدَّثنا أبو عوانة عن أبي بشر ، عن سعيد بن جُبير ، عن ابن عباس قال : إذا سَرَّكَ أن تعلم جهلَ العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين ومئة في سورة الأنعام : ﴿ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَـتَكُوٓاْ أَوَلَكَهُمُ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُواْ مَا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ٱفْـتِرَآةً عَلَى ٱللَّهُ قَدْ ضَـلُواْ وَمَاكَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴾ [١٤٠] .

وقد ذكرنا تفسير هذه الآية وما كانوا ابتدعوه من الشرائع الباطلة الفاسدة التي ظنّها كبيرُهم عَمرو بن لُحَي قبَّحه الله مصلحةً ورحمةً بالدواب والبهائم، وهو كاذب مفترٍ في ذلك، ومع هذا الجهل والضلال اتبعه هؤلاء الجهلةُ الطَّغَام (٣) فيه، بل قد تابعوه فيما هو أطمُّ (٤) من ذلك وأعظم بكثير، وهو عبادة الأوثان مع الله عز وجل، وبدَّلوا ما كان اللهُ بعث به إبراهيمَ خليلَه من الدين القويم والصراط المستقيم، من توحيد عبادة الله وحدَه لا شريك له، وتحريم الشرك، وغيّروا شعائر الحج ومعالمَ الدين بغير علم ولا برهان ولا دليلٍ صحيحِ ولا ضعيفٍ، واتبعوا في ذلك مَن كان قبلهم من أمم المشركين، وشابهوا قومَ نوح،

<sup>(</sup>۱) في ب: تفسيرنا .

<sup>(</sup>٢) ( ٦/ ٥٥٠) ، في المناقب . وفيه : باب قصة زمزم وجهل العرب .

<sup>(</sup>٣) الطُّغَام: أوغاد الناس.

<sup>(</sup>٤) في ب : أطم وأعظم من ذلك بكثير . وأطَمّ : أدهى وأعجب .

وكانوا أول من أشرك بالله وعبد الأصنام ، ولهذا بعث الله إليهم نوحاً وكان أول رسول بُعث يَنهى عن عبادة الأصنام ، كما تقدم بيانه في قصة نوح (١) ﴿ وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَ ءَالِهَ تَكُمُ وَلَا نَذَرُنَ وَدَّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنِسَرًا ﴿ وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَ ءَالِهَ تَكُمُ وَلَا نَذَرُنَ وَدَّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنِسَرًا ﴿ وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَ ءَالِهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ [ نوح : ٢٣ ـ ٢٤] .

قال ابن عباس : كان هؤلاء قوماً صالحين في قوم نوح ، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ، فلما طال عليهم الأمد عبدوهم . وقد بيّنا كيفيةَ ما كان من أمرهم في عبادتهم بما أغنى عن إعادته هاهنا .

قال ابن إسحاق<sup>(۲)</sup> وغيره: ثم صارت هذه الأصنام في العرب بعد تبديلهم دين إسماعيل، فكان وَدُّ لبني كلب بن وَبْرة<sup>(۳)</sup> بن تغلب بن حُلوان بن عمران بن الحاف بن قُضاعة. وكان منصوباً بدَوْمَة الجَنْدَلِ.

وكان سُواع لبني هذيل بن إلياس بن مُدْرِكة بن مضر . وكان منصوباً بمكان يقال له رُهَاط (٤) .

وكان يَغُوث لبني أنْعُمَ من طيّئ ولأهل جُرَش من مذحِج وكان منصوباً بجرش (٥) .

وكان يَعُوقُ منصوباً بأرض هَمْدان من اليمن لبني خَيْوان بطن من هَمْدان (٢) .

وكان نَسْر منصوباً بأرض حِمْير لقبيلة يقال لهم: ذو الكلاع(٧).

قال ابن إسحاق : وكان لخَولان بأرضهم صَنمٌ يقال له : عم أنس (^) يقسمون له من أنعامهم وحروثهم قسماً بينه وبين الله فيما يزعمون ، فما دخل في حق عم أنس من حق الله الذي قسموه له تركوه له ، وما دخل في حق الله من حق عم أنس ردّوه عليه ، وفيهم أنزل الله ﴿ وَجَعَلُواْ بِلَّهِ مِمَّا ذَراً مِنَ الْحَرَثِ وَأَلْأَنْعُكِمِ نَصِيبًا ﴾ .

قال: وكان لبني مِلْكان بن كنانة بن خُزيمة بن مُدركة صنم يقال له: سَعْدٌ ، صخرةٌ بفلاة أرضهم طويلة ، فأقبل رجلٌ منهم بإبلٍ له (٩) ليقفها عليه التماسَ بركتِه ، فيما يزعم ، فلما رأته الإبل ، وكانت مرعية لا تُركب ، وكان الصنم يُهرَاق عليه الدماء ، نفرت منه فذهبت في كل وجه ، وغضب ربها ، فأخذ حجراً فرماه به ثم قال: لا بارك الله فيك ، نفرت عليّ إبلي ، ثم خرج في طلبها ، فلما اجتمعت له قال:

<sup>(</sup>١) في الجزء الأول من هذا الكتاب . والسيرة ( ٧٨/١ ) .

<sup>(</sup>٢) السيرة ( ١٠٢١ ) ، والروض الأنف ( ١٠٢١ ) .

<sup>(</sup>٣) كذا في ب . وهو الصحيح . وفي أوط : مرة وهو سهو . الأصنام لابن الكلبي ص (١٠) .

<sup>(</sup>٤) الأصنام ص(٩).

<sup>(</sup>٥) الأصنام ص( ١٠) ، ولم يذكر أنه لطيّئ .

<sup>(</sup>٦) الأصنام ص (١٠).

<sup>(</sup>٧) الأصنام ص (١١).

<sup>(</sup>٨) في السيرة : عُميانس : وأشار المحقق إلى ما أورده ابن كثير . وفي الأصنام ص( ٤٣ ) عُمْيَانُس .

<sup>(</sup>٩) زاد في ط: مؤبلة . وفي الأصنام ص( ٣٦) ، ذكر موضع الصنم أنه بساحل جدة . والتنوفة : القفر .

أتينا إلى سعد ليجمع بيننا فشتنا سعدٌ فلا نحنُ من سعد (١) وهل سعدُ إلا صَخرةٌ بِتنوفةٍ من الأرض لا يَهدي لغيّ ولا رُشد (٢)

قال ابن إسحاق : وكان في دوس صنم (٣) لعمرو بن حُممة الدوسي .

قال وكانت قريش قد اتخذت صنماً على بئر في جوف الكعبة يقال له: هبل ، وقد تقدم فيما ذكره ابن هشام أنه أول صنم نصبه عمرو بن لُحَي لعنه الله .

قال ابن إسحاق  $^{(3)}$ : واتخذوا إسافاً ونائلة على موضع زمزم ينحرون عندهما . ثم ذكر أنهما كانا رجلًا وامرأةً ، فوقع عليها في الكعبة فمسخهما الله حجرين  $^{(0)}$ . ثم قال : حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عَمْرة أنها  $^{(7)}$  سمعت عائشة تقول : ما زلنا نسمع أن إسافاً ونائلة كانا رجلًا وامرأةً من جُرهم ، أحدثا في الكعبة ، فمسخهما الله عز وجل حجرين . والله أعلم .

وقد قيل<sup>(۷)</sup> إن الله لم يمهلهما حتى فجرا فيها ، بل مسخهما قبل ذلك ، فعند ذلك نُصِبا عند الصفا والمروة ، فلما كان عمرو بن لُحي نقلهما فوضعهما على زمزم وطاف الناس بهما . وفي ذلك يقول أبو طالب : [من الطويل]

وحيث يُنيخُ الأَشْعَرونَ ركابَهُم بِمُفْضَىٰ السُّيولِ من إسافٍ ونائل (^^)

وقد ذكر الواقدي: أن رسول الله ﷺ لما أمر بكسر نائلة يوم الفتح خرجت منها سوداء شمطاء تخمش وجهها وتدعو بالويل والثبور<sup>(٩)</sup>.

وقد ذكر السهيلي: أن أجا وسلمى وهما جبلان بأرض الحجاز إنما سميا باسم رجل اسمه أجا بن عبد الحي فَجَرَ بسلمى بنت حام فصلبا في هذين الجبلين فعرفا بهما. قال: وكان بين أجا وسلمى صنم لطيّئ يقال له: فَلْس (١٠).

<sup>(</sup>١) في ط: ليجمع شملنا . . وكذلك في الأصنام ص ( ٣٧ ) .

<sup>(</sup>٢) في ط: لا يدعو . وفي الأصنام : لا يُدعى .

<sup>(</sup>٣) هو ذو الكفّين ، كما ذكر ابن الكلبي ص ( ٣٧ ) .

<sup>(</sup>٤) السيرة ( ١/ ٨٢ ) .

<sup>(</sup>٥) في **ب** : فمسخا حجرين .

<sup>(</sup>٦) في ط ، والسيرة : أنها قالت سمعت .

<sup>(</sup>٧) الروض الأنف (١/٥٠١).

<sup>(</sup>٨) البيت في السيرة ( ١/ ٨٣ ) ، وروض الأنف ( ١٠٦/١ ) ، والأصنام ص( ٢٩ ) .

<sup>(</sup>٩) المغازي ( ١/ ٨٤١ ) .

<sup>(</sup>١٠) الروض الأنف ( ١٠٧/١ ـ ١٠٨ ) . والأصنام ص( ٥٩ ) .

قال ابن إسحاق : وقد كانت العرب اتخذت مع الكعبة طواغيت وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة لها سَدَنة وحُجَّاب ، وتُهدي لها كما تهدي للكعبة ، وتطوف بها كطوافها بها<sup>(٣)</sup> ، وتنحر عندها كما تنحر عندها ألا عندها ألى عندها ألى الكعبة عليها ، الأنها بناء إبراهيم الخليل عليه السلام ومسجده .

فكانت لقريش وبني كنانة العُزَّى بِنَخْلَة ، وكانت سدنتها وحجابها بني شيبان من سُلَيم حُلفاء بني هاشم وقد خرّبها خالد بن الوليد زمن الفتح كما سيأتي . .

قال : وكانت اللاتُ لثقيف بالطائف ، وكانت سدنتها وحجّابها بني مُعَتّب من ثقيف (٥) وخرّبها أبو سفيان والمغيرة بن شعبة بعد مجيء أهل الطائف كما سيأتي .

[ قال ]<sup>(١)</sup> : وكانت مناة للأوس والخزرج ومن دان بدينهم من أهل المدينة على ساحل البحر من ناحية المشلل بقُدَيْد (٧) . وقد خرَّبها أبو سفيان أيضاً ، وقيل علي بن أبي طالب كما سيأتي .

قال: وكان ذو الخلصة لدوس وخثعم وبجيلة ومن كان ببلادهم من العرب بِتَبَالة (^^)، وكان يقال له: الكعبة اليمانية، ولبيت مكة الكعبة الشامية. وقد خرَّبه جرير بن عبد الله البجلي كما سيأتي.

قال : وكان فلس لطيّئ (٩) بين أجا وسلمي ، وهما جبلان مشهوران كما تقدم .

قال : [ وكان ريآم (١٠٠ بيتاً لحمير وأهل اليمن كما تقدم ](١١١ ذكره في قصة تبع أحد ملوك حمير ،

<sup>(</sup>١) السيرة ( ١/ ٨٣ ) .

<sup>(</sup>٢) في ط: فكان ذلك .

<sup>(</sup>٣) في ب: وتطوف بها كتطوافها بالكعبة .

<sup>(</sup>٤) ليست في ط . ولا السيرة .

<sup>(</sup>٥) السيرة (١/ ٨٥).

<sup>(</sup>٦) زيادة من ط . والسيرة .

<sup>(</sup>V) قديد: موضع قرب مكة . والمشلل: جبل يهبط منه إلى القديد من ناحية البحر .

<sup>(</sup>٨) تبالة : موضع على مسيرة سبع ليال من مكة .

<sup>(</sup>٩) في ط . والسيرة : لطبئ ومن يليها بجبلي طيء . وفي الأصنام ص( ٥٩ ) : وكان أنفاً أحمر في وسط جبلهم الذي يقال له أجأ ، أسود كأنه تمثال إنسان .

<sup>(</sup>١٠) في ط : رآم .

<sup>(</sup>١١) سقط من ب بنقلة عين .

وقصة الحَبْرَيْن حين خرباه وقتلا منه كلباً أسود .

قال: وكانت رُضاء<sup>(١)</sup> بيتاً لبني ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم ، ولها يقول المستوغر ، واسمه عمرو<sup>(٢)</sup> بن ربيعة بن كعب: [من الكامل]

ولقد شددت على رُضاءٍ شَدَّةً فتركتُها قفراً بقاعٍ أسحما وأعان عبد الله أغْشى المَحْرما<sup>(٣)</sup>

ويقال: إن المستوغر هذا عاش ثلاثمئة سنة وثلاثين سنة وكان أطول مضر كلها عمراً ، وهو الذي يقول: [من الكامل]

ولقد سئمت من الحياة وطولها وعمرت من عدد السنين مئينا مئة حدتها بعدها مئتان لي وازددت من عدد الشهور سنينا هل ما بقى إلا كما قد فاتنا يوم يمرُّ وليلة تحدونا(٤)

قال ابن هشام : وتُروى  $(\circ)$  لزهير بن جناب بن هُبل .

قال السهيلي: ومن المعمَّرين الذين جازوا المئتين والثلاثمئة زهير هذا، وعبيد بن شرية، ودَغْفَل ابن حنظلة النسّابة، والربيع بن ضبع الفزاري، وذو الإصبع العدواني، ونصر بن دهمان بن أشجع بن ريث بن غطفان، وكان قد اسود شعره بعد ابيضاضه، وتقوَّم ظهره بعد اعوجاجه (٢٠).

قال (۷) : وكان ذو الكعبات لبكر وتغلب بن وائل وإياد بِسَنْداد (۸) ، وله يقول أعشى بني قيس بن ثعلبة (۹) : [من الكامل]

<sup>(</sup>١) في الأصنام ص (٣٠): رُضًى .

 <sup>(</sup>۲) في أ ، و : ب ، و : ط و : كعب بن ربيعة . . . وهذا غير معروف . ألقاب الشعراء ( في نوادر المخطوطات )
 ( ٢/ ٣٠٤ ) ، والشعر والشعراء ( ١/ ٣٨٤ ) ، والمعمرين ( ١٢ ـ ١٣ ) ، والأصنام ص ( ٣٠ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصنام: ودعوت . . . ولمثل عبد الله يغشى المحرما .

 <sup>(</sup>٤) قوله: بقَى ، يريد بقي ، وهي لغة لطيئ . والأبيات في المعمرين ص( ١٢ ) ، والشعر والشعراء ( ٣٨٤/١ ) .
 إضافة إلى السيرة .

<sup>(</sup>٥) في ط: وتروى هذه الأبيات. وزهير بن جناب بن هبل الكلبي من المعمرين أيضاً. انظر المعمرين: (٣١).

<sup>(</sup>٦) الروض الأنف ( ١/٠١١ ) . وانظر ذكراً لهؤلاء في المعمرين .

<sup>(</sup>٧) ابن إسحاق ( ٨٨/١ ) .

<sup>(</sup>٨) سنداد: من منازل إياد أسفل سواد الكوفة .

<sup>(</sup>٩) كذا في الأصل . والسيرة . وأشار ابن هشام إلى أن هذا البيت للأسود بن يعفر النهشلي . وليست الأبيات في ديوان الأعشى بشرح الدكتور محمد محمد حسين ، رحمه الله .

والبيتِ ذي الشُّرفاتِ من سندادِ

بين الخَوْرَنَقِ والسَّدِيرِ وبارقٍ وأول هذه القصيدة (١٠) : [من الكامل]

أن السبيل سبيل ذي الأعدواد تركوا منازلهم وبعد إياد ماء الفرات يجيء من أطواد والبيت ذي الشرفات من سنداد فكأنما كانوا على ميعاد يدوماً يصير إلى بلى ونفاد

ولقد علمتُ وإن تطاول بي المدى ماذا أؤمّل بعد آل محرّق نيزلوا بأنقرة يسيل عليهم أرض الخورنق والسدير وبارق جرت الرياح على محلّ ديارهم وأرى النعيم وكل ما يُلهى به

قال السهيلي<sup>(۲)</sup>: الخورنق: قصر بناه النعمان الأكبر لسابور ليكون ولده فيه عنده ، وبناه رجل يقال له: سنِمَّار في عشرين سنة ، ولم ير بناء أعجب منه ، فخشي النعمان أن يبني لغيره مثله فألقاه من أعلاه فقتله . ففي ذلك يقول الشاعر<sup>(۳)</sup>: [من البسيط]

جزاني جزاه الله شر جزائه سوى رصه البنيان عشرين حجة فلما انتهى البنيان يوماً تمامه رمى بسنمًا على حق رأسه

جزاء سنمًار وما كان ذا ذنب يعلق عليه بالقرامد والسكب<sup>(٤)</sup> وآض كمثل الطود والباذخ الصعب وذاك لعمر الله من أعظم الخطْب<sup>(٥)</sup>

قال السهيلى: أنشده الجاحظ في كتاب الحيوان $^{(7)}$ . والسِّنمّار من أسماء القمر $^{(V)}$ .

والمقصود أن هذه البيوت كلها هدمت ، لما جاء الإسلام ، جهز رسول الله ﷺ إلى كل بيت من هذه

 <sup>(</sup>١) هذه الأبيات ضمن قصيدة مفضلية للأسود بن يعفر ، ص( ٢١٦ ) وما بعدها ، مع بعض اختلاف في الرواية .
 وكذلك نسب السهيلي البيت الأول للأسود بن يعفر .

<sup>(</sup>٢) الروض الأنف ( ١/١١١ ) ومن قوله : الخورنق إلى قوله : السهيلي وبداية المقطع الثاني سقط من ب بنقلة عين .

<sup>(</sup>٣) هو شرحبيل الكلبي كما في ثمار القلوب للثعالبي ( ١/ ١٣٩ ) . ولعبد العزى بن امرئ القيس الكلبي كما في الأمالي الشجرية ( ١٠٢/١ ) .

<sup>(</sup>٤) في ط ، وب : سوى رضفه . . . يعد عليه . . والسكب : النحاس أو الرصاص .

<sup>(</sup>٥) في ب ، ط : من أقبح .

<sup>(</sup>٦) حياة الحيوان ( ١/ ٢٣ ) .

<sup>(</sup>٧) زا**د في ب** : وقال آخر :

جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن ظن كما يجزى سنمًار وأما السدير: فبيت الملك. وذو الكعبات، وهي الشرفات، بيت كانوا ينحرون عنده ويطوفون به كما ذكره ابن إسحاق وغيره. والله أعلم.

سرايا تخربه ، وإلى تلك الأصنام من كسرها ، حتى لم يبق للكعبة ما يضاهيها ، وعبد الله وحده لا شريك له ، كما سيأتي بيانه وتفصيله في مواضعه إن شاء الله تعالى وبه الثقة .

\* \* \*

# خبر عدنان جد عرب الحجاز [ وهو الذي ينتهي إليه نسب رسول الله ﷺ [(١)

لا خلاف أن عدنان من سلالة إسماعيل بن إبراهيم الخليل ، عليهما السلام ، واختلفوا في عدة الآباء بينه وبين إسماعيل . على أقوال كثيرة ، فأكثر ما قيل : أربعون أباً ، وهو الموجود عند أهل الكتاب ، أخذوه من كتاب رخيا كاتب أرميا بن حلقيا ، على ما سنذكره . وقيل : بينهما ثلاثون . وقيل عشرون . وقيل : سبعة . وقيل : إن أقل ما قيل عشرون . وقيل : خمسة عشر . وقيل : عشرة . وقيل : تسعة . وقيل : سبعة . وقيل : إن أقل ما قيل في ذلك : أربعة ، لما رواه موسى بن يعقوب (٢) الزمعي ، عن عمته ، عن أم سلمة ، عن النبي على أنه قال : « معد بن عدنان بن أُدَدْ بن زند بن اليرى بن أعراق الثرى »(٣) . قالت أم سلمة : فَزَنْد : هو الهَمَيْسع ، واليرى : هو نابت ، وأعراق الثرى : هو إسماعيل لأنه ابن إبراهيم ، وإبراهيم لم تأكله النار ، كما أن النار لا تأكل الثرى .

قال الدارقطني : لا نعرف زنداً إلا في هذا الحديث وزَنْد بن الجَون (٤) أبا دلامة الشاعر .

قال الحافظ أبو القاسم السهيلي (٥) ، وغيره من الأئمة : مدة ما بين عدنان إلى زمن إسماعيل أكثر من أن يكون بينهما أربعة آباء أو عشرة أو عشرون ، وذلك أن معد بن عدنان كان عمره زمن بخت نصر ثنتي عشرة سنة . وقد ذكر أبو جعفر الطبري (٢) وغيره أن الله تعالى أوحى (٧) إلى أرميا بن حلقيا أن اذهب إلى بخت نصر فأعلمه أني سلطته على العرب ، وأمر الله لأرميا أن يحمل معه معد بن عدنان على البراق كى

<sup>(</sup>۱) سقط من ط

<sup>(</sup>٢) تمم نسبه في ط فقال : ابن يعقوب بن عبد الله بن وهب بن زمعة . تقريب التهذيب ( ٢/ ٢٨٩ ) .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ( ٢/ ٢٧١ ) ، ورواه السهيلي في الروض ( ١١/١ ) ، وقال : أصح شيء روي فيما بعد عدنان .

<sup>(</sup>٤) في ط: الجون وهو أبو دلامة . والخبر نقله السهيلي في الروض ( ١١/١ ) ، عن الدارقطني . وأبو دلامة شاعر من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية ، توفي سنة ( ١٦١هـ ) . وله ديوان شعر جمعه الدكتور رشدي علي حسن وطبع في مؤسسة الرسالة ( ١٤٠٦هـ ١٩٨٥م ) .

<sup>(</sup>٥) الروض الأنف ( ١١/١ ) .

<sup>(</sup>٦) تاريخه ( ۱/ ۸٥٥ \_ ٥٥٩ ) .

<sup>(</sup>٧) زاد في ط: في ذلك الزمان.

لا تصيبه النقمة (۱) ، فإني مستخرجٌ من صلبه نبياً كريماً أختم به الرسل . ففعل أرميا ذلك ، واحتمل معد (۲) إلى أرض الشام ، فنشأ مع بني إسرائيل ممن بقي منهم بعد خراب بيت المقدس ، وتزوج هناك امرأة اسمها معانة بنت جوشن (۳) من بني دب بن جرهم قبل أن يرجع إلى بلاده ، ثم عاد بعد أن هدأت الفتن وتمحضت جزيرة العرب (٤) . وكان رخيا كاتب أرميا قد كتب نسبه في كتاب عنده ليكون في خزانة أرميا فيحفظ نسب معد (٥) لذلك . والله أعلم . ولهذا كره مالك رحمه الله رَفْعَ النسب إلى ما بعد عدنان .

قال السهيلي<sup>(۲)</sup>: وإنما تكلمنا في رفع هذه الأنساب على مذهب من يرى ذلك ولم يكرهه ، كابن إسحاق والبخاري والزُّبير بن بكار والطبري وغيرهم من العلماء . وأما مالك رحمه الله فقد سئل عن الرجل يرفع نسبه إلى آدم فكره ذلك ، وقال من أين له بعلم<sup>(۷)</sup> ذلك ؟ فقيل له : فإلى إسماعيل ؟ فأنكر ذلك أيضاً وقال : ومن يخبره به ، وكره أيضاً أن يرفع في نسب الأنبياء مثل أن يقال : إبراهيم بن فلان بن فلان ، هكذا ذكره المعَيْطي في كتابه<sup>(۸)</sup> . قال : وقول مالك هذا نحو مما روى عن عروة بن الزبير أنه قال : ما وجدنا أحداً يعرف ما بين عدنان وإسماعيل (۹) . وعن ابن عباس أنه قال : بين عدنان وإسماعيل ثلاثون أباً لا يُعرفون .

وروي عن ابن عباس أيضاً أنه كان إذا بلغ عدنان يقول : كذب النسابون مرتين أو ثلاثاً (١٠) . والأصح

<sup>(</sup>١) زاد في ط : فيهم .

<sup>(</sup>٢) زاد في ط: على البراق.

<sup>(</sup>٣) في الطبري ( ١/ ٥٦٠ ) ، أن معداً تزوج معانة بنت جوشم بن جلهمة الجرهمي .

تمحضت: تخلصت من الشوائب، وزاد في ب هنا . ذكر السهيلي إنما سلط الله تعالى عليهم بخت نصر على العرب لأنه كان بعث فيهم رسولًا يقال له: شعيب بن ذي مهدم ، فكذبوه وقتلوه ، فقبره بجبل باليمن يقال له: صنين . قال : وليس بشعيب صاحب مدين ، وذاك شعيب بن عَيفي ، ويقال : ابن صيفون . قال : وبعث الله تعالى إلى العرب نبياً آخر يقال له : حنظلة بن صفوان ، فكذبوه أيضاً ، فسلط الله عليهم . بخت نصر . وفي هذا الذي قاله نظر من وجوه ، من آكدها قوله تعالى : ﴿ لِتُنذِر قُومًا مَّا أَتَنهُم مِن نَذِيرٍ مِن قَبْلِك ﴾ والمراد بهم العرب ؛ لا أهل مكة على الخصوص ، وسنزيد هذا بسطاً فيما بعد ، إن شاء الله تعالى . الروض الأنف ، ( ١٢/١ ) ، وتاريخ الطبري

<sup>(</sup>٥) زاد في ب : وكان النسب بينه وبين إسماعيل قريباً من أربعين أباً كما تقدم ، لكن تختلف ألفاظ الضابطين . تاريخ الطبري ( ٢/ ٢٧٤ ) .

<sup>(</sup>٦) الروض الأنف (١٤/١).

<sup>(</sup>٧) في ط: وقال له من له علم ذلك .

<sup>(</sup>٨) قال السهيلي : وقع هذا الكلام لمالك في الكتاب الكبير المنسوب إلى المعيطي ، وإنما أصله لعبد الله بن محمد بن حنين ، وتممه المعيطي ، فنسب إليه .

<sup>(</sup>٩) من قوله: روي عن . . . إلى هنا زيادة من ط ، والسهيلي .

<sup>(</sup>١٠) ذكره السيوطي في الجامع الصغير ، ونسبه لابن سعد وابن عساكر ، من حديث ابن عباس ، وهو ضعيف .

عن ابن مسعود مثله . وقال عمر بن الخطاب إنما تنسب إلى عدنان .

وقال أبو عمر بن عبد البر في كتابه « الإنباه في معرفة قبائل الرواه » روى ابن لهيعة عن أبي الأسود أنه سمع عروة بن الزبير يقول: ما وجدنا أحداً يعرف ما وراء عدنان ولا وراء قحطان إلا تخرُّصاً ، وقال أبو الأسود: سمعت أبا بكر بن سليمان بن أبي خيثمة ، وكان من أعلم قريش بأشعارهم وأنسابهم يقول: ما وجدنا أحداً يعرف ما وراء معد بن عدنان في شعر شاعر ولا علم عالم .

قال أبو عمر (١): وكان قوم من السلف منهم عبد الله بن مسعود وعمرو بن ميمون الأودي ومحمد بن كعب القرظي إذا تلوا ﴿ وَالَّذِينَ مِنْ بَعَّدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ ﴾ [إبراهيم: ٩] قالوا: كذب النسابون (٢).

قال أبو عمر رحمه الله: والمعنى عندنا في هذا غير ما ذهبوا<sup>(٣)</sup> ، والمراد أن من ادعى إحصاء بني آدم فإنهم لا يعلمهم إلا الله الذي خلقهم ، وأما أنساب العرب فإن أهل العلم بأيامها وأنسابها قد وعوا وحفظوا جماهيرها وأمهات قبائلها ، واختلفوا في بعض فروع ذلك<sup>(٤)</sup> .

قال أبو عمر: والذي عليه أئمة هذا الشأن في نسب عدنان قالوا: عدنان بن أدد بن مقوم بن ناحور ابن أبن عليه أئمة هذا الشأن في نسب عدنان قالوا: عدنان بن أبحب بن نابت بن إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام وهكذا ذكره محمد بن السحاق بن يسار في « السيرة (7) .

قال ابن هشام : ويقال : عدنان بن أد ، يعني عدنان بن أد بن أدد . ثم ساق أبو عمر بقية النسب إلى آدم كما قدمناه في قصة الخليل عليه السلام .

وأما الأنساب إلى عدنان من سائر قبائل العرب فمحفوظة شهيرة جداً لا يتمارى فيها اثنان ، والنسب النبوي إليه أظهر وأوضح من فلق الصبح . وقد ورد حديث مرفوع بالنص عليه كما سنورده في موضعه بعد الكلام على قبائل العرب وذكر أنسابها وانتظامها في سلك النسب الشريف والأصل المنيف إن شاء الله تعالى وبه الثقة وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم .

وما أحسن ما نظم النسب النبوي الإمام أبو العباس عبد الله بن محمد الناشئ في قصيدته المشهورة المنسوبة إليه وهي قوله: [من الطويل]

<sup>(</sup>١) زاد في ب: ابن عبد البر .

<sup>(</sup>٢) الإنباه (١٧ ـ ١٩) وتفسير الطبري (١٣/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٣) زاد في ب: إليه.

<sup>(</sup>٤) الإنباه ( ١٩ ) وزاد في ب : وقد حرَّر ذلك مستقصىً مطولًا الإمام أبو جعفر بن جرير في تاريخه ، وذكر الخلاف في ذلك مبسوطاً رحمه الله . تاريخ الطبري ( ٢/ ٢٧٤ ) .

<sup>(</sup>٥) زاد في ط: ابن تيرح. وكذلك في السيرة.

<sup>(</sup>٦) السيرة ( ١/ ٢ ) ، والإنباه (٢٠) .

مدحت رسول الله أبغى بمدحه مدحتُ امرأً فاقَ المديحَ موحّداً نبياً تسامى فى المشارق نورُه أتتنا به الأنساء قبل مجيئه وأصْبَحَتِ الكُهَّانُ تهتفُ باسمهِ وأنطقت الأصنام نطقا تبرأت وقالت لأهل الكفر قولًا مبيّناً: ورامَ استراقَ السمع جنُّ فريّلتْ هدانا إلى مالم نكنْ نهتدي له وجاء با تبيّن أنها فمنها انشقاق البدر حين تعمّمت ومنها نبوع الماء بين بَنانه فروّى به جمّاً غَفيراً وأسهلت وبئر طفتْ بالماء من مَسّ سَهْمِه وضرع مَراهُ فاستدرّ ولم يكن ونُطــقٍ فصيــح مــن ذِراع مبينــةٍ وإخباره بالأمر من قبل كونه ومن تلكم الآياتِ وَحيُّ أتى به تقاصرتِ الأفكارُ عنه فلم يطعْ حَوى كلَّ عِلم واحْتَوى كلَّ حِكمةٍ

وُفورَ حظوظي من كريم المآربِ بأوصافه عن مُبعِدٍ ومُقارِب(١) فلاحث هواديه لأهل المغارب وشاعت به الأخبارُ في كلّ جانب وتنفى به رجم الظنونِ الكواذب إلى الله فيه من مقال الأكاذب أتاكم نبئٌ من لؤيّ بن غالب مقاعدَهم منها رجومُ الكواكب(٢) لطول العمى من واضحات المذاهب دلائل جبّار مثيب معاقب شعوبُ الضيا منه رؤوس الأخاشب(٣) وقد عدِم الورَّاد قربَ المشارب (٤) بأعناقِهِ طوعاً أكف المذانِب(٥) ومن قبلُ لم تسمح بمَذْقةِ شارب(٦) به دِرّةٌ تُصغى إلى كفّ حالب لكيدِ عدوِّ للعداوة ناصب وعند بواديه بما في العواقب قريب المآتى مستجم العجائب بليغاً ولم يَخْطُر على قلب خاطب وفات مرام المستمر الموارب

<sup>(</sup>١) في ط: عن معبد.

<sup>(</sup>٢) إشَّارة إلى قُوله تعالى في سورة الحجر: ﴿ وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِّ شَيْطَنِ رَّجِيدٍ ۞ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَٱنْبَعَهُ شِهَابُ ثُمْبِينٌ ﴾ [١٧ - ١٨].

<sup>(</sup>٣) قال عز وجل ﴿ أَقَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَـمَرُ ﴾ . وحديث انشقاق القمر مشهور أورد ابن الأثير رواياته في جامع الأصول ( ٣٩٦/١١ ) عن البخاري ومسلم والترمذي . والأخاشب : الجبال .

<sup>(</sup>٤) حديث نبع الماء بين أصابعه على أخرجه مسلم ( ٣٠٠٦ وحتى ٣٠١٤ ) ، في الزهد ، باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر .

<sup>(</sup>٥) المذانب : جمع مِذْنب وهو سيل الماء إلى الأرض .

<sup>(</sup>٦) المذقة : الشّرية .

أتانا به لا عَن رَويَّة مرتع يواتيه طوراً في إجابة سائل وإتيان بسرهانٍ وفسرضِ شسرائسع وتصريف أمشالٍ وتثبيتِ حُجّــةً وفي مَجمع النادي، وفي حومةِ الوغي فيأتي على ما شئتَ من طُرقاته يصدّقُ منه البعضُ بعضاً كأنما وعجْزُ الورَى عن أن يجيؤوا بمثل ما تاًبّي ( بعبدِ الله ) أكرم والدٍ و ( شيبة ) ذي الحمدِ الذي فخرت به ومَن كان يُستشقَى الغمامُ بوجهه و ( هاشمٌ ) البانى مُشيد افتخاره و (عبدِ مناف) وهو علَّم قومَه اشـ وإن ( قُصَيّــاً ) مــن كــريــم غِــراســه به جَمع الله القبائل بعد ما وحلَّ (كلابٌ ) من ذُرى المجدِ معقلًا و ( مُرَّة ) لم يحلل مريرة عزمه و(كعب) عَلاً عن طالب المجدِ كعبُه وألوى (لؤيٌّ) بالعُداة فطُوّعت وفي ( غالب ) بأس ابكى البأس دونهم وكانت (لفهر) في قريش خطابة وما زالَ منهم ( مالكٌ ) خيرَ مالكٍ و( للنضْر ) طولٌ يقصُرُ الطَّرفُ دونَه لَعَمري لقد أبدى (كِنانةُ) قبله

ولا صُحْفِ مُسْتَمْل ولا وصفِ كاتب وإفتاء مستفت ووغظ مخاطب وقصص أحاديث ونص مارب وتعريفِ ذي جَحدٍ وتوقيف كاذب وعند حدوث المعضلات الغرائب قويم المعانى مستدر الضرائب يلاحط معناه بعين المراقب وصَفناهُ معلومٌ بطول التجارب تبلُّجَ منْه عن كريم المناسب قريشٌ على أهل العُلَى والمناصب ويُصدر عن آرائه في النوائب بعز المساعي وامتهانِ المواهب(١) متطاط الأماني واحتكام الرغائب لفي مَنهل لم يَدنُ من كف قاضب تقسَّمها نهب الأكف السوالب تقاصَر عنه كلُّ دانٍ وغَائب سِفاهُ سَفيه أو مَحُوبة حائب (٢) فنال بأدنى السعى أعلا المراتب له هِمَهُ الشُّمِّ الأنوفِ الأغالب يُدافع عنهم كلّ قِرنٍ مُغالب يعوذُ بها عند اشتجار المُخاطب وأكرم مصحوب وأكرم صاحب بحيث التقى ضوء النجوم الثواقب محاسنَ تأبى أن تَطوعَ لغالب(٣)

<sup>(</sup>١) في ط : وامتنان .

<sup>(</sup>٢) الحوبة : الإثم .

<sup>(</sup>٣) كذا في ط . وهو الصحيح . وفي أوب بعده .

تليد تُسراثِ عن حَميدِ الأقارب(١) أعف وأعلى عن دني المكاسب لأعدائه قبل اعتداد الكتائب إذا اعتركتْ يوماً زُحُوفُ المقانب(٢) محلًا تسامي عن عيونِ الرواقب (٣) إذا خاف من كيدِ العدوّ المحارب تـوحّـد فيـه عـن قـريـن وصـاحـب وإرثٍ حواهُ عن قُروم أشايب (١) إذا الحلم أزهاه قطوب الحواجب ويبلغ آمالَ البعيدِ المراغب، معاقلَه في مُشْمَخيرٌ الأهاضب(٦) وحكمة لقمان وهمت أحاجب فما بعدد في الفخر مَسْعى لذاهب له الأرضُ من ماش عليها وراكب تُبيِّنُ منه عن حميد الضرائب (٧) ما أشر لما يُحصِها عد حاسب يقدُّ الطّلي بالمرهَفات القواضب(^) ضنينٌ على نفس المشيح المغالب ولا (عابرٌ) من دونهم في المراتب(٩) سجايا حمثهم كل زار وعائب

ومن قبله أبقى ( خُزيْمَةُ ) حَمْدَه و (مدرِكةٌ ) لم يدركِ الناسُ مثلَه و( إلىاس ) كان اليأس منه مُقارناً وفي (مُضَر) يُستجمَع الفخر كلُّه وحــلَّ ( نــزارٌ ) مــن ريــاســة قــومــه وكان ( معدّ ) عِدَّةً لوليّه وما زال (عدنان) إذا عُدّ فضلُه و ( أُدّ ) تــأدّى الفضــلُ منــه بغــايــةٍ وفي (أُدَدٍ) حلْم تريَّن بالحِجا وما زال يَستعلى ( هَميسـعُ ) بالعلـي و ( نبت ) بنته دوحة العز وابتغي وحِيزتْ ( لِقيندار ) سماحة حاتم هُموا نسلُ (إسماعيل) صادق وعدِه وكان ( خليـلُ الله ) أكـرمَ مـن عَنَـت و (تارخ) ما زالت له أرْيَحِيّه و ( ناحورُ ) نحّارُ العِدى حُفظت له و ( أشرعُ ) في الهيجاء ضَيْعَمُ غابةٍ و ( أرغو ) فنابٌ في الحروب مُحكَّم وما ( فالغ ) في فضله تِلو قومِه و (شالخ) و(ارفخشذ) و (سام) سمتْ بهم

<sup>(</sup>١) كذا في ط . وفي أوب : ومن بعده أبقى خزيمة بعده .

<sup>(</sup>٢) المقانب : جمع مِقْنب ، وهي جماعة الخيل والفرسان .

<sup>(</sup>٣) في ط: أهله.

<sup>(</sup>٤) القروم: السادة الفرسان الشجعان.

<sup>(</sup>٥) في ط : ويتبع .

<sup>(</sup>٦) المشمخر: العالي المرتفع.

<sup>(</sup>٧) في ط: المضارب.

<sup>(</sup>٨) الطلى: الأعناق.

<sup>(</sup>٩) كذا في ط . وفي أوب : دونه .

وما زال (نوحٌ) عند ذي العرش فاضلاً و (لمكٌ) أبوهُ كان في الرَّوْع رائعاً ومن قبلِ لمكِ لم يزل (متوشلخ) وكانت (لإدريس) النبيّ منازلٌ و (ياردُّ) بحرٌ عند آلِ سراته وكانت (لمهلاييل) فيه فضائلٌ و (قينان) من قبلُ اقتنى مجدَ قومه وكان (أنوش) ناش للمجد نفسَه وما زال (شيثٌ) بالفضائل فاضلاً وكلّهم من نورِ (آدم) أقبسوا وكان رسول الله أكرم منجَب وكان رسول الله أكرم منجَب عليه سلامُ الله في كلّ شارق عليه سلامُ الله في كلّ شارق

يعدده في المصطفين الأطايب جريئاً على نفس الكميّ المضارب يذودُ العدى بالذائدات الشوازب من الله لم تُقرن بهمّة راغب أبيّ الخزايا مُستدق المارب مهذّبة من فاحشات المثالب وقاد بشأو الفضل وَخْدَ الركائب (۱) ونزهها عن مُردِيات المطالب شريفاً بريئاً من ذميم المعايب وعن عوده أجنوا ثمار المناقب مبرى في ظهور الطيبين المناجب مبري أه من فاضحات المثالب من فاضحات المثالب ألاح لنا ضوءاً وفي كلّ غارب

هكذا أورد القصيدة الشيخ أبو عمر بن عبد البر (Y) وشيخنا الحافظ أبو الحجاج المِزي في « تهذيبه »(Y) من شعر الأستاذ أبي العباس عبد الله بن محمد الناشئ المعروف بابن شِرْشِير (Y) ، أصله من الأنبار ، وورد بغداد ثمّ ارتحل إلى مصر فأقام بها حتى مات سنة ثلاث وتسعين ومئتين . وكان متكلماً معتزلياً ، يحكي عنه الشيخ أبو الحسن الأشعري في كتابه « المقالات » فيما يحكي عن المعتزلة . وكان شاعراً مطبقاً حتى إنه من جملة اقتداره على الشعر كان يعاكس الشعراء في المعاني ، فينظم في مخالفتهم ويبتكر ما لا يطيقونه من المعاني البديعة والألفاظ البليغة ، حتى نسبه بعضهم إلى التهوّس والاختلاط . وذكر الخطيب البغدادي أن له قصيدةً على قافية واحدة قريباً من أربعة آلاف بيت ذكرها الناجم ، وأرخ وفاته كما ذكرنا (Y) .

قلت : هذه قصيدة تدل على فضيلته وبراعته وفصاحته وبلاغته وعلمه وفهمه وحفظه ، وحسن لفظه ، واطلاعه واضطلاعه واقتداره على هذه النسب الشريف في سلك شعره ، وغوصه على هذه المعاني التي هي جواهر نفيسة من قاموس بحره ، فرحمه الله وأثابه وأحسن مصيره وإيابه .

<sup>(</sup>١) الوخْد : الإسراع .

<sup>(</sup>٢) الإنباه على قبائل الرواه ( ٢١/ ٢٥ ) .

<sup>(</sup>۳) تهذیب الکمال (۱/ ۱۷۷ \_ ۱۸۰) .

<sup>(</sup>٤) ترجمته في : وفيات الأعيان ( ٣/ ٩١ ) ، والسير ( ١٤/ ٤٠ ) .

<sup>(</sup>٥) تاريخ مدينة السلام (١١/ ٢٩٧ ـ ٢٩٩) (ط. د. بشار) .

## ذكر أصول أنساب قبائل عرب الحجَاز إلى عدنان(١)

## وعكّ بن عدثانَ الذين تَلَقَّبُوا بغسّانَ حتى طُرِّدوا كلَّ مَطرد(٦)

وأما معد : فوُلِد له أربعة : نزار ، وقضاعة ، وقُنُص ، وإياد . وكان قضاعةُ بكرَه ، وبه كان يُكنى ، وقد قدّمنا (<sup>(۲)</sup> الخلاف في قضاعة ، ولكن هذا هو الصحيح عند ابن إسحاق <sup>(۸)</sup> وغيره . والله أعلم .

وأما قُنُص : فيقال : إنهم هلكوا ولم يبقَ لهم بقيةٌ ، إلا أن النعمان بن المنذر الذي كان نائباً لكسرى على الحيرة كان من سُلالته على قول طائفة من السلف(٩). وقيل بل كان من حمير ، كما تقدم. والله أعلم.

وأما نزار: فولد لهم ربيعة ومضر وأنمار. قال ابن هشام: وإياد بن نزار كما قال الشاعر(١٠٠): [من الرمل]

وفُتُ وَ حَسَنٌ أَوْجُهُهُ م مِن إيادِ بنِ نزار بن مَعَدّ

<sup>(</sup>١) في ط: أصول أنساب عرب الحجاز.

<sup>(</sup>٢) قوله : وآخر يقال له ، زيادة من ط ، توافق نص السهيلي ( ١٨/١ ) ، وكذلك بقية الزيادات التالية في هذا النص .

<sup>(</sup>٣) كذا في ط . ومثله في الروض الأنف . ونص أ ، وب : وقيل إن عدن وأبين اللذين باليمن اللذين تنتسب إليهما هذان اللذان كانا ابنين لمعد بن عدنان . تاريخ الطبري ( ٢/ ٢٧٠ ) .

<sup>(</sup>٤) السيرة ( ١/٨ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر الروض الأنف ( ١٨/١ ) .

<sup>(</sup>٦) السيرة ( ١/٩) ، والروض ( ١/١) .

<sup>(</sup>٧) في فصل ( ذكر أخبار العرب ) من هذا الجزء .

<sup>(</sup>٨) السيرة (١٠/١).

<sup>(</sup>٩) السيرة ( ١١/١ ) .

<sup>(</sup>۱۰) نسب ابن هشام البيت إلى الحارس بن دوس الإيادي ، وقال : ويروى لأبي داود الإيادي . السيرة ( ١/ ٧٤ ) . والروض الأنف ( ١/ ٩٧ ) .

قال : وإياد ومضر شقيقان ، وأمهما : سَوْدة بنت عكّ بن عدنان . وربيعة وأنمار شقيقان ، أمهما شُقيقة ، ويقال (١) : جُمعة بنتُ عك بن عدنان .

قال ابن إسحاق (٢): فأما أنمار فهو والد خَثْعَم ، وبَجِيلة ، قبيلة جرير بن عبد الله البجلي (٣). قال وقد تيامنت فلحقت باليمن . قال ابن هشام : وأهل اليمن يقولون : أنمار بن إراش بن لِحْيان بن عمرو بن الغوث بن نَبْت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ .

قلت : والحديث المتقدم في ذكر سبأ يدل على هذا . والله أعلم .

قالوا: وكان مضر أول من حَدا، وذلك لأنه كان حَسَنَ الصوت، فسقط يوماً عن بعيره، فَوَثِيَت يده فجعل يقول: وايدياه وايدياه، فأَعْنَقَتِ الإبل لذلك (٤).

قال ابن إسحاق<sup>(٥)</sup>: فولد مضر بن نزار رجلين: إلياس وعَيلان، ووُلد لإلياس مُدركة وطابخة وقَمَعَة، وأمهم خِنْدف بنت عمران بن الحاف بن قضاعة.

قال ابن إسحاق: وكان اسم مُدركة عامراً ، واسم طابخة عمراً ، ولكن اصطاد صيداً فبينا هُما يطبخانه إذ نفرت الإبل ، فذهب عامر في طلبها حتى أدركها ، وجلس الآخر يطبخ ، فلما راحا على أبيهما ذكرا له ذلك ، فقال لعامر : أنت مُدركة ، وقال لعمرو : أنت طابخة (٦) .

قال : وأما قَمعَة فيزعم نُسّاب مُضَر أن خُزاعة من ولد عمرو بن لُحي بن قمعة بن إلياس ولل الله عمرو بن لُحي بن قمعة بن إلياس والأظهر أنه منهم لا والدهم ، وأنهم من حمير كما تقدم الله أعلم .

قال ابن إسحاق : فولد مُدركة : خُزيمة وهذيل ، وأمهما امرأة من قُضاعة . وولد خُزيمة : كنانة

<sup>(</sup>١) في ط: وأم ربيعة وأنمار شقيقة بنت عك بن عدنان ، ويقال . . . وفي تاريخ الطبري ( ٢٦٨/٢ ) : أمهما جدالة بنت وعلان بن جوشم بن جلهمة بن عمرو ، من جرهم .

<sup>(</sup>٢) السيرة ( ١/ ٧٤ ) .

<sup>(</sup>٣) من أعيان الصحابة ، بايع النبي ﷺ على النصح لكل مسلم ، وكان أميراً نبيلًا . بديع الحسن كامل الجمال . توفي سنة ( ٥١هـ ) وقيل ( ٥٥هـ ) . ترجمته في سير أعلام النبلاء ( ٢/ ٥٣٠ ) .

<sup>(</sup>٤) وثيت : انكسرت . وأعنقت الإبل: أسرعت . والخبر في : الأوائل لابن قتيبة ( ٤٢ ـ ٤٣ ) ( تح . محمد بدر الدين القهوجي ، بإشراف محمود الأرناؤوط ـ طبع دار ابن كثير ـ ١٤٠٧هـ ـ ١٩٨٧م ) . والروض الأنف ( ١٠/١ ) ، والأوائل للحنبلي ص ( ١١٩) ( ط . دار الإيمان ـ دمشق ـ ١٤٠٩هـ ـ ١٩٨٨م ) .

<sup>(</sup>٥) السيرة: (١/ ٧٥).

<sup>(</sup>٦) النص عن السيرة ( ١/ ٧٥) ، مع اختلاف وتصرف به . وانظر تاريخ الطبري ( ٢/٧٦٧ ) .

<sup>(</sup>٧) في خبر خزاعة وعمرو بن لحي من هذا الجزء .

<sup>(</sup>٨) السيرة ( ١/ ٩٢ ) .

وأسداً وأَسَدَة والهون . وزاد أبو جعفر الطبري (١) في أبناء كنانة على هؤلاء الأربعة : عامراً ، والحارث ، والنضير ، وغنماً ، وسعداً ، وعوفاً ، وجرولًا ، والحدال ، وغزوان .

قال وولد كنانة النضر ومالكاً وعبد مناة ومِلْكان (٢).

# الكلام على (٣) قريش نسباً واشتقاقاً وفضلًا وهم بنو النضر بن كنانة

قال ابن إسحاق (3): وأم النّضر بَرَّةُ بنت مرّ بن أد بن طابخة ، وسائر (0) بنيه لامرأة أخرى . وخالفه ابن هشام فجعل برَّة بنت مرّ أم النضر ومالك ومِلكان . وأم عبد مناة هالة بنت سُويد بن الغطريف من أزد شَنُوءة . قال ابن هشام : النضر هو قُريش ، فمن كان من ولده فهو قرشي ، ومن لم يكن من ولده فليس بقرشي . قال : ويقال : فِهر بن مالك هو قريش ، فمن كان من ولده فهو قرشي ، ومن لم يكن من ولده فليس بقرشي . وهذان القولان قد حكاهما غير واحد من أئمة (7) النسب كالشيخ أبي عمر بن عبد البر ، والزبير بن بكار ومصعب ، وغير واحد (7).

قال أبو عُبيد ، وابن عبد البر: والذي عليه الأكثرون أنه النضر بن كنانة ، لحديث الأشعث بن قيس.

قلت : وهو الذي نص عليه هشام بن محمد بن السائب الكلبي ، وأبو عبيدة معمر بن المثنى ، وهو جادة مذهب الشافعي رضي الله عنه .

ثم اختار أبو عمر أنه فيهر بن مالك ، واحتج بأنه ليس أحد اليوم ممن ينتسب إلى قريش إلا وهو يرجع في نسبه إلى فهر بن مالك . ثم حكى اختيار هذا القول عن الزبير بن بكّار ومصعب الزبيري وعلي بن كيسان ، قال : وإليهم المرجع في هذا الشان . وقد قال الزبير بن بكار : وقد أجمع نُسَّاب قريش [ وغيرهم أن قريشاً إنما تفرقت من فهر بن مالك ، والذي عليه من أدركت من نُسّاب قريش آ(^) أن ولد

<sup>(</sup>۱) فيما نقله ابن كثير عن الطبري هنا لبس . ونص الطبري ( ۲۲۵/۲ ) : واسم النضر : قيس ، وأمه برة بنت مر بن أد بن طابخة . وإخوته لأبيه وأمه : نُضير ، ومالك وملكان وعامر والحارث وعمرو وسعد وعوف وغنم ومخرمة وجرول وغزوان وحُدال . وأخوهم من أبيهم عبد مناة ، وأمه فُكيهة .

<sup>(</sup>۲) السيرة ( ۱/ ۹۳ ) . وفي الخبر تأخير في نسخة ب .

<sup>(</sup>٣) قوله: الكلام على ليس في ط.

<sup>(</sup>٤) السيرة ( ١/ ٩٣ ) .

<sup>(</sup>٥) سائر الشيء بقيته .

<sup>(</sup>٦) في ط: أئمة علم.

<sup>(</sup>٧) الروض الأنف (١/١١٥ ـ ١١٦).

<sup>(</sup>٨) سقطت من ب، بنقلة عين .

فهر بن مالك قريش ، وأن من جاوز فهر بن مالك بنسبه فليس من قريش ، ثم نصر هذا القول نَصْراً عزيزاً وتحامى له ونحوه بأنه أعلم(١) بأنساب قومهم وأحفظ لمآثرهم .

وقد روى البخاري<sup>(۱)</sup> من حديث كليب بن وائل قال : قلت لرَبيبة النبي ﷺ يعني زينب ، في حديث ذكره : أخبريني عن النبي ﷺ ممن كان ، من مضر ؟ قالت : فممن كان إلا من مضر ، كان<sup>(۳)</sup> من بني النضر بن كنانة .

وقال الطبراني (٤): حدّثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهاني ، حدّثنا إسماعيل بن عمرو البجلي ، حدّثنا الحسن بن صالح ، عن أبيه ، عن الجُفْشيش (٥) الكندي قال : جاء قوم من كندة إلى رسول الله ﷺ فقالوا : أنت منا ، وادّعوه . فقال : « لا(٢) نقفوا أمّنا ولا ننتفي من أبينا ، نحن ولد(٧) النضر بن كنانة » .

وقال الإمام أبو عثمان سعيد بن يحيى بن سعيد (^ حدثنا أبي ، حدثنا الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس (٩) قال جاء رجل من كندة يقال له : الجفشيش إلى النبي على فقال : يا رسول الله إنا نَزْعم أن عبد مناف منا ، فأعرض عنه ، ثم عاد فقال مثل ذلك ، ثم أعرض عنه ، ثم عاد فقال مثل ذلك ، فقال النبي على : « نحْنُ بَنو النضر بن كنانة لا نَقْفوا أُمّنا ولا ننتفي من أبينا » . فقال الأشعث : ألا كنتَ سكت في المرة الأولى فأبطل ذلك من (١٠) قولهم على لسان نبيه على . وهذا غريب أيضاً من هذا الوجه . والكلبي ضعيف . والله أعلم (١١) .

<sup>(</sup>١) في ط: له بأنه ونحوه أعلم.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري رقم ( ٣٤٩٢ ) ، في أول المناقب .

<sup>(</sup>٣) ليست في ط .

<sup>.</sup>  $(\lambda 1/1)$  في المعجم الصغير  $(\xi)$ 

<sup>(</sup>٥) كذا في ب. وهو موافق لما عند الطبراني . وفي أوط : الجشيش . . . وهو خطأ . وهو موافق لما عند الطبراني . وفي أوط : الجشيش . . . وهو خطأ . وفيهم خشيش بن وجفشيش لقب ، واسمه معدان بن أسود ، وقيل غير ذلك ترجمته في سير أعلام النبلاء ( ٢١/ ٢٥٠ ) . الأسود النسائي ، وثقه النسائي . توفي سنة ( ٢٥٣هـ ) ترجمته في سير أعلام النبلاء ( ٢٥٠ / ٢٥٠ ) .

 <sup>(</sup>٦) في ط: نحن بنو النضر بن كنانة لا نقف أمنا ولا ننتفى من أبينا .

 <sup>(</sup>٧) في ب . وط : بنو . وقوله : لا نقفوا أمنا : أي لا نتهمها ولا نقذفها . وقيل : لا نترك النسب إلى الآباء وننتسب إلى الأمهات . النهاية في غريب الحديث ( ٤/ ٩٥ ) . وفي الطبراني : لا ننبوا أمنا .

<sup>(</sup>٨) ثقة ، من الطبقة العاشرة ، توفي سنة ( ٢٤٩هـ ) . تقريب التهذيب ( ٣٠٨/١ ) .

<sup>(</sup>٩) قال سفيان الثوري : قال لي الكلبي : ما سمعتَه مني عن أبي صالح عن ابن عباس فهو كذب . كتاب المجروحين ( ٢٥٤/٢ ) .

<sup>(</sup>١٠) في ط: ذلك قولهم. وزاد.

<sup>(</sup>١١) زاد في ب : والمحفوظ في هذا حديث الأشعث بن قيس ، وروي من حديث النبي . والكلبي هو محمد بن السائب المفسر ، النسابة ، الأخباري ، توفي سنة ( ١٤٠هـ ) . المجروحين ( ٢٥٣/٢ \_ ٢٥٦ ) .

وهكذا رواه ابن ماجه من طرق عن حماد بن سلمة ، به (۳) . وهذا إسناد جيد قوي ، وهو فَيْصل في هذه المسألة ، فلا التفات إلى قول من خالفه ، والله أعلم ، ولله الحمد والمِنة .

وقد قال جرير (٤) بن عطية التميمي يمدح هشام بن عبد الملك بن مروان : [من الوافر] فما الأمّ التي وَلَدت قريشاً بمُقْـرِفَـة النِّجـارِ ولا عَقيـمِ وما قَرْمٌ بأنجبَ من أبيكم ولا خالٌ بأكـرمَ مـن تميـم

قال ابن هشام : يعني أم النضر بن كنانة ، وهي بَرّة بنت مُرّ أخت تميم بن مر<sup>(٥)</sup> .

وأما اشتقاق قريش فقيل: من التقرُّش وهو<sup>(٦)</sup> التجمُّع بعد التفرُّق ، وذلك في زمن قُصي بن كِلاب ، فإنهم كانوا متفرقين فجمعهم بالحرم كما سيأتي بيانه. وقد قال حذافة بن غانم العدوي<sup>(٧)</sup>: [من الطويل]

أبوكم قُصَيّ كان يُدعى مُجمِّعاً به جمَع اللهُ القبائلَ من فِهْر

وقال بعضهم: كان قُصي يقال له: قريش، قيل: من التجمّع، والتقرّش: التجمع كما قال أبو جِلْدة اليشكري(^): [من الخفيف]

<sup>(</sup>١) في ط: لا نقف.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ( ٢١٢ ) .

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجه رقم ( ٢٦١٢ ) ، في الحدود ، باب من نفى رجلًا من قبيلته ، وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٤) في ديوانه ( ٢/ ٢١٩) ، من قصيدة أولها : [ من الطويل ]

أَلُمْتِ وما رفقت بأن تلومي وقلتِ مقالةَ الخَطِل الظلوم

<sup>(</sup>۵) السيرة : ( ۱/۹۳ ) . . وديوان جرير ( ۱/۹۲۱ ) .

<sup>(</sup>٦) قوله : التقرّش وهو زيادة من ط . زانظر ما جاء في اشتقاق قريش : السيرة ( ٩٣/١ ) ، وتاريخ الطبري ( ٢٦٣/٢ ـ ٢٦٥ ) ، والروض ( ١١٥/١ ) .

<sup>(</sup>۷) أورد ابن إسحاق البيت في السيرة ( ۱۲٦/۱ ) . بلا نسبه ، ونسبه السهيلي ( ۱٤٨/۱٠ ) ، إلى حذافة بن جمح . وفيهما : قصي لعمري كان يدعى مجمعاً . وهو في تاريخ الطبري ( ٢٥٦/٢ ) ، ونسبه إلى مطرود وقيل إن قائله حذافة بن غانم .

<sup>(</sup>A) شاعر أموي ، كان مولعاً بالشراب . توفي سنة ( ۸۳هـ ) . الشعر والشعراء ( ۷۳۳/۲ ) ، والأعلام للزركلي ( ۸/ ۱۳۳ ) . والبيت في السيرة ( ۱/ ۹۶ ) ، والروض ( ۱۱۲/۱ ) .

# إِخُوةٌ قَرَّشُوا الذُّنُوبَ عَلَينا في حديثٍ من دهرِنا وقَدِيْمٍ

وقيل : سميت ( قريش ) من التقرُّش ، وهو التكسُّب والتجارة . حكاه ابن هشام رحمه الله (١٠) .

وقال الجوهري: القَرْشُ: الكَسْب والجمعُ، وقد قَرَش يَقْرِش. قال الفرّاء: وبه سُميت قريشٌ، وهي قبيلة، وأبوهم النضر بن كنانة، فكل من كان من ولده فهو قُرَشي دون ولد كنانة، ومن فوقه (٢٠٠٠.

وقيل: من التفتيش. قال هشام بن الكلبي: كان النضر بن كنانة تسَمَّى قُريشاً لأنه كان يقرِش عن خُلَّة الناس وحاجتهم فيسدُّها بماله، والتقريش هو التفتيش، وكان بنوه يقرشون أهل الموسم عن الحاجة فيرفدونهم بما يبلغهم بلادهم، فسُمَّوا بذلك من فعلهم وقرشهم قريشاً<sup>(٣)</sup>. وقد قال الحارث بن حِلِّزة في بيان أن التقرُّش التفتيش: [من الخفيف]

أيُّها الناطقُ المقرِّش عنَّا عندَ عمروٍ فهلْ له إبقاء(٤)

حكى ذلك الزبير بن بكار. وقيل: قُرَيش تصغير قرش، وهو دابة في البحر. قال بعض الشعراء:

وقريشٌ هي التي تسكن البح حر بها سُمّيت قريشٌ قريشا

قال البيهقي: أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، أخبرنا أبو الحسن علي بن عيسى الماليني حدّثنا محمد بن الحسن بن الخليل النّسَوي أن أبا كُريبٍ حدَّثهم : حدّثنا وكيع بن الجراح ، عن هشام بن عُروة ، عن أبيه ، عن أبي ركانة العامري ، أن معاوية قال لابن عباس : فلم سُمِّيت قريش قريشاً ؟ فقال لدابة تكون في البحر ، تكون أعظم دوابه فيقال لها : القرش ، لا تمر بشيء من الغث والسمين إلا أكلته . قال : فأنشِدْني في ذلك شيئاً ، فأنشده شعرَ الجُمحي إذ يقول : [من الخفيف]

وقريشٌ هي التي تسكنُ البح حرَ بها سُمّيتْ قريشٌ قريشا تأكلُ الغثَّ والسَّمينَ ولا تتركن لذي الجناحين رِيشا هكذا في البلادِ حيّ قريش يأكلون البلادَ أكلًا كميشا(٧)

<sup>(</sup>١) السيرة ( ١/ ٩٤ ) .

 <sup>(</sup>۲) الصحاح ( ۱۰۱٦/۳ ) ( قرش ) . والنص في أ وب ، دون من كان من كنانة فمن فوقه . وأثبت ما في ط . وهو موافق لما في الصحاح .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري (٢/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٤) من معلقته . ويروى : المرقش . ولا شاهد فيه . شرح القصائد السبع للأنباري ( ٤٥٣ ) .

<sup>(</sup>٥) الماليني: نسبة إلى مالين ، قرى مجتمعة من أعمال هراة في بلاد فارس . اللباب ( ٣/ ١٥٥ ) .

<sup>(</sup>٦) النسوي: نسبة إلى نسا، إحدى مدن فارس.

<sup>(</sup>٧) الأكل الكميش: السريع المغني.

### ولهم آخر الزمانِ نبعيٌّ يُكثِرُ القتلَ فيهمُ والخُموشا

وقيل: سُمُّوا بقريش بن الحارث بن يخلُد بن النضر بن كنانة ، وكان دليل بني النضر وصاحب (۱) مِيْرتهم ، فكانت العرب تقول: قد جاءت عِير قريش (۲) ، قالوا: وابنه (۳) بدر بن قريش هو الذي حفر البئر المنسوبة إليه التي كانت عندها الوقعة العظمى يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. والله أعلم.

ويقال في النسبة إلى قريش: قُرَشي وقُرَيْشي. قال الجوهري: وهو القياس. قال الشاعر: [من الطويل] بكُــلِّ قُــرَيشـــيّ عَلَيـــهِ مهـــابــةٌ سريعٌ إلى داعي النَّـدا والتكَــرُم(٤)

قال فإذا<sup>(ه)</sup> أردت بقريش الحي صرفته، وإن أردت القبيلة منعته. قال الشاعر في ترك الصرف: [من الكامل] وكفى قريشَ المعضلاتِ وسادَها<sup>(١)</sup>

وقد روى مسلم في صحيحه (٧) من حديث أبي عمرو الأوزاعي قال : حدّثني شدّاد أبو عمار ، حدّثني وقد روى مسلم في صحيحه (٧) من حديث أبي عمرو الأوزاعي قال : قال رسول الله ﷺ : ﴿ إِنَّ الله اصطفى كِنانةَ من وَلَدِ إسماعيل ، واصْطَفى قُريشاً من كِنانةَ ، واصطفى هاشِماً من قريش ، واصطفاني مِنْ بني هاشم » .

قال أبو عمر بن عبد البر: يقال: بنو عبد المطلب فصيلة رسول الله ﷺ، وبنو هاشم فخذه، وبنو عبد مناف بطنه، وقريش عِمارته، وبنو كنانة قبيلته، ومضر شَعبه، صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين (^^).

ثم قال ابن إسحاق: فولد النضر بن كنانة مالكاً ويَخْلُد (٩). قال ابن هشام: والصَّلْت، وأُمُّهم جميعاً بنت سعد بن الظَّرِب العُدواني. قال كثيِّر بن عبد الرحمن وهو كُثير عَزَّة أحد بني مُلَيح بن عمرو من خزاعة:

أَلَيْس أبي بالصَّلتِ أمْ ليس إِخْوتي لِكلِّ هجانٍ من بَني النصْر أَزْهرا

### غلب المساميحَ الوليدُ سماحةً

وهو لعدي بن الرقاع العاملي في مدح الوليد بن عبد الملك . الإنباه ( ٤٣ ـ ٤٥ ) .

<sup>(</sup>١) في ب: وهو صاحب.

<sup>(</sup>۲) زاد في ب : قد خرجت عير قريش .

<sup>(</sup>٣) في ط: وابن وهو خطأ . تاريخ الطبري ( ٢/ ٢٦٣ \_ ٢٦٤ ) .

<sup>(</sup>٤) الشطر الثاني من البيت زيادة من ط ، توافق نص الصحاح . وفي ط : لكل .

<sup>(</sup>٥) في ب: فإن ، وكذلك في الصحاح .

<sup>(</sup>٦) الصحاح ( ٣/ ١٠١٦ ) ( قرش ) . وصدر البيت :

<sup>(</sup>٧) صحيح مسلم رقم ( ٢٢٧٦ ) ، في أول الفضائل .

<sup>(</sup>٨) الإنباه ( ٥٥ ) .

<sup>(</sup>٩) في ط: ومخلداً ، وهو خطأ .

رأيت ثيابَ العَصْبِ مختلطَ السَّدَى بنا وبهمْ والحَضْرَميَّ المخَصَّرا<sup>(1)</sup> فإن لم تكونوا من بني النضْرِ فاتْركوا أراكاً بأذنابِ الفَوائجِ أخْضَرا<sup>(۲)</sup>

قال ابن هشام: وبنو مليح بن عمرو يُعزَوْن إلى الصلت بن النضر (٣).

قال ابن إسحاق: فولد مالكُ بن النضر فِهْرَ بنَ مالك ، وأمه جَنْدلة بنت الحارث بن مُضاض الأصغر ، وولد فِهر غالباً ومُحارباً والحارث وأَسَداً ، وأمهم ليلي بنت سعد بن هذيل بن مدركة .

قال ابن هشام: وأختهم لأبويهم (١) جندلة بنت فهر.

قال ابن إسحاق : فولد غالبُ بن فهر لؤيَّ بنَ غالب ، وتيمَ بن غالب ، وهم الذين يقال لهم : بنو الأُذْرَم ، وأمهما سلمي بنت عَمرو الخُزاعي .

قال ابن هشام : وقيس بن غالب ، وأمه سلمى بنت كعب بن عمرو الخزاعي ، وهي أم لؤي وتيم ابنى غالب $^{(a)}$  .

قال ابن إسحاق : فولد لُؤيُّ بن غالب أربعَة نفرٍ : كعباً وعامراً وسامة وعوفا<sup>(٢)</sup> . قال ابن هشام : ويقال : والحارث وهم جُشم بن الحارث في هِزّان من ربيعة وسَعْد بن لؤي ، وهما بُنَانة في شيبان بن ثعلبة ، وبُنانة حاضِنَة لهم .

 $e^{(v)}$  وهم عائذة في شيبان بن ثعلبة

ثم ذكر ابن إسحاق<sup>(۸)</sup> خبر سامة بن لؤي ، وأنه خرج إلى عُمان ، فكان بها ، وذلك لشَناآن<sup>(۹)</sup> كان بينه وبين أخيه عامر ، فأخافه عامر ، فخرج عنه هارباً إلى عُمان ، وأنه مات بها غريباً ، وذلك أنه كان يرعى ناقته ، فعلقت حية بمشفرها ، فوقعت لشقِّها ، ثم نهشت الحيةُ سامةَ حتى قتلته (١٠) . فيقال : إنه كتب بأصبعه على الأرض : [من الخفيف]

<sup>(</sup>١) العصب : نوع من الثياب اليمنية . والحضرمي نوع من النعال المخصرة .

<sup>(</sup>٢) الفوائج : رؤوس الأودية .

<sup>(</sup>٣) السيرة ( ١/ ٩٤ \_ ٩٥ ) ، الروض ( ١/ ١١٧ \_ ١١٨ ) .

<sup>(</sup>٤) في ط ، وب : لأبيهم . السيرة ( ١/ ٩٥ ) .

<sup>(</sup>٥) قوله : وتيم ابني غالب زيادة من ب . والسيرة .

<sup>(</sup>٦) قول ابن إسحاق زيادة من ب، ط. والسيرة .

<sup>(</sup>V) تتمة النص في السيرة (V) .

<sup>(</sup>٨) السيرة ( ١/ ٩٧ ) . الروض ( ١٢٠/١ ) .

<sup>(</sup>٩) الشنآن: البغضاء.

<sup>(</sup>١٠) وقيل كان يسير عليها حين حدث عليها . السيرة .

عُلِقَتْ ما بِسَامة العَلَّاقة يومَ حَلَوا به قتيلًا لناقه أن نفسي إليهما مشتاقه (١) غالبيُّ خَرجْتُ من غَير فاقه حَذَرَ الموتِ لم تَكُن مُهراقه ما لمنْ رامَ ذاك بالحثفِ طاقه بعد جد وجدةٍ ورشاقَه(٢)

عينُ فابكي لِسَامة بنِ لؤيّ لا أرى مِثلَ سامة بن لُؤيً لا أرى مِثلَ سامة بن لُؤيً بلغا عامراً وسعداً رسولاً إن تكن في عُمانَ داري فإني رُبَّ كأسٍ هرقتَ يا ابنَ لُؤي رُمتَ دَفْعَ الحتوفِ يا بنَ لُؤي وخَروس السُّرى تركْت رَدياً

قال ابن هشام (<sup>۳)</sup>: وبلغني أن بعض وَلَده أتى رسول الله ﷺ فانتسب إلى سامة بن لؤي ، فقال له رسول الله ﷺ: « آلشاعر ؟ » فقال له بعض أصحابه : كأنك يا رسول الله أردت قوله :

رُبَّ كأسٍ هَرقتَ يا بنَ لؤي حَذَرَ الموتِ لم تكنْ مُهراقه

فقال : أجل .

وذكر السهيلي عن بعضهم أنه لم يُعْقِب . وقال الزبير : ولَدَ أسامةُ بن لؤي غالباً ، والنبيت ، والحارث ، قالوا : وكانت له ذرية بالعراق يبغضون علياً ، ومنهم علي بن الجعد ، كان يشتم أباه لكونه سمّاه علياً . ومن بني سامة بن لؤي محمد بن عَرْعَرة بن اليزيد شيخ البخاري (٤٠) .

وقال ابن إسحاق: وأما عوف بن لؤي فإنه خرج فيما يزعمون في ركب من قريش ، حتى إذا كان بأرض غَطفان بن سعد بن قيس بن عيلان أُبْطِئ به ، فانطلق مَن كان معه من قومه ، فأتاه ثعلبة بن سعد ، وهو أخوه في نسب بني ذبيان ، فحبسه وزوَّجه والتاطه (٥) وآخاه ، فشاع نسبه في ذبيان وثعلبة فيما يزعمون (٢) .

قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير، أو محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحصين أن عمر بن الخطاب قال: لو كنتُ مدّعياً حياً من العرب أو مُلحِقَهم بنا لادّعيتُ بني مرة بن

<sup>(</sup>١) في ط. والسيرة ، والروض: عامراً وكعباً .

<sup>(</sup>۲) خروس السرى: أراد ناقة صموتاً صبوراً على السرى لا تضجر منه.

<sup>(</sup>٣) السيرة ( ١/ ٩٧ ـ ٩٨ ) والروض ( ١/ ١٢٠ ـ ١٢١ ) .

<sup>· (</sup>٤) الروض الأنف ( ١٢١/١ ) .

<sup>(</sup>٥) التاطه: ألصقه به وضمه إليه وألحقه بنسبه.

<sup>(</sup>٦) السيرة ( ١/ ٩٩ ـ ٩٩ ) .

عوف ، إنا لَنعرف منهم الأشباه مع ما نعرف من موقع ذلك الرجل حيث وقع . يعني عوف بن لؤي (١).

قال ابن إسحاق : وحدثني مَن لا أتّهم أن عمر بن الخطاب قال لرجل منهم من بني مُرّة : إن شئتم أن ترجعوا إلى نسبكم فارجعوا إليه (٢) .

قال ابن إسحاق : وكان القوم أشرافاً في غطفان ، هم سادتهم وقادتهم ، قوم لهم صيت (٢٠) في غطفان وقيس كلها ، فأقاموا على نسبهم (٤٠) .

قالوا: وكانوا يقولون إذا ذكر لهم نسبهم ما ننكره وما نجحده (٥)، وإنه لأحب النسب إلينا. ثم ذكر أشعارهم في انتمائهم إلى لؤي (٦).

قال ابن إسحاق : وفيهم كان البَسْلُ ، وهو تحريم ثمانية أشهر لهم من كل سنة من بين العرب ، وكانت العرب تعرف لهم ذلك ويأمنونهم فيها ويؤمّنونهم أيضاً (٧) .

وكانت ربيعة ومضر إنما يحرّمون أربعة أشهر من السنة ، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ، واختلفت ربيعة ومضر في الرابع ، وهو رجب . فقال مضر : هو الذي بين جمادى وشعبان . وقالت ربيعة : هو الذي بين شعبان وشوال . وقد ثبت في الصحيحين (١) عن أبي بَكْرة أن رسول الله ﷺ قال في خطبة حجة الوداع : « إنَّ الزمانَ قدِ اسْتدارَ كَهيئته يومَ خلق [ الله ] (٩) السموات والأرض ، السنة أثنا عَشَر شهراً ، منها أربعة حُرُمٌ ، ثلاثٌ متواليات : ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ، ورَجَبُ مُضَر الذي بين جمادى وشعبان "فنص على ترجيح قول مضر لا ربيعة ، وقد قال الله عز وجل : ﴿ إِنَّ عِـدَةَ الشُّهُورِ عِندَ اللهِ اللهُ عَرْ وجل : ﴿ إِنَّ عِـدَةَ الشَّهُورِ عِندَ اللهِ اللهُ عَرْ وجل : ﴿ إِنَّ عِـدَةَ الشَّهُورِ عِندَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَرْ وجل اللهِ اللهِ عَرْ وجل اللهِ عَرْ وجل اللهِ اللهِ عَرْ وجل اللهِ عَرْ وجل اللهِ عَرْ وجل اللهِ اللهِ عَرْ وجل اللهِ عَرْ وجل اللهِ اللهِ عَرْ وجل اللهِ اللهِ عَرْ وجل اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَرْ وجل اللهِ عَرْ وجل اللهِ عَرْ وجل اللهِ عَلَيْ اللهِ وَاللهِ اللهِ عَرْ واللهِ اللهِ عَرْ واللهِ عَلَى اللهِ عَرْ وجل اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَرْ واللهِ عَلَى اللهِ عَرْ واللهِ عَلَى اللهُ واللهِ اللهِ عَرْ واللهِ اللهِ عَرْ واللهِ واللهِ واللهِ والله وا

<sup>(</sup>١) السيرة ( ١/ ٩٩ ) .

<sup>(</sup>۲) السيرة ( ۱۰۰/۱ ) .

<sup>(</sup>٣) زاد في ب : وذكر . وكذلك في السيرة .

<sup>(</sup>٤) السيرة ( ١٠١/١ ـ ١٠٢ ) ، اختصر ابن كثير الخبر هاهنا .

<sup>(</sup>٥) السيرة ( ١/ ٩٩ ) .

<sup>(</sup>٦) وُضِع في ب هنا عنوان : ذكر السبل وهو تحريم ثمانية أشهر من السنة .

<sup>(</sup>۷) السيرة ( ۱۰۲/۱ ) ، والروض ( ۱۲۲/۱ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>٨)</sup> في البخاري رقم ( ٤٦٦٢ ) ، في التفسير ، تفسير سورة براءة ، باب ( ٨ ) ، ومسلم رقم ( ١٦٧٩ ) ، في القسامة ، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال .

<sup>(</sup>٩) زيادة من ب ، والصحيحين .

قال ابن إسحاق : فولد كعب بن لؤي ثلاثةً ، مرة ، وهُصَيْصًا ، وعديا(١) ، وولد مُرَّةُ ، ثلاثةً أيضاً : كلاب بن مرَّة ، وتيم بن مرة ، ويَقَظَة بن مُرة ، من أمهات ثلاث .

قال: وولد كلابٌ رجلين: قُصَيّ بن كلاب وزُهْرَة بن كلاب ، وأمهما فاطمة بنت سعد بن سَيَل أحد الجَدَرَة من جُعْثُمة الأسْدِ من اليمن حلفاء بني الديل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة. وفي أبيها يقول الشاعر:

ما نرى في الناسِ شخصاً واحداً مَنْ عَلمناه كَسَعْد بنِ سَيَلْ في الناسِ شخصاً واحداً وإذا ما واقَفَ القِرنَ نَزَل(٢) في المسلط فيه عُسْرةٌ وإذا ما واقف القِرنَ نَزَل(٢) فارساً يستدرج الخيلَ كما استدرج الحيل كما المتحدد المتح

قال السهيلي: سَيَل اسمه خير بن حَمَالة، وهو أول من طُلِيت له السيوفُ بالذهب والفضة (٤).

قال ابن إسحاق : وإنما سُمُّوا الجدَرَة لأن عامر بن عمرو بن خزيمة بن جُثْعمة تزوّج بنتَ الحارث بن مُضَاض الجُرهمي ، وكانت جرهم إذ ذاك ولاةَ البيت ، فبنى للكعبة جداراً ، فَسُمَّي عامر بذلك الجدار ، فقيل لولده : الجدرة لذلك .

\* \* \*

خبر قصيّ بن كلاب وما كان من أمره في ارتجاعه ولاية البيّت إلى قريش وانتزاعه ذلِك من خزاعة واجتماع قريش إلى الحرم الذي جعله الله أمناً للعباد بعد تفرقها في البلاد وتمزقها في الجبال والمهاد (٥)

وذلك أنه لما مات أبوه كلاب تزوج أمَّه ربيعةُ بنُ حرام من عُذرة ، وخرج بها وبه إلى بلاده ، ثم قدِم قَدِم قُصَيّ مكةَ وهو شاب ، فتزوج حُبَّى ابنةَ رئيس خزاعة حُلَيْل بن حُبْشِيَّة . فأما خُزاعة فزعم (٦) أن حُليلاً أوصى إلى قُصي بولاية البيت لما رأى من كثرة نَسْله من ابنته ، وقال : أنت أحق بذلك مني (٧) .

<sup>(</sup>١) في ط: وعديا وهصيصاً . وكذلك في السيرة ( ١٠٣/١ ) .

<sup>(</sup>٢) الأضبط: الذي يعمل بكلتا يديه. والقرن: الذي يقاوم في الحرب.

<sup>(</sup>٣) الحر القطامي : أراد الصقر . والأبيات في السيرة ( ١٠٥/١ ) ، والروض ( ١٢٨/١ ) .

 <sup>(</sup>٤) الروض ( ١/٨/١ ) ، نقلاً عن الطبري ( ٢/٤٥٢ ) .

<sup>(</sup>٥) سقط من هذا الكلام جزء كبير من ط . ففيه : خبر قصي بن كلاب وارتجاعه . . . . من خزاعة . فقط .

<sup>(</sup>٦) في ب: فتزعم .

 <sup>(</sup>٧) الخبر في السيرة (١/١١٧ \_ ١١٨) ، وفيه اختلاف عما هنا . وكذلك نقله الطبري عن ابن إسحاق (٢/٥٥٦ \_
 (٧) ، والسهيلي في الروض (١/٢١) .

وقال ابن إسحاق : ولم نسمع ذلك إلا منهم . وأما غيرهم فإنهم يَزْعُمُون أنه استغاث بإخوته من أمه ، وكان رئيسهم رزاح بن ربيع وإخوة  $^{(1)}$  إخوته ، وبني كنانة ، وقضاعة ، ومَنْ حَول مكة من قريش وغيرهم  $^{(7)}$  ، فأجلاهم عن البيت ، واستقل هو بولاية البيت ، إلا أن  $^{(7)}$  إجازة الحجيج كانت إلى صُوْفة ، وهم بنو الغوث بن مُرّ بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر ، فكان الناس لا يرمون الجمار حتى يرموا ، ولا ينفرون من مِنّى حتى ينفروا ، فلم يزل كذلك فيهم حتى انقرضوا ، فورثهم ذلك بالقُعْدُد  $^{(3)}$  بنو سعد بن زيد مناة بن تميم  $^{(0)}$  ، فكان أولهم صفوان بن الحارث ابن شِجْنَة بن عُطَارد بن عوف بن كَعب [ بن سعد  $^{(7)}$  بن زيد مناة من تميم ، وكان ذلك في بيته حتى قام على آخرهم الإسلام ، وهو كَرِب بن صفوان .

وكانت الإجازة (٧) من المزدلفة في عدوان حتى قام الإسلام على آخرهم ، وهو أبو سيَّارة عُمَيْلَة بن الأعزل ، وقيل : اسمه العاصي واسم الأعزل (٨) خالد وكان يجيز بالناس على أتان له عَوراء مكث يدفع عليها في الموقف (٩) أربعين سنة ، وهو أول من جعل الدية مئة (١١) ، وأول من كان يقول : أشْرِق تُبِيْرُ كيما نُغير (١١) . حكاه السُّهيلي (١٢) .

وكان عامر بن الظُّرِب العُدْواني لا يكون بين العرب نائرة(١٣) إلا تحاكموا إليه فيرضون بما يقضي به ،

<sup>(</sup>۱) سقطت من ط . والنص في السيرة : كتب إلى أخيه من أمه رزاح بن ربيعة يدعوه إلى نصرته . . فخرج رزاح بن ربيعة ومعه إخوته . . . وهم لغير فاطمة . . .

<sup>(</sup>۲) زاد في ب : على خزاعة .

<sup>(</sup>٣) في ط: لأن ، ولا يستقيم مع المراد .

<sup>(</sup>٤) القعدد: قرب الآباء بالنسب من الجد الأكبر.

<sup>(</sup>٥) زاد في أ : من سهم .

<sup>(</sup>٦) زيادة من ط ، والسيرة ( ١٢٠/١ ) .

<sup>(</sup>٧) وفي السيرة ، والروض : الإفاضة .

<sup>(</sup>A) في أوب : العاص بن خالد والزيادة من ط ، والروض الأنف .

<sup>(</sup>٩) زيادة من ط . والروض . وانظر ما قاله الأصبهاني في الأغاني ( ٣/ ٩٣ ) ، وسوائر الأمثال ( الدرة الفاخرة ) . تحقيق د .فهمي سعد ( عالم الكتب\_بيروت ) : ص( ٢٧٣ ) .

<sup>(</sup>١٠) وقيل أول من سنَّ ذلك عبد المطلب . الأوائل لابن قتيبة ( ٢٣٣ ) ، وسوائر الأمثال ( ٢٣٣ ) ، والأوائل لأبي بكر الجراعي الحنبلي ( ٧٢ ) ، والوسائل للسيوطي ( ٧٢ ) .

<sup>(</sup>١١) ثبير : جبل بمكة . يريد أشرق كيما نسرع للنحر . وهو مثل يضرب في الإسراع والعجلة . مجمع الأمثال (١١) ثبير : جبل بمكة . يريد أشرق كيما نسرع للنحر . وهو مثل يضرب في الإسراع والعجلة . مجمع الأمثال

<sup>(</sup>١٢) الروض الأنف (١/٦٤٦).

<sup>(</sup>١٣) النائرة : الكائنة الشنيعة بين القوم . وعامر بن الظرب العدواني أحد المعمرين في الجاهلية ، قيل عاش مئتي سنة . المعمرين للسجستاني ( ٥٦ ) .

فتحاكموا إليه مرة في ميراث خُنثَى ، فبات ليلته ساهراً يتروَّى ماذا يحكم به ، فرأته جاريةٌ له كانت ترعى عليه غنمه اسمها سُخَيلة (١) فقالت له : ما لك \_ لا أبا لك \_ الليلة ساهراً ؛ فذكر لها ما هو مفكّر فيه ، قال : لعله (٢) يكون عندها في ذلك شيء . فقالت : أَتْبِعِ القضاءَ المبالَ . فقال : فَرَّجْتِها والله ِيا سخيلة . وحكم بذلك (٣) .

قال السهيلي: وهـذا الحكم من باب الاستدلال بالأمارات والعلامات (٤) ، وله أصل في الشرع ، قال الله تعالى: ﴿ وَجَآءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِ عِدَمِ كَذِبِ ﴾ [يوسف: ١٨] حيث لا أثر لأنياب الذئب فيه . وقال تعالى : ﴿ إِن كَانَ قَمِيصُهُ وَتُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ وَتُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُو مِنَ الْكَذِبِينَ ﴿ إِن كَانَ قَمِيصُهُ وَتُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُو مِنَ الْكَذِبِينَ ﴿ إِن كَانَ قَمِيصُهُ وَتُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُو الذي الصَّدِقِينَ ﴾ [يوسف: ٢٦ ـ ٢٧] . وفي الحديث : ﴿ أَنْظِروها فإن جاءَتْ به أَوْرَقَ جعداً (٥) جُمَالِياً فهو الذي رُمِيَتْ به ﴾ (٢٠) .

قال ابن إسحاق : وكان النسيء في بني فُقَيم بن عدي بن عامر بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر .

قال ابن إسحاق (٧) : وكان أول من نَسَأَ الشهور على العرب القَلَمَس (٨) ، وهو حُذيفة بن عبد بن فُقَيم ابن عدي ، ثم قام بعده ابنه عَبّاد ، ثم قَلَع بن عبّاد ، ثم أمية بن قلع ، ثم عوف بن أمية ، ثم كان آخرَهم أبو ثُمامة جُنادة بن عوف بن قَلَع بن عبّاد بن حُذيفة وهو القلَمَّس ، فعلى أبي ثُمامة قام الإسلام . وكانت العرب إذا فَرغَت من حجّها اجتمعت إليه ، فخطبهم (٩) ، فحرّم الأشهر الحرم ، فإذا أراد أن يُحلَّ منها شيئًا أحلَّ المحرَّم ، وجعل مكانه صَفَراً ليواطِئوا عِدَّة ما حرَّم اللهُ فيقول : اللهم إني أحللتُ أحَدَ الصفرين ، الصفر الأول ، وأنسأت الآخر للعام المقبل . فتتبعه العرب في ذلك . ففي ذلك يقول مفتخراً (١٠) عمير بن

 <sup>(</sup>١) في المعمرين : فُصيلة .

<sup>(</sup>٢) في ط: وقال: لعلها.

<sup>(</sup>٣) الخبر ، مفصلًا ، في السيرة ( ١/ ١٢٢ ـ ١٢٣ ) ، والمعمرين ( ٥٧ ) ، والروض ( ١/ ١٤٧ ـ ١٤٨ ) .

<sup>(</sup>٤) كذا في ط. وهو موافق لنص السهيلي. وفي أ: وهذا الحكم بالأمارات وله... وفي ب: وهذا من باب الاستدلال بالأمارات وله.

<sup>(</sup>٥) زيادة من ط توافق نص الحديث . والحديث طويل رواه أبو داود ( ٢٢٥٦ ) في الطلاق ، باب في اللعان ، وأحمد ( ٢٣٨/١ \_ ٢٣٩ ) ، من طريق ابن عباس رضي الله عنه . والأورق : الذي لونه فيه سمرة ، والجعد : القصير الشعر .

<sup>(</sup>٦) الروض الأنف ( ١/ ١٤٧ ) .

<sup>(</sup>٧) السيرة ( ١/ ٤٤ ـ ٤٥ ) .

<sup>(</sup>A) قيل سمى القلمس لجوده ، إذ القلمس من أسماء البحر .

<sup>(</sup>٩) في ب : فقام فيهم خطيباً ، ومحرم الأشهر الحرم الأربعة .

<sup>(</sup>۱۰) ليست في ط .

قَيس أحد بني فِراس بن غَنْم بن مالك بن كنانة ، ويُعرف عمير بن قيس هذا : بِجِذْلِ الطَّعان : [من الوافر]

لقد علمتْ معد أن قومي كرامُ الناسِ أن لهم كراما(١) فأي الناس فاتونا بوتر وأي الناس لم نُعْلِك لِجاما أَلَسْنا الناسِئينَ على معدً شهورَ الحِلّ نجعلُها حَراما

والمقصود (٢) أنه جمع قريشاً من متفرقات مواضعهم من جزيرة العرب ، واستعان بمن أطاعه من أحياء العرب على حرب خُزاعة وإجلائهم عن البيت الحرام (٣) وتسليمه إلى قُصي ، فكان بينهم قتال كبير (٤) ودماءٌ غزيرة ، ثم تداعوا إلى التحكيم ، فتحاكموا إلى يَعْمَر بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة ، فحكم بأن قُصياً أَوْلَى بالبيت من خُزاعة ، وأنّ كلَّ دم أصابَه قُصَيّ من خزاعة وبني بكر موضوعٌ يَشْدَخُه (٥) تحت قدميه ، وأن ما أصابته خُزاعة وبنو بكر من قُريش وكنانة وبني (٦) قضاعة ففيه الدية مُؤدّاة ، وأن يُخَلَّى بين قُصَي وبين مكة والكعبة . فَسُمّي يَعْمَر يومئذٍ : الشدَّاخ (٧) .

قال ابن إسحاق: فوَلي قُصَي البيتَ وأمرَ مكة ، وجَمَع قومَه من منازلهم إلى مكة ، وتملَّك على قومه وأهل مكة فملّكوه ، إلا أنه أقر العرب على ما كانوا عليه ، لأنه يرى ذلك ديناً في نفسه لا ينبغي تغييره . فأقرّ آلَ صفوان وعَدوان والنَّسَأَةَ ومُرةَ بن عوف على ما كانوا عليه ، حتى جاء الإسلام فهدم الله به ذلك كله . قال : فكان قُصَي أول بني كعب أصابَ مُلْكا أطاع له به قومه ، وكانت إليه الحِجابة والسقاية والرِّفادة والندوة واللواء(٨) ، فحاز شرَف مكة كلَّه ، وقطع مكة رِباعاً بين قومه ، فأنزل كلَّ قوم من قريش منازلهم من مكة (٩) .

<sup>(</sup>١) كذا في ط ، والسيرة ، والروض . وفي أ : معداً من لؤي .

 <sup>(</sup>٢) زاد في ط قبل هذه الكلمة : وكان قصي في قومه سيداً رئيساً مطاعاً معظماً . ولا وجود لها في السيرة . في هذا الموضع .

<sup>(</sup>٣) الحرام ، ليست في ط .

<sup>(</sup>٤) في ط : كثيرة .

<sup>(</sup>٥) يشدخه: يكسره، يريد إبطال تلك الدماء.

<sup>(</sup>٦) بني ، ليست في ط .

<sup>(</sup>٧) السيرة ( ١/٤/١ ) .

<sup>(</sup>A) الحجابة : أن يكون مفاتيح البيت عنده ، فلا يدخله أحد إلا بإذنه . والسقاية : سقاية الحجيج . والرفادة : طعام كانت قريش تجمعه كل عام لأهل الموسم . والندوة : الاجتماع للمشورة والرأي . واللواء : يعني في الحرب ولأنه كان لا يحمله إلا أناس مخصوصون .

<sup>(</sup>٩) كذا في ط: وكذلك في السيرة . وفي أ ، وب : من مكة منازلهم .

قلت: فرجَع الحق إلى نصابه ، ورُدَّ شاردُ العدل بعد إيابه (۱) واستقرت بقريش الدار ، وقضت من خُزاعة المراد والأوطار ، وتسلمت بيتَهم العتيق القديم ، لكن بما أحدثتْ خُزاعة من عبادة الأوثان ونصْبها إياها حول الكعبة ، ونحرهم لها ، وتضرّعهم عندها ، واستنصارهم بها ، وطلبهم الرزق منها . وأنزل قصي قبائل قريش أباطح مكة ، وأنزل طائفة منهم ظواهرها ، فكان يقال : قريش البطاح وقريش الظواهر . فكانت لقصي بن كلاب جميع الرئاسة من حجابة البيت وسدانته واللواء ، وبنَى داراً لإزاحة الظلامات وفصل الخصومات سمّاها دار النّدوة ، إذا أعضلت قضيةٌ اجتمع الرؤساءُ من كلِّ قبيلةٍ فاشتورُوا فيها وفصلوها ، ولا يُعقد عقدُ لواء ولا عقدُ نكاح إلا بها ، ولا تبلغ جاريةٌ أن تَدَّرع فتدَّرع (۲) إلا بها . وكان باب هذه الدار إلى المسجد الحرام ، ثم صارت هذه الدار فيما بعد إلى حكيم بن حزام بعد بني عبد الدار ، فباعها في زمن معاوية بمئة ألف درهم ، فلامه على بيعها مُعاوية ، وقال : بعتَ شرف قومك بمئة ألف ؟ فقال : إنما الشرف اليوم بالتقوى . والله لقد ابتعتها في الجاهلية بزقً خَمر ، وهاأنا قد بعتها بمئة ألف ، وأشهدكم أن ثمنها صدقةٌ في سبيل الله ، فأينا المغبون . ذكره الدارقُطني في «أسماء رجال الموطّأ »(۳) .

وكانت إليه سقاية الحجيج ، . فلا يشربون إلا من ماء حياضه ، وكانت زمزم إذ ذاك مطمومة (٤) من جُرهم ، قد تناسَوا أمرها من تقادُم عهدها ، ولا يهتدون إلى موضعها . قال الواقدي : وكان قُصي أول من أحدَث وقيد النار بالمزدلفة ليهتدي إليها من يأتي من عرفات . والرِّفادة وهي إطعام الحجيج أيام الموسم إلى أن يخرجوا راجعين إلى بلادهم . قال ابن إسحاق : وذلك أن قُصياً فرضه عليهم ، فقال لهم : يا معشر قريش إنكم جيران الله وأهل مكة (٥) ، وأهل الحرم . وإن الحُجَّاج ضيفُ الله وزوَّار بيته ، وهم أحق بالضيافة (٢) ، فاجعلوا لهم طعاماً وشراباً أيام الحج حتى يصدروا عنكم ، ففعلوا فكانوا يُخرِجون لذلك في كل عام من أموالهم خرجاً فيدفعونه إليه ، فيصنعه طعاماً للناس أيام مِنِّى ، فجرى ذلك من أمره في الجاهلية حتى قام الإسلام ، ثم جرى في الإسلام إلى يومك هذا ، فهو الطعام الذي يصنعه السلطان كل عام بمنّى للناس حتى ينقضي الحج (٧) .

<sup>(</sup>١) في ب: وآب: شرد بعد ذهابه .

<sup>(</sup>٢) ادرعت الجارية: لبست الدرع والدرع قميص المرأة.

<sup>(</sup>٣) نقله السهيلي في الروض ( ١٤٩١).

<sup>(</sup>٤) في ط: مطموسة.

<sup>(</sup>٥) في ب: بيته . وكذلك في السيرة .

<sup>(</sup>٦) زاد في ب : والكرم ، وفي السيرة : أحق الضيف بالكرامة .

<sup>(</sup>٧) السيرة (١/١٣٠).

قلتُ : ثم انقطع هذا بعد ابن إسحاق ، ثم أُمِر بإخراج طائفة من بيت المال فتصرف في حمل زاد وماءٍ لأبناء السبيل القاصدين إلى الحج ، وهذا صنيعٌ حسن من وجوه يطول ذكرها ، ولكن الواجب أن يكون ذلك من خالص بيت المال من أحَلّ ما فيه ، والأولى أن يكون من جوالي الذمة (١) لأنهم لا يحجون البيت العتيق ، وقد جاء في الحديث : « من استطاعَ الحجَّ فلم يَحُجَّ فليَمُتْ إنْ شَاءَ يَهودياً أو نصرانياً »(٢) .

وقال قائلهم في مدح قُصي وشرفه في قومه (٣) : [من الطويل]

قُصِيّ لعمري كان يُدْعَى مجمّعاً به جَمَعَ اللهُ القبائلَ من فِهر هُموا ملؤوا البطحاء مَجْداً وسُؤْدداً وهم طَردوا عنا غُواة بنى بكر

(٤) قال ابن إسحاق: ولما فرغ قُصي من حَربه انصرفَ أخوه رِزاح بن ربيعة إلى بلاده بمن معه، وإخوته من أبيه الثلاثة وهم حُنّ ومحمود وجلهمة ](٥) . قال رِزاح في إجابته قُصَياً: [من المتقارب]

ولمَّا أتى مِن قصيٍّ رَسُولٌ فقالَ الرسولُ أَجِيبوا الخليلا نهضْنا إليه نَقُودُ الجيا وَ ونطرحُ عنّا المَلولَ الثقيلا نَسِيرُ بها الليلَ حتى الصباح ونكمي النهارَ لِئللا نَرُولا(٢) فَهُن سِراعٌ كورْدِ القطا يُجِبْن بنا مِن قُصي رَسولا فَهُن سِراعٌ كورْدِ القطا يُجِبْن بنا مِن قُصي رَسولا جمعنا من السرِّ من أَشْمَذَيْن ومِنْ كُلِّ حيّ جَمعنا قبيلا(٧) فيالي حَلْبَةَ ما لَيْلَةٍ تزيد على الألف سَيْبا رَسِيلا(٨) فلما مَرَرْنَ على عَسْجَرٍ وأَسْهلنَ مِن مُسْتَناخِ سَبيلا(٩) فلما مَرَرْنَ على عَسْجَرٍ وأَسْهلنَ مِن مُسْتَناخِ سَبيلا(٩)

<sup>(</sup>۱) الجوالي : جمع جالية ، وهم أهل الذمة ، لأن عمر رضي الله عنه أجلاهم عن جزيرة العرب ، ثم لزم كل من لزمته الجزية من أهل الكتاب بكل بلد . ( اللسان ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي : ( ٨١٢ ) ، في الحج ، باب ما جاء في التغليظ في ترك الحج ، وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٣) أورد ابن كثير البيت الأول قبل قليل ، في الكلام على قريش نسباً واشتقاقاً ، ونسبه إلى حذافة بن غانم العدوي . وهو في الروض ( ١٤٩/١ ) ، والإنباه على قبائل الرواة ( ٤٤ ) .

<sup>(</sup>٤) زاد في ب: ثم فوض قصي هذه الجهات التي كانت إليه من السدانة والحجابة واللواء والندوة والرفادة والسقاية إلى ابنه عبد الدار كما سيأتي تفصيله وإيضاحه ، وأقر الإجازة في المزدلفة في بني عدوان ، وأقر النسيء في بني فقيم ، وأقر الإجازة ، وهو النفر في صوفه كما تقدم بيان ذلك كله ، ما كان بأيديهم قبل ذلك . وسيكرر هذا في مطلع الفصل القادم ، بعد قليل .

<sup>(</sup>٥) لم يرد هذا القول في نص السيرة (١٢٦/١).

<sup>(</sup>٦) نكمى النهار: أي نكمن ونستتر.

<sup>(</sup>٧) الأشمذان : جبلان هاهنا ، وقيل : قبيلتان . انظر معجم البلدان ( أشمذان ) ، والروض : ( ١٥١/١ ) .

<sup>(</sup>٨) الحلبة: الدفعة من الخيل.

<sup>(</sup>٩) في ب : عسجد . وكذا روى ياقوت البيت في معجم البلدان ( عسجد ) . وأشار إلى روايته بالراء : عسجر .

نَ وجاوَزْن بالعرْج حَيّا حُلولا(۱) وعالجنَ منْ مرّ ليلاً طويلا(۲) إرادة أن يَسْتَوقْن الصَّهِيللا(٣) أَبَحْنا السرجالَ قَبيلاً قَبيلاً قَبيلاً قَبيلا(٤) فِ وفي كُلِّ أَوْبٍ خَلَسْنا العقُولا وِخَبْزَ قَوي العَزِيزِ النَّليلا(٥) وبَكسراً قَتَلْنا وجِيْللاً فَجيلاً فَحَيْل كَما لا يَحُلُّون أَرْضاً سهولاً عَد ومن كل حَيِّ شَفَيْنا الغَليلاً

وجاوزْنَ بالرُّكنِ مِنْ وَرَقَا مَرَرْنَ على الجلي ما ذُقنه مَررُنَ على الجلي ما ذُقنه نُدني من العُودِ أَفلاءها فلما انتَهَيْنا إلى مكة فلما انتَهَيْنا إلى مكة نُعَاورُهم ثَمَّ حَدَّالسُّيو نُعَاورُهم بصلابِ النُّسُو نُخبِّزُهُم بصلابِ النُّسُو قَتَلنا خُرزاعَة في دارِها نَفَيْناهُم مِن بلادِ الملي فَيْناهُم مِن بلادِ الملي فأَمْنِح سَبْيهُم في الحَديد

قال ابن إسحاق: فلما رجع رزاح إلى بلاده نشره الله ونشر حُنّا، فهما قبيلا عذرة إلى اليوم (٢). قال ابن إسحاق: وقال قصي بن كلاب في ذلك (٢): [من الوافر]

بمكَّة مَنْزلي وبها رُبِيْت ومروتُها رَضيتُ بها رَضيت بها أولادُ قيندرَ والنَّبِيْت (^) فلستُ أخافُ ضيماً ما حييت

أنا ابن العاصِمين بني لُؤي إلى البطحاءِ قدْ علمتْ معدّ فلست لغالبٍ إنْ لم تأثّلُ وزاحٌ ناصِري وبه أسامي

وقد ذكر الأموي ، عن الأثرم<sup>(٩)</sup> ، عن أبي عبيدة ، عن محمد بن حفص : أن رزاحاً إنما قدم بعد ما نَفَى قُصي خُزاعة . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) ورقان ، بفتح الراء ، وروي بكسرها : جبل عظيم .

<sup>(</sup>٢) الحلي : ثمر نبت . ويروى : الحِل وهو جمع حِلة ، وهي بقلة شاكة . ويروى : الحيل ، وهو الماء المستنقع في بطن واد . الروض ( ١/١١ ) .

<sup>(</sup>٣) العوذ : الحديثات النتاج من الظباء . والأفلاء : الصغار .

<sup>(</sup>٤) في ب: أنخنا الرحال .

<sup>(</sup>٥) نخبزهم: نسوقهم سَوقاً شديداً .

<sup>(</sup>٦) السيرة ( ١٢٩/١ ) . وفي ب : قبيلتا عذرة . وقال السهيلي : في قضاعة عذرتان : عذرة بن رفيدة ، وهم من بني كلب بن وبرة ، وعذرة بن سعد بن سود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة ، الروض ( ١/١٥١ ) .

<sup>(</sup>٧) السيرة ( ١٢٨/١ ) .

<sup>(</sup>۸) تتأثل : تتأصل وتنمو .

<sup>(</sup>٩) في ط: الأشرم وهو خطأ . والأثرم ، بالثاء : هو علي بن المغيرة ، أديب ، ورّاق ، لقي أبا عبيدة ، والأصمعي وأخذ عنهما ، توفي سنة ( ٢٣٢هـ ) . ترجمته في معجم الأدباء ( ٧٧/١٥ ) .

#### فصل

ثم لما كبر قُصي فوّض أمر هذه الوظائف التي كانت إليه من رئاسات قريش وشرفها من الرفادة والسقاية والحجابة واللواء والندوة () إلى ابنه عبد الدار ، وكان أكبر ولده . وإنما خصصه بها كلها لأن بقية إخوته عبد مناف وعبد العزى () وعبد كانوا قد شَرُفوا في زمن أبيهم ، وبلغوا في قوتهم شرفاً كبيراً ، فأحب قُصي أن يلحق بهم عبد الدار في السؤدد ، فخصصه بذلك ، فكان إخوته لا ينازعونه في ذلك ، فلما انقرضوا تشاجر أبناؤهم في ذلك ، وقالوا : إنما خصص قُصي عبد الدار بذلك ليُلحقه بإخوته ، فنحن نستحقُّ ما كان أباؤنا يستحقونه ، وقال بنو عبد الدار : هذا أمر جعله لنا قُصي ، فنحن أحق به . واختلفوا اختلافاً كثيراً ، وانقسمت بطون قريش فرقتين : ففرقة بايعت عبد الدار وحالفتهم ، وفرقة بايعت بني عبد مناف وحالفوهم على ذلك ووضعوا أيديهم عند الحلف في جَفْنة فيها طيب ، ثم لما قاموا ببيعت بني عبد مناف وحالفوهم على ذلك ووضعوا أيديهم عند الحلف من قبائل قريش : بنو أسد بن عبد العزى بن قُصي ، وبنو زُهرة ، وبنو تميم وبنو الحارث بن فِهر . وكان مع بني عبد الدار بنو مخزوم ، وبنو سَهم ، وبنو جُمح ، وبنو عَدي . واعتزلت بنو عامر بن لؤي ومُحارب بن فِهر الجميع ، فلم يكونوا مع واحد منهما . ثم اصطلحوا واتفقوا على أن تكون الرفادة والسقاية لبني عبد مناف ، وأن تستقر الحجابة واللواء والندوة في بني عبد الدار ، فانبرم الأمر على ذلك واستمر () .

وحكى الأموي عن الأثرم عن أبي عُبيدة قال : وزَعَم قوم من خُزاعة أن قُصياً لما تزوج حُبَّى بنت حُليل ونقل حُليل عن ولاية البيت جعلها إلى ابنته حُبَّى ، واستناب عنها أبا غُبشان سليم بن عمرو بن لؤي بن مِلكان بن قُصي بن حارثة بن عمرو بن عامر ، فاشترى قصي ولاية البيت منه بزِقِّ خَمر وقَعود فكان يقال : أَخْسَر من صَفقة أبي غُبْشان (^) . ولما رأت خُزاعة ذلك اشتدوا على قُصي ، فاستنصر أخاه ، فقدِم بمن معه ، وكان ما كان .

<sup>(</sup>١) في ب: ودار الندوة .

<sup>(</sup>٢) كذا في ب. وهو موافق لنص السيرة (١/ ١٢٩) ، وفي أ ، وط: عبد الشمس.

<sup>(</sup>٣) في ب: قومهم.

<sup>(</sup>٤) في ب: يلحق عبد الدار بهم .

<sup>(</sup>٥) السيرة ( ١/٩٢١ \_ ١٣١ ) .

<sup>(</sup>٦) ليست في ب .

<sup>(</sup>٧) القعود: الناقة ، والفصيل.

<sup>(</sup>٨) المثل والقصة في الدرة الفاخرة ( ١٣٩/١ ) .

ثم (١) فوّض قُصي هذه الجهات التي كانت إليه من السِّدانة والحجابة واللواء والندوة والرفادة والسقاية إلى ابنه عبد الدار ، كما سيأتي تفصيله وإيضاحه ، وأقر الإجازة من مزدلفة في بني عَدوان ، وأقر النسيء في فُقيم ، وأقر الإجازة ، وهو النفر في صُوفة (٢) ، كما تقدم بيان ذلك كله مما كان بأيديهم قبل ذلك .

قال ابن إسحاق : فولد قُصي أربعة نفر وامرأتين : عبد مناف وعبد الدار وعبد العزى وعبداً ، وتَخْمُر وبَرَّة ، وأُمُّهم كلُّهم حُبَّى بنت حُليل بن حُبْشِيَّة بن سَلول بن كعب بن عمرو الخزاعي (٣) ، وهو آخر من ولي البيت من خزاعة ومن يده أخذَ البيتَ قُصي بن كلاب .

قال ابن إسحاق (٤): فولد عبد مناف بن قُصي أربعة نَفَر: هاشماً ، وعبدَ شمس ، والمطّلب ، وأمُّهم عاتكة بنتُ مُرَّة بن هلال ، ونوفلَ بن عبد مناف ، وأمه واقدة بنت عمرو المازنية .

قال ابن هشام: ووُلِد لعبد مناف أيضاً: أبو عمرو وتُماضر، وقلابة، وحَيَّة، ورَيْطة، وأم الأخثم، وأم سفيان (٥).

قال ابن هشام: وولد هاشم بن عبد مناف أربعة نفر وخمس نسوة: عبد المطلب، وأسداً وأبا صَيْفي، ونَضْلة، والشِّفاء، وخالدة، وضعيفة، ورُقيَّة، وحَيّة، فأم عبد المطلب ورُقيَّة: سَلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خِداش بن عامر بن غَنْم بن عَدي بن النجار من المدينة، وذَكَرَ أمهات الباقين. قال ووَلَدَ عبدُ المطلب عشرة نفر وستَّ نسوة وهم: العباس، وحمزة، وعبد الله، وأبو طالب، واسمه عبد مناف لا عمران، والزُبير، والحارث (٦) وكان بكر أبيه وبه كان يُكنى - وجَحْل، ومنهم من يقول: حَجْل، وكان يلقّب بالغيداق لكثرة خيره، والمقوّم، وضرار، وأبو لهب - واسمه عبد العزى - وصَفية، وأم حكيم البيضاء (٧)، وعاتكة، وأميمة، وأروى، وبَرة ، وذَكَر أمهاتهم، إلى أن قال: وأم عبد الله وأبي طالب والزبير وجميع النساء، إلّا صفية : فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم بن يَقَظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فِهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خُزيمة بن مُدركة بن إلياس بن مُضر بن نزار بن مَعد بن عدنان. قال: فولد عبد الله محمداً رسول الله ﷺ عبد ولد آدم، وأمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زُهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي، ثم ذكر

<sup>(</sup>١) ليست في ب .

<sup>(</sup>٢) صوفة : الغوث بن مر بن أد بن طابخة .

<sup>(</sup>٣) السيرة (١/١٠٥ ـ ١٠٦).

<sup>(</sup>٤) في ط: بن هشام . وهو سهو . والسيرة ( ١٠٦/١ ) .

<sup>(</sup>٥) السيرة (١٠٧/١).

<sup>(</sup>٦) زيادة من ط . والسيرة .

<sup>(</sup>٧) كذا في ط ، وهو موافق لما في السيرة . وفي أ ، وب : ذكر البيضا وبعد برة .

أمهاتها فأغرق إلى أن قال: فهو أشرف ولد آدم حَسباً ، وأفضلهم نسباً من قِبَل أبيه وأمه صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين (١) .

وقد تقدّم حديث الأوزاعي عن شداد أبي عمار ، عن واثلة بن الأسْقَع قال : قال رسول الله ﷺ : « إن الله اصْطفى كِنانة من ولد إسماعيل ، واصطفاني أريشاً من كِنانة ، واصطفى هاشماً من تُريش ، واصطفاني من بني هاشم » . رواه مسلم (٢٠) .

وسيأتي بيان مولده الكريم وما ورد فيه من الأخبار والآثار ، وسنورد عند سرد النسب الشريف فوائد أُخر لَيست هاهنا إن شاء الله تعالى ، وبه الثقة ، وعليه التُّكْلان .

\* \* \*

# ذكر جُمَلٍ من الأحدَاث الواقعة في زمن الجاهِليّة (٣)

قد تقدم ما كان من أخذ جُرهم ولاية البيت من بني إسماعيل ، طمِعوا فيهم لأنهم أبناء بناتِهم ، وما كان من توثُّب خُزاعة على جُرهم وانتزاعهم ولاية البيت منهم ، ثم ما كان من رجوع ذلك إلى قُصي وبَنيه واستمرار ذلك في أيديهم إلى أن بعث الله رسوله ﷺ فأقر تلك الوظائف على ما كانت عليه .

\* \* \*

### باب

## ذكر جماعة مشهورين كانوا في الجاهلية(٤)

خبر (٥) خالد بن سِنان العبسي الذي كان في زمن الفترة ، وقد زعم بعضُهم أنه كان نبياً (٦) والله أعلم . قال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدّثنا أحمد بن زُهَير التُّسْتَرِي (٧) ، حدّثنا يحيى بن المعَلَّى بن

<sup>(1)</sup> Ilmaga (1/۷/1 \_ 11.1).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم رقم ( ٢٢٧٦ ) ، في أول الفضائل .

<sup>(</sup>٣) في ط : الأحداث في الجاهلية .

<sup>(</sup>٤) في ط: ذكر جماعة مشهورين في الجاهلية .

<sup>(</sup>٥) في ب : ذكر .

<sup>(</sup>٦) أخباره في : مروج الذهب (٢٢٦/٢)، والكامل لابن الأثير (٢/٦٧٦)، والإصابة (٢٦٦١)، وتاريخ الخميس (١٩٩).

<sup>(</sup>٧) التُّسْتَري: نسبة إلى تُستَر، من قرى خوزستان. اللباب (٢١٦/١).

منصور الرازي ، حدّثنا محمد بن الصَّلْت ، حدّثنا قيس بن الربيع ، عن سالم الأفطَس ، عن سعيد بن جُبير ، عن ابن عباس : قال : جاءت بنتُ خالد بن سِنان إلى النبي ﷺ ، فبَسط لها ثوبَه وقال : « بنتُ نبي ضَيَّعَهُ قَوْمُه »(١) .

وقد رواه الحافظ أبو بكر البزَّار ، عن يحيى بن المعلى بن منصور ، عن محمد بن الصلت ، عن قيس ، عن سالم ، عن سعيد ، عن ابن عباس . قال : ذُكِر خالدُ بن سنان عند رسول الله على فقال : « ذاك نبيُّ ضيَّعَهُ قومُهُ » . ثم قال : ولا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه (٢) . وكان قيس بن الربيع ثقةً في نفسه ، إلا أنه كان رديء الحفظ ، وكان له ابنٌ يُدْخِل في أحاديثه ما ليس منها (٣) . والله أعلم .

قال البزار: وقد رواه الثوري عن سالم الأفطس ، عن سعيد بن جُبير مرسلًا.

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدّثنا المعلّى بن المهدي الموصلي (٤) قال : حدّثنا أبو عَوانة ، عن أبي يونس ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : أن رجلاً من عبس يقال له : خالد بن سنان قال لقومه : إني أطفئ عنكم نار الحرّتين . فقال له رجلٌ من قومه : والله يا خالد ما قلتَ لنا قطُ إلاّ حقاً ، فما شأنك وشأن نار الحرّتين تزعم أنك تطفئها ؟! فخرج خالد ومعه أناس من عبس (٥) قومه ، فيهم عمارة بن زياد ، فأتوها ، فإذا هي تخرج من شِق جبل فخط لهم خالد خطة ، فأجلسهم فيها ، فقال : إن أبطأتُ عليكم فلا تَدْعُوني باسمي . فخرجَتْ (٦) كأنها خيلٌ شُقر يتبع بعضُها بعضاً ، فاستقبلها خالد ، فجعلَ يضربُها بعصاه ويقول : بدا بدا كل هدى مؤدى (٧) زعم ابن راعية المعزى أني لا أخرج منها وثيابي تندى . حتى دخل معها الشق . فأبطأً عليهم ، فقال لهم عمارة بن زياد : إن صاحبكم لو كان حياً لقد خرج إليكم بعد فادعُوه باسمه . قال : فقالوا : إنه قد نهانا أن ندعوه باسمه . فدعوه باسمه . فخرج وهو آخذ برأسه فادعُوه باسمه . قال أن تدعوني باسمي ، فقد والله قَتَلتموني ، فاحملوني (٨) فادفنوني ، فإذا مرت بكم الحمر فيها حمار أبتر فانبشوني ، فإنكم تجدوني حَياً ، فحملوه فدفنوه ، فمرت بهم الحمر فيها حمار المحمر فيها حمار أبتر فانبشوني ، فإنكم تجدوني حَياً ، فحملوه فدفنوه ، فمرت بهم الحمر فيها حمار المتر فانبشوني ، فإنكم تجدوني حَياً ، فحملوه فدفنوه ، فمرت بهم الحمر فيها حمار

<sup>(</sup>۱) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٨/ ٢١٤ ) . وأورده ابن حجر في الإصابة ( ٢/ ٤٦٦ ) ، وابن الأثير ( ٢/ ٣٧٦ ) ، والمسعودي ( ٢/ ٢٢٧ ) .

 <sup>(</sup>۲) زاد في ب : قلت . والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( ۸/ ۲۱٤ ) .

<sup>(</sup>٣) قيس بن الربيع الأسدي ، أبو محمد ، من أهل الكوفة ، توفي سنة (١٦٧هـ) . اختُلف فيه . المجروحين (٢١٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) زاد في ب: ورواه الطبري عن علي بن عبد العزيز ، وخلف بن عمرو العكبري ، عن معلى بن مهدي الموصلي .

<sup>(</sup>٥) ليست في ط.

<sup>(</sup>٦) قوله: فخط لهم . . . إلى هنا زيادة من ب ، وط .

<sup>(</sup>V) في العبارة هنا بعض اختلاف في الأصول .

<sup>(</sup>A) فاحملوني : زيادة من ب وط .

أبتر ، فأرادوا نبشه فقال لهم (١) عمارة لا تنبشوه ، لا والله لا تُحدِّث مضر أنّا ننبش موتانا . وقد كان قال لهم خالد : إن في عُكَن (٢) امرأته لوحين فإنْ أشكل عليكم أمرٌ فانظروا فيهما ، فإنكم ستجدون ما تسألون عنه قال ولا يمسهما حائض . فلما رجعوا إلى (٣) امرأته سألوها عنهما ، فأخرجتهما إليهم وهي حائض ، فذهب ما كان فيهما من علم (٤) .

قال أبو يونس: قال سماك بن حَرب: سُئل عنه النبي على فقال: « ذاك نبي أضاعه قومه ». قال: أبو يونس: قال سماك بن حرب (٥) إن ابن خالد بن سنان أتى النبي على فقال: « مرحباً بابن أخي » (٢) فهذا السياق موقوف على ابن عباس، وليس فيه أنه كان نبياً، والمرسلات التي فيها أنه نبي لا يُحتَجُّ بها هاهنا، والأشبه أنه كان رجلاً صالحاً له أحوال وكرامات، فإنه إن كان في زمن الفترة فقد ثبت في صحيح المبخاري عن رسول الله على أنه قال: « إنّ أولى الناس بعيسى بن مريم أنا، لأنه ليس بيني وبينه نبي » (٧) وإن كان قبلها فلا يمكن أن يكون نبياً لأن الله تعالى قال: ﴿ لِشُنذِرَ فَوْمًا مَا أَتَنهُم مِن نَذِيرٍ مِن قَبْلِك لَعَلَهُم يَن نَذِيرٍ مِن قَبْلِك لَعَلَهُم يَن نَذِيرٍ مِن قَبْلِك لَعَلَهُم يَن نَذِيرٍ مِن قَبْلِك لَعَلَهُم مِن نَذِير مِن قَبْلِك اللهُ على العرب إلا محمداً على خاتم الأنبياء الذي دعا به إبراهيم الخليل باني الكعبة المكرمة التي جعلها الله قِبلة لأهل الأرض شرعاً، وبشرت به الأنبياء لقومهم، حتى كان آخر من بشر به عيسى بن مريم عليه السلام . وبهذا المسلك بعينه يُردّ ما ذكره السهيلي (٨) وغيره من إرسال نبي من العرب يقال له: شُعيب بن ذي مَهذم بن شعيب بن صفوان صاحب مَدين، وبُعث إلى العرب أيضاً حنظلة بن صَفوان اله: في زمن معد بن مهذا دالله على العرب بختَ نصّر فنال منهم من القتل والسبي نحو ما نال من بني إسرائيل، وذلك في زمن معد بن عدنان . والظاهر أن هؤلاء كانوا قوماً صالحين يدعون إلى الخير . والله أعلم .

وقد تقدّم ذكر عمرو بن لُحي بن قمعة بن خِندف في أخبار خُزاعة بعد جُرهم .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في ط: فقلنا انبشوه ، فإنه أمرنا أن ننبشه ، فقال لهم عمارة .

<sup>(</sup>٢) كذا في ط،وهو موافق لما نقله ابن حجر في الإصابة . وهو الأشبه بالصواب . وفي أ، وب : علم . والعُكن : جمع عُكنة ، وهي ما تثنى من لحم البطن وانطوى .

<sup>(</sup>٣) كذا في ط. وهو موافق لما أورده ابن حجر. وفي أ، وب : تسألون ولا تمسه حائض فلما فرغوا من دفنه أتوا امرأته.

<sup>(</sup>٤) الخبر في الإصابة ( ٢/٧٦١ ـ ٤٦٨ ) ، وتاريخ الخميس ( ١٩٩ ـ ٢٠٠ ) ، والكامل ( ٣٧٦/١ ) . والمروج ( ٢٢٦/٢ ) ، وفي روايته اختلاف .

<sup>(</sup>٥) زيادة من ب ، وط . والإصابة .

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصول . والذي في الإصابة . والكامل : أن الذي أتى إلى النبي ﷺ ابنة خالد بن سنان ، لا ابنه .

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري رقم ( ٣٤٤٢ و٣٤٤٣ ) ، في الأنبياء ، باب قول الله تعالى : ﴿ وَٱذَكُرْ فِي ٱلْكِئنَبِ مَرْيَمَ ﴾ وفيه اختلاف عما هاهنا ، وكذلك رواه مسلم ، رقم ( ٢٣٦٥ ) في الفضائل ، باب فضائل عيسى عليه السلام .

<sup>(</sup>A) الروض ( ۱/ ۱۲ ) ، وتاريخ الطبري ( ۲/ ۲۷۱ ) .

<sup>(</sup>٩) خبره في تاريخ الخميس ( ٢٠٠ ) .

## ذكر حاتم الطائي أحد أجواد الجاهلية

وهو حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحَشْرج بن امرئ القيس بن عَدي بن أَخْزَم بن أبي أخزم ، واسمه هرومة (۱) بن ربيعة بن جَرُول بن ثُعَل بن عَمْرو بن الغوث بن طيئ ، أبو سَفَّانة الطائي ، والد عَدِي بن حاتم الصحابي (۲) .

كان جواداً ممدَّحاً في الجاهلية ، وكذلك كان ابنه في الإسلام . وكانت لحاتم مآثر وأمور عجيبة ، وأخبار مُسْتَغْرَبة في كرمه يطول ذكرها ، ولكن لم يكن يقصد بها وجه الله والدار الآخرة ، وإنما كان قصده السمْعة والذكر .

قال الحافظ أبو بكر البزّار في « مسنده » : حدّثنا محمد بن معمر ، حدّثنا عبيد بن واقد القيسي ، حدّثنا أبو نصر \_ هو الناجي \_ عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر قال : ذُكر حاتم عند النبي ﷺ فقال : « ذاك أرادَ أمراً فأدركه » (٣) .

حديث غريب. قال الدارقُطني: تفرّد به عُبيد بن واقد، عن أبي نصر الناجي، ويقال: إن اسمه حماد. قال ابن عساكر: وقد فرق أبو أحمد الحاكم بين أبي نصر الناجي وبين أبي نصر حماد، ولم يسم الناجي. ووقع في بعض روايات الحافظ ابن عساكر عن أبي نصر شيبة الناجي. والله أعلم (١٤).

وقال الإمام أحمد (°): حدّثنا محمد بن جعفر ، قال: حدثنا شعبة (٦) عن سماك بن حرب ، عن مرّي بن قطري ، عن عدي بن حاتم قال: قلت لرسول الله ﷺ: إن أبي كان يَصِلُ الرحمَ ، ويفعل ، ويفعل ، ويفعل ، فهل له في ذلك ؟ يعني من أجر . قال: « إن أباك طَلَبَ شيئًا فأصَابه » .

وهكذا رواه أبو يعلى ، عن القواريري ، عن غُنْدَر ، عن شعبة ، عن سماك ، به . وقال : « إن أباكَ أرادَ أمراً فأدركه » يعنى الذِّكرَ .

<sup>(</sup>۱) زيادة من ط . وب . وكذلك في الأغاني ( ثقافة ٢٧٨/١٧ ) . وقع في نسبه بعض اختلاف في المصادر . الشعر والشعراء ( ١/ ٢٤١ ) ، ونشوة الطرب ( ٢٢٣/١ ) ، والأغاني .

<sup>(</sup>٢) توفي عدي سنة ( ٦٧هـ ) وقيل ( ٦٨هـ ) . ترجمته في سير أعلام النبلاء ( ٣/ ١٦٢ ) ومصادر ترجمته ثمة .

<sup>(</sup>٣) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد: (١١٩/١) ، وقال: رواه البزار ، وفيه عبيد بن واقد العبسي ، ضعّفه أبو حاتم.

<sup>(</sup>٤) تاریخ دمشق (۱۱/ ۳۹۲) .

<sup>(</sup>٥) في المسند (٢٥٨/٤).

آ) في ط: «حدثنا يزيد بن إسماعيل، حدثنا سفيان عن سماك. . . » ومثل هذا الإسناد لا يوجد في مسند الإمام أحمد، وفيه خلط، فقد روى أحمد عن يزيد \_ وهو ابن هارون \_ عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين، عن أبي عبيدة عن رجل، قال: قلت لعدي، وذكر حديثاً غير هذا (٢٥٧/٤) كما روى عن عبد الرحمن \_ وهو ابن مهدي، عن سفيان، عن سماك عن مُري عن عدي حديث ذكر اسم الله على الذبيحة (٢٥٦/٤) أما هذا الحديث فليس له في المسند سوى طريقين: الأول من طريق محمد بن جعفر غندر عن شعبة عن سماك، وهو هذا، والثاني من طريق حسين بن محمد بن بهرام المروزي، عن شعبة، به (٢٥٨/٤).

وهكذا رواه أبو القاسم البغوي(1) ، عن علي بن الجعد ، عن شعبة ، به ، سواء(7) .

وقد ثبت في الصحيح في الثلاثة الذين تُسَعَّرُ بهم جَهنم ، منهم الرجل الذي يُنفق ليقال : إنه كريم ، فيكون جزاؤه أن يقال ذلك في الدنيا ، وكذا في العالم والمجاهد (٣) .

وفي الحديث الآخر في الصحيح أنهم سألوا رسول الله ﷺ عن عبد الله بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سَعد بن تَيم بن مرة فقالوا له : كان يقري الضيفَ ويعتقُ ويتصدَّقُ ، فهل ينفعه ذلك ؟ فقال : « إنه لم يَقُلْ يوماً من الدهْرِ رَبِّ اغفِرْ لي خطيئتي يوم الدين »(٤) .

هذا وقد كان من الأجواد المشهورين أيضاً المطعِمِين في السنين الممحلة والأوقات المرملة .

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي (٥): أنبأنا أبو عبد الله الحافظ ، حدّثني أبو بكر محمد بن عبد الله بن يوسف العُماني ، حدّثنا أبو سعيد عبيد بن كثير بن عبد الواحد الكوفي ، حدّثنا ضِرار بن صُرَد (٢) ، حدّثنا عاصم بن حميد ، عن أبي حمزة الثُّمالي (٧) ، عن عبد الرحمن بن جندب ، عن كُمَيْل بن زياد النَّغْعي (٨) قال : قال علي بن أبي طالب : يا سبحان الله ما أزهد كثيراً من الناس في خير ، عجباً لرجل يجيئه أخوه المسلم في حاجة فلا يرى نفسه للخير أهلا ، فلو كان لا يرجو ثواباً ولا يخشى عقاباً (٩) لكان ينبغي له أن يسارع في مكارم الأخلاق ، فإنها تدل على سبيل النجاح . فقام إليه رجل فقال : فداك أبي وأمي يا أمير المؤمنين ، أسمعتَه من رسول الله ﷺ ؟ قال نعم . وما هو خير منه : لما أُتي بسبايا طيئ وقعت جارية

<sup>(</sup>١) الجعديات (٧٩).

<sup>(</sup>٢) زاد في ب : وروى الطبراني من طريق سعيد بن أبي هلال عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد ، أن عدي بن حاتم قال : يا رسول الله إن أبي كان يصل القرابة ، ويحمل الكلَّ ، ويطعم الطعام . قال : هل أدرك الإسلام؟ قال : لا . قال : فإن أباك كان يحب أن يذكر فذكر .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ( ١٩٠٥ ) في الإمارة ، باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار . وكذلك الترمذي ( ٢٣٨٢ ) ، في الزهد ، باب ما جاء في الرياء والسمعة . وقال : هذا حديث حسن غريب . والنسائي ( ٢٣/٦ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم ( ٢١٤) ، في الإيمان ، باب الدليل على أن من مات على الكفر لا يُنفعه عمله . وأحمد في مسنده ( ٦/ ٩٣ ، ١٢٠ ) ، من طريق عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٥) في دلائل النبوة (٥/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٦) خِرار بن صُرَد، أبو نعيم الطحان الكوفي، فقيه عالم، كذَّبه يحيى بن معين. توفي سنة (٢٢٩هـ). المجروحين (١/٣٧٦).

<sup>(</sup>٧) أبو حمزة الثمالي ثابتُ بن أبي صفيةٌ ، كوفي ، ضعيف ، رافضي . توفي سنة ( ١٤٨هـ ) . المجروحين ( ٢٠٦/١ ) ، وتقريب التهذيب ( ١١٦/١ ) .

والثُّمالي : نسبة إلى ( ثُمالة ) بطن من الأزد . اللباب ( ١/ ٢٤١ \_ ٢٤٢ ) .

<sup>(</sup>٨) كُمَيْل بن زياد النَّخْعي من أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه . كان منكر الحديث . المجروحين ( ٢/ ٢٢١ ) .

<sup>(</sup>٩) في ب: عذاباً.

حمراء لَعْساء ، زلفاء ، عَيْطاء ، شَمّاء الأنف ، معتدلة القامة والهامة ، درماء الكعبين ، خَدلَّجة الساقين ، لَفَّاء الفخذين ، خميصة (۱) الخصرين ، ضامرة الكشحين ، مصقولة المتنين . قال : فلما رأيتها أعجِبْتُ بها ، وقلتُ : لأطلبَنَّ إلى رسول الله ﷺ فيجعلها في فَيْعي . فلما تكلَّمَتْ أُنسِيْتُ جمالَها لِما رأيتُ من فصاحتها. فقالت : يا محمد إنْ رأيتَ أن تُخلِّي عني ولا تُشمت بي أحياء العرب، فإني ابنة سيد قومي ، وإن أبي كان يَحمي الذمار ، ويفك العاني ، ويُشبع الجائع ، ويكسوالعاري ، ويَقْري الضيف ، ويُطعم الطعام ، ويفشي السلام ، ولم يَرُدَّ طالبَ حاجةٍ قط ، أنا ابنة حاتم طيء . فقال النبي ﷺ : « يا جَارية هَذه صِفةُ المؤمنين حقاً ، لو كانَ أبوكِ مؤمناً لترحَّمْنا عليه ، خَلُوا عنها فإن أباها كان يُحِبُ مكارمَ الأخلاق ، والله تعالى [ يحبُّ مكارمَ الأخلاق ، ] (٢) . فقام أبو بردة بن دينار فقال : يا رسول الله ، والله يُحبُّ مكارمَ الأخلاق ؟ فقال رسول الله ، والله يُحبُّ مكارمَ الأخلاق ؟ فقال رسول الله ، والله يُحبُّ مكارمَ الأخلاق ؟ فقال رسول الله ، والله يُحبُّ مكارمَ الأخلاق ؟ فقال رسول الله ، والله يُحبُّ مكارمَ الأخلاق ؟ فقال رسول الله ، والله يُحبُّ مكارمَ الأخلاق ؟ فقال رسول الله ، والذي نفسي بيده لا يدخلُ الجنة أحدٌ إلا بحُسْن الخلق » (٣) .

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدَّثني عُمر بن بكر ، عن أبي عبد الرحمن الطائي ـ هو الهيثم (٤) بن عدي ـ عن عثمان ، عن عركى بن حليس الطائي ، عن أبيه ، عن جده ، وكان أخا عدي بن حاتم لأمه قال : قيل لنَوار امرأة حاتم : حدّثينا عن حاتم . قالت : كل أَمْره كان عجباً . أصابتنا سَنَةٌ حصتْ كلَّ شيءٍ ، فاقشعرَّت لها الأرضُ واغْبرَّتْ لها السماء ، وضَنَّت المراضع على أولادها ، وراحت الإبل حُدْبا حَدابير ، ما تَبِض (٥) بقطرة ، وحَلَقتِ المالَ ، وإنا لفي ليلة صِنَّبر (٢) ، بعيدة ما بين الطرفين ، إذا تَضَاغَى الأصبية (٧) من الجوع: عبد الله، وعدي، وسَفّانة، فوالله إنْ وَجَدْنا شيئاً نُعلّهم به. فقام إلى أحد الصبيين (٨)

<sup>(</sup>۱) اللعساء: التي في شفتها سواد مستحسن. الزلفاء: الصقيلة البشرة من الزَّلَفة، وهي المرآة النظيفة المستوية. والعيطاء: الطويلة العنق. ودرماء الكعبين: أي غطاهما اللحم حتى لم يبن لهما حجم. والخَدَلَّجَة: الممتلئة الذراعين والساقين. واللَّفَّاء: الضخمة الفخذين. والخميصة: الضامرة. والكشح: ما بين السرة ووسط الظهر. والمتن: الظهر، أو ما ظهر منها.

<sup>(</sup>٢) ليست في ب .

٣) وروى الخبر الأصبهاني في الأغاني ( الثقافة ٢٧٨ / ٢٧٩ ـ ٢٧٩ ) ، وابن عساكر في تاريخه (١١ / ٣٦٣ ـ ٣٦٤) .

كذا في ب ، وهو الصحيح . وفي أ ، وط : القاسم بن عدي ، وهو سهو .
 والهيثم بن عدي بن عبد الرحمن الطائي أبو عبد الرحمن ، ولد بالكوفة ، وسكن بغداد ، كان عالماً بالسير وأخبار العرب ، تكلموا فيه . وتوفي سنة ( ٢٠٧هـ ) . سير أعلام النبلاء ( ١٠٣/١٠ ـ ١٠٤ ) ، والمجروحين ( ٣/ ٩٢ ـ
 ٩٣ ) .

<sup>(</sup>٥) والحُدب : جمع حدباء ، وهي التي بدت حراقفها وعظم ظهرها . والحدابير : جمع حِدْبير ، وهي الإبل الضامرة . والسنة الجدبة أيضا . والبَضُّ : السيلان ببطء .

<sup>(</sup>٦) حلقت المال: ذهبت بالإبل. وليلة صِنَّبُر: شديدة البرد.

<sup>(</sup>٧) ضغا : صاح . وأصبية : جمع صبي .

<sup>(</sup>A) في ب ، وط : الصبيان .

فحمله ، وقمتُ إلى الصّبِيّة فعلّلتُها ، فوالله إنْ سَكتا إلا بعدَ هدُأَةٍ من الليل . ثم عُدْنا إلى الصبيّ الآخر فعلّلناه حتى سكتَ وما كاد . ثم افترشنا قطيفة (١) لنا شامية ذات خمل ، فأضْجعنا الصبيان عليها ، ونمتُ أنا وهو في حجرة والصبيان بيننا ، ثم أقبل عليّ يُعلّلني لأنامَ ، وعرفتُ ما يريدُ ، فتناومْتُ . فقال : ما أراها إلا قد نامت وما بي نوم . فلما ادلهم الليلُ وتهوّرت النجومُ (٢) أنمتِ ؟ فسكتُ . فقال : ما أراها إلا قد نامت وما بي نوم . فلما ادلهم الليلُ وتهوّرت النجومُ (٢) وهدأتِ الأصواتُ ، وسكنتِ الرِّجْلُ ، إذا جانب البيت قد رُفع . فقال : من هذا ؟ فولّى ، حتى قلتُ : إذا قد أسْحَرنا أو كِدنا ، عاد فقال : من هذا ؟ قالت : جارتُك فُلانة يا أبا عدي ، ما وجدتُ على أحد معولاً غيرَك ، أتيتك من عند أصْبيةِ يتعاوّرُن عواء الذئاب من الجوع . قال : أعجليهم عليّ . قالت النوارُ : فوثبتُ فقلتُ : ماذا صنعتَ ؟! (٣) والله لقد تضاغى أصْبيتُك فما وجدت ما تعلّلهم [ به ] (٤) فكيف بهذه وبولدها ؟ فقال : اسكتي ، فوالله لأُشْبِعَنك [ وإياهم ] (٤) إن شاء الله . قالت : فأقبلتُ تحملُ اثنين ، وتمشي جنبتيها أربعة ، كأنها نعامة حولها رئالها ، فقام إلى فرسه ، فوَجَأ بحرُبيّه في لَبّته (٥) ، ثم اثنين ، وتمشي جنبتيها أربعة ، كأنها نعامة حولها رئالها ، فقام إلى فرسه ، فوجَأ بحرُبيّه في لَبّته (٥) ، ثم قلك : ابعثي صبيانك ، فبعثتهم . ثم قال : سوءةً ! أتأكلون شيئاً دون أهل الصّرم (٢) ؟ فجعل يطوفُ فيهم عتى هَبُوا وأقبَلُوا عليه . والتَفَعَ في ثوبه ثم اضجع ناحية ينظر إلينا . والله ما ذاقَ مُرْعَة (٧) ، وإنه لأحُوجُهم إليه ، فأصبحنا وما على الأرض منه إلا عَظْم أو حافر (٨) .

وقال الدارقُطني: حدّثني القاضي أبو عبد الله المحاملي ، حدّثنا عبد الله بن أبي سعد ، حدّثنا عُشَيم بن ثوابة بن حاتم الطائي ، عن أبيه ، عن جدّه قال : قالت امرأة حاتم لحاتم : يا أبا سَفّانة ، أشتهي أنْ آكلَ أناوأنتَ طعاماً وحدّنا ليس عليه أحدٌ . فأمرَها فحوّلت خَيْمتَها من الجماعة على فرسخ ، وأمر بالطعام فهُيئ ، وهي مرخاة ستورها عليه وعليها ، فلما قاربَ نضجُ الطعام كشفَ عن رأسه ثم قال : [من الطويل]

### فلا تطبخي قِدري وسِتْرُكِ دونَها عليَّ إذنْ ما تطبخين حَرامُ

<sup>(</sup>١) القطيفة : دثار مُخَمَّل .

<sup>(</sup>۲) تهوَّرت النجوم ذهبت ، أو ولَى أكثرها .

<sup>(</sup>٣) زاد في ط : اضطجع .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ب

<sup>(</sup>٥) الرأل : ولد النعام . ووجأ : ضرب . واللبة : المنحر .

<sup>(</sup>٦) الصرم: الأبيات المجتمعة المنقطعة من الناس.

 <sup>(</sup>٧) المُزعة : القطعة من اللحم .

<sup>(^)</sup> في ط : وحافر . والخبر في الشعر والشعراء ( ٢٤٢ / ٢٤٢ ) ، والأغاني ( ٣٠٣ ـ ٣٠٣ ) ، ونشوة الطرب ( ٢/ ٢٢٥ ) ، وفي روايته اختلاف يسير .

ولكنْ بهذاكَ اليَفاع فأُوقِدي بجزلٍ إذا أوقدتِ لا بضِرام (١)

قال : ثم كشفَ الستورَ وقدَّمَ الطعامَ ودعا الناسَ ، فأكل وأكلوا . فقالت : ما أتممْتَ لي ما قلت . فأجابها : فإني لا تطاوعني نفسي ، ونفسي أكرمُ عليَّ مِن أن يثني علي هذا ، وقد سبق لي السخاء . ثم أنشأ يقول : [من الطويل]

> أمارسُ نفسَ البخلِ حتّى أعزّها ولا تشتكيني جارتى غير أنها سيبلغها خيري ويرجع بعلها

وأتركُ نفسَ الجودِ ما أستشيرها إذا غابَ عنها بعلُها لا أزورُها إليها ، ولم تقصُر عليها سُتُورها(٢)

ومن شعر حاتم: [من الوافر]

إذا ما بت أشرب فوق زقّى إذا ما بتُ أختِلُ عِـرْسَ جاري أأفضح جارتى وأخون جاري

ومن شعره أيضاً :[من الكامل]

ما ضَرَّ جاراً لي أُجاورُه أُغضي إذا ما جارتي بَورَت

ومن شعر حاتم أيضاً: [من الوافر]

وما مِنْ شِيمتي شَتْمُ ابنِ عَمّي وكلْمة حاسدٍ من غَيْس جرم وعابوها على ، فلم تَعِبْني وذي وجهين يلقانى طليقاً ظفرتُ بعيبه فكفَفْتُ عنه

لِسُكْرِ في الشرابِ فلا رَوِيْتُ (٣) ليخفيني الظلامُ فلا خفيتُ فـــلا والله ِ أفعـــلُ مـــا حَييـــتُ (٤)

أن لا يكونَ لِبابهِ سِتْرُ حَتّى يُـواريَ جـارتـى الخِـدْرُ(٥)

وما أنا مُخْلِفٌ مَن يَرْتجيني سَمعتُ وقلتُ : مُرِّي فانقِذيني ولم يعرق لها يوماً جبيني وليــس إذا تغيّـب يــأتسينـــى محافظة على حَسَبى وديني(٦)

البيتان في ديوانه ( ١٦٤ ) ، ( تحقيق د . عادل جمال ـ مكتبة الخانجي ـ القاهرة ١٤١١هـ ١٩٩٠ ) . وفيه اختلاف في بعض الألفاظ.

واليفاع: المرتفع من الأرض. والجزل: الغليظ من الحطب اليابس. والضرام: دقيق الحطب.

ديوانه ( ٢٣٢ ) وما بعدها ، من قصيدة ، والخبر في تاريخ ابن عساكر من طريق الدارقطني (١١/ ٣٦٦) . **(Y)** 

فى ط: فوق ري. (٣)

ديوانه (۲۱۰ ) . **(\( \)** 

ديوانه ( ۲۹٦ ) . (0)

ديوانه ( ١٥٢ ) . (7)

ومن شعره: [من الطويل]

إذا ما أتاني بين ناري ومجزري وأبـذلُ معـروفـي لـه دون مُنْكَـرِي(١)

سلي البائسَ المقرورَ يا أُمَّ مالكٍ أأبسط وجهــي إنــه أولُ القِــرى وقال أيضاً: [من الطويل]

وفَرْجَك نالا منتَهي الذمّ أَجْمعا(٢) وإنكَ إن أعطيتَ بطنكَ سُؤْلَه

وقال القاضي أبو الفرج المعافى بن زكريا (٣) الجريري : حدّثنا الحسين بن القاسم الكوكبي ، حدّثنا أبو العباس المبرد ، أخبرني التَّوزي ، عن أبي عُبيدة . قال : لما بلغ حاتم طيِّئ قول المتلمس :

> ولا يبقى الكثير على الفساد وعسفٍ في البلادِ بغير زاد

قليل المالِ تُصلحه فيبقى وحِفظُ المال خيـرٌ مـن فنـاه

قال: ما له قطع الله لسانه حمل الناس على البخل، فهلا قال: [من الطويل]

ولا البخلُ في مال الشحيح يزيد لكل غددٍ رزقٌ يعودُ جديد ألم تَرَ أنَّ المالَ غادِ ورائح وأنَّ الذي يُعطيك غيرُ بعيد (٤)

فلا الجودُ يُفنى المالَ قبلَ فنائه فلا تلتمس مالًا بعيشٍ مُقَتَّرٍ

قال القاضي أبو الفرج: ولقد أحسن في قوله: وإن الذي يعطيك غير بعيد. ولو كان مسلماً لرجي له الخير في معاده . وقد قال تعالى في كتابه : ﴿ وَسُعَلُواْ اَللَّهَ مِن فَضَّــالِمَّ ۚ ﴾ [النساء : ٣٢] . وقال تعالى : ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُومَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانٌّ ﴾ (٥) [ البقرة: ١٨٦].

وعن الوضّاح بن معبد الطائي قال : وَفَدَ حاتم الطائي على النعمان بن المنذر ، فأكرمه وأدناه ، ثم زوّده عند انصرافه جَمَلين ذهباً وورِقاً غيرَ ما أعطاه من طرائف بلده ، فرحل ، فلما أشرف على أهله تلقته أعاريب طيّئ . قالت : يا حاتم أتيتَ من عند الملك بالغني (٦) وأتينا من عند أهالينا بالفقر . فقال حاتم : هلم فخذوا ما بين يدي فتوزَّعوه ، فوثبوا إلى ما بين يديه من حباء النعمان فاقتسموه . فخرجت إلى حاتم

<sup>(</sup>١) ديوانه ( ٢٨٤ ) .

ديوانه ( ۱۷٤ ) .

في كتابه الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي ( ١/٣٢٠\_ ٣٢١ ) ، ( تحقيق د . محمد مرسي الخولي \_ عالم الكتب \_ بيروت \_ ١٩٨١ ) .

<sup>(</sup>٤) ديوانه (٢٥٠).

الجليس الصالح الكافي ( ١/ ٣٢٠ ـ ٣٢١ ) .

<sup>(</sup>٦) زيادة من ب

طريفة جاريتُه ، فقالت له : اتق الله وأبقِ على نفسك ، فما يدع هؤلاء ديناراً ولا دِرهماً ولا شاة ولا بعيراً . فأنشأ يقول : [من البسيط]

قالتْ طُرَيفةُ: ما تَبقَى دراهِمُنا وما بنا سَرَفٌ فيها ولا خَرَقُ إِنْ يَفْنَ ما عندنا فالله يرزُقنا ممَّنْ سِوانا ولسنا نحنُ نَرْتَزِق ما يألف الدرهمُ الكاريُّ خِرقَتنا إلا يمر عليها ثُرم ينطلق إنا إذا اجتمعت يوماً دراهمُنا ظلّت إلى سُبُلِ المعروفِ تستبق(۱)

وقال أبو بكر بن عياش: قيل لحاتم: هل في العرب أجود منك؟ فقال: كل العرب أجود مني . ثم أنشأ يُحدّثُ ، قال: نزلتُ على غلام من العرب يتيم ذات ليلة ، وكانت له مئة من الغنم ، فذبح لي شاة منها ، وأتاني بها ، فلما قَرَّبَ إليَّ دماغَها قلت: ما أطيبَ هذا الدماغ! قال: فذهبَ ، فلم يزل يأتيني منه حتى قلتُ : قدِ اكتفيت ، فلما أصبحت إذا هو قد ذبح المئة شاة وبقي لا شيء له؟ فقيل: فما صنعتَ به؟ فقال: ومتى أبلغُ شكرَه ولو صنعتُ به كل شيء؟! قالوا(٢): على كل حال؟ فقال: أعطيتُه مئة ناقة من خيار إبلي .

وقال محمد بن جعفر الخرائطي (٣) في كتاب « مكارم الأخلاق » : حدّثنا العباس بن الفضل الرّبَعي ، حدّثنا إسحاق بن إبراهيم ، حدّثني حماد الراوية ومشيخة من مشيخة طيّئ ، قالوا : كانت عنترة (٤) بنت عفيف بن عمرو بن امرئ القيس أم حاتم طيّئ لا تُمسك شيئاً سَخاءً وجوداً ؛ وكان إخوتها (٥) يمنعونها فتأبى ، وكانت امرأة موسِرةً ، فحبسوها في بيتٍ سنة يطعمونها قوتَها لعلها تكفّ عما تصنع . ثمّ أخرجوها بعد سنة وقد ظنّوا أنها قد تركث ذلك الخُلُق ، فدفعوا إليها صِرْمةً من مالها وقالوا : استمتعي بها ، فأتتها امرأة من هوازنٍ ، وكانت تغشاها ، فسألتها ، فقالت : دونك هذه الصّرْمة فقد والله مسني من الجوع ما آليتُ أن لا أمنع سائلاً ثم أنشأت تقول : [من الطويل]

لَعَمري لقِدماً عضّني الجوعُ عضة فآليتُ أن لا أمنعَ الدهرَ جائعا فقولا لهذا اللائمي اليومَ أعفِني وإن أنتَ لم تفعل فعض الأصابعا

<sup>(</sup>۱) ديوانه (۲۸٦).

٢) كذا في ب ، وهو الأشبه بالصواب . وفي ط : قال .

 <sup>(</sup>٣) محمد بن جعفر بن محمد بن سهل الخرائطي السامري ، فاضل من حفاظ الحديث . توفي في يافا سنة ( ٣٢٧هـ ) .
 وكتابه مكارم الأخلاق مطبوع .

الأعلام ( ٦/ ٧٠ ) .

<sup>(</sup>٤) كذا في م ، وط . وفي ب ، والأغاني : غنية . وفي الشعر والشعراء : عنبة .

<sup>(</sup>٥) كذا في ب ، ط . وفي أ : وكانوا يمنعونها .

فماذا عساكم أن تقولوا لأختِكم سوى عذلكم أو منع مَن كانَ مانعا(١) ومهما تروْن اليومَ إلا طبيعةً فكيف بتركى يا ابنَ أمي الطبائعا(٢)

وقال الهيثم بن عدي ، عن مِلحان بن عركي بن عدي بن حاتم ، عن أبيه ، عن جده ، قال : شهدتُ حاتماً يكيد بنفسه (٣) فقال لي : أي بُني إني أعهدُ من نفسي ثلاث خصال : والله ما خاتلتُ جارةً لريبةٍ قطُّ ، ولا ائتمنت على أمانة إلَّا أدّيتُها ، ولا أوتيَ أحدٌ من قِبلي بسوءٍ .

وقال أبو بكر الخرائطي : حدّثنا على بن حَرب ، حدّثنا عبد الرحمن(٤) بن يحيى العدوي ، حدّثنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبي مسكين \_ يعني جعفر بن المحرر بن الوليد \_ عن المحرر مولى أبي هريرة قال : مرَّ نفر من عبد القيس بقبر حاتم طيّئ ، فنزلوا قريباً منه ، فقال إليه بعضهم [يقال له : أبو الخيبري ](٥) فجعل يركض<sup>(٦)</sup> قبره برجله . ويقول : يا أبا الجَعْراء<sup>(٧)</sup> اقرنا . فقال له بعض أصحابه : ما تخاطب من رِمَّة وقد بليتْ! وأجنَّهم الليلُ فنوموا(^ ) . فقام صاحبُ القول فزعاً يقول : يا قوم عليكم بمطيكم فإن حاتماً أتاني في النوم ، وأنشدني شعراً ، وقد حفظته . يقول : [من المتقارب]

> أتيت بصحبك تبغي القِرى لَدى حُفْرةٍ قد صَخِب هَامُها (٩) أتبغى لى النذنب عند المبي حت وحولك طيئ وأنعامها

> أب خَيْبَ رِيّ وأنت المروّ ظُلُومُ العَشِيْرِةِ شَرَّا الْمُها وإنا سنُشْبِعُ أضيافنا وتأتي المطيّ فنعتامُها(١٠)

قـال : وإذا ناقة صاحب القول تَكُوس(١١) عقيراً ، فنحروهـا وقاموا يشْتَوونَ ويأكلون . وقالوا والله لقد أضافنا حاتم حيّاً وميتاً . قال : وأصبح القوم وأردفوا صاحبهم ، وساروا . فإذا رجلٌ

في ب : عسيتم . وفي ط : أو عذل من .

في ط : وماذا ترون . والخبر في الشعر والشعراء ( ١/ ٢٤٢ ) ، والأغاني ( ١٧/ ٢٨٠ ) . **(Y)** 

<sup>(</sup>٣) كاد بنفسه : جاد .

<sup>(</sup>٤) في ب: عبد الرزاق وهو خطأ .

قوله : يقال له أبو الخيبري . زيادة من ط . (0)

الركض: تحريك الرجل، والضرب بها. (٦)

في ط ، ومروج الذهب : الجعد . وفي الشعر والشعراء : عذي . وفي الأغاني : جعفر . وأثبت ما في الأصل ، **(V)** وهو الأشبه بالصواب . فالجعراء هي الاست . وهو هنا إنما يسخر من حاتم .

<sup>(</sup>۸) في ط: فناموا .

<sup>(</sup>٩) في ط: قد صدت هامها.

<sup>(</sup>١٠) في ط : لنشبع . والأبيات في ديوانه ( ١٦٨ ) ، مع اختلاف في الرواية .

<sup>(</sup>١١) تكوس: تمشي على ثلاثة أرجل.

ينوّه (١) بهم راكباً جملًا ويقود آخر . فقال : أيكم أبو الخيبري ؟ قال : أنا . قال : إن حاتماً أتاني في النوم فأخبرني أنه قرى أصحابَك ناقتك ، وأمرني أن أحملك ، وهذا بعيرٌ فخذه . ودفعه إليه (٢) .

\* \* \*

#### ذكر شيء من أخبار عبد الله بن جدعان

هو عبد الله بن جُدْعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مُرَّة ، سيد بني تيم ، وهو ابن عم والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه . وكان من الكرماء الأجواد في الجاهلية المطعمين للمسنتين (٣) .

وكان في بدء أمره فقيراً مُمْلِقاً ، وكان شِرّيراً يُكثِر من الجنايات ، حتى أبغضه قومُه وعشيرتُه وأهلُه وقبيلتُه ، وأبغضوه حتى أَبُوه ، فخرج ذات يوم في شِعاب مكة حائراً بائراً (٤) ، فرأى شِقاً في جبل ، فظن أن يكون به شيء يؤذي ، فقصدَه لعلّه يموت فيستريح مما هو فيه ، فلما اقترب منه إذا ثعبانٌ يخرج إليه ويَثِبُ عليه ، فجعل يحيدُ عنه ويَثِبُ فلا يُغْني شيئاً ، فلما دنا منه إذا هو من ذهب ، وله عينان هما ياقوتتان ، فكَسَره وأخذه ، ودخل الغار فإذا فيه قبور لرجال (٥) من ملوك جُرهم ، ومنهم الحارث بن مُضاض الذي طالت غيبتُه فلا يُدرَى أين ذهبَ ، ووجد عند رؤوسهم لوحاً من ذهب فيه تاريخ وفاتهم ومُدَد ولايتهم ، وإذا عندهم من الجواهر واللآلئ والذهب والفضة شيء كثير ، فأخذ منه حاجته (٦) ، ثمّ خرج . وعلم بابَ الغارِثم انصرف إلى قومه ، فأعطاهم حتى أحَبّوه ، وسادهم ، وجعل يُطعم الناسَ ، وكلما قَلَّ ما في يده ذَهَبَ إلى ذلك الغار فأخذ حاجته ، ثمّ رَجَع (٧) .

فممن ذكر هذا عبد الملك بن هشام في كتاب « التيجان » $^{(\Lambda)}$ .

<sup>(</sup>١) ينوه : ينادي .

<sup>(</sup>۲) الخبر في الشعر والشعراء ( ۲۲۹/۱ )، ومروج الذهب ( ۱۹۲/۲ ــ ۱۹۳ )، والأغاني ( ۲۸۷/۱۷ ــ ۲۸۸ و۳۰۰ )، وخزانة الأدب ( ۱۲۹/۳ ) .

<sup>(</sup>٣) المسنتون : المجدبون . وقد ذكره ابن حبيب في المحبر ( ١٣٧ ـ ١٣٩ ) وعده من أجواد الجاهلية .

<sup>(</sup>٤) حائر بائر: لم يتجه لشيء ، ولا يأتمر رُشْداً ، ولا يطيع مرشداً . ( القاموس ) .

<sup>(</sup>٥) زاد في ب: طوال.

<sup>(</sup>٦) في ب: ما يكفيه .

<sup>(</sup>٧) الخبر في الروض الأنف ( ١/ ١٥٩ ) ، وفيه توضيح كيف اكتشف ابن جدعان أن الثعبان مصنوع وليس حقيقياً .

<sup>(</sup>٨) عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري ، مؤرخ عالم بالأنساب واللغة وأخبار العرب . وهو الذي هذّب كتاب السيرة لابن إسحاق . توفي سنة ( ٢١٣هـ ) وقيل : ( ٢١٨هـ ) . وكتابه التيجان في ملوك حمير مطبوع . ترجمته في وفيات الأعيان ( ٣/ ١٧٧ ) ، والأعلام ( ١٦٦/٤ ) .

وذكره أحمد بن عَمَّار (١) في كتاب « ري العاطش وأنس الواحش » .

وكانت له جَفنة يأكْلُ منها الراكب على بعيره ، ووقع فيها صَغيرٌ فغرق .

وذكر ابن قتيبة وغيره (٢٠ أن رسول الله ﷺ قال : « لقد كنتُ أَسْتظلُّ بظِلِّ جَفْنةِ عبد الله بن جُدعان صكة عُمَيّ » أي وقت الظهيرة .

وفي حديث مقتل أبي جهل (٣) أن رسول الله ﷺ قال لأصحابه: « تطلبوه بين القتلى وتعرفوه بشَجَّةٍ في رُكبته ، فإني تزاحمتُ أنا وهو على مأدبةٍ لابن جُدْعان ، فدفعتُه ، فَسَقَطَ على رُكبته ، فانهشمت ، فأثرُها باقٍ في ركبته » . فوجدوه كذلك . [من الكامل]

وذكروا أنه كان يطعم التمر والسَّوِيق ، ويسقي اللبنَ ، حتى سمع قول أمية بن أبي الصَّلْت :

ولقدْ رأيتُ الباذلين وفِعلَهم فرأيتُ أكرمَهم بني الديّان<sup>(1)</sup> البُرُّ يُلْبَكُ بالشِّهادِ طَعَامُهم لا ما يُعلِّلنا بنو جُدْعان<sup>(0)</sup>

فأرسل ابن جُدعان إلى الشام ألفي بعير تحمل البُرَّ والشَّهْدَ والسمن ، وجعل منادياً ينادي كلَّ ليلةٍ على ظهر الكعبة أن هلموا إلى جفنة ابن جدعان . فقال أمية في ذلك : [من الوافر]

لَــهُ داعٍ بمكــة مُشْمَعِـلٌ وآخـرُ فـوق كَعبتها ينادي (٢) السلام وأخر فـوق كَعبتها ينادي (٢) السلام وأخر من الشّيزي عليها لبابُ البُر يُلْبَـكُ بالشّهاد (٧)

ومع هذا فقد ثبت في الصحيح لمسلم أن عائشة قالت : يا رسول الله إن ابن جُدعان كان يُطعم الطعام

<sup>(</sup>۱) أحمد بن عمار المَهدَوي التميمي ، مقرئ أندلسي ، من المهدية بالقيروان . توفي نحو ( ١٤٤هـ ) . الأعلام ( ١/١٨٤ ) .

<sup>(</sup>٢) غريب الحديث ( ١/ ٤٥٥) ، وقال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث ( ٣/ ٤٣) في صكة عمي : يريد الهاجرة . والأصل فيها أن عُمَياً مصغّر مرخم ، كأنه تصغير أعمى . وقيل إن عمياً اسم رجل من عدوان كان يُفيض بالحاج عند الهاجرة وشدة الحر . وقيل إنه أغار على قومه في حر الظهيرة فضُرب به المثل في من يخرج في شدة الحريقال : لقيته صكة عُمي . مجمع الأمثال ( ٢/ ١٥٨ ) ، والمستقصى ( ٢/ ٢٨٧ ) ، والروض الأنف ( ١/ ١٥٨ ) .

<sup>(</sup>٣) زاد في ب : يوم بدر . والخبر في السيرة ( ١/ ٦٣٥ ) .

<sup>(</sup>٤) في ب ، وط : الفاعلين .

<sup>(</sup>٥) البر : الحنطة . ويلبك : يخلط . والشهاد : مفردها شهد ، وهو العسل . علَّله بالشيء : شغله به والبيتان في ديوان أمية ( ٥٠٢ ) ، ( صنعة د . عبد الحفيظ السطلي ) .

<sup>(</sup>٦) المشمعل : النشيط السريع ، المبادر .

<sup>(</sup>V) في ط: ملاء لباب. والردح: الجفان العظيمة. والشيزى: خشب أسود تُتَّخذ منه الجفان. واللباب من كل شيء: خالصه وخياره. والخبر في الروض الأنف (١٥٨/١).

ويقري الضيف فهل ينفعه ذلك يوم القيامة؟ فقال: « إنه لم يَقُلْ يوماً: ربّ اغفر لي خطيئتي يوم الدين »(١).

ذكر امرئ القيس بن حجر الكندي صاحب إحدَى المعلّقات(٢)

وهي أفخرهن وأشهرهن التي أولها:

قِفا نبكِ مِن ذكرى حَبيبٍ ومنزل

قال الإمام أحمد : حدّثنا هُشيم (٣) ، حدّثنا أبو الجهم ، عن الزُّهْري ، عن أبي سَلَمة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « امرؤ القَيس صاحِب لواء الشُّعَراء إلى النار »(٤) .

وقد روّى هذا الحديث عن هشيم جماعةٌ كثيرون، منهم بِشر بن الحكم، والحسن بن عَرفة ، وعبد الله ابن هارون أمير المؤمنين المأمون أخو الأمين ، ويحيى بن مَعين . وأخرجه ابن عدي من طريق عبد الرزاق عن الزُّهْري ، به (٥). وهذا منقطع (٦) ، وروي من وجه آخر عن أبي هريرة (٧) ، ولا يصح من غير هذا الوجه (٨) .

(١) تقدم قبل قليل ، في أول الحديث عن حاتم الطائي ، وتخريجه هناك . وابن جدعان واحد ممن حرموا الخمر في الجاهلية . المحبر ( ٢٣٧ ) . وأخباره في الأغاني ( ثقافة ٨/ ٣٢٩ ) وما بعدها .

(٢) قوله : ذكر ليس في ط . وفي ب : المعلقات السبع .

(٣) في أ . ط : هشام وهو خطأ .

(٤) المسند( ٢/٨/٢ ) ، والجامع الصغير ( ٢١٧/١ ) ، وضعّفه .

(٥) الكامل (٤/٤٠٤).

- (٦) هكذا قال المصنف، وهو وهم منه، فكأنه ظن عبد الرزاق هذا هو ابن هَمَّام الصنعاني فقال هذه المقالة، وإنما هو عبد الرزاق بن عمر الثقفي الدمشقي، وهو من الضعفاء المتروكين ومن أصحاب الزهري الكذبة المعروفين (تهذيب الكمال ٤٨/١٨ عـ ٥٠ والتعليق عليه)، وقد نسب ابن عدي هذا الحديث إليه فقال في ترجمة أبي الجهم الإيادي وبعد أن ساق هذا الحديث من طريق هشيم عنه عن الزهري: «وقد روي هذا الحديث عن عبد الرزاق بن عمر الدمشقي عن الزهري، كما رواه أبو الجهم» ثم ساقه من طريقه (الكامل ٤/٤٠٤). ثم ذكره في ترجمة هشيم بن بشير منه (٧/ ٥٥٧٥)، وفي ترجمة أبي الجهم من الكني (٧/ ٢٧٥٥) (د. بشار).
  - (٧) أخرجه ابن عدي في الكامل (١/ ٢٠٤) وقال عقيبه: « وهذا الحديث بهذا الإسناد باطل » .
- (٨) قوله: «ولا يصح من غير هذا الوجه»، أي لا يعرف إلا من طريق أبي الجهم، لا أنه صحيح، وأبو الجهم هذا واهي الحديث كما قال الإمام أبو زرعة الرازي في كتاب الضعفاء (٢/ ٥٢٧)، وقال ابن حبان في المجروحين (٣/ ١٥٠): «لا يجوز الاحتجاج بروايته إذا انفرد» فإسناد الحديث ضعيف جداً، ولذلك ذكره ابن الجوزي في كتابه «العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» (١/ ١٥٨)، وضعفه السيوطي في الجامع الصغير (١/ ٢١٧).

وقال الحافظ ابن عساكر: هو امرؤ القيس بن حجر بن الحارث بن عَمرو بن (١) حجر آكل المُرَار بن عمرو بن معاوية بن الحارث بن يَعرب بن ثور بن مرتع بن معاوية بن كندة . أبو يزيد ويقال: أبو وهب ويقال: أبو الحارث الكِنْدي . كان بأعمال دمشق ، وقد ذكر مواضعَ منها في شعره ، فمن ذلك قولُه:

قِفَا نبكِ من ذِكرى حَبيبٍ ومنزلِ بسِقْط اللِّوى بينَ الدَّخُول فَحَوْمَلِ فَحُوْمَلِ فَتُوضِحَ فالمقراةِ لم يَعْفُ رسمُها لما نَسجَتْها من جَنوبٍ وشَمْالِ

قال : وهذه مواضع معروفة بحوران(7) .

ثمّ روى من طريق هشام بن محمد بن السائب الكلبي : حدّثني فَرُوة بن سعيد بن عفيف بن معدي كرب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : بينا نحن عند رسول الله على إذ أقبل وفدٌ من اليمن ، فقالوا : يا رسول الله لقد أحيانا الله ببيتين من شعر امرىء القيس . قال : « وكيف ذاك » ؟ قالوا : أقبلنا نريدُك ، حتى إذا كُنا ببعض الطريق أخطأنا الطريق ، فمكثنا ثلاثاً لا نقدر على الماء أن ، فتفرقنا إلى أصول طَلْح وسَمُر ليموتَ كل رجلٍ منا في ظل شجرة ، فبينا نحن بآخر رَمَق إذا راكب يُوضِعُ على بعير ، فلما رآه بعضُنا قال ، والراكب يسمع :

ولما رأت أنّ الشريعة هَمُّها وأنَّ البياض منْ فَرائصِها دامي<sup>(١)</sup> تَيَمَّمَتِ العينَ التي عند ضارجٍ يَفيءُ عليها الظلّ عَرْمَضُها طامي<sup>(٥)</sup>

فقال الراكب : ومن يقول هذا الشعر وقد رأى ما بنا من الجهد ؟ قال : قلنا : امرؤ القيس بن حُجر .

<sup>(</sup>١) كذا في ط ، وهو موافق لنص ابن عساكر . وزاد في : أ . ابن الحارث بن حجر . والمُرَار : نبتٌ حار يأكله البعير فيتقلص منه مشفره .

<sup>(</sup>٢) مختصر تاريخ دمشق لابن منظور ( ٣٣/٥). ولم يشر ياقوت إلى أن هذه المواضع من حوران ، بل نقل عن السكري قوله : حومل والدخول والمقراة وتوضح مواضع ما بين إمرة وأسود العين . وإمرة : موضع على طريق مكة من البصرة . معجم البلدان ( حومل ، إمرة ، أسود العين ) .

<sup>(</sup>٣) كذا في ب وط . وفي أ : عليه .

<sup>(</sup>٤) كذا في ب وط . ومختصر تاريخ دمشق . وفي أ : أن المنبة وردها . والشريعة : مورد الشاربين . والفرائص : جمع فريصة ، لحمة بين الكتف والصدر . ترتعد عند الفزع .

<sup>(</sup>٥) ضارج: جبل ، وقيل: موضع ببلاد عبس . والعرمض: الطحلب . وفي اللسان (ضرج) . همها: طلبها . والضمير في ( رأت ) للحمر ، يريد أن الحمر لما أرادت شريعة الماء خافت على أنفسها من الرماة ، وأن تدمى فرائصها من سهامهم ، عدلت إلى ضارج لعدم الرماة على العين التي فيه . . . وطامي : مرتفع .

والبيتان ، مع الخبر في الشعر والشعراء ( ١/ ١١١ ـ ١١٢ ) ، وفي ملحقات ديوان امرىء القيس ( تح . أبو الفضل إبراهيم ) ( ٤٧٦ ) ، ومختصر تاريخ دمشق ( ٣٤ /٥ ) ، واللسان ( ضرج ) .

قال : ما كذب وإن هذا الضارج أو (ضارج) (١) ، عندكم ، فنظرنا فإذا بيننا وبين الماء نحوٌ من خمسين ذراعاً ، فحبونا إليه على الركب ، فإذا هو كما قال امرؤ القيس عليه العرمض يفيء عليه الظل . فقال رسول الله عليه الدنيا ، خامل في الآخرة ، شريفٌ في الدنيا ، خامل في الآخرة ، بيده لواء الشعراء يقودُهم إلى النار » .

وذكر الكلبي: أن امرأ القيس أقبل براياته يريد قِتال بني أسد حين قتلوا أباه ، فمر بِتَبَالة ، وبها ذو الخُلصة ، وهو صنم ، وكانت العرب تستقسم عنده ، فاستقسم ، فخرج القدح الناهي ، ثم الثانية ، ثم الثالثة كذلك ، فكسر القداح وضرب بها في (٢) وجه ذي الخُلَصة وقال : عَضِضْتَ بأير أبيك ، لو كان أبوك المقتول لما عَوَّقْتني . ثمّ أغار على بني أسد (٣) فقتلهم قتلاً ذريعاً . قال ابن الكلبي : فلم يُسْتَقْسَم عند ذي الخلصة حتى جاء الإسلام (٤) . وذكر بعضهم أنه امتدح قيصر ملك الروم يستنجده في بعض الحروب ويسترفده ، فلم يجد ما يؤمله عنده ، فهجاه بعد ذلك ، فيقال : إنه سقاه سُمّاً فقتله ، فألجأه الموتُ إلى جنب قبرِ امرأةٍ عند جبل يقال له : عسيب ، فكتب هنالك : [من الطويل]

أجارتنا إن المزار قريب وإني مُقيمٌ ما أقامَ عسيبُ أجارتنا إنا غَريبان هاهنا وكلُّ غريبٍ للغريبِ نسيبُ (٥)

وقد (٦) ذكروا أن المعلقات السبع كانت معلَّقةً بالكعبة (٧) ، وذلك أن العرب كانوا إذا عمل أحدُهم قصيدةً عرضها على قريش ، فإن أجازوها علّقوها على الكعبة تعظيماً لشأنها ، فاجتمع من ذلك هذه المعلقات السبع :

فالأولى لامرئ القيس بن حُجْر الكِندي كما تقدم ، وأولها : [من الطويل]

قِفا نَبْكِ مِن ذِكرى حَبيبٍ ومَنْزلِ بِسِقْطِ اللَّوَى بينَ الدَّخُولِ فَحومَلِ

<sup>(</sup>١) في ط: والله ما كذب ، هذا ضارج عندكم .

<sup>(</sup>٢) ليست في ط. ولا الأصنام لابن الكلبي.

<sup>(</sup>٣) في أ: سليم وهو سهو .

<sup>(</sup>٤) الأصنام لابن الكلبي ( ٤٧ ) . وفي ص ( ٣٤ ـ ٣٦ ) . تفصيل خبر ذي الخلصة .

<sup>(</sup>٥) البيتان في ديوانه (٣٥٧)، وكذلك في الشعر والشعراء (١٢١/١)، والأغاني (١٠١/٩)، ومختصر تاريخ دمشق (٤١).

<sup>(</sup>٦) في ط: وذكروا .

<sup>(</sup>٧) انظر ما جاء في الحديث عن المعلقات وتسميتها وعددها وما إلى ذلك في كتاب ( المعلقات سيرة وتاريخاً ) لنجيب البهبيتي . طبع دار الثقافة ـ المغرب . ( ١٤٠٢هـ ـ ١٩٨٢م ) .

والثانية للنابغة الذبياني: واسمه زياد بن معاوية \_ ويقال: زياد بن عمرو<sup>(١)</sup> \_ بن معاوية بن ضباب بن جابر<sup>(٢)</sup> بن يَربوع بن غَيْظ بن مُرَّة بن عوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض، وأولها: [من البسيط]

يا دارَ ميّة بالعلياء فالسّنَدِ أقوتْ وطالَ عليها سالفُ الأبدِ

والثالثة (٣) لزهير بن أبي سُلْمي ، ربيعة بن رياح المزني ، وأولها : [من الطويل]

أمِنْ أُمِّ أَوْفَى دِمْنَةٌ لِم تَكلُّمِ بِحَوْمانِةِ اللَّرَّاجِ فِالمُتَثَلَّم (٤)

والرابعة لطَرَفَة بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالك بن ضُبَيعة بن قيس بن ثعلبة بن عُكابة بن صَعْب ابن عُلَي بن بكر بن وائل ، وأولها : [من الطويل]

لخَـولـةَ أطـلالٌ ببُـرقَـةِ ثَهْمـدِ تلوحُ كباقي الوشْمِ في ظاهر اليد والخامسة لعنترة بن شداد بن معاوية بن قُراد بن مخزوم بن ربيعة بن مالك بن غالب (٥) بن قُطَيفةَ بن عبس العبسي وأولها: [من الكامل]

هل غادرَ الشعراءُ من مُتردِّمِ أمْ هل عَرَفتَ الدارَ بعدَ توهُّم (٢)

(١) قاله التبريزي في شرح القصائد العشر (٤٤٦).

(٣) في ب جعل الثالثة لعلقمة بن عبدة ، ثم تابع لزهير الرابعة ، وهكذا .

(٤) أم أوفى : زوجة زهير . والدمنة : آثار الناس وما اسود من أماكنهم . وحومانة الدراج ، والمتثلم : موضعان .

(٦) زاد في ب بعد البيت قوله : وهو عربي صليبة ، وإنما كانت أمه حبشية ، فكان أسمر اللون كأمه ، فتوهم العامة أنه كان عبداً رقيقاً ، وسموا أمه زبيبة . ويقولون : عنتر ، ويجعلون له أخاً اسمه شيبوب ، ولم أر ذلك في شيء من التواريخ . وإنما كان له أخ اسمه عُتبة فيما ذكره ابن خالويه في شرح المعلقات السبع . وكان أبوه من الشجعان أيضاً ، وكان يعرف بفارس جِرُوة ـ اسم فرس له ـ وكان عنترة من أشد الناس بأساً ، وأبطشهم يداً . وكان له مقامات في العرب ، وكان أبوه يعترف له بذلك ويشكره على ذلك . وقد فاخره رجل فقال له عنترة : ويلك! والله إني الأحضر البأس في المقام ، وأعف عن الغنيمة ، وأفضُل الشجعان . فقال له الرجل : أنا أشعر منك . فقال له عنترة : ستعلم ذلك . فعمل قصيدته هذه ، فذكر فيها قتل معاوية بن نزّال ، وتغزل بمعشوقته عبلة بنت أم الهيثم . وله شعر كثير غيرها . ولكن هذه القصيدة هي أول ما قاله من الشعر فيما ذكره ابن خالويه . ومن شعره يقول :

يا عبل للمنية مهربي إن كان ربي في السماء قضى بها

وقد ذكر له الأصمعي ، وأبو عبيدة شيئاً يسيراً من سيرته ، فزاد عليها القَصاص وجهلة الناس أشياء كثيرة مكذوبة ، وحروباً كانت بين رستم واسفنديار ملك من ملوك الفرس كانت بينهما حروب طويلة ، فساقوا كثيراً منها في حروب=

<sup>(</sup>٢) سقط ضباب من النسب في ب. وفي أ: بن جابر بن ضباب. ونسب النابغة كما هنا في طبقات فحول الشعراء ( ١/١٥ )، والشعراء ( ١/١٦ )، والأغاني ( ٣/١١ )، والمؤتلف والمختلف ( ١٩١ )، وجمهرة النسب لابن حزم ( ٢٥٣ ) .

<sup>(</sup>٥) قوله : غالب زيادة من ط ، توافق المشهور من نسب عنترة . انظر طبقات فحول الشعراء ( ١٥٢/١ ) ، والشعر والشعراء ( ١/ ٢٥٠ ) .

والسادسة لعلقمة بن عَبَدة بن النعمان بن قيس أحد بني تميم وأولها: [من الطويل] طحا بكَ قلبٌ في الحسان طروبُ بُعَيد الشبابِ عَصْرَ حانَ مَشِيْبُ<sup>(١)</sup>

والسابعة \_ ومنهم من لايثبتها في المعلقات وهو قول الأصمعي وغيره \_ وهي للبيد بن ربيعة أن بن مالك بن جعفر بن كلاب بن عامر بن صَعْصَعة بن معاوية بن بكر بن هَوَزان بن منصور بن عِكْرمة بن خصفة بن قيس بن مضر وأولها: [من الكامل]

عفتِ الديارُ مَحلُّها فَمُقَامُها بِمِنَّى تأَبَّدَ غَوْلُها فَرِجامُها (٣) فأما القصيدة التي لا يُعْرَف قائلُها ، فيما ذكره أبو عبيدة والأصمعي والمبرّد وغيرهم فهي قوله :

هَـلْ بِالطُّلُولِ لسائلٍ ردُّ أَمْ هَـلْ لَهَا بِتَكلُّمٍ عهددُ (٤) وهي مطولة وفيها معان حسنة كثيرة (٥) .

\* \* \*

عنترة، ووضعوا لها أشعاراً ركيكة لا تناسب . وقد قيل لشيخنا العلامة ابن تيمية : إن العامة يجلسون يسمعون سيرة عنترة ، ويأكلون من الترمس والباقلا المقلي ، فقال : هؤلاء قال الله تعالى فيهم : ﴿ سَمَّنعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّلُونَ لِللَّهِ لِلسُّحْتِ ﴾ .

ويبدو أن هذا النص من الناسخ لا من ابن كثير ، فالأسلوب يختلف ، وإن ظهر فيه شيء من العلم ، فناسخ فيما يبدو من روايته عالم .

(۱) لا أعرف أحداً \_ فيما قرأت \_ جعل قصيدة علقمة هذه من المعلقات السبع ، أو التسع ، أو العشر . وقد عدّها ابن خلدون المتوفى سنة ( ۸۰۸هـ ) من المعلقات كذلك ، ولعل ابن كثير وابن خلدون قد وقعا على مصدر فيه ذلك ، ولم يصل إلينا .

المعلقات سيرة وتاريخاً (١١١).

وقصيدة علقمة هذه قالها يمدح الحارث بن أبي شمر الغساني ، ويسعى بها إلى إطلاق أسرى قومه . الشعر والشعراء ( ١/ ٢٢١ ) . وهي في ديوانه ( ٣٣ ) .

- (٢) المشهور أن قصيدة لبيد من المعلقات السبع المتفق عليها ، فقد اتفقت الروايات على أن قصيدة امرىء القيس ، وزهير ، وطرفة ، وعمرو بن كلثوم ، ولبيد ، من القصائد السبع ، واختلفوا في القصيدتين المتممتين بين قصائد : النابغة ، والأعشى ، وعنترة ، والحارث بن حلزة . الحديث مفصلًا حول عدد المعلقات في : المعلقات سيرة وتاريخاً ( ٦٩ ) وما بعدها .
- (٣) عفت : درست وانمحت . وتأبَّد : توحَّشَ . ومنى : موضع غير الذي بمكة ، وقيل : هو . والغول والرجام : موضعان .
- (٤) قيل : إن هذه القصيدة تنسب إلى سبعة عشر شاعراً . ونشرت القصيدة منسوبة إلى دوقلة المنبجي بعنوان ( القصيدة اليتيمة ) برواية القاضي علي بن المحسن التنوخي . حققها د . صلاح الدين المنجد ( ط . دار الكتاب الجديد \_ بيروت\_ ١٩٧٠م ) .
  - (٥) في ب : وفيها معان كثيرة .

## ذكر شيء من أخبار أميّة بن أبي الصّلت الثقفي (١) [كان من شعراء الجاهلية ، وقد أدرك زمن الإسلام ](٢)

قال الحافظ ابن عساكر (٣): هو أمية بن أبي الصَّلْت عبد الله بن أبي ربيعة بن عَوْف بن عُقْدَة (١) بن غِيَرة ابن عوف بن ثقيف ، أبو عثمان ، ويقال : أبو الحكم الثقفي . شاعر جاهلي ، قَدِم دمشقَ قبل الإسلام ، وقيل : إنه كان مستقيماً (٥) ، وإنه كان في أول أمره على الإيمان ، ثمّ زاغ عنه ، وإنه هو الذي أراد الله تعالى (٦) بقوله : ﴿ وَٱتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَا الَّذِي ءَاتَيْنَكُ ءَايَنِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَبَعَهُ الشّيطانُ فَكَانَ مِنَ الْفَاوِين ﴾ الله تعالى (١٥) .

قال الزبير بن بكّار : فولدت رُقَيّة بنتُ عبد شمس بن عبد مناف أمية الشاعر ابن أبي الصلت ، واسم أبي الصلت : ربيعة بن وهب بن علاج بن أبي سلمة بن ثقيف وقال غيره : كان أبوه من الشعراء المشهورين (٧) بالطائف ، وكان أمية أشعرَهم .

وقال عبد الرزاق: قال الثوري: أخبرني حبيب بن أبي ثابت أن عبد الله بن عمرو قال في قوله تعالى: ﴿ وَٱتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱللَّذِي ءَاتَيْنَكُهُ ءَايَلِنِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَبَعَهُ ٱلشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِمِينَ ﴾ هو أمية بن أبي الصلت. وكذا رواه أبو بكر بن مردويه (^) عن أبي بكر الشافعي ، عن معاذ بن المثنى ، عن مُسدّد ، عن أبي عَوانة ، عن عبد الملك بن عُمير ، عن نافع بن عاصم بن مسعود. قال: إني لفي حلقة (٩) فيها عبد الله بن عمرو ، فقرأ رجلٌ من القوم الآية التي في الأعراف ﴿ وَآتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَكُ ءَايَئِنَا فَآنسَلَخَ مِنْهَا ﴾ فقال: هل تدرون من هو ؟ فقال بعضهم: هو صَيْفي بن الراهب. وقال آخر: بل هو بَلْعم رجل من بني إسرائيل. فقال: لا ! قال (١٠٠): فمن ؟ قال: هو أمية بن أبي الصلت.

<sup>(</sup>١) قوله: ذكر شيء من ، ليس في ط.

<sup>(</sup>٢) سقط من . وزاد في ب هنا ، فكان ممن آمن شعره وكفر قلبه كما قاله عنه سيد المرسلين رسول الله ﷺ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق (٩/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٤) في ط: «عوف بن عقدة بن ربيعة» وفي أ: «عقدة بن ربيعة بن عزة». وأثبت الصواب من نسبه. انظر الاشتقاق: (٣٠٤)، وجمهرة ابن حزم: (٢٦٧، ٢٦٩)، ومختصر تاريخ دمشق: (٥/ ٤٢).

<sup>(</sup>٥) في مختصر تاريخ دمشق : كان نبياً .

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبرى ( ٩/ ٨٢ - ٨٣ ) .

<sup>(</sup>٧) الشعر والشعراء ( ١/ ٤٥٩ و ٤٦١ ) .

<sup>(</sup>۸) في ب : وقد رواه ابن مردويه .

<sup>(</sup>٩) في ب : جماعة .

<sup>(</sup>١٠) في ب : قالوا : والخبر في مختصر تاريخ دمشق ( ٤٦/٥ ) .

وهكذا قال أبو صالح: والكُلْبي. وحكاه قَتادة عن بعضهم (١).

وقال الطبراني (٢): حدّثنا علي بن عبد العزيز ، حدّثنا عبد الله بن شبيب الربعي ، حدّثنا محمد بن مسلمة بن هشام المخزومي ، حدَّثنا إسماعيل بن الطريح بن إسماعيل الثقفي ، حدَّثني أبي ، عن أبيه ، عن مروان بن الحكم ، عن معاوية بن أبي سفيان ، عن أبيه ، قال : خرجتُ (٣) وأمية بن أبي الصلت الثقفي تُجّاراً إلى الشام ، فكلّما نزلنا منزلاً أخذ أمية سفراً له يقرؤه علينا ، فكنا كذلك حتى نزلنا قريةً من قرى النصاري ، فجاؤوه وأهدوا له وأكرموه وذهب معهم إلى بيوتهم ، ثم رجع في وسط النهار ، فطرح ثوبيه وأخذ ثوبين له أسودين ، فلبسهما وقال لي : هل لك يا أبا سفيان في عالِم من عُلماء النصاري إليه يتناهى علمُ الكتاب تسأله ؟ قلت : لا أَرَبَ لي فيه ، والله لئن حدَّثني بما أُحِبُّ لا أَثق به ، ولئن حدّثني بما أكره لأُوجِلن (٤) منه . قال : فذهب ، وخالفه شيخٌ من النصاري ، فدخل عَليٌّ فقال : ما يمنعك أن تذهب إلى هذا الشيخ ؟ قلت : لست على دينه . قال : وإنْ . فإنك تسمع منه عجباً وتراه . ثم قال لي أثقفيٌّ أنت ؟ قلت : لا ، ولكن قُرشي ؟ قال : فما يمنعك من الشيخ ؟ فو الله إنه ليحبُّكم ويوصي بكم . قال : فخرج من عندنا ، ومكث أمية (٥) حتى جاءنا بعد هدْأة (٦) من الليل ، فطرح ثوبيه ، ثم انجدل على فراشه ، فو الله ما نامَ ولا قامَ حتى أصبحَ كئيباً حَزيناً ساقطاً غبوقه على صبوحه (V) ما يكلّمنا ولا نكلّمه . ثم قال : ألا ترحَلُ ؟ قلت : وهل بكَ مِن رحيل ؟ قال : نعم ، فرحلنا . فسرنا بذلك ليلتين من همه (^) ثم قال في الليلة الثالثة : ألا تَحدَّثُ يا أبا سفيان ؟ قلت : وهل بك من حديث ؟ والله ما رأيتُ (٩) مثل الذي رجعتَ به من عند صاحبك . قال : أَمَا إنَّ ذلك لشيءٌ لست فيه، إنما ذلك لشيء وجلتُ منه من مُنقلبي. قلت: وهل لك من منقلب ؟ قال : إي والله . لأموتَن ثم لأحيين . قال : قلت : هل أنت قابل أمانتي ؟ قال : على ماذا ؟ قلت : على أنك لا تُبعثُ ولا تحاسَب . قال : فضحك ثمّ قال : بلي ! والله يا أبا سفيان لنُبعثن ثم لنُحاسَبَن وليَدخلن فريق الجنة وفريق النار ، قلت : ففي أيهما أنتَ أخبرَكَ صاحبك ؟ قال : لا علم لصاحبي بذلك لافيَّ ولا في نفسه . قال : فكُنا في ذلك ليلتين يعجَبُ منى وأضحك منه ، حتى قدِمنا

١) أورد الطبري في تفسيره معظم الآراء التي قيلت في هذه الآية ( ٩/ ٨٢ ـ ٨٣ ) .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن عساكر عن أبي على الحداد ، عن أبي نُعيم ، عنه (٩/ ٢٥٧ ـ ٢٦٠) .

<sup>(</sup>٣) في ط: أنا وأمية .

<sup>(</sup>٤) في ط: لأجدن . والوجل: الخوف .

<sup>(</sup>٥) زاد في ط : عندهم .

<sup>(</sup>٦) بعد هدأة من الليل: أي حين هدأ الليل، والرِّجْلُ، والهدُّءُ: أول الليل إلى ثلثه.

<sup>(</sup>٧) الغَبوق : العشى ، وما يشرب فيه . والصبوح : الصباح ، وما يشرب فيه .

<sup>(</sup>٨) قوله: من همه ، ليس في ب ، وط .

<sup>(</sup>٩) في ب : منك .

غوطةً دمشق ، فبعنا متاعنا وأقمنا بها شهرين ، فارتحلنا ، حتى نزلنا قريةً من قرى النصاري ، فلما رأوه جاؤوه وأهدوا له ، وذهب معهم إلى بيعتهم ، فما جاء إلا بعد منتصف النهار ، فلبس ثوبيه وذهب إليهم حتى جاء بعد هدأةٍ من الليل ، فطرح ثوبيه ورمي بنفسه على فراشه ، فوالله ما نام ولا قام ، وأصبح حزيناً كئيباً لا يكلّمنا ولا نُكلّمه . ثم قال : ألا ترحل ؟ قلت : بلي إنْ شئتَ . فرحلنا كذلك من بَثّه(١) وحُزنه ليالي . ثم قال لي : يا أبا سفيان هل لك في المسير ؟ نقذمْ أصحابنا . قلت : هل لي فيه (٢) ؟ قال : نعم! فسرنا حتى برزْنا من أصحابنا ساعةً ، ثم قال : هيا صَخر (٣) . فقلت : ما تشاء ؟ قال : حدّثني عن عُتبة بن ربيعة (١) أيجتَنِبُ المظالم والمحارمَ ؟ قلتُ : إي والله . قال : ويَصِلُ الرحم ويأمرُ بصلتها ؟ قلتُ : إي والله ! قال : وكريم الطرفين وسيطٌ في العشيرة ؟ قلت : نعم ! قال : تعلم (٥) قرشياً أشرف منه ؟ قلت : لا والله لا أعلم . قال أمحوجٌ هو ؟ قلت : لا ، بل هو ذو مال كثير . قال : وكم أتى عليه من السن(٦٠) ؟ فقلت : قد زاد على المئة . قال : فالشرفُ والسنُّ والمال أَزْرَيْنَ به ؟ قلت : ولم ذاك يُزري به ؟ لا والله بل يزيده خيراً . قال : هو ذاك . هل لك في المبيت ؟ قلت هل لي فيه $^{(v)}$  ، قال : فاضطجعنا حتى مر الثَّقَل  $^{(\Lambda)}$  . قال : فسرنا حتى نزلنا في المنزل وبتنا به ، ثم ارتحلنا $^{(\Lambda)}$  منه . فلما كان الليل قال لى : يا أبا سفيان . قلت : ما تشاء ؟ قال : هل لك في مثل البارحة ؟ قلت : هل لي فيه! قال : فسرنا(١٠٠) على ناقتين بختيتين حتى إذا برزنا قال : هَيا صَخر ، هيه عن عتبة بن ربيعة ، قال : قلت : هِيْهاً فيه . قال : أيجتنب المحارم والمظالم ، ويصل الرحم ، ويأمرُ بصلتها ؟ قلت : إي والله ، إنه ليفعل . قال : وذو مال ؟ قلت : وذو مال . قال : أتعلم قرشياً أسودَ منه (١١) ؟ قلت : لا والله ما أعلم! قال : كم أتى له من السن ؟ قلت : قد زاد على المئة . قال فإن السن والشرف والمال أزْرَين به ؟ قلت : كلا والله ما أزرى به ذلك ، وأنت قائلٌ شيئاً فقلْه . قال : لا تَذْكُرْ حديثي حتى (١٢) يأتي منه ما هو آت . ثم قال : فإن الذي

<sup>(</sup>١) البث: شدة الحزن.

<sup>(</sup>٢) في ط: لنتقدم هل لك فيه.

<sup>(</sup>٣) أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية ، صحابي توفي سنة ( ٣١هـ ) .

<sup>(</sup>٤) عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، أحد سادة قريش في الجاهلية، كان خطيباً ، حليماً ذا فضل ، قتل يوم بدر على الشرك.

<sup>(</sup>٥) في ط: فهل تعلم.

<sup>(</sup>٦) في ب: أتى له من السنين.

<sup>(</sup>۷) في ط : قالت لي فيه .

<sup>(</sup>٨) الثَّقَل : المتاع ، والحشم .

<sup>(</sup>٩) في ب : رحلنا .

<sup>(</sup>١٠) في ط: هل لك فيه . قال نعم فسرنا . وفي ب : بخيبتين . والبُخت : نوع من الجِمال .

<sup>(</sup>١١) أسود: من السيادة .

<sup>(</sup>۱۲) ليست في ط .

رأيتَ أصابني أنّي جئتُ هذا العالم فسألته عن أشياء ، ثم قلتُ : أخبرني عن هذا النبي الذي يُنْتَظَر . قال : هو رجل من العرب . قلت : قد علمتُ أنه من العرب ، فمن أي العرب هو ؟ قال من أهل بيت تحُجه العرب . قلت : وفينا بيتٌ تحجّه العرب . قال : هو من إخوانكم من قريش . فأصابني والله شيء ما أصابني مثله قط(١) ، وخرج من يدي فوزُ الدنيا والآخرة ، وكنتُ أرجو أن أكونَ إياه ، قلت : فإذا كان ما كان فصِفْه لي . قال : رجل شاب حين دَخَل في الكهولة (٢) . بُدُوٌّ أمره يجتنبُ المظالم والمحارم ، ويصل الرحمَ ، ويأمر بصلتها ، وهو محوج كريم الطرفين ، متوسط في العشيرة ، أكثر جنده (٣) الملائكة . قلت : وما آيةُ ذلك ؟ قال : قد رَجَفتِ الشام منذ هلكَ عيسى ابن مريم عليه السلام ثلاثين (٤) رجفةً ، كلها فيها مصيبة ، وبقيتْ رجفةٌ عامة فيها مصائب . قال أبو سفيان : فقلتُ : هذا والله الباطل ، لئن بعثَ اللهُ رسولًا لا يأخذه إلا مُسِنًّا شريفاً . قال أمية : والذي حلفتَ به إن هذا لهكذا يا أبا سفيان ، تقول إن قول النصراني حق . هل لك في المبيت ؟ قلت نعم ، هل لي فيه (٥) . قال : فبتنا حتى جاءنا الثَّقَلُ ، ثم خرجْنا حتى إذا كان بيننا وبين مكة ليلتان (٦) أدرَكَنا راكبٌ من خلفنا ، فسألناه ، فإذا هو يقول : أصابت أهلَ الشام بعدكم رجفةٌ دمَّرت أهلها وأصابتهم فيها مصائب عظيمةٌ . قال أبو سفيان : فأقبل عليَّ أميةُ فقال : كيف ترى قولَ النصراني يا أبا سفيان ؟ قلت أرى والله وأظن (٧) أن ما حدَّثك به صاحبُك حقٌّ . قال أبو سفيان : فقدِمْنا مكة ، فقضيتُ ما كان معي ، ثم انطلقتُ حتى جئتُ اليمنَ تاجراً ، فكنت بها خمسة أشهر ، ثم قدمتُ مكة ، فبينا أنا في منزلي جاءني الناس يسلّمون (٨) ويسألون عن بضائعهم ، حتى جاءني محمد بن عبد الله وهندٌ عندي تُلاعبُ صبيانها ، فسلّم عليّ ورحّب بي وسألني عن سَفَري ومُقامي ولم يسألني عن بضاعته ، ثم قام . فقلت لهندٍ : والله إن هذا يعجبني (٩) ، ما مِن أَحَد من قريش له معى بضاعة إلا وقد سألني عنها ، وما سألني هذا عن بضاعته . فقالت لي هند : أو ما علمتَ شأنه ؟ قلت وقد فزعت (١٠): ما شأنه ؟ قالت : يزعم أنه رسول الله . فَوَقَذَتْني وذكرتُ (١١) قول النصراني ،

<sup>(</sup>۱) في ب قط مثله .

<sup>(</sup>٢) الكهل: من جاوز الثلاثين أو أربعاً وثلاثين إلى إحدى وخمسين.

<sup>(</sup>٣) في ط: من الملائكة .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ب . وكذلك في مختصر تاريخ دمشق . وفي ط : ثمانين .

<sup>(</sup>٥) في ط: قلت نعم لي .

<sup>(</sup>٦) في ط: مرحلتان ليلتان .

<sup>(</sup>٧) في ط: أرى وأظن والله.

<sup>(</sup>A) في ط، ومختصر تاريخ دمشق: يسلمون علي.

<sup>(</sup>٩) في ط: ليعجبني . وفي ب: ما يعجبني أي الذي يعجبني .

<sup>(</sup>١٠) في ط: فقلت وأنا فزع.

<sup>(</sup>١١) في ب : وذكرتني . وفي ط : وتذكرت . والوقذ : شدة الضرب .

فوجمت (۱) حتى قالت لي هند: مالك؟ فانتبهت ، فقلت: إن هذا لهو الباطل ، لهو أعقل من أن يقول هذا . قالت : بلى والله إنه ليقول ذلك ويؤاتى عليه ، وإن له صحابة (۲) على دينه . قلت : هذا (۱) الباطل . قال : وخرجت . فبينا أنا أطوف بالبيت لقيته (٤) فقلت له : إن بضاعتك قد بلغت كذا وكذا ، وكان فيها خيرٌ فأرسِلُ فخذها (٥) ، ولست آخُدُ منك فيها ما آخُدُ من قومي ، فأبى عليّ ، وقال : إذن لا آخدُها . قلت : فأرسل فخذها وأنا آخذ منك مثل ما آخدُ من قومي . فأرسَلَ إلى بضاعته فأخذها ، وأخذت منه ما كنتُ آخذ من غيره . فلم أنشَبُ (١) أن خرجتُ إلى اليمن ، ثم قدمتُ الطائف فنزلتُ على وأخذتُ منه ما كنتُ آخذ من غيره . فلم أنشَبُ (١) أن خرجتُ إلى اليمن ، ثم قدمتُ الطائف فنزلتُ على أميةً بن أبي الصلت فقلت : يا أبا عثمان ، قال : ما تشاء ؟ قلت : هل (١) تذكر قول النصراني ؟ فقال : وأخره قلت : فقد كان . فقال : ومن ؟ قلت : محمد بن عبد الله . قال ابن عبد المطلب ؟ قلت : ابن أبا سفيان لَعَلَهُ ! إنَّ صفته لهي ، ولئن ظهر وأنا حَيٍّ لانيلنَّ (٩) من الله عزّ وجل في نصره عُذراً . قال : والله بالطائف ، فقلت : يا أبا عثمان ! قد كان من أمر الرجل ما قد بلغك وسمعت . قال (١) : قد كان بالطائف ، فقلت : يا أبا عثمان ! قد كان من أمر الرجل ما قد بلغك وسمعت . قال (١) : قد كان أبو سفيان : وأقبلتُ إلى مكة ، فوالله ما أنا ببعيد حتى جئتُ مكة فوجدتُ أصحابه يُضْرَبون ويُغثَرون ، قال أبو سفيان : وأقبلتُ أقول : فأين جُنْدُه من الملائكة ؟! قال : فدخلني ما يدخلُ الناس من النفاسة (١) .

وقد رواه الحافظ البيهقي في كتاب « الدلائل »(١٢) من حديث إسماعيل بن طريح به ، ولكن سياق الطبراني الذي أوردناه أتم وأطول . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) في ط: فرجفت.

<sup>(</sup>٢) في ط: ليقولن ذلك ويدعوا إليه وإن له لصحابة. والمؤاتاة: حُسن المطاوعة.

<sup>(</sup>٣) في ط: هذا هو الباطل.

<sup>(</sup>٤) في ط: إذ بي قد لقيته .

٥) في ط: من يأخذها .

<sup>(</sup>٦) في ط: قال أبو سفيان: فلم أنشب. ولم ينشب: أي ما لَبث.

<sup>(</sup>٧) في ط: . . الصلت فقال لي يا أبا سفيان ما تشاء هل . . . وكذلك ثمة خلاف في ألفاظ: قال وقلت بين المطبوع ، وأ ، وب . لن أشير إليها .

<sup>(</sup>٨) في ط : وأخذ يتصبب .

<sup>(</sup>٩) في ط: لأطلبن . وائتلى : إذا اجتهد ، أو قصّر ، من الأضداد .

<sup>(</sup>١٠) في ط : وسمعته فقال .

<sup>(</sup>١١) النفاسة : الحسد . والخبر في مختصر تاريخ دمشق ( ٥/ ٤٣ \_ ٤٦ ) ، والأغاني ( ١٢٣/٤ ) .

<sup>(</sup>١٢) في ب : كتابه دلائل النبوة ، وهو فيه (٢/١١٦ ـ ١١٧) .

وقال الطبراني : حدَّثنا بكر بن أحمد بن نُفَيل ، حدثنا عبد الله بن شبيب ، حدثنا يعقوب بن محمد الزُّهْري، حدثنا مجاشع بن عمرو الأسدي، حدثنا ليث بن سعد، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن<sup>(١)</sup> ، عن عروة بن الزبير ، عن معاوية بن أبي سفيان ، عن أبي سفيان بن حَرب أن أمية بن أبي الصلت كان بغزةَ أو بإيلياء ، فلما قفلنا قال لي أمية : يا أبا سفيان هل لك أن تتقدم على الرفْقة فنتحدث ؟ قلت : نعم ! قال : ففعلنا ، فقال لي : يا أباسفيان إيهِ عن عتبة بن ربيعة . قلت : كريمُ الطرفين ، ويجتنب المحارم والمظالم ؟ . قلت : نعم . قال : وشريفٌ مُسِنٌّ ؟ . قلت : وشريف مسن . قال : السن والشرف أزْرَيا به ؟ فقلت له : كذبتَ ، ما ازداد سناً إلا ازداد شرفاً . قال : يا أبا سفيان إنها كلمةٌ ما سمعتُ أحداً يقولها لي منذ تبصرت ، فلا تعجل عليَّ حتى أُخبرَك . قال : قلت : هات . قال : إني كنت أجد في كتبي نبياً يُبعث من حَرَّتنا(٢) هذه ، فكنتُ أظن ، بل كنتُ لا أشك أني أنا هو ، فلما دارَسْتُ أهل العلم إذا هو من بني عبد مناف ، فنظرتُ في بني عبد مناف فلم أجد أحداً يصلح لهذا الأمر غيرَ عُتبة بن ربيعة ، فلما أخبرتني بسنّه عرفتُ أنه ليس به حين جاوز الأربعين ولم يُوْحَ إليه . قال أبو سفيان : فضرب الدهر من (٣) ضَرْبه ، فأُوحي إلى رسول الله ﷺ ، وخرجت في ركْبٍ من قريش أريد اليمن في تجارة ، فمررتُ بأمية ، فقلتُ له كالمستهزِيء به : يا أمية ، قد خرج النبي الذي كنتَ تنعته . قال : إنه (٤) حقٌّ فاتَّبِعْهُ . قلت : ما يمنعك من اتباعه ؟ قال : ما يمنعني إلَّا الاستحياء من نسيّات (٥) ثقيف ، إني كنتُ أحدّثهن أني هو ، ثم يَرَيْنني تابعاً لغلام من بني عبد مناف! ثم قال أمية : كأني بك يا أبا سفيان إن<sup>(٦)</sup> خالفتَه ، ثم قد رُبطت كما يربط الجدي حتى يؤتى بك إليه فيحكم فيك بما يريد .

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَر عن الكلبي قال: بينا أمية راقدٌ ومعه ابنتان له إذ فزِعت إحداهما، فصاحت عليه، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: رأيت نَسْرين كَشَطا سقفَ البيت، فنزل أحدهما إليك فشقَّ بطنك، والآخر واقفَّ على ظهر البيت، فناداه فقال: أَوَعَى؟ قال: نعم. قال: أَزَكَا؟ قال(٧):

<sup>(</sup>١) في أ: أبي الأسود بن محمد بن عبد الرحمن . وهو سهو ، فأبو الأسود هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي ، ثقة . توفي سنة بضع وثلاثين ومئة . تقريب التهذيب ( ٢/ ١٨٥ ) .

<sup>(</sup>٢) الحَرَّة : الأرض ذات الحجارة السود .

<sup>(</sup>٣) ليست في ط .

<sup>(</sup>٤) في ط: أنا إنه.

<sup>(</sup>٥) في ط: نساء.

<sup>(</sup>٦) في ط: قد.

 <sup>(</sup>٧) كذا في ط . ومختصر تاريخ دمشق . وهي أوضح العبارات . وفي أ : أوعى؟ قال : وعى . قال : أرجا قال لا .
 وفي ب مثل ما في ط ، وفيهما : قال : أرجا . وقوله : زكا ، يعني الشفع ، ويروى الخبر ، قال : زكا؟ قال :
 خسا . وخسا : هو الفرد ، يقال : زكا خسا أي أزوج أم فرد؟ قال الشيخ محمود شاكر في تحقيقه لطبقات =

لا . فقال : ذاك خيرٌ أريد بأبيكما فلم يقبلُه (١) .

وقد رُوي من وجه آخر ، بسياق آخر ، فقال إسحاق بن بشر ، عن محمد بن إسحاق ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيّب قال : قدمَتِ الفارعة غن سعيد بن المسيّب قال : قدمَتِ الفارعة أختُ أمية بن أبي الصلت على رسول الله على الله على يعد فتح مكة (٢) ، وكانت ذات لُبَّ وعَقْل وجمال ، وكان رسول الله على بها معجباً ، فقال لها ذات يوم : يا فارعة هل تحفظين من شعر أخيك شيئاً ؟ فقالت : نعم ، وأعجبُ منه (٣) ما قد رأيتُ ، قالت : كان أخي في السفر ، فلما انصرفَ بدأني (٤) فدخل علي ، فرقدَ على السرير وأنا أحلق أديماً في يدي ، إذ أقبل طائران أبيضان ، أو كالطيرين أبيضين ، فوقع على الكوّة أحدُهما ، ودخل الآخر فوقع عليه ، فشقَّ الواقعُ عليه ما بينَ قصّه (٥) إلى عانته ، ثم أدخل يده في جوفه فأخرج قلبه ، فوضعه في كفه ، ثم شمه ، فقال له الطائر الآخر : أوَعَى ؟ قال : وعى . قال : أزكا ؟ قال أبى ، ثم ردَّ فوضعه في كفه ، ثم شمه ، فقال له الطائر الآخر : أوعَى ؟ قال رأيتُ ذلك دنوتُ منه فحر ثته فقلتُ : هل تجدُ شيئاً . قال : لا ، إلا توهيناً في جَسَدي \_ وقد كنت ارتعبتُ مما رأيتُ \_ فقال : ما لي أراك مرتاعة ؟ قالت : فأخبرتُه الخبرَ . فقال : خيرٌ أُريد بي ثم صُرِف عني . ثم أنشأ يقول : [من المنسر]

باتت همومي تَسْرِي طوارِقُها أَكُفُّ عيد مما أتاني من اليقينِ ولم أُوْتَ بَر مَما أَنْ مَا يَكُ فُ عيد أَوْ مَا يَكُ فُ عيد أَوْ مَا يُلْمَ مَا فريقان فرْقةٌ تَدْخُلُ الج حَقْ مَا فريقان فرْقةٌ تَدْخُلُ الج حَقْ الج حَقْ مَا فريقان فرْقةٌ تَدْخُلُ الج حَقّ مَا فريقان فرْقةٌ تَدْخُلُ الج

أَكُفُ عيني والدَّمْعُ سابقُها أُوْتَ بَراةً يَقُصُ ناطِقُها(٢) الرِ مُحِيْظُ بهمْ سُرادِقُها(٧) سرارُ مَصْفُ وفتٌ نَمارِقُها ممالُ لا تَسْتَوي طَرائقُها خَدة حَفّت بهم حَدائِقُها

ابن سلام ( ۲٦٦ ) : وأراد به في هذا الخبر : أوعى فقبِل ؟ فهذان زوج ، الوعي والقبول معاً . أم وعى ولم يقبل ، فهذا فرد في الوعي وحده دون القبول .

<sup>(</sup>١) في ط: يفعله . والخبر في مختصر تاريخ دمشق ( ٤٦/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) في الإصابة: الطائف.

<sup>(</sup>٣) في ب ، وط : من ذلك .

<sup>(</sup>٤) في ب ، ومختصر تاريخ دمشق : بدأ بي . وفي ط : على سريري .

<sup>(</sup>٥) القُصُّ : الصدر ، أو رأسه ، أو وسطه ، أو عظمه .

<sup>(</sup>٦) اليقين : أراد به العلم بالبعث والحساب ، وهو شيء مؤكد . والبراة : أراد بها البراءة ، أي لم يُعط براءة تخفف من همه ، لأنه واحد من الناس ، وعليه ما عليهم يوم الحساب .

<sup>(</sup>٧) السرادق : ما أحاط بالبناء ونحوه . وخبر ( من ) محذوف ، والتقدير : أمّن يحترق بالنار ويحيط به العذاب كمن يسكن الجنة .

\_\_ارَ فساءتْه\_مُ مَــرافقهــا هَمَّتْ بخيرِ عاقَتْ عَوائقُها حَنَّةِ دُنْيا أَللهُ ماحِقُها يَعْلَ مُ أَنَّ البصيرَ رامِقُها تَحيا قليلاً فالموتُ لاحِقها(١) يوماً على غِرةٍ يُوافقها

وفرقةٌ منهم قدد ادخِلتِ النَّا تعاهدت هذه القلوب إذا وصَدَّها للشقاءِ عَن طلَب الـ عبيدٌ دَعيا نَفسَه فعاتبَها ما رغبة النفس في الحياة وإن يــوشِــك مَــنْ فــرَّ مــن منيّتــه إِنْ لَم تَمُتْ عَبْطةً تَمُتْ هَرَماً لِلمُوتِ كَأْسٌ والمَرْءُ ذائِقها (٢)

قال (٣) : ثم انصرف إلى رحله ، فلم يلبث إلا يسيراً حتى طعن في حيارته (٤) فأتانى الخبر ، فانصرفتُ إليه ، فوجدتُه منعوشاً (٥) قد سُجّي عليه ، فدنوتُ منه ، فشهق شهقةً ، وشقّ (٦) بصره ، ونظر نحو السقف ورفع صوتَه ، وقال : [من الرجز]

#### لبَّيكما لبَّيكما ها أنذا لديكما

لا ذو مال فيفديني ، ولا ذو أهل فتحميني . ثم أُغمي عليه ، إذ شهق شهقةً فقلت : قد هلك الرجلُ . فشقَّ بصره نحو السقف فرفع صوته ، فقال : [من الرجز]

لبيكما لبيكما ها أنا ذا لديكما

لا ذو براءة فأعتذر ، ولا ذو عشيرة فأنتصر . ثم أغمى عليه ، إذ شهق شهقةً وشق بصره ، ونظر نحو السقف ، فقال : [من الرجز]

> ها أنا ذا للديكما لىكما لبيكما

بالنعم محفود ، وبالذنب محصود ، ثم أغمى عليه إذ شهق شهقة . فقال : [من الرجز]

ها أنا ذا للديكما لسكما لسكما وأيُّ عبدٍ لكَ لا أَلمَّا(٧) إِنْ تغفر اللهُمَّ تَغْفِرْ جَمّا

<sup>(</sup>١) في ط: ما رغب.

في ط الأصول : غبطة . ولا وجه لها . وأثبت ما في ديوانه . ومات عبطة : شاباً . والأبيات في ديوان أمية : ( ٤١٩ ) ، وتخريجها فيه .

في ب: قالت .

في ط: : حيارته . وفي مختصر تاريخ دمشق : ظعن في جنازته . ولا يستقيم بها المعنى . والحيار : الأثر .

النعش: السرير يحمل عليه الملك إذا مرض. (0)

شق بصر الميت : انفتحت عيناه وشخص كأنه ينظر إلى شيء ، لا يرتد إليه طرفه . (7)

ديوانه ( ٤٩١ ) . وألم الرجل : وقع في اللمم ، وهو صغار الذنوب .

ثم أغمي عليه إذ شهق شهقة فقال : [من الخفيف]

كَـلُّ عيـشٍ وإن تطـاولَ دهـراً صـائــرٌ مــرَّةً إلـــى أن يَــزُولا ليتنـي كنـتُ قبـلَ مـا قـدْ بـدالـي في قِلالِ الجبالِ أرْعَى الوعولا(١)

قالت : ثم مات . فقال رسول الله ﷺ : « يا فارعةُ فإن مَثَلَ أخيك كَمَثَلِ الذي آتاه الله آياته ﴿ فَٱنْسَلَخَ مِنْهَا ﴾ (٢) الآية .

وقد تكلُّم الخطابي على غريب هذا الحديث .

وروى الحافظ ابن عساكر عن الزهري أنه قال: قال أمية بن أبي الصلت: [من البسيط]

أَلا رسولٌ لنا منّا يخبّرنا ما بُعْدُ غايتِنا منْ رأسِ مُجْرانا (٣)

قال : ثم خرج أميةً بن أبي الصلت إلى البحرين ، وتَنبًأ رسول الله على ، وأقام أمية بالبحرين ثماني سنين ، ثم قدم الطائف فقال لهم : ما يقولُ محمد بن عبد الله ؟ قالوا : يزعم أنه نبيًّ ، هو (٤) الذي كنت تتمنى . قال : فخرج حتى قدم عليه مكة ، فلقيه . فقال : يا ابن عبد المطلب ، ما هذا الذي تقول ؟ قال : أقول : إني رسول الله ، وأن لا إلّه إلا هو . قال : إني أريدُ أن أكلمك ، فعد نبي غداً . قال : فموعدُك غداً . قال : فتحبُ أن آتيك وحدي أو في جماعة من أصحابي ، وتأتيني وحدك أو في جماعة من أصحابك ؟ فقال رسول الله على : « أيّ ذلك شئت » . قال : فإني آتيك في جماعة ، فأت في جماعة . قال : فلما كان الغدُ غدا أمية في جماعة من قريش ، قال : وغدا رسول الله على معه نفر من أصحابه حتى قال : فلما كان الغدُ غدا أمية في جماعة من قريش ، قال : وغدا رسول الله على معه نفر من أصحابه حتى جلسوا في ظل الكعبة . قال : فبدأ أميةُ فخطبَ ، ثم سجع ، ثم أنشدَ الشعر ، حتى إذا فرغ (٥) قال : أجبني يا ابنَ عبد المطلب . فقال رسول الله على : ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم . يس . والقرآن الحكيم كم حتى إذا فرغ منها وثبَ أميةُ يجرُّ رجليه ، قال : فتبعتُه قريشٌ يقولونَ : ما تقول يا أمية ؟ قال : أشهد أنه على الحق . فقالوا : هل تتبعُه ؟ قال : حتى أنظرَ في أمره . قال : ثم خرج أمية إلى الشام ، وقدم رسولُ الله على المدينة ، فلما قبلَ أهلُ بدرٍ قدِمَ (٢) أميةُ من الشام حتى نزلَ بدراً ، ثم ترحَل يريدُ رسولَ الله وشقال قائل : يا أبا الصلت ما تريدُ ؟ قال : أريدُ محمداً . قال : وما تصنعُ ؟ قال : أومنُ به وألقي إليه فقال قائل : يا أبا الصلت ما تريدُ ؟ قال : أريدُ محمداً . قال : وما تصنعُ ؟ قال : أومنُ به وألقي إليه

<sup>(</sup>١) ديوانه ( ٤٥٠ ـ ٤٥١ ) . والقلال : جمع قُلَّة ، وهي أعلى الجبل .

<sup>(</sup>٢) الخبر في مختصر تاريخ دمشق ( ٥٠/٥ ـ ٥٢ ) . وطبقات فحول الشعراء ( ٢٦٥ ـ ٢٦٧ ) ، والأغاني ( ٤/ ١٣١ ـ ١٣٢ ) ، والإصابة ( ٤/ ٣٧٥ ) .

<sup>(</sup>٣) ديوان أمية : (١٧٥) .

<sup>(</sup>٤) في ب ، ومختصر تاريخ دمشق : فهو .

<sup>(</sup>٥) في ط: فرغ الشعر.

<sup>(</sup>٦) في ب ، وابن عساكر : أقبل .

مقاليدَ هذا الأمر . قال : أتدري مَنْ في القليب ؟ قال : لا . قال : فيه عُتبة بن ربيعة ، وشَيبة بن ربيعة ، وهما ابنا خالك \_ وأمه رُقية (١) بنتُ عبد شمس \_ قال : فَجَذَعَ أذني ناقته ، وقطع ذنبها ، ثم وقف على القليب يقول : [من مجزوء الكامل]

ما ذا ببَدرٍ فالعَقَنْ قَلِ مِن مرازبةٍ جَحاجِح (٢)

القصيدة إلى آخرها ، كما سيأتي ذكرها بتمامها في قصّة بدر إن شاء الله . ثمّ رجع إلى مكة والطائف ، وترك الإسلام (٣) .

ثمّ ذكر قصّة الطيرين ، وقصّة وفاته كما تقدم .

وأنشد شعرَه عند الوفاة: [من الخفيف]

كَلُّ عِيشٍ وإن تَطَاوَلَ دَهْراً صائرٌ مرةً إلى أنْ يرولا ليتني كُنْتُ قبلَ ما قد بدا لي في قِلالِ الجبالِ أرعَى الوعُولا فاجْعل الموتَ نُصْبَ عَينيكَ واحْذَرْ غَوْلةَ الدهْر إنّ للدهْر غُولا (٤) نائلاً ظُفْرُها القَسَاورَ والصِّدْ عَان والطِّفْلَ في المنار الشَّكِيلا (٥) وبُغَاثَ النِّيافِ واليَعْفُرَ النا فِرَ والعَوْهَجَ البُرامَ الضَّئِيلا (١٠)

فقوله: القساور: جمع قَسُورة، وهو الأسد. والصِّدْعان: ثيران الوحش، واحدها صَدْع، والطَّفل: الشكل من حمرة العين. والبغاث: الرخم. والنياف: الجبال. واليَعْفُر: الظبي. والعوهج: ولد النعامة. يعني أن الموت لا ينجو منه الوحوش في البراري، ولا الرخم الساكن في رؤوس الجبال، ولا يترك صغيراً لصغره ولا كبيراً لكبره.

وقد تكلُّم الخطابي وغيرُه على غريب هذه الأحاديث.

<sup>(</sup>١) كذا في ب: وهو معروف . وفي أ ، ط: ربيعة .

<sup>(</sup>٢) ديوانه (٣٤٦). والعقنقل: كثيب رمل ببدر. والمرازبة: جمع مرزبان، وهو الفارس الشجاع ( فارسية ). والجحاجح: جمع جحجاح، وهو السيد الكريم.

<sup>(</sup>٣) مختصر تاريخ دمشق ( ٥/ ٥٣ ـ ٥٣ ) .

 <sup>(</sup>٤) الغَوْلة : المَرَّةُ من غاله الشيء غَوْلًا إذا أهلكه . والغُول : المنية وكل ما أهلك الإنسان .

<sup>(</sup>ه) في الديوان: في القفار الشكيلا. وقال محققه في رواية المتن المنار: لا يستقيم معناه بهذه الرواية، ولهذا اجتهدت أن أقرأه ( والطفل في القفار الشكيلا ) لأن الطفل في اللغة: النار، أو ولد كل وحشيّة . والمنار: موضع النور. وطبيعة الأبيات لا تساعد على هذا المعنى.

<sup>(</sup>٦) ديوان أمية ( ٤٥١ ـ ٤٥٢ ) . والبرام : القُراد ، وهو دويبة تعلق بالبعير ونحوه .

وقد ذكر السهيلي في كتابه « التعريف والإعلام »(۱) : أن أمية بن أبي الصلت أول من قال : باسمك اللهم (۲) ، وذكر عند ذلك قصة غريبة ، وهو أنهم خرجوا في جماعة من قريش في سَفْرٍ فيهم حرب بن أمية والله أبي سفيان ، قال : فمرّوا في مسيرهم بحيَّة فقتلوها ، فلما أمسوا جاءتهم امرأة من الجان فعاتبتهم في قتل تلك الحية ، ومعها قضيبٌ ، فضربت به الأرضَ ضربة نفرت الإبل عن آخرها ، فذهبت وشردت كل مذهب ، وقاموا فلم يزالوا في طلبها حتى ردّوها ، فلما اجتمعوا جاءتهم أيضاً فضربت الأرضَ بقضيبها ، فنفرت الإبل ، فذهبوا في طلبها حتى ردوها (۲) ، فلما أعياهم ذلك قالوا : والله هل عندك لما نحن فيه من مخرج ؟ فقال : لا والله ، ولكن سأنظر في ذلك . قال فسار (٤) في تلك المحلّة لعلّه يجد أحداً يسأله عما قد حلّ بهم من العَناء ، إذا نارٌ تلوح على بعد ، فجاءها ، فإذا شيخٌ على باب خيمة يوقد ناراً ، وإذا هو من الجان ، في غاية الضآلة والدَّمَامة ، فسلّم عليه ، فسأله عما هم فيه ، فقال : إذا جاءتكم فَقُلُ : باسمك اللهم ، فإنها تهربُ ، فلما اجتمعوا وجاءتهم الثالثة أو الرابعة قال في وجهها أمية : باسمك اللهم ، فإنها تهربُ ، فلما اجتمعوا وجاءتهم الثالثة أو الرابعة قال في وجهها أمية : باسمك اللهم ، فإنها تهربُ ، فلما أرد ، لكن عَدَت الجِنُ على حَرب بن أمية فقتلوه بتلك الحية ، فقبره (٥) أصحابه فشالك حيث لا جار ولا دار ، فغي ذلك يقول الجان : [من الرجز]

### وقبــرُ حــربٍ بمكــانٍ قفْــرُ ولَيْس قُربَ قبرِ حَربٍ قبرُ (٦)

وذكر بعضهم: أنه كان يَتَفَرَّسُ في بعض الأحيان في لغات ( $^{(v)}$  الحيوانات ، فكان يمر في السفر على الطير فيقول لأصحابه: إن هذا يقول كذا وكذا ، فيقولون: لا نعلم صدق ما يقول . حتى مرّوا على قطيع غنم قد انقطعتْ منه شاةٌ ومعها ولدها ، فالتفتتُ إليه فَنَغَتْ ( $^{(h)}$  كأنها تستحثه . فقال : أتدرون ما تقول له ؟ قالوا: لا . قال : إنها تقول : أسرعْ بنا لا يجيء الذئبُ فيأكلك كما أكل الذئب أخاك عام ( $^{(h)}$  أول ، فأسرعوا حتى سألوا الراعي : هل أكل الذئب عام أول حَمَلاً بتلك البقعة ؟ فقال : نعم ( $^{(v)}$  .

<sup>(</sup>١) التعريف والإعلام بما أُبهم في القرآن من الأسماء والأعلام ، طبع في مصر ( ١٣٥٦هـ ١٩٣٨م ) .

<sup>(</sup>٢) الأغاني ( ١٢٣/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) قوله: حتى ردوها ليس في ب ، ط .

 <sup>(</sup>٤) في ط : فساروا وكذلك باقي الخبر ورد في ط بصيغة الجماعة .

<sup>(</sup>٥) في ط : قبره .

<sup>(</sup>٦) الخبر في الأغاني ( ٤/ ١٢٥ ـ ١٢٧ ) . والبيت من شواهد البلاغيين على تنافر الكلمات . البيان والتبيين للجاحظ ( ١/ ٦٥ ) ، ودلائل الإعجاز ( ٤٧ ) . ( تح . د . الداية ) .

<sup>(</sup>٧) في ب : کلام .

<sup>(</sup>٨) الثغاء: صوت الغنم.

<sup>(</sup>٩) في ب: كما أكل أخاك في .

<sup>(</sup>١٠) الأغاني ( ٤/٤٪ ) ، ومختصر تاريخ دمشق ( ٤٨/٥ ) .

قال: ومرَّ يوماً على بعير عليه امرأة راكبة وهو يرفع رأسه إليها ويرغُو. فقال: إنه يقول لها: إنك رحلتني وفي الحِدَاجَة مَخيط. فأنزَلوا تلك المرأة وحلوا ذلك الرحْل فإذا فيه مخيط كما قال(١).

وذكر ابن السكّيت: أن أمية بن أبي الصلت بينما هو يَشْرَب يوماً إذ نَعَبَ غُرابٌ . فقال له: بفيك التراب ، مرتين . فقيل له: ما يقول ؟ فقال: إنه يقول: إنك تشربُ هذا الكأسَ الذي في يدك ثم تتكيء (٢) تموت . ثم نعب الغراب فقال: إنه يقول: وآيةُ ذلك أني أنزل على هذه المزبلة فآكل منها فيعلقُ عظم في حلقي فأموت . ثم نزل الغرابُ على تلك المزبلة ، فأكل شيئاً ، فعلق في حلقه عظمٌ ، فمات . فقال أمية : أما هذا فقد صدق في نفسه ، ولكن سأنظر هل صدق في أم لا . ثم شرب ذلك الكأس الذي في يده ، ثم أثكاً فمات .

وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن مهدي ، عن الثوري ، عن عبد الملك بن عمير ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله على : « إن أَصْدَقَ كلمة قالَها شاعرٌ كلمة لبيد : [من الطويل] أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله على الله باطلُ ألله على الله باطلُ الله ب

و كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم  $^{(2)}$ .

فقال الإمام أحمد (٥): حدّثنا رَوْح ، حدّثنا زكريا بن إسحاق ، حدّثنا إبراهيم بن ميسرة أنه سمع عمرو بن الشريد يقول : قال الشريد : كنت رِدْفاً لرسول الله ﷺ فقال لي : « أَمَعَكَ مِن شِعْر أمية بن أبي الصلت شَيءٌ » ؟ قلت : نعم ! قال : « فأنشِدْني » . فأنشدتُه بيتاً ، فلم يزل يقول لي كلما أنشدته بيتاً : « إيه ِ » حتى أنشدته مئة بيت . قال : ثمّ سكتَ النبي ﷺ وسكتُ .

وهكذا رواه مسلم من حديث سُفيان بن عُيينة عن إبراهيم (٦) بن ميسرة ، به .

ومن غير وجه عن عمرو بن الشريد عن أبيه الشريد بن سويد الثقفي عن النبي عَلَيْهُ (٧).

<sup>(</sup>١) مختصر تاريخ دمشق ( ٥/ ٤٨ ـ ٤٩ ) . والحداجة : مركب للنساء .

<sup>(</sup>٢) قوله: تتكيء ، زيادة من ب ، وابن عساكر توافق سياق الكلام .

<sup>(</sup>۳) مختصر تاریخ دمشق ( ۵۲/۵ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري رقم ( ٦١٤٧ ) في الأدب ، باب ما يجوز من الشعر والرجز ، ومسلم ( ٢٢٥٦ ) ، في الشعر ، وابن ماجه ( ٣٧٥٧ ) في الأدب ، باب الشعر .

<sup>(</sup>٥) المسند (٤/ ٣٨٩).

 <sup>(</sup>٦) في ط: أبي تميم بن مسرة . وإبراهيم بن ميسرة الطائفي فقيه ، ثقة . توفي قريباً من سنة ( ١٣٢هـ ) . ترجمته في سير أعلام النبلاء ( ١٢٣/٦ ) .

والحديث في صحيح مسلم ( ٢٢٥٥ ) ، في أول كتاب الشعر .

<sup>(</sup>٧) زاد في ب : بنحوه .

وفي بعض الروايات : فقال رسول الله ﷺ : « إِنْ كاد لَيُسْلم » .

وقال يحيى بن محمد بن صاعد : حدّثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري ، حدّثنا أبو أسامة ، حدّثنا أبو أسامة ، حدّثنا أبي صَغيرة (١) ، عن سماك بن حرب ، عن عمرو بن نافع ، عن الشريد الهمْداني وأخواله ثقيف قال : خرجنا مع رسول الله على في حجّة الوداع ، فبينا أنا أمشي ذات يوم إذا وَقْعُ ناقةٍ خلفي فالتفت (٢) فإذا رسول الله على فقال : « الشريد » ؟ فقلت : نعم . قال : « ألا أحملك » ؟ قلت : بلى ، وما من إعياء (٣) ولكني أردت البركة في ركوبي مع رسول الله على فأناخ ، فحملني ، فقال : « أمعك من شِعر أمية بن أبي الصّلت » ؟ قلت : نعم ! قال : « هاتِ » . فأنشدتُه . قال : أظنه قال : مئة بيت ، فقال : « عند الله عِلْم أمية بن أبي الصلت » (٤) . ثم قال ابنُ صاعد : هذا حديث غريبٌ .

فأما الذي يُروى أن رسول الله ﷺ قال في أمية : « آمنَ شعرُه وكَفَرَ قلبُه » ، فلا أعرفه (٥٠ . والله أعلم.

وقال الإمام أحمد (٦): حدثنا عبد الله بن محمد \_ وهو أبو بكر بن أبي شيبة \_حدثنا عبدة بن سليمان ، عن محمد بن إسحاق ، عن يعقوب بن عتبة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : أن رسول الله ﷺ صدَّق أمية في شيء من شِعره قال : [من الطويل]

رجلٌ وثـورٌ تحـتَ رِجـل يَمينـه والنَّسْر للأُخْرى ولَيْثٌ مُرْصِد (٧) [ فقال رسول الله ﷺ : صدق ، وقال آ (١٠ الكامل]

والشمسُ تَبدو كُلَّ آخرِ ليلةٍ حَمْراءَ يُصبحُ لونُها يتورّد تأبى فما تَطلُعُ لنا في رِسْلها إلا مُعَــذّبــةٌ وإلاّ تُجْلَــدُ (٩)

فقال رسول الله ﷺ : « صدَق » .

<sup>(</sup>۱) في ط: صفرة وفيه تحريف. وحاتم بن أبي صغيرة أبو يونس البصري، ثقة، من الطبقة السادسة. تقريب التهذيب ( ١/١٣٧ ).

<sup>(</sup>۲) زيادة في ب

<sup>(</sup>٣) في ب : وما بي من إعياء ولا لغوب .

<sup>(</sup>٤) مختصر تاریخ دمشق ( ٥/ ٤٧ ) .

<sup>(</sup>٥) أورده السيوطي في الجامع الصغير (٧/١)، وضعّفه . وهو في الأغاني (١٣٠/٤)، ومختصر تاريخ دمشق (٤٨/٥) .

<sup>(</sup>r) Ilamik (1/207).

<sup>(</sup>V) المرصد: المترقب المتهيىء للوثوب.

<sup>(</sup>A) من ب ، وهي في المسند الذي ينقل منه .

<sup>(</sup>٩) الرِّسْل : الرفق وعدم العنف. والأبيات في ديوان أمية (٣٦٥\_٣٦٦)، والحديث في مختصر تاريخ دمشق (٥/ ٤٧).

وفي رواية أبي بكر الهذلي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أنه قال : إن الشمس لا تطلع حتى يَنْخَسَها (۱) سَبعونَ ألف مَلك يقولون لها : اطلعي اطلعي ، فتقول : لا أطلع على قوم يعبدونني من دون الله . فإذا همّت بالطلوع أتاها شيطانٌ يريد أن يُثبّطها ، فتطلع بين قرنيه وتحرقه . فإذا تضيَّفت للغروب عزمت على السجود (۲) لله عز وجل فيأتيها شيطان يريد أن يثبطها عن السجود ، فتغرب من قرنيه وتحرقه . أورده ابن عساكر مطولاً (۳) .

ومن شعره في حَمَلَة العرش: [من الطويل]

فمن حاملٍ إحدى قوائمٍ عرشِه ولولا إلّهُ الخلقِ كَلُوا وبلّدوا<sup>(٤)</sup> قيامٌ على الأقدامِ عانونَ تحته فرائصُهم من شدّة الخوف ترعد<sup>(٥)</sup>

رواه ابن عساكر ، وروي عن الأصمعي أنه كان ينشد من شعر أمية : [من الخفيف]

مجّدوا الله فهو للمجْدِ أهْلُ رَبُّنا في السماء أمسى كبيرا بالبناء الأعلى الذي سَبَقَ النَّ النَّ عاسَ وسَوَّى فَوْق السَّماء سَرِيرا شَرْجَعاً لا يناله بُصَرُ العَيْد نِ تَرَى دُوْنه الملائِكَ صُورا(٢)

ثم يقول الأصمعي: الملائك: جمع ملك، والصور: جمع أصور، وهو المائل العنق، وهؤلاء حَملة العرش. ومن شعر أمية بن أبي الصلت يمدح عبد الله بن جُدْعان التيمي (٧): [من الوافر]

أأذكرُ حَاجِتي أَمْ قَدْ كَفَانِي حَيَاؤُكَ إِنَّ شَيْمَتَكَ الحياءُ وعِلمُك بِالحقوقِ وأنْتَ فَرْعٌ لَكَ الحسب المهنتبُ والسناء كريم لا يغيّره صباح عن الخُلُق الجزيل ولا مساء (^) يباري الريح مَكْرُمةً وجُوداً إذا ما الكَلْبُ أَجِحَره الشتاء وأرضُك أرضُ مَكرمة بَنتُها بنو تَيْم وأنت لها سماء

<sup>(</sup>١) ينخسها : يقال : نخس الدابة ، غرز مؤخّرها أو جنبها بعود ونحوه .

<sup>(</sup>۲) زیادة من ب

<sup>(</sup>٣) مختصر تاريخ دمشق ( ٤٨/٥ ) .

<sup>(</sup>٤) في ط: وأبلدوا. وكذلك في ديوانه.

<sup>(</sup>٥) العاني : الأسير . والبيتان في ديوان أمية ( ٣٦٨\_٣٦٩ ) .

<sup>(</sup>٦) في ط: شرجعاً يناله ، ولا يستقيم الوزن بذلك . والأبيات في ديوانه ( ٣٩٩ ـ ٣٩٠ ) . وهي من الشعر المتهم والشرجع: العالي المنيف .

<sup>(</sup>V) في ب: ومن شعره يمدح ابن جدعان .

<sup>(</sup>٨) في ب ، ط : الجميل .

إذا أثنى عليك المرءُ يوماً كَفَاه من تَعَرُّضِه الثَّنَاءُ(١) وله فيه مدائح أُخر.

وقد كان عبد الله بن جُدعان (٢) هذا من الكُرماء الأجواد الممَدَّحين المشهورين ، وكان له جَفنة يأكل الراكب منها وهو على بَعيره من عرض حافتها وكثرة طعامها ، وكان يملؤها لُباب البُرِّ يُلْبَك بالشهد والسمن ، وكان يعتق الرقاب ، ويُعين على النوائب . وقد سألت عائشةُ النبي ﷺ : أينفَعُه ذلك ؟ فقال : « إنه لم يقل يوماً من الدهر (٣) : ربّ اغفرْ لي خَطيئتي يومَ الدينِ »(٤) .

ومن شعر أمية البديع : [من الكامل]

لا يَنْكُتُونَ الأرْضَ عندَ سُؤَالهم بلل يُسْفِرون وجوهَهم فتَرى لها وإذا المقِلُ أقامَ وسط رِحَالهم وإذا دعوتَهم لِكُلِّ مُلمِّة

آخر ترجمة أمية بن أبي الصلت $^{(V)}$  .

كَتَطَلُّبِ العِلَّتِ بِالعِيْدِانِ (°) عند الشُوال كأحسن الألوانِ رَدُّوهُ رَبَّ صَواهِ الشَوال وقيانِ مَدُّوا شعاعَ الشمسِ بالفرسان (٢)

ديوانه ( ٣٣٣ ـ ٣٣٥ ) .

<sup>(</sup>٢) سلف الحديث عن ابن جدعان قبل قليل .

<sup>(</sup>٣) في ب: لم يكن يوماً من الدهر يقول .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه قبل قليل في ترجمة عبد الله بن جدعان .

<sup>(</sup>٥) النكت: نبش الأرض بالعود، فِعْلَ المفكر المهموم.

<sup>(</sup>٦) ديوانه ( ٥٠٠ \_ ٥٠٠ ) .

في حاشية ب: وهو آخر الجزء التاسع من أجزاء المصنف ، وزاد في النص التالي : فائدة جليلة ذكرها ابن عساكر في ترجمة صفوان بن أمية . قال الزبير بن بكار : حدثني محمد بن حسن ، عن نصر بن مزاحم ، عن معروف بن خُرَّبوذ رحمه الله، قال صفوان بن أمية الجد، أحد العشرة الذين من عشرة بطون الذين انتهى إليهم شرف الجاهلية ووصله لهم الإسلام: هاشم، وأمية، ونوفل، وأسد، وعبد الدار، وتيم ، ومخزوم ، وعدي ، وسهم ، وجمح . فمن هاشم: العباس بن عبد المطلب ، قد كان سقى الحجيج وبقي له في الإسلام . ومن بني أمية أبو سفيان بن حرب ، ومن بني نوفل في الجاهلية : الحارث بن عامر . قال الزبير : غَلِط في الحارث بن عامر . ومن بني عبد الدار : عثمان بن أبي طلحة . ومن بني مخزوم : خالد بن الوليد بن المغيرة . ومن بني عدي : عمر بن الخطاب . ومن بني سهم : الحارث بن قيس . ومن بني جُمح : صفوان بن أمية . قال ابن خرّبوذ : فإن قريشاً لم تكن تملّك عليها في الجاهلية أحداً ، فإذا كانت حرب أقرعوا بين أهل الرياسة من الذكور ، فإذا حضرت الحرب أجلسوه ، لا يبالون صغيراً كان أو كبيراً ، أجلسوه تيمنًا به . فلما كان يوم الفجار أقرعوا بين بني هاشم ، فخرج سهم العباس ، وهو غلام ، فأجلسوه على فرس ، وكان أبو طالب يحضرها ، وكان النبي يعيد يبيء معه وهو غلام ، فإذا جاء أبو طالب هَرَمَت قريش وإذا لم يجيء هزمت كنانة ، فقالوا: لا أبا لك لا تغب . يجيء معه وهو غلام ، فإذا جاء أبو طالب هَرَمَت قريش وإذا لم يجيء هزمت كنانة ، فقالوا: لا أبا لك لا تغب . يبيء معه وهو غلام ، فإذا جاء أبو طالب هَرَمَت قريش وإذا لم يجيء هزمت كنانة ، فقالوا: لا أبا لك لا تغب .

# بحيرى الراهب(١)

الذي توسَّم في رسول الله ﷺ النبوة وهو مع عمه أبي طالب حين قدم الشام في تجّار من أهل مكة ، وعمره إذ ذاك اثنتا عشرة (٢) سنة ، فرأى الغمامة تُظِلَّه من بينهم . فصنع لهم طعاماً ضيافة ، واستدعاهم ، كما سيأتي بيان ذلك في السيرة (٣) . وقد روى الترمذي في ذلك حديثاً بسطنا الكلام عليه هنالك .

وقد أورد له الحافظ ابن عساكر (٤) شواهد وسائغات في ترجمة بَحيرى ، ولم يُورد ما رواه الترمذي ، وهذا عَجَبُ .

وذكر ابنُ عساكر أن بحيرى كان يسكن قرية يقال لها: الكفر، بينها وبين بصرى ستة أميال، وهي التي يقال لها: (دير بحيرى). قال: ويقال: إنه كان يسكن قرية يقال لها: منفعة بالبلقاء وراء زيزاء (۵). والله أعلم.

\* \* \*

وأما عمارة المسجد الحرام ، فإنها والسقاية كانت إلى العباس بن عبد المطلب ، فأما السقاية فإنها معروفة ، وأما العمارة فإنهم لا يدع أحداً في المسجد الحرام ، ولا يقول : يحملهم على عمارته بالخير ، لا يستطيعون لذلك امتناعاً ، لأنه قد اجتمع ملاً قريش على ذلك ، فهم له أعوان . وكانت العقاب عند أبي سفيان ، وإنه الرئيس ، وكانت العقاب إذا كانت عند رجل أخرجها إذا حمشت الحرب ، فإن أجمعت قريش على أحد أعطوها إياه ، وإن لم يجمعوا على أحد فأمروا صاحبها . وكانت الرفادة إلى الحارث بن عامر بن نوفل ، والرفادة : ما كانت قريش تخرج من أموالها في زمن ينقطع الحاج . وكانت المشورة إلى يزيد بن ربيعة بن الأسود بن المطلب بن أسد ، وقتل يوم الطائف مع رسول الله عن الحاج . وكانت المسورة : أن قريشاً لم يجتمعوا على أمر إلا عرضوه عليه ، فإن وافق رأيهم رأيه سكت ، وإن سعت فيه فكانوا له جوّاباً حتى يرجعوا عنه . وكانت سدانة البيت واللواء إلى عثمان بن أبي طلحة بن عبد العزى . والسدانة : الخزانة مع الحجابة . وكانت الأشياق : إلى أبي بكر الصديق ، يحمل الديات ، كان إذا حمل شيئاً فسأل فيه قريشاً صدقوه وأمضوا حمالته وحمالة من قام معه ، وإن قام به غيره خذلوه ولم يصدقوه . وكانت القبة والأعنة والأعنة إلى خالد بن الوليد . فأما الأعنة : فإنه أن يكون على خيول قريش في الجاهلية . وأما القبة : وكانت السفارة إلى عمر بن الخطاب ، إن وقعت الحرب بين قريش وغيرهم بعثوه سفيراً ، وإن نافرهم منافر ، أو فاخرهم مفاخر ، بعثوه مسافراً ومفاخراً ورضوا به . وكانت الأسمار إلى الحكومة والنوال المحجرة إلى الحارث بن قيس بن عباد ، والأموال التي سمّوا لآلهتهم . وكانت الأسمار إلى صفوان بن أمية ، والأنصاب والأزلام ، فكان لا يشق بأمر عام حتى يكون هو الذي يسره على يديه به » .

<sup>(</sup>١) خبر بحيرا الراهب هنا سقط من نسخة ب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: اثني عشرة ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) في أوائل الجزء الثالث من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٤) مختصر تاريخ دمشق ( ٦/٢ ) وما بعدها . وأورد له ترجمة في ( ٥/ ١٥٤ \_ ١٥٥ ) .

<sup>(</sup>٥) مختصر تاریخ دمشق ( ٥/ ١٥٤ ) . وقوله : دیر بحیری . لعله أراد دیر بصری ، فقد ذکر یاقوت أن بحیری کان به .=

# ذكر قُسّ بنِ سَاعِدة الإِيَادي<sup>(١)</sup>

قال الحافظ أبو بكر محمد بن جعفر بن سهل الخرائطي في كتاب « هَواتِف الجِنّان »(٢) حدثنا على بن على بن عن أبو عبد الله المشرقي ، عن أبي الحارث الورّاق ، عن ثور بن يزيد ، عن مورِّق العِجْلي ، عن عُبادة بن الصامت ، قال : لما قدِم وفْدُ إياد على النبي على قال : « يا مَعْشَرَ وفْدِ إياد ! ما فَعَلَ قُسُّ بنُ ساعدة الإيادي » ؟ قالوا : هلك يا رسول الله . قال : « لقد شَهِدتُه يوماً بسوق عُكَاظ على جَمَلٍ أَحْمَرَ يَتَكَلَّمُ بكلامٍ معجب مونق لا أجدني أحفظه » . فقام إليه أعرابي من أقاصي القوم فقال : أنا أحفظه يا رسول الله . قال : فَسُرَّ النبي على بذلك . قال : فكان بسوق عكاظ على جمل أحمر وهو يقول : يا معشرَ الناس اجتمعوا ، فكل من فات فات ، وكلّ شيء آت آت ، عكاظ على جمل أحمر وهو يقول : يا معشرَ الناس اجتمعوا ، فكل من فات فات ، وكلّ شيء آت آت ، ليلٌ داج ، وسماءٌ ذات أبراج ، وبحر عَجَّاج ، نجوم تزهر ، وجبال مرسية ، وأنهار مجرية ، إن في السماء لخبراً ، وإن في الأرض لَعِبَرا ، مالي أرى الناس يذهبون ويموتون (٤) فلا يرجعون ، أرضوا بالإقامة فأقاموا ، أم تُركوا فناموا ، أقسم قُسُّ بالله قسماً لا ريب فيه ، إن لله ديناً هو أرضَى من دينكم هذا [ وإن كان في بعض الاستطال آ°) ، ثم أنشأ يقول : [من مجزوء الكامل]

ائر من القُرونِ لنا بَصَائر للموتِ ليس لها مصادر يمضي الأصاغرُ والأكابر الله ولا مِن الباقين غابر للهَ حيثُ صارَ القومُ صائر(٢)

في الذاهبين الأوليد لمّا رأيت مسوارداً ورأيت قومي نحوها لا مَن مضى يأتي إليا أيقنت أني لا محا

<sup>=</sup> وزيزاء : كان ينزلها الحاج ، وفيها برْكة عظيمة . ( ياقوت ) .

<sup>(</sup>۱) ترجمته وأخباره في : المعمرين ( ۸۷ ـ ۹۰ ) ، والبيان والتبيين ( ۲/ ۲۵ ، ۳۰۸ ـ ۳۰۹ ) ، ومعجم الشعراء( ۲۲۲ ـ ۲۲۳ ) ، ومجمع الأمثال ( ۱/ ۱۱۱ ) ، والعصا لأسامة بن منقذ ( ۷۸ ـ ۷۹ ) ، وخزانة الأدب ( تح . هارون ) ( ۲/ ۸۹ ـ ۹۰ ) ، والإصابة ( ۳/ ۲۷۹ ) . وعيون الأثر ( ۱/ ۹۰ ـ ۱۰۰ ) .

 <sup>(</sup>۲) في ب ، ط : الجان . والجنان : جمع الجان ، والليل ، والقلب لاستتاره في الصدر . وكتاب الخرائطي :
 ( هواتف الجنان وما يحكى عن الكهان ) طبع مؤسسة الرسالة ضمن كتاب نوادر الرسائل ، تح إبراهيم صالح .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ب توافق ما في هواتف الجنان ويستقيم بها النص . وعلي بن داود بن يزيد القنطري الأَدَمي ، محدّث ثقة . توفي سنة ( ٢٧٢هـ ) . ترجمته في سير أعلام النبلاء ( ١٤٣/١٣ ) .

<sup>(</sup>٤) ليست في ط.

<sup>(</sup>٥) ليست في ط.

<sup>(</sup>٦) الأبيات في مصادر ترجمته . والخبر في هواتف الجنان ( ١٨٥ ـ ١٨٦ ) .

وهذا إسناد غريب من هذا الوجه .

وقد رواه الطبراني من وجه آخر فقال في كتابه « المعجم الكبير » ( ) : حدّثنا محمد بن السّري بن مهران بن الناقد البغداي ، حدّثنا محمد بن حسان السّمْتي ( ) ، حدّثنا محمد بن الحجاج ، عن مجالد ، عن الشعبي ، عن ابن عباس . قال : قدِم وفدُ عبد القيس على النبي على فقال : « أيّكم يَعْرفُ القُسَّ بن ساعدة الإيادي » ؟ قالوا : كلّنا يعرفه يا رسول الله . قال : « فما فعل » ؟ قالوا : هلك . قال : « فما أنساهُ بعُكَاظ في الشّهْرِ الحرام وهُو على جَمَلٍ أَحْمَرَ وهُو يخطُبُ الناسَ ، وهو يقول : يا أيها الناسُ اجْتمعوا واستَمِعوا وعُوا ، من عاشَ ماتَ ، ومَن ماتَ فاتَ ، وكل ما هو آتِ آت . إن في السماء لخبراً ، وإن في الأرض لعبراً ، مهاد موضوع ، وسقفٌ مرفوع ، ونجوم تمور ، وبحار لا تَغُور . أقسم ( ) قسم قسماً حقاً لئن كان في الأمر رضي ليكون بعده سخط . إن لله لديناً هو أحب إليه من دينكم الذي أنتم عليه . مالي أرى الناس يذهبون و لا يرجعون . أرضوا بالمقام فأقاموا . أم تُرِكوا فناموا » . ثم قال رسول الله مالي أرى الناس يذهبون و لا يرجعون . أرضوا بالمقام فأقاموا . أم تُرِكوا فناموا » . ثم قال رسول الله عليه . « أفيكم من يروي شعره » ؟ فأنشده بعضهُم : [من مجزوء الكامل]

في النا بصَائر لنا بصَائر لمن القرونِ لنا بصَائر لمّ المّرونِ لنا بصَائر لمّ المّراتِ ليسَ لها مصادر ورأيتُ قَومي نحوَها يَسعى الأصاغِرُ والأكابر (١) لا يرجع الماضي إليّ ولا من البّاقِين غابر أيقنتُ أني لا محال لهَ حيثُ صارَ القومُ صائر

وهكذا أُورده الحافظ البيهقي في كتابه دلائل النبوة من طريق محمد بن حسّان السَّمْتي (٥)، به .

وهكذا رويناه في الجزء الذي جمعه الأستاذ أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه في « أخبار قُس ّ $^{(7)}$  قال : حدّثنا عبد الكريم بن الهيثم الديْرعَاقُولي  $^{(7)}$  ، عن سعيد بن شبيب ، عن محمد بن

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير (١٢٥٦١).

 <sup>(</sup>۲) في ط: السهمي ، وهو تحريف . والسَّمْتي نسبة إلى السمت والهيئة . اللباب ( ۱۳۲/۲ ) ، ومحمد بن حسان بن خالد الضبي السمتي ، أبو جعفر البغدادي ، محدث صدوق ، لين الحديث . توفي سنة ( ۲۲۸هـ ) . تقريب التهذيب ( ۱۵۳/۲ ) .

<sup>(</sup>٣) في ط . وأقسم .

<sup>(</sup>٤) هذا البيت والذي يليه ليس في ب.

<sup>(</sup>٥) في ط: السلمي ، وهو تحريف . والخبر في دلائل النبوة (٢/ ١٠٤) .

<sup>(</sup>٦) تفرد ابن كثير في الإشارة إلى هذا الكتاب ، ولم أقف على أحد غيره ذكره فيما رجعت إليه .

<sup>(</sup>٧) الديرعاقولى: نسبة إلى دير عاقول من قرى بغداد . اللباب (١/ ٥٢٣) .

الحجاج وهو أبو إبراهيم (١) الواسطي نزيل بغداد ويعرف بصاحب الهَرِيسة (٢) به ، وقد كذَّبه يحيى بن مَعين (٣) وأبو حاتم الرازي (٤) ، والدارقُطني (٥) ، واتَّهمه غير واحد منهم ابن عَدي (٦) بوضع الحديث . وقد رواه البزّار (٧) ، وأبو نعيم من حديث محمد بن الحجاج هذا (٨) .

ورواه ابن درستويه وأبو نعيم من طريق الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس ، وهذه الطريق أمثل من التي قبلها ، وفيه أن أبا بكر هو الذي أورد القصة بكمالها نَظَمَها ونَثَرَها بين يدي رسول الله ﷺ .

ورواه الحافظ أبو نعيم من حديث أحمد بن موسى بن إسحاق الخطمي . حدّثنا علي بن الحسين بن محمد المخزومي : حدّثنا أبو حاتم السجستاني ، حدّثنا وهب بن جرير ، عن محمد بن إسحاق ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيّب ، عن ابن عباس قال : قدم وفد بكر بن وائل على رسول الله ﷺ فقال لهم : « ما فعل حَليفٌ لكم يقالُ له : قُس بن ساعدة الإيادي » . . وذكر القصّة مطوّلةً (٩) .

وأخبرنا الشيخ المسند الرحلة أحمد بن أبي طالب الحجار إجازةً إن لم يكن سماعاً قال: أجاز لنا جعفر ابن علي الهمداني قال: أخبرنا الحافظ أبو طاهر أحمد (1) بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السّلَفي سماعاً  $(5)^{(1)}$ : وقرأت على شيخنا الحافظ أبي عبد الله الذهبي: أخبرنا أبو علي الحسن بن علي بن أبي بكر الخلاّل سماعاً قال: أخبرنا جعفر بن علي سماعاً: أخبرنا السّلَفي سماعاً، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم الرازي، أخبرنا أبو الفضل محمد بن أحمد بن عيسى السعدي، أخبرنا أبو القاسم عبيد الله ابن أحمد بن علي المقرىء، حدّثنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه النحوي قال: حدّثنا إسماعيل ابن أبراهيم بن أحمد السعدي \_ قاضي فارس \_ حدّثنا أبو داود سليمان بن سيف بن يحيى بن دِرْهم الطائي، من أهل حران ، حدّثنا أبو عمرو سعيد بن يربع ، عن محمد بن إسحاق ، حدّثني بعض أصحابنا من أهل العلم عن الحسن بن أبي الحسن البصري أنه قال: كان الجارود بن المعلّى بن حَنَش بن معلّى من أهل العلم عن الحسن بن أبي الحسن البصري أنه قال: كان الجارود بن المعلّى بن حَنَش بن معلّى من أهل العلم عن الحسن بن أبي الحسن البصري أنه قال: كان الجارود بن المعلّى بن حَنَش بن معلّى

<sup>(</sup>١) في ط: عن إبراهيم الواسطي . وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) في ط: الفريسة ، وهو تحريف . وسقط لفظ به من ط. وإنما لقب بصاحب الهريسة لأنه روى حديث الهريسة وهو أن النبي ﷺ قال: « أتاني جبريل بهريسة فقال : كل هذه لتشد ظهرك لقيام الليل » . المجروحين (٢/ ٢٩٥ ـ ٢٩٦).

<sup>(</sup>٣) تاريخ الدارمي عن يحيى ، رقم (٧٩٨) .

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل لابنه عبد الرحمن (٧/ الترجمة ١٢٧٨) .

<sup>(</sup>٥) سؤالات البرقاني رقم (٤٧٢) ، والضعفاء والمتروكون رقم (٤٦٠) .

<sup>(</sup>٦) الكامل في الضعفاء (٦/ ٢١٥٦).

<sup>(</sup>٧) كما في كشف الأستار (٢٧٥٩).

<sup>(</sup>٨) وهو حديث موضوع كما بينه الدكتور بشار عواد معروف في تعليقه على تاريخ الخطيب (٣/ ٩٣) .

<sup>(</sup>٩) المعمرين سجستاني ( ٨٨ ـ ٨٩ ) .

<sup>(</sup>١٠) في ب : أبو طاهر السلفي ، ولم يذكر تمام اسمه .

<sup>(</sup>١١) مختصر الحوالة هذا لم يرّد في طُ .

العبدي(١) نصرانياً ، حسن المعرفة بتفسير الكتب وتأويلها ، عالماً بسِيَرِ الفرس وأقاويلها ، بصيراً بالفلسفة والطب ، ظاهرَ الدهاء والأدب ، كاملَ الجمال ، ذا ثَرُوةٍ ومالٍ ، وإنه قدم على النبي على وافداً في رجال من عبد القيس ذوي آراء وأسنان وفصاحة وبيان ، وحجج وبرهان ، فلما قَدِم على النبي على وقف بين يديه ، وأشار إليه ، وأنشأ يقول : [من الخفيف]

يا نبيّ الهُدى أتتك رِجالٌ وطُوتُ نحوكَ الصَّحَاصِحَ تهوى كُلِّ يَهْماء قَصَرَ الطرفُ عنها وطوتْها العِتاقُ يَجْمَحُ فيها تَبْتَغيي دفْعَ بأس يومٍ عظيم ومزاداً لمحشر الخلق طُراً نحو نورٍ من الإله وبرها خَصَّكَ الله يا ابن آمنة الخفاء فاجْعل الحظّ منكَ يا حُجَّة الله

قَطَعتْ فَدْفَداً وآلاً فالا(٢) لا تَعُدُّ الكلالا فيك كلالا(٣) لا تَعُدُّ الكلالا فيك كلالا(٣) أَرْقَلتْها قِلهُ الكلامُنا إرْقالا(٤) بِكُماةٍ كانْجُم تَسَلالا(٥) هائل أوجع القلوب وهالا وفراقا لمن تمادى ضلالا وفراقا لمن تمادى ضلالا في ويسر ونعمة أن تُنالا بيجالا سِجالا سِجالا سِجالا لا حظ خُلف أحالا

قال : فأدناه النبي على وقرّب مجلسه وقال له : يا جارود ، لقد تأخّر الموعود بك وبقومك . فقال الجارود : فداك أبي وأمي ، أمّا من تأخّر عنك فقد فاته حظه ، وتلك أعظم حوبة وأغلظ عقوبة ، وما كنت فيمن رآك أو سمع بك فعداك واتّبع سواك ، وإني الآن على دين قد علمتَ به ، قد جئتك وها أنا تاركه لدينك أفذلك مما يُمحِّص الذنوب والمآثم والحوب ؟ ويُرْضي الربَّ عن المربوب ؟ فقال له رسول الله على ذلك أن فذلك ، وأخلِص الآن لله بالوحدانية ، ودعُ عنك دينَ النصرانية » . فقال الجارود : فداك أبي وأمي ، مُدَّ يدك فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنك محمد عبده ورسوله . قال : فأسلم ، وأسلم معه أناس من قومه ، فَسُرَّ النبي على المسلامهم ، وأظهر من إكرامهم ما سُرّوا به وابتهجوا به . ثم أقبل عليهم رسولُ الله على الله على أمره : كان قُسنً الجارود : فداك أبي وأمي كلُنا نعرفه ، وإني من بينهم لعالم بخبره ، واقف على أمره : كان قُسنً الجارود : فداك أبي وأمي كلُنا نعرفه ، وإني من بينهم لعالم بخبره ، واقف على أمره : كان قُسنً

<sup>(</sup>۱) اختلف في اسم أبيه فقيل : الجارود بن عمرو ، وقيل ابن العلاء . استشهد سنة ( ۲۱هـ ) . وقيل غير ذلك . تقريب التهذيب ( ۱/ ۱۲۶ ) ، والإصابة ( ۱/ ۲۱۲ \_ ۲۱۲ ) ، والكامل لابن الأثير ( ۲/ ۳٦۸ ) .

<sup>(</sup>٢) الفدفد: الفلاة.

<sup>(</sup>٣) الصحاصح: ما استوى من الأرض.

<sup>(</sup>٤) اليهماء: الفلاة لا يُهتدى فيها. وأرقل: أسرع. والقلاص: جمع قلوص، وهي الشديدة من الإبل الباقية على السير.

<sup>(</sup>٥) يجمح : يسرع . والخبر والأبيات في عيون الأثر ( ٢/ ٢٨١ \_ ٢٨٢ ) .

<sup>(</sup>٦) سقطت من ب بنقلة عين .

يا رسولَ الله سِبْطاً (١) من أسباط العرب ، عُمّر ستمئة سنة (٢) ، تَقَفَّرَ منها خمسة أعمار في البراري والقفار يضِجُّ بالتسبيح على مثال المسيح ، لا يقرُّه قرارٌ ، ولا تكنه دار ، ولا يستمتع به جار . كان يلبس الأمساح (٣) ويفوق السياح ، ولا يفتر من رهبانيته ، يتحسّى في سياحته بيض النعام ، ويأنس بالهوام ، ويستمتع بالظلام ، يُبصِرُ فيعتبر ، ويُفَكِّر فيختبر ، فصار لذلك واحداً تُضْرَب بحكمته الأمثال(٤) ، وتكشف به الأهوال ، أدرك رأسَ الحواريين سَمْعان ، وهو أول رجل تألُّه من العرب ووحَّد ، وأقرّ وتعبد ، وأيقن بالبعث والحساب ، وحذَّر سوء المآب ، وأمر بالعمل قبل الفوت ، ووعظ بالموت ، وسلَّم بالقضا على السخط والرضا ، وزار القبور ، وذكر النشور ، وندب بالأشعار ، وفكَّر في الأقدار وأنبأ عن السماء والنماء ، وذكر النجوم وكشف الماء ، ووصف البحار ، وعرف الآثار ، وخطب راكباً ، ووعظ دائباً ، وحذَّر من الكرب ، ومن شدة الغضب ، ورسَّل الرسائل ، وذكر كل هائل ، وأرغم في خطبه ، وبيّن في كتبه ، وخوّف الدهر ، وحذر الأزْر (٥) ، وعظَّم الأمر ، وجنَّب الكفر ، وشوّق إلى الحنيفية ، ودعا إلى اللاهوتية . وهو القائل في يوم عكاظ : شرق وغرب ، ويتم وحزب(٦) ، وسلم وحرب ، ويابس ورطب ، وأُجَاج (٧) وعذب ، وشموس وأقمار ، ورياح وأمطار ، وليل ونهار ، وإناث وذكور ، وبرار وبحور (^) ، وحَب ونبات ، وآباء وأمهات ، وجمع وأشتات ، وآيات في إثرها آيات ، ونور وظلام ، ويسر وإعدام ، ورَب وأصنام ، لقد ضل الأنام ، نشوّ مولود ، ووأد(٩) مفقود ، وتربية محصود ، وفقير وغني ، ومحسن ومسيء ، تباً لأرباب الغفلة ، ليصلحن العامل عمله ، وليفقدن الآمل أمله ، كلا بل هو إلَّهٌ واحد ، ليس بمولود ولا والد ، أعاد وأبدى ، وأمات وأحيا ، وخلق الذكر والأنثى ، ربّ الآخرة والأولى(١٠٠) . أما بعد : فيا معشر إياد ، أين ثمود وعاد !؟ وأين الآباء والأجداد !؟ وأين العليل والعوَّاد !؟ كل له مَعاد . يقسم قُسُّ برب العباد ، وساطح المِهاد ، لتُحْشَرُنَّ على الانفراد ،

وأحلم من قس وأجرى من الذي بذي الفيل من خفّان أصبح حاردا وقال لبيد:

<sup>(</sup>١) السِّبط: الأمة، أي الشخص المنفرد بدين.

<sup>(</sup>٢) وقيل غير ذلك ، ففي المعمرين : أنه عاش ( ٣٨٠ ) سنةً . وفي الخزانة ( ٢/ ٩٠ ) : أنه عاش سبعمئة سنة .

<sup>(</sup>٣) الأمساح : جمع قلة للمِسْح ، وهو الكساء من الشعر .

<sup>(</sup>٤) قال الأعشى:

وأقول من قس ، وأمضى إذا مضى من الرمح إذ مس النفوس نكالُها

<sup>(</sup>٥) الأزر: القوة ، والضعف ، ضد . وهذه الجملة والتي تليها ليست في ب .

<sup>(</sup>٦) الحزب: الطائفة ، والجماعة من الناس.

<sup>(</sup>٧) الأجاج: الملح المر.

<sup>(</sup>۸) في ب : وأبرار وفجور .

<sup>(</sup>٩) في ب: وولد مفقود . وقوله : نشو ، بتسهيل الهمز أراد : نشوء .

<sup>(</sup>١٠) زاد في ب : وهو أول من قال .

في يوم التناد ، إذا نُفخ في الصور ، ونقر (١) في الناقور ، وأشرقت الأرض ، ووعظ الواعظ ، فانتبذ الغائظ ، وأبصر اللاحظ ، فويل لمن صَدَفَ عن الحق الأشْهَر ، والنور الأزْهر ، والعرض الأكبر ، في يوم الفائظ ، وأبصر اللاحظ ، أذا حَكَم القدير ، وشهد النذير ، وبَعُدَ النصير ، وظهر التقصير ، ففريق في

الجنة وفريق في السعير . وهو القائل : [من الخفيف]

وليَ الِ خَ الاله ن نهار في الرن ماء وفي جواهن نار دُ شِداد في الخافقين تُطار يُ شِداد في الخافقين تُطار يبر وأخرى خلت بهن قِفار وبحارٌ مياههن غِنزار ليوم تدار ليوم تدار ليوم تدار وكل متابع مُوار كلهم في الصعيد يوماً مزار حدسه الخاطر الذي لا يُحارُ حدال ها هُدى واعْتبار ها ها هُدى واعْتبار

ذكر القلب من جواه ادكارُ وسِجَالٌ هَواطلٌ من غَمام وسِجَالٌ هَواطلٌ من غَمام ضوءها يطمسُ العيونَ وأرعا وقصورٌ مَشِيدة حوت الخوجبالٌ شوامِخٌ راسياتٌ ونجومٌ تلوح في ظُلَم الليونم شمس يحثّها قمرُ الليوصغيرٌ وأشمط وكبير مما يقصر عنه فالذي قد ذكرتُ دلَّ على اللها فالذي قد ذكرتُ دلَّ على اللها واللها واللها

قال: فقال رسول الله على : « مهما نسبتُ فلستُ أنساه بسوقِ عُكاظ ، واقفاً على جَمل أحمر يخطب الناس ويقول : يا أيها الناس (٢) اجتمعوا فاسمعوا ، وإذا سمعتم فعُوا ، وإذا وعيتم فانتفعوا ، وقولوا وإذا قلتم فاصدقوا ، من عاش مات ، ومن مات فات ، وكل ما هو آت آت ، مطر ونبات ، وأحياء وأموات ، ليل داج ، وسماء ذات أبراج ، ونجوم تزهر ، وبحار تزخر ، وضوء وظلام ، وليل (٣) وأيام ، وبر وأثام (٤) ، إن في السماء خبرا ، وإن في الأرض عبرا ، يحار فيهن البُصَرا ، مِهاد موضوع ، وسَقف مرفوع ، ونجوم تغور (٥) ، وبحار لا تفور ، ومنايا دوان ، ودهر خَوّان ، كحد النّسْطاس (٢) ، ووزن القسطاس . أقسَم قُسُ قسما ، لا كاذباً فيه ولا آثما ، لئن كان في هذا الأمر رضى ، ليكونن سخط . ثم قال : أيها الناس إن لله ديناً هو أحب إليه من دينكم هذا الذي أنتم عليه ، وهذا زمانه وأوانه . ثم قال :

<sup>(</sup>١) في ب: إذا نقر . وسقط ما بينهما .

<sup>(</sup>٢) قوله: يا أيها الناس. زيادة من ب. والخبر في عيون الأثر ( ٩٧/١ ) .

<sup>(</sup>٣) في ب: وليال.

<sup>(</sup>٤) أثام : الإثم ، وجزاؤه .

<sup>(</sup>٥) تغور : أي تذهب وتختفي . وفي اللسان ( مور ) . وفي حديث قس : ونجوم تمور ، أي تذهب وتجيء .

<sup>(</sup>٦) في اللسان (نسطس): في حديث قس: كحذُو النسطاص، قيل: إنه ريش السهم، ولا تعرف حقيقته. وفي رواية: كحد النسطاس.

مالي أرى الناس يذهبون فلا يرجعون ، أرَضوا بالمقام فأقاموا ؟ أم تُرِكوا فناموا » . والتفتَ رسول الله عليه الله عليه ألى بعض أصحابه فقال : « أيُّكم يروي شعرَه لنا » ؟ فقال أبو بكر الصديق : فداك أبي وأمي أنا شاهدٌ له في ذلك اليوم حيث يقول : [من مجزوء الكامل]

ن من القرون لنا بصائر للموت ليس لها مصادر يمضي الأصاغر والأكابر عيَّ ولا من الباقين غابر للة حيث صار القومُ صائر

في الذاهبين الأولي لما رأيت مسوارداً ورأيت قومي نحوها لا يسرجع الماضي إلى أيقنت أنسى لا محال

قال: فقام إلى رسول الله على شيخ من عبد القيس ، عظيمُ الهامة ، طويل القامة ، بعيدُ ما بين الممنكبين ، فقال : فداك أبي وأمي ، وأنا رأيتُ من قُسِّ عجباً . فقال له رسول الله على : « ما الذي رأيت يا أخا بني عبد القيس » ؟ فقال : خرجتُ في شبيبتي أتبع (١) بعيراً لي نَدَّ عني أقفو أثره في تنائف قفاف ذات ضَعَابيس وعرصات جَثْجَاث (٢) ، بين صدور جَذعان ، وغمير حَوذان (٣) ، ومَهْمه ظُلْمان ، ورصيع أيهقان (٤) ، فبينا أنا في تلك الفلوات أجول بسبسبها وأرمق (٥) فدفدها ، وإذا أنا بهضبة في نشزاتها أراك كبّاث مخضوضلة (٦) ، وأغصانها متهدلة ، كأن بَرِيْرها (٧) حب الفلفل وبواسق أقحوان ، وإذا بعين خرّارة ، وروضة مُدْهَامَة (٨) ، وشجرة عارمة ، وإذا أنا بقسّ بن ساعدة في أصل تلك الشجرة وبيده قضيب . فدنوتُ منه وقلت له : أنعم صباحاً! فقال : وأنت فنَعِمَ صباحك ! وقد وردتِ العينَ سباع كثيرةٌ ، فكان كلما ذهبَ سَبُعٌ منها يشرب من العين قبل صاحبه ضربه قسٌّ بالقضيب الذي بيده . وقال : اصبر حتى يشرب الذي قبلك ، فذعرت من ذلك ذعراً شديداً ، ونظر إليَّ فقال : لا تخف . وإذا بقبرين بينهما مسجدٌ ، فقلت : ما هذان القبران ؟ قال قبرا أخوين كانا يعبدان الله عزّ وجل بهذا الموضع ، فأنا بينهما مسجدٌ ، فقلت : ما هذان القبران ؟ قال قبرا أخوين كانا يعبدان الله عزّ وجل بهذا الموضع ، فأنا

كذا في ب وهو أشبه بالصواب . وفي أ ، وط : أربع .

<sup>(</sup>٢) التنائف: جمع تنوفة ، وهي المفازة ، والأرض الواسعة البعيدة الأطراف . والقِفاف : جمع قُف ، وهي حجارة غاص بعضها ببعض لا تخالطها سهولة . والضغابيس : جمع ضغبوس ، صغار القثاء ، وأغصان الشوك . والجثجاث : نبات .

<sup>(</sup>٣) الغمير: الكثير. وحوذان: نبات.

<sup>(</sup>٤) في ط: ليهقان . وهو خطأ . والمهمه : المفازة البعيدة . والظلمان : جمع ظليم ، وهو ذكر النعام . والأيهقان : عشب يطول ، والجرجير البري .

<sup>(</sup>٥) في ط: أرنق، وهو تحريف. والسبسب: المفازة. ورمَقَه: لَحَظُه. والفدفد: الفلاة.

<sup>(</sup>٦) النشْز : المكان المرتفع . والكَبَاث : النضيج من ثمر الأراك . ومخضوضلة : رطبة ندية .

<sup>(</sup>٧) البرير: الأول من ثمر الأراك.

<sup>(</sup>٨) روضة مدهامّة: خضراء تضرب إلى السواد نعمة ورياً.

مقيم بين قبريهما أعبد الله حتى ألحقَ بهما . فقلت له : أفلا تلحق بقومك فتكون معهم في خيرهم وتبائينهم على شرهم ؟ فقال لي : ثكلتك أمُّك ، أَوَ مَا علمتَ أن ولد إسماعيل تركوا دينَ أبيهم واتَّبعوا الأَضداد وعظّموا الأنداد (١) ، ثم أقبل على القبرين وأنشأ يقول : [من الطويل]

كما أجِدَّ لا تَقضيان كَراكُما(٢) خليلى هُبًا طالما قد رقدتُما كأنّ الذي يسقي العقارَ سقاكما (٣) أرى النومَ بين الجِلد والعَظم منكما كأنّ الذي يسقى العقارَ سقاكما أمِن طولِ نـوم لا تُجيبـانُ داعيــاً ومالي فيه من حبيب سواكما(٤) ألــم تعلمــا أنــي بنجــرانَ مفــرَداً إيابَ الليالي أو يجيبَ صَداكما مقيمٌ على قبريكما لستُ بارحاً يرد على ذي لوعة أن بكاكما أبكيكما طول الحياة وما الذي لجدتُ بنفسى أن تكونَ فِداكما فلو جُعلتْ نفسٌ لنفس امرىء فديّ بروحي في قُبريكما قد أتاكما كأنكما والموت أقرب غاية

قال: فقال رسول الله ﷺ: « رحمَ الله قُساً ، أمَا إنه سيبعث يوم القيامة أُمَّةً وحده »(٥).

وهذا الحديث غريب جداً من هذا الوجه وهو مرسل إلا أن يكون الحسَنُ سمِعَه من الجارود . والله أعلم .

وقد رواه البيهقي ، والحافظ أبو القاسم بن عساكر من وجه آخر ، من حديث محمد بن عيسى بن محمد بن أبي ، حدثنا علي بن سليمان عن سليمان بن علي ، عن محمد بن الله القُرشي الأخباري ، حدثنا أبي ، حدثنا علي بن سليمان عن سليمان بن علي ، عن علي أبن عبد الله ، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . قال : قدم الجارود بن عبد الله أب فذكر مثله أو نحوه مطولاً بزيادات كثيرة في نظمه ونثره ، وفيه (4) ما ذكره عن الذي ضَلّ بعيره فذهب في طلبه ،

<sup>(</sup>١) الند: المِثْل ، والمشارك في الجوهر ، جمعه : أنداد .

<sup>(</sup>٢) الكرى: النوم.

<sup>(</sup>٣) العقار : الخمر . وهذا البيت لم يرد في الأغاني ، ولا الخزانة .

<sup>(</sup>٤) في الأغاني ، والخزانة : بسمعان . وهو الجبل الذي كان فيه قس كما في الرواية فيهما .

 <sup>(</sup>٥) الأمة : الشخص المنفرد بدين ، أي يُبعث واحداً يقوم مقام جماعة . ( الخزانة ) .
 والخبر في الأغاني ( ثقافة ) ( ١٩٢/١٥ \_ ١٩٣ ) ، وخزانة الأدب ( تح . هارون ) ( ٢/ ٨٠ \_ ٨٣ ) .

<sup>(</sup>٦) زيادة من ب ، وط . وعيون الأثر . وهو الصحيح .

<sup>(</sup>٧) كذا في ب، وهو موافق لما في عيون الأثر، وهو الصحيح. وفي م، وط: علي بن سليمان بن علي عن علي بن على عن علي بن علم على الله .

<sup>(</sup>A) هذا اختلاف آخر في نسب الجارود .

<sup>(</sup>٩) في ب : فمنه .

قال : فبِتُّ في وادٍ لا آمن فيه حتفي ، ولا أَرْكن إلى غير سيفي ، فبت أرقب الكوكب ، وأرمق الغيْهب ، حتى إذا عسعس الليل (٢) ، وكاد الصبح أن يتنفس ، هتف بي هاتف يقول : [من الرجز]

يا أيُّها الراقدُ في الليلِ الأَجَمِّ قَدْ بعثَ الله نبياً في الحَرَم (٣) من هاشمٍ أهلِ الوفاءِ والكرمُ يجلو دجنّاتِ الدياجي والبهَم (٤)

قال : فأدرت طرفي فما رأيت له شخصاً ولا سمعت له فَحْصاً ٥٠ ، قال : فأنشأت أقول : [من الرجز]

يا أيها الهاتفُ في داجي الظُّلَم أهلاً وسهلاً بك من طيْفٍ ألَم بَيِّنْ هَداكَ اللهُ في لحنِ الكَلِم ماذا الذي تدعو إليه يُغتنم

قال: فإذا أنا بنحْنَحَةٍ وقائل (٢) يقول: ظهر النور، وبَطل الزور، وبَعثَ الله محمداً بالحبُور (٧) ، صاحب النجيب الأحمر، والتاج والمِغْفَر (٨) ، والوجه الأزهر، والحاجب الأقمر، والطَّرْف الأحور، صاحب قول شهادة أن لا إلّه إلا الله، وذلك محمد المبعوث إلى الأسود والأبيض أهل المدر والوبر (٩) ، ثم أنشأ يقول: [من مجزوء الرجز]

ذي لم يخلقِ الخلقَ عبث دي من بعدِ عيسى واكترث (١٠٠) دي حيسى عيسى واكترث ديات ديات خيسرَ نبيّ قسد بُعيث الله ركب وحيث الله وحيث وحيث الله وحيث الل

وفيه من إنشاد (١١١) قُس بن ساعدة : [من البسيط]

<sup>(</sup>١) ليست في ط.

<sup>(</sup>٢) في ط: إذا الليل عسعس.

<sup>(</sup>٣) في ط: الأجم بالجيم ، وهو تصحيف . والأحم : الأسود من كل شيء ، واحتم : اهتم بالليل .

<sup>(</sup>٤) في ب: يجلو غياهب . والدجنات : الظلمات . والبهم : السود .

<sup>(</sup>٥) في اللسان ( فحص ) : وفي حديث قس : ولا سمعت له فحصاً : أي وقع قدم وصوتَ مشي .

<sup>(</sup>٦) كذا في ب ، وفي أ ، وط : وقائلاً .

<sup>(</sup>٧) الحبور: السرور والنعمة.

<sup>(</sup>A) المغفر: زرد من الدرع يلبس تحت القلنسوة .

<sup>(</sup>٩) في ب: المبعوث للأسود والأحمر من أهل الوبر والمدر . وكذلك في عيون الأثر . وأهل الوبر : البدو الذين وأهل المدر : هم أهل القرى الذين يبنون بيوتهم بالطين الذي فيه المدر ، وهو القش . وأهل الوبر : البدو الذين ينسجون بيوتهم من الوبر .

<sup>(</sup>١٠) في ب: فلم يخلّنا سدى : وكذلك في عيون الأثر .

<sup>(</sup>١١) في ط: إنشاء.

عليهم من بقايا ثوبهم خِرَقُ (۱) فهم إذا انتبهوا من نومهم أرقوا خَلقاً جديداً كما مِن قَبْلِه خُلقوا منها الجديد ومنها المنهجُ الخَلقُ (۲)

يا ناعيَ الموتِ والملحودِ في جدثٍ دعهم فإنّ لهم يوماً يُصاح بهم حتى يعودوا بحالٍ غيرِ حالهمُ منهم عُراةٌ ومنهم في ثيابهم

ثمّ رواه البيهقي عن أبي محمد عبد الله (٣) بن يوسف بن أحمد الأصبهاني ، حدّثنا أبو بكر أحمد بن سعيد بن فرضخ الإخميمي (٤) بمكة . حدّثنا القاسم بن عبد الله بن مهدي ، حدّثنا أبو عبيد الله سعيد بن عبد الرحمن (٥) المخزومي . حدّثنا سفيان بن عُيينة ، عن أبي حمزة الثُّمالي ، عن سعيد بن جُبير ، عن ابن عباس . . فذكر القصةَ وذكر الإنشاد (١) ، قال فوجدوا عِنْدَ رأسه صحيفة فيها : [من البسط]

عليهم من بقايا نومهم خِرقُ (٧) كما تَنَبُه من نوماته الصَّعِتُ منها الجديدُ ومنها الأزرَق الخَلَقُ

يا ناعيَ الموتِ والأمواتُ في جَدثِ دعْهم فإن لهم يوماً يُصاح بهم منهم عُراةٌ وموتى في ثيابهم

فقال رسول الله ﷺ : « والذي بَعَثني بالحق لقد آمن قُس<sup>(٨)</sup> بالبعث » .

وأصله مشهور . وهذه الطرق على ضَعفها كالمتعاضدة على إثبات أصل القصة . وقد تكلّم أبو محمد بن درستويه على غريب ما وقع في هذا الحديث ، وأكثره ظاهر إن شاء الله تعالى ، وما كان فيه غرابة شديدة نبهنا عليه في الحواشي .

وقال البيهقي : أخبرنا أبو سعد سعيد بن محمد بن أحمد الشُّعَيْثي (١) ، حدَّثنا أبو عمرو بن أبي طاهر المحمد آباذي (١١) لفظاً ، حدَّثنا أبو لبابة محمد بن المهدي الأموردي (١١) ، حدَّثنا أبي ، حدَّثنا سعيد بن

<sup>(</sup>١) في ب : بزهم . وفي ط : قولهم .

 <sup>(</sup>۲) المنهج : البالي .
 والخبر في عيون الأثر ( ۱/ ۹۹ \_ ۹۹ ) ، وخزانة الأدب ( ۲/ ۸۱ \_ ۸۳ ) .

 <sup>(</sup>٣) كذا في ب ، وهو موافق لنص الدلائل ، وفي م وط : عن محمد بن عبد الله .

<sup>(</sup>٤) الإخميمي : نسبة إلى إخميم ، بلدة من صعيد مصر . اللباب ( 1/0 ) .

<sup>(</sup>٥) في ب: عبيد الله بن سعيد بن عبد الرحمن .

<sup>(</sup>٦) في ب: هذا الإنشاد . وفيها : عند رأسه صخرة .

<sup>(</sup>٧) في ب : ثوبهم .

<sup>(</sup>٨) في ب : والذي نفسي بيده لقد آمن قس بن ساعدة بالبعث . والخبر مطولًا في دلائل النبوة : ( ١٠٢/٢ - ١٠٤ ) .

<sup>(</sup>٩) الشعيثي : نسبة إلى شُعَيث ، بطن من بَلْعنبر بن عمرو بن تميم . اللباب ( ٢٠٠/٢ ) .

<sup>(</sup>١٠) المحمد آباذي: نسبة إلى محمد آباذ محلة خارج نيسابور. اللباب ( ٣/ ١٧٥ ) .

<sup>(</sup>١١) في ب : الأنبوردي . ولم أقف على هذه النسبة . ولعلها الأبيوردي ، نسبة إلى أبيورد من قرى خراسان .

هبيرة حدّثنا المعتمر بن سليمان ، عن أبيه ، عن أنس بن مالك قال : قدِم وَفْد إياد على النبي عَلَيْهُ فقال : « ما فعل قُسُّ بن ساعدة » ؟ قالوا : هلك . قال : « أما إني سمعتُ منه كلاماً أرى أني أحفظه » . فقال بعض القوم : نحن نحفظه يا رسول الله . قال : « هاتوا » . فقال قائلهم : إني واقف بسوق عُكاظ فقال : يا أيها الناس استمعوا واسمعوا وعوا ، كلّ من عاش مات ، وكلّ من مات فات ، وكلّ ما هو آت آت ، ليل داج ، وسماء ذات أبراج ، ونجوم تزهر ، وبحار تزخر ، وجبال مرسية ، وأنهار مجرية ، إن في السماء لخبراً ، وإن في الأرض لَعِبرا ، أرى الناس يموتون ولا يرجعون ، أرضوا بالإقامة فأقاموا ، أم تُركوا فناموا . أقسَمَ قُسُّ قسماً بالله لا إثم فيه ، إن لله ديناً هو أرضى مما أنتم عليه . ثم أنشأ يقول : [من مجزوء الكامل]

في النا بصائر الأولي من القرون لنا بصائر لما رأيت مصارعاً للقوم ليس لها مصادر (١) ورأيت قومي نحوها يمضي الأكابر والأصاغر (٢) أيقنت أني لا محا لة حيث صار القوم صائر

ثم ساقه البيهقي من طُرُق أُخَر قد نبَّهنا عليها فيما تقدم . ثم قال بعد ذلك كله : وقد رُوي هذا الحديث عن الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس بزيادة ونقصان . ورُوي من وجه آخر عن الحسن البصري منقطعاً . ورُوي مختصراً من حديث سعد بن أبي وقاص وأبي هريرة .

قلت: وعُبادة بن الصامت ، كما تقدم ، وعبد الله بن مسعود ، كما رواه أبو نعيم في كتاب  $(7)^{(7)}$  عن عبد الله بن محمد بن عثمان الواسطي ، عن أبي الوليد طريف بن عبيد الله مولى علي بن أبي طالب بالموصل ، عن يحيى بن عبد الحميد الحِمّاني ، عن أبي معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي الضحى ، عن مسروق ، عن ابن مسعود ، فَذَكَرَه .

وروى أبو نعيم أيضاً حديث عبادة المتقدم ، وسعد بن أبي وقاص(3) .

ثم قال البيهقي : وإذا رُوي الحديثُ من أوجه أُخَر ، وإن كان بعضها ضعيفاً ، دلّ على أن للحديث أصلاً . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) في ب: مصارعاً للقوم.

<sup>(</sup>٢) في ب: الأصاغر والأكابر . وكتب فوق العبارة : الأوائل والأواخر . وزاد بعده :

لا يسرجع المساضي ولا يبقى من الباقيس غابس

والخبر في دلائل النبوة للبيهقي ( ٢/ ١٠١ ) وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) دلائل النبوة لأبي نعيم ( ١/١٢٧ \_ ١٢٩ ) .

<sup>(</sup>٤) قوله : وسعد بن أبي وقاص ليس في ب . ولم أجد الخبر عند سعد في دلائل أبي نعيم . وهو في الزهرة لمحمد بن داود الأصبهاني ( ٢/ ٥٠٥ ـ ٥٠٥ ) . ( تح . السامرائي ـ ط . الأردن ـ ١٩٨٥ ) .

### ذِكْر زيد بن عَمْرو بن نُفَيْل رَضيَ الله عنه

هو زيد بن عمرو بن نُفَيل بن عبد العزّى بن رِياح بن عبد الله بن قُرط بن رزاح بن عَدي بن كعب بن لؤي القرشي العدوي(١) .

وكان الخطّابُ والدُّ عُمر بن الخطاب عمَّه وأخاه لأمه . وذلك لأن عمرو بن نفيل كان قد خلف على المرأة أبيه بعد أبيه ، وكان لها من نُفيل أخوه الخطاب . قاله الزبير بن بكّار ومحمد بن إسحاق (٢) .

وكان زيد بن عمرو قد ترك عبادة الأوثان ، وفارق دينهم . وكان لا يأكل إلا ما ذُبح على اسم الله رحدَه .

قال يونس بن بُكير ، عن محمد بن إسحاق : حدّثني هشام بن عُروة ، عن أبيه ، عن أسماء بنت أبي بكر قالت : لقد رأيت زيد بن عمرو بن نفيل مُسنِداً ظهرَه إلى الكعبة يقول : يا معشرَ قريش ، والذي نفسُ زيد بيده ما أصبح منكم أحد<sup>(٣)</sup> على دين إبراهيم غيري . ثمّ يقول : اللهمّ إني لو أعلم أحبّ الوجوه إليك عبدتُك به ، ولكني لا أعلم ، ثم يسجد على راحلته (٤) .

وكذا رواه أبو أسامة عن هشام ، به . وزاد : وكان يُصلي إلى الكعبة ويقول : إلّهي إلّه إبراهيم ، وديني دين إبراهيم . وكان يُحيي الموؤدة ويقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنتَه : لا تقتلها ، ادفعها إليَّ أكفِكَها ، فإذا ترعرعت قال : (٥) إن شئت فخذها وإن شئت فادفعها (٢) .

أخرجه النَّسائي من طريق أبي أسامة . وعلَّقه البخاري فقال : وقال الليث : كتب إليَّ هشامُ بن عروة ، عن أبيه ، به (٧) .

وقال يونس بن بكير ، عن محمد بن إسحاق : وقد كان نفر من قريش : زيد بن عمرو بن نفيل ،

 <sup>(</sup>۱) في نسبه بعض اختلاف . وترجمته في السيرة ( ۲۲۳/۱ ) وما بعدها ، والاشتقاق ( ۱۳۲ ) ، ومروج الذهب ( ۱۰/۲۷ ) ، والأغاني ( ثقافة ) ( ۱۱۷/۳ ) وما بعدها ، ومختصر تاريخ دمشق ( ۱۲۲/۹ ـ ۱۱۲ ) ، والروض الأنف ( ۲/۳۵۱ ) ، والإصابة ( ۱/۹۲۵ ) ، وخزانة الأدب ( ۲۱۲/۱ ) .

<sup>(</sup>۲) السيرة ( ١/ ٢٢٩ ) . ومختصر تاريخ دمشق ( ٩/ ١٦٢ ) .

٣) في ط ، ب : أحد منكم . والخبر في السيرة ( ١/ ٢٢٥ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصول : راحلته . وهو تحريف لا يستقيم به المعنى ، والتصحيح من السيرة ، والروض الأنف ، والإصابة لابن حجر .

<sup>(</sup>٥) في ط: ترعرعت فإن .

<sup>(</sup>٦) في ب: فدعها . وكذلك في مختصر تاريخ دمشق .

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري رقم ( ٣٨٢٨ ) ، في مناقب الأنصار ، باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل .

ووَرَقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ، وعثمان بن الحويرث بن أسد بن عبد العزى ، وعبيد الله بن جحش بن رياب بن يَعْمَر بن صَبْرة بن بَرة بن كبير بن غَنْم بن دودان بن أسد (۱) بن خزيمة ، وأمه أميمة بنت عبد المطلب ، وأخته زينب بنت جحش التي تزوجها رسول الله على بعد مولاه زيد بن حارثة ، كما سيأتي بيانه . حضروا قُريشاً عند وثن لهم كانوا يذبحون عنده لِعيدٍ من أعيادهم ، فلما اجتمعوا خَلاَ بعض أولئك النفر إلى بعض وقال : تصادقوا ولْيكتم بعضكم على بعض . فقال قائلهم : تعلَمُنَّ والله ما قومكم على شيء ، لقد أخطؤوا دين إبراهيم وخالفوه . ما وَثَنٌ يُعْبَد ؟ لا يضرُّ ولا ينفع ، فابتغوا لأنفسكم ، فخرجوا يطلبون ويسيرون في الأرض يلتمسون أهل كتاب من اليهود والنصارى والملل كلها الحنيفية دين إبراهيم . فأما ورَقَة بن نوفل فتنصَّر واستحكم في النصرانية ، واتبع (۱) الكتب من أهلها ، حتى علم علماً كثيراً من أهل الكتاب ، ولم يكن فيهم أعدل أمراً وأعدل شأناً من زيد بن عمرو بن نفيل ، اعتزل كثيراً من أهل الكتاب ، ولم يكن فيهم أعدل أمراً وأعدل شأناً الاحنيفية دين إبراهيم ، يوحّد الله ، ويخد الله ،

قال: وكان الخطّاب قد آذاه أذى كثيراً ، حتى خرج منه إلى أعلى مكة ، ووكل به الخطّاب شباباً من قريش وسُفهاء من سُفهائهم فقال: لا تتركوه يدخل ، فكان لا يدخلُها إلاّ سِرّاً منهم ، فإذا علموا به أخرجوه وآذوه كراهيةَ أن يُفْسِد عليهم دينَهم أو يتابعه أحد إلى (٥) ما هو عليه .

وقال موسى بن عقبة: سمعتُ من أرْضَى يحدث أنّ (٢) زيد بن عمرو بن نفيل كان يَعيب على قريش ذبائحهم ويقول: الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء ماءً، وأنبت لها من الأرض، لم تذبحونها (٧) على غير اسم الله ؟! إنكاراً لذلك وإعظاماً له.

وقال يونس ، عن ابن إسحاق : وقد كان زيد بن عمرو بن نفيل قد عزم على الخروج من مكة ، فضرب في الأرض يطلب الحنيفية دينَ إبراهيم ، وكانت امرأته صفية بنت الحضرمي كلما أبصرته قد نهض للخروج وأرادَه آذنت الخطّابَ بن نفيل . فخرج زيد إلى الشام يلتمس ويطلب في أهل الكتاب الأوَل دين

<sup>(</sup>١) في أ ، وط : دودان بن أسعد بن أسد . وهي زيادة ليست في السيرة .

<sup>(</sup>۲) في ط : وابتغى .

<sup>(</sup>٣) كذا في ب . وهو الأشبه بالصواب . ومثله في مختصر تاريخ دمشق ، وسير أعلام النبلاء . وفي أ ، وط : ثباتا .

<sup>(</sup>٤) في ط : فإذا هم . ولا معنى لها .

<sup>(</sup>۵) في ب : على . . . والخبر في السيرة ( ١/ ٢٢٢ ـ ٢٢٣ ) ، ومختصر تاريخ دمشق ( ١٦٣/٩ ) ، وسير أعلام النبلاء ( ١/٧٧١ ) .

<sup>(</sup>٦) كذا في ب ، ومثله في الإصابة ( ١/ ٥٦٩ ) . وفي أ ، وط : عن .

<sup>(</sup>٧) في الأصول: تذبحوها . . . وهو خطأ . والحديث بتمامه أخرجه البخاري رقم ( ٣٨٢٦ ) في مناقب الأنصار ، باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل .

إبراهيم ويسأل عنه ، ولم يزل في ذلك فيما يزعمون حتى أتى الموصلَ والجزيرة كلَّها ، ثم أقبل حتى أتى الشامَ ، فجال فيها حتى أتى راهباً ببيعة من أرض البلقاء كان ينتهي إليه علم النصرانية فيما يزعمون ، فسأله عن الحنيفية دين إبراهيم ، فقال له الراهب : إنك لتسأل عن دينٍ ما أنت بواجدٍ مَن يحملك عليه اليوم ، لقد دَرَسَ مَنْ عَلِمَهُ ، وذهب مَن كان يعرفه ، ولكنه قد أظلَّ(١) خروج نبي وهذا زمانه . وقد كان شام (٢) اليهودية والنصرانية فلم يرضَ شيئاً منها ، فخرج سريعاً حين قال له الراهب ما قال يريدُ مكة ، حتى إذا كان بأرض لخم عدَوا عليه فقتلوه ، فقال ورقة يرثيه :

تجنَّبُتَ تَنُّوراً مِن النارِ حاميا وتركِك أوثانَ الطواغي كما هيا ولو كان تحتَ الأرض ستين واديا<sup>(٣)</sup>

رَشَدْتَ وأَنْعَمْتَ ابنَ عَمْروِ وإنما بِدينكَ ربّاً لَيس ربٌّ كَمِثلِه وقد تُدرِكُ الإنسانَ رَحْمةُ ربه

وقال محمد بن عثمان بن أبي شَيبة : حدّثنا أحمد بن طارق الوابِشي (٤) حدّثنا عمرو بن عطية ، عن أبيه ، عن ابن عمر ، عن زيد بن عمرو بن نفيل أنه كان يتألّه في الجاهلية ، فانطلق حتى أتى رجلاً من اليهود ، فقال له : أحبُّ أن تُدخلني معك في دينك . فقال له اليهودي : لا أُدخلك في ديني حتى تبوء بنصيبك من غضب الله . فقال : من غضب الله أفرُّ ! فانطلق حتى أتى نَصْرانياً فقال له : أحب أن تُدخلني معك في دينك . فقال : لستُ أُدخلك في ديني حتى تبوء بنصيبك من الضلالة . فقال : من الضلالة أفرُّ ! قال له النصراني فإني أدلك (٥) على دين إن تبعتَه اهتديتَ . قال : أيّ دين ؟ قال : دين إبراهيم . قال : فقال : اللهم إني أشهدُك أني على دين إبراهيم ، عليه أحيا وعليه أموت . قال فذُكِر شأنُه للنبي على فقال : هو أمةٌ وحدَه يوم القيامة »(٢) .

وقد روى موسى بن عقبة ، عن سالم ، عن ابن عمر نحو هذا $(^{(\vee)}$  .

وقال محمد بن سعد : حدَّثنا علي بن محمد بن عبد الله بن سيف القُرشي ، عن إسماعيل بن مجالد(^)

<sup>(</sup>١) في ب : أظلك . وكذلك في مختصر تاريخ دمشق . وفي السيرة : أظل زمان نبي يخرج .

<sup>(</sup>٢) شام : اختبر .

<sup>(</sup>٣) الخبر في السيرة ( ١/ ٢٣١ ـ ٢٣٢ ) ، ومختصر تاريخ دمشق ( ٩/ ١٦٤ ـ ١٦٥ ) ، وسير أعلام النبلاء (١/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٤) الوابِشِي: نسبة إلى وابِش بن زيد . اللباب ( ٣٤٣/٣ ) .

<sup>(</sup>٥) في ب: فإني لأدلك.

<sup>(</sup>٦) مختصر تاريخ دمشق (٩/١٦٥). وقد خرّج الشيخ شعيب الأرناؤوط هذا الحديث في سير أعلام النبلاء (١٣٠/١).

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري رقم ( ٣٨٢٧ ) في مناقب الأنصار ، باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل . وأورده أبو الفرج في الأغاني ( ثقافة ) ( ٣/ ١٢٠ ـ ١٢١ ) .

عن مجالد ، عن الشَّعْبي ، عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال : قال زيد بن عمرو بن نفيل : شاممت اليهودية والنصرانية فكرهتهما<sup>(۱)</sup> ، فكنت بالشام وما والاها ، حتى أتيتُ راهباً في صومعة <sup>(۲)</sup> ، فذكرتُ له اغترابي عن قومي وكراهتي عبادة الأوثان واليهودية والنصرانية . فقال له : أراكَ ترِيدُ دِين إبراهيم يا أخا أهل مكة ، إنك لتطلب ديناً ما يوجَدُ اليوم أحدٌ يدين (<sup>۳)</sup> به ، وهو دين أبيك إبراهيم ، كان حنيفاً ، لم يكن يهودياً ولا نصرانياً ، كان (<sup>٤)</sup> يصلي ويسجُدُ إلى هذا البيت الذي ببلادك ، فالحق ببلدك ، فإن الله يبعثُ من قومك في بلدك من يأتي بدين إبراهيم الحنيفية ، وهو أكرم الخلق على الله (<sup>٥)</sup> .

وقال يونس ، عن ابن إسحاق : حدّثني بعضُ آل زيد بن عمرو بن نفيل : إن زيداً كان إذا دخل الكعبة قال : لبيك حقاً حقاً ، تَعبُّداً ورِقاً ، عذت بما عاذ به إبراهيم وهو قائم ، إذ قال إلّهي أنفي لك عان راغم ، مهما تُجشّمني فإني جاشم ، البِرَّ أبغي لا الخال ، ليس مُهَجِّر كمن قال (٢٠) .

وقال أبو داود الطيالسي: حدّثنا المسعودي، عن نفيل بن هشام بن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي، عن أبيه، عن جده أن زيد بن عمرو ووَرَقة بن نوفل خرجا يلتمسان الدين ، حتى انتهيا إلى راهب بالموصل، فقال لزيد بن عمرو: من أين أقبلتَ يا صاحب البعير؟ فقال من بنية إبراهيم، فقال: وما تلتمس؟ قال: ألتمس الدين. قال: ارجع فإنه يوشك أن يظهر في أرضك. قال:

فأما ورقة فتنصُّر . وأما أنا فعزمتُ على النصرانية فلم يوافقني ، فرجع وهو يقول : [من مجزوء الرجز]

لبيكَ حقّاً حقاً تعبُّداً ورِقّال البرّ أبغي لا الخالْ فهل مهجِّر كَمَن قال

آمنت بما آمن به إبراهيم ، وهو يقول : أنفي لك عان راغم ، مهما تجشّمني فإني جاشم ، ثم يخر فيسجد . قال : وجاء ابنه ، يعني سعيد بن زيد أحد العشرة رضي الله عنه فقال : يا رسول الله ! إن أبي كما رأيتَ وكما بلغك ، فاستغفر له ، قال : « نعم فإنه يُبعث يومَ القيامة أمةً واحدة »(٧) .

قال : وأتى زيد بن عمرو بن زيد على رسول الله ﷺ ومعه زيد بن حارثة وهما يأكلان من سفرة لهما ،

<sup>(</sup>١) في ب : النصرانية واليهودية وكرهتهما .

<sup>(</sup>۲) زاد في ب فوقفت عليه .

<sup>(</sup>٣) قوله : أحدٌ يدين . زيادة من ط وفي السير : ما يوجد اليوم فالحق ببلدك .

<sup>(</sup>٤) في ب: إنه كان .

<sup>(</sup>٥) سير أعلام النبلاء ( ١٣٢/١ ) .

 <sup>(</sup>٦) الخال: الخيلاء والكبر. وقال، من القيلولة، وهي النوم عند الظهيرة. والتهجير السير في الهاجرة، في شدة الحر. السيرة ( ١/ ٢٣٠ ).

<sup>(</sup>٧) أشار إلى الخبر ابن حجر في فتح الباري ( ٧/ ١٤٣ ) . وتقدم الحديث قبل قليل .

فدعواه لطعامهما ، فقال زيد بن عمرو : يا ابن أخي أنا لا آكل مما ذُبح على النُّصُب(١) .

وقال محمد بن سعد: حدّثنا محمد بن عمرو ، وحدّثني أبو بكر بن أبي سَبْرة ، عن موسى بن ميسرة ، عن ابن أبي مُليكة عن حُجير (٢) بن أبي إهاب ، قال : رأيتُ زيد بن عمرو وأنا عند صَنم بُوانَة بعد ما رجع من الشام وهو يراقب الشمس ، فإذا زالت استقبلَ الكعبة فصلّى ركعة وسجدتين ثم يقول : هذه قبلة إبراهيم وإسماعيل لا أعبد حجراً ، ولا أصلي له ، ولا آكل ما ذُبح له ، ولا أستقْسِم الأزلام ، وأنا أصلي إلى هذا (٢) البيت حتى أموت . وكان يحجّ فيقف بعرفة ، وكان يلبيّ فيقول : لبيكَ لا شريك لك ولا نِدّ لك ، ثم يدفع من عَرفة ماشياً وهو يقول : لبيك متعبّداً مرقوقاً (١) .

وقال الواقدي : حدّثني علي بن عيسى الحكَمي ، عن أبيه ، عن عامر بن ربيعة قال : سمعتُ زيدَ بن عمرو بن نفيل يقول : أنا أنتظر نبياً من ولد إسماعيل ، ثم من بني عبد المطلب ، ولا أُراني أدركه ، وأنا أومن به وأصدّقه ، وأشهد أنه نبيٌّ ، فإن طالت بكَ مدة فرأيتَه فأقْرِ ثه مني السلاَم ، وسأخبرك ما نعتُه حتى لا يخفَى عليك . قلتُ : هلم ! قال : هو رجل ليس بالطويل ولا بالقصير ، ولا بكثير الشعر ولا بقليله ، وليست تفارقُ عَينَه حمرةٌ ، وخاتم النبوة بين كتفيه ، واسمه أحمد ، وهذا البلد مَولده ومَبْعَتْه ، ثم يخرجه قومُه منها ويَكْرَهُون ما جاء به ، حتى يهاجر إلى يثرب فيظهر أمرُه ، فإياك أن تُخدَع عنه ، فإني طُفْتُ البلادَ كلها أطلب دين إبراهيم ، فكان مَن أسألُ من اليهود والنصارى والمجوس يقولون : هذا الدين وراءك ، وينعتونه مثل ما نعتُه لك ، ويقولون : لم يبق نبيٌ غيرُه . قال عامر بن ربيعة : فلما أسلمت أخبرتُ رسول الله عليه قول زيد بن عمرو وأقرأته منه السلام ، فردّ عليه السلام وترحّم عليه وقال : « قد رأيتُه في الجنةِ يَسْحَبُ ذُيولًا » (°) .

وقال البخاري في صحيحه (٦) : ذكر زيد بن عمرو بن نفيل :

حدّثني محمد بن أبي بكر ، حدّثنا فُضَيل بن سليمان ، حدّثنا موسى بن عُقْبة ، حدثني سالم بن<sup>(۷)</sup> عبد الله بن عمر أن النبي ﷺ الوحيُ ، عبد الله بن عمر أن النبي ﷺ الوحيُ ،

<sup>(</sup>۱) زاد في ب : وقد رواه أحمد عن يزيد بن هارون عن المسعودي ، به . وهو كذلك في المسند ( ١٨٩/١ ) ، وذكره الذهبي في السير ( ١٢٩/١ ) .

<sup>(</sup>٢) في ط: حجر. وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) في ط: وإنما أصلي لهذا.

<sup>(</sup>٤) مختصر تاريخ دمشق ( ٩/ ١٦٥ ) ، وهو من طبقات ابن سعد ( ٣/ ٣٨٠ ) .

<sup>(</sup>٥) مختصر تاریخ دمشق ( ۹/ ١٦٥ \_ ١٦٦ ) . وهو في طبقات ابن سعد ( ۳/ ۳۷۹ ) .

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري رقم ( ٣٨٢٦ و٣٨٢٧ و ٣٨٢٨ ) في مناقب الأنصار ، باب ( ٢٤ ) .

<sup>(</sup>٧) في ط: عن . والتصحيح عن البخاري .

فقُدِّمَتْ إلى النبي ﷺ سفرةٌ ، فأبى أن يأكلَ منها . ثمَّ قال زيد : إني لستُ آكل مما تذبحون على أنصابكم ، ولا آكل إلا ما ذُكر اسمُ الله عليه ، وأنَّ زيدَ بن عمرو كان (١) يعيب على قريش ذبائحَهم ويقول : الشاةُ خَلَقها الله وأنزلَ لها من السماء الماء (٢) ، وأنبت لها من الأرض (٣) ، ثم تذبحونها على غير اسم الله ، إنكاراً لذلك وإعظاماً له .

قال موسى بن عقبة : وحدّثني سالم بن عبد الله ، ولا أعلمه إلا يحدث به عن ابن عمر  $^{(3)}$  : أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه ، فلقي عالماً من اليهود ، فسأله عن دينهم ، فقال : إني لَعلّي أن أدينَ دينكم فأخبِرْني . فقال : إنك  $^{(0)}$  لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله . قال زيد : وما أَوْرُ إلا من غضب الله تعالى ، ولا أحمِلُ من غضب الله شيئاً ولا أستطيعه ، فهل تدلّني على غيره ؟ قال : ما أعلمه إلا أن تكون حنيفاً . قال زيد : وما الحنيف ؟ قال دين إبراهيم عليه السلام لم يكن يهودياً ولا نصرانياً ولا يعبد إلا الله . فخرج زيد ، فلقي عالماً من النصارى ، فذكر مثله ، فقال : لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من [ لعنة الله . قال : ما أَفِرُ إلا من لعنة الله ، ولا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيئاً أبداً ، ولا أستطيع  $^{(7)}$  ، فهل تدلّني  $^{(8)}$  على غيره ؟ قال : ما أعلمه إلا أن تكونَ حنيفاً . قال : وما الحنيفُ ؟ قال : دين إبراهيم ، لم يكن يهودياً ولا نَصْرانياً ولا يعبد إلا الله . تكونَ حنيفاً . قال : وما الحنيفُ ؟ قال : دين إبراهيم ، لم يكن يهودياً ولا نَصْرانياً ولا يعبد إلا الله . قلما رأى زيدٌ قولَهم في إبراهيم خرج ، فلما برزَ رَفَع يديه فقال : اللهم إني أُشْهدُك أني على دين إبراهيم .

قال (^): وقال الليثُ : كتب إليَّ هشامُ بن عُرُوة ، عن أبيه ، عن أسماء بنت أبي بكر قالت : رأيت زيدَ بن عمرو بن نفيل قائماً مسنِداً ظهرَه إلى الكعبة يقول : يا معشرَ قريش ، والله ما منكم على دين إبراهيم غيري . وكان يُحيي الموؤودة ، يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته : لا تقتلُها أنا أكفيك مؤونتَها ، فيأخذها ، فإذا ترعرعتْ قال لأبيها : إن شئتَ دفعتُها إليك ، وإن شئت كفيتُكَ مؤونتها .

انتهى ما ذكره البخاري .

وهذا الحديث الأخير قد أسنده الحافظ ابن عساكر من طريق أبي بكر بن أبي داود ، عن عيسى بن

<sup>(</sup>١) قوله : كان . زيادة من ب ، والبخاري .

<sup>(</sup>٢) في ط: ماء.

<sup>(</sup>٣) زاد في ب: الكلأ. وكذلك في الروض الأنف ( ٢٥٦/١ ) .

<sup>(</sup>٤) في ب: ولا أعلمه يحدث به إلا عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٥) ليست في ب ، والبخاري . وفي ط : تأخذ نصيبك .

<sup>(</sup>٦) في ب : وإني لا أستطيع . ولفظ البخاري : وأنَّى أستطيع .

<sup>(</sup>V) سقطت هذه العبارة من ط .

<sup>(</sup>٨) صحيح البخاري رقم ( ٣٨٢٨ ) ، والخبر أيضاً في سير أعلام النبلاء ( ١٢٨/١ ) .

حماد ، عن الليث ، عن هشام ، عن أبيه ، عن أسماء ، فذكر نحوَه (١).

وقال عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن أسماء قالت : سمعت زيد بن عمرو بن نفيل وهو مسندٌ ظهره إلى الكعبة يقول : يا معشر قريش إياكم والزِّنا فإنه يورثُ الفقر (٢) .

وقد ساق ابن عساكر هاهنا أحاديث غريبة جداً ، وفي بعضها نكارة شديدة . ثم أورد من طُرق متعددة عن رسول الله على أنه قال : « يُبْعَثُ يوم القيامة أمة وحده » (٣) . فمن ذلك ما رواه محمد بن عثمان بن أبي شيبة ، حدّثنا يوسف بن يعقوب الصفّار ، حدّثنا يحيى بن سعيد الأموي ، عن مجالد ، عن الشعبي ، عن جابر قال : سُئل رسول الله على عن زيد بن عمرو بن نفيل أنه كان يَستقبل القبلة في الجاهلية ويقول : إلهي إلّه إبراهيم وديني دينُ إبراهيم ، ويسجد . فقال رسول الله على : « يُحْشَرُ ذاكَ أمة وحدَه بيني وبين عيسى بن مريم » .

إسناده جيد حسن (٤) .

وقال الواقدي: حدثني موسى بنُ شيبة ، عن خارجة بن عبد الله بن كعب بن مالك قال: سمعت سعيد بن المسيّب يذكر زيد بن عمرو بن نفيل فقال: توفي وقريشٌ تبني الكعبة قبل أن ينزل الوحيُ على رسول الله على بخمس سنين ، ولقد نزل به وإنه ليقول: أنا على دين إبراهيم ، فأسلم ابنه سعيد بن زيد واتّبع رسول الله على أو أتى عمر بن الخطاب وسعيد بن زيد رسول الله على فسألاه عن زيد بن عمرو بن نفيل فقال: «غفر الله له ورحمه فإنه مات على دين إبراهيم » (٥). قال فكان المسلمون بعد ذلك اليوم لا يذكره ذاكرٌ منهم إلا ترجّم عليه واستغفر له. ثم يقول سعيد بن المسيب: رحمه الله وغفر له. وقال محمد بن سعد ، عن الواقدي: حدثني زكريا بن يحيى السعدي ، عن أبيه قال: مات زيد بن عمرو بن نفيل بمكة ودُفن بأصل حِراء (١) ، وقد تقدم أنه مات بأرض البلقاء من الشام لمّا عَدَا عليه قومٌ من بني لخم فقتلوه بمكان يقال له: مَيْفعة (٧) . والله أعلم .

وقال الباغَنْدي ، عن أبي سعيد الأشَجّ ، عن أبي معاوية ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة قالت :

<sup>(</sup>١) مختصر تاريخ دمشق ( ١٦٦/٩ ) . والسيرة ( ١/ ٢٢٥ ) .

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ( ١/ ١٣١ ـ ١٣٢ ) . وفي مختصر تاريخ دمشق ( ٩/ ١٦٧ ) : إياكم والربا .

<sup>(</sup>٣) في ب : وحده . مختصر تاريخ دمشق ( ٩/ ١٦٢ ـ ١٦٦ ) .

<sup>(</sup>٤) هكذا قال ، ومجالد ، وهو ابن سعيد ، ضعيف .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ( ٩/ ١٦٦ ) . والإصابة ( ١/ ٥٧٠ ) .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ( ٩/ ١٦٧ ) .

 <sup>(</sup>٧) ميفعة : وراء بطن نخل إلى النقرة بناحية نجد ، بينها وبين المدينة ثمانية برد . ( عن حاشية في المغازي للواقدي :
 ٢/ ٢٧٦ ) . والخبر في الأغاني ( ثقافة ) ( ٣/ ١٢١ ) .

قال رسول الله ﷺ : « دخلتُ الجنة فرأيتُ لزيدِ بنِ عَمْرو بن نُفَيل دَوْحَتَيْن »(١) .

وهذا إسناد جيد ، وليس هو في شيء من الكتب .

ومن شعر زيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله ما قدمناه في بدء الخلق من تلك القصيدة : [من الطويل]

إلى الله أُهدي مِدْحَتي وثَنائيا وقَوْلاً رضياً لا يني الدهر باقيا إلَّــه ولا ربُّ يكــونُ مــدانيــا

إلى الملِكِ الأعلى الذي ليس فوقه

وقد قيل : إنها لأمية بن أبي الصلت (٢) . والله أعلم .

ومن شعره في التوحيد ما حكاه محمد بن إسحاق (٣) والزبير بن بكار وغيرهما: [من المتقارب]

له الأرضُ تحملُ صخراً ثِقالاً سواءً وأرسى عليها الجيالا له المزْنُ تحملُ عَذْباً زلالا أطاعت فصبت عليها سجالا له الريخ تُصرَف حالاً فحالاً وأسلمتُ وجهى لمن أسلمتُ دَحاها فلمّا استوتْ شَدّها وأسلمتُ وجهى لمن أسلمتُ إذا هي سِيقت إلى بلدةٍ وأسلمتُ وجهي لمن أسلمتْ

وقال محمد بن إسحاق (٤) : حدّثني هشام بن عروة قال : رَوَى أبي أن زيد بن عمرو قال : [من الوافر]

أَدِيْكُ إِذَا تُقُسِّمَكِ الأمرورُ كذلك يفعلُ الجَلْد الصَّبُورُ ولا صَنَمَــيْ بنــي عمــروِ أزور لنا في الدهرِ إذْ حِلمي يسير<sup>(ه)</sup> وفي الأيام يعرفُها البصير

أربُّ واحــــدُّ أم ألـــفُ ربِّ عَزلْتُ اللاتَ والعزَّى جميعاً فلا العُزَّى أُدينُ ولا ابنَتَيْها ولا هُبِـلاً أديــن وكـــان ربّـــاً عجبتُ ، وفي الليالي مُعجِباتٌ

مختصر تاريخ دمشق ( ٩/ ١٦٦ ) . وذكره السيوطي في الجامع الصغير : ( ١/ ٥٦٤ ) ، عن ابن عساكر ، وحَسَّنه .

ديوان أمية ( ٥٣٧ ) ، وقد أشار د . السطلي إلى اختلاف نسبة هذه الأبيات وقال : ومن المرجح أنها منحولة غير

السيرة ( ١/ ٢٣١ ) ، ولم يذكر البيت الخامس . وفي سير أعلام النبلاء ( ١/ ١٣٢ ـ ١٣٣ ) ، أربعة أبيات ، مع اختلاف في الرواية . وكذلك أورد صاحب الأغاني ( ٣/ ١٢١ ـ ١٢٢ ) ، ثلاثة أبيات .

السيرة ( ١/ ٢٢٦ ـ ٢٢٧ ) والروض الأنف ( ١/ ٢٥٧ ـ ٢٥٨ ) . وفي الأغاني ( ٣/ ١١٨ ـ ١١٩ ) سبعة أبيات ، وفي مختصر تاريخ دمشق ( ٩/ ١٦٧ ) ثمانية أبيات ، وفيها بعض اختلاف في الرواية وفي الأصنام ( ٢٢ ) ثلاثة أبيات .

في الأصول : ولا غنماً . ولم أجد لها وجهاً . وكذلك في مختصر تاريخ دمشق ، ولعله تحريف . وأثبت ما في سائر مصادر الأبيات .

كثيراً كان شأنهم الفُجور فيَرْبُلُ منهم الطفلُ الصغير(١) كما يتروَّحُ الغُصنُ النضير(٢) ليغفر ذنبي الربُّ الغفور متى ما تحفظوها لا تَبُوروا وللكفّارِ حاميةً سَعِيرُ يُلاقوا ما تضيقُ به الصدور

باًن الله قد أفنى رجالاً وأبقى رجالاً وأبقى آخرين ببرر قدوم وبينا المرء يعثر ثاب يوماً ولكن أعبد الرحمن ربي فتقوى الله ربكم احفظوها ترى الأبرار دارهم إن يموتوا وخزيٌ في الحياة وإن يموتوا

[ هذا تمام ما ذكره محمد بن إسحاق من هذه القصيدة  $\mathbf{I}^{(n)}$  .

وقد رواه أبو القاسم البَغَوي ، عن مُصعب بن عبد الله ، عن الضحَّاك بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد قال : قال ذيد بن عمرو بن نفيل : [من الوافر]

كذلك يفعلُ الجَلْد الصبور(ئ) ولا صَنَمي بني طَسْمٍ أدير لنا في الدهر إذ حِلمي صغير أدين إذا تُقُسِّمت الأمورُ رجالاً كان شأنهم الفجور فيربُو مِنهُمُ الطفل الصغير كما يتروّحُ الغصنُ النضير

عزلتُ الجنَّ والجِنّانَ عني في الله العزَّى أدين ولا ابنتها ولا غنماً أدين ولا ابنتها ولا غنماً أدينُ وكان ربّاً أربَّا واحداً أم أليف ربِّ أليم تعلم بأن الله أفني وأبقى آخرين ببررٌ قوم وبينا المرء يعشر ثاب يوماً

قالت : فقال وَرَقة بن نوفل (٥) : [من الطويل] رُشِدْتَ وأُنْعِمْتَ ابنَ عمروٍ وإنما لدينِك ربّاً ليس ربّ كمثله

تَجَنَّبْتَ تَنُّوراً من النار حاميا وتركِك جنَّان الجبال كما هيا

<sup>(</sup>١) يربل: يشب ويعظم . ( الروض ) .

<sup>(</sup>٢) يتروح الغصن : أي ينبت ورقه بعد سقوطه . ( الروض ) .

<sup>(</sup>٣) سقط من ب .

<sup>(</sup>٤) وكذلك في الأغاني .

 <sup>(</sup>٥) تقدم قبل قليل أن هذه الأبيات في رثاء زيد بن عمرو .
 والأبيات : ١ ـ ٢ ، في ديوان أمية بن أبي الصلت ( ٥٤٢ ) والرابع من قصيدة تروى لأمية أيضاً في ديوانه ( ٥٣٨ )
 والخامس من قصيدة ثالثة لأمية ( ٥٢٩ ) .

أقولُ إذا أَهبطتُ أرضاً مَخُوفةً حَنانَيكَ إنَّ الجن كانَتْ رَجَاءَهُم لَتُدُرِكُ نَّ المرءَ رحْمَ قُ ربّه أدين لربِّ يَسْتجيبُ ولا أُرَى أقولُ إذا صليتُ في كل بيعةٍ

حنانيْكَ لا تُظهر عليَّ الأعاديا وأنت إلهي رَبُّنا ورَجائيا() وإن كان تحت الأرض سبعين واديا(٢) أدينُ لمن لا يسمعُ الدهْرَ واعيا تَبارَكْتَ قد أكثرتُ باسمِك داعيا

تقدم أن زيد بن عمرو بن نُفيل خرج إلى الشام هو وورقة بن نوفل وعثمان بن الحويرث وعبيد الله بن جحش فتنصروا إلا زيداً ، فإنه لم يدخل في شيء من الأديان ، بل بقي على فطرته من عبادة الله وحده لا شريك له ، متبعاً ما أمكنه من دين إبراهيم على ما ذكرناه (٣) .

وأما وَرَقة بن نوفل فسيأتي خبره في أول المبعث(٤).

وأما عثمان بن الحويرث ، فأقام بالشام حتى مات فيها عند قيصر (٥) . وله خبر عجيب ذكره الأموي ؛ ومختصره أنه لما قدم على قيصر فشكى إليه ما لقي من قومه كتب له إلى ابن جَفْنة مَلك عرب الشام ليجهّز معه جيشاً لحرب قريش ، فعزم على ذلك فكتبت إليه الأعراب تنهاه عن ذلك لما رأوا من عظمة مكة وكيف فعل الله بأصحاب الفيل ، فكساه ابن جَفنة قميصاً مصبوغاً مسموماً ، فمات من سمه (٢) ، فرثاه زيد بن عمرو بن نفيل بشعر ذكره الأموي تركناه اختصاراً . وكانت وفاته قبل المبعث بثلاث سنين أو نحوها . والله سبحانه وتعالى أعلم (٧) .

 $\bullet \bullet \bullet$ 

<sup>(</sup>١) في ديوان أمية : كنت .

<sup>(</sup>٢) في ديوان أمية: ألا لن تفوت المرء رحمة ربه.

<sup>(</sup>٣) في ب: فكان من أمره ما ذكرناه .

<sup>(</sup>٤) في الجزء الثالث من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن حبيب في المحبر (١٧١) تنصر ومات على النصرانية من العرب.

<sup>(</sup>٦) في ب: فمات بسببه .

<sup>(</sup>٧) انتهى الخبر في النسخة الأحمدية (أ) هنا. ثم وردت صفحة مستقلة كتب عليها: الجزء الثاني من تجزئة (المؤلف) من تاريخ الإسلام المسمى بالبداية والنهاية ، تصنيف الشيخ الإمام الهمام ، العالم المفتي المحدث ، عماد الدين إسماعيل بن كثير رحمة الله عليه .

أما في النسخة (ب) فقد وصل الكلام مباشرة بخبر كعب بن لؤي ، وذكر قبله الخبر التالي : وأما عبيد الله بن جحش فرجع إلى مكة ، وكان من جملة من أسلم وهاجر إلى الحبشة ، ومعه زوجته أم حبيبة بنت أبي سفيان ، ثم عاد إلى النصرانية بأرض الحبشة \_ قبّحه الله \_ ومات هناك ، فخلف على زوجته بعده رسول الله على ألى موضعه إن شاء الله ، وبه الثقة ، وعليه التكلان .

ثم أورد خبر ما وقع من الحوادث في زمن الفترة بعد ذلك . أي هناك تقديم وتأخير في إيراد الأخبار .

### الفهرس

| الموضوع                                      | الصفحا        |
|----------------------------------------------|---------------|
| قصة موسى الكليم                              | o             |
| هلاك فرعون وجنوده                            | ٤٩            |
| ما كان من أمر بني إسرائيل بعد هلاك فرعون     | ov            |
| دخول بني إسرائيل التيه                       | 70            |
| سؤال الرؤية                                  | 79            |
| قصة عبادة العجل في غيبة كليم الله عنهم       | νξ            |
| قصة بقرة بني إسرائيل                         | ٨٥            |
| قصة موسى والخضر عليهما السلام                | <b>AV</b>     |
| حديث الفتون                                  | ٩٣            |
| بناء قبة الزمان                              | 1.7           |
| قصة قارون مع موسى عليه السلام                | 1 • 0         |
| فضائل موسى عليه السلام وشمائله وصفاته ووفاته | 1 • 9         |
| ذكر حجة موسى إلى البيت العتيق                | 110           |
| ذكر وفاة موسى عليه السلام                    | 711           |
| نبوة يوشع وقيامه بأعباء بني إسرائيل          | 17.           |
| ذكر قصتي الخضر وإلياس عليهما السلام          | ١٣٠           |
| قصة حزقيل                                    | 107           |
| قصة اليسع عليه السلام                        | 100           |
| قصة شمويل عليه السلام                        | 10V           |
| قصة داود عليه السلام وما كان في أيامه        | 77"           |
| ذكر كمية حياة داود وكيفية وفاته              | \ <b>\</b> \\ |
| قصة سليمان بن داود عليهما السلام             | <b>\VV</b>    |
| ذكر وفاة سليمان ومدة ملكه وحياته             |               |
| جماعة من أنبياء بني إسرائيل                  | 197           |
| ذكر خراب بيت المقدس                          | 199           |
| خبر دانيال عليه السلام                       | · · · ·       |
| عمارة بيت المقدس بعد خرابها                  | r 1 •         |
| قصة العزير                                   | (17           |

| الصفحة      | الموضوع                                       |
|-------------|-----------------------------------------------|
| Y 1 V       | قصة زكريا ويحيى عليهما السلام                 |
| YYY         | سبب قتل يحيى عليه السلام                      |
| 77.         | قصة عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله             |
| 787         | ميلاد العبد الرسول عيسى ابن مريم البتول       |
| Y0T         | بيان أن الله منزه عن الولد                    |
| 77.         | منشأ عيسى ابن مريم عليهما السلام              |
| 770         | بيان نزول الكتب الأربعة ومواقيتها             |
| YVV         | ذكر خبر المائدة                               |
| YAV         | رفع عيسى عليه السلام إلى السماء               |
| Y40         | صفة عيسى عليه السلام وشمائله وفضائله          |
| ٣٠٦         | أخبار الماضين ـ خبر ذي القرنين                |
| TIT         | طلب ذي القرنين عين الحياة                     |
| ٣١٦         | ذكر أمتيْ يأجوج ومأجوج                        |
| <b>TTT</b>  | قصة أصحاب الكهف                               |
| <b>TT9</b>  | قصة الرجلين المؤمن والكافر                    |
| <b>TTT</b>  | قصة أصحاب الجنة                               |
| TT0         | قصة أصحاب أيلة الذين اعتدوا في سبتهم          |
| TT9         | قصة لقمان                                     |
| To1         | قصة أصحاب الأخدود                             |
| ۲۰٦         | بيان الإذن في الرواية والتحديث عن بني إسرائيل |
| ٣٦١         | قصة جريج أحد عباد بني إسرائيل                 |
| ٣٦٥         | قصة برصيصا                                    |
|             | قصة الثلاثة الذين أووا إلى الغار              |
| ٣٦٩         | خبر الثلاثة الأعمى والأبرص والأقرع            |
| TV1         | حديث الذي استلف من صاحبه ألف دينار            |
|             | قصة في الصدق والأمانة                         |
| TVT         | قصة في التوبة                                 |
| TV &        | قصص أخرى                                      |
|             | قصة الملكين التائبين                          |
| <b>Y</b> AA | تحريف أهل الكتاب وتبديلهم أديانهم للمسلم      |
|             | كتاب الجامع لأخبار الأنبياء                   |
| <b>٤•</b> 1 | ذكر أخبار العرب                               |

| الصفحة       | الموضوع                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| ٤٠٦          | قصة سبأً                                                |
| ٤١٢          | قصة ربيعة بن نصر بن أبي حارثة                           |
|              | قصة تُبَّع أبي كرب تبَّان أسعد                          |
| £ 7 ٣        | وثوب لخنيعة ذي شناتر                                    |
| ٤٢٥          | خروج الملك باليمن من حمير                               |
| £77          | خروج أبرهة الأشرم على أرياط                             |
| £ 7 Y        | سبب قصد أبرهة بالفيل مكة ليخرب الكعبة                   |
| ٤٣٩          | خروج المُلْك عن الحبشة ورجوعه إلى سيف بن ذي يزن الحميري |
| <b>{ { }</b> | ذكر ما آل إليه أمر الفرس باليمن                         |
| £ £ Å        | قصة الساطرون صاحب الحَضْر َ                             |
| <b>801</b>   | خبر ملوك الطوائفخبر ملوك الطوائف                        |
| ٤٥٣          | ذكر بني إسماعيل وهم عرب الحجاز                          |
| ξογ          | قصة خزاعة وخبر عمرو بن لُحَيّ                           |
| £7.A         | خبر عدنان جد عرب الحجاز                                 |
| {Vo          | أصول أنساب قبائل عرب الحجاز                             |
| <b>EVV</b>   | الكلام على قريش نسباً واشتقاقاً وفضلاً                  |
| £ 10         | خبر قصي بن كلاب وما كان من أمره                         |
| £9.E         | ذكر جُمَل من الأحداث الواقعة في زمن الجاهلية            |
| £9V          | ذكر حاتم الطائي أحد أجواد الجاهلية                      |
| 0 + 0        | ذكر شيء من أخبار عبد الله بن جدعان                      |
| o • Y        | ذكر امرىء القيس بن حجر الكندي                           |
| ) \ Y        | ذكر شيء من أخبار أمية بن أبي الصلت                      |
| > <b>YY</b>  | بحيري الراهب                                            |
| ρΥΛ          | ذكر قُسّ بن ساعدة الإيادي                               |
|              | دکر زید بن عمرو بن نفیل                                 |
| . ( )        | الفهرس                                                  |